# إجباء علوم الدين تأليف تأليف

الإمّام أن كامديخد بزكت العزالي التوفي سنة ه.ه ه

#### ومعه كتاب

للنبي عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج مافي الاحياء من الأخبار لحافظ الاسلام زين الدين أبي الفضل عبد الرحم بن الحسين العماقي المتوفى سنة ٨٠٦ هـ

#### وبالمامش ثلاثة كتب

(الأول) تعريف الأحباء بفضائل الإحياء للأستاذ العلامة الشيخ عبد القادر ابن شيخ بن عبد الله العيدروس باعاوى (الثناني) الاملاء عن إشكالات الإحياء تصنيف الامام الغزالي ردّ به اعتراضات أوردها بعض الماصرين له على بعض مواضع من الإحياء (الثنائ) عوارف المعارف للعارف بالله تعالى الامام السهروردي

## الجزءالثيالث

شركة كتبة ومطبقة مضطفلابلالمخلى والاده بمتر

## إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِ كُرَى لِلَنْ كَأَنَ لَهُ قَلْبٌ ﴿

### بِسْرِاللهِ الخِرْائِحَ يْرِفِ

# حتاب شرح مجاثب القلب وهو الأوّل من ربع المهلكات بسم الله الرحمن الرحيم

الحد لله الدى تتحير دون إدراك جلاله القاوب والخواطر ، وتدهش في مبادى إشراق أنواره الأحداق والنواظر ، المستغنى في تدبير بملكته عن الشاور والنوازر ، مقلب القاوب وغفار الدنوب ، وستار العيوب ، ومفرج الكروب . والصلاة على سيد المرسلين ، وجامع شمل الدين ، وقاطع دابر الملحدين ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ،

وسلم كثيراً .

أما بعد : فشرف الانسان وفضيلته الق فاق بها جملة من أصناف الحلق باستعداده لمعرفة الله سبحانه التي هي في الدنياجماله وكماله وفخره وفي الآخرة عدَّته وذخره و إنما استعدُّ للعرفة بقلبه لا بجارحة من جوارحه ، فالقلب هو العالم بالله وهو المتقرّب إلى الله وهو العامل لله وهو الساعى إلى الله وهو المكاشف بما عند الله ولديه ، و إنما الجوارح أتباع وخدم وآلات يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك للعبد واستخدامالراعي للرعية والصانع للاكه فالقلب هو المقبول عندالله إذاسلم من غيرالله وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله وهو المطالب وهو المحاطب وهو المعاتب وهو الذي يسعد بالقرب من الله فيفلح إذا زكاه وهو الذي يخيب ويشقى إذا دنسه ودساه وهو المطيع بالحقيقة لله تعالى و إنما الذي ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره ، وهو العاصي المتمرَّد على الله تعالى و إنما الساري إلى الأعضاء من الفواحش آثاره، وباظلامه واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه إذ كل إناء ينضح بما فيه ، وهو الذي إذاعرفه الانسان فقد عرف نفسه و إذاعرف نفسه فقد عرف ربه وهوالذي إذاجهله الانسان فقد جهل نفسه وإذاجهلنفسه فقد جهل ربه ومنجهل قلبه فهو بغيره أجهل إذ أكثر الحلق جاهاون بقاو بهم وأنفسهم وقد حيل بينهم و بين أنفسهم فان الله يحول بين المرم وقلبه وحياولته بأن يمنعه عن مشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته وكيفية تقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن وأنه كيف يهوى مر"ة إلى أسفل السافلين و ينخفض إلى أفق الشياطين وكيف يرتفع أخرى إلى أعلى عليين ويرتقى إلى عالم الملائكة المقرّين ومن لم يعرف قلبه ليراقبه ويراعيه و يترصد لما ياوح من خزائن الملكوت عليه وفيه فهويمن قال الله تعالى فيه \_ نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك همالفاسقون \_ فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصلالدين وأساس طريق السالكين. و إذ فرغنا

حتاب عجائب القلب

[ الباب الثلاثون في تفاصمه أخلاق الصوفية ] مين أحسن أخلاق الصوفية التواضع ولا يلبس العبدلبسة أفضل من التواضع ومنظفر بكنزالتواضعوا لحكمة يقيم نفسه عند كل أحد مقدارا يعلم أنه يقيمه ويقيم كل أحد على ماعنده من نفسه ومن رزق هذا فقد استتراح وأراح ومأ يعقلها إلا العالمون . أخبرنا أبوزرعة عن أبيه الحافظ المقدسي فالأناعثمان بن عبدالله قال أنا عبد الرحمن ابن إبراهيم قال ثنا عبدالرحمن بن حمدان قالى ثنا أبوحاتم الرازى

من الشطر الأوّل من هذا الكتاب من النظر فيما يجرى على الجوارح من العبادات والعادات وهوالعلم الظاهر ووعدنا أن نشرح في الشطرالثاني مايجري على القلب من الصفات المهلكات والمنجيات وهو العلم الباطن فلابد أن نقدّم عليه كتابين كتابا في شرح عجائب صفات القلب وأخلاقه وكتابا في كيفية رياضة القلب وتهذيب أخلاقه ثم نندفع بعد ذلك في تفصيل المهلكات والمنجيات فلنذكر الآن من شرح عجائب القلب بطريق ضرب الأمثال مايقرب من الأفهام فان التصريح بعجائبه وأسراره الداخلة في جملة عالم الملكوت بمما يكل" عن دركه أكثر الأفهام .

بيان معنى النفس ، والروح ، والقلب ، والعقل ، وماهو المراد بهذه الأسامى

اعلم أن هذه الأسماء الأر بعة تستعمل في هذه الأبواب، ويقلُّ في فحول العلماء من يحيط بهذه الأسامي واختلاف معانيها وحدودها ومسمياتها ، وأكثرالأغاليط منشؤها الجهل بمعني هذه الأسامي واشتراكها بين مسميات مختلفة ونحن نشرح في معني هذه الأسامي مايتعلق بغرضنا . اللفظ الأوّل : لفظ القلب وهو يطلق لمعنيين: أحدها اللحم الصنوىرى الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر وهو لحم مخصوص وفي باطنه تبحو يف وفي ذلك النجو يف دم أسود هومنسع الروح ومعدنه ، ولسنا نقصدالآن شرح شكله وكيفيته إذيتعلق به غرضالأطباء ولايتعلق به الأغراض الدينية وهذا القلب موجود للبهائم بل هوموجود للميت ونحن إذا أطلقنا افظ القلب في هذا الكتاب لم نعن به ذلك فانه قطعة لحم لا قدرله وهو من عالم الملك والشهادة إذ تدركه البهائم محاسة البصر فضلا عن الآدميين . والمعنى الثانى هولطيفة ربانية روحانية لهابهذا القابالجسماني تعلق وتلك اللطيفة مى حقيقة الانسان وهو المدرك العالم العارف من الانسان وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب ولها علاقة معالقاب الجسماني وقد تحيرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته فان تعلقه به يضاهى تعلق الأعراض بالأجسام والأوصاف بالموصوفات أوتعلق المستعمل للاكة بالآلة أوتعلقالمتمكن بالمكان وشرح ذلك ممانتوقاه لمعنيين : أحدهما أنه متعلق بعاوم المكاشفة وليس غرضنامن هذا الكتاب إلاعلوم المعاملة . والثاني أن تحقيقه يستدعي إفشاء سر" الروح وذلك ممالم يتكام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) فليس لغيرم أن يتكلم فيه ، والمقصود أنا إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتابأردنا به هذه اللطيفة وغرضنا ذكرأوصافها وأحوالها لاذكرحقيقتها فى ذاتها وعلم المعاملة يفتقر إلى معرفة صفاتها وأحوالها ولايفتقر إلى ذكر حقيقتها . اللفظ الثاني : الروح وهوأيضا يطلق فيما يتعلق بجنس غرضنا لمعنيين : أحدها جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسمانى فينشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن وجريانه فىالبدن وفيضان أنوارالحياة والحس والبصر والسمع والشم منهاعي أعضائها يضاهى فيضان النور من السراج الذي يدار في زوايا البيت فانه لاينتهي إلى جزء من البيت إلا و يستنير به والحياة مثالها النور الحاصل فى الحيطان والروح مثالها السراج وسريان الروح وحركته فى الباطن مثال حركة السراج فىجوانب البيت بتحريك محركه والأطباء إذا أطلقوا لفظ الروح أرادوابه هذا المعنى وهو بخار لطّيف أنضحته حرارة القلب وليس شرحه من غرضنا إذ المتعلق به غرض الأطباء الدين يعالجون الأبدان ، فأما غرض أطباء الدين المعالجين للقلب حتى ينساق إلى جوار رب العالمين فليس يتعلق بشرح هذه الروح أصلا . المعنى الثاني هواللطيفة العالمة المدركة من الانسان وهوالذي (١) حديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في الروح متفق عليه من حديث ابن مسعود في سؤال اليهود عن الروح وفيه فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم فعامت أنه يوحى إليــه الحديث وقد تقدّم .

قال ثنا النضر بن عبدالجبار قال أنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال «إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا ولايبسني بعضكم على بعض ٥ وقال عليه السلام في قوله تعالى \_ قل إن كنتم تحبسون الله فاتبعونى ـقال علىالبر والتقوىوالرهبة وذلة النفس ، وكان من تواضع رسولاالله صلى الله عليه وسلمأن يجيب دعوة الحر" والعبد ويتمبل الهدية ولوأنها جرعة لبن أو فخذ أرنب و يكافئ عليهاو بأكلها

شرحناه في أحد معاني القلب وهو الذي أراده الله تعالى بقوله ــ قل الروح من أمر ربي ــ وهوأم عجيب رباني تعجز أكثر العقول والأفهام عن درك حقيقته . اللفظ الثالث : النفس وهوأيضا مشترك بين معان و يتعلق بغرضنامنه معنيان: أحدها أنه يرادبه المعنى الجامع لقوّة الغضب والشهوة فى الانسان على ماسيأتي شرحه وهذا الاستعمال هوالغالب على أهل التصوّف لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من الانسان فيقولون لابدّ من مجاهدة النفس وكسرها و إليه الاشارة بقوله عليه السلام « أعدى عدوّك نفسك الى بين جنبيك (١) م . العني الثاني هي الطيفة التي ذكر ناها التي هي الانسان بالحقيقة وهى نفس الانسان وذاته ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها فاداسكنت تحت الأمروزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات معيت النفس المطمئنة قال الله تعالى فى مثلها \_ يا أيتها النفس المطمئنة ارجى إلى ر بك راضية مرضية \_ والنفس بالمعنى الأوّل لايتصوّر رجوعها إلى الله تعالى فانهامبعدة عن الله وهي منحزب الشيطان و إذالم يتم سكونها واكتهاصارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة عليها سميت النفس اللوامة لأنهاتاوم صاحبها عندتقصيره في عبادة مولاه قال الله تعالى \_ ولاأقسم بالنفس اللوامة \_ وإن تركت الاعتراض وأدعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان سميت النفس الأمارة بالسوء قال الله تعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام أوامرأة العزيز ــ وما أبرى عنفسي إن النفس لأمارة بالسوء ــ وقد يجوز أن يقال المرادبالأمارة بالسوء هى النفس بالمعنى الأوّل فاذن النفس بالمعنى الأوّل مذمومة غاية الذم وبالمعنى الثاني محمودة لأنها نفس الانسان أى ذاته وحقيقته العالمة بالله تعالى وسائر المعاومات . اللفظ الرابع : العقل وهو أيضامشترك لمعان مختلفة ذكرناها في كتاب العلم ، والمتعلق بغرضنا من جملتها معنيان : أحدها أنه قد يطلق و يراد به العلم بحقائق الأمور فيكون عبارة عن صفة العلم الذي محله القلب. والثاني أنه قد يطلق ويراد به المدرك للعاوم فيكون هوالقلب أعنى لك اللطيفة، ويحن نعلم أن كل عالم فله في نفسه وجود هوأصل قائم بنفسه والعلم صفة حالة فيه والصفة غيرالموصوف والعقل قديطلق ويرادبه صفة العالم وقديطلق ويرادبه محل الادراك أعنى المدرك وهوااراد بقوله مِرْكِيِّ « أول ماخلق الله العقل (٣) » فإن العلم عرض لا يتصوّر أن يكون أول مخلوق بللابد وأن يكون آلحل مخلاقاقبله أومعه ولأنه لايمكن الخطاب معه وفي الحبرأنه قال له تعالى أقبل فأقبل ثمقال له أدبر فأدبر الحديث فاذن قدانكشف لك أن معانى هذه الأسماء موجودة وهى القلب الجسهاني والروح الجسهاني والنفس الشهوانية والعاوم فهذه أربعة معان يطلق عليها الألفاظ الأربعة ومعنى خامس: وهى اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان والألفاظ الأربعة بجملتها تتوارد عليها فالماني حسة والألفاظ أربعة وكل لفظ أطلق لمعنيين وأكثرالعاماء قدالتبس عليهم اختلاف هذه الألفاظ وتواردها فتراهم يتكامون فى الحواطر و يقولون هذا خاطرالعقل وهذا خاطرالروح وهذاخاطر القلب وهذاخاطر النفس وليس يدرى الناظر اختلاف معانى هذه الأساء ولأجل كشف الفطاء عن ذلك قدمناشر حهذه الأسامى وحيث ورد في القرآن والسنة لفظ القلب فالمرادبه المعى الذي يفقه من الانسان ويعرف حقيقة الأشياء وقديكن عنه بالقلب الذي في الصدر لأن بين الك اللطيفة وبين جسم القلب علاقة خاصة فأنها وإن كانت متعلقة بسائر البدن ومستعملة له ولكنها تتعلق به بواسطة القلب فتعلقها الأول بالقلب وكأنه محلها وعملكتها وعالمها ومطيتها ولذلك شبه سهل التسترى القلب العرش والصدر بالكرسي فقال القلب هوالعرش (١) حديث أعدى عدوك نفسك الى بين جنبيك البيهق في كتاب الزهد من حديث ابن عباس وفيه عد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين (٢) حديث أول ماخلق الله العقل وفي الحبرانه قال له أقبل فأقبل وقال أدبر فأدبر الحديث تقدّم في العلم .

ولايستكبر عن إجابة الأمةوالسكين وأخبرنا أبوزرعة إجازة عن ابن خلف إجازة عن السامى قال أنا أحمدبن على المقرى قال أنامحمد ابن المنهال قال حدثني آبي عن محمد بن جابر اليمانى عنسليان بن همرو بن شعیب عن آبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن من رأسالتواضع أنسدأ بالسلام على من لقيت وترد على من سلم هليك وأن ترضى بالدون من المجلس وآن لاتحدالمدحة والتزكية والبرم ووردأ يضاعنه عليه السلام «طوبي لم**ن نوا**ضع من غير

والصدرهوالكرسى ولايظن به أنه يرىأنه عرش الله وكرسيه فانذلك محال بل أرادبه أنه بملكته والمجرى الأول لتدبيره وتصرفه فهما بالنسبة إليه كالعرش والكرسى بالنسبة إلى الله تعالى ولايستقيم هذا التشبيه أيضا إلا من بعض الوجوه وشرح ذلك أيضا لايليق بغرضنا فلنجاوزه . بيان جنود القلب

قال الله تعالى ــ ومايعلم جنود ربك إلاهو ــ فله سبحانه في القاوب والأرواح وغيرها من العوالم جنود مجندة لايعرف حقيقتها وتفصيلعددها إلاهو ونحنالآن نشبر إلىبعضجنود القلب فهوالذى يتعلق بغرضنا وله جندان جند يرى بالأبصار وجند لا يرى إلا بالبصائر وهو في حكم الملك والجنود في حكم الحدم والأعوان فهذا معني الجند فأماجنده الشاهد بالعين فهواليد والرجل والعين والأنان واللسان وسائر الأعضاء الظاهرة والباطنة فانّ جميعها خادمة للقلب ومسخرة له فهو المتصرّف فيها والمردّد لهــا وقد خلقت مجبولة علىطاعته لاتستطيعه خلافا ولاعليه تمردا فاذا أمرالعين بالانفتاح انفتحت وإذاأمر الرجل بالحركة تحركت وإذا أمراللسان الكلام وجزم الحكم به تكلم وكذاسائر الأعضاء وتسخيرالأعضاء والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير الملائكة لله تعالى فانهم مجبولون على الطاعة لايستطيعون له خلافا بل لايعصون الله ماأمرهم و يفعلون مايؤمرون و إنمـا يفترقان فيشي وهوأن الملائـكة عليهم السلام عالمة بطاعتها وامتثالها والأجفان نطيعالقلب فىالانفتاح والانطباق علىسبيل التسحير ولاخبر لهامن نفسها ومنطاعتها للقلب وإنما افتقرالقلب إلىهذه الجنود منحيث افتقاره إلىالمركب والزاد لسفره الذي لأجله خلق وهوالسفر إلى الله سبحانه وقطع المنازل إلى لقائه فلأجله خلقت القاوب قال الله تعالى ــ وماخلقت الجنّ والانس إلاليعبدون ــ و إنمـام،كبه البدن وزاده العلم و إنمـا الأسباب الق توصله إلى الزاد وتمكنه من التزوّدمنه هوالعمل الصالح وليس يمكن العبد أن يصل إلى الله سبحانه ما لم يسكن البدن ولم يجاوز الدُّنيا فانَّ المنزل الآدنى لابدّ من قطعه للوصول إلىالمنزل الأقصى فالدنيا مزرعة الآخرة وهي منزل من منازل الهدي و إنما سميت دنيا لأنها أدنى المنزلتين فاضطر" إلى أن يتزوّد من هدر العالم فالبدن مركبه الذي يصل به إلى هذا العالم فافتقر إلى تعهد البدن وحفظه و إنمــا يحفظ البدن بأن يجلب إليه مايوافقه من الغذاء وغيره وأن يدفع عنه ماينافيه من أسباب الهلاك فافتقر لأجل جلبالغذاء إلىجندين باطن وهوالشهوة وظاهر وهواليد والأعضاء الجالبة للغذاء فخلق فى القلب من الشهوات ما احتاج إليه وخلقت الأعضاء التي هي آلات الشهوات فافتقر لأجل دفع المهلكات إلىجندين باطن وهوالغضب الذيبه يدفعالمهلكات وينتقم من الأعداء وظاهر وهواليد والرجلالذى مهمايعمل بمقتضىالغضب وكلذلك بآمورخارجة فالجوارح منالبدنكالأساحة وغيرها ثمالمحتاج إلىالغذاء مالم يعرف الغذاء لمتنفعه شهوة الغذاء وإلفه فافتقر للعرفة إلىجندين باطن وهو إدراك السمع والبصر والثم واللس والنوق وظاهر وهوالعين والأذن والأنف وغيرهاوتفصيل وجه الحاجة إليها ووجه الحكمة فيها يطول ولا تحويه مجلدات كثيرة وقد أشرنا إلى طرف يسير منها في كتاب الشكر فليقتنع به فجملة جنود القلب تحصرها ثلاثة أصناف صنف باعث ومستحث إما إلى جلب النافع الموافق كالشهوة و إما إلى دفع الضارُّ المنافي كالغضب وقديمبر عن هذا الباعث بالارادة والثاني هوالمحرك للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصد ويعبر عن هذا الثاني بالقدرة وهيجنود مبثوثة في سائر الأعضاء لاسما العضلات منها والأونار والثالث هو المدرك المتعرف للأشياء كالحواسيس وهي قوة البصر والسمع والشم والدوق واللس وهىمبثوثة فيأعضاء معينة ويعبرعن هذا بالعلم والادراك ومعكل واحد من هذه الجنود الباطنة جنود ظاهرة وهىالأعضاء الركبة منالشحم واللحم والعصب

منقصة وذل في نفسه منغيرمسكنة» سئل الجنيد عن التواضع فقال خفض الجناح ولين الجانب . وسئل الفُضيل عن التواضع فقال تنخضع للحق وتنقاد له وتقبله ممن قالەوتسمىمنە . وقال أيضًا من رأى لنفسه قيمـة فليس له في التواضع نصيب . وقال وهب بن منبه مكتوب في ڪتب الله إني أخرجت الذرّ من صلب آدم فلمأجد قلبا أشدّ تواضعا إلى من قلب موسى عليــه السلام فلذلك اصطفيته وكلته . وقيسل من عرف كوامن نفسه لم يطمع في العـــاو

والدم والعظم الى أعدّت آلات لهذه الجنود فان قوة البطش إيما هى بالأصابع وقوة البصر إيما هى بالعين وكذا سائر القوى ولسنا تتكام في الجنود الظاهرة أعنى الأعضاء فانها من عالم الملك والشهادة وإيمانتكام الآن فياأيدت به من جنود لم تروها وهذا الصنف الثالث وهوالمدرك من هذه الجلة ينقسم إلى ماقد أسكن المنازل الظاهرة وهى الحواس الحمس أعنى السمع والبصر والشم والنوق والمس و إلى ماأسكن منازل باطنة وهى تجاويف الدماغ وهى أيضا خمسة فان الانسان بعد رؤية الشيء يغمض عينه فيدرك صورته في نفسه وهو الحيال ثم تبقى تلك الصورة معه بسبب شيء يحفظه وهو الجند الحافظ ثم يتفكر فهاحفظه فيركب بعض ذلك إلى البعض ثم يتذكر ماقد نسيه و يعود إليه ثم يجمع جملة معانى يتفكر فهاحفظه فيركب بعض ذلك إلى البعض ثم يتذكر ماقد نسيه و يعود إليه ثم يجمع جملة معانى وحفظ ولولاخلق الله قوة الحفظ والفكر والذكر والتخيل لكان الدماغ يخلوعنه كاتخاو اليد والرجل عنه فتلك القوى أيضا جنود باطنة وأماكنها أيضا باطنة فهذه هى أقسام جنود القلب وشرح ذلك بحيث يدركه فهم الضعفاء بضرب الأمثلة يطول ومقصود مثل هذا الكتاب أن ينتفع به الأقوياء والفحول من العاماء ولكنا نجتهد فى تفهيم الضعفاء بضرب الأمثلة ليقرب ذلك من أفهامهم بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة

اعلم أن جندي الغضب والشهوة قدينقادان للقلب انقيادا تاما فيعينه ذلك على طريقه الذي يسلكه وتحسن مرافقتهما فى السفر الذي هو بصدده وقد يستعصيان عليه استعصاء بني وتمرد حتى بملسكاه و يستعبداه وفيه هلاكه وانقطاعه عن سفره الذي به وصوله إلىسعادة الأبد وللقلب جند آخر وهو العلم والحكمة والتفكركاسيأتى شرحه وحقه أن يستعين بهذا الجند فانه حزب الله تعالى علىالجندين الآخرين فانهما قديلتحقان بحزب الشيطان فانترك الاستعانة وسلط على نفسه جندالغضب والشهوة هلك يقينا وخسر خسرانا مبينا وذلك حالة أكثر الحلق فانّ عقولهم صارت مسحرة لشهواتهم في استنباط الحيل لقضاء الشهوة وكان ينبغي أن كون الشهوة مسخرة لعقولهم فعا يفتقر العقل إليه ونحن نقرب ذلك إلى فهمك بثلاثة أمثلة . المثال الأوّل : أن نقول مثل نفس الانسان في بدنه أعنى بالنفس اللطيفة المذكورة كمثل ملك فيمدينته وعملكته فان البدن مملكة النفس وعالمها ومستقرها ومدينتها وجوارحها وقواها بمنزلة الصناع والعملة والقوة العقلية المفكرة لهكالمشير الناصح والوزير العاقل والشهوة له كالعبد السوء يجلب الطعام والميرة إلى المدينة والغضب والحمية له كصاحب الشرطة والعبد الجالب لليرة كذاب مكار خداع خبيث يتمثل بصورة الناصح وتحت نصحه الشرالهائل والسم القاتل وديدنه وعادته منازعة الوزير الناصح فيآرائه وتدبيراته حقإنه لايخلومن منازعته ومعارضته ساعة كما أن الوالي في عملكته إذا كان مستغنيا في تدبيراته بوزيره ومستشيراله ومعرضا عن إشارة هذا العبدالحبيث مستدلًا باشارته فيأنّ الصواب في نقيض رأيه أدبه صاحب شرطته وساسه لوزيره وجعله مؤتمرا له مسلطا من جهته على هذا العبد الخبيث وأتباعه وأنصاره حتى يكون العبد مسوسا لاسائسا ومأمورا مدبرا لا أميرا مدبرا استقام أمن بلده وانتظم العدل بسببه فكذا النفس مق استعانت بالعقل وأدبت بحمية الغضب وسلطتها علىالشهوة واستعانت باحداها على الأخرى تارة بأن تقلل مرتبة النضب وغاواته بمخالفة الشهوة واستدراجها وتارة بقمعالشهوة وقهرها بتسليط الغضب والحمية عليها وتقبيح مقتضياتها اعتدلت قواها وحسنت أخلاقها ومنعدل عنهده الطريقة كان كمن قال الله تعالى فيه \_ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم \_ وقال تعالى \_ واتسع هواه فمثله كمثل الكاب إن تحمل عليه يلهثأو تتركه يلهث \_ وقال عز وجل فيمن نهي النفس عن الهوى

والشرف ويسلك سبيل التواضع فلا يخاصم من یذمه و پشکر الله لمن يحمده وقالأ بوحفص من أحب أن يتواضع قلبه فليصحب الصالحين وليلتزم بحرمتهم فمن شدة تواضعهم في أنفسهم يقتدى بهمولايتكبر. وقال لقمان عليه السلام اكل شيءمطية ومطية العملالتواضع . وقال النورى خمسة أنفس أعزالحلق فىالدنيا عالم راهمد وفقيه صوفى وغنى متواضع وفقير شاكر وشريفسني . وقال الجلاء لولاشرف التواضعكنا إذامشينا بخطر وقال يوسفبن أسباط وقدسثل ماغاية التواضع قال أن يحرج

- وأمامن خاف مقام ربه ونهيى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ـ وسيأتي كيفية مجاهدة هذه الجنود وتسليط بعضهاعي مص في كتاب رياضة النفس إنشاء الله تعالى . المثال الثاني: اعلم أن البدن كالمدينة والعتمل أعنىالمدرك من الانسان كملك مدبرلها وقواه المدركة من الحواس الظاهرة والباطنة كجنوده وأعوانه وأعضاؤه كرعيته والنفس الأمارة بالسوء التيهي الشهوة والغضب كعدة ينازعه فى مملكته ويسمى فى إهلاك رعيته فصار بدنه كر باط وثغر ونفسه كم قيم فيه مرابط فان هو جاهد عدَّوه وهزمه وقهره على مايحب حمد أثره إذا عاد إلى الحضرة كما قال الله تعالى\_ والمجاهدون فيسبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة \_ و إن ضيع ثغره وأهمل رعيته ذمأثره فانتقم منه عند الله تعالى فيقالله يومالقيامة بإراعىالسوء أكات اللحم وشربت اللبن ولم تأوالضالة ولم تجبر الكسيراليوم أنتقممنك (١) كماوردفي الحبر و إلى هذه المجاهدة الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر(٢)» الثال الثالث : مثل العقل مثال فارس متصيد وشهوته كفرسه وغضبه ككلبه فمقكان الفارس حاذقا وفرسه مروضا وكلبه مؤدبا معلماكان جديرا بالنجاح ومتىكان هو فينفسه أخرق وكانالفرس جموحا والكاب عقورا فلافرسه ينبعث يحته منقادا ولاكلبه يسترسل باشارته مطيعا فهوخليق بأن يعطب فضلا عنأن ينال ماطلب وانماخرق الفارس مثل جهل الانسان وقلة حكمته وكلال بصيرته وجماح الفرس مثل غلبة الشهوة خصوصاشهوة البطن والفرج وعقر الكاب مثل غلبة الغضب واستيلائه . نسأل الله حسن التوفيق بلطفه . بيان خاصية قلب الانسان

اعلم أن جملة ماذكرناه قد أنع الله به على سائر الحيوانات سوى الآدمى إذ للحيوان الشهوة والغضب والخواس الظاهرة والباطنة أيضا حتى إن الشاة ترى الذئب بعينها فتعلم عداوته بقلبها فتهرب منه فذلك هوالادراك الباطن فلنذكر مايختصبه قلب الانسان ولأجله عظم شرفه واستأهل القرب من الله تعالى وهو راجع إلى علم و إرادة أما العلم فهو العلم بالأمور الدنيوية والأخروية والحقائق العقلية فان هذه أمور وراء المحسوسات ولايشاركه فيها الحيوانات بلالعلوم الكلية الضرورية من خواص العقل إذ يحكم الانسان بأن الشخص الواحد لايتصوّر أن يكون في مكانين في حالة واحدة وهذا حكم منه على كل شخص ومعاومأنه لم يدرك بالحس إلابعض الأشخاص فحكمه علىجميع الأشخاص زائد على ماأدركه الحس و إذافهمت هذافي العلم الظاهر الضروري فهو في سائر النظر بات أظهر وأما الارادة فانه إذا أدرك بالعقل عاقبة الأمر وطريق الصلاح فيه انبعث من ذاته شوق إلىجهة الصلحة وإلى تعاطى أسبابها والارادة لهـا وذلك غير إرادة الشَّهوة وإرادة الحيوانات بل يكون على ضدَّ الشهوة فان الشهوة تنفر عن الفصــد والحجامة والعقل يريدها ويطلبها ويبــذل المـال فيها والشهوة تميل إلى لذائذ الأطعمة في حين المرض والعاقل بجد في نفسه زاجرا عنها وليس ذلك زاجر الشهوة ولو خال الله العقل المعرف بعواقب الأمور ولم يخلق هذا الباعث المحر"ك للأعضاء على مقتضى حكم العقل لكان حكم العقل ضائعا طي التحقيق فاذن قلب الانسان اختص بعلم و إرادة ينفك عنها سائر الحيوان بلينفك عنها الصبر فأقراالفطرة وإنمايحدث ذلك فيه بعدالبلوغ وأما الشهوة والغضب والحواس الظاهرة والباطنة فانهاموجودة في حق الصيثم الصي في حصول هذه العاوم فيه له درجتان: إحداها أن يشتمل قلبه (١) حديث يقال يوم القيامة يا راعى السوء أكات اللحم وشربت اللبن ولم تردّ الضالة الحبر لم أجد

له أصلا (٢) حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر البيهتي في الزهد من حديث جابر

وقال هذا إسناد فيه ضعف .

من بينك فلا تلقى أحدا إلا رأيته خيرا منك ورأيت شيخنآ صياء الدين أبا النجيب وكنت معمه في سفره إلى الشام وقد بعث بعض أبناء الدنيا له طعاما على رموس الأسارى من الافريج وهم فی قیودهم فلمآ مدتالسفرةوالأساري ينتظرون الأواني حق تنـــرغ قال للخادم أحضر الأسارى حق يقعذوا على السفرة مع الفقراء فجاء بهسم وأقعدهم على السفرة صفاواحداوقامالشيخ من ســجادته ومشي إليهم وقعـــد بينهم كالواحد منهم فأكل وأكلوا وظهر لناعلى وجهه ما نازل باطنه

على سائر العاوم الضرورية الأولية كالعلم باستحالة المستحيلات وجواز الجائزات الظاهرة فتكون العاوم النظرية فيها غير حاصلة إلا أنها صارت تمكنة قريبة الاسكان والحصول ويكون حاله بالاضافة إلى العاوم كحال السكاتب الذي لايعرف من السكتابة إلا الدواة والقلم والحروف المفردة دون المركبة فأنه قد قارب الكتابة ولم يبلغها بعد . الثانية أن تتحصل له العاوم الكنسبة بالتجارب والفكر فتكون كالهزونة عنده فاذا شاه رجع إليها وحاله حال الحادق بالكتابة إذ يقال له كاتب و إن الميكن مباشرا للكتابة بقدرته عليها وهذه مىغاية درجة الانسانية ولكن فيهذه الدرجة مراتب لاتحصى يتفاوت الحلق فيها كثثرة الملومات وقلتها و بشرف المعلومات وخستها و بطريق تحصيلها إذ تحصل لبعض القاوب مايلهام إلهى هي سبيل المبادأة والمكاشفة ولبعضهم بتعلم واكتساب وقد يكون سريع الحصول وقد يكون بطىء الحصول وفى هذا المقام تتباين منازل العلماء والحكماء والأنبياء والأولياء فدرجات الترقى فيه غير محصورة إذ معاومات الله سبحانه لانهاية لهما وأقصى الرتب رتبة النبي الذي تنكشف له كل الحقائق أوأكثرها من غير اكتساب وتسكلف بل بكشف إلحي في أسرع وقت وبهذه السعادة يقربالعبد منالله تعالى قربا بالمعن والحقيقة والصفة لابالمكان والمسافة ومراقى هذه الدرجات هيمنازل السائرين إلى الله تعالى ولاحصر لتلكالمنازل وإيما يعرف كل سالك منزله الذي بلغه في ساوكه فيعرفه و يعرف ماخلفه من المنازل فأما ما بين يديه فلا يحيط بحقيقته علما لكن قد يصدّق به إيمانا بالغيبكا أنا نؤمن بالنبوّة والنبي ونصدّق بوجوده ولكن لايعرف حقيقة النبوّة إلا النبي وكما لايمرف الجنين حال الطفل ولا الطفل حال المميزوما يفتحله من العلوم الضرورية ولا المميز حالالعاقل ومااكتسبه منالعلوم النظرية فكذلك لايعرف العاقل ماافتتح الله علىأوليائه وأنبيائه من مزايا لطفه ورحمته \_ مايفتح الله للناس من رحمة فلا بمسك لهــا \_ وهذه الرحمة مبذولة بحكم ألجود والكرم منالله سبحانه وتعالى غير مضنون بها على أحد ولكن إنما تظهر فىالقاوبالمتعرضة لنفحات رحمة الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم « إنّ لر بكم في أيام دهركم لنفحات ألافتعرضوا لها (١) » والتعرّض لها بتطهير القلب وتزكيته من الحبث والكدورة الحاصلة من الأخلاق المذمومة كما سيأتى بيانه و إلى هذا الجود الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم « ينزل الله كل ليلة إلى سهاء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيبله» و بقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه عز وجل « لقد طال شوق الأبرار إلى لقائى وأنا إلى لقائهم أشدّ شوقا (٢) » و بقوله تعالى «من تقرّب إلى شبرا تقرّ بت إليه ذراعا (٣) هكل ذلك إشارة إلى أنّ أنوار العادم لم تحتجب عن القاوب لبخل ومنع من جهة المنع، تعالى عنالبخل والمنع عاوًا كبيرا ولكن حجبت لحبث وكدورة وشغل من جهة القلوب فان القلوب كالأواني فمادامت ممتلئة بالماء لايدخلها الهواء فالقلوب المشغولة بغيرالله لاتدخلها المرفة بجلال الله تعالى و إليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم «لولا أنّ الشياطين يحومون على قاوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء (٤) ﴾ ومن هذه الجلة يتبين أنَّ خاصية الانسانالعلم والحكمة

(۱) حديث إن لر بكم فى أيام دهركم نفحات الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وقد تقدّم (۲) حديث يقول الله عز وجل لقد طال شوق الأبرار إلى لقائى الحديث لم أجد له أصلا إلا أن صاحب الفردوس خرجه من حديث أبى الدرداء ولم يذكر له ولده فى مسند الفردوس إسنادا (٣) حديث يقول الله من تقرّب إلى شبرا تقرّ بن إليه ذراعا متفق عليه من حديث أبى هريرة (٤) حديث لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم الحديث أحمد من حديث أبى هريرة بنحوه وقد تقدم فى الصيام.

والانكسار في نفسه وانسلاخه منالتكد عليهم بإيمانه وعامه وعمله. أخبرناأ بوزرعة إجازة عن أبي بكر بن خلف إحازة عن السامي قال سمعت أبا الحسين الفارسي يقول سمعت الجريرى يقول صح عند أهل العرفة أن لملدين رأس مال خمسة فى الظاهر وخمسة فى الباطن فأما اللواتي في الظاهر فصيدق في اللسان وسخاوة فى الملك وتواضع في الأبدان وكف الأذى واحتماله بلا إباء.وأما اللواتي في الباطن فحب وجود سيده وخوف الفراق من سميده ورجاء

الوصول إلى سيده

من التــواضع لله

والنسدم على فعسله والحياء من ر به وقال يحيى بن معاذ التواضع فى الخلق حسن ولىكن فى الأغنياء أحسين والتكرسمج فيالخلق ولكن في الفقراء أسمج . وقال:والنون ثلاثة من عــــلامات التواضع تصغير النفس معرفة بالعيب وتعظيم الناس حرمة للتوحيد وقبولالحق والنصيحة من كل واحد . وقيل لأبی يز يد متی يکون الرجلمتواضعا قالإذا لم ير لنفسه حقاتما ولا حالا من علمه بشرّها وازدرائها ولايرى أن فى الحلق شرًّا منه . قال بعض الحكاء وجـدنا التواضع مع الجهل والبخل أحمد

وأشرف أنواع العلم هو العلم بالله وصفاته وأفعاله فبه كال الانسان وفى كاله سعادته وصلاحه لجوار حضرة الجلال والكمال فالبدن مركب للنفس والنفس محاللعلم والعلم هو مقصود الانسان وخاصيته التي لأجــله خلق وكما أنَّ الفرس يشارك الحـار في قوَّة الحل ويختص عنه مخاصية الـكرُّ والفرُّ وحسن الهيئة فيكون الفرس مخلوقا لأجل تلك الخاصية فان تعطلت منه نزل إلى حضيض رتبة الحمار وكذلك الانسان يشارك الحار والفُرس في أمور و يفارقهما في أمور هي خاصيته وتلك الخاصية من صفات الملائكة المقرّ بين من ربّ العالمين والانسان على رتبة بين البهائم والملائكة فان الانسان من حيث يتغذى وينسل فنبات ومنحيث يحس ويتحراك بالاختيار فحيوان ومنحيث صورته وقامته فكالصورة المنقوشة علىالحائط و إنماخاصيته معرفة حقائق الأشياء فمن استعمل جميع أعضائه وقواه على وجه الاستعانة بها علىالعلم والعمل فقد تشبه بالملائسكة فحقيق بأن يلحق بهم وجدير بأن يسمى ملكًا وربانياً كما أخبر الله تعالى عن صواحبات يوسف عليه السلام بقوله ــ ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ــ ومن صرف همته إلى اتباع اللذات البدنية يأكل كما تأكل الأنعام فقد انحط إلى حضيض أفق البهائم فيصير إماغمرا كثور وإما شرها كخنزير وإماضريا ككابأوسنور أوحقودا كجمل أومتكبرا كنمر أوذا روغان كثعلب أو يجمع ذلك كله كشيطان مريه ومامن عضو من الأعضاء ولاحاسة من الحواس إلا ويمكن الاستعانة به على طويق الوصول إلى الله تعالى كما سيأتي بيان طرف منه في كتاب الشكر فمن استعمله فيه فقد فاز ومن عدل عنه فقد خسر وخاب وجملة السعادة في ذلك أن يجعل لقاء الله تعالى مقصده والدار الآخرة مستقرَّه والدنيا منزله والبدن مركبه والأعضاء خدمه فيستقر هوأعنى المدرك من الانسان في القلب الذي هو وسط مملكته كالملك و يجرى القوّة الخيالية المودعة في مقدم الدماغ مجري صاحب بريده إذ تجتمع أخبار المحسوسات عنده و يجري القوّة الحافظة التيمسكنها مؤخر الدماغ مجرى خازنه و يجرى اللسان مجرى ترجمانه و يجرى الأعضاء المتحركة مجرى كتابه ويجرى الحواس الخمس مجرى جواسيسه فيوكل كل واحد منها بآخبار صقعمن الاصقاع فيوكل العين بعالم الألوان والسمع بعالم الأصوات والشم بعالم الروائح وكذلك سائرها فانها أصحاب أخبار يلتقطونها من هــذه العوالم ويؤدُّونها إلى القوَّةِ الحيالية التي هي كصاحب البريد ويسلمها صاحب البريد إلى الحازن وهي الحافظة ويعرضها الحازن على الملك فيقتبس الملك منها. مايحتاج إليه في ندير مملكته و إنمام سفره الذي هو بصدده وقمع عدَّة الذي هو مبتلي به ودفع قواطع الطريق عليه فاذا فعل ذلك كان موفقًا سعيدًا شاكرًا نعمة الله و إذا عطل هـذه الجلة أواستعملها لبكن في مراعاة أعداله وهي الشهوة والغضب وسائر الحظوظ العاجلة أوفي عمارة طريقه دون منزله إذ الدنياطريقه التيعليها عبوره ووطنه ومستقرّه الآخرة كان مخذولا شقيا كافرا بنعمة الله تعالى مضيعا لجنود الله تعالى ناصرا لأعداء الله محذلا لحزبالله فيستحق المقت والابعاد فىالمنقلب والمعاد نعوذ بالله منذلك و إلىالمثال الذي ضر بناه أشاركعب الأحبار حيث قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقات الانسان عيناه هاد وأذناه قمع ولسانه ترجمان ويداه جناحان ورجلاه بريد والقلبمنه ملك (١) فاذا طاب الملك طابت جنوده فقالت هكذا سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال على رضي الله عنه في تمثيل القاوب : إنّ لله تعالى في أرضــه آنية وهي القاوب فأحبها (١) حديث عائشة الانسان عيناه هاد وأذناه قمع ولسانه ترجمان الحديث أبونعيم في الطب النبوي والطبراني في مسند الشاميين والبيهق في الشعب من حديث أبي هريرة نحوه وله ولأحمد من حديث

( ۲ - إحيا - ثالث )

أبى ذرَّ أما الأذن فقمع وأما العين فمقرَّة لما يوعى القلب ولايسح منها شيء .

إليه تعالى أرقها وأصفاها وأصلبها ثم فسره فقال أصلبها فى الدين وأصفاها فى اليقين وأرقها على الاخوان وهو إشارة إلى قوله تعالى - أشداء على الكفار رحماء بينهم - وقوله تعالى - أشداء على الكفار رحماء بينهم - وقوله تعالى - أشداء في أحد على أخد كتب رضى الله عنه معناه مثل نور المؤمن وقلبه وقوله تعالى - أو كظلمات فى بحر لجى - مثل قلب المنافق وقال زيد بن أسلم فى قوله تعالى - فى لوح محفوظ - وهو قلب المؤمن وقال سهل مثل القلب والصدر مثل العرش والسكرسي فهذه أمثلة القلب ،

بيان مجامع أوصاف القلب وأمثلته اعلم أنّ الانسان قد اصطحب في خلقته وتركيبه أر يبعشوائب فلذلك اجتمع عليه أر بعة أتواع من الأوصاف وهي الصفات السبغية والبهيمية والشيطانية والربانية فهو من حيث سلط عليسه الغضب يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والتهجم هي الناس بالضرب والشتم ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم من الشره والحرص والشبق وغيره ومن حيث إنه في نفسه أمر ر باني كا قال الله تعالى - قل الرَّوح من أص ربي - فانه يدَّعي لنفسه الربو بية و يحب الاستيلاء والاستعلاء والتخصص والاستبداد بالأموركها والتفرد بالرياسية والانسلال عن ربقة العبودية والتواضع ويشتهني الاطلاع طي العلوم كلها يل يدعى لنفسه العلم والمعرفة والاحاطة بحقالق الأمور ويغرح إذا نسب إلى العلم و يحزن إذا نسب إلى الجهل والاحاطة بجميع الحقائق والاستيلاء بالقهر على جميع الخلائق من أوساف الربوبية وفي الانسان حرص على ذلك ومن حيث يختص من البهائم بالتمييز مع مشاركته لها في النصب والشهوة حصلت فيه شيطانية فسار شريرا يستعمل التمييز في استنباط وجوء الشر و يتوصل إلى الأغراض بالمبكر والحيلة والحسداع ويظهر الشرّ في معرض الحير وهذه أخلاق الشياطين وكل إنسان فيه شوب من هذه الأصول الأربعة أعنى الربانية والشيطانية والسبعية والبهيمية وكل ذلك جموع فىالقلب فسكائن الجموع فى إهاب الانسان خنزير وكاب وشيطان وحكيم فالحنزير هو الشهوة فأنه لم يكن الحنزير مذموماً للونه وشكله وصورته بل لجشعه وكابه وحرصه والكاب هو الغضب فانّ السبع الضارى والحكاب العقور ليس كابا وسبعا باعتبار الصورة واللون والشكل بل روحمعى السبعية الضراوة والعدوان والعقروفي باطن الانسان ضراوة السبع وغضبه وحرص الخنزير وشبقه فالخنزير يدعو بالشره إلى الفحشاء والمنكر والسبع يدعو بالنضب إلى الظلم والإمنداء والتسيطان لايزال يهيج شهوة الحنزيز وغيظ السبع وينرى أحدها بالآخر ويحسن لمها ماها مجبولان عليه والحكيم الذي هو مثال العقل مأمور بأن يدفع كيد الشيطان ومكرء بأن يكشف عن للبيسه ببصيرته النافذة وتور والمشرق الواضع وأن يكسر شره هذا الحنزير بتسليط الكابعليه إذ بالغضب يكسس سويرة الشهوة ويدفع ضراوة الكاب بتسليط الحنزير عليه و يجعل الكاب مقهورا تحت سياسته فانفعل ذلك وقدر عليه اعتدل الأمر وظهر العدل في علكة البدن وجرى الكل على الصراط المستقيم وإن عجز عن قهرها قهروه واستخدموه فلايزال فاستنباط الحيل وتدقيق الفكوليشباع الخنزير ويرضى الكاب فيكون دائما في عبادة كاب وخنزير وهذا حال أكثر الناس مهما كان أكثر همتهم البطن والفرج ومنافسة الأعداء والعجب منه أنه ينكرعلى عبدة الأسنام عبادتهم للحجارة ولوكشف الفطاء عنه وكوشف بحقيقة حاله ومثل له حقيقة حاله كما يمثل للكاشفين إما في النوم أوفي اليقظة لرأى نفسه ماثلا بين يدى خنزير ساجدا له مرة وراكما أخرى ومنتظرا لإشارته وأمره فهماهاج الجنزير لطلب شيء منههواته انبعث على الفور في خدمته وإحسارته ويه أورأي نفسه ماثلا بين يدى كاستعقور عابدا لهمطيعا سامعا لما يقتضيه ويلتمت مدفقا

سَنَ السكبر مع الأدب والسخاء وقيل لبعض الحكاء هل تغرف نعمة لاحسد عليها وبلاء لايرحم صاحبه عليه كال نم أما النعمة فالتواضع وأما البلاء فالكبر. والكشف عن حقيقة التواضع أن التسواضع رعاية الاعتدال بين الكبر والضعة فالكبر رفع الانسان نفسه فوق قدره والضبعة وضع الانسان تفسسه مكانا يزرى به و يفضى إلى تضييع حقه وقدانفهم من كشيرمن إشارات الشايخ فسرح التواضع أشياء إلى حدُّ أقاموا التواضع فيسسه مقام الضعة ويأوح فيسه المسسوى من أوج

الأفراط إلى حضيض التفسيريط ويوهم انحراقا عن حسد الاعتسدال ويكون قصدهم في ذلك المبالغة في قمع نفوس المريدين خوفاعليهم منالعجب والكر فقسل أن ينفك مريد فىمبادى ظهور سلطان الحال من العجب حتى لقد نقل عن جمع من الكباركلات مؤذنة بالاعجاب وكل ما نقل من ذلك القبيل من المشايخ لبقايا السكر عندهم وانحصارهم فى مضيق سكر الجال وعمدم الحروج إلى فضاء الصحوفي ابتداء أمرهم وذلك إذاحدق صاحب البضيرة نظره يعلم أنه من استراق

بالفكر فيحيل الوصول إلىطاعته وهو بذلك ساع في مسرة شيطانه فانه الدى يهيج الحنزير ويثير السكلب ويبعثهماعى استخدامه فهومن هذا الوجه يعبد الشيطان بعبادتهما فليراقب كل عبد حركاته وسكناته وسكوته ونطقه وقيامه وقعوده ولينظر بعينالبصيرة فلايرى إنآنصف نفسه إلاساعياطول النهار في عبادة هؤلاء وهذاغاية الظلم إذجعل المالك علوكا والرب مربوبا والسيد عبدا والقاهر مقهورا إذ العقلهوالمستحقالسيادة والقهر والاستيلاء وقد سخره لحدمة هؤلاء الثلاثة فلاجرم ينتشر إلى قلبه منطاعة هؤلاء الثلاثة صفات تتراكم عليه حق يصيرطابعا ورينامهلكا للقلب ومميتاله أماطاعة خنزبر الشهوة فيصدرمنهاصفة الوقاحة والحبث والتبذير والتقتير والرياء والهتكة والمجانة والعبث والحرص والجشع والملق والحسد والحقد والشهاتة وغيرها وأما طاعة كاب الغضب فتنتشرمنها إلى القلب صفة التهور والبذالة والبذخ والصلف والاستشاظة والتكبر والعجب والاستهزاء والاستخفاف وتحقيرا لحلق وإرادة الشر وشهوة الظلموغيرهاوأماطاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغضب فيحصل منهاصفة المكر والخداع والحيلة والدهاء والجراءة والتلبيس والتضريب والغش والحب والحنا وأمثالها ولوعكس الأمر وقهر الجميع تحت سياسة الصفة الربانية لاستقر في القلب من الصفات الربانية العلم والحكمة واليقين والاحاطة بحقائق الأشياء ومعرفة الأمورعلى ماهي عليسه والاستيلاء على السكل بقوة العلم والبصيرة واستحقاقالتقدم علىالخلق ككال العلم وجلاله ولاستغنىءنءبادة الشهوة والغضب ولانتشر إليه من ضبطخنزيرالشهوة ورده إلىحدالاعتدالصفات شريفة مثلالعفة والقناعة والهدو والزهد والورع والتقوى والانبساط وحسن الهيئة والحياء والظرف والساعدة وأمثالهاو يحصل قيه منضبط قوة الفضب وقهرهاوردهاإلىحد الواجبصفة الشجاعة والكرم والنجدة وضبط النفس والصبروالحلم والاحتمال والعفو والثبات والنبل والشهامة والوقار وغيرها فالقلب فىحكم مرآة قد اكتنفته هذه الأمور المؤثرة فيه وهذه الآثار على التواصل واصلة إلىالقلب أما الآثار المحمودة الق: كرناهافانها تزيد مرآة القلبجلاء و إشراقا ونورا وضياء حتى بتلاكأ فيه جلية الحق و ينكشف فيه حقيقة الأمرالمطلوب فى الدين و إلى مثل هذا القلب الاشارة بقوله عليه «إذا أرادالله بعبد خيرا جعل له واعظامن قلبه (١)» و بقوله صلى الله عليه وسلم «من كانله من قلبه و اعظ كان عليه من الله حافظ (٢٠) » وهذا القلب هو الذي يستقر فيه الذكرقالالله نعالى ـ ألا بذكر الله نطمئنالقاوب ـ وأما الآثارالمدمومة فانها مثل دخان مظلم بتصاعد إلى مرآةالقلب ولايزال يتراكم عليه مزة بعدآخرى إلىأن يسود ويظلم ويصير بالكلية محجو باعن الله تعالى وهوالطبع وهوالرين قال الله تعالى \_كلابل ران على قاو بهم ماكانوا يكسبون \_ وقال عز وجل أن لونشاء أصناهم بذنو بهم ونطبع على قاو بهم فهم لايسمعون ـ فربط عدم السماع بالطب عبالذنوب كمار بط السماع بالنقوى فقال تعالىــ واتقوا الله واسمعوا ، وانقوا الله و يعلم كم الله ــ ومهماترا كمت الذنوب طبع على القاوب وعند ذلك يعمى القلب عن إدر اك الحق وصلاح الدين ويستهين بآمرالآخرة ويستعظم أمر الدنيا و يصير مقصور الهم عليها فاذا قرع سمعه أمر الآخرة ومافيها من الأخطار دخل من أذن وخرج من أذن ولم يستقر في القلب ولم يحركه إلى التو به والتدارك \_أولئك الذين يئسوا من الآخرة كما يئس الكفارمن أصحاب القبور\_ وهذا هو معنى اسوداد القلب بالذنوب كا نطق به القرآن والسنة قال ميمون بن مهران: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء (١) حديث إذا أراد الله بعبده خيرا جعلله واعظا من قلبه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أمسامة و إسناده جيد (٧) حديث من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ لم أجدله أصلا 🗬

فذاهون عواب صقل و إن عاد زيد فيها حق يعاوقابه فهو الران وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهم وقلب الكافر اسود منكوس (١٧)» فطاعة الله سبحانه بمخالفة الشهوات مصقلة للقلب ومعاصيه مسودات له فحن أقبل على المعاصى اسود قلب ومن أتبع السيئة الحسنة ومحا أثرها لم يظلم قلب هو لكن ينقص نوره اكالمرآة التي ينتفس فيها ثم تمسح و يتنفس ثم تمسح فانها لا تخلو عن كدورة وقد قال صلى الله عليه وسلم «القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهم فذلك قلب المؤمن وقلب أسود منشكوس فذلك قلب المنافق وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق (٢١) المثن قلب الكافر وقاب أغلف مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق (٢١) المثن الايمان فيه كمثل البقلة بمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة بمدها القيم والصديد فأى المادين غلبت عليه حكم له بها وفي رواية دهبت النفاق فيه كمثل القرم بها وفي رواية دهبت أن الذب اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصر ون مفاجر أن جلاء القلب و إيساره يحصل بالذكر وأنه لايتمكن منه إلا الذبن اتقوا فالتقوى باب الذكر والذكر باب الكشف والكشف باب الفوز إلا كبر وهو الفوز بلقاء الله تعالى .

بيان مثل القلب بالاضافة إلى العاوم خاصة

اعلم أن حل العلم هو القلب أعنى اللطيفة المدبرة لجيم الجوارح وهي المطاعة المحدومة من جميع الأعضاء وهي بالاضافة إلىحقائق المعلومات كالمرآة بالاضافة إلى صور المتلونات فكما أن للثلون صورة ومثال تلك الصورة ينطبع في المرآة و يحصل بها كذلك لـكل معاوم حقيقة ولتلك الحقيقة صورة تنطبع في مرآة القلب وتتضح فيها وكا أن الرآة غير وصور الأشخاص غير وحصول مثالها في الرآة غير فهي ثلاثة أمورفكذلك ههناثلاثة أمورالقلب وحقائق الأشياء وحصول نفس الحقائق فىالقلب وحضورها فيه فالعالم عبارة عنالقلب الذي فيه يحلمثال حقائقالأشياء والمعاوم عبارة عنحقائق الأشياء والعلم عبارة عن حسول المثال في المرآة وكما أن القبض مثلا يستدعي قابضا كاليد ومقبوضا كالسيف ووصولا بين السيف واليد بحصول السيف في اليد ويسمى قبضا فكذلك وصول مثال المعلوم إلى القلب يسمى علما وقد كانت الحقيقة موجودة والقلب موجودا ولم يكن العلم حاصلا لأن العلم عبارة عن وصول الحقيقة إلى القلب كما أن السيف موجود واليد موجودة ولم يكن اسم القبض والأخذ حاصلا لعدم وقوعالسيف فىاليد، نعمالقبض عبارة عن حصولالسيف بعينه فىاليد والمعاوم بعينه لا يحمل في القلب فمن علم الثار لم تحصل عين النار في قلبه ولكن الحاصل حدها وحقيقتها المطابقة لصورتها فتمثيله بالمرآة أولى لأن عين الانسان لاتحصل في المرآة و إنما يحصل مثال مطابق له وكذا حسول مثال مطابق لحقيقة العاوم في القلب يسمى عاماً وكما أن المرآة لا تنكشف فيها الصورة لحَسة أمور : أحدها نقصان صورتها كجوهم الحديد قبل أن يدور و يشكل و يصقل. والثاني لحبثه وصدته وكدورته وإن كان تام الشكل. والثالث لكونه معدولا به عن جهة الصورة إلى غيرها كما إذا كانت الصورة وراء المرآة ، والرابع لحجاب مرسل بين الرآة والصورة . والحامس للجهل بالجهة التي فيها الصورة المطاوبة حتى يتعذر بسببه أن يحاذي بها شطر الصورة وجهتها فكذلك القلب مرآة مستعدة لأن ينجلي فيها حقيقة الحق في الأموركلها و إنما خلت القاوب عن العاوم التي خلت عنها لهذه الأسباب الحسة أولها نقصان في داته كقلب الصي فإنه لاينجلي له المعلومات لنقصانه . والثاني (١) حديث قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر الحديث أحمد والطبراني في الصغير من حديث أي سعيد وهو بعض الحديث الذي يليه (٧) حديث القاوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهم الحديث أحمد

والطبراني في الصغير من حديث أبي سعيد الحدري وقد تقدم .

النفس السمع عنند تزول الوارد على القلب والنفس إذا استرقت السمع عند ظهور الوارد على القلب ظهرت بصفتها على وجنسه لايجفوعلي الوقت وصلافة الحال فيكون من ذلك كلمات مؤذنة بالعجب كقول بعضهم من تحت خضراء السماء مثسلي وقول بعضهم قدمی علی رقبة جمیع الأولياء وكقول بعضهم أسرجت وألجت وطفت في أقطار الأرض وقلت هل من مبارز فلم يخرج إلى أحد إشارة منسه فيذلك إلى تفرده في وقتمه ومن أشكل عليــــه ذلك ولم يعلم أنه من

لكدورة المعاصي والحبث الذي يتراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات فان ذلك يمنع صفاء القلب

وجلاءه فيمتنع ظهورالحق فيه لظامته وتراكمه و إليه الاشارة بقوله صلىالله عليه وسلم «منقارف ذنبافارقه عقل لا يعود إليه أبدا(١)» أي حصل في قلبه كدورة لا يزول أثرها إذ غايته أن يتبعه بحسنة يمحوه بها فاوجاء بالحسنة ولم تتقدم السيئة لازداد لامحالة إشراق القلب فلما تقدمت السيئة سقطت فأئدة الحسنة لكن عاد القلب بها إلى ماكان قبسل السيئة ولم يزدد بها نورا فهذا خسران مبين ونقصان لاحيلة له فليست المرآة التي تتدنس ثم تمسح بالمصقلة كالتي تمسح بالمصقلة لزيادة حلائها من غير دنس سابق فالاقبال على طاعة الله والاعراض عن مقتضى الشهوات هو الذي يجلو القلب ويصفيه ولذلك قال الله تعالى \_ والذين جاهدوافينا لنهدينهم سبلنا \_ وقال صلى الله عليه وسلم «من عمل بماعلم ورَّ ثه الله علم مالم يعلم (٢٠)» . الثالث أن يكون معدولاً به عن جهة الحقيقة المطلو به فان قلب المطيع الصالح و إن كان صافيافانه ليس يتضح فيه جلية الحق لأنه ليس يطلب الحق وليس محاديا عرآته شطر المطلوب بل ربما يكون مستوعب الهم بتفصيل الطاعات البدنية أو بتهيئة أسباب المعيشة ولايصرف فكره إلى التأمل فيحضرة الربوبية والحقائق الخفية الالهية فلاينكشف له إلا ماهو متفكر فيه من دقائق آفات الأعمال وخفايا عيوب النفس إن كان متفكر افيها أو مصالح المعيشة إن كان متفكرا فيها وإذا كان تقييد الهم بالأعمال وتفصيل الطاعات مانعا عن انكشاف جلية الحق فما ظنك فيمن صرف الهم إلى الشهوات الدنيوية ولذاتها وعلائقها فكيف لا يمنع عن الكشف الحقيق. الرابع الحجاب فان المطيع القاهر الشهواته المتجرد الفكر في حقيقة من الحقائق قد لاينكشف له ذلك لكونه محجو با عنه باعتقاد سبق إليه منذ الصباعى سبيل التقليد والقبول بحسن الظن فان ذلك يحول بينه و بين حقيقة الحق و يمنع من أن يذكشف في قلبه خلاف ماتلقفه من ظاهر التقليد وهذا أيضا حجاب عظيم به حجب أكثر المتكامين والمتعصبين للداهب بل أكثر الصالحين المتفكرين فيملكوت السموات والأرض لأنهم محجو بون باعتقادات تقليدية حمدت في نفوسهم ورسخت في قاوبهم وصارت حجابا بينهم وبين درك الحقائق. الحامس الجهل الجهة التي يقع منها العثور على المطلوب فان طالب العلم ليس يمكنه أن يحصل العلم بالمجهول إلابالتذكر للعلوم التي تناسب مطلو به حتى إذا تذكرها ورتبها في نفسه ترتيبا مخصوصا يعرفه العلماء بطرق الاعتبارفعند ذلك يكون قدعثر علىجهة المطلوب فتنجلى حقيقة المطلوب لقلبه فان العلوم المطلوبة التي ليست فطرية لاتقتنص إلابشبكة العلوم الحاصلة بلكل علم لايحصل إلا عن علمين سابقين يأتلفان ويزدوجان على وجه مخصوص فيحصل من ازدواجهما علم ثالث على مثال مايحصلالنتاج من ازدواج الفحل والأنثى ثم كما أن من أراد أن يستنتج رمكة لم يمكنه ذلك من حمار و بعير و إنسآن بل من أصل مخصوص من الحيل الذكر والأنثى وذلك إدَّاوْقع بينهما ازدواج محصوص فكذلك كل علم فله أصلان محصوصان و بينهما طريق فى الازدواج يحصل من ازدواجهما ألعلم الستفاد المطلوب فالجهل بتلك الأصول و بكيفية الازدواج هو المانع من العلم ومثاله ما ذكرناه من الجهل بالجهة التىالصورةفيها بلمثاله أنيريد الانسان أنيرىقفاه مثلا بالمرآة فانه إدا رفعالمرآة بازاء وجهه لم يكن قد حاذى بهاشطر القفا فلا يظهر فيها القفا و إن رفعها وراء القفا وحاذاه كانقد عدل بالمرآة عن عينه فلايرى المرآة ولاصورة القفافيها فيحتاج إلى مرآة أخرى ينصبهاوراء القفا وهذه في مقابلتها

بحيث يبصرها و يرعى مناسبة بين وضع الرآيين حتى تنطبع صورة القفافي المرآة المحاذية للقفائم تنطبع صورة (١) حديث من عمل بما علم (١) حديث من عمل بما علم

ورثه الله علم مالم يعلم أبو نعيم في أللية من حديث أنس وقد تقدم في العلم .

استراق النفس السمع فليزن ذلك بميزان أصحاب رسولالله صلى اللهعليه وسلموتواضعهم واجتنابهم أمثال هذه الكلمات واستبعادهم أن يجوز للعبد التظاهر بشيء من ذلك ولكن بجعل لكلام الصادقين وجه في الصحة ويقال إن ذلك طفح عليهم في سكر الحال وكلام السكارى يحمل فالمشايخ أرباب التمكين لماعلموا فى النفوس هذا الداء الدفين بالغوا فىشرح التواضع إلىحدأ لحقوه بالضعة تداويا للريدين والاعتدال فيالنواضع أن يرضى الانسان بمنزلةدوين مايستحقه ولو أمن الشخص جمورح النفس لأوقفها

هذه المرآة في المرآة الأخرى التي فيمقابلة العين ثم تدرك العين صورة القفا فكذلك في اقتناص العاوم طرق عجيبة فيها ازورارات وتحريفات أعجب مما ذكرناه فيالمرآة يعزعلي سيط الأرض من يهتدي إلى كيفية الحيلة فى لك الازورارات فهذه مى الأسباب المانعة للقاوب من معرفة حقائق الأمورو إلافكل قلب فهو بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق لأنه أمم ربانى شريف فارق سائر جواهر العالم بهذه الخاصية والشرف و إليه الاشارة بقوله عز وجل".. إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأيين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان لـ إشارة إلىأن له خاصية تميز بها عن السموات والأرض والجبال بها صار مطيقا لحمل أمانة الله تعالى وتلك الأمانة هي المعرفة والتوحيد وقلب كل آدمي مستعد الأمانة ومطيق لها فى الأصل ولكن يتبطه عن النهوض بأعبائها والوصول إلى تحقيقها الأسباب التي ذكرناها ولذلك قال صلى الله عليه وسـنام «كل مولود يولد على الفطرة و إعــا أبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه (١) » وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لولا أن الشياطين يحومون على قاوب بني آدم لنظروا إلى ملكوتالسماء<sup>(٢٧)</sup>» إشارة إلى بعض هذه الأسباب التي هيالحجاب بينالقلب وبين الملكوت و إليه الاشارة بماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله « يارسول الله أين الله فَالْأَرْضُ أُوفَالُسِمَاء ؟ قال في قاوب عباده المؤمنين (٣) » وفي الحبر «قال الله تعالى: لم يسعى أرضي ولاسما في ووسعى قلب عبدى المؤمن اللين الوادع (٤٠)» وفي الخبر « أنه قيل يارسول الله من خير الناس فقال كلمؤمن محموم القلب فقيل ومامحموم القلب فقال هو التتي النتي الذي لاغش فيه ولابني ولا غدر ولاغلولاحسد (ه)» والدلك قال عمر رضي الله عنه رأى قلبي ربي إذ كان قد رفع الحجاب بالتقوى ومن ارتفع الحجاب بينه وبين الله تجلى صورة الملك والملكوت في قلبه فيرى جنة عرض بعضها السموات والأرض أماجملتها فأكثر سعة من السموات والأرض لأن السموات والأرض عبارة عن عالم الملك والشهادة وهو و إن كان واسع الأطراف متباعد الأكناف فهو متناه على الجلة وأما عالم الملكوت وهى الأسرار الغائبة عن مشاهدة الأبصار المخصوصة بادراك البصائر فلانهاية له ، نع الذي ياوح القاب منه مقدار متناه ولكنه في نفسه و بالاضافة إلى علم الله لانهاية له وجملة عالم الملك والملكوت إذا أخذت دفعة واحسدة تسمى الحضرة الربوبية لأن الحضرة الربوبية محيطة بكل الموجودات إذ ليس في الوجود شي سوى الله تصالى وأفعاله ومملكته وعبيده من أفعاله فما يتجلى من ذلك للقلب هي الجنة بعينها عندقوم وهو سبب استحقاق الجنة عند أهلالحق ويكون سعة ملكه في الجنة بحسب سعة معرفته وبمقدار ماتجلي له من الله وصفاته وأفعاله و إنمـا مراد الطاعات وأعمال الجوار ح كلها تصفية القلب وتزكيته وحلاؤه قد أفلح من زكاها ومرادر تركيته حصول أنوار الايمـان فيه أعني إشراق نور المعرفة وهوالمراد بقوله تعالى \_ فمن يردالله أن يهديه يشرح صدره للاسلام \_ وبقوله \_ أفمن شرح الله (١) حديث كل مولود يولد على الفطرة الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة (٢) حديث لولا أن الشياطين يحومون على قاوب بني آدم الحديث تقدم (٣) حديث ابن عمر أين الله قال في قاوب عباده المؤمنين لم أجده بهذا اللفظ وللطبراني من حديث أبي عتبة الحولاني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قاوب عباده الصالحين الحديث فيه بقية بن الوليد وهو مدلس لكنه صرح فيه بالتحديث (٤) حديث قال الله ماوسعني أرضي ولاسمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع لم أرله أصلا وفي حديث أبي عتبة قبله عند الطبرابي بعد قوله وآنية ر بكم قاوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها (٥) حديث قيل من خير الناس قال كل مؤمن محموم القلب الحديث ه من حديث عبد الله بن عمر باسناد صحيح .

على حد يستحقه من غير زيادة ولا نقصان واسكن لماكان الجوج فحبلة النفس لكونها مخسلوقة من صلصال كالفخار فيها نسبة الثاربة وطلب الاستعلاء بطبعها إلىم كزالنار احتاجت للتسداوي بالتواضعو إيقافهادوين ماتستحقه لئلايتطرق إليها الكبر فالكبر ظن الانسان أنهأ كر من غسيره والتكبر إظهاره ذلك وهدده صفة لايستحقها إلا الله تعالى ومن ادعاها من المخاوقين يكون كادبا والحكبر يتولد من الاعجاب والاعجاب من الجهل بحقيقة المحاسن والجهل الانسلاخ من الانسانية حقيقة وقد

صدره للاسلام فهو على نور من ربه ، نع هذا التجلى وهذا الايمان له ثلاث مراتب . المرتبة الأولى: إيمان العوام وهو إيمان التقليد المحض. والثانية : إيمان المتكلمين وهو ممزوج بنوع استدلال ودرجته قريبة من درجة إيمان العوام .والثالثة : إيمان العارفين وهوالمشاهد بنور اليقين ونبين لك هذه الراتب بمثال وهوأن تصديقك بكونزيد مثلا فيالدارله ثلاث درجات . الأولى: أن يخبرك من جر بته بالصدق ولم تعرفه بالكذب ولااتهمته فىالقول فان قلبك يسكن إليه و يطمئن بخبره بمجرد السماع وهذاهوالايمان بمجرد التقليد وهومثل إيمانالعوام فانهم لمابلغوا سترالتمييز سمعوا منآبائهم وأمهاتهم وجود الله تعالى وعلمه و إرادته وقدرته وسائرصفاته وبعثة الرسل وصدقهم وماجاءوا به وكمأ سمعوابه قباوه وثبتواعليه واطمأنوا إليه ولإيخطر ببالهمخلاف ماقالوه لهملحسن ظنهم بآآباتهم وأمهاتهم ومعلميهم وهذا الايمـان سبب النجاةفي الآخرة وأهله منأوائل رتب أصحاب اليمين وليسوا من المقر بين لآنه ليس فيه كشف و بصيرة وانشراح صدر بنور اليقين إذا لحطأ ممكن فيا سمع من الآحاد بل من الأعداد فمايتعلق بالاعتقادات فقاوباليهود والنصارى أيضامطمئنة با يسمعونه منآباتهم وأمهاتهم إلاأنهم اعتقدوا ما اعتقدوه خطأ لأنهم ألتي إليهم الحطأ والسلمون اعتقدوا الحق لالاطلاعهم عليه ولسكن ألقي إليهم كلة الحق . الرتبة الثانية: أن تسمع كلام زيد وصوته من داخل الدار ولكن من وراء جدار فتستدل به على كونه في الدار فيكون إيمانِك وتصديقك و يقينك بكونه في الدار أقوى من تصديقك بمجرد السماع فانك إذا قيل لك إنه فىالدار ثم سمعت صوته ازددت به يقينا لأن الأصوات تدل على الشكل والصورة عند من يسمع الصوت في حال مشاهدة الصورة فيحكم قلبه بأن هذا صوت ذلك الشخص وهذا إيمان ممزوج بدليل والخطأ أيضا ممكن أن يتطرق إليه إذالصوت قديشبهالصوت وقد يمكن التكلف بطريق المحاكاة إلاأن ذلك قد لايخطر ببالالسامع لأنه ليس يجعل للتهمة موضعا ولايقدر في هذا التلبيس والحاكاة غرضا الرتبة الثالثة : أن تدخل الدارفتنظر إليه بعينك وتشاهده وهذه هي المعرفة الحقيقية والمشاهدة اليقينية وهي تشبه معرفة المقربين والصديقين لأنهم يؤمنون عن مشاهدة فينطوى فىإيمانهم إيمان العوام والمتكامين ويتميزون بمزية بينة يستحيل معها إمكان الخطأ نعموهمأيضا يتفاوتون بمقاديرالعلوم وبدرجات الكشف أمادرجات العلوم فمثاله أن يبصرز يدا فىالدار عن قرب وفى صحن الدار فى وقت إشراق الشمس فيكمل له إدراكه والآخر يدركه فى بيت أومن بمد أوفي وقت عشية فيتمثل له في صورته مايستيقن معه أنه هو ولكن لا يتمثل في نفسه الدقائق والخفايا من صورته ومثل هذا متصوّر في تفاوت المشاهدة للا مورالالهية وأما مقادير العلوم فهو بأن يرى في الدارزيدا وعمرا وبكراغيرذلك وآخرلايرى إلازيدا فمعرفة ذلك تزيد بكثرة المعلومات لامحالة فهذا حال القلب بالاضافة إلى العلوم والله تعالى أعلم يالصواب .

بيان حال القلب بالاضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية والدنيو ية والأخرو ية

اعم أن القلب بغريزته مستعد لقبول حقائق المعلومات كا سبق ولكن العاوم التي تحل فيه نسسم إلى عقلية و إلى شرعية والعقلية تنقسم إلى ضرورية ومكتسبة والمكتسبة إلى دنيوية وأخروية أماالعقلية فنعن بها ما تقضى بهاغريزة العقل ولا توجد بالتقليد والسماع وهى تنقسم إلى ضرورية لايدرى من أين حصلت وكيف حصلت كم الانسان بأن الشخص الواحد لا يكون فى كانين والشي الواحدلا يكون حادثا قديما موجودا معدوما معافان هذه عاوم يجد الانسان نفسه منذال سبام فطورا عليها ولايدرى مق حصل له هذا العم ولامن أين حصل له أعنى أنه لايدرى لهسببا قريباء والإفليس يحنى عليه أن الله هو الذي خلقه وهداه وإلى عاوم مكتسبة وهى المستفادة بالتعلم والاستدلال وكلا القسمين قديسمى عقلا قال على رضى الله عنه:

عظم الله تعالى عان الكبربقوله تعالمه إنه لا يحب المستسكيرين -وقال تعالى ... أليس في جهم منوى التكبرين\_ وقد ورد « يقول الله تعالى: السكيرياء رداتي والعظمة إزارى فمن نازعني واحدا منهما قصمته»وفيروايةقذفته في نار جهنم.وقال عز وجل ردا للانسان في طعيانه إلى حسده: \_ولا تمش فىالأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبسلغ الجبال طولا \_ وقال تعالى فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق\_ وأبلغ من هذا قوله تعالى ــقتل الانسان ماأ كفره من أي **شي** ً خلقه من نطفة خلقه

4

فقدره وقدقال بعضهم لبعض المتسكدين أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فها بين ذلك حامل العذرة وقد نظم الشاعر هذا المني : كيف يزهو من رجيعه أبد الدهر صحيعه وإذا ارتحل التواضع من القلب وسحكن السكبر انتشر أثره في بعض الجوارح وترشح الاناء بمما فيه فتارة يظهر أثره في العنق بالتمايل وتارة في الحد بالتصعير قال الله تعالى كأولا تصعر خباتك للناس ــ وتارة يظهر فىالرأس عنداستعصاء النفس قال الله تعالى نه لو وا رءوسسهم ورأيتهم يصدون وهم

رأيت العقل عقلين فيطبوع ومسموع ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع كالا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع والآول هوالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لعلى «ماخلق الله خلقا أكرم عليه من العقل(١)» والثاني هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضي الله عنه «إذا تقرب الناس إلى الله تعالى بآ نواع البرّ فتقربُ أنت بعقلك (٢٧) و إذلا يمكن التقرب بالغريزة الفطرية ولابالعاوم الضرورية بلبالمكتسبة ولكن مثل طى رضي الله عنه هوالدى يقدر على التقرب باستعمال العقل في اقتناص العلوم التي بها ينال القرب من رب العالمين فالقلب جارمجري العين وغريزة العقلفيه جارية مجرى قوّة البصر فى العين وقوّة الإبصار لطيفة تفقد فيالعمي وتوجد في البصرو إن كان قدغمض عينيه أوجن عليه الليل والعلم الحاصل منه في القلب جارمجري قوّة إدراك البصر في العين ورؤيته لأعيان الأشياء وتأخر العاوم عن عين العقل في مدة الصبارًا لي أوان التمييز أوالبلوغ يضامي تأخر الرؤية عن البصر إلى أوان إشراق الشمس وفيضان نورها على المبصرات والقلم الذي سطر الله به الغاوم على صفحات القاوب يجرى مجرى قرص الشمس و إنما لم يحصل العلم في قلب الصبي قبل التمييز لأن لوح قلبه لم يتهيأ بعدلقبول نفس العلم والقلم عبارة عن خلق من خلق الله تعالى جعله سببا لحصول نقش العاوم فى قاوب البشر قال الله تعالى \_ الدى علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم ... وقلم الله تعالى لايشبه قلم خلقه كالايشبية وصفه وصف خلقه فليس قامه من قصب ولأ خشبكاأنه تعالى ليس منجوهر ولاعرض فالموازنة بينالبصيرة الباطنة والبصرالظاهرصحيحة من هذه الوجود إلا أنه لامناسبة بيهما في الشرف فإن البصيرة الباطنة م، عبن النفس التي هي اللطيفة المدركة وهي كالفارس والبدن كالفرس وعمى الفارس أضرطي الفارس من عمى الفرس بلانسبة لأحد الضررين إلى الآخر ولموازنة البصيرة الباطنة للبصر الظاهر سماه الله تعالى باسمه فقال ـ ما كذب الفؤاد ما رأى عسمي إدراك الفؤاد رؤية وكذلك قوله تعالى - وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ــ وما أرادبه الرؤية الظاهرة فان ذلك غير مخصوص بابراهيم عليه السلام حتى يعرض في معرض الامتنان ولذلك سمى ضد إدراكه عمى فقال تعالى \_ فأنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمى القاوب التي فيالصدور وقال تعالى ــ ومنكان فيهذه أعمى فهو فيالآخرة أعمى وأضل سبيلا ــ فهذا بيان العلم العقلي . أما العاوم الدينية فهي المأخوذة بطريق التقليد من الأنبياء صاوات الله عليهم وسلامه وذلك يحصل بالتعلم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله مالي وفهم معانيهما بعد السماع وبه كال صفة القلب وسلامته لفن الأدواء والأمراض فالعاوم العقلية غيركافية في سلامة القلب و إنكان محتاجا إليها كما أن العقل غيركاف فياستدامة صحة أسباب البدن بليحتاج إلى معرفة خواص الأدوية والعقاقير بطريق التعلم من الأطباء إذمجرد العقل لايهتدى إليه ولسكن لايمكن فهمه بعدسماعه إلابالعقل فلاغني بالعقل عن السماع ولاغني بالسماع عن العقل فالداعي إلى محض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل والمكتني بمجرد العقل عِنْ أنوار القرآن والسنة مغرور فاياك أن تكون من أحد الفريقين وكن جامعا بين الأصلين فان العاوم العقلية كالأغذية والعاوم الشرعية كالأدوية والشخص الريض يستضر بالغذاء مق قاته الدواء فكذلك أمراض القاوب لا يمكن علاجها إلا بالأدوية الستفادة من الشريعة وهي وظائف العبادات والأعمال إلتي ركبها الأنبياء صلوات الله عليهم لإصلاح القلوب فمن لايداوي قلبه (١) حِدَيْثُ مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلَقَا أَكُرُمُ عَلَيْهِ مَنِ الْعَقَلَ تِنَ الْحَكِيمُ فِي نُوادِر الأسول باسناد ضعيف وقد تقدّم في العلم (٢) حديث إذا تقرب الناس إلى الله بأنواع البرّ فتقرب أنت بعقاك أبونعيم من

المريض

مستكبرون \_ وكاأن

الكير له انقسام على الجوارح والأعضاء

تتشعب منهه شعب

فكذلك بعضهاأ كثف

من البعض كالتيم

والزهو والمعزة وغير

ذلك إلاأن العزة تشتبه

بالكبر من حيث

الصورة وتختلف من

حيث الحقيقة. كاشتباه

التواضع بالضـــعة

والتواضع محمودوالضعة

مذمومسة والكبر

مذموم والعزة محمودة

قال الله تعـالي ــ ولله

العزة ولرسسوله

وللؤمنسين ــ والعزة

غير الكبر ولا يحل

لمؤمن أن يذل نفسه

فالعزة معرفة الانسان

بحقيقة نفسه وإكرامها

أن لايضعها لأغراض

المريض بمعالجات العبادة الشرعية واكتنى بالعلوم العقلية استضربها كايستضرالريض بالغذاء وظن من يظن أنالعلومالعقلية مناقضة للعلومالشرعية وأن الجمع بينهما غيرتمكن هو ظنءادر عن همى في عين البصيرة نعوذ بالله منه بل هذا القائل ربحايناقض عنده بعض العلوم الشرعية ابعض فيعجز عن الجمع بينهما فيظن أنه تناقض فىالدين فيتحير به فينسل من الدين السلال الشعرة من العجين و إنمــا ذلك لأن هجزه في نفسه خيل إليه نقضا في الدين وهيهات و إعمامناله مثال الأعمى الذي دخل دارقوم فتعترفيها بأوانىالدار فقال لهم مابال هذه الأوانى تركت علىالطريق لملاترة إلىمواضعها فقالوا له تلك الأواني في مواضعها و إنما أنت لست تهتدي الطريق لعماك فالعجب منك أنك لاتحيل عترتك على عماك و إغما تحيلها على تقصير غيرك فهذه نسبة العاوم الدينية إلى العلوم العقلية. والعلوم العقلية تنقسم إلى دنيوية وأخروية فالدنيوية كعلم الطب والحساب والهندسة والنجوم وسائر الحرف والصناعات والآخروية كعلمأحوال القلب وآفات الأعمال والعلمبالله تعالى و بصفاته وأفعاله كافصلناه فىكتابالعلم وهاعلمان متنافيان أعنى أن منصرف عنايته إلى أحدها حق تعمق فيه قصرت بصيرته عن الآخر عىالا كثر ولذلك ضرب على رضي الله عنه للدنيا والآخرة ثلاثة أمثلة فقالهما ككفتي الميزان وكالمشرق والمغرب وكالضرتين إذا أرضيت إحداها أسخطتالأخرى ولذلك ترى الأكياس فيأمور الدنيا وفي علم الطب والحساب والهندسة والفلسفة جهالًا في أمور الآخرة والأكياس في دقائق علوم الآخرة جهالا في أكثر علوم الدنيا لأن قوة العقل لانني بالأمرين جميعا في الغالب فيكون أحدها مانعا من الكمال فىالثانى ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «إن أكثر أهل الجنة البله(١)» أى البله فى أمور الدنيا . وقال الحسن في بعض مواعظه لقد أدركنا أقواما لورأيتموهم لقلتم مجانين ولو أدركوكم لقالوا شياطين فمهما سمعت أمرا غريبا من أمور الدين جحده أهل الكياسة في سائر العلوم فلا يغرُّ نك جحودهم عن قبوله إذ من المحال أن يظفرسالك طريق المشرق بمايوجد في المغرب فكذلك يجرى أمرالدنيا والآخرةوولذلك قال تعالى ــ إن الذين لايرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأ نواجها ــ الآية وقال تعـالى ــ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ــ وقال عزّ وجل \_ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولميرد إلاالحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم\_ فالجمع بين كال الاستبصار فىمصالح الدنيا والدين لا يكاد يتيسر إلا لمن رسخه الله لتدبير عباده فىمعاشهم ومعادهم وهم الأنبياء المؤيدون بروح القدس المستمدون من القوّة الالهية التي تسبع لجميع الأمور ولا نضيق عنها فأما قلوب سائر الخلق فانها إذا استقلت بأمر الدنيا انصرفت عنالآخرة وقصرت عنالاستكمال فيها بيان الفرق بين الالهام والتعلم والفرق بين طريق الصوفية في استكشاف الحق وطريق النظار اعلم أنالعلوم التي ليست ضرورية و إنمانحصل فيالقلب في بعض الأحوال تختلف الحال في حصولها فتارة تهجم على القلب كأنه ألقي فيه من حيث لايدرى وتارة كتسب بطريق الاستدلال والتعلم فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى إلهاما والذي يحصل بالاستندلال يسمى اعتبارا واستبصارا ثم الواقع في القلب بغير حيلة وتعلم واحتهاد من العبد ينقسم إلى مالايدري العبد آنه كيف حصل له ومن أين حصل و إلى ما يطلع معه على السبب الذي منه استفاد ذلك العلم وهو مشاهدة الملك الملقى فى القلب والأول يسمى إلهاما ونفثا فى الروع . والثاني يسمى وحيا وتختص به الأنبياء والأول يختصبه الأولياء والأصفياء والذى قبله وهوالمكتسبطر يقالاستدلال يختصبه (١) حديث أكثر أهل الجنة البله البزار من حديث أنس وضعفه وصححه القرطبي في التذكرة وليس كذلك فقد قال ابن عدى إنه منكر .

(٣ - إحياء - ثالث )

العلماء وحقيقة القول فيه أن القلب مستعد لأن تنجل فيه حقيقة الحق فى الأشياء كلها و إنماحيل بينه و بينها بالأحباب الحمية الني سبق ذكرها فهي كالحجاب المسدل الحائل بين مرآة القلب و بين اللوح الهفوظ الذي هومنقوش بجميع ماقضي الله به إلى ربوم القيامة وتجلى حقائق العلوم من مرآة اللوح في مرآة القلب يصامى انطباع صورة مؤمرآة فيمرآة تقابلها والحجاب بين المرآتين تارة يزال باليد وأخرى يزول بهبوب الرياح تحركه وكذلك قد تهب رياح الألطاف وتنكشف الحجب عن أعين القلوب فينجل فيها بعض ماهو مسطور في اللوح الحفوظ و يكون ذلك تارة عند المنام فيعلم به ما يكون في المستقبل وعامار تفاع الحجاب بالموتفيه ينكشف الغطاء وينكشف أيضا فياليقظة حتى يرتفع الحجاب بلطف خي من الله تعالى فيامع في القلوب من وراء سترالغيب شيء من غرائب العلم ارة كالبرق الحاطف وأخرى على التوالى إلى حدثنا ودوامه في غاية الندور فلم يفارق الالهام الاكتساب في نفس العلم ولا في عله ولافسيبة والكن يفارقه منجهة زوال الحجاب فأنذلك ليس باختيار العبد ولميفارق الوحى الالهام في شيء من ذلك بل فيمشاهدة الملك المفيد للعلم فأن العلم إنمنا يحصل في قلو بنا بواسطة الملائكة و إليه الاشارة بقوله تعالى ... وما كان لبشرأن يكامه الله إلاوحيا أومن وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى باذنه مايشاء وفأذاعرفت هذا فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية فلذلك لم يحرصوا طىدراسة العلم وتتحصيل ماصنفه المصنفون والبحث عن الأقاو يل والأدلة المذكورة بل قالوا الطريق تقديم المجاهدة ومحوالصفات المذمومة وقطع العلائق كلهاو الاقبال بكنه الهمة عي الله تعالى ومهما حصل ذلك كأن الله هوالمتولى لقلب عبده والمسكفل له متنويره بأنوارالعلم و إذا تولى الله أمرالقلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النبور في القلب وانشرح الصدر وانكشف له سراللكوت وانقشع عن وجه القلب حجاب الخرة بلطف الرحمة وتلألأت فيه جقائق الأمور الالهية فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة وإحضارالهمة معالارادة الصادقة والتعطشالتام والترصد بدوامالانتظار لمبايفتجه الله تعالى من الرحمة فالأنبياء والأولياء أنكشف لهم الأمر وفاض طي صدورهم النور لا التعلم والدراسة والكتابة المكتب بل بالزهد في الدنيا والتبرى من علائقها وتفريغ القلب من شواغلها والاقبال بكنه الهمة على الله تعالى فمن كان الله له وزعموا أن الطريق فذلك أولا بانقطاع علائق الدنيا بالكلية وتفريغ القلب منها و بقطع الهمة عن الأهل والمال والواد والوطن وعن العلم والولاية والجاء بل يصيرقلبه إلى حالة يستوى فيها وجود كل شيء وعدمه ثم يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب ويجلس فارغ القلب مجموع الهم ولايفرق فكره بقراءة قرآن ولابالتأمل فيتفسير ولابكتب حديث ولا غيره بل يحتهد أن لايحُملر بباله شيء سوى الله تعالى فلايزال بعدجلوسه في الحلوة قائلا بلسانه الله الله طىالدواممع حضورالقلب حقيلتهي إلى حالة يترك بحريك اللسان ويرى كأن الكامة جارية طي لسانه ثم يصبرعليه إلى أن يمنى أثره عن اللسان و يصادف قلبه مواظباً على الله كر تم يواظب عليه إلى أن يمحىعن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكامة ويبقى منى الكامة مجردا في قلبه حاضرافيه كأنه لازمله لايفارته وله اختيار إلى أن ينتهى إلى هذا الحدواختيار فاستدامة هذه الحالة بدفع الوسواس وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تعالى بل هو بمنافعله صارمتعوضا لنفحات رحمة الله فلايبتي إلاالانتظار المايفت الله من الرحمة كافت مهاعلى الأنبياء والأولياء مهذه الطريق وعندذلك إذاصد قت إرادته وصفت همته وحسنت مواظبته فلم تجاذبه شهواته ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا نلمع لوامع الحق في قلبه ويكون فيابتدائه كالبرق الحاطف لايثبت تم يعود وقديتأخرو إنعاد فقد يثبت وقديكون مختطفاو إن ثبت قديطول ثباته وقد لايطول وقد يتظاهر أمثاله طي التلاحق وقد يقتصر على دفن واحدومنازل أوليا والله تعالى

عاجلة دنيوية كما أن السكير جهل الانسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها . قال بعضهم للحسن ماأعظمك في نفسك قال است بعظيم ولكن عزيز ولما كانت العزة غــــير مذمومةوفيهامشاكلة بالسكبر قال الله تعالى ـ تستـکبرون فی الأرض بغير الحق ــ فيهإشارة خفية لاثبات العزة بالحق فالوقوف على حدّ التواضع من غيرانحراف إلىالضعة وقوفعلىصراطالعزة المنصوب على متن نار الكبر ولا يؤيد في ذلك ولايثبت عليه إلا أقدام العاساء الراسخين والسادة ورؤساء المقرّ بين الابدال والصديقين ،

فيه لاتحصركا لايحصى تفاوتخلقهم وأخلاقهم وقدرجع هذا الطزيق الىتطهير عخض منجانبك وتسفية وجلاء ثم استعداد وانتظار فقط، وأما النظار وذووالاعتبار فلريسكروا وجود هذا الطريق وإمكانه وإفضائه إلى هذا المقصد علىالندور فانه أكثر أحوال الأنبياء والأولياء ولسكن استوعروا هذا الطريق واستبطؤا تمرته واستبعدوا استجماع شروطه وزعموا أن محو العلائق إلى ذلك الحد كالمتعدر و إن حصل فى حال فثباته أبعد منه إذ أدنى وسواس وخاطر يشوشالقلب وقال رسولالله صلى الله عليه وسلم «قلب المؤمن أشد تقلبا من القدر في غليانها (١١)» وقال عليه أفضل الصلاة والسلام «قلب المؤمنُ بين أصبعين من أصابع الرحمن(٢٠)» وفي أثناء هذه المجاهدة قد يفسد الزاج و يختلط العقل ويمرض البدن وإذالم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلوم نشبت بالقلب خيالات فاسدة تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن يزول وينقضي العمر قبل النجاح فيها فكم من صوفي سلكِ هذا الطريق ثم بقي فيخيال واحد عشرين سنة ولوكان قد أنقن العلم من قبل لانفتح له وجهالتباس ذلك الحيال فىالحال فالاشتغال بطريق التعلم أوثق وأقرب إلى الغرض ، وزعموا أن ذلك يضاهى مالوترك الانسان تعلم الفقه ، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم ذلك وصارفقيها بالوحي والالهام من غير نـكر ير وتعليق فأنا أيضا ربمـا انتهت بي الرياضة والمواظبة إليه ومن ظن ذلك فقد ظلم نفسه وصيع عمره بل هو كمن يترك طريق الكسب والحراثة رجاء العثور على كنز من الكنوز فانذلك ممكن ولكنه بعيد جدا ، فكذلك هذا. وقالوا لا بد أولا من تحصيل ماحصله العامــاء وفهم ماقالوه ثم لا بأس بعد ذلك بالانتظار لما لم ينكشف لسائر العلماء فعساه ينكشف بعدذلك بالمجاهدة .

بيان الفرق بين المقامين بمثال محسوس

اعلم أن عجائد القلب خارجة عن مدركات الحواس ، لأن القلب أيضا خارج عن إدراك الحس وما ليس مدركا بالحواس تضعف الأفهام عن دركه إلا بمثال محسوس وبحن نقرب ذلك إلى الأفهام الضعيفة بمثالين : أحدها أنه لوفرضناحوضا محفورا فىالأرض احتمل أن يساق إليه الماء من فوقه بأنهار تفتح فيه ويحتمل أن يحفر أسفلالحوض ويرفع منه التراب إلىأن يقرب منمستقرالماء الصافى فينفجر الماء من أسفل الحوض و يكون ذلك الماء أصنى وأدوم وقد يكون أغزر وأكثر فذلك القلب مثل الحوض والعلم مثل الماء وتسكون الحواس الحس مثالالانهارة وقد يمكن أن تساق العاوم إلى القلب بواسطة أنهار الحواس والاعتبار بالمشاهدات حتى يمتلي علما ويمكن أن تسد هذه الأنهار بالخلوة والعزلة وغض البصر ويعمد إلى عمق القلب بتطهيره ورفع طبقات الحجب عنه حتى تتفجر ينابيع العلم من داخله . فان قلت فكيف يتفجر العلم من ذات القلب وهو خال عنه. فاعلم أن هذا من عجائب أسرارالقلب ولايد . م بذكره في علم المعاملة بلالقدر الذي يمكن ذكره أن حقائق الأشياء مسطورة فىاللوح المحفوظ بلفىقلوبالملائكة المقر بين ، فكما أنالمهندس يصوّراً بنية الدار في بياض ثم يخرجها إلى الوجود على وفق تلك النسخة فكذلك فاطر السموات والأرض كتب نسخة العالم من أوله إلى آخره فى اللوح المحفوظ ثمأخرجه إلىالوجود على وفق تلك النسخة والعالم الذي حرج إلى الوجود بصورته تتآدى منه صورة أخرى إلى الحس والحيال فان من ينظر إلى السماء والأرض ثم يغض بصره يرى صورة السهاء والأرض في خياله حتى كأنه ينظر إليها ولو انعدمتالسهاء والأرض و بقي هو في نفسه لوجد صورة الساء والأرض فىنفسه كآنه يشاهدها وينظر إليهما ثم يتآدى منخياله آثر إلىالقلب (١) حديث قلب المؤمن أشد تقلبا من القدر في غليانها أحمد وك وصححه من حديث المقداد بن

الأسود (٢) حديث قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن م من حديث عبد الله بن عمر .

قال بعضهم من تسكير فقد أخبر عن تدالة نفسه ومن تواضع فقد أظهر كرمطبعه . وقال الترمذى التواضع على صربين: الأول أن يتواضع العبد لأمرالله ونهيبه فان النفس لطلب الراحة تتله**ى** عن أمره والشهوة الق فهاتهوی فی نهیه فاذا وضع نفسه لأمره ونهيه فهو تواضع والثاني أن يضع نفسه لعظمة الله فان اشتهت نفسه شيئا ما أطلقله من كل *نوع* منالأنواع منعها ذلك وجمـــلة ذلك أن يترك مشيئته لمشيئة الله تعالى. واعلم أن العبد لايبلغ حقيقة التواضع إلاعند لمعان نور المشاهدة في قلبه فعندذلك تذوب

فيحصل فيه حقائق الأشياء التي دخلت في الحس والحيال والحاصل في القلب موافق للعالم الحاصل في الحيال والحاصل في الحيال موافق للعالم للوجود في نفسه خارجًا من خيال الانسان وقلبه والعالم الموجود موافق النسخة الموجودة في اللوح المحفوظ فكأن للعالم أربع درجات في الوجود : وجود في اللوح المحفوظ وهو سأبق فيوجوده الجسانى ويتبعه وجوده الحقيق ويتبع وجوده الحقيق وجوده الخيالي أعني وجُودٌ صورته في الخيالي ويتبع وجوده الحيالي وجوده العقلي أعني وجود صورته في القلب و بعض هـــده الموجودات روحانية و بعضها جسمانية والروحانية بعضها أشد روحانية من البعض وهذا اللطف من الحكمة الإلهية ، إذ جمل حدقتك على صغر حجمها بحيث تنطبع صورة العالم والسموات والأرض طياتساع أكنافها فيهاثم يسرى منوجودها فيالحس وجود إلى الخيال ثم منه وجود في القلب فانك أبداً لإندرك إلاماهو واصل إليك فلو لم يجعل للعالم كله مثالًا في ذاتك الماكان لك خبر مما يباين ذاتك فسبحان من دبر هذه العجائب في القاوب والأبصار ثم أعمى عن حركها القلوب والأبصار حقصارت قلوبأ كثرالخلقجاهلة بآنفسها وبعجائبها ولنرجع إلى النرض المقصود فنقول: القلب قد يتصور أن يحصل فيــه حقيقة العالم وصورته تارة من الحواس ونارة من اللوح المحفوظ كما أن العين يتصور أن يحصل فيها صورة الشمس تارة من النظر إليها وتارة من النظر إلى الماء الذي يقابل الشمس و يحكي صورتها فمهما ارتفع الحجاب بينه و بين اللوح المحفوظ رأى الأشياء فيه وتفجر إليه العلم منه فاستغنى عن الاقتباس من داخل الحواس فيكون ذلك كتفجر الماء من عمق الأرض ﴿ ومهمًا أقبل على الحيالات الحاصلة من المحسوسات كان ذلك حجاباً له عن مطالعة اللوح المحفوظ كما أن المياء إذا اجتمع في الأنهار منع ذلك منالتفجر في الأرض وكما أن من نظر إلى الماء الذي يحكومورة الشمس لا يكون اظرا إلى نفس الشمس؛ فادن القلب بابان: باب مفتوح إلى علم الملكوَّت وهو اللوح المحفوظ وعالم الملائكة وباب مفتوح إلى الحواس الحبس المتمسكة بعالم الملك والشهادة وعالم الشهادة والملك أيضا يحاكي عالم الملكوت نوعا من المحاكاة فأما انفتاح باب القلب إلى الاقتباض من الحواس فلا يخني عليك وأما انفتاح بابه الداخل إلى عالم الملكوت ومطالعة اللوح المُفُوظُ فَتَعَلَّمُهُ عَلَمًا يُقْتِنْهَا بِالتَّأْمُلُ فَيَجَالُبُ الرَّوْيَا وَاطْلاعِ القَلْبُ في النَّوم على ماسيكون في الستقبل أوكان فيالماشي من غير اقتباس منجهة الحواس وإنما ينفتح ذلك الباب لمن انفرد بذكر الله تعالى وقال مَرْكُ «سِبقُ الْفُرِّ دُون قَيْلُ وَمُنْ هُمُ الْفُرْدُون يارسول الله؟ قال المتنزهون بذكر الله تعالى وضم الله كر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا ثم قال فوصفهم إخبارا عن الله تعالى ثمأقبل بوجهى عليهمأترى من واجهته بوجهي يعلم أحد أيشيء أريد أن أعطيه ثم قال تعالىأول ماأعطيهم أن أقدف النور في قلومهم فيخبرون عني كاأخبر عنهم (١٧) ، ومدخل هذه الأخبار هو الباب الباطن فاذا الفرق بين علوم الأولياء والأنبياء وبين علوم العلماء والحكماء هذا وهوان علومهم تأتى من داخل القلب من الباب المنفتح إلى عالم الملكوت وعلم الحركمة يأتى من أبواب الجواس المفتوحة إلى عالم الملك وعجائب عالم القلب وتردده بين عالمي الشهادة والغيب لايمكن أن يستقصي في علم المعاملة فهذا مثال يعامك الفرق بين مدخل العالمين .

(۱) حديث سبق المفردون فيل ومن هم قال المستهتر ون بذكر الله الحديث م من حديث أبي هر برة مقتصراً على أول الحديث م من حديث أبي هر برة مقتصراً على أول الحديث وقال فيه البيه وقال في الشعب يضع قال اللهان يستهم أنها لهم وي أنون يوم القيامة خفافا ورواه هكذا الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي المدراء هون الزيادة التي ذكرها المصنف في آخره وكلاها ضعيف .

النفس وفى ذوإبانها مفاؤهامن غش الكبر والعجب فتلين وتطيع للحقوالخلق لمحوآثارها وسكون وهجها وغبارها وكان الحظ الأوفر من التواضع لنبينا عليه السلام في أوطان القرب كا روي عنعائشة رصي الله عنها في الحديث الطويل قالت وفقدت رسیول صلی اللہ علیہ وسلم دات ليلة فأخذى ما يأخذ النساء من الغيرة ظنا من أنه عند بمض أزواجه فطلبته في حجرنسانه فلرأجده فوجيدته في السجد ساجدا كالثوب الخلق بهو يقول في سجوده سجد الك سوادي وخيالي وامن لك

المثال الثاني يعرفك الفرق بين العملين: أعنى عمل العاماء وعمل الأولياء فان العاماء يعماون في اكتساب تفس العاومواجتلابها إلى القلب وأولياء الصوفية يعماون فىجلاء القاوب وتطهيرها وتصفيتها وتسقيلها فقط ، فقد حكى أنأهلالصين وأهلالروم تباهوابين يدى بعضالماوك بحسن صناعة النقش والصور فاستقر رأى الملك طىأن يسلم إليهم ضفة لينقش أهلالصين منها جانبا وأهلاالروم جانباويرخى بينهما حجاب يمنع اطلاع كل فريق على الآخر ففعل ذلك فجمع أهل الروم من الأصباغ الفريبة مالاينحصر ودخل أهل الصين من غيرصبغ وأقباوا يحاون جانبهم ويصقاونه فلمافرغ أهل الروم ادعى أهل الصين أنهم قد فرغوا أيضا فعجب الملك من قولهم وأنهم كيف فرعوا من النقش من غيرصبغ فقيل وكيف فرغتم من غبر صبغ فقالوا ما عليكم ارفعوا الحجاب فرفعوا وإذا بجانبهم يتلألأ منه عجائب الصنائع الرومية مع زيادة إشراق وبريق إذكان قد صاركالمرآة المجلوة لكثرة التصقيل فازداد حسن جانبهم بمزىد التصقيل؛ فكذلك عناية الأولياء بتطهيرالقلب وجلائه ونزكيته وصفائه حتى يتلاكأ فيه جلية الحق بنهاية الاشراق كفعل أهلالصين وعناية الحكماء والعلماء بالاكتساب ونقش العلوم وتحصيل نقشها فىالقلب كفعل أهل الروم . فكيفما كان الأمر فقلب المؤمن لايموت وعلمه عند الموت لا يمحى وصفاؤه لايتكدر و إليه أشار الحسن رحمة الله عليه بقوله التراب لاياً كل محل الايمــان بل يكون وسيلة وقر بة إلىالله تعالى ٬ وأما مأخصله من نفس العلم وماحصله من الصفاء والاستعداد لقبول نفس العلم فلاغني به عنه ولاسعادة لأحد إلابالعلم والمعرفة و بعض السعادات أشرف من بعض كما أنه لاغني إلابالمال فصاحب الدرهم نحني وصاحب الحزائن المترعة غنى وتفاوت درجات السعداء يحسب تفاوت المعرفة والابمان كانتفاوت درجات الأغنياء بحسب قلة المال وكثرته فالمعارف أنوار ولايسمي المؤمنون إلى لقاء الله تعالى إلا بأنوارهم قال الله تعالى \_ يسمى نورهم بين أيديهم و بأيمانهم \_ وقد روى في الحبر « إن بعضهم يعطى نوراً مثل الجبل و بعضهم أصغر حتى يكون آخرهم رجلاً يعطى نوراً على إبهام قدميه فيضيء مرة وينطف أخرى فاذا أضاء قدم قدميه فمشى وإذاطني قام ومرورهم على الصراط على قدر نورهم فمنهم من يمر كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر كانقضاض الكواك ومنهم من يمركالفوس إذا اشتد في ميدانه ، والذي أعطى نورا على إبهام قدمه يحبوحبوا على وجهه ويديه ورجليه يجريدا ويعلق أخرى ويصيب جوانبه النارفلايزال كذلك حق يخلص٬۱٪» الحديث فبهذايظهرتفاوتالناس فىالايمـان ولووزن إيمـان أبى كر بايمـان العالمين سوى النبيين والمرسلين لرجح ، فهذا أيضا يضاهي قولالقائل: لووزن نورالشمس بنورالسرج كلها لرجح ؟ فايمان آحاد العوام نوره مثل نورالسراج و بعضهم نوره كنور الشمع و إيمان الصديقين نوره كنور القمر والنجوم و إيمان الأنبياء كالشمس ، وكاينكشف في نورالشمس صورة الآفاق مع اتساع أقطارها ولاينكشف في نور السراج إلازاوية ضيقة من البيت فكذلك تفاوت انشراح الصدر بآلمعارف وانكشاف سعة الملكوت لقاوبالعارفين ، ولذلك جاء في الحبر«أنه يقال يومالقيامة أخرجوامن النار من كان في قلبه مثقال درة من إعان ونصف مثقال وربع مثقال وشعيرة ودرة (٢٠)» كل ذلك تنبيه على تفاوت درجات الايمان وأن هذه المقادير من الايمان لا تمنع دخول النار ، وفي (١) حديث إن بعضهم يعطى نورا مثل الجبل حتى يكون أصغرهم رجل يعطى نوره طي إبهام قدمه الحديث الطبراني و ك من حديث ابن مسعود قال ك صحيح على شرط الشيخين (٢) حديث يقال يوم القيامة أخرجوا من النار من في قلبه ر بع مثقال من إيمان الحديث متفق عليه من حديث

آبي سعيد وليس فيه قوله ربع مثقال.

فؤادى وأقر بك لساني وها أنا ذا بين يديك ياعظيم ياغافر الذنب العظيم » وقوله عليه السلام « سجد لك سوادی وخیالی » استقصاء في التواضع بمحوآ ثارالوجودحيث لم تتخلف ذرة منه عن السجود ظاهراو باطنا ومتى لم يكن للصوفى حظ من التواضع الخاص على بساط القربِلايتوفرحظه في التواضع للخلق وهذه سعادات إن أقبلت جاءت كليتهاوالتواضع من أشرف أخلاق الصوفية .ومن أخلاق الصوفية: المداراة واحتمال الأذى من الخلق المغمن مداراة

مفهومه أن من إيمانه يزيد على مثقال فانهالايدخل النار إد لودخل لأمر باخراجه أولا وأن من في قلبه مثقال ذرة لايستحق الخاود في النار و إن دخلها ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم «ليس شي خيرا من ألف مثله إلاالانسان المؤمن (Ch) إشارة إلى نفضيل قلب العارف بالله تعالى الموقن فانه خير من ألف قلب من العوام وقد قال تعالى - وأتم الأعاون إن كنتم مؤمنين - تفضيلا للؤمنين على السلمين والمراد به المؤمن العارف دون المقلد.وقال عز وجل ـ يرفع الله الذين آمنوا منكم والدين أوتوا العلم درجات .. قاراد ههنا بالدين آمنوا الذين صدقوا من غيرعلم وميزهم عن الذين أوتوا العلم ويدل ذلك على أن أسم المؤمن يقع على المقلد و إن لم يكن تصديقه عن بصيرة وكشف . وفسر ابن عباس وضي الله عنهماقوله تعالى ــ والَّذين أوتوا العلم درجات ــ فقال يرفع الله العالم فوق الوَّمن بسبعهائة درجة بين كل درجتين كابين السهاء والأرض، وقال علي «أكثر أهل الجنة البله وعليون لدوى الألباب (٧)» وقال صلى الله عليه وسلم «فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي (٣) » وفي رواية «كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فبهذه الشواهد يتضح لك تفاوت درجات أهل الجنة بحسب تفاوت قاوبهم ومعارفهم ، ولهذا كان يوم القيامة يوم التغابن إذ المحروم من رحمة الله عظيم الغبن والخسران والمحروم يرى فوق درجته درجات عظيمة فيكون نظره اليها كنظر الغني الذي يملك عشرة دراهم إلى الغنى الذي علك الأرض من المشرق إلى الغرب وكل واحد منهما غنى ولكن ما أعظم الفرق ينهماوما أعطمالغبن على من يخسرحظه من ذلك \_ وللا ّخرة أكبر درجات وأكبرتفضيلا \_ بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف في اكتساب

المعرفة لامن التعلم ولا من الطريق المعتاد

اعلم أن من الكشف له شي ولوالشي اليسير بطريق الالهام والوقوع في القاب من حيث لايدري فقد صارعارفا بصحة الطريق ومن لم يدرك نفسه قط فينبني آن يؤمن به فان درجة المعرفة فيه عزيزة جداً ، و يشهُّد لذلك شواهد الشرُّع والتَّجَارِب والحُكَايَاتِ ؛ أمَّا الشواهد فقوله تعالى ــ والدين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا \_ فكل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم فهو بطريق الكشف والإلهام، وقال صلى الله عليه وسلم «من عمل بماعلمورثه الله علم مالم يعلم ووفقه فما يعمل حق يستوجب الجنة ومن لم يعمل بما يعلم آه فيا يعلم ولم يوفق فيا يعمل حتى يستوجب النار (٤) » وقال الله تعالى - ومن يتق الله يجعل له مخرجا - من الاشكالات والشبه - ورزقه من حيث لا يحتسب - يعلمه علمامن غيرتعلم ويفطنه من غيرتجربة وقال الله تعالى بيا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الديجعل لكم فرقانا قيل نورايفرق به بين الحق والباطل و يخرج به من الشبهات ، ولذلك كان ﷺ يكثر في دعائه من سؤال النورفةال عليه الصلاة والسلام «اللهم أعطني نورا وزدني نورا واجعل لي في قلبي نورا وفي قبري نوراوفى سمى نورا وفى بصرى نورا حتى قال فى شعرى وفى بشرى وفى لجى ودمى وعظامى (٠٠) » و «سئل (١) حديث ليس شي خيرا من ألف مثله إلاالانسان أو المؤمن الطبراني من حديث سلمان بلفظ الانسان ولأحمد من حديث ابن عمر لانعلم شيئا خيرا من مائة مثله إلاالرجل المؤمن و إسنادها حسن (٢) حديث أكثر أهل الجنة اللبله وعليون لدوى الألباب تقدم دون هذه الزيادة ولم أجد لهذه الزيادة أصلا (٣) حديث فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي ت من حديث أبي أمامة وصححه وقد تقدم في العلم وكذلك الرواية الثانية (٤) حديث من عمل بما علم الحديث تقدُّم في العلم دون قوله ووفقه فيايعمل فلم أرها (٥) حديث اللهم أعطني نورا وزدني نورا الحديث

متفق عليه من حديث ابن عباس .

رُسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنه وجد قتيلا من أصحابه بين اليهود فلم يحف عليهم ولم يزد على من الحق بلوداه بمائة ناقة من قبسله و إن بأصحابه لحاجة إلى بعير واحد يتقوون به . وكان من حسن مداراته أن لا يذم طعاما ولاينهر خادما . أخبرنا الشيخ العالم **مياءالدين عبدالوهاب** ابن على قال أنا أبو الفتح الكرخي قال آنا أبونصرالترياقي قال أنا الجِراحي قال آنا أبوالعباس المحبوبي قال أنا أبو عيسي الترمذي قال حدثنا قتيبة قال ثناجعفر س سلمان عن ثابت عن أنس قال خدمت رسول الله مسلى الله عليه وسلم عشرسنين فماقال لی آف قط وما قال لشي صنعته لم صنعته ولالشيء تركته لم تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ومأمسست خزا قط ولاحرىراولاشيثا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاشممت مسكا قط ولاعطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلی اللہ علیــــه وسلم فالمداراة معكل أحد من الأهل والأولاد والجيران والأصحاب والخلق كافة من أخلاق الصوفية و باحتمال الأذى يظهر جوهمالنفس وقدقيل صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى ــ أفمن شرحالله صدره للاسلام فهو على نورمن ر به ــماهذا الشرح فقال هو التوسعة إن النور إذا قذف به في القلب اتسع له الصدر وانشرح (١)» وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس «اللهم فقهه فيالدبن وعلمه التأويل<sup>(٢)</sup>» وقال على رضي الله عنه ماعندنا شي أسر النبي صلى الله عليه وسلم الينا إلاأن يؤتى الله تعالى عبدافهما في كتابه وليس هذابالتعلم (٦٦) وقيل فى تفسيرقوله تعالى \_ يؤتى الحكمة من يشاء \_إنهالفهم فى كتابالله تعالى وقال تعالى \_ ففهمناها سلمان ـ خص ما انكشف بامم الفهم. وكان أبو الدرداء يقول المؤمن من ينظر بنورالله من وراء ستر رقيق والله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم و بجريه على السنتهم ، وقال بعض السلف ظنّ المؤمن كهانة، وقال صلى الله عليه وسلم « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى (٤) » واليه يشير قوله تعالى ــإن فىذلك لآيات للتوسمين ــ وقوله تعالى ــ قدبينا الآياتلقوم يوقنون ــ وروىالحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «العلم عامان فعلم باطن في القلب فدلك هو العلم النافع(٥)» وسئل بعض العلماء عن العلم الباطن ماهو فقال هو سرّ من أسرار الله تعالى يقذفه الله تعالى في قاوب أحبابه لم يطلع عليه ملكاولا بشرا وقد قال عَلِيْكُ «إن من أمق محدثين ومعامين ومكامين و إن عمرمنهم (٦٠)» وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما \_ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولأنبى ولا محدث يعنى الصديقين والمحدث هو الملهم والملهم هوالذي انكشف له في باطن قلبه من جهة الداخل لامن جهة المحسوسات الخارجة والقرآن مصرح أن التقوى مفتاح الهداية والكشف وذلك علم من غير تعلم، وقال الله تعالى \_ وماخلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون ـ خصصها بهم وقال تعالى ـ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للتقين ــ وكان أبويزيد وغيره يقول ليسالعالم الذي يحفظ من كتاب فاذانسي ماحفظه صار جاهلا إنما العالم الذي يأخذ عامه من ربه أيّ وقت شاء بلا حفظ ولا درس ، وهذا هو العلم الرباني و إليه الاشارة بقوله تعالى \_ وعلمناه من لدناعلما \_ مع أن كل علم من لدنه ولكن بعضها بوسائط تعليم الخلق فلا يسمى ذلك علما لدنيا بل اللدي الذي ينفتح في سرّ القلب من غير سبب مألوف من خارج فهمذه شواهد النقل ولو جمع كل ما ورد فيه من الآيات والأخبار والآثار لخرج عن الحصر . وأمامشاهدة ذلك بالتجارب فذلك أيضاخارج عن الحصر وظهردلك علىالصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لعائشة رضى الله عنها عند موته : إنمـاهما أخواك وأختاك وكانت زوجته حاملا فولدت بنتافكان قد عرف قبلالولادة أنهابنت ، وقال عمر رضيالله عنه فيأثناء خطبته ياسارية الجبل الجبل، إذ انكشف له أن العدّق قدأشرف عليه فحذره لمعرفتهذلك ثم بلوغ صوته إليه من جملة الـكرامات العظيمة ، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلت على عثمان رضي الله عنه وكنت قد لقيت امرأة في طريق فنظرت إليها شزرا وتأملت محاسنها فقال عثمان رضي الله عنه لمادخات يدخل على أحدكم وأثر الزنا ظاهر على عينيه أماعامت أن زنا العينين (١) حديث سئل عن قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للاسلام الحديث وفي المستدرك من حديث ابن مسعود وقد تقدم في العلم (٢) حديث اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل قاله لابن عباس متفق عليه من حديث ابن عباس دون قوله وعامه التآويل فأخرجه بهذه الزيادة الحمد وحب وك وصححه وقد تقدم في العلم (٣) حديث على ماعندنا شي أصره إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاأن يؤتى الله عبدا فهما في كتابه تقدم في آداب تلاوة القرآن (٤) حديث اتقوا فراسة المؤمن الحديث ت من حديث أبي سعيد وقد تقدم (٥) حديث العلم علمان الحديث تقدم في العلم (٦) حديث إن من أمتي محدثين ومكامين و إن عمرمنهم خ من حديث أبي هر برة لقدكان فياقبلكم من الأم محدثون فان يك في أمتى أحد فانه عمر ورواه م من حديث عائشة .

النظر لتتو بن أولاً عزرنك فقلت أوحى بعد النبي ا فقال لاولكن بصيرة و برهان وفراسة صادقة .وعن أي سعيد الخراز قال دخلت السجد الحرام فرأيت فقيراعليه خرقتان فقلت في نفسي هذاو أشباهه كل على الناس فناداني وقال \_والله يعلم افي أنفسكم فاحذروه \_ فاستغفرت الله في سرى فناداني وقال\_ وهوالذي يقبل التو بة عن عباده من مغاب عنى ولمأره . وقال زكريا بن داود دخل أبو العباس بن مسروق على أبي الفضل الماشمي وهو عليل وكان ذاعيال ولم يعرف له سبب يعيش به قال فاما قمت قلت في نفسي من أين يا كلهذا الرَّجل قال فصاح في يا أبا العباس رد هذه الهمة الدنية فان لله تعالى ألطافا خفية. وقال أحمد النقيب دخلت على الشبلي ققال مفتونًا يا أحمد فقلت ما الحبر؛ قال كنت جالسا فجرى بخاطري أنك بخيل فقلت ما أنابخيل فعاد من خاطري وقال بل أنت بخيل فقلت مافتح اليوم على بشي إلادفعته إلى أوَّل فقير يلقاني قال فما استتم الحاطرحق دخل على صاحب المؤنس الخادم ومعه خمسون دينارا فقال اجعلها فىمصالحك قال وقمت فأخذتها وخرجت وإذابفقير مكفوف بينيدى منهين يحلق رأسه فتقدمت إليه وناولته الدنانير فقال أعطها المزين فقلت إنجملتها كذا وكذا قال أوليس قدقلنا لك إنك بخيلةال فناولتها المزين فقال المزين قد عقدنا لمـاجلس هذا الفقير بين أيدينا أن لانأخذ عليه أجرا قالفرميت بها في دجلة وقلت ما أعزك أحد إلاأذله الله عزوجل وقال حمزة بن عبدالله العلوى دخلت على أبي الحير التيناني واعتقدت في نفسي أن أسلم عليه ولا آكل في داره طعاما فلما خرجت من عنده إذابهقدلحقني وقدحمل طبقافيه طعام وقال يافتيكل فقدخرجت الساعة من اعتقادك وكان أبوالخير التيناني هذامشهورا بالكرامات.وقال إبراهيم الرقىقصدته مساماعليه فحضرت صلاة الغرب فلم يكد يقرأ الفاتحة مستو يافقات في نفسي ضاعت سفرتي فلما سلخرجت إلى الطهارة فقصد في سبح فعدت إلى أبي الحير وقلت قصدني سبع فخرج وصاحبه وقال ألم أقل لك لاتتعرض لضيفاني فتنحى الأسد فتطهرت فلما رْجِعِت قال لي اشتِفلتم بتقو يُم الظاهر خَففتم الأسدَ واشتغلنا بتقو يم البواطن فخافنا الأسد . وماحكي من تفرس الشايخ وإخبارهم عن اعتقادات الناس وضائرهم يخرج عن الحصر يلماحكي عنهم من مشاهدة الخضر عليه السلام والسؤال منه ومن مماع صوت الهاتف ومن فنون الكرامات خارج عن الحصر والحكاية لاتنفع الجاحد مالميشاهد ذلك من نفسه ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل. والدليل القاطع الذي لايقدر أحدطى جحده أمران: أحده اعجائب الرؤيا الصادقة فانه ينكشف بها الغيب و إذا جاز ذلك في النوم فلايستحيل أيضا فىاليقظة فإيفارق النوماليقظة إلافي ركودالحواس وعدماشتغالها بالمحسوسات فكم من مستيقظ غائص لايسمع ولايبصر لاشتغاله بنفسه . الثاني إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيب وأمور في المستقبل كما اشتمل عليه القرآن و إذا جاز ذلك للنبي عَرَاقِيُّهُ جاز لغيره إذ النبي عبارة عن شخص كوشف بحقائق الأمور وشغل باصلاح الحلق فلايستحيل أن يكون في الوجود شخص مكاشف بَالْحَقَائُقُ وَلايشْتَغُلُّ بَاصَلاحِ الْخُلَقُ وَهَذَا لايسمى نبياً بل يسمى وليا فمن آمن بالأنبياء وصدق بالرؤيا الصحيحة لزمه لامحالة أن يقر بأن القلبله بأبان باب إلى خارج وهو الحواس وباب إلى الملكوت من داخل القلب وهو باب الالهام والنفث في الروع والوحي فاذا أقر بهماجميعًا لم يمكنه أن يحصر العلوم في التعلم ومياشرة الأسباب المألوفة بل يجوز أن تحكون المجاهدة سبيلا إليه فهذاما ينبه على حقيقة ماذ كرناه من عبيب تردد القلب بين عالم الشهادة وعالم الملكوت وأما السبب في الكشاف الأمر في المنام بالمثال المحوج إلى التصبير وكذلك تمثل الملائكة للأنبياء والأولياء بصورمختلفة فذلك أيضامن أسرارعجا تسالقلب ولا لييق ذلك إلابعلم المكاشفة فلنقتصر على ماذكرناه فانه كاف للاستحثاث على المجاهدة وطلب الكشف منها فقد قال بعض المكاشفين ظهر لى اللك فسألن أن أملى عليه شيئًا من ذكرى الحق عن مشاهد بي

لکل شی جوهم وجوهم الانسان العقل وجوهم العقل الصبر . أخسبرنا أبوزرعة طاهر عن أبيه الحافظ المقدسي قالأنا أبومحمد الصريفيني قال أنا أبو القاسم عبيدالله أبن حبابة قال أنا أبوالقاسم عبدالله بن محدبن عبدالعز يزقال حدثناعلى بن الجعدقال أنا شعبة عن الأعمس عن يحيي بن وثاب عنشيخ من أصحاب . سول الله صلى الله عليه وسلم قلت من هو قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «المؤمن الذى يعاشر الناس و يصبر على أذاهم خير من الذي لايخالطهم

من التوحيد وقال ما نكتب لك عملا و يحن بحب أن نصعد لك بعمل تتقرب به إلى الله عزوجل فقلت ألسما تكتبان الفرائض قالا بلى قلت في كذلك وهذه إشارة إلى أن الكرام الكاتبين لا يطلعون على أسرار القلب و إنما يطلعون على الأعمال الظاهرة . وقال بعض العارفين سألت بعض الأبدال عن مسألة من مشاعدة اليقين فالتفت إلى عينه فقال ما تقول رحمك الله ثم التفت إلى عينه فقال ما تقول رحمك الله ثم أجاب بأغرب جواب سمعته فسألته عن التفاته فقال لم يكن عندى في المسألة جواب عتيد فسألت صاحب اليمين وهو أعلم منه فقال لأدرى فنظرت إلى قلى وسألته فدائن بما أجبتك فاذاهو أعلم منه فقال لأدرى فنظرت إلى قلى وسألته فدائن بما أجبتك فاذاهو أعلم منه السلام وإن في أمى عدد ين و إن عمر منهم وفي الأثر: إن الله تعالى يقول أبح المعلمات الدارانى المناس بذكرى توليت سياسته وكنت جلبسه و عادثه وأنيسه . وقال أبوسلمان الدارانى رحمة الله عليه القلب بمزلة القبة المضروبة حولها أبواب مغلقة فأى باب فتح له عمل فيه فقد ظهر والاعراض عن شهوات الدنيا ولذلك كتب عمر رضى الله عنه إلى أمماء الأجناد احفظوا ما تسمعون من المطيعين فانهم ينجلي لهم أمور صادقة . وقال بعض العلماء يدالله على أفواه الحكاء لا ينطقون إلا عما الله عبا الله من الحق . وقال آخر لو شئت لقلت إن الله تعالى يطلع الخاشعين على بعض سره . من الملاحة . وقال آخر لو شئت لقلت إن الله تعالى يطلع الخاشعين على بعض سره .

بيان تسلط الشيطان طىالقلب بالوسواس ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها اعلم أن القلب كاذ كرناه مثال قبة مضرو بة لها أبواب تنصب إليه الأحوال من كل باب ومثاله أيضا مثال هدف تنصب إليه السهام من الجوانب أوهو مثال مرآة منصوبة تجتاز عليها أصناف الصور المختلفة فتتراءى فيهاصورة بعد صورة ولاتخلوعنها أومثالحوض ننصب فيه مياه مختلفة منأتهار مفتوحة إليه و إنما مداخل هذه الآثار المتجددة فىالقلب فى كلحاله أمامنالظاهر فالحواس الحمس وأما من الباطن فالحيال والشهوة والغضب والاخلاق المركبة من مراج الانسان فانه إذا أدرك بالحواس شيثا حسل منه أثر فىالقلب وكذلك إذاهاجت الشهوة مثلا بسبب كثرة الأكل و بسبب قوة فىالمزاج حصل منها فىالقلب أثر و إن كف عن الاحساس فالخيالات الحاصلة فى النفس تبقى و ينتقل الخيال من شيء إلى شيء و بحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخر والمقصود أن القلب فىالتغير والتأثر دائمـا من هذه الاسباب وأخص الآثارالحاصلة فىالقلب هو الحواطر وأعنى بالحواطر مايحصل فيسه من الا ُفكار والا ُذكار وأعنى به إدراكاته علوما إما على سبيل التجدد و إما على سبيل التذكرفانها تسمىخواطرمن حيث إنها تخطر بعدأن كان القلب غافلا عنهاوالخواطره المحركات للارادات فان النية والعزم والارادة إنما تكون بعــد خطور المنوى" بالبال لا محالة فمبدأ الأفعال الحواطر ثم الحاطر يحرك الرغبة والرغبة تحرك العزم والعزم يحرك النية والنية تحرك الأعضاء والخواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى مايدعو إلى الشر أعنى إلى مايضر فى العاقبة وإلى مايدعو إلى الحيرأعني إلى ماينفغ في الدار الآخرة فهما خاطران مختلفان فافتقرا إلى يسمين مختلفين فالخاطر المحمود يسمى إلهاما والخاطرالذموم أعنى الداحىإلى الشر يسمى وسواساتمإنك تعلم أن هذه الحواطر حادثة تم إن كل مادث فلا بدله من محدث ومهما اختلفت الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب هذا مأعرف منسنة الله تعالى فيترتيب السنبات على الاسباب فمهما استنارت حيطان البيت بنورالثار وأظلم سقفه واسود بالدخان عامتأن سبب السواد غيرسب الاستنارة وكذلك لانوار القلب وظلمته سببان مختلفان فسبب الحاطر الداعى إلى الحبر يسمى ملكا وسبب الحاطر الداعى إلى الشريسمي شيطانا

ولا يصبر على أذاهم » وفى الخبرد أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم قيلماذاكان يصنع أبوضمضم قال كان إذا أصبح قال اللهم إنى توسدقت اليوم بعرضي على من ظامنی فن ضربنی لاأضربه ومن شتمني لا أشتمه ومن ظامني لا أظلمه » . وأخبرنا ضياءالدين عبدالوهاب قال أنا أبو الفتيح الهروى قال حدثنا الترياقىقالأنا الجراحى قال أنا الحبوبي قال أنا أبوعيسي الترمذئ قال ثنا ابن أبي عمر قال ثنا سفيان عن عد بن المنكدر عن عروة عن عالشة رضى الله عنها قالت

( ع \_ إحياء \_ ثالث )

واللطف الذي يتهيأبه القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقاوالذي به يتهيأ لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلانا فانالمعانى المختلفة تفتقر إلى أسامى مختلفة والملك عبارة عن خلق خلقه الله تعالى شأنه إقاضة الحيرو إفادة العلم وكشف الحق والوعد بالحير والامر بالمعروف وقد خلقه وسخردلدلك والشيطان هبارة عنخلق شأنه ضدذلك وهوالوغد بالشر والامر بالفحشاء والتخويف عندالهمبالحير بالفقر فالوسوسة في مقا بلة الإلحام والشيطان في مقابلة الملك والتوفيق في مقابلة الحدلان و إليه الاشارة بخوله تعالى ــ ومنكل شي\* خلقنا زوجين ــ فانالموجودات كلهامتقا بلة مزدوجة إلاالله تعالىفانه فرد لامقابل له بلهوالواحدالحق الحالق للازواج كلهافالقلب متجاذب بينالشيطان والملك وقد قال صلى اقته عليه وسلم «في القلب لتان لمة من الملك إيعاد بالحير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم آنه من الله سبحانه وليحمد الله ولمة من العدق إيعاد بالشر وتسكديب بالحق ونهبي عن الحيرفمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بلا قوله تعالى \_ الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء \_(١٠). الآية وقال الحسن إنماهما همان يجولان في القلب هم من الله تعالى وهم من العدة فرحم الله عبداوقف عندهمه فماكان من الله تعالى أمضاء وماكان من عدوه جاهده ولتجاذب القلب بين هذين المسلطين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابح الرحمن(٢٧)» فالقديتمالي عن أن يكون له أصبع مركبة من لحم وعظم ودم وعصب منقسمة بالأنامل ولكن روح الأصبع سرعة التقلب والقدرة على التحريك والتغيير فانك لاتريد أصبعك لشخصه بل لفعله في التقليب والترديد كما أنك تتعاطى ألأفعال بآصابعك والله تعالى يفعل مايفعل باستسخار الملك والشيطان وهما مسخران بقدرته ف تقليب القاوب كما أن أصابعك مسخرة لك في تقليب الأجسام مثلا والقلب بآصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك ولقبول آثار الشيطان صلاحا متساويا ليس يترجح أحدهاطي الآخرو إنما يترجح أحد الجانبين اتباع الهوى والاكباب على الشهرات أوالاعراض عنها ومخالفتها فان اتبيع الانسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر تسلط الشيطان بواسطة الهوى وصارالقلب عش الشيطان ومعدنه لان الهوى هِومرعي الشيطان ومرتعه و إن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه وتشبه بأخلاق الملائكة عليهم السلام صارقلبه مستقراللائكة ومهبطهم ولماكان لايخلوقلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى غيرذاك من صفات البشرية المتشعبة عن الهوى لاجرم لم يخل قلب عن أن يكون الشيطان فيه جولان بالوسوسة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «مامنكم من أحد إلاوله شيطان قالوا وأنت يارسول الله قال وأنا إلا أن الله أعانى عليه فأسلم فلا يأمر إلا بخير (٣)» و إنما كان هذا لأن الشيطان لا يتصرف إلابواسطة الشهوة فمن أعانه الله طي شهوته حقصارت لاتنبسط إلاحيث ينبني و إلى الحد الذي ينبني فشهوته لاتدعو إلى الشر فالشيطان المتدرع بها لايآمر إلابالحير ومهما غلب على القلب ذكر الدنيا بمقتضيات الهوى وجدالشيطان مجالافوسوس ومهما انصرف القلب إلىذ كرالله تعالى ارتحل الشيطان وضاق عجاله وألخبل الملك وألهم والخنطارد بين جندى الملائكة والشياطين فى معركة القلب دائم إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيستوطن ويستمكن ويكون اجتياز الثاني اختلاسا وأكثر القاوب قد فتحتها جنودالشياطين وتعلكتها فامتلأت بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة واطراح الآخرة ومبدأ استيلائها اتباع الشهوات والهوى ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان وهو الهوى (١) حديث في القلب لمتان لمة من الملك إيعاد بالحبر الحديث ت وحسنه ون في الكبري من حديث أبن مسعود (٧) حديث المؤمن بين أصبعين الحديث تقدم (٣) حديث مامنكم من أحد إلاوله شیطان الحدیث م من حدیث ابن مسعود .

« استأذن رجل هي رسول الله صلى الله مليه وسل وأنا عنده كال بلس ابن العشيرة أو أشو العشيرة شم أخنه فألان له القول فلماخرج فلت بارسول الله كالت له ما قلت شم أفست له التعول قال باعادة إن من شر العاس من يتركه الناس أو يدحه الناس انقاء خشه وروى أبودر عن رسول الله ضلي الله عليه وسلمأنه قال واتقالله حيثا ككنت وأتبيع المسيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق-سن» فما شي<sup>م</sup> يستدل به طي قوة عقل الشخص ووفور علمه رحامه كحسن العسداراة ، والنفس

لاتزال تشمئز عن يعكس مرادها ويستفزاها الغيظ والغضب وبالمدار اةقطع حمةالنفسورة طيشها ونفورها . وقد ورد «من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حق بخــير. في أيُّ الحور شاه ، وروى جابر رضى الله عنسمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ألا أخبركم على من تحرم النار ؟ على كل هــين لين سهل قسریب، وروی أبو مسعود الأنصاري رضى الله عنه قال أتى النىعليهالسلامبرجل فكلمه فأرعد فغال ه يِّن عليك فاني لست

والشهوات وعمارته بذكر الله تعالى الذي هو مطرح أثر الملائكة . وقال جابر بن عبيدة العدوي شكوت إلى العلاء بن زياد ماأجد في صدري من الوسوسة فقال: إنما مثل ذلك مثل البيت الذي يمر" بهاللصوصفان كانفيه شي عالجوه وإلا مضوا وتركوه يعنىأن القاب الخالى عن الهوى لايدخله الشيطان ولذلك قال الله تعالى \_ إنّ عبادي ليس لك عليهم ساطان \_ فكل من اتبع الهوى فهو عبد الهوى لاعبد الله ولذلك سلط الله عليه الشيطان وقال تعالى ــ أفرأيت من انخذ إلهه هواه ــ وهو إشارة إلى أنّ من الهوى إلهه ومعبوده فهوعبد الهوى لاعبدالله ولذلك قال عمرو بن العاص (١) للنبي صلى الله عليه وسلم «يارسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي فقال ذلك شيطان يقال له خنزب فاذا أحسسته فتعوِّذ بالله منه وانفل على يسارك ثلاثًا قالففعلت ذلك فأذهبه الله عني (١٠)» وفي الحبر « إنّ للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاستعيذوا بالله منه <sup>(٢٧)</sup>» ولايمحو وسوسة الشيطان من القلب إلاذكر ماسوي ما يوسوس به لأنه إذا خطر في القلب ذكر شيءُ العدم منه ماكان فيه من قبل ولكن كل شيء سوى الله تعالى وسوى مايتعلق به فيجوز أيضا أن يكون مجالا للشيطان وذكر الله هو الذي يؤمن جانبه و يعلم أنه ليس للشيطان فيه مجال ولايعالج الشيء إلا بضدّه وضدّ جميع وساوس الشيطان ذكر الله بالاستعاذة والتبرى عنالحول والقوّة وهو معن قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم وذلك لايقدر عليه إلا المتقون الغالب عليهم ذكر الله تعالى و إنما الشيطان يطوف عليهم في أوقات الفلتات على سبيل الحلسة قال الله تعالى ــ إنّ الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصر ون ــ وقال مجاهد في معنى قول الله تعالى \_ من شرّ الوسواس الحناس \_ قال: هو منسط على القلب فاذا دَكر الله تعالى خنس وانقبض وإذا غفل انبسط على قلبه فالتطاردبين ذكر الله تعالى ووسوسة الشيطان كالتطارد بين النور والظلام و بين الليل والنهار ولتضادهما قال الله تعالى ــ استحود عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله \_ وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنَّ الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم فان هو ذكر الله تعالى خنس و إن نسى الله تعالى التقم قلبه <sup>(٣)</sup> » وقال ابن وضاح فى حديث ذكره : إذا بلغ الرجل أر بعين سنة ولم يتبمسح الشيطان وجهه بيده وقال بأ بي وجه من لايفلح (٢) وكما أنّ الشهوات تمتزجة بلحم ابن آدم ودمه فسلطنة الشيطان أيضا سارية فى لحمه ودمه ومحيطة بالقلب من جوانبه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « إنّ الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع(٥)» وذلك لأنّ الجوع يكسر الشهوة ومجرى الشيطان الشهوات ولأجل اكتناف الشهوات للقلب من جوانبه قال الله تعالى إخبارا عن إبليس \_ لأقعدن لهم صراطك المستقيم (١) حديث ابن أبي العاص إنّ الشيطان حال بيني وبين صلاتي الحديث م من حديث ابن أبي العاص (٢) حديث إنّ للوضوء شيطانا يقال له الولهان الحديث ه ت من حديث أبي بن كعبوقال غريب

وليس إسناده مالقوى عند أهل الحديث (٣) حديث أنس إن الشيطان وأضع خطمه على قلب ابن آدم الحديث ابن أبى الدنيا فى كتاب مكايد الشيطان وأبو يعلى الموصلى وابن عدى فى الكامل وضعفه (٤) حديث ابن وضاح إذا بلغ الرجل أر بعين سنة ولم يتب مسح الشيطان بيده وجهه وقال بأبى وجه من لايفلح لمأجد له أصلا (٥) حديث إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم تقدّم (١) قوله عمرو بن العاص كذا فى النسخ قال الشارح والصواب عثمان بن أبى العاص وفى العراق

مايشير لدلك اه.

مُم لآتينهم مَن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شائلهم ــ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ السَّيطَانِ قَعْدُ لَا بِن آدم بطر ق فقعد له بطريق الاسلام فقال أنسلم وتترك دينك ودين آبائك فعصاه وأسلم ثم قمد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر أتدع أرضك وساءك فعصاه وهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال أتجاهد وهو تلف النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك ويقسم مالك فعصاه وجاهد (١) α وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فمن فعل ذلك فمــات كان حقا على الله أن يدخله الجنة » فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الوسوسة وهي هذه الحواطر التي تخطر للجاهد أنه يقتل وتنكح نساؤه وغير ذلك بما يصرفه عن الجهاد وهذه الحواطر معاومة ، فإذا الوسواس معاوم بالمشاهدة وكل خاطر فلهسبب ويفتقر إلى اسم يعرفه فاسم سببه الشيطان ولايتصور أن ينفك عنيه آدمي و إنما يختلفون بعصيانه ومتابعته ولذلك قال عليه السلام ﴿ مَامَنَ أَحَدُ إِلَّا وَلَهُ شيطان (٢) ، فقد الضح بهذا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة والإلهام والملك والشيطان والتوفيق والخذلان فبعد هذا نظر من ينظر في ذات الشيطان أنه جسم لطيف أوليس بجسم و إن كان جسماً فكيف يدخل بدن الانسان ماهو جسم فهذا الآن غير محتاج إليه في علم المعاملة بل مثال الباحث عن هذا مثال من دخلت في ثيابه حية وهو محتاج إلى إزالتها ودفع ضررها فاشتغل بالبحث عن لونها وشكلها وطولهـا وعرضها وذلك عين الجهل فمصادمة الحواطر الباعثة على الشرّ قد عامت ودل ذلك على أنه عن سبب لامحالة وعلم أنَّ الداعي إلى الشرِّ المحذور في الستقبل عدوًّ فقد عرف المدوّ لاعمالة ، فينبغي أن يشتغل بمجاهدته وقد عرّف الله سبحانه عداوته في مواضع كثيرة من كتابه ليؤمن به ويحترز عنه فقال تعالى \_ إنّ الشيطان لَــُم عدَّو فأتخذوه عدوًّا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير \_ وقال تعالى \_ آلم أعهد إليكم يابني آدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه لكم عدوّ مبين ﴿ فينبغ للعبد أن يشتغل بدفع العدّو عن نفسه لا بالسؤال عن أصله ونسبه ومسكنه ، نع ينبني أن يسأل عن سلاحه ليدفعه عن نفسه وسلاح الشيطان الهوى والشهوات وذلك كاف للعالمين ، فأمامعرفة ذاته وصفاته وحقيقته نعوذبالله منه وحقيقةالملائكة فذلك ميدان العارفين المتغلغلين في عاوم المكاشفات فلا يحتاج في علم المعاملة إلى معرفته ، نعم ينبغي أن يعلم أن الخواطر تنقسم إلى مايعلم قطعا أنه داع إلى الشرّ فلا يحنى كونه وسوسة و إلى مايعلم أنه داع إلى الحير فلا يشك في كونه إلحاما وإلى مايتردد فيه فلايدرى أنه من لمة اللك أومن لمة الشيطان فان من مكايد الشيطان أن يعرض الشرّ في معرض الحير والتمييز في ذلك غامض وأكثر العباد به يهلكون فان الشيظان لايقدر على دعائهم إلى الشرّ الصريح فيصوّر الشرّ بصورة الحيركايقول العالم بطريق الوعظ أماتنظر إلى الحلق وهمموتي من الجهل هلكي من النفلة قد أشرفوا في النار أما لك رحمة في عباد الله تنقذهم من المعاطب بنصحك ووعظك وقد أنع الله عليك بقلب بصير ولسان ذلق ولهجة مقبولة فكيف تَكُفُرُ نَعْمَةُ اللهُ تَعَالَى وتتَعْرُضُ لَسَخَطَهُ وتُسَكُّتُ عَنْ إِشَاعَةُ الْعَلْمُودَعُوهُ الحُلْقُ السُّقَيْمُ ؟ ولا يزال يقرّر ذلك في نفسه و يستجرّ ، بلطيف الحيل إلى أن يشتغل بوعظ الناس ثم يدعوه بعد ذلك إلى أن يتزين لهم و يتصنع بتحسين اللفظ و إظهار الحبر و يقول له إن لم تفعل ذلك سقط وقع كلامك من قلا بهم ولم يهتدوا إلى الحق ولايزال يقرّر ذلك عنده وهو في أثنائه يؤكد فيه شوائب الرياء وقبول الحلق والدة الجاء والتعز ز بكثرة الأتباع والعلم والنظر إلى الحلق بعين الاحتقار فيستدرج (١) حديث إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه الحديث ن من حديث سبرة بن أنى فاكه باسناد عيج (٢) حديث مامن أحد إلا له شيطان الحديث تقدم .

علك إنما أنا ابن امرأة من قریش ڪانت نا كل القديد» وعن بعضهم في معنى لين جانبالصوفية : هينون لينون أيسار سواس مكرمة أنناء أيسار لاينطقون عن الفحشاء إن نطقوا ولايمارون إن ماروا باركثار من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم الق يسرى بها السارى وروى أبو الدرداء عن النوصلي اللهعليه وسلم قال «من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الحير ومن حرم حظه من الرفق

فقد حرم حظه من الحير » حدثنا شيحنا ضياءالدين أبوالنجيب عبد الرحمن محد بن أبي عبدالله المالين قال أنا أبو الحسين عبد الرحمن بن أبي طلحة الداودى قالأنا أبو محمد عبدالله الجبوى السرخسي قال أنا أبو عمسران عیسی بن عمــر السمرقنسدى قال أنا عبدالله بنعبدالرحمن الدارمي قال أنامحد بن آحمد بن أبي خلف قال تناعبدالرحمن بنعد عن محد بن إسحق قال حدثني عبدالله بنأبي بکر عن رجــل من العربقال زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم

المسكين بالنصح إلى الهلاك فيتكام وهو يُظنّ أن قصده الحير و إنما قصده الجاه والقبول فيهلك بسببه وهو يظنَّ أنه عند الله بمكان وهو من الذين قال فيهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الله ليؤ يد هذا الدين بقوم لاخلاق لهم (١٦». و «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر (٢<sup>٠)</sup> » ولدلك روى أن إبليس لعنه الله عمل لعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فقال له قل لا إله إلا الله فقال كلة حق ولا أقولها بقولك لأن له أيضا تحت الحير تلبيسات وتلبيسات الشيطان من هذا الجنس لا تتناهى وبها يهلك العلماء والعباد والزهاد والفقراء والأغنياء وأصناف الحلق بمن يكرهون ظاهر الشرر ولا يرضون لأنفسهم الحوض في المعاصي المكشوفة ، وسنذكر جملة من مكايد الشيطان في كتاب الغرور في آخر هــذا الربع ولعلنا إن أمهل الزمان صنفنا فيه كتابا طي الحصوص نسميه [تلبيس إبليس] فأنه قد انتشر الآن تلبيسه في البلاد والعباد لاسيا في المذاهب والاعتقادات حق لم يبق من الحيرات إلا رسمها كل ذلك إذعانا لتلبيسات الشيطان ومكايده فحق على العبد أن يقف عندكل همَّ يخطر له ليعلم أنه من لمة اللك أولمة الشيطان وأن يمعن النظر فيه بعين البصيرة لابهوى من الطبع ولايطلع عليه إلا بنور التقوى والبصيرة وغزارة العلم كاقال تعالى \_ إنَّ الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا \_ أى رجعوا إلى تورالعلم \_ فاذا هم مبصرون \_ أى ينكشف لهم الأيشكال فأما من لم يرض نفسه بالتقوى فيميل طبعه إلى الإدعان بتلبيسه بمتابعة الهوى فيكثر فيه غلطه و يتعجل فيه هلاكه وهو لايشــعر وفي مثلهم قال سبحانه وتعالى \_ و بدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ــ قيل هي أعمال ظنوها حسنات فاذا هي سيئات، وأغمض أنواع علوم المعاملة الوقوف طي خدعالنفس ومكايد الشيطان وذلك فرضعين على كلعبد وقد أهمله الحلق واشتغلوا بعلوم ستجر إليهم الوسواس وتسلط عليهم الشيطان وتنسيهم عداوته وطريق الاعتراز عنه ولاينجي من كثرة الوسواس إلا سدّ أبوابالخواطر وأبوابها الحواسالجس وأبوابها من داخلالشهوات وعلائقالدنيا والخاوة فى بيت مظلم تسدّ باب الحواس والتجرّ دعن الأهل والمـال يقلل مداخل الوسواس من الباطن و يبقى مع ذلك مداخل باطنه فىالتحيلات الجارية فىالقلب وذلك لايدفع إلابشغل القلب بذكر الله تعالى ثم إنه لايزال يجادب القلب و ينازعه و يلهيه عن ذكر الله تعالى فلا بدّ من مجاهدته وهذه مجاهدة لا آخر لهما إلاالوت إذ لا يتخلص أحد من الشيطان مادام حياء نعم قديقوى بحيث لا ينقاد له و يدفع عن نفسه شرّه بالجهاد ولكن لايستغنى قط عن الجهاد والمدافعة مادام الدم يجرى في بدنه فانه مادام حيا فأبواب الشيطان مفتوحة إلى قلبه لا تنغلق وهي الشهوة والغضب والحسد والطمع والشره وغيرها كاسيأتى شرحهاء ومهماكان الباب مفتوحا والعدة غيرغافل لميدافع إلا بالحراسة والمجاهدة .قال رجل للحسن يا أبا سعيد أينام الشيطان فتبسم وقال لونام لاسترحنا فأذن لاخلاص للومن منه ، نع له سبيل إلى دفعه وتضعيف قوّته. قال صلى الله عليه وسلم «إن المؤمن ينضى شيطانه كاينضى أحدكم بعيره فيسفره (٣) ، وقال ابن مسعود شيطان المؤمن مهزول ، وقال قيس بن الحجاج قال لى شيطانى دخلت فيك وأنا مثل الجزور وأنا الآن مثل العصفور قلت ولم ذاك ؟ قال تذيبني بذكر الله تعالى فأهل التقوى لايتعذر عليهم سدّ أبواب الشيطان وحفظها بالحراسة أعنى الأبوابالظاهرة والطرق الجلية التي تفضى إلىالمعاصي الظاهرة و إنما يتعثرون في طرقه الغامضة فانهم لايهتدون إليها

(١) حديث إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم ن من حديث أنس باسناد جيد (٢) حديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم في العلم (٣) حديث إن المؤمن ينضى شيطانه الحديث أحمد من حديث أبي هريرة وفيه ابن لهيمة

فيحرسونها كما أشرنا إليه فينحرور العلماء والوعاظ والمشكل أنالأبواب المفتوحة إلىالقلبالشيطان كثيرة وباب الملائكة بابواحد وقد التبس ذلكالباب الواحد بهذه الأبواب الكثيرة فالعبد فيها كالمسافر الذي يبقى فيبادية كثيرة الطرق غامضة المسالك فيليلة مظامة فلا يكاد يعلم الطريق إلابعين بصيرة وطلوع شمس مشبرقة والعين البصيرة ههنا مى القلب المصنى بالتقوئ والشمسالمشبرقة هوالعلم الغزير المستفاد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يهدى إلى غوامض طرقه و إلافطرقه كثيرة وغامضة . قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه «خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطأ وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمين الخط وعن شاله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا \_ وأنَّ هذا صراطي مستقما فانبعوه ولاتتبعوا السيل \_ لتلك الخطوط (١) » فبين صلى الله عليه وسلم كثرة طرقه وقدد كرنا مثالًا للطر بق الغامض من طرقه وهو الذي يخدع به العلماء والعباد المالكين لشهواتهم الكافين عن المعاصى الظاهرة ، فلنذكر مثالا لطريقه الواضح الدي لايخني إلا أن يضطر الآدمي إلى سلوكه وذلك كاروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « كان راهب في بني إسرائيل فعمد الشيطان إلى جارية فخنقها وألتي في قلوب أهلها أندواءها عند الراهب فأتوا بها إليه فأفيأن يقبلها فلم يزالوا به حتى قبلها فلما كانت عندمليعالجها أتاه الشيطان فزين له مقار بنها ولم يزل به حتى واقعها فحملت منه فوسوس إليه وقال الآن تفتضح يأتيك أهلها فاقتلها فان سألوك فقلمات فقتلها ودفنها فأتى الشيطان أهلها فوسوس إليهم وألقي في قاو بهم أنه أحبالها مم قدامها ودفنها فأتاه أهلها فسألوه عنها فقالماتت فأخذوه ليقتاوه بها فأتاه الشيطان فقال أنا الذي خنقتها وأنا الذي ألقيت في قاوب أهلها فأطعني تنج وأخلصك منهم قال بمباذا ؟ قال اسجد لي سجدتين فسجد له شجدتين فقال له الشيطان إني بريء منك، فهوالذي قال الله تعالى فيه - كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال إلى برى منك \_ (Y) » فانظر الآن إلى حيله واضطراره الراهب إلى هذه الكبائر وكل ذلك لطاعتها في قبول الجارية للعالجة وهو أمر هين ور بما يظنّ صاحبه أنه خير وحسنة فيحسن ذلك فيقلبه بخني الهوى فيقدم عليه كالراغب في الحير فيخرج الآمر بعد ذلك عن اختياره و يجرّ البعض إلى البعض بحيث لايجد محيصا فنعوذ بالله من تضييع أوائل الأمورو إليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم «من حام حول الحي بوشك أن يقع فيه (٣) » بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب

اعلم أن مثال القلب مثال حسن والشيطان عدو بريد أن يدخل الحصن فيملكه ويستولى عليه ولايقدر على ولايقدر على حفظ الحصن من العدو الإبحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثلمه ولايقدر على حراسة أبوابه من لايدرى أبوابه فياية القلب من وسواس الشيطان واجبة وهو فرض عين على كل عبد مكلف ومالايتوصل إلى الواجب إلا به فهو أيضا واجب ولايتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة (١) حديث ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلخطا فقال هذا سبيل الله الحديث ن في المكرى و كه وقال صحيح الاسناد (٢) حديث كان راهب في بن اسرائيل فأخذ الشيطان إذ قال للانسان وألق في قلوب أهلها أن دواء ها عند الراهب الحديث بطوله في قوله تعالى مثل الشيطان إذ قال للانسان الكفر - ابن أفي الدنيا في مكايد الشيطان وابن مردويه في تفسيره في حديث عبيد بن أفي رفاعة مرسلا وللحاكم نحود موقوفا على على بن أبي طالب وقال صحيح الاسناد ووصله بطين في مسنده من حديث على "(٣) حديث من حديث النعان بن بشير على حديث النعان بن بشير من يرتبع حول الحي يوشك أن يقع فيه متفق عليه من حديث النعان بن بشير من برتبع حول الحي يوشك أن يقع فيه متفق عليه من حديث النعان بن بشير من برتبع حول الحي يوشك أن يقع فيه متفق عليه من حديث النعان بن بشير من برتبع حول الحي يوشك أن يقع فيه متفق عليه من حديث النعان بن بشير من برتبع حول الحي يوشك أن يقع فيه متفق عليه من حديث النعان بن بشير من برتبع حول الحي يوشك أن يقع فيه متفق عليه من حديث النعان بن بشير من برتبع حول الحي يوشك أن يقع فيه من عديث النعان بن بشير

بوم حنين وفي رجلي نعلكثيفة فوطئتبها على رجل رسول الله صلمي الله عليه وسلم فنفحى نفحة بسوط في يده وقال بسم الله أوجعتسني قال فبت لنفسى لائما أقول أوجعت رسولالله قال فبت بليلة كايعلم الله فلما أصبحنا إذا رجل بقول أين فلان قلت هذا والله الذي كان مسنى بالأمس قال فانطلقت وأنا متخوف فقال لي إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني فنقحتك نفحة بالسوط فهسذه تسانون نعجة خدها بها . ومن أخلاق الصوفية الإيثار والواساة ويحملهم على ذلك فرط الشفقة

والرحمسة طبعا وقؤة اليقين شرعا يؤثرون بالموجود ويصبرون طي المفقود . قال أبويزيد البسطامي مأغلبني أحد ماغلبني شابمن أهل باخ قدم علينا حاجا فقالني بإأبا يزيد ماحة الزهد عندكم قلت إذا وجدنا أكلنا و إذافقدنا صبرنا فقال مكذا عندنا كلاب بلخ فقلت له وماحد الزهد عندكم ؟ قال إذا فقدنا شكرنا وإذا وجدنا آثرنا . وقالَ ذو النون من علامة الزاهدالمشر وحصدره ثلاث تفريق المجموع وترك طلب المفقود والايشار بالقوت.روى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال

مداخله فصارتمعرفة مداخله واجبة ومداخلالشيطان وأبوابه صفاتالعبد وهمكشيرة ولكنا نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان . فمن أبوابه العظيمة الغضب والشهوة فان الغضب هو غول العقل وإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان ومهما غضب الانسان لعب الشيطان به كما يلعب الصي بالكرة ، فقد روى أنّ موسى عليه السلام لقيه إبليس فقال له ياموسي أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكملك نسكاما وأنا خلق من خلق الله أدنبت وأريد أن أتوب فاشفعلي إلى ربي أن يتوب طيّ فقال موسى نع فلما صعد موسى الجبل وكلم ر به عزوجلوأراد النزول قال له ر به أدّ الأمانة فقالموسى ياربعبدك إبليس يريد أن تتوبعليه فأوحى الله نعالي إلىموسي ياموسي قد قضيتحاجتك مره أن يسجد لقبر آدم حتى يتاب عليه فلقي موسى إبليس فقال له قد قضيت حاجتك أمرت أن تسجد لقبرآدم حتى يتاب عليك فغضب واستكبر وقال لم أسجد له حيا أ أسبحد له ميتا ثم قال له ياموسي إن لك على حقا بمـا شفعت لي إلى ر بك فاذكرني عند ثلاث لا أهلكك فيهن:اذكرني حين تغضب فان روحي في قلبك وعيني في عينك وأجرى منك مجرى الدم، اذكرني إذا غضبت فانه إذا غضب الانسان نفخت في أنفه فما يدرى مايصنع واذكرني حين تلقي الرحف فاني آتي ابن آدم حين يلقي الرحف فأذكره زوجته وولده وأهله حق يولى و إياك أن تجلس إلى امرأة ليست بذات محرم فانىرسولهما إليك ورسولك إليها فلا أزالحق أقتنك بها وأفتنها يك فقد أشار بهذا إلى الشهوة والغضب والحرص فان الفرار من الزحف حرص غلىالدنيا وامتناغه منالسجود لآدمميتا هو الحسد وهو أغظم مداخله وقدذكر أن بعض الأولياء قال لابليس أرنى كيف تغلب ابن آدم فقال آخذه عند الغضب وعند الهموى ءفقد حكى أن إبليس ظهر لراهب فقال له الراهب أي أخلاق بني آدم أعون لك قال الحدّة فان العبد إذا كان حديدا قلبناه كما يقل الصبيان الكرة ، وقيل إن الشيطان يقول كيف يغلبني ابن آدم و إذا رضي جنت حتى أكون في قلبه و إذا غضب طرتحتيأ كون في رأسه ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص فمهما كانالعبد حريصاً فلي كل شيء أعماه حرصه وأصمه إذ قال صلى الله عليه وسلم «حبك للشيء يعمي و يصم (١٠) » ونورالبصيرة هوالذي يعرف مداخل الشيطان فاذا غطاه الحسدو الحرص لم يبصر فينتذيجد الشيطان فرصة فيحسن عند الحريص كل مايوصله إلى شهوته و إن كان منكرا وفاحشا فقد روى أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة حمل فيها من كل زوجين اثنين كما أمره الله تعالى فرأى فى السفينة شيخا لم يعرفه فقالله نوح ماأدخلك فقالدخات لأصيب قاوب أصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدانهم معك فقالله نوح أخرج منها ياعدة الله فانك لعين فقالله إبليس خمس أهلك بهن الناس وسأحدثك منهن بثلاث ولاأحدثك باثنتين فأوحى الله تعالى إلى نوح أنه لاحاجة لك بالثلاث فليحدثك بالاثنتين فقال له نوح ما الاثنتان فقال هما اللتان لا تُحَدَّباني هما اللتان لا تَحْلَفَاني بهما أَهَاكُ النَّاس الحرص والحسد فبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجما وأما الحرص فانه أبيح لآدم الجنسة كلها إلا الشجرة فأصبت الحقيمنه بالحرص . ومن أبوابه العظيمة الشبع من الطعام و إن كان حلالا صافيا فان الشبيع يقوّىالشهوات والشهوات أسلحة الشيطان ،فقد روى أنّ ابليس ظهر ليحي بن زكريا عليهما السلام فرأى عليه معاليق من كل شيء فقال له يا بليس ماهذه الماليق؟ قال هذه الشهوات التي أصبت بها ابن آدم فقال مهل فيها من شيء ؟ قال ر بما شبعت فثقلنا لله عن الصلاة وعن الله كر قال فهل غير ذلك ؟ قال لا قال لله على أن لاأملا بطن من الطعام أبدا فقال اله إلليس ولله على أن لاأنسح مسلما أبدا. ويقال في كثرة (١) حديث حبك الشي يعمى و يصم أبوداود من حديث أبي الدرداء باسناد ضعيف.

الأكلست خصال مذمومة: أولها أن يذهب خوف الله من قلبه الثاني أن يذهب رحمة الحلق من قلبه لأنه يظن أنهم كلهم شباع. والثالث أنه يثقل عن الطاعة. والرابع أنه إذا سم كلام الحكمة لا يجد له رقة. والخامس أنه إذا تكلم بالموعظة والحكمة لايقع في قلوب الباس. والسادس أن يهيج فيه الأمراض. ومن أبوابه حب النزين من الأثاث والثياب والدارفان الشيطان إذا رأى ذلك غالبا على قلب الانسان باض فيه وفرخ فلايزال يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها وتوسيع أبنيتها ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب ويستسخره فيهاطول عمره وإذا أوقعه فىذلك فقد استغنىأن يعودإليه ثانية فان بعض ذلك يجره إلى البعض فلايزال يؤديه من شي الى شي الى أن يساق إليه أجله فيموت وهو في سبيلاله يطان واتباع الهوى و يخشىمن ذلك سوء العاقبة بالكفر نعوذبالله منه. ومن أبوابه العظيمة الطمع فيالناس لأنه إذاغلب الطمع على القلب لميزل الشيطان يحبب إليه التصنع والنزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس حقيصير المطموع فيه كأنه معبوده فلايزال يتفكر فيحيلة التودد والتحبب إليه ويدخل كل مدخل للوصول إلى ذلك ، وأقل أحواله الثناء عليه بما ليس فيه والمداهنة له بترك الأمربالمعروف والنهي عن المنكر، فقد روى صفوان بن سليم أن إبليس تمثل لعبد الله بن حنظلة فقال له يا ابن حنظلة أحفظ عني شيئا أعلمك به فقال لاحاجة لي به قال انظر فان كان حيرا أخذت و إن كان شرا رددت ياابن حنظلة لاتسأل أحدا غيرالله سؤال رغبة وانظركيف كون إداغضبت فاني أملكك إذا غضبت . ومن أبوابه العظيمة العجلة وترك التثبت في الأمور وقال صلى الله عليه وسلم «العجلة من الشيطان والتأتى من الله تعالى (١) ، وقال عز وجل \_ خلق الانسان من عجل \_ وقال تعالى \_ وكان الانسان عجولا \_ وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم \_ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه \_ وهذا لأنالأعمال ينبنىأن كون بعدالتبصرة والمعرفة والتبصرة تحتاج إلى تأملوتمهل والعجلة تمنع من ذلك وعند الاستعجال يروج الشيطان شره على الانسان من حيث لآيدري ، فقد روى أنه لماولد عيسى بن مريم عليه السلام أتت الشياطين إبليس فقالوا أصبحت الأصنام قدنكست رءوسها فقال هذا حادث قدحدث مكانكم فطار حق أتى خافقي الأرض فلم يجدشينا ثم وجد عيسي عليه السلام قدوله و إذا الملائكة حافينبه فرجع إليهم فقال إن نبيا قد ولد البارحة ماحملت أنثي قط ولاوضعت إلا وأنا حاضرها إلاهذا فأيسوا من أن تعبدالأصنام بعد هذه الليلة ولكن ائتوا بني آدم من قبل العجلة والحفة. ومن أبوابه العظيمة الدراهم والدنانير وسائر أصناف الأموال من العروض والدواب والعقار فان كل مايزيد على قدر القوت والحاجة فهومستقر الشيطان فان منءمعه قوته فهو فارغ القلب فاو وجد مائة دينار مثلاً في طريق انبعث من قلبه عشر شهوات تحتاج كل شهوة منها إلى مائة دينار أخرى فلا يكفيه ماوجدبل يحتاج إلى تسعمائة أخرى وقدكان قبل وجودالمائة مستغنيا فالآن لماوجد مائة ظن أنه صار بهاغنيا وقدصار محتاجا إلى تسعمائة ليشترى دارا يعمرها وليشترى جارية وليشترى أثاث البيت ويشترى الثياب الفاخرة وكل شي من ذلك يستدعى شيئا آخر يليق به وذلك لا آخرله فيقع في هاوية آخرهاعمق جهنم فلا آخر لهاسواه . قال ثابت البناني(٢) لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلميس لشياطيته لقد حدث أمر فانظروا ماهو فانطلقوا حق أعيوا ثم جاءوا وقالوا مأندرى قال أنا آنيكم بالجبرفذهب عمجاء وقال قدبعث الله محدا صلى الله عليه وسلم قال لجمل برسل شياطينه إلى أصاب النبي صلى الله عليه وسلم فينصرفون خائبين ويقولون ماصحبنا قوما قط مثل هؤلاء نصيب منهم بم يقومون إلى صلاتهم فيمجى ذلك فقال إلميس رويدا بهم عسى الله أن يفتح لهم الدنيا (١) حديث العجلة من الشيطان والتأتي من الله ت من حديث سهل بن سعد بلفظ الأناة وقال حسن

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النضير للا نصار دان شتتمقسمتم للهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركونهم في هذه الغنيمة وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكمولم نقسم لكم شيئامن الغنيمة بمفقالت الأنسار بل نقسم لهممن أموالنا ودبارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فها ، فأنزل الله تعالى ـ و يۇترون على أنفسهم ولوكان بهمخصاصة » وروى أبو هسريرة رضى الله عنه قالجاء رجل إلى رسول الله صلىاللهعليه وسلموقد أصابه جهدد فقال يارسول الله إلى جائع فأطعمن فبعث الني صلى الله عليه وسلم إلى

فنصيب منهم حاجتنا(۱) . وروى أن عيسى عليه السلام توسد يوما حجرا فمر به إبليس فقال ياعيسي رغبت في الدنيا فآخذه عيسي صلى الله عليه وسلم فرمي به من تحت رأسه وقال هذا لك مع الدنيا وعلى الحقيقة من يملك حجرا يتوسدبه عند النوم فقد ملك من الدنيا ماعكن أن يكون عدة الشيطان عليــه فان القائم بالليل مثلا للصلاة مهما كان بالقرب منه حجر يمكن أن يتوسده فلايزال يدعوه إلى النوم و إلى أن يتوسده ولو لم يكن ذلك لـكان لايخطر له ذلك ببال ولاتتحرك رغبته إلى النوم هذا في حجر فكيف بمن يملك المخاد الميثرة والفرش الوطيئة والمنتزهات الطيبة فمتى ينشط لعبادة الله تعالى ؟ . ومن أبوابه العظيمة البخل وخوف الذقر فان ذلك هو الذي يمنع من الانفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار والكنز والعذاب الأليم وهو الموعود للسكائرين كما نطق به القرآن العزيز. قال خيثمة بن عبد الرحمن إن الشيطان يقول ماغلبني ابن آدم غلبة فلن يغلبني على ثلاث أن آمره أن يأخذ المـال من غيرحقه و إنفاقه في غير حقه ومنعه من حقه . وقال سفيان ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقرفاذا قبل ذلك منه أخذ فىالباطل ومنع من الحق وتُـكام بالهوى وظن بربه ظن السوء . ومن آفات البخل الحرص على ملازمة الأسواق لجمع المـال والأسواق هي معششالشياطين. وقال أبوأمامة إن رسول الله صلىالله عليه وسلمقال «إن إبليس لما نزل إلى الأرض قال يارب أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رحيما فاجعل لى بيتا قال الحمام قال اجعل لي مجلسا قالالاسواق ومجامعالطرق قال اجعل لى طعاما قال طعامك مالم يذكر اسم الله عليه قال اجعل لى شرابا قال كلمسكر قال اجعل لىمؤذنا قال المزامير قال اجعل لىقرآ نا قال الشعرقال اجعل لىكتابا قال الوشم قال1جعل لى حديثا قال|لكذب قال أجعل لىمصايد قال|لنساء<sup>(٢)</sup>»ومن أبوابه العظيمة التوصل التعصب للذاهب والأهواء والحقد علىالخصوم والنظر إليهم بعينالازدراء والاستحقار وذلك بمايهاك العباد والفساق جميعا فانالطعن فىالناس والاشتغال بذكرنقصهم صفة مجبولة فىالطبع من الصفات السبعية فاذاخيل إليه الشيطان أنذلك هوالحق وكان موافقا لطبعه غلبت حلاوته علىقلبه فاشتغل به بكل همته وهو بذلك فرحان مسرور يظن أنه يسمى فىالدين وهوساع فى اتباع الشياطين فترى الواحد منهم يتعصب لأنى بكر الصديق رضي الله عنه وهو آكل الحرام ومطلق اللسان بالفضول والكذب ومتعاط لأنواع الفساد ولورآه أبو بكر لكانأؤل عدة له إذموالى أبى بكر من أخذ سبيله وسار بسيرته وحفظ مابين لحييه . وكان من سيرته رضي الله عنه أن يضع حصاة في فمه ليكف لسانه عن الكلام فما لايعنيه فأنى لهذا الفضولي أن يدعي ولاءه وحبه ولايسير بسيرته وترى فضوليا آخر يتعصب لعلى وضي الله عنه وكان من زهد على وسيرته أنه لبس في خلافته نو با اشتراه بثلاثة دراهم وقطع رأس الكمين إلى الرسغ ونرى الفاسق لابسا الثياب الحرير ومتجملا بأموال اكتسبها من حرام وهو يتعاطى حب على رضي الله عنه و يدعيه وهو أول خصائه يوم القيامة وليت شعرى من أخذ ولداعزيزا لانسان هوقرة عينه وحياة قلبه فأخذ يضربه ويمزقه وينتف شعره ويقطعه بالمقراض وهو معذلك يدعى حبأبيه وولاءه فكيف يكون حاله عنده ومعاوم أن الدين والشرعكانا أحب إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وسائر الصـحابة رضى الله عنهم من الأهل والولد بل من أنفسهم (١) حَدَيْثُ ثَابِتُ لِمَابِعَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِبْلِيسَ لَشَيَاطِينَهُ لَقَدَ حَدَثُ أَمَرَ الحَدَيْثُ ابنِ أَبِّي الدنيا في مكايد الشيطان هكذا مرسلا (٧) حديث أبي أمامة إن إبليس لما نزل إلى الأرض قال يارب آنزلتني إلىالأرض وجعلتني رجيما فاجعللي بيتا قال الحيام الحديث الطبراني فىالكبير واسناده ضعيف جدا ورواه بنحوه من حديث ابن عباس باسناد ضعيف أيضا .

أزواجه هل عندكن شيء فكالهنّ قلن والذى بعثك بالحق نبيا ما عندنا إلا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلماعندنا ما نطعمك هذه الليلة ثم قال من يضيف هذا هذه الليلة رحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال أنا يارسول الله فأتى به منزله فقال لأهله هذا ضيف رسولالله صلى اللهعليهوسلرفأ كرميه ولا تدخري عنه شيئا فقالتماعندنا إلاقوت الصبية فقال فقومى عاليهم عن قوتهم حتى يناموا ولا يطعمون شيئا ثم اسرجي فاذا أخذ الضيف ليأكل قومى كأنك تصلحين السراج فأطفئيسه

( ٥ \_ إحياء \_ ثالث )

والمقتحمون لمعاصي الشمرع هم الدين يمزقون الشهرع ويقطعونه بمقاريض الشهوات ويتوددون به إلى عدة الله إبليس وعدة أوليائه فترى كيف يكون حالهم يوم القيامة عند الصحابة وعندأولباء الله تعالى لابل لوكشف الغطاء وعرف هؤلاء ماتحبه الصحابة فيأمة رسول الله صلى الله عليه وسلملاستميرا أن يجروا على السان ذكرهم معقبح أفعالهم ثم إن الشيطان يخيل إليهمأن من مات حبا لأبى بكروعمر فالنار لاتحوم حوله و يخيل إلى الآخر أنه إذا مات حبا لعلى لم يكن عليه خوف وهذارسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة رضي الله عنها وهي بضعة منه (١) وإعملي فاني لأأغن عنك من الله شيئا (١) » وهذا مثال أوردناه من جملة الأهواء ، وهكذا حكم المتعصبين للشافي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم من الأئمة فكل من ادهى مذهب إمام وهوليس يسير بسيرته فذلك الامام هو خصمه يوم القيامة إذيقول له كان مذهبي العمل دون الجديث باللسان وكان الحديث باللسان لأجل العمل لالأجل المذيان فما بالك خالفتني فىالعمل والسيرة التي ممذهبي ومسلكي الذي سلكته وذهبت فيه إلى الله تعالى ثم ادعيت مذهبي كاذبا وهذامدخل عظيم منمداخلالشيطان قدأهاك به أكثرالعالم وقدسامت المدارس لأقوام قل من الله خوفهم وضعفت فىالدين بصيرتهم وقويت فىالدنيا رغبتهم واشتد علىالاستتباع حرصهم ولميتمكنوامن الاستتباع وإقامة الجاه إلابالتعسب فبسواذلك فيصدورهم ولمينبهوهم على مكايدالشيطان فيه بلنابوا عن الشيطان في تنفيذ مكيدته فاستمر الناس عليه ونسوا أمهات دينهم فقدهلكواوأهلكوا فالله تعالى يتوب عليناوعليهم وقال الحسن بلغناأن إبليس قال سؤلت لأمة محمد يراتي المعاصي فقصمو اظهري بالاستغفار فسوَّلت لهم ذَّنوبا لايستغفرون الله تعالى منها وهي الأهواء وقد صدق الملعون فانهم لايماسون أن ذلك من الأسباب التي تجر إلى المعاصي فكيف يستغفرون منها . ومن عظيم حيل الشيطان أن يشغل الانسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين الناس في المذاهب والحصومات قال عبد الله بن مسعود جلس قوم يذكرون الله تعالى فأتاهم الشيطان ليقيمهم عن مجلسهم ويفرق بينهم فلم يستطع فآتي رفقة أخرى يتحدُّنون بحديث الدنيًّا فأفسد بينهم فقاموا يقتناون وليس إياهم يريد ،فقام الدين يذكرون الله تعالى فاشتغاوا بهم يفصاون بينهم فتفرقوا عن مجلسهم وذلك مراد الشيطان منهم ومن أبوابه حمل العوام الدين لميمارسوا العلم ولميتبحروا فيه طىالتَّفكر فيذات الله تعالى وصِفاته وفي أمور لايبلغهاحدَّعقولهم حق يشككهم فيأصل الدين أو يخيل إليهم في الله تعالى خيالات يتعالى الله عنها يصير بها كافرا أومبتدعا وهو به فرح مسرور مبتهج بمـاوقع فيصدره يظن ذلك هو المعرفة والنصيرة وأنه انكشف له ذلك بذكائه وزيادة عقله فأشد الناس حماقة أقواهم اعتقادا فيعقل نفسه وأثبت الناس عقلا أشدهم أتهاما لنفسه وأكثرهم سؤالا من العلماء . قالتعائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الشيطان يأتى أحدكم فيقول من خلقك فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فمن خلق الله فاذا وجدأ حدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله فأنذلك يذهب عنه (٣)» والني صلى الله غليه وَسلم لم يأمم بالبحث في علاج هذا الوسواس فأن هذا وسواس يجده عوام الناس دونالعاماء و إنماحق العوام أن يؤمنوا ويساموا ويشتغاوا بعبادتهم ومعايشهم ويتركوا العلملعاماء فالعامى لويزنى ويسرق كانخيرا لهمن أن يتكام في العلم فأنه من تحكم في الله وفي دينه من غير إنقان العلم وقع في الكفر من حيث لايدري (١) حديث فاطمة بضعة من متفق عليه منحديث السور بن مخرمة (٢) حديث إني لاأغني عنك من الله شيئًا قاله لفاطمة متفق عليه من حديث أبي هريرة (٣) حديث عائشة إنَّ الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلقك فيقول الله الحديث أحمد والبزار وأبو يعلى في مسانيدهم ورجاله ثقات وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة .

وتعبالى نمضغ ألسنتنا لضيف رسولالله حق يشبع صيف رسول اقد فقامت إلى الصبية فعالتهم حتى ناموا عن قوتهم ولميطعموا شيثا ثم قامت فأثردت وأصرجت فلما أخذ الضيف ليأكل قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته فجعلا يمضغان أاسنتهما لضيف رسول الله وظن الضيف أنهما يأ كلان معه خي شبع الضيف وباتا طاويين فلمسا أصبحوا غدوا إلى رسولالله صلىالله عليه وسلم فيأسا نظر إليهما تبسم رسولاله صلى الله عليه وسلم ثم قال لقد عجب الله من فلأن وفلانة هذه الليلة وأنزل الله تعالى ــ و يؤثرون على أنفسهم كن ركب بحة البحر وهو لا يعرف السباحة ومكايد الشيطان فيما يتعلق بالعقائد والمذاهب لا تعصر و إنما أردنا بما أوردناه المثال . ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين قال الله تعالى ديا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم - فمن يحكم بشر طي غيره بالظن بعثه الشيطان طي أن يطول فيه اللسان بالنيبة فيهاك أو يقصر في القيام بحقوقه أو يتوانى في إكرامه و ينظر إليه بعين الاحتقار و يرى نفسه خبرا منه وكل ذلك من المهلكات ولأجل ذلك منع الشرع من التعرض التهم فقال صلى الله عليه وسلم التورض التهم فقال صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد قالت فأتيته صفية بنت حيى بن أخطب أخبرته «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد قالت فأتيته فتحدثت عنده فلما أمسيت انصرف ققام يمشى مي فمر به رجلان من الأنصار فسلما ثم انصرفا فناداها فتحدثت عنده فلما أمسيت انصرفت فقام يمشى مي فمر به رجلان من الأنصار فسلما ثم انصرفا فناداها وقال إنها صفية بنت حيى فقالا يارسول الله ما نظن بك إلاخبرا فقال إن الشيطان يجرى من ابن آدم بحرى الدم من الجسد و إنى خشيت أن يدخل عليكا ") ها نظر كيف أشفق على أمته فعلمهم طريق الاحتراز من التهمة حتى لا يتساهل العالم الورع المعروف بالدين في أحواله فيقول مثلى لا يظن به إلا الحير إعجابا منه بنفسه فان أورع الناس وأنقاهم وأعلمهم لا ينظن به إلا الحير إعجابا منه بنفسه فان أورع الناس وأنقاهم وأعلمهم لا ينظن به إلا الحير إعجابا منه بنفسه فان أورع الناس وأنقاهم واللك قال الشاعى:

وعين الرضاعن كل عيب كايلة ولكن عين السخط تبدى المساويا فيجب الاحتراز عنظن السوء وعن تهمة الأشرار فانالأشرار لايظنون بااناس كلهم إلاالشر فمهما رأيت إنسانايسيء الظن بالناس طالبا للعيوب فاعلم أنه خبيث فىالباطن وأن ذلك خبثه يترشح منه و إنمـا رأىغيره من حيث هوفان المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب والمؤمن سليم الصدر فيحق كافة الخلق فهذه بعض مداخل الشيطان إلى القلب ولوأردت استقصاء جميعها لمأقدر عليه وفي هذا القدرماينيه على غيره فليس في الآدمي صفة مذمومة إلاومي سلاح الشيطان ومدخل من مداخله . فان قلت فمـا العلاج في دفع الشيطان وهل يكني في ذلك ذكرالله تعالى وقولالانسانلاحول ولاقوّة إلابالله. فاعلم أن علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل بتطهير القلب من هذه الصفات المذمومة وذلك يما يطول ذكره وغرصنا في هذا الربع من الكتاب بيان علاج الصفات المهلكات ويحتاج كل صفة إلى كتاب منفرد على ماسيآتي شرحه، نع إذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات كان الشيطان بالقلب اجتيازات وخطرات ولم يكنله استقرار ويمنعه من الاجتيازذ كرالله تعالى لأن حقيقة الذكر لاتمكن من القب إلابعد عمارة القلب بالتقوى وتطهيره منالصفات المذمومة و إلافيكونالذ كرحديث نفس لاسلطان له على القلب فلا يدفع سلطان الشيطان ولدلك قال الله تعالى \_ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا همبصرون \_ خصص بذلك المتق فمثل الشيطان كمثل كاب جائع يقرب منك فان لم يكن بين يديك خبز أو لحم فانه ينزجر بأن تقول له اخسأ فمجرد الصوت يدفعه فان كان بين يديك لحم وهوجائع فانه يهجم على اللحم ولايندفع بمجرد الكلام فالقلب الحالى عن قوت الشيطان ينزجرعنه بمجرد الذكرفأما الشهوة إذا غلبت طىالقلب دفعت حقيقة الذكر إلى حواشي القلب فلم يتمكن من سويداته فيستقر الشيطان في سويداء القلب وأما قاوب المتقين الحالية من الموى والصفات المذمومة فأنه يطرقها الشيطان لاللشهوات بللحلوها بالغفلة عنالذكر فاذا عاد إلى الذكر خنس الشيطان ودليل ذلك قوله تعالى ـ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ـ وسائر الأخبار والآيات (١) حديث انقوا مواصع النهم لم أجدله أصلا (٢) حديث صفية بنت حيى إن النبي صلى الله عليه وسلم كانمعتكفا فآتيته فتحدثت عنده الحديث وفيه إن الشيطان يجرىمن ابن آدم مجرى الدممتفق عليه !

ولوكان بهمخساسة\_. وقال أنس رضىالله عنه أهدى لبعض أصحابه رأس شاة مشوى وكان مجهودا فوجه به إلى جار له فتداوله سبعة أنفس معاد إلى الأوّل فأنزلت الآية لذلك.وروى أن أبا الحسن الأنطاكي اجتمع عنده نيف وثلانون رجلا بقرية بقرى الرى وله أرغفة معسدودة لم تشبع خمسة منهم فكسروا الرغفان وأطفـــؤا السراج وجلسواللطعام فلما رفعوا الطعام فادا هو بحاله لم يأكل أحد منهم إيثارا منه على نفسه . وحكى عن حذيفة العــدوى قال انطلقت يوم اليرموك لطلب ابن عم لي

الواردة في الله كر قال أبوهر يرة التي شيطان المؤمن وشيطان الكافر فاذا شيطان الكافر ده ين سمين كاس وشيطان المؤمن مهزول أشعث أغبرعار فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن مالك مهزول قالأنا مع رجل إذا أكل سمى الله فأظل جاتما و إذا شرب سمى الله فأظل عطشانا و إذا لبس سمى الله فأظل عريانا و إذا ادهن سمى الله فأظل شعثًا فقال الكني معرجل لايفعل شيئًا من ذلك فأنا أشاركه في طعامه وشرابه ولباسه . وكان عجد بن واسع يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إنك سلطت علينا عدَّوًا بصيرا بعيو بذا يرانا هو وقبيله من حيث لاتراهم اللهم فآيسه مناكا آيسته من رحمتك وقنطه مناكا قنطته من عفوك و باعد بيننا و بينه كما باعدت بينه و بين رحمتك إنك على شي قدير قال فتمثل له إبليس يوما في طريق المسجدفقالله يا ابن واسع هل تعرفني قال ومن أنتقال أنا الميس فقال وما تريد قال أريدأن لانعلم أحدا هذه الاستعادة ولاأتعرض لك قال والله لاأمنعها ممن أرادها فاصنع ماشلت. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال كان شيطان يأتي النبي ﷺ بيده شعلة من نارفيقوم بين يديه وهو يصلى فيقرأ و بتعود فلايدهب فأتاه جبرائيل عليه السلامفقال له قل أعود بكامات الله التامات ألق لايجاوزهن بر ولافاجر من شرمايلج فىالأرض ومايخرج منهاوماينزل من السماء ومايعرج فيهاومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلاطارقا يطرق بخير بارحمن فقال ذلك فطفئت شعلته وخر على وجهد(١) وقال الحسن « نبئت أن جبر اثيل عليه السلام أنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عفر يتامن المن يكيدك فاذا أو يت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى (٢٦) » وقال صلى الله عليه وسلم «لقد أتا في الشيطان فنازعني ثم نازعنى فأخذت بحلقه فوالدى بعثني بالحقما أرسلته حتى وجدت بردماء لسانه على يدى ولولا دعوة أخى سلمان عليه السلام لأصبح طريحا فالسجد (٣)» وقال صلى الله عليه وسلم «ماسلك عمر جا إلاسك الشيطان فاغير الذي مستكه عمر(٤) »وهذا لأن القاوب كانت مطهرة عن مرعى الشيطان وقوته وهىالشهوات فمهماطمعت فيأن يندفع الشيطان عنك بمجرد الذكركا اندفع عن عمر رضي الله عنه كان محالا وكنت كمن يطمع أن يشرب دواء قبل الاحتماء والمعدة مشغولة بغليظ الأطعمة ويطمع أن ينفعه كما نفع الذي شربه بعــد الاحتماء وتخلية المعدة والذكر الدواء والتقوى احتماء وهي تخلي القلب عن الشهوات فاذائل الذكر قلبا فارغا عن غير الذكر اندفع الشيطان كانندفع العلة بمرول الدواء في المعدة الحالية عن الأطعمة قال الله تعالى \_إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب \_وقال تعالى \_ كتب (١) حديث عبدالرحمن بن أبي ليلي كان الشيطان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بيده شعلة من نار الحديث ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان هكذا مرسلا ولمالك في الموطأ بحوه عن يحيى بن سعيد مرسلا ووصله ابن عبد البر فيالتمهيد من رواية يحيى بن عجد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة شئ عياش الشامي عن ابن مسعود ورواه أحمد والبزاز من حديث عبد الرحمن بن حبيش وقيل له كيفٍّ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين فذ كريحوه (٧) حديث الحسن نبثت أن جبريل أنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عفريتا من الجن يكيدك الحديث ابن أى الدنيا في مكايد الشيطان حكدًا مرسلا (٣) حديث أتاني شيطان فنازعني ثم نازعني فأُجَدَت بحلقه الحديث ابن أبي الدنيا من رواية الشعي مُرسلا هكذا والبخاري من حديث أني هريرة أن عفريتا من الجن تفلت **مل** البارحة أوكلة نحوها ليقطع **مل صلاتي فأمكنن الله** منسه الحديث ون في الكبرى من حديث عائشة كان يسلى فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه قال حق وجدت برد لسانه على بدى الحكيث وإسناده جيد (٤) حديث مأسلك عمر في إلا سلك الشيطان في غير فيه متفق عليه من حديث سمد بن أني وكاس ملفظ يا ابن الحطاب مالتيات الشيطان سال كاف

ومعي شيء منماء وأنا أقول إن كانبه رمق سقيته ومسحتوجهة فاذا أنابه فقلت أسقيك فأشار إلى أن نع فادا رجل يقول آه فقال این عمی انطلق به إليه جئت إليه فاذا هو هشام بن العاص فقلت أسقيك فسمع هشام آخر يق**ول** آه فقال انطلق به إليه **فِئت إليه فاذا هو** قد مات ثم رجعت إلى هشامفاذا هو أيضا قد مات ثم رجعت إلى ابن عمى فاذا هو أيضا قد مايت . وسئيل أبوالحسين البوشنجي عن الفتوة فقال الفتوة عندى ما وصف الله تعالى بهالأنصار في قوله ــ وا**لدين** تبق وا الدار والايمان .. قال ابن

عليه أنه من تولاه فآنه يضله و يهديه إلى عذاب السعير \_ ومن ساعد الشيطان بعمله فهو مواليه و إن ذكر الله بلسانه و إن كنت تقول الحديث قد ورد مطلقا بأن الذكر يطرد الشيطان (٦) ولم تفهم أن أكثر عمومات الشرع محصوصة بشروط نقلها علماءالدين إلىنفسك فليس الحبركالعيان وتأمل أن منتهى ذكرك وعبادتك الصلاة فراقب قلبك إذا كنت في صلاتك كيف يجاذبه الشيطان إلى الأسواق وحساب العالمين وجواب المعاندين وكيف يمرُّ بك في أودية الدنيا ومهالكها حتى إنك لاتذكر ماقد نسبته من فصول الدنيا إلافي صلاتك ولايزدحم الشيطان على قلبك إلاإذاصليت فالصلاة محك القلوب فبهايظهر محاسنها ومساويها فالصلاة لانقبل منالقاوب المشحونة بشهوات الدنيا فلاجرم لاينطرد عنك الشيطان مل ربما يزيد عليك الوسواس كما أن الدواء قبل الاحتماء ربمـايزيد عليك النضرر فان أردت الحلاص من الشيطان فقدّم الاحتماء بالتقوى ثم أردفه بدواء الله كر يفرالشيطان منك كافر من عمر رضي الله عنه ، ولذلك قال وهب بن منبه: اتق الله ولاتست الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر أي أنت مطيع له . وقال بعضهم ياعجبا لمن يعصي المحسن بعد معرفته باحسانه ويطييع اللعين بعد معرفته بطغيانه ، وكما أنالله تعالى قال ــ ادعونى أستجب لــكم ــ وأنت تدعوه ولايستجيبالك فكذلك تذكرالله ولايهربالشيطان منك لفقد شروط الذكروالدعاء ، قيل لابراهيم ابن أدهم مابالنا ندعو فلا يستجاب لنا وقد قال تعالى ــ ادعونى أستجب لـــكم ــ ؟ قال لأن قالو بكم ميتة قيل وما الذي أماتها ؟ قال ثمـان خسال عرفتم حق الله ولم تقوموا بحقه وقرأتم القرآن ولم تعملوا بحدوده وقلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته وقلتم نحشى الموت ولم تستعدّواله وقال تعالى \_ إن الشيطان لُـكُم عدَّو فاتخذوه عدوًا \_ فواطأ تموه على المعاصي وقلتم نخاف النار وأرهقتم أبدانكم فيها وقلتم نحسالجنة ولمعملوالها وإذاقتم من فرشكم رميتم عيو بكم وراء ظهوركم وافترشتم عيوب الناس أمامكم فأسخطتم ربكم فكيف يستجيب لكم. فان قلت فالداعي إلى المعاصي المختلفة شيطان واحد أوشياطين مختلفون ؟ فاعلم أنه لاحاجة لك إلى معرفة ذلك في المعاملة فاشتغل بدفع العدو" ولاتسأل عن صفته كل البقل من حيث يؤتى ولاتسأل عن المبقلة ولكن الذي يتضح بنور الاستبصار في شواهد الأخبار : أنهم جنود مجندة وأن لكل نوع من المعاصي شيطانا يخصه و يدعو إليه فأما طريق الاستبصار فذكره يطول ويكفيك القدر الذى ذكرناه وهو أن اختلاف السببات يدل على اختلاف الأسباب كاذكرناه في نور النار وسواد الدخان . وأما الأحبار فقد قال مجاهد لابليس خمسة من الأولاد قد جعل كل واحد منهم على شيء من أمره ثبر والأعور ومبسوظ ودامع وزلنبور فأما ثبر فهوصاحب المصائب الذي يأمر بالثبور وشق الجيوب ولطم الحدود ودعوى الجاهلية وأما الأعور فانه صاحب الزنا يأم به ويزينه وأمامبسوط فهو صاحب الكذب وأما داسم " فانه يدخل مع الرجل إلى أهله يرميهم بالعيب عنده و يغضبه عليهم وأما زلنبور فهو صاحب السوق فبسببه لايزالون متظامين وشيطان الصلاة يسمى خنزب <sup>(٢)</sup> وشيطان الوضوء يسمى الولهان <sup>(٣)</sup> وقدورد في ذلك أخبار كثيرة ، وكما أن الشياطين فيهم كثرة فكذلك في الملائكة كثرة ، وقد ذكرنا في كتباب الشكر السرّ في كثرة الملائبكة وآختصاص كلّ واجد منهم بعمل منفرد به ، وقد قال أبوأمامة الباهلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ وَكُلُّ بَالْمُومَنُ مَائَةٌ وَسَنُونَ مِلْسُكَا يَذُبُونَ عَنْهُ (١) الحديث الوارد بأن الذكر ياحمر يطرد الشيطان تقدّم (٣) حديث إن شيطان الصلاة يسمى

خرب م من حديث عثمان بن أبي العاص وقد تقدّم أول الحديث (٣) حديث إن شيطان الوضوء

يسمى الولمان تقدّم وهو عند ت من حديث أبي .

عطاء يؤثرون على أنفسهم جودا وكرما ولوكان بهم خصاصة يعني جوعاً وفقراً . قال أبوحفص الايثار هو أن يقدم حظوظ الاخوان على حظوظه فى أمر الدنيا والآخرة وقال بعضهم الايثار لا يكون عن اختيار إنما الايثار أن تقدم حقوق الحلق أجمع على حقك ولاتميز في ذلك بينآخ وصاحب وذى معرفة . وقال يوسف ابن الحسين من رأى لنفسه ملكا لايصح منها الايثار لأنه يرى نفسه أحق بالشيء برؤية ملكه إنما الأيشار بمن يرى الأشياء كلها للحق فمن وصل إليه فهوأحق به فاذا وصل شيء من ذلك

إليه يرى نفسه و يده فيه يد أمانة يوصلها إلى صاحبها أو يؤديها إليه. وقال بعضهم حقيقة الايثار أن نؤثر بحظ آخرتك على إخوانك فان الدنيا أقل خطرا من أن يكون لابثارها محل أوذكرومن هذا المعني مانقلأن بعضهم رأى أخاله فلم يظهر البشر الحكثير في وجهه فأنكر أخو وذلك منه فقال يا أخى ممعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا التتي السلمان ينزل علمسما مألة رحمة تسعون لأكثرها بشرا وعشرة لأقلهما بشرائ فأردت أن أكون أقل بشرامنك البكون الله الأكثر

مالم يقدر عليه من ذلك للبصر سبعة أملاك يذبون عنه كما يذب النباب عن قضعة العسل في اليوم الصائف وما لو بدالكم لرأيتموه على كل سهل وجبل كل باسط يده فاغر فاه ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين (١٠) » وقال أيوب بن يونس بن يزيد: بلغنا أنه يولد مع أبناء الانس من آبناء الجن م ينستون معهم . وروى جابر بن عبدالله أن آدم عليه السرم لما أهبط إلى الأرض قال يارت هذا الذي جملت بيني و بينه عداوة إن لم تعني عليه لا أقوى عليه قال لا يولد لك ولد إلاوكل به ملك قال يارب زدنى قال أجزى بالسيئة سبئة و بالحسنة عشرا إلى ما أريد قال رب زدنى قال باب التو بة مفتوح مادام في الجسد الروح قال إبليس يارب هذا العبد الذي كرمته على إن لاتعن عليه لاأقوى عليه قال لايولد له ولد إلاؤلد لك ولد قال يارب زدنى قال تجرى منهم مجرى الدم وتتخذون صدورهم بيويًا قال ربِّ زدني قال أجلب عليهم بخيلك ورجلك إلى قوله غرورًا ، وعن أبي السرداء رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ خلق الله الحن ثلاثة أصناف: صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض وصنف كالريح فى الهواء وصنف عليهم الثواب والعقاب وخلق الله تعالى الإنس ثلاثة أصناف: صنف كالبهائم كاقال تعالى مه لمم قاوب لايفقهون بهاولهم أعين لايبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها أولَنْك كالأنعام بل هم أصل وصنف أجسامهمأجسام بني آدم وأرواحهم أرواح الشياطين وصنف في ظلّ الله تعالى يوم القيامة يوم لاظلّ إلاظله (٢٠)» وقال وهيب بن ألورد بلغنا أن إبليس تمثل ليحيي بن زكريا عليهما السلام وقال إلى أريد أن أنصحك قال لاحاجة لى في نسحك ولكن أخبرني عن بني آدم قال هم عندنا ثلاثة أصناف: أما صنف منهم وهم أشد الأصناف علينا نقبل على أحدهم حتى نفتنه وتمكن منه فيفزع إلى الاستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شيء أدركنا منه مم نعود عليه فيعود فلا نحن نيأس منه ولا نحن ندرك منه حاجتنا فنحن منه في عناء وأما الصنفالآخر فهمفي أيدينا بمنزلة الكرة في أيدى صبيانكم نقلبهم كيف شئنا قد كفونا أنفسهم وأما الصنف الثالث فهم مثلك معصومون لانقدر منهم على شيء . فان قلت فكيف يتمثل الشيطان لبعض الناس دون البعض و إذارأى صورة فهل مى صورته الحقيقية أوهومثال يمثل له به فان كان على صورته الحقيقية فكيف يرى بصور مختلفة وكيف يرى فىوقت واحد فى مكانين وعلى صورتين حتى يراه شخصان بصورتين عتلفتين. فاعر أن اللك والشيطان لمماصورتان مى حقيقة صورتهما ولاتدرك حقيقة صورتهما بالمشاهدة إلاباً نوارالنبوّة فما رأى النبي عليه عبراثيل عليه أضل الصلاة والسلام في صورته إلامرنين (٢٠) وذلك أنه سألهِ أن يريه نفسه على صورته فواعده بالبقيع وظهرله بحراء فسد الأفق من المشرق إلىالمغرب ورآه مرة أخرى عي صورته ليلة العراج عند سدرة المنتهى و إنما كان يراه في صورة الآدمى غالبا (4)

(۱) حديث أبى أمامة وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه الحديث ابن أبى الدنيا في مكايد الشيطان وطب في المعجم الكبير باسناد ضعيف (۲) حديث أبى الدرداد خلق الله الجن ثلاثة أصناف صنف حيات وعقارب الحديث ابن أبى الدنيا في مكايد الشيطان وحب في الضعاء في ترجمة يزيد بن سنان وضعفه ولك تحوه مختصرا في الجن فقط ثلاثة أصناف من حديث أبى ثعلبة الحشني وقال صحيح الاسناد (۳) حديث أنه صلى الله عليه وسل مارأى جبريل في صورته إلامرتين الشيخان من حديث عائشة وسئلت هاين قوله فدنا فتدلى قالت يرى جبريل في صورة الآدى غالبا الشيخان من حديث عائشة وسئلت فأين قوله فدنا فتدلى قالت ذاك جبريل في صورة الرجل الحديث .

فكان يراه في صورة دحية البكليي (١) وكان رجلا حسن الوجه والأكثرانه يكاشف أهل المكاشفة من أر باب القلوب بمثال صورته فيتمثل الشيطان له فىاليقظة فيراه بعينه و يسمع كلامه بأذنه فيقوم ذلك مقام حقيقة صورته كاينكشف في المنام لأكثر الصالحين و إنما المكاشف في اليقظة هو الذي أنتهى إلى رتبة لايمنعه اشتغال الحواس بالدنيا عن المكاشفة الق نكون في النام فيرى في اليقظة ماراه غیره فی المنام کا روی عن عمر بن عبد العزیز رحمه الله أن رجلا سأل ربه أن پریه موضع الشيطان من قلب ابن آدم فرأى في النوم جسد رجل شبه الباور برى داخله من خارجه ورأى الشيطان في صورة ضفدع قاعد على منكبه الأيسر بين منكبه وأذنه له خرطوم دقيق قد أدخله من منكبه الأيسر إلى قلبه يوسوس إليه فاذاذ كر الله تعالى خنس ، ومثل هذا قد يشاهد بعينه في اليقظة فقد رآه بعض المكاشفين فى صورة كاب جائم على جيفة يدعو الناس إليها وكانت الجيفة مثال الدنيا ، وهذا يجرى مجرى مشاهدة صورته الحقيقية فان القلب لابد وأن تظهر فيه حقيقة من الوجه الذي يقابل عالم الملكوت وعندذلك يشرق أثره على وجهه الذي يقابل عالم الملك والشهادة لأن أحدها متصل بالآخر وقديننا أنالقلب له وجهان وجه إلى عالم الغيب وهومدخلالالهام والوحى ووجه إلى عالم الشهادة فالذى يظهرمنه فىالوجه الذى يلى جانب عالم الشهادة لا يكون إلاصورة متخيلة لآن عالم الشهادة كله متخيلات إلاأن الحيال تارة يحصل من النظر إلى ظاهم عالم الشهادة بالحس فيجوز أن لاتكون الصورة على وفق المعنى حقيري شخصاجميلالصورة وهوخبيث الباطن قبييح السر لأن عالم الشهادة عالم كثير التلبيس. أما الصورة التي تحصل في الحيال من إشراق عالم الملكوت على باطن صرّ القاوب فلانكون إلامحاكية للصفة وموافقة لهما لأن الصورة في عالم الملكوت تابعة للصفة وموافقة لهما فلاجرم لايرىالمعني القبيح إلابصورة قبيحة فيرىالشيطان في صورة كاب وضفدع وخنزير وغيرها ويرى الملك في صورة جميلة فتكون لك الصورة عنوان المعانى ومحاكية لهابالصدق ولذلك يدل القرد والحنزير فىالنوم طى إنسان خبيث وتدل الشاة على إنسان سليم الصدر وهكذاجميع أبواب الرؤيا والتعبير وهذه أسرار عجيبة ومى من أسرار عجائب القلب ولايليق في كرها بعلم المعاملة و إيما المقسود أن تصدّق بأن الشيطان ينكشف لأرباب القاوب وكذلك الملك تارة بطريق التمثيل والمحاكاة كايكون ذلك في النوم وتارة بطريق الحقيقة والأكثر هوالتمثيل بصورة محاكية للمعى هومثال المعنى لاعين المعنى إلاأنه يشاهد بالعين مشاهدة محققة و ينفرد بمشاهدته المكاشف دون من حوله كالنائم .

قال أنا أبوحفص عمر ابنالصفارالنيسابورى قال أنا أبو مكر أحمد ابن خلف الشيرازي قال أنا الشــيـخ أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا القاسم الرازى يقول سمحت أبا بكر بن أبى سعدان يقول : من صحب الصوفيسة فليصحبهم بلانفس ولا قلب ولا ملك فمن نظر إلى شيء من أسبابه قطعه ذلك عن باوغ مقصده. وقال سهل بن عبدالله الصوفی من بری دمه هدرا وملكه مباحا وقال رويم التصرف منبى على ثلاث خصال التمسك بالفقروالافتقار 

أخبرنا الشيخ ضياء

الدىن أبوالنجم إجازة

اعلم أن هذا أمر غامض ، وقد وردت فيه آيات وأخبار متعارضة يلتبس طويق الجمع بينها إلا على سماسرة العلماء بالشرع فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «عنى عن أمق ماحدّت به نفوسها مالم تسكام به أو تعمل به (٢)» وقال أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله تعالى يقول للحفظة إذاهم عبدى بسيئة فلاتكتبوها فان عملها فا كتبوها سيئة و إذاهم بحسنة لم يعملها فا كتبوها عشرا (٣)» وقد خرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين وهو فا كتبوها عشرا (١)» وقد خرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين وهو (١) حديث أنه كان يرى جبريل فى صورة دحية الكلى الشيخان من حديث أسامة بن زيد أن جبريل أنى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أمسلمة فعل يحدث ثم قام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمسلمة من هذا قالت دحية الحديث (٢) حديث عن لأمق عماحد ثم به نفوسها متفق عليه من حديث أي هربرة

إنالله تجاوز لأمني عماحد ثت به أنفسها الحديث (٣) حديث أبي هريرة يقول الله إذاهم عبدي بسيئة

بيان مايؤاخذ به العبد من وساوسالقاوب وهمها وخواطرها

وقصودها وما يعني عنه ولا يؤاخذ به

دليل على العفو عن حمل القلب وهمه بالسيئة وفي لفظ آخره من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة قعملها كتبت له إلى سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملهالم تكتب عليه و إن عملها كتبت » وفي افتها آخر «و إذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له مالم يعملها» وكل ذلك يدل على العفو فأما مايدل على المؤاخذة فقوله سبحانه \_ إن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء سـ وقوله تعالى ولاتقف ماليس لك به علمإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مستولا \_ فعل أن عمل الفؤاد كعمل السمع والبصر فلايعني عنه وقوله تعالى \_ ولانكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه \_وقوله تعالى \_ لايؤاخذكم الله باللغوفي أيمانكم ولكن يؤاخذكم بماكسبت قلومكم \_ والحقّ عندنا في هذه المسألة لايوقف عليه مالم تقع الاساطة بتنفسيل أعمال القاوب من مبدأظهورها إلى أن يظهرالعمل على الجوارح ، فنقول: أوَّل مايرد على القلب الحاطر كالوخطرلة مثلا صورة أمرأة وأنها وراء ظهره فيالطريق لوالتفت إليهالرآها . والثاني هيجان الرغبة إلى النظر وهو حركة المشهوة الى في الطبيع وهذا يتولد من الحاطر الأول ونسميه ميل الطبيع و يسمى الأول حديث النفس . والثالث حكم القلب بأن هذا ينبني أن يفعل أي ينبني أن ينظر إليها فان الرطبع إدامال لم تنبعث الهمة والنية مالم تتدفع الصوارف فانه قد يمنعه حياء أوخوف من الالتفات وعدم هذه الصوارف ربمنا يكون بتأمل وهوطي كل حال حكم منجهة العقل ويسعى هذا اعتقادا وهو يتبع الخاطر والميل. الرابع تصميم العزم على الالتفات وجزم النية فيه وهذا نسميه ها بالفعل ونية وقصدا وهذا الهم قد يكون له مبدأ ضعيف ولكن إذا أصنىالقلب إلى الحاطرالأقل حتى طالت عاذبته للنفس تأكد هذا الهم وصار إرادة مجزومة فاذا انجزمتالارادة فر بمايندم بعدالجزم فيترك العمل وربمايففل بعارض فلايعمل به ولايلتفت إليه وربمايعوقه عائق فيتعذرعليه العمل فههنا أزبع أحوال للقلب قبل العمل بالحارجة: الحاطر وهو حديث النفس ثم الميل ثم الاعتقاد ثم المم فنقول: أما الحاطر فلايؤاخذيه لأنه لايدخل تحت الاختيار وكذلك الميل وهيجان الشهوة لأنهمالايدخلان أيضا تعت الاختيار وها المرادان بقوله ما الله « عنى عن أمنى ماحد ثت به نفوسها» فدبث النفس عبارة عن الحواطر التي تهجس في النفس ولا يتبعها عزم على الفعل ، فأما الهم والعزم فلا يسمى حديث النفس بل حديث النفس كما روى عن عثمان بن مظمون حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم «يارسول الله نفسي تحدثن أن أطلق خولة . قال مهلا إن من سَنَّى النكاح . قال نفسي تحدّثن أن أجب نفسي . قال مهلا خصاء أمق دؤب السيام . قال نفسي تحدثن أن آرهب . قال مهلا رهبانية أمق الجهاد والحج قال نفسي تحدثني أن أثرك اللحم . قال مهلا فانى أحبه ولو أصبته لأكلته ولوسألت الله لأطعمنيه (١٠) فلات كتبوها عليه الحديث قال الصنف أخرجه م خ في الصحيحين قلت هو كاقال واللفظ لمسلم فلهذا والله أعلم قدمه في الله كر (١) حديث إن عثمان بن مظعون قال بارسول الله نفسي تحدثني أن أطلق خولة قال مهلا إن من سنتى النكاح الحديث ت الحكيم في نوادر الأصول من رواية على بن زيد عن سعيد بن السيب مرسلا تحوه وقيه القامم بن عبيدالله العمري كذبه أحمد بن حنبل ويحي بن معين وللدارى من حديث سعد بن أبي وقاص 1 كان من أمر عثمان بن مظعون الدي كان من ترك النساء بَتْ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال باعثمان إلى لمأوس بالرهبانية الحديث وفيه من رغب عن سنتى فليس من وهوعند م بلفظ ردّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظمون التبتل ولوأذن له لاختصينا وللبغوي والطبراني في معجمي الصحابة باسناد حسن من حديث عثمان بن مظعون آنه قال يارسول الله إلى رجل تشق على حنى العزوية في للغازي فتأذن لي يارسول الله في الحصاء فأختصي قال لا

والإيشار وتراكا التعرض والاختيار.قيل لماسعي بالصوفية وتميز الجنبيد بالفقه وقبض على الشحام والرقام والنوؤى بسطالنطع كضرب رقابهم تقدم الشورى فقيل له إلى ماذا تبادر؟ فقال أوثر المحواني بفضل حياة ساعة ، وقيل دخل الروذبارى دار بعض أصحابه فوجده غائبا وباب بيته مغلق فقال صوفی روله باب مغلق استسروا الباب فكسروه وأمرجميع ماوجدوا فالبيت أن يباع فأنف ذوه إلى السوق واتخذوا رفقا من النمن وقعدوا في الدار فدخل صاحب المرل ولم بقل شيئا ودخلت امرأته وعليها

فهذه الخواطر التي ليس معها عزم علىالفعل هي حديث النفس ولذلك شاور رسول الله صلى الله عليه

وسلم إذ لم يكن معه عزم وهم بالفعل . وأما الثالث وهو الاعتقاد وحكم القلب بأنه ينبغي أن يفعل فهذا تردّد بين أن يكون اضطرارا أو اختيارا والأحوال تختلف فيه فالاختياري منه يؤاخــذ به والاضطراري لايؤاخذ به . وأما الرابع وهو الهم بالفعل فانه مؤاخــذ به إلا أنه إن لم يفعل نظر فان كان قد تركه خوفًا من الله تعالى وندما على همـه كتبت له حسـنة لأنَّ همه سيئة وامتناعه ومجاهدته نفســـه حســنة والهم على وفق الطبيع بما يدل على تمـام الغفلة عن الله تعالى والامتناع بالمجاهدة على خلاف الطبع يحناج إلى قوة عظيمة فجده في خالفة الطبع هو العمل لله تعالى والعمل لله تعالى أشد من جده في موافقة الشيطان بموافقة الطبع فكتبله حسنة لأنه رجع جده في الامتناع وهمه به علىهمه بالفعل و إن تعوقالفعل بعائق أوتركه بعذر لاخوفا من الله تعالى كتبت عليه سيثة فان همه فعل من القلب اختياري . والدليل على هـذا التفصيل مار وي في الصحيح مفصلا في لفظ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قالت الملائكة عليهم السلام ربّ ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فان هو عملها فاكتبوها له بمثلها و إن تركها فاكتبوها له حسنة إنمـا تركها منجرا في (١) » وحيث قال فان لم يعملها أراد به تركها لله فأما إذاعزم علىفاحِشة فتعذرت عليه بسبب أو غفلة فكيف نكتب له حسنة وقد قال صلى الله عليه وسلم « إنما يحشر الناس على نياتهم (٢٦) » وتحن نعلم أن من عزم ليلا على أن يصبح ليقتل مسلما أو يزني بامرأة فمات تلك الليلة مات مصر"ا و يحشر على نيته وقد همّ بسيئة ولم يعملها . والدليل القاطع فيه ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إذا التهي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقيل يارسول الله هذا القاتل فمابال المقتول قال لأنه أراد قتل صاحبه (٣) » وهذا نص فأنه صار بمجر د الارادة من أهل النار مع أنه قتل مظاوماً فكيف يظنّ أن الله لايؤاخذ بالنية والهم بل كلهم دخل تحت اختيار العبد فهو مؤاخــذ به إلا أن يكفره بحسنة ونقض العزم بالندم حسنة فلذلك كتبت له حسنة فأمافوت المراد بعائق فليس بحسنة وأما الخواطر وحديثالنفس وهيجانالرغبة فكلذلك لايدخل تحت اختيار فالمؤاخذة به تكايف مالايطاق ولدلك لما نزل قوله تعالى \_ و إن تبدوا ولكن عليك يا ابن مظعون بالصيام فانه مجفرة ولأحمد والطبراني باسناد جيد منحديث عبدالله ابن عمرو خصاء أتمتي الصيام والقيام وله من حديث سعيد بن العاص باسناد فيه ضعف إنّ عثمان بن مظعون قال يارسول الله ائذن لي في الاختصاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفيةالسمحة والتكبيرعلى كل شرف الحديث وه بسند ضعيف من حديث عائشة النكاح من سنتي ولأحمد وأبي يعلى من حديث أنس لكل نبي وقال أبو يعلى لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمّة الجهاد فيسبيلالله وفيه زيد العمى وهوضعيف ولأبىداود منحديث أبي أمامة إن سياحة أمتى الجهاد في سبيل الله و إسناده جيد (١) حديث قالت الملائكة ربّ ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر الحديث قال المصنفإنه فيالصحيح وهوكماقال فيصمح مسلم منحديث أبي هريرة (٢) حديث إنما يحشرالناس على نياتهم . من حديث جابر دون قوله إنما وله من حديث أبى هريرة إنمايبعث الناس على نياتهم و إسنادها حسن وم من حديث عائشة يبعثهم الله على نياتهم وله منحديث أمسلمة يبعثون على نياتهم (٣) حديث إذا التقي السلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول

كساء فدخلت ستأ فرمت بالكساء وقالت هذا أيضامن بقية المتاع فبيعوه فقال الزوج لها لم تكافت هذابا ختيارك قالت اسكت مثل الشيخ يباسطنا وبحكم علينا ويبقى لنا شيء ندخره عنه . وقيل مرض قیس بن سعد فاستبطأ إخــوانه في عيادته فسأل عنهم فقالوا إنهم يستحيون عالك عليهم من الدين فقال أخزى اللدمالا يمنع الاخوانعن الزيارةثم أمر مناديا ينادي من كان لقيس عليه مال فهو منه في حلّ فكسرت عتبة داره بالعشي لكثرة عوّاده . وقيلأتي رجل صديقا له ودق عليه الباب فلما خرج قال لماذا

( ٣ - إحياء - ثالث )

في النار الحديث متفق عليه من حديث أبي بكرة

جئتني ? قال لأربعاثة درهم دين على فدخل الدار ووزن أر بعمائة درهم وأخرجها إليسه ودخل الدار باكيا فقالت امرأته هلا تعلات حينشقعليك الاجابة فقال إنما أبكي لأنى لم أتفقد حاله حتى أحتاج أن يفاتحني . وأخبرنا الشيخ أبوزرعة عن أبيه الحافظ القدسي قال أنامحد بن محد إمام جامع أصفهان قال ثنا أبوعبد الله الجرجانى قالأناأ بوطاهر محمدبن الحسن المحمداباذي قال ثناأ بوالبحترى قال ثنا أبو أسامة قال ثنا زيد بنأبي بردة عن أبى موسى قال قال

رسول الله صلى الله

عليــه وســلم « إن الأشعر بين إذا أرملوا

مافىأنفسكم أوتخفوه يحاسبكم به الله \_ ﴿ جاء ناس من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا كلفنا مالا نطيق إنّ أحدنا ليحدّث نفسه بما لا يحبّ أن شبت في قلبه تم يحاسب بذلك فقال عَلَيْظُم : لعلكم تقولون كما قالت اليهود سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا (١) ﴾ فأثرل الله الفرج بعد سنة بقوله \_ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها \_ فظهر به أن كل مالايدخل بحت الوسع من أعمال القلب هو الذي لايؤاخذ به فهذا هو كشف الغطاء عن هذا الالتباس وكل من يظنّ أن كل ما يجري على القلب يسمى حديث النفس ولم يفرق بين هذه الأقسام الثلاثة فلابد وأن يغلط وكيف لايؤاخذ بأعمال القلب من الكبر والعجب والرياء والنفاق والحسد وجملة الحبائث من أعمال القلب بل السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسئولا أي مايدخل تحت الاختيار فاو وقع البصر بفير اختيار على غير ذي محرم لم يؤاخذ به فان أتبعها نظرة ثانية كان مؤاخذا به لأنه مختار فكذا خواطرالقلب تجرى هذا المجرى بلالقلب أولى بمؤاخذته لأنه الأصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « التقوى ههنا وأشار إلى القلب (٢<sup>٠)</sup> » وقال الله تعالى ــ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولـكن يناله التقوى منكم \_ وقال صلى الله عليه وسلم « الاثم حواز القاوب (٣) » وقال « البرّ ما اطمأن إليه القلب و إن أفتوك وأفتوك (٤) » حتى إنا نقول إذا حكم القلب المفتى باتجاب شي وكان محملنا فيه صار مثابا عليه بل من قد ظن أنه تطهر فعليه أن يصلى فانصلى ثم تذكر أنه لم يتوضأ كانله ثواب يفعله فان تذكر ثم تركه كان معاقبا عليه ومن وجد على فراشه امرأة فظنّ أنها زوجته لم يعص بوطئها و إن كانت أجنبية فان ظنّ أنها أجنبية ثم وطنّها عصى بوطنّها و إن كانت زوجته وكل ذلك نظر إلى القلب دون الجوارح

بيان أن الوسواس هل يتصوّر أن ينقطع بالكلية عند الذكر أم لا

اعلم أن العلماء المراقبين للقاوب الناظرين في صفاتها وعجائبها اختلفوا في هذه المسألة على خمس فرق : فقالت فرقة الوسوسة تنقطع بذكر الله عزوجللأنه عليه السلام قال « فاذا ذكر الله خنس (٥) » والحنسهوالسكوت فكائنه يسكت.وقالت فرقة لاينعدمأصله ولكن يجرى فىالقلب ولا يكون لهأثر لأن القلبإذا صارمستوعبا بالذكركان محجوبا عن التأثر بالوسوسة كالمشغول بهمه فانهقد يكلمولايفهم و إنكان الصوت عرج على معه. وقالت فرقة لا تسقط الوسوسة ولا أثرها أيضاو اكن تسقط غلبتها للقلب فكاً نه يوسوس من بعد وعلى ضعف.وقالتفرقة ينعدم عند الله كر في لحظة و ينعدماله كر في لحظة ويتعاقبان في أزمنة متقاربة يظنّ لتقاربها أنهامتساوقة وهي كالكرة التي عليها نقط متفرقة فانك إذا أدرتها بسرعة رأيت النقط دوائر بسرعة تواصلها بالحركة واستدل،هؤلاء بأن الخنس قد ورد ونحن نشاهد الوسوسة مع الذكر ولا وجه له إلا هذا . وقالت فرقة الوسوسة والذكر يتساوقان في الدوام على القلب ساوقا لاينقطع وكما أن الانسان قد يرى بعينيه شيئين في حالة واحدة فكذلك (١) حديث لما نزل قوله تعالى \_ و إن تبدوا مافي أنفسكم أوتخفوه يحاسبكم به الله \_ جاء ناسمن الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كافنا مالا نطيق الحديث م من حديث أبي هريرة وابن عباس بحوه (٢) حديث التقوى ههنا وأشار إلى القلب م من حديث أبي هر برة وقال إلى صدره حديث الايم حواز القاوب تقدّم في العلم (٤) حديث البرّ ما اطمآن إليه القلب و إن أفتوك وأفتوك الطبراني من حديث أبي تعلبة ولأحمد نحوه من حديث وابصة وفيه وإن أفتاك الناس وَأَفْتُوكُ وَقَدْ تَقَدُّما (٥) حديث و إذا ذكر الله خنس أبن أبي الدنيا وابن عدى من حديث أنس في أثناء حديث إن الشيطان واضع خطمه علىقلب ابن آدم الحديث وقد تقدم قريباً .

القلب قد يكون مجرى لشيئين فقد قال صلى الله عليه وسلم «مامن عبد إلا وله أر بعة أعين عينان في وأسه يبصر بهما أمر دنياه وعينان فىقلبه يبصر بهما أمر دينه (١) » و إلىهذا ذهبالمحاسي والصحيح عندني أنكل هذه المداهب صحيحة ولكنكاها قاصرة عن الاحاطة بأصناف الوسواس و إنما نظركل واحد منهم إلى صنف واحد من الوسواس فأخبر عنه . والوسواس أصناف : الأوّل أن يكون منجهة التلبيس بالحق فان الشيطان قد يلبس بالحق فيقول للانسان تترك التنع باللذات فان العمر طويل والصبر عن الشهوات طول العمر ألمه عظيم فعند هذا إذا ذكر العبد عظيم حق الله تعالى وعظيم ثوابه وعقابه وقال لنفسه الصبر عن الشهوات شديد ولكن الصبر على النار أشدّ منه ولابد من أحدها فاذا ذكر العبد وعد الله تعالى ووعيده وجدد إيمانه ويقينه خنس الشيطان وهرب إذ لايستطيع أن يقول له النارأيسر من الصبر على المعاصى ولا يمكنه أن يقول المعصية لانفضى إلى النار فانّ إيمانه بكتاب الله عزوجل يدفعه عن ذلك فينقطع وسواسه وكذلك يوسوس إليه بالعجب بعمله فيقول أي عبد يعرف الله كانعرفه ويعبده كما تعبده فما أعظم مكانك عند الله تعالى فيتذكر العبد حينئذ أن معرفته وقلبه وأعضاءه التي بها عمله وعلمه كل ذلك من خلق الله تعالى فمن أين يعجببه فيخنس الشيطان إذ لايمكنه أن يقول ليس.هذا من الله فان المعرفة والإيمان يدفعه فهذا نوع من الوسواس ينقطع بالكاية عن العارفين المستبصرين بنور الإيمان والمعرفة . الصنف الثاني:أنيكون وسواسه بتحرُّ يك الشهوة وهيجانها وهذا ينقسم إلى مايعلم العبد يقينا أنه معصية و إلى مايظنه بغالب الظن فان علمه يقينا خنس الشيطان عن تهييج يؤثر في تحريك الشهوة ولم يخنس عن التهييج و إن كان مظنونا فر بما يبقى مؤثرا بحيث يحتاج إلى مجاهدة في دفعه فتكون الوسوسة موجودة ولكنها مدفوعة غيرغالبة . الصنف الثالث : أن تَكُون وسوسة بمجرَّد الحواطر ومذكر الأحوال الغالبة والتفكر في غير الصلاة مثلا فاذا أقبل على الذكر تصوّر أن يندفع ساعة ويعود ويندفع ويعود فيتعاقبالذكر والوسوسة ويتصور أنيتساوقا جميعاحتي يكون الفهم مشتملا على فهم معنى القراءة وعلى الله الخواطر كأنهما في موضعين من القلب و بعيد جدًّا أن يندفع هذا الحنس بالكلية بحيث لايخطر ولكنه ليس محالا إذ قال عليه السلام « من صلى ركعتين لم يحدّث فيهما نفسه بشي من أمر الدنيا غفر له مانقدم من ذنبه (٢٠) » فاولا أنه متصوّر لما ذكره إلا أنه لايتصوّر ذلك إلا في قلب استولى عليه الحبّ حق صار كالمستهتر فإنا قد نرى المستوعب القلب بعدة تأذى به قد يتفكر بمقدار ركعتين و ركعات فى مجادلة عدَّوه بحيث لايخطر بباله غير حديث عدَّوه وكذلك المستغرق فىالحب قد يتفكر فيمحادثة محبوبه بقلبه ويغوص فىفكره بحيثلا يخطر بباله غير حديث محبو به ولوكله غيره لم يسمع ولو اجتاز بين يديه أحد لكان كأنه لايراه و إذا تصوّر هذا في خوف من عدَّق وعند الحرص على مال وجاء فكيف لايتصوَّر من خوف النار والحرص على الجنة ولكن ذلك عزيز لضعف الايمان بالله تعالى واليومالآخر و إذا تأملت جملة هذه الأقسام وأصناف الوسوآس عامت أنّ لكل مذهب من المذاهب وجها ولكن في محل محصوص. و بالجلة فالحلاص منالشيطان فىلحظة أوساعة غير بعيد ولكن الخلاصمنه عمرا طويلا بعيد جدا ومحال (١) حديث مامن عبد إلا وله أر بعة أعين عينان في رأسه يبصر بهما أمر دنياه وعينان في قلبه يبصر عجمها أمر دينه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ بلفظ الآخرة مكان دينه وفيه الحسين بن أحمد بن محمد الهروى السماخي الحافظ كذبه ك والآفة منه (٢) حديث من

صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا تقدم في الصلاة .

فى الغزو وقل" طعام عيالهم جمعوا مأكان عندهمفي توبواحد ثم اقتسموافي إناء واحد بالسوية فهم منى وأنا منهم» . وحدثجابر عنرسولالله صلى الله عليهوسلر«أنهإذا أراد آن يغزو قال: يامعشىر المهاجرين والأنسسار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عدّة فليضم أحدكم إليه الرجــــل والرجلين والثلاثة فمالأحدكممن ظهر جمله إلا عقبة كعقبة أحدهم » قال فضممت إلى اثنين أوثلاثة مالى إلاعقبة كعقبة أحدهم من جمله . وروى أنسقال لماقدم عبدالرحمن بنعوف الدينة آخى النيعليه السلاميينه وبين سعه

ف الوجود ولو تخلص أحد من وساوس الشيطان بالخواطر وتهييج الرغبة لتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى وأنه نظر إلى علم ثو به في الصلاة فلما سلم رمى بذلك الثوب وقال شغلى عن الصلاة وقال اذهبوا به إلى أبى جهم واتتونى بأ نبجانيته (۱) ». «وكان في بده خاتم من ذهب فنظر إليه وهو طى المنبر ثم رمى به وقال نظرة إليه و نظرة إليك (۲) » وكان ذلك لوسوسة الشيطان بتحريك لذة النظر الماحين ملان ذلك قبل تحريم الذهب فلذلك بسه ثم رمى به فلا تنقط وسوسة عروض الدنيا و نقدها إلا بالرمى والمفارقة فما دام علك شيئاوراء حاجته ولودينارا واحدا لا يدعه الشيطان في صلاته من الوسوسة في الفكر في ديناره وأنه كيف يحفظه وفياذا ينفقه وكيف يخفيه حتى لايملم به أحد أوكيف يظهره حتى يتباهى به إلى غير ذلك من الوساوس فمن أنسب محالبه في الدنيا وطمع في أن يتخلص من الشيطان كان كمن انغمس في العسل وظن أن الذباب لا يقع عليه فهو محال فالدنيا باب عظيم لوسوسة الشيطان كان كمن انغمس في العسل وظن أن الذباب لا يقع عليه فهو عال فالدنيا باب عظيم لوسوسة الشيطان وليس له باب واحد بل أبواب كثيرة قال حكيم من الحكم الشيطان يأتى ابن آدم من قبل المعاصى فان امتنع أناه من وجه النصيحة حتى يلقيه في بدعة فان أبى أمره بالتحرب خفف عليه أعمال البرحتى يرام فان أبى شككه في وضوئه وصلاته حتى يخرجه عن العلم فان أبى وعند ذلك تشتد الحاجة فانها آخر درجة و يعلم أنه لو جاوزها أفلت منه إلى الجنة .

بيان سرعة تقلب القلب وانقسام القاوب في التغير والثبات

اعلم أن القلب كاذكرناه تكتنفه الصفات التي ذكرناها وتنصب إليه الآثار والأحوال من الأبواب التي وصفناها فكآنه هدف يصاب علىالدوام من كلجانب فاذا أصابه شيء يتآثر به أصابه من جانب آخرمايضاده فتتغيرصفته فان نزل به الشيطان فدعاه إلىالهوى نزلبه الملك وصرفه عنه و إنجذبه شيطان إلى شر جذبه شيطان آخر إلى غيره و إنجذبه ملك إلى خيرجذبه آخر إلى غيره فتارة يكون متنازعا بينملكين وتارة بينشيطانين وتارة بين ملك وشيطان لايكون قط مهملا و إليه الاشارة بقوله تعالى ــ ونقلب أفثدتهم وأبصارهم ـ ولاطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عجيب صنع الله تعالى في عجائب القلب وتقلبه كان يحاف به فيقول «لاومقلب القاوب (٣)» وكان كثيرا ما يقول «يامقلب القلوب ثبت قلبي علىدينك قالوا أوتخاف يارسول الله قال ومايؤمنني والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء (٤)» وفي لفظ آخر «إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه » وضرب له صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثلة فقال «مثل القلب مثل العصفور يتقلب في كل ساعة (٥) وقال عليه السلام (١) حديث أنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى علم في ثوبه في الصلاة الحديث تقدم فيه (٢) حديث كان في يده خاتم من ذهب فنظر إليه على النبر فرماه فقال نظرة إليه ونظرة إليكم ن من حديث ابن عباس وتقدم في الصلاة (٣) حديث لا ومقلب القاوب خ من حديث ابن عمر (٤) حديث بإمثبت القاوب ثبت قلى على دينك الحديث ت من حديث أنس وحسنه وك من حديث جابر وقال ابن أبي الدنيا صحيح على شرط م ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو اللهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك ون في الكبرى ، أك وصححه على شرط خ م من حديث النواس بن سمعان مامن قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه و إن شاء أزاغه و ن في الكبرى باسناد جيد نحوه من حديث عائشة (٥) حديث مثل القلب مثل العصفور يتقلب في كل ساعة ك في المستدرك وقال صحح على شرط م والبيهق في الشعب من حديث أبي عبيدة بن الجراح . قلت رواه البغوي في معجمه من حديث أبي عبيد غير منسوب وقال لا أدرى له صحبة أم لا .

ابن الربيع فقال له أقاسمك مالي نصفين ولي امرأتان فأطلق إحداها فلذا انقضت عدتها فتروّجها فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك فما حمل الصوفي على الايثار إلاطهارة نفسه وشرف غريزته وما جعله الله تعالى صوفيا إلا بعـــد أن سوى غريزته لدلك وكل من كانت غريزته السخاءوالسخى يوشك أن يصير صوفيا لأنّ السخاء صفة الغريزة وفى مقابلته الشـــح والشح مناوازم صفة النفس قال الله تعالى - ومن يوق شعح نفسه فأولئك همالمفلحون\_ حكم بالفلاح لمن يوقى الشح وحكم بالفلاح

لمن أنفق و بذل فقال ــوممارزقناهم ينفقون. آولئك على هدى من ربهم وأولئــــك هم المفلحون \_ والفلاح أجمع اسم لسعادة الدارين والنبي عليه السلامنبه بقوله ثلاث مهلكات ، وثلاث منجيات فجعل إحدى المهلكات شحا مطاعا ولم يقل مجرّد الشحّ يكون مهلكا بل يكون مهلكا إذاكان مطاعا فأماكونه موجودا في النفس غير مطاع فانه لاينكر ذلك لأنه من لوازم النفس مستمدا من أصل جبلتها التراب وفى التراب فبض و إمساك وليس دلك بالعجب من الآدمي" وهو جبلي فيه و إنما العجب وجود السخاء «مثل القلب في تقابه كالقدر إذا استجمعت غليانا (١١) ، وقال «مثل القلب كمثل ريشة في أرض فلاة تقلبها الرياح ظهرا لبطن (٢)» وهذه التقلبات وعجائب صنع الله نعالي في تقليبها من حيث لاتهتدي إليه المعرفة لايعرفها إلا الرافبون والمراعون لأحوالهم مع الله تعالى . والقاوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهماثلاثة : قلب عمر بالتقوى وزكا بالرياضة وطهر عنخبائث الأخلاق تنقدح فيه خواطر الخيرمن خزائن الغيب ومداخل الملكوت فينصرف العقل إلى التفكر فهاخطوله ليعرف دقائق الخيرفيه و يطلع على أسرار فوائده فينكشف له بنور البصيرة وجهه فيحكم بأنه لابد من فعله فيستحثه عليه ويدعوه إلىالعملبه وينظوالملك إلىالقلب فيجده طيبا فيجوهره طاهرا بتقواه مستسيرابضياء العقل معمورا بأنوارالمعرفة فيراه صالحا لأن يكون له مستقرا ومهبطا فعندذلك يمدّه بجنودلاترى ويهديه إلى خيرات آخرى حتى ينجر الحير إلى الحير وكذلك على الدوام ولا يتناهى إمداده بالترغيب بالخير وتيسير الأمر عليه و إليه الإشارة بقوله تعـالى \_ فأما من أعطى واتتى وصدق بالحسني فسنيسره لليسرى ــ وفي مثلهذا القلب يشرق نور الصباح من مشكاة الربو بية حتى لايخني فيه الشرك الخني الذي هو أخنى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء فلايخني على هذا النور خافية ولايروج عليه شيء من مكايد الشيطان بل يقف الشيطان و يوحى زخرف القول غرورا فلايلتفت إليه وهذا القلب بعدطهارته منالمهلكات يصير علىالقرب معمورا بالمنجياتالتي سنذكرها منالشكر والصروالخوف والرجاء والفقر والزهد والمحبة والرضاوالشوق والتوكل والتفكر والمحاسبة وغيرذلك وهوالقلب الذي أقبل الله عز وجل بوجهه عليه وهو القلب المطمئن المرادة وله تعالى \_ ألابذ كرالله تطمئن القاوب \_ و بقوله عز وجل ــ ياأيتها النفس المطمئنة\_ . القلب الثانى: القلب المحدولالمشحون الهوى المدنس بالأخلاقالمذمومة والخبائث المفتوح فيهأبوابالشياطينالمسدود عنه أبوابالملائكة ومبدأ الشرقفية أن ينقدح فيه خاطر من الهوى و يهجس فيه فينظر القلب إلىحاكم العقل ليستفقىمنه ويستكشف وجه الصواب فيه فيكون العقل قدألف خدمة الهوى وأنسبه واستمر على استنباط الحيل له وعلى مساعدة الهوى فتستولى النفس وتساعدعليه فينشرح الصدر بالهوى وتنبسط فيه ظلماته لانحباس جند العقل عن مدافعته فيقوى سلطان الشميطان لانساع مكانه بسبب انتشار الهوى فيقبل عليه بالتزين والغرور والأمآني و يوحى بذلك زخرفا من القول غرورا فيضعف سلطان الايمـان بالوعد والوعيد و يخبو نوراليقين لخوف الآخرة إذ يتصاعد عن الهوى دخان مظلم إلىالقلب يملاً جوانبه حتى تنطقُ أنواره فيصير العقل كالعين التي ملا الدخان أجفانها فِلايقدر على أن ينظر وهمذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب حتى لا يبقي للقلب إمكان التوقف والاستبصار ولو بصره واعظ وأسمعه ما هو الحق فيه عمى عن الفهم وصم عن السمع وهاجت الشهوة فيه وسطا الشيطان وتحركت الجوارح على وفق الهوى فظهرت المعصية إلى عالم الشهادة من عالم الغيب بقضاء من الله تعالى وقدره و إلى مثل هذا القلب الاشارة بقوله تعالى \_ أرأيت من اتحذالهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أنأ كثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلاكالأنعام بل هم أضل سبيلاً ــ و بقوله عز وجل ــ لقدحق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون - و بقوله تعالى \_ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون \_ ورب قلب هدا حاله بالاضافة إلى بعض الشهوات كالذي يتورّع عن بعض الأشياء ولكنه إذارأي (١) حديث مثل القلب في تقلبه كالقدر إذا استجمعت غليانا أحمد و له وقال صحيح على شرط خ من حديث المقداد بن الأسود (٢) حديث مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة الحديث الطبراني في الكبير والبيهق فىالشعب من حديث أبى موسى الأشعرى باسناد حسن وللبزار نحوه من حديث أنس باسناد ضعيف.

وجهاحسنا لميملك عينه وقلبه وطاشعقله وسقط مساكقلبه أوكالذىلايملك نفسه فعافيه الجاه والرياسة والكبر ولايبقيمعه مسكة للتثبت عندظهور أسبابه أوكالذى لايملك نفشه عند الغضب مهما استحقر وذكرعيب من عيو به أوكالذي لايمك نفسه عندالقدرة طي أخددرهم أودينار بل يتهالك عليه عالك الواله المستهتر فينسىفيه المروءة والتقوى فكلاذلك لتصاعد دخانالهموى إلىالقلب حتى يظلموتنطف منه أنواره فينطني نور الحياء والمروءة والايمـان ويسمى في تحصيل مراد الشيطان . القلب الثالث قلب تبدو فيه خواطرالهوى فتدعوه إلىالشرفيلحقه خاطرالاعان فيدعوه إلى الحير فتنبعث النفس بشهوتها إلىنصرة خاطرالشرفتقوىالشهوة وتحسنالتمتع والتنع فينبعثالعقل إلىخاطرالحير ويدفع فى وجه الشهوة و يقبح فعلها و ينسبها إلى الجهل و يشبهها بالبهيمة والسبح فى تهجمها على الشر وقلة اكتراثها بالعواقب فتميل النفس إلى نصح العقل فيحمل الشيطان حملة على العقل فيقوى داعى الهوى ويقول ماهذا النحرج البارد ولمتمنع عن هواك فتؤذى نفسك وهل رى أحدا من أهل عصرك يخالف هواه أو يترك غرضه أفتترك لهم ملاذالدنيا يتمتعونبها وتحجرعلىنفسك حق تبقى محروما شقيا متعوبا يضحك عليك أهل الزمان أفتريد أن يزيد منصبك على فلان وفلان وقد فعلوا مثل ما اشتهيت ولم يمتنعوا أماتري العالم الفلاني ليس يحترز من مثل ذلك ولوكان ذلك شرا لامتنع منه فتميل النفس إلى الشيطان وتنقلب إليه فيحمل الملك حملة طىالشيطان ويقول هل هلك إلامن انبع لذة الحال ونسى العاقبة أفتقنع بلذة يسيرة وتتركانه الجنة ونعيمها أبدالآباد أم تستثقل ألمالصبرعن شهوتك ولاتستثقل ألمالنارأ تغتر بغفلة الناس عنأ نفسهم واتباعهم هواهم ومساعدتهمالشيطان معأن عذاب النارلا يمحففه عنك معضية غيرك أرأيت لوكنت في يوم صائف شديدالحر ووقف الناس كلهم في الشمس وكان لك بيتبارد أكنت تساعد الناس أو تطلب لنفسك الخلاص فكيف تخالف الناس خوفا من حرالشمس ولاتخالفهم خوفا منحر النارفعند ذلك تمتثل النفس إلى قول الملك فلايز ال يتردد بين الجندين متجاذبا بين الحزبين إلى أن يغلب على القلب ماهو أولى به فانكانت الصفات التي فى القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية التيذكرناها غلب الشيطان ومال القلب إلى جنسه من أحزاب الشيطان معرضا عن حزب الله تعالى وأوليائه ومساعدالحزب الشيطان وأعدائه وجرى علىجوارحه بسابق القدر ماهو سبب بعده عن الله تعالى و إن كان الأغلب على القلب الصفات الملكية لم يصغ القلب إلى إغواء الشيطان وتحريضه إياء علىالعاجلة وتهوينه أمر الآخرة بل مال إلىحزب الله تعالى وظهرت الطاعة بموجب ماسيق من القضاء على جوارحه فقلب المؤمن بين أصبعين من أصابيع الرحمن أي بين تجاذب هذين الجندين وهوالغالب أعنى التقلب والانتقال منحزب إلىحزب أما الثبات على الدوام معحزب الملائكة أومعرحز بالشيطان فنادر من الجانبين وهذه الطاعات والمعاصي تظهر من خزائن الغيب إلى عالم الشهادة بواسطة خزانة القلب فانه من خزائن الملكوت وهي أيضا إذا ظهرت كانت علامات تعرف أرباب القلوب سابق القضاء فمن خلق للجنة يسرت له أسباب الطاعات ومن خلق للنار يسترت له أسباب المعاصي وسلط عليه أقران السوء وألقى في قلبه حكم الشيطان فانه بآ نواع الحكم يفرالحقي بقوله إنّ الله رحيم فلاتبال و إنّ الناس كلهم ما يخافون الله فلا تخالفهم و إن العمر طو يل فاصبر حتى تتوب غدا \_يعدهمو يمنيهم ومايعدهمالشيطان إلاغرورا\_يعدهم التوبة ويمنيهمالمغفرة فيهلكه يوباذن الله تعالى بهذه الحيل ومايجرى مجراها فيوسعقلبه لقبولاالغرورو يضيقه عن قبول الحق وكلذلك بقضاء منالله وقدر فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فالسهاء . إن ينصركم الله فلا غالب لكم و إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده \_ فهوالهادي

فىالغر يزةوهولنفوس الصوفية الداعىلهمإلى البذلوالايثاروالسخاء أتم وأكمل من الجود فنيمقابلة الجود البخل وفى مقابلة الســخاء الشح والجود والبخل يتطرق إليهاما الاكتساب بطريق العادة بخلاف الشح والسخاء إذا كان من ضرورة الغريزة وكل سخى حواد وليسكل حواد سـخيا والحق سمسبحانه وتعمالي لايوصف بالسخاء لأن السـخاء من نتيجة الغرائز والله تعالى منزه عن الغريزة والجود يتطرق إليه الرياء ويأتى به الانسان متطلعا إلى عوض من الخلق أو لحق بمقابلتما من

والمضل يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد لآراة لحكه ولامعقب لقضائه خلق الجنة وخلق لها أهلا فاستعملهم بالمعاصة وخلق النار وخلق لها أهلا فاستعملهم بالمعاصى وعرف الحلق علامة أهل الجنة وأهل النار فقال بالطاعة وخلق النار ولا أبالي وهولاء في الفجار لني جحيم - ثم قال تعالى فيا روى عن نبيه صلى الله عليه وسلم «هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي (١) » فتعالى الله اللك الحق لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ولنقتصر على هذا القدر اليسير من ذكر عجائب القلب فان استقصاءه لا يليق بعلم العاملة و إيما ذكر نا منه ما يحتاج إليه لمعرفة أغوار علوم المعاملة وأسرارها لينتفع بها من لا يقنع بالظواهم ولا يجتزى بالقشر عن اللباب بل يتشوق إلى معرفة دقائق حقائق الأسباب وفيا ذكرناه كفاية له ومقنع إن شاء الله تعالى والله وله الناد ويتلوه كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ، والحد فه وحده وصلى الله على كل عبد مصطفى .

## كتاب رياضة النفس

وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب ، وهوالكتاب الثانى من ربع المهلكات بسم الله الرحمن الرحيم

الحد لله الذي صرف الأمور بتدبيره وعدل تركيب الخلق فأحسن في تصويره وزين صورة الانسان بحسن تقويمه وتقديره وحرسه من الزيادة والنقسان في شكله ومقاديره وفقض تحسين الأخلاق الى اجتهاد العبد وتشميره واستحثه على تهذيبها بتخويفه وتحديره وسهل على خواص عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه وتبسيره وامتن عليهم بتسهيل صعبه وعسيره. والصلاة والسلام على محمد عبد الله ونبيه وصفيه و بشيره ونذيره الذي كان يلوح أنوار النبقة من بين أساريره ويستشرف حقيقة الحق من عايله وتباشيره وعلى آله وأصحابه الذين طهروا وجه الاسلام من ظامة الكفر ودياجيره وحسموا مادة الباطل فلم يتدنسوا بقليله ولا بكثيره .

أما بعد: فالحلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين وهو على التحقيق شطر الدين وثمرة مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة والمهلكات الدامغة والمخازى الفاضحة والرذائل الواضحة والحبائث المبعدة عن جوار رب العالمين المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين وهي الأبواب المفتوحة إلى نارالله تعالى الموقدة التي تطلع على الأفئدة كما أن الأخلاق الجيلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن والأخلاق الجبيئة أمماض القلوب وأسقام النفوس إلا أنه مرض يفوّت حياة الأبد. وأين منه المرض الذي لا يفوت الإحياة الجسد . ومهما استعدت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج ثلاً بدان وليس في مرضها إلا فوت الحياة الفانية قالعناية بضبط قوانين العلاج وفي مرضها فوت حياة باقية أولى وهذا النوع من الطبواجب بضبط قوانين العلاج عن أسقام لوأهملت تراكمت وترادفت العلل وتظاهرت تعلمه على كل ذي له إلى تأنق في معرفة عللها وأسبابها ثم إلى تشمير في علاجها و إصلاحه فمعالجها هو المراد في حتالي حقد أفلح من زكاها و واهما هم المراد بقوله وقد خاب من دساها وصن غير تفصيل في هذا السكتاب إلى جل من أمراض القلوب وكيفية القول في معالجتها على الجلة من غير تفصيل في هذا السكتاب إلى جل من أمراض القلوب وكيفية القول في معالجتها على الجلة من غير تفصيل في هذا السكتاب إلى جل من أمراض القلوب وكيفية القول في معالجتها على الجلة من غير تفصيل

(١) حديث قال الله عز وجل هؤلاء إلى الجنة ولاأبالى وهؤلاء إلى النار ولا أبالى أحمد وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمى وقال ابن عبدالبر فى الاستيعاب إنه مضطرب الاسناد .

كتاب رياضة النفس

الثناء وغميره من الخلق والثواب من الله تعالى والسخاء لايتطرق إليه الرياء لأنه ينبع من التفس الزكية المرتفعة عن الأعواض دنيا وآخرة لأن طلب العوض مشعر بالبخل لكوته معاولا بطلب العوض فما تمحض سخاء فالسخاء لأهل الصفاء والايثار لأهل الأنوار ويجور أن يكون قوله تعالى ــ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولاشك**وراــأنه** نني في الآية الاطعام لطلب الأعواضحيث قال لانريد بعــــد قوله لوجـــه الله فماكان لله لايشعر بطلب العوض بل الغـــرىزة لطهارتها تنجذب إلىمرادالحق لعلاج خصوص الأمراض فانذلك يأتى فى بقية الكتب من هذا الربع وغرضنا الآنالنظر الكى فى تهذيب الأخلاق وتمهيد منهاجها وتحن نذكر ذلك ونجعل علاج البدن مثالا له ليقرب من الأفهام دركه و يتضج ذلك ببيان فضيلة حسن الحلق ثم بيان حقيقة حسن الحلق ثم بيان قبول الأخلاق للتغير بالرياضة ثم بيان السبب الذى به يغال حسن الحلق ثم بيان الطرق الى بها يعرف تفصيل الطرق إلى تهذيب الأخلاق ورياضة النفوس ثم بيان العلامات الى بها يعرف مرض القلب ثم بيان الطرق الى بهايعرف الانسان عيوب نفسه ثم بيان شواهد النقل على أن طريق المعالجة للقاوب بترك الشهوات لاغير ثم بيان علامات حسن الحلق ثم بيان الطريق في ياضة الصبيان فى أول النشو ثم بيان شروط الارادة ومقدمات الحاهدة فهى أحد عشر فصلا يجمع مقاصدها هذا الكتاب إن شاء الله تعالى بيان فضيلة حسن الحلق ومذمة سوء الحلق

قال الله تعالى لنبيه وحبيبه مثنيا عليه ومظهرا نعمته لديه \_ و إنك لعلى خلقعظيم\_ وقالت عائشة رضى الله عنها «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن (١) » «وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق فتلا قوله تعالى \_ خَذ العفو وأمن بالعرف وأعرض عن الجاهلين - ثم قال صلى الله عليمه وسلم: هو أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظامك (٢) ٪ وقال صلى الله عليه وسلم «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (٣) »وقال عَلِيُّتُهِ «أثقل ما يوضع فى الميزان يوم القيامة تقوىالله وحسن الحلق (٤)»وجاء رجل إلى رسولالله صلىالله عليه وسلم من بين يديه فقال «يارسول الله ما الدين قال-حسن الحلق فأتاه من قبل يمينه فقال يارسول الله ما الدين قال حسن الحلق ثم أتاه من قبل شماله فقال ما الدين فقال حسن الحلق ثم أتاه من ورائه فقال يارسول الله ماالدين فالتفت إليه وقال أما تفقه هوأن لاتغضب (٥)» وقيل يارسولالله ماالشؤم قال سوء الحلق(٦)» وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى فقال « انق الله حيث كنت قال زدنى قال أتسم السيشة الحسنة تمحها قال زدني قالخالق النَّاس بخلق حسن (٧)» وسئل عليه السلام « أي الأعمال أفضل قال خلق حسن» وقال صلى الله عليه وسلم «ماحسن الله خلق عبد وخلقه فيطعمه النار (^^)» وقال الفضيل (١) قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم « إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي سَيْتُة الحَلْقُ تُؤْذَى جِيرانها لِلسانها قال لاخير فيها هيمن أهل النار » وقالأبوالدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «أول مايوضع فى الميزان حسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الايمـان (١) حديث عائشة كان خلقه القرآن تقدم وهوعند م (٢) حديث تأويل قوله تعالى ـخذ العفو ــالآية هو أن تصل من قطعك الحديث ابن مردويه من حديث جابر وقيس بن سعد بن عبادة وأنس بأسانيد حسان (٣) حديث بعثت لأتم مكارم الأخلاق أحمد وك والبيهقي من حديث أبي هربرة وتقدم في آداب الصحبة (٤) حديث أثقل مايوضع في الميزان خلق حسن دت وصححه من حديث أبي الدرداء (٥) حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقال ما الدين قال حسن الخلق الحديث محمد بن نصر الروزى فى كتاب تعظيم قدر الصلاة من رواية أبى العلاء بن الشخير مرسلا (٦) حديث ما الشؤم قال سوء الحلق أحمد من حديث عائشة الشؤم سوء الحلق ولأبي داود من حديث رافع بن مكيث سوء الحلق شؤم وكلاها لا يصح (٧) حديث قال رجل أوصى قال انق الله حيثًا كنت الحديث ت من حديث أبي ذر وقال حسن صحيح (٨) حديث ماحسن الله خلق امري عليه وخلقه فتطعمه النار تقدم في آداب الصحبة.

(١) قوله وقال الفضيل الخ لم يخرجه العراقي لم ينبه عليه وقد تقدم في باب الصحبة اه مصححه .

لائعوض وذلك أكمل السخاء من أطهر الغرائز.روتأسماء بنت أبى بكر قالت قلت يارسول الله ليس لى من شي إلاما أدخــل على الزبير فأعطى قال نعم لاتوكىفيوكى عليك . ومن أخلاق الصوفية التجاوز والعفوومقابلة السيئة بالحسنة . قال سفيان الاحسان أن تحسن إلى من أساء إليك فان الاحسان إلى المحسن متاجرة كنقد السوق خذ شيئا وهاتشيئا وقال المحسن الاحسان أن تم ولاتخص كالشمس والريح والغيث . وروى أنس قال قال رسول الله صلى الله عليـــه وسلم ورأيت قصورامشرفة

قال اللهم قونى فقواه بحسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الكفر قال اللهم قونى فقواه بالبخل وسوء

الحلق (١) هوقال صلى الله عليه وسلم «إن الله استخلص هذا الدين لنفسه ولايصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الحلق ألافزينوا دينكم بهما(٢) »وقال عليه السلام «حسن الحلق خلق الله الأعظم (٣) »وقيل «يارسول الله أى المؤمنين أفضل إيماناقال أحسنهم خلقا (٤٠) وقال صلى الله عليه وسلم «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق (ص)» وقال أيضاصلي الله عليه وسلم «سوء الحلق يفسد العمل كايفسد الحل العسل(٦) » وعنجر بر بن عبدالله قال وال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنك امرؤ قد حسن الله خلقك فحسن خلقك (٧٧) وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا (٨) وعن أبي مسعود البدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه «اللهم حسنت خلق فحسن خلقي (١٠)» وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء فيقول «اللهم إلى أسألك الصحة والعافية وحسن الحلق (٠٠٠ ٪ وعن أبي هريرة رضي الله عنيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كرم المؤمن دينه وحسبه حسن خلقه ومروءته عقله(١١٥) وعن أسامة بن شريك قال «شهدت الأعاريب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ماخبر ما أعطى العبد قال : خلق حسن (١٢) ي (١) حديث أبى السرداء أول مايوضع في الميزان حسن الحلق الحديث لمأقف له على أصل هكذا ولأبي داود وت من حديث أبي الدرداء مامن شي في الميزان أثقل من حسن الحلق وقال غريب وقال في بعض طرقه حسن صحيح (٢) حديث إن الله استخلص هذا الدين لنفسه الحديث الدارقطني فى كتاب المستجاد والحرايطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي سعيد الخدري باسناد فيـــه لين (٣) حديث حسن الحلق خلق الله الأعظم الطبراني في الأوسط من حديث عمار بن ياسر بســنـد ضعيف (٤) حديث قيل يارسول الله أي المؤمنين أفضلهم إيمانا قال أحسنهم خلقا دت نك من حديث أنى هريرة وتقدم في النكاح بلفظ أكمل المؤمنين وللطبراني من حديث أبي أمامة أفضلكم إيمانا أحسنكم خلقًا (٥) حديث إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الحلق البزار وأبو يعلى والطبراني في مكارم الأخلاق من حديث أبي هريرة و بعض طرق البزار رجاله ثقات (٦) حديث سوء الخلق يفسد العمل كايفسد الخل العسل ابن حبان في الضعفاء من حديث أبى هريرة والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس وأبي هريرة أيضا وضعفهما ابن جرير (٧)حديث إنك امرؤ قد حسن الله خلقك فأحسن خلقك الحرايطي في مكارم الأخلاق وأبوالعباس الدغولي في كتاب الآداب وفيه ضعف (٨) حديث البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا الحرابطي في مكارم الأخلاق بسند حسن (٩) حديث أبي مسعود البدري اللهم كاحسنت خلقي فحسن خلتي الجرايطي في مكارم الأخلاق هكذا من رواية عبدالله بن أبي الهذيل عن أبي مسعود البدري و إنما هوابن مسعود أي عبد الله هكذا رواه ابن حبان في صحيحه ورواه أحمد من حديث عائشة (١٠) حديث عبد الله بن عمرو اللهم إنى أسألك الصحة والعافية وحسن الحلق الحرايطي في مكارم الأخلاق باسناد فيسه لين (١١) حديث أبي هر يرة كرم المره دينسه ومروءته عقله وحسن خلقه حب وك وصححه على شرط م والبيهقي . قلت فيه مسلم بن خالد الرنجمي وقد تكامليه قال البيهقي وروى من وجهين آخرين صعيفين ثم رواه موقوفا على عمر وقال إسناد صحيح (١٢) حديث أسامة بن شريك شهدت الأعاريب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ماخير ما أعطى العبد قال خلق حسن ، وتقدم في آداب الصحبة .

على الجنسة فقلت قال للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، روی آبوهر پره رضی الله عنه وأن أبا بكر رضى الله عنه كان مع النسبي صلى الله عليه وسلم في مجلس قجاء رجـــل فوقع في أبى بكر وهو سأكت والنبي عليسه السلام يتبسم ثم رد أبو بكر عليه بعض الدى قال فغضب النسي وقام فلحقه أبو بكر فقال بارسول الله شتمي وأنت تتبسم مرددت عليه بعض ما قال فغضبت وأثمت فقال إنك حيث كنت ساكتاكلن مصب ملك يرد عليه فلمت تسكلمت وقع الشيطان

( لا - إحداء - ناك )

وقال صلى الله عليه وسلم «إن أحبكم إلى وأقر بكم من مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا(١) هوعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاث من لم كن فيه أوواحدة منهن فلانعتدوابشي من عمله تقوي تعجزه عن معاصي الله أوحلم يكف به السفيه أوخلق يعيش به بين الناس (٧) م وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة «اللهم اهدى لأحسن الأخلاق لايهدى الأحسنها بالأأنت واصرف عنى سينها الايصرف عنى سينها إلا أنت (٢)» وقال أنس يبها نجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ قال هان حسن الحلق ليذيب الحطيئة كا تذيب الشميل الجليد (٤) » وقال عليه السلام «من سعادة المروحسن الحلق (٥) » وقال صلى الله عليه وسلم «الين حسن الحُلق (٢٦) وقال عليه السلام لأبي ذر ها ألجادر لاعقل كالتدبير ولاحسب كحسن الحلق(٧)» وعن أنس قال «قالت أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت المرأة يكون لهـــا زوجان فىالدنيا فتموت ويموتان ويدخاون الجنة لأيهما مى تكون ، قال لأحسنهما خلقا كان عندها فى الدنيا يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة (A) وقال صلى الله عليه وسلم «إن المسلم المسدد ليدرك درجة السائم القائم بحسن خلقه وكرم مرتبته (١) ، وفي رواية «درجة الطمآن في الحواجر » وقال عبد الرحمن بن ممرة كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال « إنى رأيت البارحة عجبا برأيت رجلا من أمق جائيا على ركبتيه وبينه و بين الله حجاب فجاء حسن خلقه فأدخله على الله تعالى (١٠٠)، وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم « إن العبد ليبلغ بحسن خاقه عظيم درجات الآخرة وشرف المتازل و إنه لينعيف في العبادة (١١) » وروى «أن عمر رضي الله عنـــة استأذن على الني صلى الله عليمه وسلم وعنده نساء من نساء قريش يكامنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته (١) حديث إن أحبكم إلى الله وأقر بكم من جلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا طعن طيس من عديث أي هريرة إن أحبكم إلى الله أحاسبكم أخلاقا وللطبراني في مكارم الأخلاق من حديث جابر إن أقر بكم من مجلسا أحاسنتكم أخلاقا وقد تقدم الحديثان في آداب الصحبة ، (٣) حديث إن حباس ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن فلايعتد بشي سن عمله الحديث الحرايطي في مكارم الأخلاق باسناد ضعيف ورواه الطبراني في الكبير وفي مكارم الأخاذق من حديث أمسلمة (٣) حديث اللهم اهدني لأحسن الأعلاق اطلايت من حديث على (ع) حديث أنس إن حسن الحلق ليذيب الحطيثة كا يذيب الشمس الجليد الخرايطي فيحكارم الأخلاق بسند ضعيف ورواه طب وطبس والبيهق في الشعب من حديث ابن عباس وضعفه وكذارواه من حديث أبي هريرة وضعفه أيضا (٥) حديث من سعادة المزء حسن الحلق الحرايطي في مكارم الأخلاق والبيهق في الشعب من حديث جار بسمند ضعيف (٦) حديث المين حسن الحلق الحرايطي في كارم الأخلاق من حديث على باسناد ضعيف (٧) حديث يَا أَبْدُرُ لَاعَقُل كَالْتَدِينِ وَلَاحِسِ كُسَنَ الْحُلِقِ هُ حِبِ مِنْ حَدِيثُ أَنِي ذِر (٨) حَدَيثُ أَنْس قالت أم سبيبة يارسول الله ، أرأيت المرأة يكون لها زوجان البزار والطبراني في الكبير والجرايطي في مكارم الأخلاق باستاد طعيف م(١٠) حديث إن السلم السعد ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه الحديث أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بالرواية الأولى ومن حديث أبي هريرة بالرواية الثانية وفيهمًا ابن لهيعة (١٠) حديث عب دارحن بن سمرة إلى وليت البارحة عجبا الحديث القرابطي فمكارم الأخلاق بسند ضعيف (١١) حديث إن العبد ليبلغ يحسن خلقه عظيم درجات الآخرة الطديث طب والحرايطي فمكارم الأخلاق وأبو الشيخ في كتاب مكارم الالخلاق وأبو الشيخ في كتَّاب طبقات الأصبهانيين من حديث أنس باسناد جيد .

3.45

فلم أكن الأقعد في مقعد فيء الشيطان يا أبا بكر ثلاث كلهن حق ليس عبد يظلم بمظلمة فيعفو عنها إلا أعزاله نصره وليس عبد يفتح باب مسئلة يريد بها كثرة إلا زاده الله قلة وليس غبد يفتنح باب عطية أوصلة ينتنى بها وجه الله إلا زاده الله بها كثرة» . أخبرنا ضياء الدين عبدالوهاب بن على قال أنا الكرخي قال أنا الترياقي قال أأنا الجراحي قال أنا الهبوبى قال أثأ أبو عيسى الترمذي قال ثنيا أبو هشام الرقامي قال ثنا سعد ابن فضيل عن الوليد ان عبدالله بن جميع من أبي الطفيل عن

فلما استأذن عمر رضي الله عنه تبادرن الحجاب فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر رضي الله عنه مم تضحك بأبي أنت وأمي يارسول الله فقال عجبت لهؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعن صوت سادرن الحجاب فقال عمر أنت كنت أحق أن يهينك بإرسول الله ثم أقبل عليهنّ عمر فقال ياعدوْنَ أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلن نع أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الحطاب والذي نفسي بيده مالقيك الشيطان قط سالكا فيا إلا سلك فجا غير فجك (١)» وقال صلى الله عليه وسلم « سوء الحلق ذن لايغفر وسوء الظن خطيئة تفوح(٢)» وقال عليه السلام «إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهم ٣٠)» الآثار: قال ابن لقمان الحكيم لأبيه يا أبت أى الحصال من الانسان خير قال الدين قال فاذا كانت اثنتين قال الدين والمال قال فاذا كانت ثلاثا قال الدين والمال والحياء قال فادا كانت أربعا قال الدين والمال والحياء وحسن الحلق قال فاذاكانت خمسا قال الدين والمال والحياء وحسن الحلق والسخاء قال فأذا كانت ستا قال يابي إذا اجتمعت فيه الخمس خصال فهو نقي تقي ولله ولي ومن الشيطان برى وقال الحسن : من ساء خلقه عدب نفسه ، وقال أنس بن مالك : إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجة فى الجنة وهو غير عابد و يبلغ بسوء خلقه أسفل درك فى جهنم وهو عابد ، وقال يحيى بن معاذ فى سعة الأخلاق كنوزالأرزاق ، وقال وهب بن منبه : مثل السبي ُ الحلق كمثل الفخارة المكسورة لا ترقع ولا تعاد طينا ، وقال الفضيل : لأن يصحبن فاجرحسن الحلق أحب إلى من أن يصحبني عابد سي الحلق . وصحب ابن المبارك رجلا سي الحلق في سفرفكان يحتمل منه وبداريه فلمافارقه بكي فقيل له فيذلك فقال بكيته رحمة له فارقته وخلقه معه لم يفارقه . وقال الجنيد : أرَّ بع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات و إن قلَّ عمله وعلمه الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق وهو كالالايمان ، وقال الكتابي التصوّف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوّف. وقال عمر رضي الله عنه خالطوا الناس بالأخلاق وزاياوهم بالأعمال ، وقال يحبي بن معاذ سوء الخلق سيئة لاتنفع معها كثرة الحسنات وحسن الخلق حسنة لانضر معها كثرة السيئات ، وسئل ابن عباس ما الكرم فقال هو مابين الله في كتابه العزيز \_ إن أكرمكم عند الله أنقاكم \_ قيل فما الحسب قال أحسنكم خلقا أفضلكم حسباً ، وقال لسكل بنيان أساس وأساس الاسلام حسن الحلق ، وقال عطاء : ما ارتفع من ارتفع إلابالحلق الحسن ولمينل أحدكاله إلا المصطنى صلى الله عليه وسلم فأقربالحلق إلىالله عز وجل السالكون آثاره بحسن الحلق.

بيان حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق

اعلم أن الناس قدت كلموا في حقيقة حسن الحلق وأنه ماهو وما تعرضوا لحقيقته و إنما تعرضوا المحرته ثم لم يستوعبوا جميع ثمراته بل ذكركل واحد من ثمراته ما خطر له وماكان حاضرا في ذهنه ولم يصرفوا العناية إلى ذكر حده وحقيقته الحيطة بجميع ثمراته على التفصيل والاستيعاب وذلك كقول (١) حديث إن عمر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكامنه و يستكثرنه الحديث متفق عليه (٢) حديث سوء الحلق ذنب الايففر الحديث طص من حديث عائشة مامن شيء إلا له تو بة إلا صاحب سوء الحلق فانه الابتوب من ذنب إلاعاد في شرّ منه واسناده ضعيف (٣) حديث إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل من درك جهنم الطبراني والحرايطي في مكارم الأخلاق وأبوالشيخ في طبقات الأصبهانيين من حديث أنس باسناد جيد وهو بعض الحديث الذي قبله بحديثين .

حذيفة قالقال وسول الله صلىالله عليه وسلم « لا تڪونوا إمعة تقولون إن أحسسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسين الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظاموا» وقال بعض الصحابة ﴿ يَارُسُولَ اللَّهُ الرجل أمن به فلا يقريني ولا يضيفني فيمر بي أفأجزيه قال لا أقره» وقال الفضيل الفتوة المسفح عن عثرات الاخوان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس الواصل المكافئ ولكن الواصل الذي إذاقطعترحمه وصلها» وروی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم « من مكارم الأخلاق

الحسن: حسن الخلق بسط الوجه و بذل الندى وكف الأذى وقال الواسطى هو أن لا يخاصم ولا يخاصم من شدّة معرفته بالله تعالى ، وقال شاه السكرماني : هو كف الأذى واحتمال المؤن . وقال بعضهم هو أن يكون من الناس قريباً وفعاينهم غريباً وقال الواسطي من هو إرضاء الحلق في السراء والضراء وقال أبوعثهان هوالرضا عن الله تعالى ، وسئل سهل النسترى عن حسن الحلق فقال أدناه الاحتمال وترك المكافأة والرحمة للظالم والاستغفارله والشفقة عليه ، وقال مرَّة أن لايتهما لحق في الرزق و يثقُ به و يسكن إلى الوفاء بماضمن فيطيعه ولايعسيه في جميع الأمورفها بينه وبينه وفها بينه وبين الناس. وقال على رضى الله عنه حسن الحلق في ثلاث خصال اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة على العيال، وقال الحسين بن منصور هوأن لايؤثر فيك جفاء الحلق بعد مطالعتك للحق، وقال أبوسعيد الحراز هوأن لا يكون لك مم غيرالله تعالى فهذا وأمثاله كثير وهو تعرَّض لتمرات حسن الحلق لالنفسه ثم ليس هو محيطا بجميع التمرات أيضا وكشف الغطاء عن الحقيقة أولى من نقل الأقاويل المختلفة فنقول الحلق والخلق عبارتان مستعملتان معايقال فلان حسن الحلق والحلق أى حسن الباطن والظاهر فيراد بالحلق الصورة الظاهرة وبراد بالحلق الصورة الباطنة ، وذلك لأن الانسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة ، ولكل واحد منهما هيئة وصورة إماقبيحة و إما جميلة فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر ولذلك عظم الله أمره بإضافته إليه إذ قال تعالى ــ إنى خالق بشرا من طين فاداسو يته ونفخت فيه من روحى فقعواً له ساجدين ـــ فنيه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح إلى رب العالمين ، والمراد بالروح والنفس في هذا المقام واحد فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسرمن غير حاجة إلى فكر وروية فان كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجيلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقاحسنا وإنكان الصادرعنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة الق مىالمصدر خلقا سيئا وإنما قلنا إنهاهيئة راسخة لأن من يعندر منه بذل المال على الندور لحاجة عارضة لايقال خلقه السخاء مالم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ و إنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية لأن من تكالف بذل المثل أوالسكوت عند الغضب بجهد وروية لايقال خلقه السخاء والحلم، فههنا أربعة أمور: أحدها فعل الجيل والقبيح , والثاني القدرة عليهما . والثالث المعرفة بهما . والرابع هيئة للنفس بها تميل إلى أحد الجانبين ويتيسر عليها أحد الأمرين إما الحسن وإما القبيح وليس الحلق عبارة عن الفعل فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل إما لفقد المال أو لمانع ور بما يكون خلقه البخل وهو يبذل إما لباعث أولرياء وليس هو عبارة عن القوّة لأن نسبة القوة إلى الامساك والاعطاء بل إلى الصدّين واحد وكل إنسان خلق بالفطرة قادر على الاعطاء والامساك وذلك لا يوجب خلق البخل ولا خلق السخاء ولبس هو عبارة عن المعرفة فان المعرفة تتعلق بالجميل والقبيح جميعا على وجه واحد بل هو عبارة عن المعنى الرابع وهو الهيئة التي بها تستعد النفس لأن يصدر منها الامساك أوالبذل فالحلق إذن عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة وكما أن حسن الصورة الظاهرة مطلقًا لا يتم يحسن العينين دون الأنف والفم والحد بل لابد من حسن الجينع ليتم حسن الظاهر فكذلك فىالباطن أربعة أركان لابد من الحسن في جميعها حتى يتم حسن الحلق فاذا استوت الأركان الآر بعة واغتدلت وتناسبت حصل حسن الحلق وهوقؤة العلم وقؤة الغضب وقؤة الشهوة وقؤة العدل يين هذه القوى الثلاث . أما قوَّة العلم فحسنها وصلاحها فيأن تصير بحيث يسهل بهادرك الفرق يين الصدق والكذب في الأقوال و بين الحق والباطل في الاعتقادات و بين الجيل والقبيح في الأفعال فاذا

أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطى من حرمك » ومن أخلاق الصوفية البشر وطلاقة الوجه الصوفى بكاؤه في خاوته و بشره وطلاقة وجهه مع الناس فالبشر على وجهه من آثار أنوار قلبه وقد تنازل باطن الصوفي منازلات الهية ومواهب قدسسية يرتوى منها القلب و يُمتلي و فرحاً وسرورا ـقل مفضل الله ومرحمته فبذلك فليفرحوا ــ والسرور إذاعكنمن القلب فاض على الوجه آثاره قال الله تعالى \_وجوه يومئذمسفرة\_ أى مضيئة مشرقة \_ مستبشرة \_ أى فرحة قيل أشرقت من طول ما اغيرت في سبيل

الله ومثال فيضالنور على الوجه من القلب كفيضان نورالسراج على الزجاج والمشكاة فالوجه مشكاة والقلب زجاج والروح مصباح فاذا تنعم القلب بلذيذ السامرة ظهر البشر علىالوجه قالالله تعالى ـ تعرف في وجوههم نضرة النعيم ـ أي نضارته وبريقه يقال أنضرالنباتإذا أزحر ونوتر ــ وجوه يومئذ ناضرة إلى رمهاناظرة فلمنا نظرت نضرت فأرباب الشاهدة من الصوفيسة تنقرت بصائرهم بنورالشاهدة وانصقلت مرآة قلومهم وانعڪس فيها ٽور الجمال الأزلى وإذا شرقت الشمس على الرآة المعقولة استنارت

صلحت هذه القوة حصل منها ثمرة الحكمة والحكمة رأس الأخلاق الحسنة وهي التي قال الله فيها ـ ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا \_ وأماقوة الغضب فحسنها فيأن يصير انقباضها وانبساطها على حدّمانقتضيه الحيكمة وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها فىأن تكون تحت إشارة الحكمة أعنى إشارة العقل والشرع. وأماقوة العدل فهوضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع فالعقل مثاله مثال الناصح المشير وقوة العدل هي القدرة ومثالها مثال المنفذ الممضى لاشارة العقل والغضب هوالذي تنفذ فيه الاشارة ومثاله مثالكات الصيد فانه يحتاج إلىأن يؤدّب حق يكون استرساله وتوقفه بحسب الاشارة لابحسب هيجان شهوة النفس والشهوة مثالها مثال الفرس الدى يركب في طلب الصيد فانه تارة يكون مروضامؤدبا وتارة يكون جموحا فهن استوت فيه هذه الحصال واعتدلت فهوحسن الحلق مطلقا ومن اعتدل فيه بعضهادون البعض فهوحسن الخلق بالاضافة إلى ذلك العني خاصة كالدي يحسن بعض أجزآء وجهه دون بعض وحسن القوّة الغضبية واعتدالهايعبرعنه بالشجاعة وحسنقوّة الشهوة واعتدالها يعبرعنه بالعفة فان مالت قوّة الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة تسمى تهوّرا و إن مالت إلى الضعف والنقصان تسمى حبنا وخورا ًو إن مالت قوة الشهوة إلىطرفالزيادة تسمى شرها و إن مالت إلىالنقصان تسمى جمودا والمحمود هموالوسط وهوالفضيلة والطرفان رذيلتان مذمومتان والعدل إذافات فليس لهطرفا زيادة ونقصان بل له ضدّ واحد ومقابل وهوالجور.وأما الحسكمة فيسمى إفراطها عند الاستعمال في الأغراض الفاسدة خبثًا وجربزة ويسمى نفريطها بلهاوالوسط هوالذي يختص باسم الحكمة فاذن أمهات الأخلاق وأصولها أربعة : الحكمة والشجاعة والعفة والعدل، وتعنى الحكمة حالة للنفس بهايدرك الصواب من الحطأ في جميع الأفعال الاختيارية ، ونعني بالعدل حالة للنفس وقوّة بها تسوس الغضب والشهوة وتحملهما على مقتضى الحكمة وتضبطهما في الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها ، ونعني بالشجاعة كون قوّة الغضب منقادة للعقل في إقدامها و إحجامها ونعني بالعفة نآدب قوّة الشهوة بتآديبالعقل والشرع فمن اعتدال هذه الأصول الأر بعة تصدرالأخلاق الجميلة كلها إذ من اعتدال قوّة العقل يحصل حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأى و إصابة الظن والتفطن لدقائق الأغمال وخفايا آفاتالنفوس ومن إفراطها تصدرالجريزة والمكروالحداع والدهاء ومن نفر يطهايصدر البله والغمارة والحمق والجنون، وأعنى بالغمارة قلة التجربة في الأمور مع سلامة التخيل فقد يكون الانسان غمرا في شي والفرق بين الحق والجنون أن الأحمق مقصوده صحيح ولكن سلوكه الظريق فاسد فلاتكون له روية صحيحة في ساوك الطريق الموصل إلى الغرض. وأما الحجنون فانه يختار مالاينبنى أن يختار فيكون أصل اختياره وإيثاره فاسدا. وأماخلق الشجاعة فيصدر منه الكرم والنجدة والشهامة وكسر النفس والاحتمال والحلم والثبات وكظمالغيظ والوقار والتودد وأمثالها وهى أخلاق محمودة وأماإفراطهاوهوالتهوّرفيصدرمنه الصلف والبذخ والاستشاطة والتكبر والعجب .وأماتفريطها فيصدرمنه المهانة والذلة والجزع والحساسة وصغر النفس والانقباض عن تناول الحق الواجب . وأما خلقالعفة فيصدرمنهالسخاء والحياء والصبر والسامحة والقناعة والورع واللطافة والساعدة والظرف وقلة الطمع، وأماميلها إلىالافراط أوالتفريط فيحصل منه الحرص والشره والوقاحة والحبث والتبذير والتقصير والرياء والهتكة والمجانة والعبث والملق والحسدوالشهاتة والتذلل للأغنياء واستحقارالفقراء وغيرذاك فأمهات محاسن الأخلاق هذهالفضائل الأربعة وهىالحكمة والشجاعة والعفة والعدل والباقي فروعها وم يبلغ كالالاعتدال في هذه الأربع إلارسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه فكل من قرب منه في هذه الأخلاق فهو قريب من الله تعالى بقدر قربه من

رسولالله صلى الله عليه وسلم وكل من جمع كال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الحلق ملكامطاعا برجع الحلق كلها والمف برجع الحلق كلها والمف بأضدادها استحق أن يخرج من بين البلاد والعباه فإنه قد قوب من الشيطان اللعين المبعد فينبئ أن يبعد كا أن الأول قريب من الماك المقرّب فينبئ أن يقددى به و يتقرّب إليه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا ليتم مكاز ما لأخلاق كاقال (٢٠) وقد أشار القرآن إلى هذه الأخلاق في أوساف المؤمنين فقال تعالى \_ إنحا المؤمنون الذي آولتك عمالصاد وورا من المناقبة ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدو الموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولتك عمالصاد قوت فالا يدان الموالم وأنفسهم في سبيل الله أولتك عمالصاد قوت المقلل هوالسخاء الذي يرجع إلى ضبط قوق الشهوة والمجاهدة بالنفس مى الشجاعة الذي ترجع إلى المناقبة والمناقبة وا

بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه استشقل الجاهمة والرياضة والاشتغال بتركية النفس وتهذيب الأخلاق فلرتسمع نفسه بأن يكون ذلك لقسوره ونقسه وخبث دخلته فزعم أن الأخلاق لايتصور تغييرها فان الطباع لاتتغير واستدل فيه بأمرس: أحدها أن الحلق هوصورة الباطن كما أن الحلق هو صورة الظاهر فالحلقة الظاهرة لايقدر طي تغييرها فالقصير لايقدرآن يجعل نفسه طويلا ولاالطويل يقدوأن لجعل نفسه قصيرا ولاالقبيح يقدرول تحسين صورته فكذلك القبح الباطن يجرى هذا الجرى والثانى أتهم قالوا حسن الحلق يقمع الشهوة والغضب ء وقد جرّ بنا ذلك بطول المجاهدة وعرفنا أن ذلك من مقتضى الزاج والطبيعانه قط لاينقطع عن الآدى فاشتغله به تصييع زمال بغيرفائدة فان النطاوب هوقطع التفات القاب إلى الحظوظ العاجلة وذلك محال وجوده . فتقول الوكانت الأخلاق لاتقبل التغيير لبطالت الوصايا والتواعظ والتأديبات ولماقال رسول الله عليه وحسنوا أخلاقهم (٢٠) وكيف ينكر هذا فيحق الآدى وتغييرخلتي البهيمة عمكن إذ ينقل المبازي من الاستيحاش إلى الأنس والكلب من شره الأكل إلىالتأدّب والامساك والتخلية والفرس من الجاح إلىالسلاسة والانقياد وكل ذلك تغيير للأخلاق. والقول الكاشف الغطاء عن ذلك أن نقول الموجودات منقسمة إلى مالامدخل اللادي واختياره فيأصله وتفصيله كالسهاء والحكواك بل أعضاءالبدن داخلاوخلرجا وسائر أجزاء الحيوانات و بالجلة كل ماهو حاصل كامل وقع الفراغ من وجوده وكاله و إلى ماوجد وجوداناقصا وجعل فيه قوة لقبول الاكمال بعد أن وجد شرطه وشرطه قد يرتبط باختياوالعبد بأن النواة ليست بتفاح ولانخل إلاأنها خلقت خلقة بمكن أن نصير نخلة إذا انضاف الغربية إليها ولانصير تفاجأ أصلاولابالتربية فاذا صاوت النواة متأثرة بالاختيار حي تقبل بعض الأحوال دون يض فكذلك الغضب والمشهوة لوأردنا قمعهما وقهرها بالسكاية حتى لايبقي لهما أثر لم نقدر عليه أصلا ولو أردنا سلاستهما وقودها بالرياضة والحاهدة قدرنا عليه وقدأمرنا بذلك وصاودتك سبب تجاتنا ووصولنا إلىالله تعالى نعم الجبلات مختلفة بعضها سريعة القبول و بعضها بطيئة القبول ولاختلافها سببان : أحدها قوة الغريزة في أصل الجبلة وامتداده مدة الوجود فان قوة الشهوة والغضب والتكابر موجودة فى الانسان ولكن أسعبها أمرا وأعصاها (١) حديث بعثت لأتم مكارم الأخلاق تقدّم في آداب الصحبة (٢) حديث حسوا أخلاقكم أبو بكر ابن لال في مكارم الأخلاق من حديث معاذ يامعاذ حسن خلقك الناس منقطع ورجله ثقات -

الجدران قالالله تعالى ــ سياهم في وجوههم من أثر السجود ــ و إذا تأثر الوجه بسجود الظلال ومى القوالب في قسول الله تصالى والآصال كيفلايتأثر تشهود الجال . أخبرنا ضياءالدين عبدالوهاب ابن على قال أنا السكرخي قال أنا الغرياقي قال أناالجراحي قال أنا المحبو بي قال أنا آبوعيسى الترمذى قال ثنا قتيسة قال ثنا المنكدر بن محد بن النكدر عن أبيه عن جاس بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلره كلمعروف صدقة وإنّ من العروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من

دلوك في إناء أخيك، وقال سيمد بن عبد الرحمن الزبيدى يعجبني من القراءكل سهل طلق مضحاك . فأما من تلقاء بالبشر ويلقاك بالعبوسكأنه يمن عليك فلا أكثر الله في القراء مثله ومن أخلاق الصوفية السهولة ولين الجانب والنزول مع الناس إلى أخلاقهم وطباعهم وترك التعسف والتكلف وقدروي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليب وسلم أخبار وأخلاق الصوفيسة تحاكى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول عليه العملاة والسلام «أما إنى أمن ح ولاأقول إلاحقا» روى «أر ،رجلا يقالله زاهر

على التغيير قوة الشهوة فانها أقدم وجودا إذ الصى فميدا الفطرة تخلق له الشهوة ثم يعد سبعسنين ر بما يخلق له الغضب و بعد ذلك يخلق له قوة التمييز والسبب الثانى أن الحلق قديتاً كد بكثرة العمل بمقتضاه والطاعة له و باعتقاد كونه حسنا ومرضيا والناس فيه على أربع ما أيب: الأولى وهوالانسان الغفل الذى لايميز بين الحق والباطل والجيل والقبيح بل بق كافطر عليه خاليا عن جميع الاعتقادات ولم تستتم شهوته أيضا باتباع اللذات فهذا صريح القبول للعلاج جدا فلايحتاج إلا إلى معلم ومرشد و إلى باعث من نفسه بحمله على المجاهدة فيحسن خلقه في أقرب زمان . والثانية أن يكون قدعرف قبح القبيح ولكنه لم يتعود العمل الصالح بالزين له سوء عمله فتعاطاه انقيادا الشهواته وإعراضاعن صواب رأية لاستيلاء الشهوة عليه ولكن علم تقصيره افعمله فأمره أصعب من الأول إذ قد الضاعفت الوظيفة عليه إذعليه قلعمارسخ فينفسه أولامن يقترة الاعتياد للفساد والآخرأن يغرس فينفسه صفة الاعتياد للملاح ولكنه بالجلة على قابل للرياضة إن إنتهض لها يجد وتشمير وحزم . والثالثة أن يعتقد فىالأخلاق القبيحة أنها الواجبة المستحسنة وأنهاحق وجميل وتربى عليها فهذا يكاد تمتنع معالجته ولا يرجى صلاحه إلاعلى الندور وذلك لتضاعف أسباب الضلال . والرابعة أن يكون مع نشبه على الرأى الفاسد وتربيته على العمل به يرى الفضيلة في كثرة الشهر واستهلاك النفوس ويباهي به ويظن أن ذلك يرفعقدره وهذاهوأصعب المراتب وفي مثله قيل ومن الغناء رياضة الهرم ومن التعذيب تهذيب الذيب والآول من هؤلاء جاهل فقط والثاني جاهل وضال والثالث جاهل وضال وفاسق والرابع جاهل وضال وفاسق وشرير ، وأما الحيال الآخر الذي استدلوابه وهوقولهم إن الآدمي مادام حيا فلاينقطع عنه الشهوة والغضب وحب الدنيا وسائرهذه الأخلاق فهذاغلط وقعالطائفة ظنبوا أنالقصود من المجاهدة قمعهذه الصفات بالكلية ومحوهاوهيهات فانالشهوة خلقت لفائدة وهمضرورية فى الجبلة فلوا نقطمت شهوة الطعام لهلك الانسان ولوانقطعت شهوة الوقاع لانقطع النسل ولوانعدم الغضب بالكلية لميدفع الانسان عن نفسه مايهلكه ولهلك ومهما بقي أصل الشهوة فيبقى لامحاله حب المسأل الذي يوصله إلى الشهوة حق يحمله ذلك على إمساك السال وليس الطاوب إماطة ذلك الكاينة بل المطلوب ردها إلى الاعتدال الذيهو وسط بين الافراط والتفريط والمطلوب فيصفة الغضب حسن الحمية وذلك بأن يخلو عن التهوّر وعن الجبن جميعا و بالجلة أن يكون في نفسه قو يا ومعقوته منقادا للمقل ولذلك قال الله تعالى ــ أشداء على الكفار رحماء بينهم ــ وصفهم بالشدة و إنمـا تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الغضب لبطل الجهاد وكيف يقصد قلعالشهوة والغضب الكلية والأنبياء عليهم السلام لمينفكوا عن ذلك إذقال صلى الله عليه وسلم «إنما أنابشر أغضب كما يغضب البشر(١)». «وكان إذا تكام بين يديه بما يكرهه يغضب حق تحمر وجنتاه ولكن لا يقول إلاحقا فكان عليه السلام لا يخرجه غضبه عن الحق (٢)» وقال تعالى \_ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس \_ ولم يقل والفاقدين الغيظ فرد الغضب والشهوة إلى حدّ الاعتدال بحيث لايقهر واحد منهما العقل ولايغلبه بل يكون العقل هوالضابط لهما والغالب عليهما (١) حديث إنما أنابشر أغضب كإيغضب البشيرم من حديث أنس وله من حديث أبي هريرة إنما محديث يغضب كما يغضب البشر (٧) حديث أنه كان يتكلم بين يديه بما يكرهه فيغضب حتى تحمر وجنتاه ولكن لايقول إلاحقا فكان الغضب لايخرجه عن الحق الشيخان من حديث عبدالله بن الزيع في قصة شراج الحرة فقال لأنكان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهمامن حديث أبي سعيدالحدرى وكان إذاكره شيئاعرفناه فيوجهه ولهمامن حديث عائشة وماانتقم رسول ألله صلى للله عليهُ وسلم لنعسه إلا أن تنتهك حرمة الله ولمسلم ماينال منه شيء قط فينتقم من صاحبه الحديث.

عكن وهو المراد بتغيير الحلق فانه ربميا تستولي الشهوة على الانسان بحيث لايقوى عقله على دفعها عى الانبساط إلى الفواحش وبالرياضة تعود إلى حدّ الاعتدال فدل أن ذلك مكن والتجربة والمشاهدة تُدُلُ فِي ذَلِكَ دَلَالَةً لَاشِكَ فَيُهَا وَالَّذِي يَدُلُ فِي أَنْ المطاوبِ هُوالُوسِطُ فِي الْأَخَلَاقُ دُونَ الطرفينَ أَن السخاء خلق محمود شرعا وهو وسط بين طرفي النبذير والتقتيروقد أنىالله تعالى عليه فقال والدين إذا انفقوا لميسرفوا ولريقتروا وكان بين ذلك قواما وقال نعالى ولا تجعل يدك مفاولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط \_ وكذلك الطاوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والجود قال الله تعالى -وكلوا واشر بوا ولانسرفوا إنه لاعب المسرفين -وقال في الغضب -أشداه عي الكفار رحماء بينهم-وقال ﷺ وخيرالأمور أوساطها (١) وهذا له سروتحقيق وهوأن السعادة منوطة بسلامة القلب عن عوارض هذا العالم قال الله تعالى - إلا من أتى الله بقلب سليم ــوالبخل من عوارض الدنيا والتبذير أيضامن عوارض النائية وشرط القلب أن يكون سلما منهما أي لايكون ملتفتا إلى المال ولا يكون حريصًا على إنفاقه ولا على إمساك فان الحريص على الانفاق مصروف القلب إلى الانفاق كما أن الحريف على الإمساك مصروف القاب إلى الامساك فكان كال القلب أن يصفو عن الوصفين جميعا و إذا لم يكن ذلك في الدنيا طلبنا ماهو الأشبه لعدم الوصفين وآبيد عن الطرفين وهو الوسط فان الفاتر لاحار ولابارد بليحو وسط بيتهمافكأنه خال عن الوسفين فكذلك السخاء بين التبذير والتقتبر والشجاعة بين الحبن والتهؤر والعقة بين الشرء والجود وكذلك سائر الأخلاق فكلاطرق الأمور ذميم هذا هو المطاوب وهو ممكن ءنم يجب على الشييخ المرشد للريد أن يقبح عنده النغب رأسا ويذم إمساك المنال رأسا ولايرخص له في شيء منه لأنه لو رخص له فيأدني شيء أتخذ ذلك عذراني استبقاء بخله وغضهه وظن أنه القدر المرخص فيه فاذا قصد قطع الأصل وبالغ فيه ولم يتبسر له إلا كسر سورته بحيث يعود إلى الاعتدال فالصواب له أن يقصد قلع الأصل حق يتبسراه القدر المقصود فلايكشف هذا السرلار يدفانه موضع غرورا لحقى إذيظن بنفسه أن غضبه بحق وأن إمساكه بحق . بیان السبب اللهی مه بنال حسن الحلق على الجلة

قد عرفت أن حسن الحلق برجع إلى اعتدال قوة العقل وكال الحبكة و إلى اعتدال قوة الغضب والشهوة وكونها للعقل مطلعة وللشرع أيضا وهذا الاعتدال يحسل طي وجهين : أحده الجود إلمي والشهوة وكونها للعقل مطلعة والنشرع أيضا وهذا الاعتدال يحسل طي وجهين : أحده الجود إلمي وكال فطرى بحيث بخال الانسان و يولد كامل العقل حسن الحلق قد كني سلطان الشهوة والغضب بل حقة المعتداتين منقادين للعقل والشرع فيصير عالما بغير تعليم ومؤدبا بغير تأديب كعيسي بن مرم الطبيع والفطرة ماقدينال بالاكتساب فرب صي هلق صادق اللهجة سخيا جريا وربحا يخلق بغلاف في علاق الطبيع والفطرة ماقدينال بالاكتساب فرب صي هلق صادق اللهجة سخيا جريا وربحا الثاني اكتساب في من الأخلاق وربحا يحل التعلق المقالوب فن أراد هذه الأخلاق بالمعتمل التعلق المعالوب فن أراد مثلاً أن يحمل النفس خلق المواضية وأحق به حق النفس على الأعمال التي يقتضيها الحلق المطاوب فن أراد أن يحمل النفسة خلق التواضع وقد على عليه الكبر فطريقة أن يتراك خلق اله و يتيسر عليه في به جواداوكذا من أراد أن يحمل النفسة خلق التواضع وقد على النفس على الأعال الدين يستلة التواضع والدى يستلة التواضع والذي يستلة التواضع والذي يستلة التواضع والن ترسخ بذل المال الذي يبتلة عور الأمور أوساطها البيهق في شعب الاعان من رواية مطرف بن عبد الله معملا .

ابن حرام وکان بدو یا وكان لاياتي إلى رسول اقد إلا جاء بطرفة يهديها إلى رسول الله **جَاء يوما من الآيام** فوجده رسول الله في سوق المدينسة يبيع سلعة له ولم يكن آتاه ذلك اليوم فاحتضنه الني علية السلام من ورائه بكفيه فالتفت فأبصر الني عليسه المسلام فقبل كفيه فقال التي عليه السلام من يشترى العبد فقال إدن تجدفي كاسدا بارسول الله فقال ولكن عند الله ربيح ممقال عليه السلام لكل أحل حضر بادية وبادية آل عد زاهر بن حرامه. وأخسرنا أبو زرعة طاهر بن الحافظ القدسي عن أبية قال

أنا المطهر بن محمد الفقيــــــــــ قال أنا أبو الحسن قالأنا أبوعمرو ابن حڪيم قال أنا أبو أمية قال حدّثنا عبيد بن اسحق العطار قال ثنا سنان بن هرون عنحميد عن أنس قال «جاء رجل إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله احملني على جمل فقال أحملك على ابن الناقة قال أقول لك احملني على جمل وتقول أحملك على ابن الناقة فقال عليه السلام فالجلل ابن الناقة» وروىصهيب فقال «أتينارسولالله صلی اللہ علیے وسلم و بین یدیه تمر یا کل فقال أصب من هذا الطعام فجعلت آكل

الأخلاق الدينية فىالنفس مالمتتعودالنفس جميىعالعادات الحسنة ومالم تترك جميىع الأفعال السيئة ومالم تواظب عليها مواظبة من يشتاق إلىالأفعال الجميلة ويتنعم بها ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بهاكاقال صلى الله عليه وسلم «وجعلت قرة عيني في الصلاة (١٠)» ومهما كانت العبادات وترك المحظورات مع كراهة واستثقال فهو النقصان ولا ينالكال السعادة به ، نعمالمواظبة عليها بالمجاهدة خير ولكن بالاضافة إلى تركها لابالاضافة إلى فعلها عن طوع ولذلك قال الله تعالى ــ و إنهالكبيرة إلاعلى الحاشعين ــ وقال صلى الله عليه وسلم «اعبدالله في الرضا فان لم تستطع فني الصبر على ماتكبره خيركثير<sup>(٢)</sup>» ثم لا يكني في نيل السعادة الموعودة علىحسن الخلق استلذاذالطاعة واستكراهالمعصية في زماندونزمان بلينبغي أنيكون ذلك على الدوام وفي جملة العمر وكلما كان|العمرأطولكانت|الفضيلة أرسخ وأكمل ولذلك«لماسئل صلى ا الله عليه وسلم عن السعادة فقال: طول العمر في طاعة الله تعالى (٣)» ولذلك كره الأنبياء والأولياء الموت فانالدنيا مزرعة الآخرة وكلما كانت العبادات أكثر بطول العمر كانالثواب أجزل والنفسأزكي وأطهر والأخلاقأقوى وأرسخ وإنمامقصود العبادات تأثيرها فىالقلب وإنمايتأ كد تأثيرها بكثرة المواظبة علىالعبادات وغاية هذه الأخلاق أن ينقطع عن النفس حب الدنيا ويرسخ فيهاحب الله تعالى فلا يكون شي ُ أحب إليه من لقاء الله تعالىءز وجل فلايستعمل جميع ماله إلاعلى الوجه الذي يوصله إليه وغضبه وشهوته منالسخرات له فلايستعملهما إلاعلىالوجه الذى يوصلهإلىاللهتعالى وذلك بأن يكون موزونا بميزانالشرع والعقل ثميكون بعدذلكفرحا به مستلذا له ولاينبغيأن يستبعد مصيرالصلاة إلى حدتصيرهي قرةالعين ومصيرالعبادات لذيذة فانالعادة تقتضي فيالنفس عجائب أغرب منذلك فاناقد نرى الماوك والمنعمين فىأحزان دائمة ونرىالمقام المفلس قديغاب عليه من الفرح واللذة بقماره وماهو فيه مايستثقلمعه فرحالناس بغيرقمارمعأنالقمار ربماسلبه ماله وخرببيته وتركه مفلسا ومعذلك فهو يحبه ويلتذبه وذلك لطول إلفه له وصرف نفسه إليه مدة وكذلك اللاعب بالحمام قديقف طول النهار فحرالشمس قائمارجليه وهولايحس بألمهالفرحه بالطيور وحركاتهاوطيرانها وتحليقهافي جوالسماء بل نرىالفاجرالعيار يفتخر بمايلقاه منالضرب والقطع والصبرعىالسياط وعلىأن يتقدمه للصلب وهومع ذلك متبجح بنفسه وبقوته فىالصبرعلىذلك حتى يرىذلك فحرا لنفسه و يقطع الواحد منهم إربا إرباعلي أن يقر بما تعاطاه أوتعاطاه غيرهفيصر علىالانكار ولايبالىبالعقوبات فرحا بمايعتقده كالاوشجاعة ورجولية فقدصارتأحواله معمافيها منالنكال قرة عينه وسبب افتخاره بللاحالة أخس وأقبح من حال المخنث في تشبهه بالاناث في نتف الشعر ووشم الوجه ومخالطة النساء فترى المخنث فيفرح بحاله وافتخار بكماله في تنحنثه يتباهى به مع المخنثين حتى يجرى بين الحجامين والكناســين التفاخر والمباهاة كما يجرى بين الملوك والعلماء فحكل ذلك نتيجة العادة والمواظبة على نمط واحد على الدوام مدة مديدة ومشاهدة ذلك فىالمخالطين والمعارف فاذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه و إلىالمقابح فكيفلانستلذ الحقلو ردت إليه مدة والتزمتالمواظبة عليه بلميل النفس إلى هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع يضاهي الميل إلى أكل الطين فقد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة ؟ (١) حديث وجعلت قرة عين في الصلاة ن من حديث أنس وقد تقدم (٢) حديث اعبدالله في الرضا فان لم تستطع فني الصبر على ما تكره خير كثير طب (٣) حديث سئل عن السعادة فقال طول العمر في عبادة الله رواه القضاعي في مسند الشهاب وأبو منصور الديامي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر باسنادضعيف وللترمذي منحديث أبي بكرة وصححه أى الناس خيرقال من طال عمره وحسن عمله

( ٨ - إحياء - ثالث )

فأما ميله إلى الحكمة وحدالله تعالى ومعرفته وعبادته فهوكالميل إلى الطعام والشراب فانه مقتضى طبعالقلبفانه أمر ربانى وميله إلىمقتضيات الشهوة غريب منذاته وعارض طىطبعه و إيماغذاء القلب الحكمة والمعرفة وحبالله عزوجل ولكن انصرف عن مقتضى طبعه لمرض قد حلبه كاقديحل المرض بالمعدة فلاتشتهى الطعام والشراب وهاسببان لحياتها فكل قلب مال إلى حبشي سوى الله تعالى فلاينفك عن مرض بقدر ميله إلاإذا كان أحد ذلك الشيء لكونه معينا له على حب الله تعالى وعلى دينه فعند ذلك لايدل ذلك على المرض فاذر ،قدع فت بهذا قطعا أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة ومي تكاف الأفعال الصادرة عنها ابتداء لتصيرطبعا انتهاء وهذامن محيب العلاقة بين القلب والجوار حأعني النفس والبدن فانكل صفة تظهر فى القلب يفيض أثرها على الجوارح حق لانتحرك إلاعلى وفقها لاعالة وكل فعل يجرى على الجوارح فأنه قد يرتفع منه أثر إلى القلب والأمر فيه دور و يعرف ذلك بمثال وهو أن منأراد أن يصير الحذق فىالكتابة له صفة نفسية حتى يصيركاتبا بالطبع فلاطريق له إلاأن يتعاطى بجارحة اليد مايتعاطاه الكاتب الحاذق ويواظب عليه مدة طويلة يحاكى الحط الحسن فان فعل الكاتب هوالخطالحسن فينشبه بالكاتب تكانما ثملايزال يواظب عليه حتىيصير صفة راسخة فىنفسه فيصدرمنه فىالآخرالخط الحسن طبعاكما كان يصدرمنه فىالابتداء تكافا فكان الخط الحسن هوالذي جعل خطه حسناو لكن الأوّل بتكاف إلاأنه ارتفع منه أثر إلىالقلب ثم انحفض من القلب إلى الجارحة فصار يكتب الحط الحسن بالطبع وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال الفقهاء وهوالتكرار للفقه حتى تنعطف منهعلى قلبه صفة الفقه فيصيرفقيه النفس وكذلك من أراد أن يصيرسخيا عفيف النفسحليمامتواضعا فيلزمه أنيتعاطىأفعال هؤلاء تكلفا حق يصير ذلك طبعا له فلا علاج له إلا ذلك وكما أن طالب فقه النفس لايياس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة ولاينالها بتكرار ليلة فكذلك طالب تزكية النفس وتكميلها وتحليتها بالأعمال الحسنة لاينالها بعبادة يوم ولايحرم عنها بعصيان يوم وهومعني قولنا إن الكبيرة الواحدة لا توجب الشقاء المؤيد ولكن العطلة فيوم واحد تدعو إلى مثلها ثم تتداعي قليلا قليلا حتى تأنس النفس بالكسل وتهجر التحصيل رأسا فيفوتهافضيلة الفقه وكذلك صغائر المعاصي يجر بعضها إلىبعض حتىيفوت أصل السعادة بهدم أصل الايمان عند الحاتمة وكما أن تكرار ليلة لايحس تأثيره في فقه النفس بل يظهر فقه النفس شيئا فشيئا علىالتدر يج مثل نمق البدن وارتفاع القامة فكذلك الطاعة الواحدة لايحس تأثيرها في تزكية النفس وتطهيرها فىالحال ولكن لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعة فان الجملة الكثيرة منها مؤثرة وإنما اجتمعت الجملة من الآحاد فلكل واحد منهاتاً ثيرفم امن طاعة إلاولها أثر و إن خني فله ثوا الامحالة فان الثواب بازاء الأثر وكذلك المعصية وكم منفقيه يستهين شعطيل يوموليلة وهكذا علىالتوالي يسوف نفسه يومافيوما إلى أن يخرج طبعه عن قبول الفقه فكدا من يستهين صغائر المعاصي ويسوف نفسه بالتوبة على النوالي إلى أن يختطفه الموت بغتة أو تتراكم ظامة الذنوب على قلبه وتتعذر عليه التوبة إذ القليل يدعو إلى الكثير فيصير القلب مقيدا بسلاسل شهوات لايمكن تخليصه من عالبها وهوالمعنى بانسداد باب التو بة وهو المراد بقوله تعالى ــ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ــ الآية ولذلك قال على رضى الله عنه: إن الايمان ليبدو في القلب نكتة بيضاء كما از دادالايمان از داد ذلك البياص فاذا استكمل العبد الايمان ابيض القلب كله وان النفاق ليبدو فىالقلب نكتة سوداء كلما ازداد النفاق ازداد ذلك السواد فاذا استكمل النفاق اسود القلب كله فاذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة وتارة تكون باعتياد الأفعال الجميلة وتارة بمشاهدة أرباب الفعال الجميلة

من التمر فقال أتأكل وأنت رمد فقلت إذن أمضغمن الجانب الآخر نسحك رســول الله صلى الله عليه وسلم » وروي أنس «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم : بإذا الأذنين» . وسئلت عائشة رضى الله عنها « كيف كانرسول الله صلی اللہ علیے وسلم إذاخلا فىالبيت قالت كان ألين الناس بساما ضحاكا» وروتأيضا «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقها فسبقته ثم سابقها بعدذلك فسبقها فقال هذه بتلك» . وأخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن على قال أنا أبو الفتح **الهرو**ىقالأناأ بويصر ومصاحبتهم وهم قرناء الخير و إخوان الصلاح إذ الطبيع يسرق من الطبيع الشر والخير جميعا فمن تظاهرت في حقه الجهات الثلاث حتى صار ذا فضيلة طبعا واعتيادا وتعلما فهو فى غاية الفضيلة ومن كان رذلا بالطبيع واتفق له قرناء السوء فتعلم منهم وتيسرت له أسباب الشر حتى اعتادها فهو فى غاية البعد من الله عز وجل و بين الرتبتين من اختلفت فيسه من هذه الجهات ولسكل درجة فى القرب والبعد بحسب ما تقتضيه حفته وحالته \_ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . وما ظامهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظامون \_ .

بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق

قد عرفت سن قبل أن الاعتدال فىالأخلاق هو صحة النفس والميل عنالاعتدال سعم ومرض فيها كما أن الاعتدال في من اج البدن هو صحة له والميل عن الاعتدال مرض فيه فلنتخذ البدن مثالا. فنقول مثال النفس فىعلاجها بمحوالرذائل والأخلاق الرديئة عنهاوجلب الفضائل والأخلاق الجميلة إليهامثال البدن في علاجه بمحو العلل عنه وكسب الصحة له وجلبها إليه وكما أن الفالب على أصل المزاج الاعتدال و إنما تعتري المعدة المضرة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال فكذلك كل مولود يولد معتدلا صحيح الفطرة و إنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أي بالاعتياد والتعليم تكتسب الرذائل وكما أنالبدن فىالابتداء لايخلق كاملا و إيمـا يكمل و يقوى بالنشو والتربية بالغذاء فـكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال و إنماتكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم وكما أن البدن إن كان صحيحا فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة وإن كانمر يضافشأنه جلب الصحة إليه فكذلك النفس منك إنكانت زكية طاهرة مهدبة فينبنى أن تسمى لحفظهاوجلب مزيد توة إليها واكتساب زيادة صفائها و إنكانت عديمة الحكال والصفاء فينبغيأن تسمى لجلب ذلك إليها وكما أنالعلة المغيرة لاعتدالالبدن الموجبة للرضلاتعالج إلابضدهافان كانت منحرارة فبالبرودة وإن كانت منبرودة فبالحرارة فكذلك الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها بضدها فيعالج مرض الجهل بالتعلم ومرض البخل بالتسخى ومرض الكبر بالتواضع ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكافا وكما أنه لابد من الاحتمال لمرارةالدواء وشدة الصبر عن المشتهيات لعلاج الأبدان المريضة فكذلك لابد من احتمال مرارة المجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب بل أولى فان مرض البدن يخلص منه بالموت ومرض القلب والسياذ بالله تعالى مرض يدوم بعد الموت أبد الآباد وكما أن كل مبرد لايصلح لعلة سببها الحرارة إلاإذا كان على ﴿ عُصوص و يختلف ذلك بالشدة والضعف والدوام وعدمه و بالكثرة والقلة ولا بدا من معيار يعرف به مقدارالنافع منه فانه إن لم يحفظ معياره زاد الفساد فكذلك النقائض التي تعالج بها الأخلاق لابد لهامن معيار وكما أن معيار الدواء مآخوذ من عيار العلة حتى إن الطبيب لايعالج مالم يعرف أن العلة من حرارة أو برودة فان كانت من حرارة فيعرف درجتها أهى ضعيفة أم قوية فاذا عرف ذلك التفت إلى أحوال البدن وأحوال الزمان وصناعة المريض وسنه وسائر أحواله ثم يعالج بحسبها فكذلك الشيخ المتبوع الذي يطبب نفوس المريدين ويعافج قلوب المسترشدين ينبغي أن لايهجم عليهمبالرياضة والتكاليف فى فن مخصوص وفى طريق مخصوص مالم يعرف أخلاقهم وأمراضهم وكما أن الطبيب لوعالج جميع المرضى بعلاج واحدقتل أكثرهم فكذلك الشييخ لوأشار على المريدين بمط واحدمن الريَّاضَة أَهَاكُهُم وأمات قاو بهم بلينبغي أن ينظر في مرض المريد وفي حاله وسنه ومزاجه ومأتحتمله بنيته من الرياضة ويبني على ذلك رياضته فان كان المريد مبتدئًا جاهلا بحدود الشرع فيعلمه أوَّلا الطهارة والصلاة وظواهر العبادات وإنكان مشغولا بمـال حرام أومقارفا لمعصية فيأمره أوّلا بتركها

الترياقي **قال أنا** أبو محمد الجراحى قال أنا أبو العباس المحبـــو بي قال أنا أبو عيسى الحافظ الترمــذى قال ثنــا عبد الله بن الوضاح الكوفى قال ثنــا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي التياحعن أنسرضي الله عنه قال «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخاطبنا حتى إنه كان يقول لأخ لىصغير يا أباعمير مافعل النغير » والنغير عصفورصنير . وروى أن عمر سابق ز بيرا رضى الله عنهما فسبقه الزبير فقال: سبقتك وربالكعبة نمسابقه مرة أخرى فسبقه عمر فقال عمر: سبقتك

فاذاتزين ظاهره بالعبادات وطهرعن المعاصي الظاهرة جوارحه نظر بقرائن الأحوال إلى باطنه ليتفطن لأخلاقه وأمراض قلبه فانرأى معه مالا فاضلا عن قدر ضرورته أخذه منه وصرفه إلى الخيرات وفرغ قلبه منه حتى لايلتفت إليه و إن رأى الرعونة والكبر وعزة النفس غالبة عليه فيأمره أن يخرج إلى الأسواق للكدية والسؤال فانعزة النفس والرياسة لاتنكسر إلا بالذل ولاذل أعظم منذل السؤال فيكلفه المواظبة على ذلك مدة حتى ينكسركبره وعزنفسه فانالكبرمنالا مراضالمهلكة وكذلك الرعونة وإن رأى الغالب عليه النظافة في البدن والثياب ورأى فليه ماثلا إلى ذلك فرحابه ملتفتا إليه استخدمه في تعهد بيت الماء وتنظيفه وكنس المواضع القذرة وملازمة المطبخ ومواضع الدخان حتى تتشوس عليه رعونته فى النظافة فان الذين ينظفون ثيابهم ويزينونها ويطابون المرقعات النظيفة والسجادات الماونة لافرق بينهم وبين العروس التىتزين نفسها طول النهار فلافرق بين أن يعبد الانسان نفسه أو يعبد صنافههماعبد غيرالله تعالىفقد حجب عنالله ومنراعي في و به شيئاسوي كونه حلالا وطاهرا مراعاة يلتفت إليهاقلبه فهومشغول بنفسه ومن لطائف الرياضة إذا كان المريد لايسخو بترك الرعونة رأسا أو بترك صفة أخرى ولم يسمح بضدها دفعة فينبغى أن ينقله من الخلق المذموم إلى خلق مذموم آخر أخف منــه كالذي يغسل الدم بالبول ثم يغسل البول بالمـاء إذا كان المـاء لايزيل الدم كايرغب الصي فىالمكتب باللعب بالكرة والصولجان وما أشبهه ثمينةل مناللعب إلى الزينة وفاخر الثياب ثم ينقل من ذلك بالترغيب في الرياســة وطاب الجاه ثم ينقل من الجاه بالترغيب في الآخرة فكذلك من لم تسمح نفسه بترك الجاه دفعة فلينقل إلىجاه أخف منه وكذلك سائر الصفات وكذلك إذارأي شره الطعام غالباعليه ألزمه الصوم وتقليل الطعام ثم يكافه أن يهي ً الأطعمة اللذيذة و يقدمها إلى غيره وهو لاياً كل منها حتى يقوى بذلك نفسه فيتعود الصبر و ينسكسر شرهه وكـذلك إذا رآه شابا متشوقاً إلى النكاح وهوعاجز عن الطول فيأمره بالصوم وربما لاتسكن شهوته بذلك فيأمره أن يفطر ليلة على الماء دون الحبزوليلة على الخبز دون الماء و يمنعه اللحم والأدمر أساحتي تذل نفسه وتنكسر شهوته فلاعلاج في مبدإ الارادة أنفع من الجوع و إن رأى الغضب غالبا عليه ألزمه الحلم والسكوت وسلط عليه من يصحبه ممن فيه سوء خلق و يلزمه خدمة من ساء خلقه حتى يمرن نفسه على الاحتمال معه كاحكى عن بعضهمأنه كان يعود نفسه الحلم ويزيل عن نفسه شدة الغضب فكان يستأجر من يشتمه على ملا من الناس و يكلف نفسه الصبر و يكظم غيظه حتى صار الحلم عادة له بحيث كان يضرب به المثل و بعضهم كان يستشعر فينفسه الجبن وضعفالقلب فأراد أن يحصل لنفسه خلق الشجاعة فكان يركب البحرفي الشتاء عند اضطراب الأمواج، وعباد الهنديع الجون الكسل عن العبادة بالقيام طول النيل على نصبة واحدة و بعض الشيوخ في ابتداء إرادته كان يكسل عن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل ليسمح بالقيام على الرجل عن طوع وعالج بعضهم حب المال بأن باعجميع ماله ورمى به في البحر إذخاف من تفرقته على الناس رعونة الجود والرياء بالبذل فهذه الأمثلة تعرفك طريق معالجة القاوب وليس غرضنا ذكر دواء كل مرض فان ذلك سيأتى في بقية الكتب و إنماغرضنا الآن التنبيه عي أن الطريق الكلي فيه سلوك مسلك المضادة لكلماتهوا النفس وتميل إليه وقد جمع الله ذلك كله فى كتابه العزيز فى كلة واحدة فقال تعالى .. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى .. والأصل المهم في الجاهدة الوفاء بالعزم فاذاعزم على ترك شهوة فقد تيسرت أسبابها ويكون ذلك ابتلاء من الله تعالى واختبارا فينبني أن يصبر ويستمر كانه إن عود نفسه ترك العزم ألفت ذلك ففسدت وإذا اتفق منه نقض عزم

ورب الكعبة وروى عبد ألله بن عباس قال قال لی عمر تعال أنافسك في المـاء أينا أطول نفسا ونحن محرمون ، وروى بكرين عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمــازحون حق يتبادحون بالبطيخ فاذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال يقال بدح يبدح إذا رمى أى يترامون بالبطييخ وأخـبرنا أبوزرعة عن أبيه قال أناالحسن ابن أحمد الكرخي قال **کتبا آبو ط**الب عد بن عد بن إبراهيم قال ثنا أبو بكو محمد بن محمد ابن عبدالله قال حدثني اسحق الحرى قال ثنا فينبني أن يلزم نفسه عقوبة عليه كما ذكرناه فى معاقبة النفس فى كتاب المحاسبة والمراقبة و إذا لم يخوّف النفس بعقوبة غلبته وحسنت عنده تناول الشهوة فتفسد بها الرياضة بالكلية . بيان علامات أمراض القاوب وعلامات عودها إلى الصحة

اعلم أنَّ كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به و إنما مرضه أن يتعذر عليه فعله الذي خلقاله حق لايسدر منه أصلا أو يسدر منه مع نوع من الاضطراب فمرض اليد أن يتعدر عليها البطش ومرض العين أن يتعذر عليها الابصار وكذَّلك مرض القلب أن يتعذر عليه فعله الحاص به الذي خلق لأجله وهو العلم والحكمة والمعرفة وحبّ الله تعالى وعبادته والتلذذ بذكره و إيثاره ذلك على كل شهوة سواه والاستعانة بجميع الشهوات والأعضاء عليــه قال الله تعالى \_ وماخلقت الجنّ والإنس إلاليعبدون \_ فني كل عضو فأئدة وفائدة القلب الحكمة والمعرفة وخاصية النفس التي للآدمى مابتميز بها عن البهائم فاله لم يتميز عنها بالقوّة على الأكلوالوقاع والابصار أوغيرها بل بمعرفة الأشياء على ماهي عليه وأصل الأشياء وموجدها ومخترعها هو الله عز وجل الذي جعلها أشياء فلو عرف كل شيء ولم يعرف الله عز وجل فكا نه لم يعرف شيئا وعلامة المعرفة المحبة فمن عرف الله تعالى أحبه وعلامة المحبة أن لايؤثر عليه الدنيا ولا غيرها من المحبو بات كما قال الله تعالى ــ قل إن كان آباؤكموأ بناؤكم و إخوانكم وأزواجكم\_إلىقوله\_أحب إليكم منالله ورسوله وجهاد فىسبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره ــ فمن عنده شيء أحب إليه من الله فقلبه مريض كما أنّ كل معدة صار الطين أحب إليها من الخبز والماء أو سقطت شهوتها عن الخبز والماء فهي مريضة فهذه علامات المرض و بهذا يعرف أنَّ القاوب كلها مر يضة إلاماشاء الله إلا أنَّ من الأمراض مالايعرفها صاحبها ومرض القلب ممما لايعرفه صاحبه فلذلك يغفل عنه و إن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه فان دواءه عالفة الشهوات وهو نزع الروح فان وجد من نفسه قوة الصبر عليه لم يجد طبيبا حادقا يعالجه فان الأطباء همالعلماء وقد استولى عليهم المرض فالطبيب المريض قلما يلتفت إلىعلاجه فلهذا صار الداء عضالا والمرض مزمنا وأندرس هذا العلم وأنكربالكلية طب القلوب وأنكر مرضها وأقبلاالحلق علىحب الدنيا وعلىأعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات ومراآت فهذه علامات أصول الأمراض وأماعلامات عودها إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر فى العلة التي يُعالجها فان كان يعالج داء البحل فهو المهلك المبعد عن الله عز وجلَّ و إنما علاجه ببذلالمال و إنفاقه ولكنه قد يبذلالمال إلىحدُّ يصير به مبذرا فيكون التبذير أيضا داء فـكان كمن يعالج البرودة بالحرارة حق تغلب الحرارة فهو أيضا داء بل المطاوب الاعتدال بين الحرارة والبرودة وكذلك المطلوب الاعتدال بين التبذير والتقتير حتى يكون على الوسط وفي غاية البعد عن الطرفين فان أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى الفعل الذي يوجبه الحلق المحدور فان كان أسهل عليك وأله من الذي يضادّه فالغالب عليك ذلك الحلق الموجب له مثل أن يكون إمساك المبال وجمعه ألذ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقه فأعلم أن الغالب عليك خلق البخل فزد في المواظبة على البذل فانصار البذل على غير المستحق ألد عندك وأخف عليك من الامساك بالحق فقد غلب عليك التبذير فارجع إلى المواظبة على الامساك فلا تزال تراقب نفسك وتستدل علىخلقك بنسيير الأفعال وتعسيرها حق تنقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلىالمال فلا تميل إلى بدَّله ولا إلى إمساكه بل يصير عندككالماء فلا تطلب فيه إلا إمساك لحاجة محتاج أو بغله لحاجة محتاج ولايترجح عندك البذل على الامساك فكل قلب صار كذلك فقد أتى الله سلما عن هدا المقام خاصة و بجب أن يكون سلما عرسائر الأخلاق حق لا يكون له علاقة بشي ممايتعلق

أبو سلمة قال ثنا حماد ابن خالد قال أنامحد بن عمرو بنعلقمة قال ثنا أبوالحسن بن محيصن الليثي عن يحيي بن عبدالرحمن بن حاطب ابن أبي بلتعة قال إن عائشة رضى اللهعنها قالت (أبيت الني صلى اللهعليه وسلم بحريرة طبختها له وقلت لسودة والني صلى الله عليه وسلم بینی و بینها کلی فأبت فقلت لمماكاي فأبت فقلت لتأكلن أولألطخن بهاوجهك فأبت فوضعت يدى فىالحريرة فلطختبها وجهها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فحسنده وقال لسودة الطخى وجهها فلطخت بها وجهي فصحك النبي صلى اللهُ

بالدنيا حق تركل النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منها غير ملتفتة إليها ولامتشوقة إلى أسبابها فعند ذلك ترجع إلى ربها رجوع النفس المطمئنة راضية مرضية داخلة فى زمرة عباد الله المقرّ بين من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . ولماكان الوسط الحقيق بين الطرفين في غاية الغموض بل هو أدق من الشعر وأحدّ من السيف فلاجرم ، ومن استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة وقلما ينفك العبد عن ميل عن الصراط المستقيم أعنى الوسط حتى لايميل إلى أحد الجانبين فيكون قلبه متعلقا بالجانب الذي مال إليه ولذلك لاينفك عن عذاب ما واجتياز على النار و إن كان مثل البرق قال الله تعالى \_ و إن منكم إلا واردها كان على ر بك حتما مقضيا . ثم ننجي الذين اتقوا ــ أى الذين كان قر بهم إلى الصراط المستقيم أكثر من بعدهم عنه ولأجل عسر الاستقامة وجب على كل عبد أن يدعو الله تعالى فى كل يوم سبع عشرة مرة فىقوله ــ اهدنا الصراط المستقيمــ إذ وجب قراءة الفاتحة فى كل ركعة فقد روى أنّ بعضهم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال قد قلت يارسول الله شيبتني هود فلم قلت ذلك ؟ فقال عليه السلام لقوله تعالى \_ فاستقم كما أمرت \_ فالاستقامة على سواء السبيل في غاية الغموض ولكن ينبغي أن يجتهد الانسان في القرب من الاستقامة إن لم يقدر على حقيقتها فحكل من أراد النجاة فلانجاة له إلا بالعمل الصالح ولا تصدر الأعمال الصالحة إلاعن الأخلاق الحسنة فليتفقدكل عبد صفاته وأخلاقه وليعدّدها وليشتغل بعلاج واحد واحد فيها على الترتيب. فنسأل الله الكويم أن يجعلنا من المتةين.

بيان الطريق الذي يعرف به الانسان عيوب نفسه

اعلم أنَّ الله عز وجلَّ إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه فمن كانت بصيرته نافذة لم تخف عليه عيو به فاذا عرف العيوب أمكنه العلاج ولكن أكثر الخلقجاهاون بعيوب أنفسهم يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولايرى الجذع في عين نفسه فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أر بعة طرق : الأوّل أن يجلس بين يدى شيخ بصير بعيوب النفس مطلع على خفايا الآفات و يحكمه فىنفسه و يتبع إشارته فيمجاهدته وهذا شأن المريد معشيخه والتلميذ معأستاذه فيعرفهأستاذه وشيخه عيوبنفسه و يعرفه طريق علاجه وهذا قد عز" في هذا الزمان وجوده. الثاني أن يطلب صديقًا صدوقًا بصيرًا متدينا فينصبه رقيبا علىنفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله فماكره من أخلاقه وأفعاله وعيو به الباطنة والظاهرة ينبهه عليه فهكذا كان يفعل الأكياس والأكابر من أئمة الدين.كان عمر رضي الله عنه يقول : رحمالله امرأ أهدى إلى عيوني وكان يسأل سلمان عن عيو به فلما قدم عليه قالله ما الذي بلغك عنى مما تكرهه فاستعني فألح عليه فقال بلغني أنك جمعت بين إدامين على مأئدة وأنَّ لك حلتين حلة بالنهار وحلة بالليل قال وهل بلغك غير هذا ؟ قاللا فقال أما هذان فقد كفيتهما وكان يسأل حذيفة ويقول له أنت صاحب صرّ رسول الله صلىالله عليه وسلم فى المنافقين فهل ترى على" شيئًا من آثار النفاق فهو على جلالة قدره وعلوَّ منصبه هكذا كانت تهمته لنفسه رضي الله عنه فكل من كان أوفر عقلا وأعلى منصبا كان أقل إعجابا وأعظم اتهاما لنفسه إلا أنَّ هذا أيضا قد عز فقل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيحبر بالعيب أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب فلا تخاوفي أصدقائك عن حسود أو صاحب غرض يرى ماليس بعيب عيبا أو عن مداهن يخني عنك بعض عيو بك ولهذا كان داود الطائى قد اعترل الناس فقيل له لم لا تخالط الناس ؟ فقال وماذا أصنع بأقوام يخفون عنى عيوبى فكانت شهوة ذوى الدين أن بتنبهوا لعيوبهم بتنبيه غيرهم عليه وسلم فمرّ عمر رضی اللہ عنب علی الباب فنادى بإعبدالله ياعبد الله فظن النبي صلى الله عليه وسلرأنه سيدخل فقال قوما فاغسلاوجهكما فقالت عائشة رضى الله عنها فمازلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه » ووصف بعضهم ابن طاوس فقال كان مع الحكهل كهلا وكان فيه مناحة إذا خلا. وروی معاویة بن عبدالکر ہم قال کنا تنذاكر الشعر عند محمد بن سيرين وكان يقول ونمزح عنده ويمازحنا وكنابخرج من عنده ونحن نضحك وكناإذادخلنا

وقد آل الأمر في أمثالنا إلى أنَّ أبغض الحلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيو بنا ويكاد هــذا أن يكون مفصح عن ضعف الايمـان فانّ الأخلاق السيئة حيات وعقارب لداغة فلونبهنا مسبه على أن تحت تو بنا عقربا لثقلدنا منه منة وفرحنا به واشتغلنا بازالة العقرب و إبعادها وقتلها و إنمــا نسكايتها على البدن و يدوم ألمها يوما فما دونه ونكاية الأخلاق الرديئة علىصميمالقلب أخشى أن تدوم بعد الموت أبدا أوآ لافا من السنين ثم إنا لانفرح بمن ينبهنا عليها ولا نشتغل بازالتها بل نشتغل بمقابلة الناصح بمثل مقالته فنقول له وأنتأيضا تصنعكيت وكيت وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحه و يشبه أن يكون ذلك من قساوة القلب التي أثمرتها كثرة الذنوب وأصلكل ذلك ضعف الايمــان فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا ويبصرنا بعيو بنا ويشغلنا بمداواتها ويوفقنا للقيام بشكر من يطلعنا علىمساوينا بمنه وفضله . الطريقالثالث:أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه فانَّ عين السخط تبــدى المساويا ، ولعلَّ انتفاع الانسان بعدَّو مشاحن يذكره عيو به أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه و يمدحه و يخني عنه عيو به إلا أن الطبع مجبول على تكذيب العدَّق وحمل مايقوله على الحسد ولكن البصير لايخاو عن الانتفاع بقول أعدائه فان مساويه لابدُّ وأن تنتشر على ألسنتهم . الطريق الرابع : أن يخالط الناس فكل مارآه مذموما فما بين الحلق فليطالب نفسه به و ينسبها إليه فلن المؤمن مرآة المؤمن فيرى منعيوب غيره عيوبنفسه ويعلم أن الطباع متقاربة في اتباع الهوى فما يتصف به واحد منالأقران لاينفك القرن الآخر عن أصله أوعن أعظم منه أوعن شي منه فليتفقد نفسه ويطهرها من كل مايذتمه من غيره وناهيك بهذا تأديباً فاوترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن المؤدَّب. قيل لعيسي عليه السلام منأدّ بك؟ قال ماأدّ بني أحد رأيت جهل الجاهل شينا فاجتنبته وهذا كله حيل من فقد شيخا عارفا ذكيا بصيرا بعيوب النفس مشفقا ناصحا فىالدين فارغا من تهذيب نفسه مشتغلا بتهذيب عباد الله تعالى ناصحا لهم فمن وجد ذلك فقد وجد الطبيب فليلازمه فهو الذي يخلصه من مرضه و ينجيه من الملاك الذي هو بصدده .

بيان شواهد النقل من أر باب البصائر وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات وأن مادة أمراضها هي اتباع الشهوات

اعلم أن ماذ كرناه إن تأملته بعين الاعتبار انفتحت بصيرتك وانكشفت لك على القاوب وأمماضها وأدويتها بنورالعلم واليقين فان بحزت عن ذلك فلاينبني أن يفوتك التصديق والايمان على سبيل التلقى والتقليد لمن يستحق التقليد فإن للايمان درجة كا أن للعلم درجة والعلم يحصل بعد الايمان وهو وراءه قال الله تعالى \_ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات \_ فمن صدّق بأن عالفة الشهوات هي الطويق إلى الله عز وجل ولم يطلع على سببه وسرة فهو من الذين آمنوا وإذا اطلع على ماذ كرناه من أعوان الشهوات فهو من الذين أوتوا العلم وكلا وعد الله الحسني والذي يقتضى الايمان بهذا الأمر في القرآن والسنة وأقاو يل العلماء أكثر من أن يحصر قال الله تعالى \_ ونهى النفس عن الهوات وقال صلى الله عليه وسلم « المؤمن بين خمس شدائد مؤمن يحسده ومنافق قبل نزع منها عبه وشله ونفس تنازعه (١١) « فبين أن النفس عدومنازع يجب عليه باهدتها.

(١) حديث المؤمن بين خمس شدائد مؤمن يحسده ومنافق يبغضه الحديث أبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق من حديث أنس بسند ضعيف .

على الحسن نخرج من عنده ونحن نكاد نبكي فهسذه الأخبار والآثار دالةعلى حسن لين الجانب وصحة حال الصـــوفية وحسن أخلاقهم فيما يعتمدونه من المداعبة في الربط وينزلون مع الناس على حسب طباعهم لنظرهم إلى سعة رحمة الله فاذا خاوا وقفواموقف الرجال واكتسوا ملابس الأعمسال والأحوال ولايقف فى الاعتدال إلا صوفي قاهر للنفس عالم بأخسلاقها وطباعها سائس لهما بوفور العلم حتى يقف فىذلك على صراط الاعتدال بين الافراط والتفسريط

ولا يصلح الاكثار من ذلك المريدين المبتدئين لقلة علمهم ومعرفتهـــم بالنفس وتعديهم حد الاعتدال الواطن نهضات ووثبات تجرإلى الفساد وتجنح إلى العناد فالنزول إلى طباع الناس يحسن بمن صعد عنهم وترقى لعاو حاله ومقامه فينزل إليهم وإلى طباعهم حين ينزل بالعلم فأما من لم يصعد بصفاء حالهعنهم وفيه بقية مزح من طباعهم ونفوسهم الجامحة الأمارة بالسوء المداخل أخذت النفس حظهاواغتنمتمآرمها واستروحت إلىالرخصة

والنزول إلى الرخصــة

محسن لمن يركب

ويروى أنالله تعالى أوحى إلىداود عليهالسلام ياداود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات فان الفاوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقولها عن محجوبة وقال عبسي عليه السلام طو في لمن ترك شهوة حاضرة لموعود غائب لم يره وقال نبينا ﷺ لقوم قدموا من الجهاد «مرحبا بكم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قيل يارسول الله وما الجهاد الأكبر قال جهاد النفس (١) » وقال صلى الله عليه وسلم «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل (٢٠) «وقال صلى الله عليه وسلم «كف أذاك عن نفسك ولاتتابع هواها فىمعصية الله تعالى إذن تخاصمك يوم القيامة فيلعن بعضك بعضا إلا أن يغفرالله تعالى و يستر<sup>(٣)</sup> » وقال سفيان الثورى ماعالجت شيئا أشد على من نفسي مرة لى ومرة على وكان أبوالعباس الموصلي يقول لنفسه يانفس لافى الدنيا مع أبناء الماوك تتنعمين ولافى طلب الآخرة مع العباد تجتهدين كأنى لك بين الجنة والنار تحبسين بإنفس ألانستحين وقالالحسن ماالدابة الجموح بأحوج إلىاللجام الشديد من نفسك وقال يحيي بن معاذ الرازى جاهد نفسك بأسياف الرياضة والرياضة على أربعة أوجه القوت من الطعام والغمض من المنام والحاجة من السكلام وحمل الأذي من جميع الأنام فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات ومن قلة المنام صفو الارادات ومن قلة الكلام السلامة من الآفات ومن احمال الأذى الباوغ إلىالغايات وليس علىالعبد شي أشد من الحلم عندالجفاء والصبر علىالأذى و إذا تحركت منالنفس إرادة الشهوات والآثام وهاجت منها حلاوة فضول الكلام جردت عليها سيوف قلةالطعام من غمد التهجد وقلة المنام وضربتها بأيدى الخمول وقلة الكلام حتى تنقطع عن الظلم والانتقام فتأمن من بوائقها من بين سائر الأنام وتصفيها من ظلمة شهواتها فتنجو من غوائل آفاتها فتصير عند ذلك نظيفة ونورية خفيفة روحانية فتجول فى ميدان الخيرات وتسير فى مسالك الطاعات كالفرس الفاره فى الميدان وكالملك المتنزه في البستان وقال أيضا أعداء الانسان ثلاثة دنياه وشيطانه ونفسه فاحترس من الدنيا بالزهد فيها ومن الشيطان بمخالفته ومن النفس بترك الشهوات وقال بعض الحكماء من استولت عليه النفس صارأسيرا في حب شهواتها محصورا فيسجن هواها مقهورا مفاولا زمامه في يدها تجره حيث شاءت فتمنع قلبه من الفوائد وقال جعفر بن حميد أجمعت العلماء والحكماء علىأن النعيم لايدرك إلا بترك النعيم وقال أبو يحيى الوراق من أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرس فى قلبه شجر الندامات وقال وهيب بن الورد مازاد على الحبز فهوشهوة وقال أيضا من أحب شهوات الدنيا فليتهيأ للذل . ويروى أن امرأة العزيز قالت ليوسف عليه السلام بعد أن ملك خزائن الأرض وقعدت له على رابية الطريق فييوم موكبه وكان يركب فيزهاء اثني عشر ألفا منعظماء مملكته سبحان منجعل الماوك عبيدا بالمعصية وجعل العبيد ماوكا بطاعتهمله إن الحرص والشهوة صيرا الماوك عبيدا وذلك جزاء المفسدين و إن الصبر والتقوى صيرا العبيد ملوكا فقال يوسفكا أخبرالله تعالى عنه إنه من يتتى و يصبر فانالله لايضيع أجرالحسنين ـ وقال الجنيد أرقت ليلة فقمت إلى وردى فلم أجد الحلاوة التي كنت أجدها فأردتأن أنام فلم أقدر فجلست فلم أطق الجلوس فخرجت فاذا رجل ملتف في عباءة مطروح عيى الطريق فلما أحس بي قال ياأبا القاسم إلى الساعة فقلت ياسيدي من غير موعد فقال بلي سألت الله عز" وحل أن يحرك لى قلبك فقلت قدفعل فما حاجتك قال فمتى يصير داء النفس دواءها فقلت إذا خالفت النفس

(١) حديث مرحباً بكم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر البيهق فى الزهد وقد تقدم فى شرح عجائب القلب (٢) حديث المجاهد من جاهد نفسه ت فى أثناء حديث وصححه وه من حديث فضالة بن عبيد (٣) حديث كف أذاك عن نفسك ولاتتابع هواها فى معصية الله الحديث لم أجده بهذا السياق .

العزيمة غالب أوقاته وليس ذلك شأن المبتدى فالصوفية العلماء فما ذكرناه ترو يح يعلمون حاجة القلبإلى ذلكوالشيء إذاوصعللحاجة يتقدر بقدر الحاجة ومعيار مقدار الحاجة فى ذلك علم غامض لا يسلم لكل أحــد قال سعيد بن العاص لابنه اقتصد في مناحك فالافراط فيه يذهب بالبهاء ويجرى عليك السفهاء وتركه يغيسظ المؤانسين و يوحش المخالطين قال أبعضهم المزاح مسلبة للبهاء مقطعة للاخاء وكما يصعب معرفــــة الاعتدال في ذلك يصعب معرفة الاعتسدال في الضحك والضحكمن خصائص الانسان

هواها فأقبل على نفسه فقال اسمى فقد أجبتك بهذاسبع مرات فأبيت أن تسمعيه إلامن الجنيد هاقد سمعتيه ثم انصرف وماعرفته وقال يزيدالرقاشي إليكم عني الماء البارد في الدنيا لعلى لاأحرمه في الآخرة. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى متى أنكلم قال إذا اشتهيت الصمت قال متى أصمت قال إذا اشتهيت الكلام.وقال على رضي الله عنه من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات في الدنيا.وكان مالك بن دينار يطوف فيالسوق فاذا رأى الشيء يشتهيه قال لنفسه اصبرى فوالله ماأمنعك إلامن كرامتك على مفاذن قدانفق العاماء والحكماء على أنلاطر يق إلى سعادة الآخرة إلا بنهمي النفس عن الهوى ومخالفة الشهوات فالايمان بهذا واجب.وأماعلم تفصيل مايترك من الشهوات ومالايترك لايدرك إلايمـا قدمناه . وحاصلالر ياضة وسرها أن لاتتمتع النفس بشيء بمـا لايوجد في القبر إلا بقدرالضرورة فيكون مقتصرًا من الأكل والنكاح واللباس والمسكن وكل ماهو مضطر إليه على قدر الحاجة والضرورة فانه لوتمتع بشيء منه أنس به وألفه فاذا ماتتمني الرجوع إلىالدنيا بسببه ولايتمني الرجوع إلى الدنيا إلا من لاحظ لهفىالآخرة بحال ولاخلاص منه إلا بأن يكون القلب مشغولا بمعرفة الله وحبه والتفكر فيه والانقطاع إليه ولا قوّة على ذلك إلابالله ويقتصر من الدنيا على مايدفع عوائق الذكر والفكر فقط فمن لم يقدر علىحقيقة ذلك فليقرب منه والناسفيه أربعة:رجل مستغرق قلبهبذكر الله فلايلتفت إلىالدنيا إلافي ضرورات المعيشة فهو منالصديةين ولاينتهيي إلىهذه الرتبة إلابالرياضة الطويلة والصبرعن الشهوات مدة مديدة.الثاني رجلاستغرقت الدنيا قلبه ولم يبقله تعالى ذكر في قلبه إلا من حيث حديث النفس حيث يذكره باللسان لابالقلب فهذا من الهالكين. والثالث رجل اشتغل بالدنيا والدين ولـكن الغالب على قلبه هو الدين فهذا لابد له منورود النار إلاأنه ينجو منها سريعا بقدر غلبة ذكر الله تعالى على قلبه.والرابـع رجل اشتغل بهما حميعا لـكن الدنيا أغلب على قلبه فهذا يطول مقامه في النار لكن يخِرج منها لامحالة لقوّة ذكرالله تعالى في قلبه وتمكنه من صميم فؤاده و إنكان: كرالدنيا أغلب علىقلبه،اللهمإنا نعوذ بك منخزيك فانكأنت المعاذ وربمــا يقول القائل إنالتنم بالمباح مباح فكيف يكون التنم سبب البعد من الله عز وجل وهذا خيال ضعيف بل حب الدنيا رأس كل خطيئة وسبب إحباط كل حسنة والمباح الحارج عن قدر الحاجة أيضا من الدنيا وهو سبب البعد وسيأتي ذلك في كتاب دماله نيا. وقد قال إبراهيم الخواص كنت مرة في جبل اللكام فرأيت رمانا فاشتهيته فأخذت منه واحدة فشققتها فوجدتها حامضة فمضيت وتركتها فرأيت رجلامطروحا وقداجتمعتعليه الزنابيرفقلت السلام عليك فقال وعليك السلاميا إبراهيم فقلتكيف عرفتني فقال من عرف الله عز وجل لم يخف عليه شيُّ فقلت أرى لك حالاً مع الله عز وجل فلوسألته أن يحميك من هذه الزنابير فقال وأرى لك حالامع الله تعالى فاوسألته أن يحميك من شهوة الرمان فان لدغ الرمان يجد الانسان ألمه فى الآخرة ولدغ الزنابير يجد ألمه فى الدنيا فتركته ومضيت. وقال السرى أنامنذ أر بعين سنة تطالبني نفسي أن أغمس خبزة في دبس فما أطعمتها فاذن لا يمكن إصلاح القلب لساوك طريق الآخرة مالم يمنع نفسه عن التنج بالمباح فان النفس إذا لم تمنع بعض المباحات طمعت في المحظورات فمن أراد حفظ لسانه عن الغيبة والفضول فحقه أن يلزمه السكوت إلا عن ذكرالله و إلاعن المهمات في الدين حتى تموت منه شهوة الحكلام فلا يتسكلم إلابحق فيكون سكوته عبادة وكلامه عبادة ومهما اعتادت المين رمى البصر إلى كل شيء جميل لم تتحفظ عن النظر إلى مالايحل وكذلك سائر الشهوات لأن الذي يشتهي به الحلال هو بعينه الذي يشتهي الحرام فالشهوة واحدة وقد وجب على العبد منعها من الحرام فان لم يعودها الاقتصار على قدر الضرورة من الشهوات غلبته، فهذه إحدى آفات المباحات

( ۹ - إحياء - ثاك )

ووراءها آ فات عظيمة أعظم من هذه وهو أن النفس تفرح بالتنع فىالدنيا وتركن إليها وتطمئن إليها أشرا وبطرا حتى تصير عملة كالسكران الذي لا يفيق من سكره وذلك الفرح بالدنيا سم قاتل يسرى في العروق فيحرج من القلب الخوف والحزن وذكر الموت وأهوال يوم القيامة وهمذا هو موت القلب قال الله تعـالي ــ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأ نوا بها ــ وقال تعـالي ــ وما الحياه الدنيا في الآخرة إلامتاع ــ وقال تعـالي ــ اعلمو أنمـا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بيسكم وتسكائر فى الأموال والأولاد ــ الآية وكل ذلك ذم لهـا فنسأل الله السلامة فأولو الحزم من أرباب القاوب جر بوا قاو بهم في حال الفرح بمؤاتاة الدنيا فوجدوها قاسية نفرة سيدة التأثر عن ذكر الله واليوم الآخر وجر بوها فى حالة الحزن فوجدوها لينة رقيقة صافية قابلة لأثرالذكر فعلموا أنالنجاة فى الحزن الدائم والتباعد من أسباب الفرح والبطر ففطموها عن ملاذها وعودوها العسبر عن شهواتها حلالهما وحرامها وعلموا أن حلالهما حساب وحرامها عقاب ومشابهها عتاب وهو نوع عذاب فمن نوقش الحساب في عرصات القيامة فقد عذب فخلصوا أنفسهم من عذابها وتوصاوا إلى الحرية والملك الدائم فىالدنيا والآخرة بالخلاص من أسر الشهوات ورفها والأنس بذكر الله عز وجل والاشتغال بطاعته وفعاوابها مأيفعل بالبازىإذا قصد تآديبه ونقله منالتوثب والاستيحاش إلىالانقياد والتأديب فانه يحبس أوّلاً في بيت مظلم وتخاط عيناه حتى يحصل به الفطام عن الطيران فيجوّ الهواء و ينسى ماقدكان ألفه من طبع الاسترسال ثم يرفق به باللحم حتى يأنس بصاحبه و يألفه إلفا إذا دعاه أجابه ومهما سمعصوته رجع إليه فكذلك النفسلاتألف ربها ولا تأنس بذكره إلا إذا فطمت عن عادتها بالحاوة والعزلة أوّلا ليحفظ السمع والبصر عن المألوفات ثم عودت الثناء والذكر والدعاء ثانيا فى الحاوة حتى يغلب عليها الأنس بذكرالله عز وجلَّ عوضًا عن الأنس بالدنيا وسائر الشهوات وذلك يثقل على المريد في البداية ثم يتنعبه في النهاية كالصبي يفطم عن الثدى وهو شديد عليه إذ كان لايصبر عنه ساعة فلذلك يشتد بكاؤه وجزعه عند الفطام ويشتد نفوره عن الطعام الذي يقدم إليه بدلا عن اللبن ولكنه إذا منعاللبن رأسا يوما فيوما وعظم تعبه فىالصبر عليه وغلبه الجوع تناولالطعام كافا تمريصيرله طبعا فاورد بعدذلك إلىالثدى لميرجع إليه فيهجرالثدى ويعافاللبن ويألفالطعام وكذلك الدابة فىالابتداء تنفر عن السرج واللجام والركوب فتحمل علىذلك قهرا وتمنع عن السرج الذي ألفته بالسلاسل والقيود أؤلا ثمتأ نسبه بحيث تترك فيموضعها فتقففيه منغيرقيد فكذلك تؤدبالنفس كما يؤدب الطير والدواب وتأديبها بأن تمنع من النظر والأنس والفرح بنعيم الدنيا بل بكل مايزايلها بالموت إد قيلله أحبب ما أحببت فانك مفارقه فاذا علم أنه من أحب شيئا بلزمه فراقه ويشتى لامحالة لفراقه شغل قلبه بحب مالايفارقه وهو ذكرالله تعالى فانذلك يصحبه فىالقبر ولايفارقه وكل ذلك يتم بالصبر أوّلا أياما قلائل فان العمر قليل بالاضافة إلى مدة حياة الآخرة وما من عاقل إلا وهو راض بإحتمال المشقة فىسفر وتعلم صناعة وغيرها شهرا ليقنع به سنة أو دهرا وكل العمر بالاضافة إلى الأبد أقلمن الشهربالاضافة إلى عمرالدنيا فلابد من الصبر والمجاهدة فعند الصباح يحمدالقوم السري وتذهب عنهم عمايات الكرى كما قاله على رضي الله عنه وطريق المجاهدة والرياضة لكل إنسان تختلف بحسب اختلافأحواله والأصلفيه أن يترك كل واحد مابه فرجه من أسباب الدنيا فالذي يفرح بالمال أو بالجاه أو بالقبول في الوعظ أو بالعز في القضاء والولاية أو بكثرة الأنباع في التدريس والافادة فينبني أن يترك أوَّلا مابه فرحه فانه إن منع عن شيَّ من ذلك وقيل له توابك في الآخرة لم ينقص بالمنع فــّـكم ه ُذلك وتألم به فهو عن فرح بالحياة الدنيا والممأن بها وذلك مهلك في حقه ثم إذا ترك أسباب الفرح

ويمييزه عن جنس الحيوان ولايكون المسحك إلا عن سابقة نعجب والتعجب يستبدعي الفكر والفكر شرفالانسان وخاصيته ومعرفسة الاعتدال فيه أيضا شأن من ترسخ قدمه فىالعلم ولهذا قيل إياك وكثرة الضحك فانه وكثرة الضحك من الرعونة . وروى عن عيسىعليه السلام أنه قال: إن الله تعالى ببغض الضحاك منغير عجب المشاء في غــير أرب وذكرفرق بين المداعبة والمزاح فقيل الداعبة مالايغضب جده والمراح ما يغضب جــده وقد جعل أبو حنيفة رحمه الله القهقهة في الصلاة فليعتزل الناس ولينفرد بنفسه وليراقب قلبه حق لايشتغل إلا بذكرالله تعالى والفكر فيه وليترصد لمايبدو فى نفسه من شهوة ووسواس حتى يقمع مادته مهماظهر فان لكل وسوسة سببا ولاتزول إلا بقطع ذلك السبب والعلاقة وليلازم ذلك بقية العمر فليس للجهاد آخر إلا الموت .

بيان علامات حسن الحلق

اعلم أن كل إنسان حاهل بعيوب نفسه فاذا جاهدنفسه أدنى مجاهدة حق ترك فواحش المعاصي ربما يظن بنفسه أنه قدهذب نفسه وحسن خلقه واستغنىءن المجاهدة فلابد من إيضاح علامة حسن الخلق فانحسن الخلقهوالايمان وسوء الحلقهوالنفاق وقدذكرالله تعالىصفات المؤمنين والمنافتين فيكتابه وهى بجملتها ثمرة حسن الحلق وسوء الخلق فلنورد حملة منذلك لتعلمآية حسن الخلق قال الله تعالى ــ قد أفلح المؤمنون الذينهم فيصلاتهم خاشعون والذين هم عناللغو معرضون إلىقوله ــ أولئك هم الوارتون ــ وقال عزوجل ــ التائبون العابدون الحامدون ــ إلى قوله و بشرالمؤمنين وقال عز وجل - إنما المؤمنون الذين إذاذكر الله وجلت قاو بهم. إلى قوله: أو لئك هم المؤمنون حقا ــ وقال تعالى ــ وعباد الرحمن الذين بمشون علىالأرضهونا و إذاخاطبهم الجاهلون قالواسلاما \_إلىآخرالسورة ،فمنأشكل عليه حاله فليعرض نفسه علىهذه الآيات فوجود جميع هذهالصفات علامة حسن الخلق وفقدجميعها علامة سوء الخلق ووجود بعضها دون بعض يدل علىالبعض دون البعض فليشتغل بتحصيل مافقده وحفظ ماوجده وقدوصف رسول الله مالي المؤمن بصفات كثيرة وأشار بجميعها إلى محاسن الأخلاق فقال «المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (١)» وقال عليه السلام «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه (٢)» وقال صلى الله عليه وسلم «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره (٣)» وقال «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أوليصمت<sup>(٤)</sup>» وذكر أن صفات المؤمنين هي حسن الحلق فقال صلى الله عليه وسلم «أكمل المؤمنين إيمـانا أحسنهم أخلاقا<sup>(٥)</sup>» وقال صلى الله عليه وسلم «إذارأيتم المؤمن صمونا وقورا فادنوا منه فانه يلقن الحكمة(٢٠)» وقال «من سرته حسنته وساءته سبئته فهو مؤمن (٧)» وقال «لا يحل اؤمن أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه (٨)» وقال عليه السلام «لا يحل اسلم أن يروع مسلما<sup>(٩)</sup>» وقال صلى الله عليه وسلم «إنمـايتجالس المتجالسان بأمانة الله عزوجل فلا يحل لأحدهما أن يفشى على أخيه ما يكرهه(١٠)» وجمع بعضهم علامات حسن الخلق فقال:هو أن يكون (١) حديث المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه الشيخان من حديث أنس لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه (٧) حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه متفق عليه من حديث أى شريح الخزاعي ومنحديث أبي هريرة (٣) حديث منكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره متفق عَلَيه منحديثهما وهو بعض الحديث الذِي قبله (٤) حديث منكان يؤمن بالله واليومالآخر فليقلخيرا أوليصمت متفق عليه أيضا من حديثهما وهو بعض الذي قبله (٥) حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا تقدم غير مرة (٦) حديث إذا رأيتم المؤمن صمونا وقورا فادنوا منه فانه يلقن الحكمة ه منحديث أبى خلاد بلفظ إدارأيتم الرجل قد أعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقر بوا منه فانه يلقن الحكمة (v) حديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن آحمد والطبراني و ك وصحه على شرطهما من حديث أبي موسى ورواه طب ك وصححه على شرط الشيخين من حديث أبي أمامة (٨) حديث لايحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظر يؤذيه ابن المبارك في الزهد والرقائق وفي البر والصلة مرسلا وقد تقدم (٩) حديث لايحِل لمسلم أن يروع مسلما طب طس من حديث النعمان بن بشير والبزار من حديث ابن عمر و إسناده ضعيف (١٠) حديث إنمـا يتجالس المتجالسان بأمانة الله

من الذنب وحڪم ببطلان الوضوء بها وقال يقوم الاثم مقام خـــروج الخارج فالاعتدال في المزاح والضحك لا يتأتى إلا إذاخلص وخرج من مضيق الخوف والقبض والهيبة فائه يتقوم بكل مضيق من هذه المضايق بعضالتقويم فيعتدل الحال فيه و يستقيم فالبسـط والرجاء ينشئان المزاح والضـحك والخوف والقبض يحكمان فمه بالعدل . ومن أخلاق الصوفية ترك التكلف وذلك أن التكلف تصنع وتعمل وتمايل على النفس لأجل الناس وذلك يباين حال الصوفية وفي بعضه خني منازعة للأقداروعدم

كثيرالحياء قليل الأذى كثيرالصلاح صدوق اللسان قليل الكلام كثيرالعمل قليل الزلل قليل الفضول برا وصولا وقورا صبورا شكورا رضياحلها وفيقاعفيفا شفيقا لالعانا ولاسبابا ولانماما ولامختابا ولاعجولا ولاحقودا ولابخيلا ولاحسودا بشاشا هشاشا يحب فىالله ويبغض فىالله ويرضى فىالله ويغضب فىالله فهذا هو حسن الخلق. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علامة المؤمن والمنافق فقال «إن المؤمن همته في الصلاة والصليام والعبادة والمنافق همته في الطعام والشراب كالبهيمة(١)» وقال حاتم الأصمّ المؤمن مشغول بالفكر والعبر والمنافق مشغول بالحرص والأمل والمؤمن آيس من كل أحد إلامن الله والنافق راج كل أحد إلاالله والمؤمن آمن من كل أحد إلامن الله والمنافق خائف من كل أحد إلامن الله والمؤمن يقدم ماله دون دينه والمنافق يقدم دينه دون ماله والمؤمن يحسن ويبكى والمنافق يسيء ويضحك والمؤمن يحسالحاوة والوحدة والنافق يحسالخلطة والملأوالمؤمن يزرعو يحشى الفساد والنافق يقلعو يرجوالحصاد والمؤمن يأمر وينهى للسياسة فيصلح والمنافق يأمر وينهى للرياسة فيفسد وأولى ما يتحن به حسن الخلق الصبر على الأذى واحمال الجفاء ومن شكا من سوء حلى غيره دل ذلك على سوء خلقه فانحسن الحلق احمال الأدى. فقد روى أنرسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يوما يمشى ومعه أنس فأدركه أعرابي فذبه جذباشديدا وكانعليه بردنجرانى غليظ الحاشية قال أنس رضى الله عنه حتى نظرت إلى عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قدأثرت فيه حاشية البرد من شدّة حديه فقال يامحمد هب لى من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله مَرْالِكُمْ وضحك ثم أمرباعطائه (٢٧) و لما أكثرت قريش إيداءه وضربه قال «اللهم اغفر لقومي فانهم لايعلمون (٣)» قيل إنَّ هذا يوم أحد فلذلك أنزل الله تعالى فيه \_ و إنك لعلى خلق عظيم \_ و يحكى أنّ إبراهيم بن أدهم خرج يوما إلى بعض البرارى فاستقبله رجل جندى فقال أنت عبدقال نعم فقال له أين العمر ان فأشار إلى المقبرة فقال الجندى إغاأردت العمران فقال هوالمقبرة فغاظه ذلك فضرب رأسه بالسوط فشجه ورده إلىالبلد فاستقبله أصحابه فقالوا ماالحبرفأخبرهم الجندي ماقال له فقالو اهذا إبراهيم بن أدهم فنزل الجندي عن فرسه وقبل يديه ورجليه وجعل يعتذراليه فقيل بعدذلك لهلم قلتله أناعبد فقال إنهل يسآلي عبد من أنت بلقال أنت عبد فقلت نع لأني عبدالله فلماضرب رأسي سألت الله الجنة قيل كيف وقدظامك فقال عامت أنني أوجر على مانالني منه فإأرد أن يكون نصيبي منه الحير ونصيبه مني الشر ودعي أبوعثمان الحيرى إلىدعوة وكان الداعي قد أراد تجر بته فلما بلغ منزله قالله ليس لى وجه فرجع أبوعثمان فلماذهب غير بعيد دعاء ثانيا فقال له باأستاذ ارجع فرجع أبوعثمان فقالله مثل مقالته الأولى فرجع ثمدعاهالثالثة وقال ارجع على مايوجب الوقت فرجع فلما بلغ الباب قال له مثل مقالته الأولى فرجع أبوعثمان تمجاءه الرابعة فرده حق عامله بذلك مرات وأبوعثمان لايتغير من ذلك فأكب على رجليه وقال باأستاذ إنمــا أردت أنأختبرك فما أحسن خلقك فقال إن الذي رأيتمن هوخلق الكاب إن الكاب إذا دعى أجاب و إذا زجر انزجر وروى عنه أيضا أنه اجتاز يوما في سكة فطرحت عليه إجانة رماد فنزل عن دابته فسجد سجدة الشكرثم جمل ينفض الرماد عن ثيابه ولم يقل شيئا فقيل ألا زبرتهم فقال إن من استحق النارفسولج على الرماد لم يجزله الحديث تقدّم في آداب الصحبة (١) حديث ســئل عن علامة المؤمن والمنانق فقال إنّ المؤمن همه في الصلاة والسيام الحديث لم أجد له أصلا (٧) حديث كان عشى فأدركه أعرابي فذبه جذبا شديدا وكان عليه برد تجراني غليظ الحاشية الحديث متفق عليه من حديث أنس (٣) حديث اللهم اغفر لقوى فانهم لايعلمون حب والبهتي في دلائل التبوّة من حديث سهلٌ بن سعد وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه حكاه صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء ضربه قومه .

الرضا بمباقسم الجبار ويقال التصوف ترك التكلف ويقال التكاف تخلف وهو تتخلف عن شأو الصادقين. روى أنس ابن مألك قال شهدت ولىمية لرسولالله مافيها خبز ولالحم وروىعن جابر أنه أتاه ناس من أصحابه فأتاهم بخسبز وخل وقال كلوا فآنى سمعت رسول الله صلى اقله عليه وسلم يقول « نعم الادام الخل" » وعن سفيان بن سلمة قالدخلت علىسلمان 'الفارسي فأخرج إلى'' خبزا وملحا وقالكل لولاأن رسول الله صلى الله عليمه وسلم نهانا أن يتكلف أحد لأحد لتكافت لكم والتكاف مذموم في جميع

أن يغضب ، وروى أن على بن موسى الرضا رحمة الله عليه كان لونه يميل إلى السواد إذ كانت أمه سودًا، وكان بنيسا ورحمام طي باب دار، وكان إذا أراد دخول الحمام فرغه له الحمامي فدخل ذات يوم فأغلق الحمامى الباب ومضى فى بعض حوائجه فتقدّم رجل رستاقى إلى بابالحمام ففتحه ودخل فنزع ثيابه ودخل فرأى على بن موسى الرضا فظنّ أنه بعض خدام الحام فقال له قم واحمل إلى المــاء فقام طیّ بن موسی وامتنل جمیع ما کان یأمره به فرجع الحامی فرأی نیابالرستاقی وسمع کلامه مع علیّ ابن موسىالرضا فخاف وهرب وخلاها فلماخرج على بن موسى سأل عن الحمامىفقيل له إنه خاف ممــا جرى فهرب قال لاينبني لهأن يهرب إنمــا الدنب لمن وضع ماءه عندأمة سوداء ، وروى أنأباعبدالله الحياط كان يجلس على دكانه وكان له حريف مجوسي يستعمله فى الحياطة فكان إذاخاط له شيئا حمل إليه دراهم زائفة فكان أبوعبدالله يأخذهامنه ولايخبره بذلك ولايردهاعليه فاتفق يوما أن أباعبدالله قام لبعض حاجته فأتى المجوسي فلم يجده فدفع إلى تلميذه الأجرة واسترجع ماقد خاطه فكان درهما زا تفافلما نظر إليه التاميذ عرف أنه زائف فرد معليه فلماعاد أبوعبدالله أخبر مذلك فقال بئس ماعملت هذا المجوسي يعاملني بهذهالمعاملة منذ سنة وأنا أصبر عليه وآخذ الدراهم منه وألقيها في البئر لتلايغر بهامساما. وقال يوسف بن أسباط علامة حسن الخلق عشرخصال: قلة الخلاف وحسن الانصاف وترك طلبالعثرات وتحسين مايبدو منالسيئات والتماس المعذرة واحتمال الأذى والرجوع بالملامة علىالنفس والتفرّد بمعرفة عيوبنفسه دون عيوب غيره وطلاقة الوجهالصغير والكبير ولطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه . وسئل سهل عن حسن الخلق فقال : أدناه احتمال الأدى وترك المكافأة والرحمة للظالم والاستغفارله والشفقة عليه ، وقيل للأحنف بن قيس بمن تعامت الحلم فقال من قيس بن عاصم قيل ومابلغ من حامه قال بينهاهو جالس في داره إذ أتته جارية له بسفود عليه شواء فسقط من يدها فوقع على ابن له صغير فمات فدهشت الجارية فقال لها لاروع علَّيك أنت حرَّة لوجه الله تعالى. وقيل إن أو يسا القرنى كان إذارآه الصبيان يرمونه بالحجارة فكان يقول لهم ياإخوتاه إن كان ولابد فارمونى بالصغار حتى لاتدمواساقى فتمنعوني عن الصلاة ، وشتم رجلالأحنف بن قيس وهولا يجيبه وكان يتبعه فلما قرب من الحي وقف وقال إن كان قد بقى فى نفسك شيء فقله كى لا يسمعك بعض سفها الحى فيؤذوك. وروى أن عليا كرّم الله وجهه دعا غلاما فلم يجبه فدعاه ثانيا وثالثا فلم يجبه فقام إليه فرآه مضطجعا فقال أماتسمع بإغلام قال بلي قال فماحملك على ترك إجابق قالأمنت عقو بتك فتكاسلت فقال امض فأنت حرّ لوجه الله تعالى ، وقالت امرأة لمالك بن دينار رحمه الله يامرائى فقال ياهذه وجدت اسمى الذي أضله أهل البصرة ، وكان ليحيي بن زيادالحارثي غلام سوء فقيل له لم تمسكه فقال لأتعلم الحلم عليه فهذه نفوس قد ذللت بالرياضة فاعتدلتأخلاقها ونقيت منالغش والغل والحقدبواطنها فأتمرت الرضا بكل ماقدّره الله تعالى وهومنتهـي حسن الحلق فان من يكره فعل الله تعالى ولايرضي به فهوغاية سوء خلقه ؛فهؤلاء ظهرتالعلامات على ظواهرهم كماذكرناه فهن لميصادف من نفسه هذهالعلامات فلاينبغي أن يغتر بنفسه فيظن بهاحسن الخلق بل ينبغىأن يشتغل بالرياضة والحاهدة إلىأن يبلغ درجة حسن الحلق فانها درجة رفيعة لاينالها إلا المقربون والصدّيقون .

يان الطريق في رياضة الصبيان في أوّل نشوهم ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها والصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهوقابل لكل مانقش وماثل إلى كل مايمال به

الأشياء كالتكلف بالملبوس للناس من غيرنية فيه والتكلف فى الكلام وزيادة التملق الذي صار دأب أهل الزمان فما يكاد يسلم من ذلك إلا آحاد وأفراد وكمن متملق لايعرف أنه تملق ولا يفطن له فقد يتملق يخرجه إلى صريح النفاق وهومباين لحال الصوفي.أخبرنا الشيخ العالم ضيياء الدين عبدالوهاببن على قال أنا أبو الفتح الهروى قال أناأ بونصر الترياقي قال أناأ بومحمد الجراحي قال أنا أبو العباس المحبـــوبى قال أنا أبوعيسي الترمذي ثنا أحمد بن منيع قال ثنا يزيدبن هرون عن

إليه فان عودالخبر وعامه نشأعليه وسعد فىالدنيا والآخرة وشاركه فىنوابه أبواه وكل معلمله ومؤدّب و إن عود الشرّ وأهمل إهمال البهائم شتى وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له وقد قال الله عزوجل ـ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ـ ومهماكان الآدب بصونه عن نار الدنيا فبأن يصونه عن الرالآخرة أولى وصيانته بأن يؤدّبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من القرناء السوء ولا يعوده التنم ولايحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر فيهلك هلاك الأبد بل ينبغي أن يراقبه من أوّل أمره فلايستعمل في حضانته و إرضاعه إلاامرأة صالحة متدينة تأكل الحلال فان اللبن الحاصل من الحرام لابركة فيه فاذاوقع عليه نشو الصي انعجنت طينته من الخبث فيميل طبعه إلى مايناسب الحبائث ومهماراي فيه مخايل التمييز فينبني أن يحسن مراقبته وأوّل ذلك ظهور أوائل الحياء فانه إذاكان يحتشم ويستحى ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلالإشراق نور العقل عليه حتى يرى بعض الأشياء قبيحا ومخالفاللبعض فصار يستحي من شي دون شي وهذه هدية من الله تعالى إليه و بشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب وهومبشر بكال العقل عندالباوغ فالصبي الستحى لاينبغي أن يهمل بل يستعان طي تأديبه بحياته أوتمييزه وأقل مايغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبني أن يُؤدب فيه مثل أن لايأخذ الطعام إلا بمينه وأن يقول عليه بسم الله عندأخذه وأن يأكل ممايليه وأن لايبادر إلى الطعام قبل غيره وأن لا يحدق النظر إليه ولا إلى من يأكل وأن لايسرع في الأكل وأن يجيدالمضغ وأن لايوالي بين اللقم ولايلطخ يده ولانو به وأن يعود الحبز القفار في بعض الأوقات حتى لايصير بحيث يرى الأدم حتما ويقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبه كل من يكثر الأكل بالبهائم و بأن يذم بين يديه الصبي الذي يكثرالأكل و يمدح عندهالصبي المتأدب القليل الأكل وأن يحبب إليه الايثار بالطعام وقلة المبالاة به والقناعة بالطعام الحشن أي طعام كان وأن يحبب إليه من الثياب البيض دون الماون والابريسم ويقر وعنده أن ذلك شأن النساء والخنثين وأن الرجال يستنكفون منه و يكر وذلك عليه ومهما رأى على صي ثوبا من إبريسم أوماون فينبنى أن يستنكره ويذمه ويحفظ الصبى عن الصبيان الذين عودوا التنبم والرفاهية ولبسالثياب الفاخرة وعن مخالطة كل من يسمعه مابرغبه فيه فإن الصي مهما أهمل في ابتداء نشوه خرج في الأغلب ردىء الأخلاق كذابا حسوداسروقا نماما لحوحا ذافضول وضحك وكياد ومجانة وإنمايحفظ عنجميع ذلك بحسن التأديب ثم يشغل في المكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين ومحفظ من الأشعار التي فيهاد كرالعشق وأهله ومحفظ من مخالطة الأدباء الذين يرعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع فان ذلك يغرس في قاوب الصبيان بذرالفساد ثم مهماظهر من الصبي خلق جميل وفعل محود فينبني أن يكرم عليه و يجازي عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس فانخالف ذلك في بعض الأحوال مر"ة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه ولايهتك ستره ولا يكاشفه ولايظهرله أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثله ولاسيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه فان إظهار ذلك عليه ربمايفيده جسارة حق لايبالي بالمكاشفة فعند ذلك إن عاد ثانيا فينبغي أن يعاتب سر"ا و يعظم الأمر فيه و يقال له إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا وأن يطلع عليك في مثل هذا فتفتضح بين الناس ولا تكثر القول عليه بالعتاب فى كلّ حين فانه يهون عليه سماع الملامة وركوبُ القبائم ويسقط وقع المكلام من قلبه وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معه فلا يو بخه إلاأحبانا والأم تخوفه بالأب وتزجره عن القبائم وينبغى أن يمنع عن النوم نهارا فانه يورث الكسل ولايمنع منه ليلا ولكن يمنع المرش الوطيئة حق تتصلب أعضاؤه ولايسمن بدنه فلايصبر عن التنع بل يعود الخشونة في الفرش

محد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة عن الني صلى الله عليه وسلم قال والحياء والعيشعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق البداء الفحش وأراد بالبيان ههنا كثرة الكلام والتكلف للنباس بزيادة علق وثناء عليهم وإظهار التفصح وذلك ليس من شأن أهل المعدق وحكى عن أبى وائل قال مضيت معرصاحب لی نزور سلمان فقدّم إلينا خبز شمير وملحا جريشا فقال صاحبي لوكان في هذا الملمح سعتر كان أطيب فوج سلمان ورهن مطهرته وأخذ سعترافلماأ كلنا قال صاحبي. الحد لله

الذى قنعنا بمما رزقنا فقال سلمان لوقنعت بمارزق**ك لم تكن** مطهرتي مرهونة وفي هذا من سلمان ترك التكلف قولا وفعلا وفيحديث يونس النبي عليه السلام أنه زاره إخوانه فقلتم إليهم كسرا من خبز شعير وجزلهم بقـــلا كان يزرعه شمقال لولا أن الله لعن المتكلفين لتكافت لكم قال بعضهم إذا قمسدت للزيارة فقدم ماحضر وإذا استزرت فلاتبقى ولا تذر. وروىالز بير ابن العوام قال نادى منادی رسول الله صلى الله عليــه وسلم يوما ﴿ اللهــم اغفر للذين مدعسون

والملبس والمطعم وينبنىأن يمنع منكل مايفعله في خفية فانه لايخفيه إلاوهو يعتقدأنه قبيح فاذا ترك تعوّد فعل القبيح ويعود في بعض النهار المشي والحركة والرياضة حتىلايغلب عليهالكسل ويعود أن لا يكشف أطرافه ولايسرع المشي ولايرخي يديه بل يضمهما إلى صدره و يمنع من أن يفتخر على أقرانه بشيء ممايملكه والداه أو بشيء من مطاعمه وملابسه أولوحه ودواته بل يعودالتواضع والاكرام لكل من عاشره والتلطف في الكلام معهم و يمنع من أن يأخذ من الصبيان شيئًا بدا له حشمة إن كان من أولاد المحتشمين بل يعلم أن الرفعة فىالأعطاء لافىالأخذ وأنالأخذ لؤم وخسة ودناءة و إن كان من أولاد الفقراء فيعلم أن الطمع والأخذ مهانة وذلة وأن ذلك من دأب الكلب فانه يبصبص في انتظار لقمة والطمع فيها. وبالحلة يقبح إلى الصبيان حب الذهب والفضة والطمع فيهما و يحذرمنهما أكثر بما يحذر من الحيات والعقارب فان آفة حب الدهب والفضة والطمع فيهما أضرّ من آفة السموم على الصبيان بل على الأكابر أيضا و ينبني أن يعود أن لايبصق في مجلسه ولايمتخط ولايتثاءب بحضرة غيره ولايستدبرغيره ولايضع رجلاطي رجل ولايضع كفه تحت ذقنه ولايعمد رأسه بساعده فان ذلك دليلاالكسل و يعلم كيفية الجاوس ويمنع كثرة الكلام و يبين له أن ذلك يدل على الوقاحة وأنه فعل أبناءاللئام ويمنعاليمين رأساصادقا كان أوكادبا حتىلايعتاد ذلك فىالصغر ويمنع أن يبتدىء بالكلام ويعوّد أن لايتكام إلاجوابا و بقدر السؤال وأن يحسن الاستماع مهما تسكلم غيره عمن هو أكبر منه سنا وأن يقوم لمن فوقه و يوسعله المكان و يجلس بين يديه و يمنع من لغوالكلام وفحشه ومن اللمن والسب ومن محالطة من يحرى على لسانه شي من ذلك فان ذلك يسرى لامحالة من القرناء السوء وأصل تأديب الصبيان الحفظ منقرناء السوء وينبغى إذاضربه المعلم أنلا يكثرالصراخ والشغب ولا يستشفع بأحد بل يصبر و يذكر له أن ذلك دأب الشجعان والرجال وأن كثرة الصراخ دأب الماليك والنسوان و ينبني أن يؤذن له بعدالانصراف من الكتاب أن يلعب لعباجيلا يستريح إليه من تعب المكتب بحيث لايتعب في اللعب فان منع الصبي من اللعب و إرهاقه إلى التعلم دائمًا يميت قلبه و يبطل ذكاءه و ينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الحلاص منه رأسا ، و ينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدّبه وكل من هوأ كبرمنه سنا من قريب وأجنبي وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم وأن يترك اللعب بين أيديهم ومهما بلغ سنّ التمييز ، فينبغي أن لايسامح في ترك الطهارة والصلاة ويؤمر بالصوم فى بعض أيام رمضان و يجنب لبس الديباج والحرير والذهد ويعلم كلّ ما يحتاج إليه من حدود الشرع ، ويخوّف من السرقة وأكل آلحرام ومن الحيانة والكذب والفحش وكل ما يغلب على الصبيان فاذا وقع نشوه كذلك فى الصبا فمهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الأمور ، فيذكر له أن الأطعمة أدوية و إنما المقصود منها أن يتوى الإنسان يها على طاعة الله عز وجل ، وأن الدنيا كلها لاأصل لها إذ لابقاء لها ، وأن الموت يقطع نعيمها ، وأنها دار بمر" لادار مقر" ، وأن الآخرة دارمقر" لادار بمر" ، وأن الموت منتظر في كل ساعة وأن الكيس العاقل من تزود من الدنيا للا خرة حتى تعظم درجته عند الله تعالى و يتسع نعيمه و الحِنان فاذا كان النشو صالحا كان هذا الكلام عند البلوغ واقعا مؤثرا ناجعا يثبت في قلبه كما يثبت النقش في الحجر ، و إن وقع النشو بخلاف ذلك حتى ألف الصي اللعب والفحش والوقاحة وشره الطعام واللباس والنزين والتفاخر نبا قلبه عن قبول الحق نبوة الحائط عن التراب اليابس فأوائل الأمور هي التي ينبني أن تراعى فان السبي بجوهره خلق قابلا للخير والشرّ جميعا وإيما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين . قال صلى الله عليه وسلم «كل مولود يولد على الفطرة و إعما

أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (١٠) قال سهل بن عبد الله التسترى كنب وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأ نظر إلى صلاة خالى محمد بن سوارفقال لى يوما ألا تذكر الله الدى خلقك فقلت كيف أذكره قال قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرُّك به لسانك الله مى الله ناظر إلى الله شاهد فقلت ذلك ليالى ثم أعامته فقال قل فى كل ليلة سبع مرات فقلت ذلك ثم أعامته فقال قل ذلك كل ليلة إحدى عشر مرة فقلته فوقع في قلبي حلاوته فلما كان بعد سنة قال لى خالى احفظ ماعامتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فانه ينفعك في الدنيا والآخرة فلم أزل على ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوة في سرّى ثم قال لى خالى يوما ياسهل من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه إياك والعصية فكنت أخاو بنفسي فبعثوا في إلىالمكتب فقلت إلى لأخشى أن يتفرق على همى ولكن شارطوا المعلم أنىأذهب إليسه ساعة فأنعلم ثم أرجع فمضيت إلى الكتاب فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن ست سنين أوسبع سنين وكنت أصوم الدهر وقوتى من خبز الشعير اثنتي عشرة سنة فوقعت لي مسئلة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فسألت أهلي أن يبعثوني إلى أهل البصرة لأسأل عنها فأتبت البصرة فسألت علماءها فلم يشف أحد عنى شيئا فخرجت إلى عبادان إلى رجل يعرف بآبي حبيب حمزة بن أبي عبد الله العباداني فسألته عنها فأجابني فأقمت عنده مدّة أتتفع بكلامه وأنادَّب بآدابه ثم رجعت إلى نستر فجعلت قوتى اقتصادا على أن يشتري لي بدرهم من الشعير الفرق فيطحن و يخبر لى فأفطر عند السحر علىأوقية كل ليلة بحتا بغير ملح ولاأدم فكان يكفين ذلك الدرهم سنة ثم عزمت على أن أطوى ثلاث ليالِ ثم أفطر ليلة ثم خسآ ثم سبعاً ثم خسا وعشرين ليلة فكنت على ذلك عشرين سنة ثم خرجت أسيح في الأرض سنين ثم رجعت إلى تستر وكنت أقوم الليل كله ماشاء الله تعالى قال أحمد فما رأيته أكل الملح حق لتي الله تعالى .

بيان شروط الارادة ومقدمات الحجاهدة وتدريج المريد في سلوك سبيل الرياضة واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا حرث الآخرة مشتاقا إليها سالكا سبلها مستهينا بنعيم الدنيا ولذاتها فان من كانت عنده خرزة فرأىجوهرة نفيسة لم يبق له رغبة فىالحرزة وقويت إرادته فى بيعها بالجوهرة ومن ليسمر يدا حرث الآخرة ولاطالبا للقاء الله تعالى فهو لعدم إيمانه بالله واليومالآخر ولست أعنى بالايممان حديث النفس وحركة اللسان بكامق الشهادة من غير صدق و إخلاص فان دلك يضاهي قول من صدق بآن الجوهرة خير من الحرزة لايتركها ولايعظم اشتياقه إلى الجوهرة فادن المانع من الوصول عدم السلوك والمانع من السلوك عدم الارادة والمانع من الارادة عدم الايمان وسبب عدم الايمان عدم الهداة والمذكرين والعلماء بالله تعالى الهـادين إلى طريقه والمنبهين على حقارة الدنيا وانقراضها وعظم أمر الآخرة ودوامها فالحلق غافلون قد انهمكوا في شهواتهم وغاصوا في رقدتهم وليس في علماء الدين من ينبههم فان تنبه منهم متنبه عجز عن ساوك الطريق لجهله فان طلب الطريق من العلماء وجدهم ماثلين إلى الهوى عادلين عن نهج الطريق فصار ضعفالارادة والجهل بالطريق ونطق العلماء بالهوى سببا لحاو طريق الله تعالى عن السالكين فيه ومهما كان المطلوب محجوبا والدليل مفقودا والهوى غالبا والطالب غافلا امتنع الوصول وتعطلت الطرق لامحالة فان تنبه متنبه من نفسه أومن تنبيه غيره وانبعثاله إرادة في حرث الآخرة وتجارتها فينبغي أن يعلم أنَّ له شروطًا لابدُّ من تقديمها في بداية الارادة وله معتصم

(١) حديث كل مولود يولد على الفطرة الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة

لأموات أتسسى ولا يتسكلفون ألاإنى برىء من التكاف وصالحو أُمَّق» وروى أنَّ عمر رضىالله عنه قرأ قوله تعالى ـ فأنبتنافيهاحبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ــ ثم قال هـــذاكله قد عرفناه فما الأب قال و بيسد عمر عصاه فضرب بها الأرض ثم قال هذا لعمر الله هو التكاف فحسذوا أيها الناس مایین لکم منے فما عرفتم اعماوا به ومن لم تعرفوا فكالواعامهإلى الله . ومن أخـــلاق الصوفية الانفاق من غسير إقتار وترك الادخار وذلك أن الصوفى يرى خزائن فضل الحق فهو بمثابة

من هو مقسيم على شاطى بحر والمقيم على شاطي البحر لايدخر الماء في قربتـــه وراویتــه . روی أبوهريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلىالله عليهوسلم أنه قال «مامن يوم إلا له ملكان يناديان فيقول أحدها اللهمأعط منفقا خلفاو يقولالآخراللهم أعط مسكا تلفا » وروى أنس قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلملايةخرشيثا لغد » . وروى أنه « أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث طوائر فأطعم خادمسه طبرا فلما كان الغد أتاه به فقال رسول الله ألم أنهك أن تخبأ شيئا لعد فان الله تعالى يأتى

لابدُّ من التمسك به وله حصن لابدُّ من التحصن به ليأمن من الأعداء القطاع لطريقه وعليه وظائف لابدُّ من ملازمتها فيوقت ساوك الطريق. أما الشروط التيلابدُّ من تقديمها فيالارادة فهيرفعالسدُّ والحجاب الذي بينه و بين الحق فانّحرمان الحلق عن الحق سببه تراكم الحجب ووقوع السدّ على الطريق قال الله تعالى \_ وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهمسدًا فأغشيناهم فهم لايبصر ون \_ والسد بين الريد و بين الحق أربعة المال والجاه والتقليد والعصية و إنما يرفع حجاب المال بخروجه عن ملكه حتى لا يبقى له إلاقدر الضرورة فما دام يبقى له درهم يلتفت إليه قلبه فهو مقيد به محجوب عنالله عز وجلَّ و إنما يرتفع حجاب الجاه بالبعد عن موضع الجاه بالتواضع و إيثار الخمول والهرب من أسباب الذكر وتعاطى أعمال تنفر قاوب الخلق عنه و إنماير تفع حجاب التقليد بآن بترك التعصب للمذاهب وأن يصدق بمعنى قوله لا إله إلا الله محمد رسولالله تصديق|يمـان و يحرص في تحقيقصدقه بآن يرفع كل معبود له سوىالله تعالى وأعظممعبود له الهوى حتى إذا فعلذلك انكشف له حقيقة الأمر في معنى اعتقاده الذي تلقفه تقليدا فينبغي أن يطلب كشف ذلك من المجاهدة لامن المجادلة فان غِلب عليه التعصب لمعتقده ولم يبق في نفسه متسع لغيره صار ذلك قيدا له وحجابا إذ ليس من شرط المريد الانتماء إلى مذهب معين أصلا وأما المعصية فهي حجاب ولايرفعها إلا التو بة والخروج من المظالم وتصميم العزم على ترك العود وتحقيق الندم على مامضي وردّ المظالم و إرضاء الخصوم فانّ من لم يصحح التو بة ولم يهجر المعاصيالظاهرة وأراد أن يقف علىأسرار الدين بالمكاشفة كان كمن يريد أن يقف على أسرار القرآن وتفسيره وهو بعد لم يتعلم لغة العرب فانترجمة عربية القرآن لابد من تقديمها أوّلا ثم الترقى منها إلىأسرار معانيه فكذلك لابد من تصحيح ظاهر الشريعة أوّلا وآخرا ثم الترقى إلى أغوارها وأسرارها فاذا قدمهذه الشروط الأر بعة وتجرّد عن المال والجاه كان كمن تطهر وتوضأ ورفع الحدث وصار صالحا للصلاة فيحتاج إلى إمام يقتدى به فكذلك المريد يحتاج إلىشيخ وأستاذ يقتدى به لامحالة ليهديه إلى سواء السبيل فانّ سبيل الدين غامض وسبل الشيطان كشيرة ظاهرة فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لامحالة فمن سلك سبل البوادى المهلكة بغيرخفير فقد خاطر بنفسه وأهلكها ويكونالستقل بنفسه كالشجرة التىتنبت بنفسها فانها تجف على القرب و إن بقيت مدة وأو رقتٍ لم تثمر فمعتصم المريد بعد تقديم الشروطِ المذكورة شيخه فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ النهر بالقائد بحيث يفوّض أمره إليه بالكلية ولايخالفه في ورده ولاصدره ولايبتي فىمتابعته شيئا ولايذر وليعلم أنّ نفعه فيخطأ شيخه لوأخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لوأصاب فاذا وجد مثل هذا المعتصم وجب على معتصمه أن يحميه ويعصمه بحصن حصين يدفع عنه قواطع الطريق وهو أر بعة أمور : الخاوة والصمت والجوع والسهر وهذا تحصن من القواطع فان مقصود المريد إصلاح قلبه ليشاهد به ربه ويصلح لقربه أما الجوع فأنه ينقص دم القلب و يبيضه وفي بياضــه نوره و يذيب شحم الفؤاد وفيذو بأنه رقته ، ورقته مفتاح المكاشفة كما أنَّ قساوته سبب الحجاب ومهما نقص دم القلب ضاق مسلك العدَّو فانَّ مجاريه العروق الممتلَّمة بالشهوات وقال عيسي عليه السلام بامعشر الحواريين جوّعوا بطونكم لعل قاوبكم ترى ربكم وقال سهل بن عبدالله التسترى ماصارالاً بدال أبدالا إلاباًر بع خصال : بالمخاص البطون ، والسهر، والصمت، والاعتزال عن الناس ففائدة الجوع في تنوير القلب أمر ظاهر يشهد له التجربة وسيأتي بيان وجمه التدريج فيه في كتاب كسر الشهوتين. وأما السهر فأنه يجاو القلب و يصفيه و ينوّره فيضاف دلك إلى الصفاء الذي حصل من الجوع فيصير القلب كالكوكب الدرى والمرآة المجاوة فياوح فيهجمال

( ۱۰ - إحياء - ثالث )

الحق ويشاهد فيه رفيع الدرجات في الآخرة وحقارة الدنيا وآفاتها فتهم بذلك رغبته عن الدنيا و إقباله على الآخرة والسهر أيضًا نتيجة الجوع فانّ السهر مع الشبع غير نمكن والنوم يقسى القلب ويميته إلا إذا كان بقدر الضرورة فيكونسب المكاشفة لأسرار الغيب فقد قيل فيصفة الأبدال إنَّ أَكَالِهِم فَاقِةً وَنُومِهِم غَلْبَةً وَكُلَّامِهُم ضَرُورَةً وقالَ إبراهيُّم الحُوَّاصُ رَحْمُهُ الله أَجْمَعُ رأى سبعين صديقًا علىأنَّ كثرة النوممنكثرة شرب المـاء . وأما الصمت فانه تسهله العزلة ولــكن المعتزل لايخلو عن مشاهدة من يقوم له بطعامه وشرابه وتدبير أمره فينبني أن لايتكام إلا بقدر الضَّرورة فان الكلام يشغل القلب وشره القاوب إلى الكلام عظيم فأنه يستروح إليه ويستثقل التلجرد للذكر والفكر فيستريح إليه فالصمت يلقح العقل ويجلب الورع ويعلم التقوى . وأما الخاوة ففائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصر فانهما دهليز القلب والقلب فيحكم حوض تنصب إليه مياه كريهة كدرة قذرة من أنهار الحواس ومقصود الرياضة نفر ينغ الحوض من تلك المياه ومن الطين الحاصل منها ليتفجر أصلالحوض فيخرج منهالماء النظيف الطاهر وكيف يصحله أن ينزحالماء من الحوض والأنهار مفتوحة إليه فيتجدد في كل حال أكثر مما ينقص فلا بد من ضبط الحواس إلا عن قدر الضر ورة وليس يتم ذلك إلا بالخلوة في بيت مظلم و إن لم يكنله مكان مظلم فليلف رأسه فيجيبه أويتدثر بكساء أو إزار فني مثل هــذه الحالة يسمع بداء الحق ويشاهد حلال الحضرة الربوبية أما ترى أنَّ لداء رسول الله صلى الله عليه وسلم للغه وهو على مثل هذه الصفة فقيل له يأأيها المزمل يا أيها المدثرُ (١) فهذه الأربعة جنة وحصن بها تدفع عنه القواطع وعنعالعوارض القاطعة للطريق فاذا فعل ذلك اشتغل بعده بسلوك الطريق و إنما سلوكه بقطع العقبات ولا عقبة على طريق الله تعالى إلا صفات القلب التي سيها الالتفات إلى الدنيا و بعض تلك العقبات أعظممن بعض والترتيب في قطعها أن يشتغل بالأسهل فالأسهل وهي تلك الصــفات أعني أسرار العلائق التي قطعها في أوّل الارادة وآثارها أعنى المـال والجاه وحبُّ الدنيا والالتفات إلى الحلق والتشوُّف إلى المعاصى فلا بد أن يخلي الباطن عن آثارها كما أخلى الظاهر عن أسبابها الظاهرة وفيه تطول المجاهدة ويختلف ذلك باختلافالأحوال فربُّ شخص قدكني أكثر الصفات فلا نطول عليه المجاهدة وقد ذكرنا أن طريق المجاهدة مضادّة الشهوات ومحالفة الهوى في كل صفة غالبة على نفس المريد كما سبق ذكره فاذاكني ذلك أو ضعف بالمجاهدة ولم يبق في قلبه علاقة شغله بعد ذلك بذكر يلزم قلبه طي الدوام و يمنعه من تكثير الأوراد الظاهرة بل يقتصر علىالفرائض والرواتب و يكون ورده وردا واحسدا وهو لباب الأوراد وتمرتها أعنى ملازمة القلب لذكر الله تعالى بعسد الخلق من ذكر غيره ولايشخله به مادام قلبه ملتفتا إلى علائقه قال الشبلي للحصري إن كان يخطر بقلبك من الجمعة التي تأتيني فيها إلى الجمعية الأخرى شيء غيير الله تعالى فحرام عليك أن تأتيني وهــذا التجرّد الايحصل إلا مع صدق الاررادة واستيلاء حبّ الله تعالى على القلب حتى يكون في صورة العاشق المستهتر الذي ليس له إلا هم واحد فاذا كان كذلك ألزمه الشيخ زاوية ينفرد بها ويوكل به من (١) حديث بدى وسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مدَّثر فقيلُه يا أيها المزمل ياأيها المدثر متفق عليه من حديث جابر جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني الحديث وفيه فأتيت خسديجة فقلت دثرونى وصبوا على المناء باردا فدثرونى ومسبوا على ماء باردا قال فنزلت يا أيها المدثر وفي رواية فقلت زملوني زملوني ولهما من حديث عائشة فقال زملوني زملوني

برزق کل غـــد» · وروى أبو هسريرة ر**ضي الله** عنه « أنّ رسول الله صلى الله علمیٰه وسلم دخل علی . بلال وعنده صبرة من تمر فقال ماهدا يابلال فقال أذخر بإرسول الله فالأما تخشى أنفق بلالا ولا نخش من دى العرش إقلالا». وروی أنّ عيسي ابن مريم صلى الله عليه وسلركان يأكل الشجر ويلبس الشعر ويبيت حیث أمسی ولم یکن له ولد يموت ولا بيت يخرب ولا يخبآ رشيثا لغد.فالصوفىكلخباياه في خزائن الله لصدق توكله وثقتمه بربه فالدنيا للصوفى كيدار الغربة ليس له فيها ادّخار ولا له منها

استكثار فال عليه السلام ﴿ لُو تُوكَاتُم عَلَى اللهحق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا». أخسبرنا شيخنا ضياءالدين أبوالنجيب قالأناأ بوعبد الرحمن محمد بن أبي عبد الله الماليني قال أناأ بوالحسن عبد الرحمن الداودي قال أنا أبو محمد عبد الله السرخسي قال أنا أبو عمران السمرقندى قال أنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمى قال أنا محمد ابن يوسف عن سفيان عن ابن المنكدرعن جابر قال ماسئل النبي صلى الله عليمه وسلم شيئا قط فقال لا قال ابن عيينة إذا لم يكن عنده وعد و بالاسناد

يقوم له بقدر يسيرمن القوت الحلال فان أصلطر يق الدين القوت الحلال وعند ذلك يلقنه ذكرامن الأذكار حتى يُشغل به لسانه وقلبه فيجلس ويقول مثلا الله أوسبحان الله سبحان الله أومايراه الشيخ من الكامات فلايزال يواظب عليه حق تسقط حركة السان وكون الكامة كأنها جارية على اللسان من يمير يحريك ثم لاير ال يواظب عليه حتى يسقط الأثر عن اللسان وتبقى صورة اللفظ فىالقلب ثم لايزال كذلك حتى يمحي عن القلب حروف اللفظ وصورته وتبقى حقيقة معناه لازمة للقلب حاضرة معه غالبة عليه قد فرع عن كل ماسواه لأنالقلب إذا شغل بشي ٌ خلا عن غيره أي شي ٌ كان فاذا اشتمل بذكرالله تعالى وهو المقصودخلا لامحالة عن غيره وعنددلك يلزمه أن يراقب وساوس القلب والخواطر التي تتعلق بإلدنياوما يتذكرفيه بماقدمضي من أحواله وأحوال غيره فانه مهما اشتغل بشيء منه ولوفى لحظة خلاقلبه عن الذكر فى تلك اللحظة وكان أيضا نقصانا فليجتهد فى دفع ذلك ومهما دفع الوساوس كلها ورد النفس إلى هذه الكلمة جاءته الوساوس منهذه الكلمة وأنهاماهي ومامعني قولنا الله ولأى معنى كان إلها وكان معبوداو يعتريه عند ذلك خواطر نفتح عليه باب الفكر ور بمايرد عليه من وساوس الشيطان ماهو كفر و بدعة ومهما كان كارها لذلك ومتشمرا لاماطته عن القلب لم يضره ذلك وهيمنقسمة إلى ما يعلم قطعا أن الله تعالى منزه عنه ولكن الشيطان يلقى ذلك في قلبه و يجريه علىخاطره فشرطه أن\لايبالى به و يفزع إلىذكرالله تعالى و يبتهل إليه ليدفعه عنه كاقال تعالى ــ و إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه سميع عليم \_ وقال تعالى \_ إن الذين انقوا إذامسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون ـ و إلى مايشك فيه فينبني أن يعرض ذلك على شيخه بل كل ما بجد في قلبه من الأحوال من فترة أونشاط أوالتفات إلى علقة أوصدق في إرادة فينبغي أن يظهر ذلك لشيخه وأن يستره عن غيره فلايطلع عليه أحداثم إن شيخه ينظر في حاله ويتأمل في ذكائه وكياسته فلوعلم أنه لوتركه وأمره بالفكر تنبه من نفسه علىحقيقة الحق فينبغي أن يحيله علىالفكر ويأمره بملازمته حتى يقذف في قلبه من النورما يكشف له حقيقته و إن علم أن ذلك ممالايقوي عليه مثله رد. إلى الاعتقاد القاطع بمايحتمله قلبه منوعظ وذكرودليل قريب منفهمه وينبغىأن يتأنق الشيخ ويتلطف به فان هذه مهالك الطريق ومواضع أخطارها فكم من مريد إشتغل بالرياضة فغلب عليه خيال فاسد لميقوعى كشفه فانقطع عليه طريقه فاشتغل بالبطالة وسلك طريق الاباحة وذلك هوالهلاك العظيم ومن تجرد للذكرودفع العلائق الشاغلة عن قلبه لم يخل عن أمثال هذه الأفكار فانه قدركب سفينة الخطر فان سلر كاب من ماوك الدين و إن أخطأ كان من الهالكين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «عليكم بدين العجائز (١) ﴾ وهو تلقى أصل الايمان وظاهر الاعتقاد بطريق التقليد والاشتغال بأعمال الحير فان الحطر فىالعدول عنذلك كثير ولذلك قيل يجب على الشيخ أن يتفرس فى المريد فان لم يكن ذكيا فطنا متمكنا من اعتقاد الظاهر لم يشعله بالذكر والفكر بل يرده إلى الأعمـال الظاهرة والأوراد المتواترة أو يشغله بخدمة المتجردين للفكر لتشمله بركتهم فان العاجز عن الجهاد في صف القتال ينبغي أن يسقى القوم ويتعهد دوابهم ليحشر يوم القيامة فى زمرتهم وتعمه بركتهم و إن كان (١) حديث عليكم بدين العجائز قال ابن طاهر في كتاب التذكرة هذا اللفظ تداوله العامة ولم أقف له على أصل يرجع إليه من رواية صيحة ولاسقيمة حقرأيت حديثا لحمد بن عبدالرحمن بن السَّلماني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليم وسلم إذا كان في آخر الزمان واختلف الأهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء وابن السلمانيله عن أبيه عن ابن عمر نسخة كان يتهم بوضعها انتهى وهذا اللفظ من هذا الوجه رواء حب في الضعفاء في ترجمة ابن الساماني والله أعلم

لايبلغ درجتهم ثمالمريد المتجرد للذكر والفكر قد يقطعه قواطع كثيرة من العجب والرياء والفرح بماينكيشف له منالاً حوال ومايبدو منأوائل الكرامات ومهما التفت إلى شي من ذلك وشغلت به نفسه كان ذلك فتورا في طريقه ووقوفا بلينبني أن يلازم حاله حملة عمره ملازمة العطشان الذي لاترويه البحار ولوأفيضت عليه ويدوم طىذلك ورأس ماله الانقطاع عن الحلق إلى الحق والحاوة قال بعض السياحين قلت لبعض الا بدال المنقطعين عن الخلق كيف الطريق إلى التحقيق فقال أن تكون فىالدنيا كأنك عابرطر يق وقال مرة قلت له دلى على عمل أجد قلبي فيه معالله تعالى على الدوام فقال لى لاتنظر إلى الخلق فان النظر إليهم ظامة قلت لابد لى من ذلك قال فلأتسمع كلامهم فان كلامهم قسوة قلت لابد لىمن ذلك قال فلا تعاملهم فانمعاملتهم وحشة قلت أنابين أظهر هم لابدلى من معاملتهم قال فلا تسكن إلهم فان السكون إليهم هلكة قلت هــذا لعلة قال ياهذا أتنظر إلى الغافلين وتسمع كلام الجاهلين وتعامل المبطالين وتريد أن تجد قلبك مع الله تعالى على الدوام؟ هذا مالا يكون أبدا فاذا منتهى الرياضة أن يجد قلبه معالله تعالى على الدوام ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره ولا يخلو عن غيره إلابطول المجاهدة فاذا حصل قلبه معالله تعالى انكشف له جلال الحضرة الربوبية وتجلى له الحق وظهر له من لطائف الله تعالى مالايجوز أن يوصف بل لايحيط به الوصف أصلا و إذا انكشف للريد شي من ذلك فأعظم القواطع عليه أن يتكام به وعظا ونصحا و يتصدى للتذكير فتجد النفس فيه لذة ليس وراءها لذة فتدعوه تلك اللذة إلى أن يتفكر في كيفية إيرادتلك المعانى وتحسين الألفاظ المعبرة عنهاوترتبب ذكرها وتزيينها بالحكايات وشواهد القرآن والأخبار وتحسين صنعة الكلام لتميل إليه القاوب والأسماع فربما يخيل إليه الشيطان أنهذا إحياء منك لقاوبالموتى الغافلين عن الله تعالى وإنما أنت واسطة بين الله تعالى و بين الخلق تدعو عباده إليه ومالك فيه نصيب ولالنفسك فيه لذة و يتضح كيد الشيطان أن يظهر في أقرائه من يكون أحسن كلامامنه وأجزل لفظاوأقدر على استجلاب قلوب العوامفانه يتحرك في اطنه عقرب الحسد لاعالة إن كان محركه كيدالقبول و إن كان محركه هو الحق حرصاطيدعوة عبادالله تعالى إلىصراطه الستقيم فيعظم به فرحه ويقول الحمدلله الذيعضدني وأيدني بمن وازرني على إصلاح عباده كالذي وجب عليه مثلا أن يحمل ميتا ليدفنه إذ وجده ضائعا وتعين عليه ذلك شرعا فجاء من أعانه عليه فانه يفرح به ولايحسد من يعينه والغافلون موتى القاوب والوعاظ هم المنبهون والمحيون لهم فني كثرتهم استرواح وتناصر فينبني أن يعظم الفرح بذلك وهذا عزيز الوجود جدا فينبغي أن يكون المريد طيحذر منه فانه أعظم حبائل الشيطان في قطع الطريق على من انفتحت له أوائلالطريق فان إيثار الحياة الدنياطبـع غالب على الانسان ولذلك قال الله تعالى \_ بل نؤثرون الحياة الدنيا \_ ثم بين أن الشرقديم فىالطباع وأن ذلك مذكور فىالكتب السالفة فقال\_ إن هذا لني الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ــ فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته في التدريج إلى لقاء الله تعالى. فأما تفصيل الرياضة في كل صفة فسيآتي فأن أغلب الصفات على الانسان بطنه وفرجه ولسانه أعني به الشهوات المتعلقة بها ثم الغضب الذي هو كالجند لحماية الشهوات ثم مهما أحب الإنسان شهوة البطن والفرج وأنس بهما أحب الدنيا ولميتمكن منها إلا بالمـال والجاه و إذا طلب المال والجاء حدث فيسه الكبر والعجب والرياسة و إذا ظهر ذلك لم تسمح نفسه بترك الدنيا رأسا وتمسك من الدين بما فيه الرياسة وغلب عليه الغرور فلهذا وجب علينا بعد تقديم هذين الكتابين أن نستكل ربع المهلكات بثمانية كتب إن شاء الله تعالى: كتاب في كسرشهوة البطن والفرج وكتاب في آفات اللسان وكتاب في كسرالغضب والحقد والحسد وكتاب في ذم الدنيا

عن الدارمي قال أنا يعقوب بن حميد قال أنا عبــد العزيز بن محد عن ابن أخى الزهرى قال إن جبريل عليه السلام قال مافي الأرض أهل عشيرة من أبيات إلا قلبتهم فماوجدت أحدا أشد إنفاقًا لمذا المال من رسول الله صلى الله عليمه وسلم [ ومن أخلاق الصوفية القناعة باليسير من الدنيا ]. قال ذو النون المصرى: من قنع استراح من أهل زمانه واستطال **على أقرانه وقال بشر** ابن الحرث لو لم يكن في القناعة إلا التمتع بالعز لكني صاحبه وقال شان الحدال : الحر عبد ماطمع والعبيد حير ماقنع

وتنصيل خدعها وكتاب في كسر حب المال وذم البخل وكتاب في ذم الرياء وحب الجاء وكتاب في ذم الكبر والعجب وكتاب في مواقع الغرور و بذكر هدف المهلكات وتعليم طرق المالجة فيها يتم غرضنا من ربع المهلكات إن شاء الله تعالى فان ماذكرناه في الكتاب الأوّل هو شرح لصفات القلب الذي هومعدن المهلكات والمنجيات وماذكرناه في الكتاب الثاني هو إشارة كلية إلى طريق تهذب الأخلاق ومعالجة أمراض القاوب أما تفصيلها فانه يأتي في هذه الكتب إن شاء الله تعالى تمكتاب رياضة النفس وتهذب الأخلاق بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ، يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب كسرالشهوتين والحدلله وحده وصلى الله على سيدنا محد وطي آله وصحبه وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسها، وماتوفيقي إلا بالله عليه توكات وإليه أنيب

## كتاب كسر الشهو تين وهو الكتاب الثالث من ربع الهلكات بسم الله الرحمن الرحيم

الجد لله المنفرد بالجلال في كبريائه وتعاليسه المستحق المتحميد والتقديس والتسبيح والتنزيه القائم بالعدل فيما يبرمه و يقضيه المتطوّل بالفضل فيما ينعم به و يسديه المتسكفل بحفظ عبده في جميع موارده ومجاريه المنم عليه عمل بما ين بأمانيه فهو الذي يرشده و يهديه وهو الذي يميته و يحييه و إذا مرض فهو يشفيه و إذاضعف فهو يقو يه وهو الذي يوفقه المطاعة و يرتضيه وهو الذي يطعمه و يسقيه و يحفظه من الهلاك و يحميه و يحرسه بالطعام والشراب عمايه المحكه و يرتضيه و يكنه من القناعة بقليل القوت و يقر به حق تضيق به مجاري الشيطان الذي يناويه و يكسر به شهوة النفس التي تعاديه فيدفع شرها ثم يعبد ربه و يتقيه هدا بعد أن يوسع عليه ما يلتذ به و يشتهيه و يكثر عليه ما يلتذ به و يشتهيه و يكثر عليه ما يهدف يوثره على مايهواه و ينتحيه وكيف يحفظ أوامره و ينتهي عن نواهيه و يواظب على طاعته و يعزجر عن مايهواه و ينتحيه وكيف يحفظ أوامره و ينتهي عن نواهيه و يواظب على طاعته و تعليه وعلى مناته والصلاة على عمراته وتابعيه .

[أما عدم] فأعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن فيها أخرج آدم عليه السلام وحواء من دار القرار إلى دارالدل والافتقار إذ بهياعن الشجرة فغلبته ماشهوا تهماحى أكلامنها فبدت لهما سوآتهما والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات إذ يتبعها شهوة الفرج وشدة الشبق إلى النكوحات ثم تتبع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة فى الجاه والمال اللذين هاوسيلة إلى التوسع فى المنكوحات والمظعومات ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع الرعونات وضر وب المنافسات والمحاسدات ميتولد بينهما آفة الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والمكرياء ثم يتداعى ذلك إلى الحقد والحسد والعداوة والبغضاء ثم يفضى ذلك بساجمه إلى اقتحام البنى والمنكر والفحشاء وكل ذلك ثمرة إهال المعدة وما يتولد عزوجر ولم تسلك سبيل البطر والطغيان ولم ينجر به ذلك إلى الانهماك فى الدنيا و إيثار العاجلة على عزوجر ولم تسكال كل هذا التكال على الدنيا و إذا عظمت آفة شهوة البطن إلى هذا الحد وجب شرح غوائلها وآفاتها تحذيرا منها ووجب إيضاح طريق المجاهدة لها والتغبيه على فضلها ترغيبا

كتاب كسر الشهوتين

وقال بعضهم انتشم من حرصك بالقذاعـــة كما تنتقم من عــدوك بالقصاص . وقال أبو بكر المراغى العاقل من دبر أمر الدنيا بالقناعة والتسويف ودبر أمر الأخرة بالحرص والتعجيل . وقال یحبی بن معاد من قنع بالرزق فقد ذهب بالآخرة وطاب عيشه . وقال أمسير المؤمنسيين على بن أبىطالب كرماللدوجهه القناعة سيفلاينبو . أخبرتا أبو زرعة عن أبيه أبي الفضل قال أنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن الخلال ببغداد قال أنا أبو حفص عمر بن إبراهيم قال حدثنا أبوالقاسم المغوى قال

فيها وكذلك شرح شهوة الفرج فانها تابعــة لهــا ونحن نوضح ذلك بعون الله تصالى في فصول يجمعها بيان فضيلة الجوع ثم فوائده ثم طريق الرياضة في كسر شهوة البطن بالتقليل من الطعام والتأخير ثمربيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلافأحوال الناس ثمربيانالرياضة فىترك الشهوة ثم القول فى شهوة الفرج ثم بيان ماعلىالمر يد فىترك التزويج وفعله ثم بيان فضيلة من مخالف شهوة البطن والفرج والعين

بيان فضيلة الجوع وذم الشبغ

قالرسولالله صلى الله عليه وسلم «جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فان الأجر فيذلك كأجر الجاهد في سبيل الله وأنه ليسمن عمل أحب إلى الله مَنْ جوع وعطش (١)» وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم «لايدخل ملكوت السماء من ملا بطنه (٧٦) وقيل بارسول الله أى الناس أفضل قال «من قل مطعمه وضحكه ورضى بما يستر به عورته (٣) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم « سيدالأعمال الجوع وذل النفس لباس الصوف (٤)» وقال أبوسعيدا فحدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «البسوا وكاوا واشر بوا في أنصاف البطون فانهجزء من النبقة (٥٠)» وقال الحسن قال النبي عَلِيُّكُم «الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هىالعبادة <sup>(٩٧)</sup>» وقالالحسن أيضا قالرسول الله صلى الله عليه وسلم «أفضلكم عندالله منزلة يوم القيامة أطولكم جوعا وتفكرا في الله سبحانه وأبغضكم عند الله عز وجل يوم القيامة كل نثوم أكول شروب (٧)» وفي الحبر «أن النبي صلى الله عليه وَسلم كان يجوع من غير عوز (٨)» أى مختارا انداك وقال صلى الله عليه وسلم «إن الله تعالى يباهى الملائكة بمن قل مطعمه ومشربه في الدنيا يقول الله تعالى انظروا إلى عبدى ابتليته بالطعام والشراب في الدنيا فصبر وتركهما اشهدوا ياملاكي مأمن أكلة يدعها إلا أبداته بها درجات في الجنة (٩٠)» وقال صلى الله عليه وسلم « لا تميتوا القاوب بكثرة الطعام والشراب فان القلب كالزرع يموت إذا كثرعليه الماء(١٠)» وقال صلى الله عليه وسلم «ماملاً ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيات يقمن صلبه و إن كان لابد فاعلا فثاث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه(۱۱) » وفحدیث أسامة بن ز ید وحدیثآنی هر برة الطو یل: کرفضیلة الجوع إذقال فيه «إن أقرب الناس من الله عز وجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه في الدنيا الأحفياء الأنقياء الذين إنشهدوا لميعرفوا وإنغابوا لميفتقدوا تعرفهم بقاعالأرض وتحف بهم ملائكة السماء ُنع الناس بالدنيا ونعموا بطاعة الله عز وجلَّ افترش الناس الفرش الوثيرة وافترشوا الجباه والركب ضيع الناس فعل النبيين وأخلاقهم وحفظوها هم تبكى الأرض إذا فقدتهم ويسخط الجبار علىكل (١) حديث جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش لمأجدله أصلا (٢) حديث ابن عباس لايدخل ملكوت السموات مرملاً بطنه لمأجده أيضا (٣) حديث أىالناس أفضل قال من قلطعمه وضحكه ورضى بما يسترعورته بأتى السكلام عليه وطي ما بعده من الأحاديث (٤) حديث سيدالأعمال الجوع وذل النفس لباس الصوف(٥) حديث أى سعيد الخدرى البسو اوكاو او اشر بوافي أنصاف البطون (٦) حديث الفكر نصف العبادة وقلة الطعام مى العبادة (٧) حديث الحسن أفضلكم عندالله أطولكم جوعاً وتفكر الحديث لم أجد لهذه الأحاديث المتقدمة أصلا (٨) حديث كان يجوع من غير عوز أي مختارا لذلك البيهتي في شعب الايمان من حديث عائشة قالت لوشتنا أن نشبع لشبعنا ولكن محمدا علي كان يؤثر على نفسه و إسناده معضل (٩) حديث إن الله يباهي الملائكة بمن قل طعمه في الدنيا الحديث ابن عدى فىالكامل وقد تقدم فىالصيام (١٠) حديث لا تميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب الحديث لمأقف له على أصل (١١) حديث ماملاً ابن آدم وعاء شرا من بطنه الحديث ت من حديث المقدام وقد تقدم . حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو سعيد عن صدقة بن الربيع عن عمارة بنِ عزية عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيـــه قال سمعت رسول الله صلى الله عليسه وسلم وهوعلى الأعواديقول «ماقل وکنی خیر ممـا کثر وألهی » وروی عن رسولالله صلىالله عليه وسلم أنهقال «قد أفلكح من أسلم وكان رزقه ڪفافا ثم صر علیه » وروی أبوهر برة : رځييالله عنسه أن رسول الله صلىالله عليهوسلم دعا وقال « اللهم اجعل رزق آ لعمد قوتا» وروى جابررضيالله غنهعن النبيصلي اللهعليه وسلم أنه قال والقناعة مال

لاينفد ، وروى عن عمر رضيالله عنه أنه قال كونوا أوعيسة الكتاب وينابيع الحكمةوعدوا أنفسكم في الموتى واسألوا الله تعالى الرزق يوما بيوم ولا يضركم أن لا يكثر لكم . وأخسبرنا أبوزرعة طاهرعن أبي الفضل والده قال أنا أبو القاسم اسمعيل بن عبداللهالشاوى قالأنا أحمدبن على الحافظ قال أناأ بوعمرو بن حمدان قال حدثنا الحسن بن سفيان قالحدثنا عمرو ابن مالك البصرى قال حدثنًا مروان بن معاوية قال حـــدثنا عبد الرحمن بن أبي سلمة الأنصاري قال أخـــبرى سلمة بن عبدالله بن محسن

بلدة لبس فيها منهم أحد لم يسكالبوا على الدنيا كالبالكلاب على الجيف أكلوا العلق ولبسوا الحرق شعثا غبرا يراهم الناس فيظنون أن بهم داء ومابهمداء ويقال قدخولطوا فذهبت عقولهم وماذهبت عقولهم ولكن نظر القوم بقاوبهم إلىأمرالله الذيأذهب عنهمالدنيا فهم عندأهل الدنيا يمشون بلا عقول عقلوا حين دهبت عقول الناس لهم الشرف فىالآخرة بإأسامة إذا رأيتهم فى بلدة فاعلم أنهم أمان لأهلالك البلدة ولايعدبالله قوما هم فيهمالأرض بهم فرحة والجبارعنهم راض تنحذهم لنفسك إخوانا عسى أن تنجو بهم و إن استطعت أن يأتيك الموت و بطنك جاتع وكبدك ظمآ ن فافعل فانك تدرك بذلك شرف المنازل وتحل مع النبيين وتفرح بقدوم روحك اللاتكة ويصلى عليك الجبار (١١)». روى الحسن علىأبى هريرة أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال «البسوا الصوف وشمروا وَكاوا فيأنصاف البطون تدخاوا في ملكوت السهاء (٢)» وقال عيسى عليه السلام: يامعشر الحواريين أجيعوا أكبادهم واعروا أجسادكم لعل قلو بكم ترى الله عز وجل<sup>(٣)</sup> وروى ذلك أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم رواه طاوس وقيل مكتوب في التوراة إن الله ليبغض الحسر السمين لأن السمن يدل على الغفلة وكثرة الأكل وذلك قبيح خصوصا بالحبر ولأجل ذلك قال ابن مسعود رضى الله عنه: إن الله تعالى يبغض القارى السمين وفى خبرمرسل «إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقو امجاريه بالجوع والعطش(1)» وفي الحبر « إن الأكل على الشبع يورث البرص(٥)» وقال صلى الله عليه وسلم « المؤمن يأكل في معي واحد والمنافق يأكل في سبعة أمعاء(٢) » أي يأكل سبعة أضعاف مايأكل المؤمن أوتكون شهوته سبعة أضعاف شهوته وذكرالمي كناية عن الشهوة لأنالشهوة محالتي تقبل الطعام وتأخذه كما يأخذ المي وليس المعنى زيادة عدد مي المنافق على مي المؤمن . وروى الحسن عن عائشة رضىالله عنها أنها قالت سمعت رسولالله عَرَالِيُّهُ يقول «أديموا قرع باب الجنة يفتح لَكُم فقلت كيفنديم قرع باب الجنة قال بالجوع والظمأ ٧٠)» وروى «أن أبا جحيفة تجشأ في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أقصر من جشائك فان أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا (١٨) (١) حديث أسامةً بن زيد وأبي هو يرة أقرب الناس من الله يوم القيامة من طال جوعه وعطشه الحديث بطوله الخطيب فى الزهد منحديث سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على أسامة بن زيد فذكره مع تقديم وتأخير ومن طريقه رواه ابن الجوزى فى الموضوعات وفيه حباب بن عبد الله بن جبلة أحد الكذابين وفيه من لايعرف وهو منقطع أيضا ورواه الحارث بن أبي أسامة من هذا الوجه (٢) حديث الحسن عن أبي هريرة البسوا الصوف وشمروا وكلوا في أنصاف البطون تدخاوا في ملكوت السماء أبومنصور الديامي في مسند الفردوس بسند ضعيف (٣) حديث طاوس مرسلا أجيعوا أكبادكم الحديث لم أجده أيضا (٤) حديث إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم الحديث نقدم في الصيام دون الزيادة التي في آخره وذكر المصنف هنا أنه مرسل والمرسل رواء ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان من حديث على بن الحسين دون الزيادة أيضا (٥) حديث إن الأكل على الشبع يورث البرص لم أجد له أصلا (٦) حديث المؤمن يأكل في معي واحد والـكافر يأكا, في سبعة أمعاء متفق عليه من حديث عمر وحديث أبي هريرة (٧) حديث الحسن عن عائشة أديُّوا قرع باب الجنة الحديث لم أجده أيضا (٨) حديث إن أبا جعيفة تجشأ في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقصر من جشائك فان أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا البيهق في الشعب من حديث أبي جعيفة وأصله عندت وحسنه و ه من حديث ابن عمر تجشأ رجل الحديث لم يذكر أبا جحيفة .

عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أصبح آمنا فیسر به معافی فی بدنه عنده قوت يومه فكأ عاحيزتله الدنيا» وقيل في نفســير قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة \_ م القناعة فالصوفىقوامعلى نفسه بالقسط عالم بطبائع النفس وجدوى القناعة والتوصل إلى استخراج ذلك من النفس لعلمه بدائها **ودوائه**ا . وقال أبو سلمان الدار انى القناعة من الرضاكا أنّ الورع من الزهبد . ومن أخلاق الصوفية ترك المراء والحجادلة والغضب إلابحق واعتماد الرفق والحسلم وذلك أن النفوس تثب وتظهر

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول هإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتلى قط شبعا ور بما بكيت رحمة بمـا أرىبه من الجوع فأمسح بطنه بيدى وأقول نفسي لك ألفداء لو تبلغت من الدنيا بقدر مايقق يك و يمنعك من الجوع فيقول بإعائشة إخوانى من أولى العزم من الرسل قدصر واعلى ماهوآشد من هذا فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدني أستحي إن ترفهت في، معيشق أن يقصر بي غدا دونهم فالصبر أياما يسيرة أحبّ إلى من أن ينقص حظي غدا في الآخرة وما منشي أحب إلى من اللحوق بأصحابي و إخواني قالت عائشة فوالله مااستكمل بعد ذلك جمعة حق قبضه الله إليه(١)» وعن أنس قال «جاءت فاطمة رضوان الله عايها بكسرة خبر إلى رسولالله صلى الله عليه وسلم فقال ماهذه الكسرة قالت قرص خبرته ولم تطب نفسي حتى أتيتك منه بهذه الكسرة فقال رسولالله على أما إنه أوّل طعام دخل فم أبيك منذئلاته أيام(٢)» وقال أبوهر يرة «ماأشبــع النبي صلى الله عليه وسلم أهله ثلاثة أيام نباعا من خبر الحنطة حتى فارق الدنيا (٣) » وقال صلى الله عديه وسلم «إن أهلالجوع في الدنيا هم أهل الشبع في الآخرة و إن أ بغض الناس إلى الله المتخمون الملاًى وماترك عبد أكلة يشتهيها إلاكانت له درجة في الجنة (٤٠)» . وأما الآثار فقد قال عمر رضي الله عنه إياكم والبطنة فانهائقل فىالحياة نتن فىالممات وقالشقيق البلخيالعبادة حرفة حابوتها الخلوة وآلتهاالمجاعة وقال لقمان لابنه يابني إذا امتلأتالمعدة نامتالفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عينالعبادة وكانالفضيل بنعياض يقول لنفسه أىشى تخافين أتخافين أن تجوعى لاتخافي ذلك أنت أهون على الله منذلك إنمـابجوع محمد عليلية وأصحابه وكان كهمس يةول إلهيأجعتني وأعريتني وفيظلم الليالي بلامصباح أجلستنىفبأى وسيلة بلغتنىما بلغتني وكان فتح الوصلي إذا اشتدمرضه وجوعه يقول إلهي ابتليتني بالمرض والجوع وكمذلك تفعل بأوليائك فبأي عمل أؤدي شكر ماأ نعمت به على وقال مالك ابن دينار قلت لهمد بن واسع يا أباعبد الله طوبي لمن كانت له غليلة تقوته وتغنيه عن الناس فقال لي ياأبا يحيىطوبى لمنأمسي وأصبح حائما وهوعنالله راض وكانالفضيل بنعياض يقول إلهي أجمتني وأجعت عيالى وتركتني فيظلم الليالي بلامصباح و إنما تفعلذلك بأوليائك فبأي منزلة نلت هذا منك وقال يحيى بنمعاذ جوع الراغبين منبهة وجوع التائبين تجربة وجوع المجتهدين كرامة وجوع الصابرين سياسة وجوع الزاهدين حكمة وفى التوراة اتق الله و إذا شبعت فاذكر الجياع وقال أبوسلمان لأن أترك لقمة منعشائي أحب إلى منقيامليلة إلىالصبح وقال أيضا الجوع عندالله فيخزائنه لايعطيه إلا منأحبه وكان سهل بنعبدالله التسترى يطوى نيفا وعشرين يوما لايآكل وكان يكفيه لطعامه في السنة درهم وكان يعظم الجوع و يبالغ فيه حقَّقال لايوافي القيامة عمل بر" أفضل من ترك فضول الطعام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أكله وقال لم يرالا كياس شيئا أنفع من الجوع للدين والدنيا وقال لاأعلم شيئا أضر على طلاب الآخرة منالأكل وقال وضعت الحكمة والعلم في الجوع ووضعت (١) حَدَيْثُ عَائشَةُ أَنْهُ مِلَى الله عليه وسلم لم يُمتلئ شبعًا قط ور بما بكيت رحمة له لما أرى به من الجوع الحديث لم أجده أيضا(١) (٢) حديث أنس جاءت فاطعة بكسرة خبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الحارث بن أفي أسامة في مسنده بسند ضعيف (٣) حديث أبي هريرة ماشبع النبي

صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعاً من خبر الحنطة حق فارق الدنيا أخرجه م وقد تقدّم (٤) حديث إن أهل الجوع في الدنيا هم أهل الشبع في الآخرة طب وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس باسنا دضعيف (١) وجد بهامش العراق ما يأتى . قلت : بل له أصل أخرجه أبو موسى المدين مطولا في كتاب

استحلاء الموت وأورد منه عياض في الشفاء اهي.

المصية والجهل في الشبع وقال ماعبد الله بشي أفضل من عنالفة الهوي في ترك الحلال وقدجاء في الحديث وثلث للطعام فمن زادعليه فأنماياً كل من حسناته (٢٠)» وسئل عن الزيادة فقال لا يجدالزيادة حتى يكونالترك أحب إليه من الأكل و يكون إذا جاع ليلة سأل الله أن يجعلها ليلتين فاذا كان ذلك وجد الزيادة وقال ماصار الأبدال أبدالا إلاباخماص البطون والسهر والصمت والحاوة وقال رأسكل برنزل منالسهاء إلىالأرض الجوع ورأسكل فجور بينهما الشبلع وقال منجوع نفسه انقطعت عنه الوساوس وقال إقبال اللهعز وجل على العبد بالجوع والسقم والبلاء إلامن شاء الله وقال اعاموا أن هذا زمان لاينال أحدفيه النجاة إلابذبح نفهه وقتلها بالجوع والسهر والجهد وقال مامرهلي وجه الأرض أحد شرب مَن هذا الماء حتى روى فسلم من العصية و إن شكرالله تعالى فكيف الشبع من الطعام. وستلحكيم بأى قيد أقيد نفسي قال قيدها بالجوع والعطش وذللها باخمال الذكر وترك العز وصغرها بوضعها تحت أرجلأبناء الآخرة واكسرهابترك زى القراء عن ظاهرها وانج من آفاتها بدوام سوء الظن بها واصبها بخلاف هواها.وكان عبد الواحد بن زيد يقسم بالله تعالى إنَّالله تعالى مأصافي أحدا إلا بالجوع ولامشوا على المناء إلابه ولاطو يت لهم الأرض إلابالجوع ولا تولاهم الله تعالى إلا بالجوع وقال أبوطال المكي مثل البطن مثل المزهر وهوالعود المجوف ذوالأوتار إبماحسن صونه لحفته ورقته ولأنه أجوف غير ممتلئ وكذلك الجوف إذاخلا كان أعذب للتلاوة وأدوم للقيام وأقل للنام وقال أبو بكر بن عبد الله المزنى ثلاثة يحبهم الله تعالى رجل قليل النوم قليل الأكل قليل الراحة . وروى أن عيسى عليه السلام مكث يناجى ربه ستين صباحا لم يأ كل فطر بباله الخبر فانقطع عن المناجاة فاذا رغيف موضوع بين يديه فجلس يبكي علىفقد المناجاة و إذا شيخ قد أظلِه فقال له عيسي بارك الله فيك ياولي الله ادع الله تعالى لى فاني كنت في حالة فطر ببالى الخبر فانقطعت عني فقال الشيخ اللهم إن كنت تعلم أن الحبر خطر ببالى منذ عرفتك فلا تغفر لى بل كان إذا حضر لى شي أكاته من غير فكر وخاطر . وروى أنّ موسى عليه السلام لما قر به الله عز وجل نجياكان قد ترك الأكل أر بمين يوما ثلاثين ثم عشرا طيماوردبه القرآن لأنه أمسك بغيرتبييت يوما فزيد عشرة لأجل ذلك. بيان فوائد الجوع وآفات الشبع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فان الآجر في ذلك (١)» ولعلك تقول هذا الفضل العظيم للجوع من أين هو وماسببه وليس فيه إلا إيلام المعدة ومقاساة الآذى فان كان كذلك فين بن أن يعظم الأجرف كل ما يتأذى به الانسان من ضربه لنفسه وقطعه للحمه وتناوله الأشياء الكروهة وما يجرى مجراه فاعلم أن هذا يضاهى قول من شرب دواء فانتفع به وظن أن منفعته لكراهة الدواء ومرارته فأخذ يتناول كل ما يكرهه من المذاق وهو غلط بل نفعه في خاصية في الدواء وليس لكونه من وا إعمالية على الله الحاصية الأطباء في الألهاء ومن من مدح الجوع انتفع به و إن لم يعرف علة المنفعة كا أن من شرب الدواء انتفع به و إن لم يعرف علة المنفعة كا أن من شرب الدواء انتفع به و إن لم يعرف علة المنفعة كا أن من شرب الدواء انتفع به و إن لم يعرف عنه الله النين آمنوامنكم والذين أو توا العلم درجات فنقول في المواء عشر فو الذي الفائدة الأولى صفاء القلب و إيقاد القريحة و إنفاذ البصيرة فان الشبع يورث البلادة و يعمى القلب و يكتر البخار في الدماغ شبه السكر حق يحتوى على معادن الفكر فيثقل القلب بسببه عن ويعمى القلب و يكتر البخار في الدماغ شبه السكر حق يحتوى على معادن الفكر فيثقل القلب بسببه عن

(١) حديث ثلث للطعام تقدم.

(١) حديث جاهدوا أنفسكم لم يخرجه العراقي .

( ۱۱ - إحياء - ثالث )

في الممارين والصوفي كلمارأى نفس صاحبه ظاهرة قابلها بالقلب وإذا قوبلت النفس بالقلب ذهبت الوحشة وانطفأت الفتنة قال الله تعالى تعلما لعباده ـ ادفع بالتي مي أحسن فاذآ الدي بينك وبينه عــداوة كأنه ولي حميم ولاينزع المراء إلا \_ من نفوس زكية انتزع منها ألغل ووجودالغل فى النفوس مراء الباطن و إذا انتزع ألمراء من الباطن ذهب من الظاهرأيضا وقديكون الغل في النفس مع من يشاكله ويماثلهلوجود المنافسة ومن استقصى في تدويب النفس بنار الزهادة فىالدنيا ينمحي الغل منباطنه ولاتبتي عنده منافسة دنيوية

الجريان فالأفكار وعن سرعة الادراك بلالسي إذا أكثر الأكل بطل حفظه وفسد ذهنه وصار بطيء النهم والإدراك. وقال أبو سلمان الداراني عليك بالجوع فانه مذلة للنفس ورقة للقلب رحو بورث العلم السماوي وقال صلى اقمه عليه وسلم ﴿ أَحْيُوا قَالُو بَكُمْ بَقَلَةُ السَّحَكُ وَقَالَ الشَّبِيعِ وطهروها بالجوع تصفو وترق (٠٠٠ و يقال مثل الجوع مثل الهعد ومثل القناعة مثل السحاب والحسكمة مُخْلَطْرُ وقالَ النبي سلى الله عليه وسلم « من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه <sup>(٢)</sup> » وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم « من شبع ونام قسا قلبه ثم قال لكل شي و كاة وزكاة البدن الجوع (٣٠ ٪ وقال الشبلي ماجت لله يوما إلا رأيت في قلي بابا مفتوحاً من الحكمة والعبرة مارأيته قط وليس يخلي أن غاية القصود من العبادات الفكر الموسل إلىالموفة والاستبصار بحقائق الحق والشبئع يمنعمنه والجوع يفتح بايه والمعرفة باب من أبواب الجنة فبالحرى أن تبكون ملازمة الجوع قرعا لباب الجنة ولهذا قال لقان لابنه يابن إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وحرست الحكفة وقعدت الأعضاء عن العبادة وقال أبو يزيد البسطآمي الجوع سحاب فاذاجاع العبسد أمطر القلب الحكمة وقال النب على اقد عليه وسلم ونهور الحكمة الجوع والتباعد من الله عزوجل الشبع والقربة الى الله عز وجل حب المساكين والدنق منهم . لانشبعوا فتطفئوا نور الحكمة من قاو بكم ومن بات في خفة من الطعام بات الحور حوله حتى يصبح (٠) » الفائدة الثانية : رقة القلب وصفاؤه الذي به يتهيأ لادراك لله المثابرة والتأثر بالله كر فكم من ذكر يجرى على اللسان مع حضور القلب ولكن القلب لايلتذ به ولا يثاثر حتى كان بينه و بينه حجابا من قسوة القلب وقد يرق في بعض الأحوال فيعظم تأثره باللكر وتلذه بالمناجاة وخاق العدة هو السبب الأظهرفيه.وقال أبوسليمان الداراني أحلى مانيكون إلى العبادة إذا التصق ظهرى ببطني . وقال الجنيد يجمل أحدهم بينه وبين صدر. خلاة من الطعام ويريد أن يجد حلاوة المناجاة. وقال أبو سلمان إذا جاع القلب وعطش صبا ورق و إذا شبح عمى وغلظ فاذا تأثر القلب بلذة المناجاة آمر وراء تبسير الفكر واقتثاص المعرفة فهي فائدة ثانية . الفائدة الثالثة : آلانكسار والدل وزوال البطر والغرج والأشر الدى هو مبدأ الطنيان والغفلة عن الله تعالى فلا تنكسر النفس ولا تذل بشي كما تذل بالجوع فعنده تسكن لربها وتخشع له وتقف على عجزها وذلها إذ ضعفت منتها وضاقت حيلتها باقيمة طعام فاتنها وأظلمت عليها الدنيا لشربة ماء تآخرت عنها وما لم يشاهد الانسان ذل نفسه وعجزه لايرى عزة مولاه ولاقهره و إنما سعادته في أن يكون دائمًا مشاهدا نفسه بعينالنال والعجز ومولاه بعينالعز والقدرة والقهر فليكن دائمنا جائعا مضطرا إلى مولاه مشاهمدا للاضطرار بالنوق ولأجل ذلك لمبا عرضت الدنيا وخزاتنها طيالنبي على الله عليه وسلم قال «لا بل أجوع يوما وأشبع يوما فاذا جعت صرت وتضر عت و إذا شبعت شكرت (٥٠) م أوكما قال فالبطن والفرج باب من أبواب النار وأصله الشبع والدل (١) حديث أحيوا قاو بكم بقلة الضحك وطهروها بالجوع تصفو وترق لم أجدله أصلا (٧) حديث من أجاع بطنه عظمت فكربه وفطن قلبه كذلك لم أجد له أصلا (٣) حديث من شبع ونام قسا قلبه ثم قال إنّ السَّكُل شيء زكاة و إنّ زكاة الجسد الجوع . من حيديث أبي هريرة لـكل شي زكاة وزكاة الجسد الصوم و إسناده ضعيف (٤) حــديث نور الحسكمة الجوع والتباغد من الله عز وجل الشبع الحديث ذكره أبومنصور الديلي في مستند الفردوس من حديث أبي هر برة وكتب عليه إنه مسند ومي علامة مارواه باسناده (٥) حديث أجوع يوما وأشبع يوما الحديث تقدّم وهو عند ت .

فى حظوظ عاجلة من جاه ومال قال الله تعالى فى وصف أهل الجنة التقين \_ وتزعنا مافي صدورهممن عل" \_قال أبوحفص كيف يبتي الغل في قلوب التلفت بالله وانفقت على محبته واجتمعت على مودّته وأنست بذكره فان اللك قلوب صافية من هواجس النفسوس وظلمات الطبائع بل كحلت بنور التوفيق فصارت إخوانا فهكذا قلوب أهل النصوف والجتمعين على الكامة الواحدة ومن النزم بشروط الطسريق والانكباب على الظفر التحقيق. والنماس رجلان : رجل طالب ماعنسد الله تعالى ويدعو إلىماعند الله

نفسه وغيره فماللحقق الصوفيمعهذا منافسة ومراء وغل فان هذا معه فی طریق واحد ووجهة واحدة وأخوه ومعينمه والمؤمنسون كالبنيان يشذ بعضه بعضا ورجــل مفتتن بشيء من محبة الحاه والمال والرياسة ونظر الخلق فما للصوفى مع هذا منافسة لأنه زهد فما فيه رغب فمن شأن الصوفي أن ينظر إلى مثل هذا نظر رحمة وشــفقة حيث يراه محجوبا مفتتنا فسسلا ينطوىله على غل ولا يماريه في الظاهر على شيء لعامه بظهور نفسه الأمارة بالسوء فيالمراء والمجادلة . أخــــبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن على

والانكسار باب من أبواب الجنة وأصله الجوع ومن أغلق بابا من أبواب النار فقد فتح بابا من أبواب الجنة بالضرورة لأنهما متقابلان كالمشرق والمغرب فالقرب من أحــدهما بعــد من الآخر . الفائدة الرابعة : أن لاينسي بلاء الله وعذابه ولاينسي أهل البلاء فانَّ الشبعان ينسي الجاتع وينسي الجوع والعبد الفطن لايشاهد بلاء من غيره إلا ويتذكر بلاء الآخرة فيذكر من عطشه عطش الخلق في عرصات القيامة ومن جوعه جوع أهل النارحي إنهم ليجوعون فيطعمون الضريع والرقوم ويسةون الغساق والمهل فلاينبغي أن يغيب عن العبد عذاب الآخرة وآلامها فأنه هُو الذي يهيج الخوف فمن لم يكن في ذلة ولاعلة ولاقلة ولابلاء نسى عداب الآخرة ولم يتمثل في نفسه ولم يغلب على قلبه فينبغي أن يكوِن العبد فيمقاساة بلاء أومشاهدة بلاء وأولى مايقاسيه منالبلاء الجوع فان فيه فوائد جمة سوى تذكر عذاب الآخرة وهذا أحد الأسباب الذى اقتضى اختصاص البلاء بالأنبياء والأولياء والأمثل فالأمثل ولذلك قيل ليوسف عليه السلام لم تجوع وفىيديك خزائن الأرض فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع فذكر الجائمين والمحتاجين إحدى فوائد الجوع فان ذلك يدعو إلى الرحمة والاطعام والشفقة على خلق الله عزوجل والشبعان في عُفلة عن ألم الجائع . الفائدة الحامسة : وهي مَن أَ كَبِر الفوائد كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء فان منشآ المعاصى كلها الشهوات والقوى ومادة القوى والشهوات لامحالة الأطعمة فتقليلها يضعف كل شهوة وقوّة و إنمـا السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه والشقاوة في أن تملـكه نفســه وكما أنك لا تملك الدابة الجموح إلا بضعف الجوع فاذا شبعت قويت وشردت وحمحت فكذلك النفس كما قيل لبعضهم مابالك مع كبرك لانتعهد بدنك وقد انهدّ فقال لأنه سريعالمرح فاحش الأشر فأخافأن بجمحى فيور"طني فلأن أحمله على الشدائد أحب" إلى" من أن يحملني على الفواحش وقال دوالنون ماشبعت قط إلاعصيت أوهممت بمعصية .وقالت عائشة رضي الله عنها أوَّل بدعة حدثت بعد رسول الله صلى. الله عليه وسلم الشبع إنّ القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى هذه الدنيا وهذه ليست فائدة واحدة بل هي خِزائن الفوائد ولذلك قيل الجوع خزانة من خزائن الله تعالى وأقلُّ مايندفع بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكلام فان الجائع لايتحراك عليه شهوة فضول الكلام فيتخلص به من آفات اللسان كالغيبة والفحش والكذب والنميمة وغسيرها فيمنعه الجوع من كل ذلك و إذا شبعافتقر إلىفاكهة فيتفكه لامحالة بأعراضالناس ولايكب الناس فىالنار علىمناخرهم إلاحصائد ألسنتهم . وأماشهوة الفرج : فلا تنحني غائلتها والجوع يكني شرِّها و إذا شبعالرجل لميملك فرجه و إن منعته التقوى فلاعلك عينه فالعين تزنى كما أن الفرج يزنى فإن ملك عينه بغض الطرف فلا علك فكره فيخطر له من الأفكار الرديئة وحديثالنفس بأسبابالشهوة ومايتشؤش به مناجآته وربما عرض له ذلك في أثناء الصلاة و إنمـا ذكرنا آفة اللسان والفرج مثالًا و إلافجميـع معاصي الأعضاء السبعة سببها القوة الحاصلة بالشبع قال حكيم كل مريد صبر على السياسة فيصبر على الحبر البحت سنة لايخلط به شيئًا من الشهوات و ياكل في نصف بطنه رفع الله عنه مؤنة النساء . الفائدة السادسة : دفع النوم ودوام السهر فان من شبع شرب كثيرا ومن كثر شربه كثر نومه ولأجل ذلك كان بعض الشيوخ يقول عند حضور الطعام معاشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشر بواكثيرا فترقدوا كثبرا فتحسر واكثيرا وأحمع رأى سبعين صديقا على أن كثرة النوممن كثرة الشرب وفي كثرة النوم ضياع العمر وفوتالتهجد و بلادة الطبيع وقساوة القلب والعمر أنفس الجواهر وهو رأسمال العبد فيه يتجر والنوم موت فتكثيره ينقص العمر ثم فضيلة التهجد لاتخنى وفىالنوم فواتها ومهما

غلب النوم فان تهجد لم يجد حلاوة العبادة تم المتعزب إذا نام على الشبيع احتلم و يمنعه ذلك أيضا من التهجد و يجوجه إلى النسسل إما بالمأء البارد فيتأذى به أو يحتاج إلى الحسام و ربمـا لايقدر عليه بالليلفيفونه الوتر إن كان قد أخره إلىالتهجد ثم يحتاج إلىمؤنة الحمام وربما تقع عينه على عورة في دخول الحام فان فيه أخطارا ذكرناها في كتاب الطهارة وكل ذلك أثر الشبع. وقد قال أبوسلمان الداراني الاحتلام عقوبة و إنما قالذلك لأنه يمنع من عبادات كثيرة لتمذر الغسل في كل حال فالنوم منبع الآفات والشبع مجلبة له والجوع مقطعة له . الفائدة السابعة : تيسير المواطبة على العبادة فان الأكل يمنع من كثرة العبادات لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل وربما بحتاج إلى زمان في شراء الطعام وطبخه ثم يحتاج إلى غسل اليد والحلال تم يكثر ترداده إلى بيت الماء لكثرة شربه والأوقات المصروفة إلى هذا لوصرفها إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات لكثر ربحه قال السرى رأيت مع على الجرجاني سويقاً يستف منه فقلت ماحملك على هذا قال إنى حسبت ما بين المضغ إلى الاستفاف سبعين تسبيحة فما مضغت الخبر منذ أر بعين سنة فانظر كيف أشفق على وقته ولم يضيعه فى المضغ وكل نفس من العمر جوهرة نفيسة لاقيمة لحماً فينهني أن يستوفى منه خزانة باقية في الآخرة لا آخر لها وذلك بصرفه إلى ذكر الله وطاعته.ومن حملة مايتعذر بكثرة الأكل الدوام على الطهارة وملازمة المسجد فانه يحتاج إلى الحروج لكثرة شرب الماء وإراقته ومن جملته الصوم فانه يتيسر لمن تعود الجوع فالصوم ودوام الاعتكاف ودوام الطهارة وصرف أوقات شغله بالأكل وأسبابه إلى العبادة أر بأح كثيرة و إنما يستحقرها الغافلون الذين لم يعرفوا قدر الدين لسكن رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها \_ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافاون \_ وقد أشار أبوسلمان الداراني إلى ست آفات من الشبع فقال:من شبع دخل عليه ست آفات فقد حلاوة المناجاة وتعذر حفظ الحَــكمة وحرمانالشفقة على الحلق لأنه إذا شبـعظنّ أن الحلِق كلهمشباع وثقلالعبادة وزيادة الشهوات وأنسائر المؤمنين يدورون حول الساجد والشباع يدورون حول المزابل. الفائدة الثامنة: يستفيد من قلة الأكل صحة البدن ودفع الأمراض فان سببها كثرة الأكل وحصول فضلة الأخلاط في المعدة والغروق ثم المرض يمنع من العبادات و يشوّش القلب و يمنع من الذكر والفكر و ينغص العيش و يحوج إلى الفصد والحجامة والدواء والطبيب وكل ذلك يحتاج إلى مؤن ونفقات لايخاو الانسان منها بعد التب عن أنواع من المعاصي واقتحام الشهوات وفي الجوع ما يمنع ذلك كله . حكى أن الرشيد جمع أربعة أطباء هندي ورومي وعراقي وسوادي وقال ليصف كل واحد منكم الدواء الذي لاداه فيه فقال الهندي الدواء الذي لاداء فيه عندي هوالإهليلج الأسود وقال العراق هوحب الرشاد الأبيض وقال الرومي هو عندي الماء الحار وقال السوادي وكان أعلمهم الإهليلج يعفص المعدة وهذا داء وحب الرشاد يزلق المعدة وهذا داء والماء الحار يرخى المعدة وهذا داء قالوا فما عندك فقال العبواء الذي لاداء معه عنسدي أن لا تأكل الطعام حتى تشتهيه وأن ترفع يدك عنه وأنت تشهيه فقالوا صدقت.وذكر لبعض الفلاسفة من أطباء أهلالكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم وثلث للطعام وثلث الشيراب وثلث للنفس (١) » فتصعب منه وقالماسمعت كالزما في فان الطعام أحكم من هذا و إنه لكلام حكيم وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ البطنة أصل الدَّه والحمية أصل الدُّواء وعودوا كل جميم اعتاد (٧٠) ، وأظن مجب الطبيب جرى من هذا الحبر لامن ذاك وقال اب سالم:

(١) حديث ثلث العلمام تكذم أيضًا (٧) جمديث البطنة أصل الداء والحية أصل الدواء وعودوا

Section to a page

**لال أنا أبو الفتـــــح** الهروىقالأناأ بونصر الترياقي قالأنا أبومحمد الجــــراحى قال أنا أبو العباس الحبسوبي قال أنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا زياد بن أبوب قال حدثنا المحاربي عن ليثعن عبداللكعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى اقد عليه وسا قال «الأعمار أخاك والأ تعده موعدا فتخلفه» وفي الحبر ﴿ مِنْ تُرَكُّ الراء وهو مبطل بنيله ست في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومنحسنخلقه بنيله فيأعلاها يه . وأخبرنا شيخنا شيخ الاسلام بو النجيب كال أنا

آبو عبـــد الرحمن السهروردي محدين أبى عبد الله الماليني قال أنا أبوالحسن عبد الرحمن الداودي قال أناأ بوحمد عبدالله ابن أحمد الحوى قال أنا أبو عمـــران عيسى السمرقندي قال أنا أبوعمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي قال حـدثنا يحيي بن بسطام عن يحي بن حمزة قالحدثناالنعان ابن مكحول عن ابن عباس رضى الله عنهما قالقالرسولالله صلى الله عليه وسلم « من طلب العلم ليبامي به العلماء أويمارى به السفهاء أويريد أن يقبل بوجوه الناس إليه أدخله الله تعالى جهنم ۽ افظسر کيف

من أكل خبر الحنطة بحتا بأدب لم يعتل إلا علة الموت قيل وما الأدب قال تأكل بعد الجوع وترفع قبل الشبع.وقال بعض أفاصل الأطباء فيدم الاستكثار إن أنفع ماأدخل الرجل بطنه الرمان وأضر ماأدخل معدَّنه المالح ولأن يقلل من المالح خيرله من أن يستكثر من الرمان وفي الحديث «صوموا تُسحوا (١) » فني السوم والجوع وتقليل الطعام صحة الأجسام من الأسقام وصحة القاوب من سقم الطغيان والبطر وغيرها . الفائدة التاسعة : خفة المؤنة فانّ من تعوّد قلة الأكل كفاه من المال قدر يسبر والذي تعود الشبعصار بطنه غريما ملازما له آخذا بمخنقه فى كل يوم فيقول ماذا تأكل اليوم فيحتاج إلى أن يدخل المداخل فيكتسب من الحوام فيعصى أومن الحلال فيذل وربما يحتاج إلى أن يمدُّ أعين الطمع إلى الناس وهو غاية الذلَّ والقاءة والمؤمن خفيف المؤيَّة . وقال بعض الحكماء إنى لأقضى عامة حَوائْجِي بالترك فيكون ذلك أروح لقلبي.وقال آخر إذا أردت أن أستقرض من غيرى لشهوة أو زيادة استقرضت من نفسي فتركت الشهوة فهي خير غريم لي وكان ابراهيم بن أدهم رحمه الله يسأل أصحابه عن سعرالما كولات فيقال إنها غالية فيقول أرخصوها بالترك . وقال سهل رحمه الله الأكول مذموم في ثلاثة أحوال: إن كان من أهل العبادة فيكسل و إن كان مكتسبا فلايسلم من الآفات و إن كان ممن يعدخل عليه شي فلاينصف الله تعالى من نفسه. وبالجلة سبب هلاك الناس حرصهم طى الدنيا وسبب حرصهم طى الدنيا البطن والفرج وسبب شهوة الفرج شهوة البطن وفى تقليل الأكل مايحسم هذه الأحوال كلها وهي أبواب النَّار وفي حسمها فتنح أبواب الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَدْعُوا قرع باب الجنة بالجوعِ ﴿ فَمَاقَنَعَ بَرَغَيْفَ فَكُلُّ يُومُ قَنْعَ في سائر الشهوات أيضا وصار حرًّا واستغنى عن الناس واستراح من التعب وتحلىلعبادة الله عزوجل وتجارة الآخرة فيكون من الدين لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله و إنما لا تلهيهم لاستغنائهم عنها بالقناعة وأما المحتاج فتلهيه لاعجالة . الفائدة العاشرة : أن يتمكن من الإيثار والتصدّق بما فضل من الأطعمة على اليتامي والساكين فيكون يوم القيامة في ظلَّ صدقته (٧) كما ورد به الحسر فيما يأكله كانخزانته الكنيف ومايتصدق بهكان خزانته فضل الله تعالى فليس للعبد من ماله إلا ما تصدق فأبهق أوأكل فأفني أو لبس فأبلي فالتصدّق بفضلات الطعام أولى من التخمة والشبع. وكان الحسن رحمة الله عليمه إذا تلا قوله تعالى \_ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظاوما جهولا ـ قال عرضها على السموات السبع الطباق والطرائق الق زينها بالنجوم وحمسلة العرش المظيم فقال لهما سبحانه وتعالى هــل تحملين الأمانة بما فيها قالت وما فيها ؟ قال إن أــــنت جوزيت وإن أسأت عوقبت فقالت لا ثم عرضها كذلك على الأرض فأبت ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ المسلاب الصعاب فقال لها هسل تحملين الأمانة بما فيها قالت وما فيها ؟ فذكر الجزاء والعقو بة فقالت لا ثم عرضها على الانسان فحملها إنه كان ظاوما لنفسه جهولًا بأص ربه فقد رأيناهم والله أشتروأ الأمائة بأموالهم فأصابوا آلافا فسافا مستعوا فيها وسعوا بها دورهم وضبيقوا بها قبورهم وأسمنوا برادينهم وأهزلوا دينهم وأتعبوا أنفسهم بالفعلة والرواح إلى باب السلطان يتعرسون كل بدن بما اعتاد لم أجد له أصلا (١) حديث صوموا تصحوا الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الطب النبوى من حديث أبي هريرة بسند ضعيف (٧) حديث كل امرى في ظل صدقته ك من حديث عقبة بن عامر وقد تقدّم.

للبلاء وهم من الله في عافية يقول أحدهم ببيعني أرض كذا وكذاً وأزيدك كذا وكذا يسكي على شماله ويأكل من غير ماله حديشه سخرة وماله حزام حق إذا أخذته الكظة ونزلت به البطنة قال ياغلام اتنى بشيء أهضم بن الفقير أبن الأرملة أبن المسكين أبن اليتيم الذي أمرك الله تعالى بهم فهذه إشارة إلى هذه الفائدة وهو صرف فاضل أبن المسكين أبن اليتيم الذي أمرك الله تعالى بهم فهذه إشارة إلى هذه الفائدة وهو صرف فاضل الطعام إلى الققير ليدخر به الأجر فذلك خير له من أن يأكله حق يتضاعف الوزر عليه « ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل مين البطن فأوما إلى بطنه بأصبعه وقال : لوكان هذا في غير هذا المكان خيرا المكان حيرا الله لقد أدركت هذا لحكان خيرا المكان خيرا الله لقد أدركت أوما كان الرجل منهم يمسى وعنده من الطعام ما يكفيه ولو شاء لأكله فيقول والله لا أجعل هذا أقواما كان الرجل منهم يمسى وعنده من الطعام ما يكفيه ولو شاء لأكله فيقول والله لا أجعل هذا ولا تتناهى فوائدها فالجوع خزانة عظيمة لفوائد الآخرة ولأجل هذاقال بعض السلف الجوع مفتاح ولاتناهى فوائدها فالجوع خزانة عظيمة لفوائد الآخرة ولأجل هذاقال بعض السلف الجوع مفتاح الدنيا و باب الرغبة بل ذلك صريح فى الأخبار التي رويناها وبالوقوف على تفصيل هذه الفوائد تدرك معانى تلك الأخبار إدراك علم و بصيرة فاذا لم تعرف هذا وسدقت بفضل الجوع كانت لك رتبة المقدين فى الايمان والله أعلم بالصواب .

بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن

اعلم أن على المريد في بطنه ومه كوله أربع وظائف : الأولى أن لاياً كل إلا حلالا فان المبادة مع أكل الحرام كالبناء على أمواج البحار وقد ذكرنا ماتجب مراعاته من درجات الورع في كتاب الحلال والحرام وتبقى ثلاث وظائف خاصة بالا كل وهو تقدير قدر الطعام في القلة والكثرة وتقدير وقته فى الابطاء والسرعة وتعيين الجنس المأكول في تناول الشتهيات وتركها . أما الوظيفة الأولى : في تقليل الطعام فسبيل الرياضة فيه التدريج فمن اعتاد الأكل الكثير وانتقل دفعة واحدة إلى القليل لم يحتمله مناجه وضعف وعظمت مشقته فينبغي أن يتدرج إليه قليلا قليلا وذلك بأن ينقص قليلا قليلا من طعامه المعتاد فان كان يأكل رغيفين مثلا وأراد أن يرد نفسه إلى رغيف واحد فينقص كل يوم ربع سبع رغيف وهو أن ينقص جزءا من تمانية وعشرين جزءا أوجزءا من ثلاثين جزءا فبرجع إلى رغيف في شهر ولايستضربه ولايظهر أثره فانشاء فعل فيذلك بالوزن وإنشاء بالمشاهدة فيترك كل يوم مقدار لقمة و ينقصه عما أكله بالامس ثم هذا فيه أر بع درجات أقصاها أن يرد نفسه إلى قدر القوام الذي لايبق دونه وهو عادة الصديقين وهو اختيار سهل التستري رحمة الله عليمه إذ قال إن الله استعبد الحلق بثلاث بالحياة والعقل والقوة فان خاف العبد على اثنسين منها وهي الحياة والعقل أكل وأفطر إنكان صائما وتكاف الطلب إنكان فقيرا وإن لم يخف عليهما بل على القوة قال فينبني أن لا يبالي ولوضعف حتى صلى قاعدا ورأى أن صلاته قاعدا مع ضعف الجوع أفضل مِن صلاته قائمًا مع كثرة الأكل.وسئل سهل عن بدايته وما كان يقتات به فقال كان قوتى فى كل سنة ثلاثة دراهم كنت آخذ بدرهم دبسا و بدرهم دقيق الأرز و بدرهم سمنا وأحلط الجميع وأسوى منه ثلثمانة وستين أكرة آخذ في كل ليلة أكرة أفطر عليها فقيلله فالساعة كيف تأكل قال بفيرحد ولا توقيت. و يحكى عن الرهابين أنهم قد يردون أنفسهم إلى مقدار درهم من الطعام. الدرجة الثانية أن يرد نفسه بالرياضة في اليوم والليلة إلى نصف مد وهو رغيف وشي مما يكون الأر بعة منسه منا (١) حديث نظر إلى رجل مين البطن فأوما إلى بطنه بأصبعه وقال لوكان هذا في غير هذا لكان خيرًا لك أحمد و ك في الستدرك والبيهق في الشعب من حديث جعدة الجشمي و إسناده جيد .

جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الماراة مع السفهاء سببا لدخــول النار وذلك بظهورنفوسهم فيطلب القهر والغلبة والقهر والغلبسة من صفات الشيطنة في الآدمي . مقال بعضهم : المجادل الماري يضع في نفسه عنسّه الخوض في الجدال أن لايقنع بشيء ومن لايقنع إلا أن لا يقنع فما إلى قناعته سبيل فنفس الصوفي تبدلت صفاتها وذهب عنسه صفة الشيطنة والسبعية وتبدل باللين والرفق والسهولة والطمأنينة روى عن رسول الله صلى الله عليــه وسلم أنه قال «والدى نفسني بيسمه لايسلم عبد

حق يسلم قلبه ولسائه ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه » انظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم من شرط الاسلام سلامة القلب واللسان وروى عنه عليه السلام أنه مر بقوم وهم بجدون حجرا قال ماهذا قالوا هذا حجر الأشداء قال ألا أخبركم بأشد من هــذا رجل كان بينه وبين أخيه غضب فآتاه فغلب شيطانه وشيطان أخيه فكامه وروى أنه جاء غلام لأبى ذر وقد كسر رجل شاة فقال أبو در من کسر رجل هذه الشاة فقال أنا قال ولم فعلت ذلك قال عمدا فعلت قال ولم قال أغيظك فتضربني

و يشبه أن يكون هــذا مقدار ثلث البطن في حق الأ كثرين كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق اللقيمات لأن هــذه الصيغة في الجمع للقلة فهو لمـا دون العشرة وقد كان ذلك عادة عمر رضى الله عنه إذكان يأكل سبع لقم أو نسع لقم . الدرجة الثالثة : أن يردها إلى مقدارالمد وهو رغيفان ونصف وهذا يزيد على ثلث البطن فى حق الأكثرين ويكاد ينتهى إلى ثلثمالبطن ويبقى ثلث للشراب ولايبقي شيء للذكر وفي بعض الألفاظ ثلث للذكر مدل قوله للنفس . الدرجة الرابعة : آن يزيد على المد إلى المن و يشبه أن يكون ماوراه المن إصرافا محالفا لقوله تعالى ــ ولا تسرفوا ــ أعنى فى حق الا كثرين فان مقدار الحاجة إلى الطعام يختلف بالسن والشخص والعمل الذي يشتغل به وههناطريق خامس لاتقدير فيه ولكنه موضعفلط وهو أنيأكل إذا صدق جوعه ويقبض يده وهو على شهوة صادقة بعد ولكن الاعملس أن من لم يقدر لنفسه رغيفا أو رغيفين فلا يتبين له حد الجوع الصادق ويشتبه عليه ذلك بالشهوة الكاذبة وقد ذكرللجوع الصادق علامات: إحداها أن لا تطلب النفس الاُّدم بل تأكل الخبر وحــده بشهوة أيَّ خبركان فمهماطلبت نفسه خبرًا بعينه آو طلبت أدماً فليس ذلك بالجوع الصادق وقد قيل من علامته أن يبصق فلا يقع الدباب عليه أي لم يبق فيه دهنية ولادسومة فيدل ذلك على خلوالمعدة ومعرفة ذلك غامض فالصواب للريد أن يقدر مع نفسه القدرالذي لايضعفه عن العبادة التيهو بصددهافاذا انتهى إليه وقف و إن بقيت شهوته وطي الجلةفتقدير الطعام لايمكن لانه يختلف بالاحوال والاشخاص، نعمقد كانقوت جماعة من الصحابة صاعا من حنطة فى كل جمعة فاذا أكلوا التمراقتاتوا منه صاعاونصفا وصاع الحنطة أربعة أمداد فيكون كل يوم قريبامن نصف مدوهو ماذكرناه أنه قدرثلث البطن واحتبيج فىالتمر إلى زيادة لسقوط النوى منه وقد كان أبودر رضي الله عنه يقول طعامي في كل جمعة صاع من شعير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أز يد عليه شيئاحتي ألقاء فاني سمعته يقول «أقر كم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلى من مات على ما هو عليه اليوم (١) «وكان يقول في إنكار ه على بعض الصحابة قد غير تم ينخل لحم الشعير ولم يكن ينخل وخبرتم الرقق وجمعتم بين إدامين واختلف عليكم بآلوانالطعام وغدا أحدكم فىنوب وراح في آخر ولم تكونوا هكذا على عهد رسول الله مرائل وكان قوت أهل الصفة مدامن تمر بين اثنين فى كل يوم(٢) والمد رطل وثلث و يسقط منه النوى . وكان الحسن رحمة الله عليه يقول المؤمن مثل العنيزة يكفيه الكف من الحشف والقبضة من السويق والجرعة من الماء والمنافق مثل السبع الضاري بلعابلعا وسرطاسرطا لايطوى بطنه لجاره ولايؤثرأخاه بفضله وجهوا هذه الفضولأمامكم وقال سهل لوكانت الدنيا دماعبيطا لكان قوت المؤمن منهاحلالا لان أكل المؤمن عندالضرورة بقدر القوام فقط . الوظيفة الثانية في وقت الأ كل ومقدار تأخيره وفيه أيضا أر بع درجات : الدرجة العليا أن يطوى ثلاثة أيام فما فوقها وفى المريدين من رد الرياضة إلى الطي لا إلى المقدار حتى انتهى بعضهم إلى ثلاثين يوما وأر بعين يوما وانتهى إليه جماعة من العلماء يكثر عددهم منهم محمد بن عمرو القرنى وعبدالرحمن بن إبراهيم ورحيم و إبراهيم التميمي وحجاج بن فرافصة وحفص العابد المصيصي والمسلم ابن سعید وزهیر وسلیمان الخواص وسهل بن عبد الله التستری و إبراهیم بن آحمدالخواص وقد کان أبو بكر الصديق رضى الله عنمه يطوى ستة أيام وكان عبد الله بن الزبير يطوى سبعة أيام (١) حديث أبي ذر أقربكم منى مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلى" من مات على ماهوعليه اليوم أحمد فى كـتاب الزهد ومن طريقه أبو نعيم فى الحلية دون قوله وأحبكم إلى وهو منقطع (٢) حديث كان قوت أهل الصفة مدّا من تمر بين اثنين في كل يوم ك وصحح إسناده من حديث طلحة البصرى

وكان أبواللوزاء صاحب ابن عباس يطوى سبعا . وروى أن الثوري و إبرهيم بن أدم كانا يطويان ثَلَاثًا ثَلَاثًا حَمَّى ذَلَكَ كَانُوا يَسْتَعَيِّنُونَ بَالْجُوعِ عَلَى طَرِيقِ الآخرة . قال بعض العامــاء من طوى لله أرْ بَعِينَ يُومًا ظهرت له قدرة من الملكوت أي كوشف ببَعض الأسرارالإلهمية . وقد حكى أن بعض أهل هذه الطائفة من براهب فذا كره بحاله وطمع في إسلامه وترك ماهو عليه من الغرور فكامه في ذلك كلاماً كثيراً إلى أن قال له الراهب إن السبيح كان يطوى أر بعين يوما و إن ذلك معجزة لاَ كُونَ إِلاَلْهِي أُوْصِدِيقَ فَقَالَ لَهُ الصَّوْقَ فَانْطُو بِيتْ خَسَيْنَ يُومًا تَتْرُكُ مَا أنتَ عَلَيه وتدخل في دين الاسلام وتغلم أنه حق وأنك على باطل؟ قال نم فجلس لا يبرح إلاحيث يراه حتى طوى خسين يوما ثم قال وأزيدك أيضًا فطوى إلى تمام الستين فتعجب الراهب منه وقال ماكنت أظن أن أحدا يجاوز المسيح فكان ذلك سبب إسلامه وهذه درجة عظيمة قل من يبلغها إلامكاشف محمول شغل بمناهدة ماقطعه عن طبعه وعادته واستوفى نفسه فى لذته وأنساه جوعته وحاجته.الدرجة الثانية :أن يطوى يومين إلى ثلاثة وليس ذلك خارجًا عن العادة بل هو قريب يمكن الوصول إليه بالحد والمجاهدة . السرجة الثالثة: وهي أدناها أن يقتصر في اليوم والليلة على أكلة واحدة وهذا هو الأقل وما جاوز ذلك إسراف ومداومة للشبع حتى لا يكون لهحالة جوع وذلك فعل المترفين وهو بعيد من السنة فقد روى أبو سعيد الحدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تغدى لميتعش و إذا تعشى لم يتغد (١) وكان السلف يأكلون في كل يوم أكلة وقال النبي يتلك له الشة «إياك والسرف فان أكلتين في يوم من السرف وأكلة واحدة في كل يومين إقتاروأ كلة في كل يوم قوام بين ذلك (٢<sup>٣)</sup>» وهو المحمود فىكتابالله عزوجل ومن اقتصر فاليومعي أكلة واحدة فيستحبله أنيأ كلها سحرا قبل طلوع الفجر فيكون أكله بعدالتهجد وقبل الصبح فيحصلله جوع النهار للصيام وجوع الليل للقيام وخلو القلب لفراغ المعدة ورقة الفكر واجماع الهموسكون النفس إلىالمعلوم فلاتنازعه قبل وقته. وفحديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال ماقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامكم هذاقط و إن كان ليقوم حتى تورم قدماه وماواصل وصالكم هذا قط غير أنه قد أخرالفطر إلى السحر (٢) وفي حديث عائشة رضى الله عنها قالت كان النبي ملك يواصل إلى السحر(ع) فان كان يلتفت قلب الصائم بعد المغرب إلى الطعام وكان ذلك يشغله عن حضور القلب في التهجد فالأولى أن يقسم طعامه نسفين فان كان رغيفين مثلاأ كاررغيفا عندالفطر ورغيفا عندالسح لتسكن نفسه ويخف بدنه عندالتهجد ولايشتد بالنهار جوعه لأجل التسحر فيستمين بالرغيف الأول على التهجد و بالثاني على الصوم ومن كان يسوم يوما ويفطر يوما فلابأسان يأكل كل يوم فطره وقت الظهر ويوم صومه وقت السحر فهذه الطرق في مواقيت الأكل وتباعده وتقاربه الوظيُّفة الثالثة: في نوع الطعام وترك الادام وأعلى الطعام مع البر فان نخل فهوغاية الترفه وأوسطه شعير منخول وأدناه شعير لمينخل وأعلىالأدماللحم والحلاوة وأدناه الملح (۱) حدیث أبی سعید الحدری کان إذا تغسَّدی لم يتعش، و إذا تعشى لم يتغدّ لم أجــد له أصلا (٢) حديث قال لماتشة إياك والاسراف فان أ كلتين في يوم من السرف البيهق في الشعب من حديث عائشة وقال في اسناده ضعف (٣) حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة ماقام رسول صلى الله عليه وسلم قيامكم هذا قط و إن كان ليقوم حق تر لع قدماء رواه ن عنصرا كان يصلى حتى تزلع قدماه واستاده جيد (٤) حديث عائشة كان يواصل إلى السحر لمأجده من فعله و إنما هو من قوله فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حق السحر رواه خ من حديث أبي سعيد وأما هو فكان

فتأثم فقال أبو ذر الاعيظن من حضك على غيظي فأعتقه . وروى الأصمى عن أعــرابي قال إذا أشكل عليك أمران لا تدرى أيهما أرشد خَالُفِ أَقِرْ بَهِمَا إِلَى هواك فاق أكثر ما يكون الحطأ مع متابعة الهوى . أخيرنا أبوزرعة عنابيه أبي الفضل قالأنا أبو بكر عد بن أحمد بن على قال أنا خورشيد قال ثنا إراهيم بن عبدالله قال تنا أحمد بن عد ابن سليم قال ثنا الزبير ب ابن بكار قال ثنا سعيد ابن سعد عن أخيسه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم قال

والحل وأوسطه المزورات بالأدهان من غــير لحم وعادة سالكي طريق الآخرة الامتناع من الأدام على الدوام بل الامتناع عن الشهوات فان كل لذيذ يشتهيه الانسان وأكله اقتضى ذلك بطرا فى نفسه وقسوة فىقلبه وأنسا له بلذات الدنيا حتى يآلفها ويكره الموت ولقاء اللدتعالى وتصير الدنيا جنة فحقه ويكون الموت سجناله وإذا منع نفسه عن شهواتها وصيق عليها وحرمها لداتها صارت الدنيا سجنا عليه ومضيقا له فاشتهت نفسه الافلات منها فيكون الموت إطلاقها و إليه الاشارة بقول يحيي ابن معاذ حيث قال معاشرالصديةين جوّعوا أنفسكم لوليمة الفردوس فانشهوة الطعام علىقدرتجو يـع النفس فكل ماذكرناه منآ فاتالشبع فانه يجرى فىكل الشهوات وتناول اللذات فلانطول باعادته فلذلك يعظمالثواب فىترك الشهوات منالمباحات ويعظمالخطر فىتناولها حتى قال صلىالله عليه وسلم « شرار أمتى الذين يأ كلون منخ الحنطة `` » وهذا ليس بتّحريم بل هو مباح على معنى أن من أكله مرة أومرتين لم يعص ومن داوم عليه أيضا فلا يعصي بتناوله ولكن تتربى نفسه بالنعيم فتأنس بالدنيا. وتألف اللذات وتسمى في طلبها فيجرها ذلك إلى المعاصي فهم شرار الأمة لأن مخ الحنطة يقودهم إلى اقتحام أمور تلك الأمور معاص وقال صلى الله عليـــه وسلم « شرار أمتى الذين غذوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم (٢٠) و إنما همتهم ألوان الطعام وأنواع اللباس ويتشدقون في الـكلام وأوحى الله تعـالي إلى موسى عليه السلام اذكر أنك ساكن القبر فان ذلك يمنعك من كثير الشهوات وقد اشتد خوف السلف من تناول لديد الأطعمة وتمرين النفس عليها ورأوا أن ذلك علامة الشقاوة ورأوا منع الله تعـالى منــه غاية السعادة حتى روى أن وهب بن منبه قال التـقى ملكان فيالسماء الرابعة فقال أحدهما للآخرمن أين؟ قال أمرت بسوق حوت من البحراشتهاه فلان اليهودي لعنسه الله وقال الآخر أمرت باهراق زيت اشتهاه فلان العابد فهذا تنبيه على أن تيسير أسباب الشهوات ليس من علامات الخير ولهذا امتنع عمر رضي الله عنه عن شربة ماء باردبعسل وقال اعز لوا عنى حسابها فلا عبادة لله تعالى أعظم من مخالفة النفس فيالشهوات وترك اللذات كما أوردناه فیکتاب ریاضة النفس وقد روی نافع أن ابن عمررضی الله عنهما کان مریضا فاشتهی سمکه طریة فالتمست له بالمدينة فلم توجد ثم وجدت بعدكذا وكذا فاشتريت له بدرهم ونصف فشويت وحملت إليه على رغيف فقام سائل على الباب فقال للغلام لفها برغيفها وادفعها إليه فقال له الغلام أصلحك الله قد اشتهيتها منذ كذا وكذا فلم تجدها فلما وجدتها اشتريتها بدرهم ونصف فنحن تعطيه تمنها فقال لفها وادفعها إليه ممقال الغلام للسائل هلاك أنتأخذ درها وتتركها قال نعمفأعطاه درها وأخذها وأتى بهافوضعها بين يديه وقال قدأعطيته درهما وأخذتها منه فقال لفها وادفعها إليه ولاتأخذ منه الدرهم فاني سمعت رسولالله صلىالله عليه وسلم يقول «أيما امرى ُ اشتهـي شهوة فرد شهوته وآثر بها على نفسه غفر الله له(٣)» وقال صلى الله عليه وسلم «إذا سددت كاب الجوع برغيف وكوز من الماء

(١) حديث شرار أمق الذين يأكلون من الحنطة لم أجد له أصلا (٧) حديث شرار أمتي الذين

غذوا بالنعيم الحديث ابن عدى في الكامل ومن طريقه البيهة في شعب الايمان من حديث فاظمة بنت الحسين مرسلا للهال الدار قطني في بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى من حديث فاطمة بنت الحسين مرسلا للهال الدار قطني في الحلية من حديث عائشة باسناد لاباس به (٣) حديث نافع أن ابن عمر كان مريضا فاشتهى سمكة الحديث وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعامى الشتهى شهوة فرد شهوته وآثر بها على نفسه غفر الله له أبو الشيخ ابن حبان في كتاب

فخشية الله في السر والعلانيةوالحكمبالحق عند الغضب والرضا والاقتصاد عند الفقر والغنى وأما المهلكات فشخ مطاع وهوى متبع و إعجاب المرء بنفسه» فالحــكمبالحق عنسد الغضب والرضا لايصح إلامن عالم رباني أميرعلى نفسه يصرفها بعقمل حاضر وقلب يقظان ونظر إلى الله بحسن الاحتساب . نقــــل أنهم كانوا يتوضأون عن إيذاء المسلم يقول بعضهملأن أتوضأ منكلة خبيثة أحب إلى من أتوضأ من طعام طيب. وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما الحدث

« ثلاث منجيات و ثلاث

مهلكات فأماالمتجيات

( ۱۲ \_ إحياء \_ ثالث )

الثواب باسناد ضعيف جدا ورواه ابن الجوزى فىالموضوعات .

القراح فعلىالدنيا وأهلها الدمار(١٠) أشار إلىأن المقصود ردّالم الجوع والعطش ودفع ضررها دون التنم بلذات الدنياء و بلغ عمر رضي الله عنه أن يزيد بنأى سفيان يأكل أنواع الطعام فقال عمر لمولى له إذا عامت أنه قد حضر عشاؤه فأعامني فأعلمه فدخل عليه فقرب عشاؤه فآتوه بتريد لحم فأ كل معه عمر ثم قرّ ب الشواء و بسبط يزيد يده وكف عمر يده وقال الله الله يايزيد بن أبي سفيان أطعام بعد طمام والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقهم، وعن يسار بن عمير قال ما نخلت لعمر دقيقًا قط إلا وأناله عاص ، وروى أن عتبة الفلام كان يعجن دقيقه و يجففه في الشمس ثم يأكله ويقول كسرة وملح حق يتهيأ فىالآخرة الشواء والطعام الطيب وكان يأخذ الكوز فيغرف به من حكان في الشمس نهاره فتقول مولاة له ياعتبة لواعطيتني دقيقك فخبرته لك وبردت لك الماء فيقول لما يا أم فلان قد شردت عن كاب الجوع . قال شقيق بن إبراهيم : لقيت إبراهيم ابن أدهم بحكة في سوق الليل عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وهوجالس بناحية من الطريق فعدلت إليه وقعدت عنده وقلت إيش هذا البكاء يا أبا اسحق فقال خيرفعاودته مرَّة واثنتين وثلاثًا فقال بإشقيق استرطئ فقلت يا أخى قل ماشلت فقال لى اشتهت نفسى منذ ثلاثين سنة سكباجا فمنعتها جهدي حتى إذا كان البارحة كـنت جالسا وقد غلبن النعاس إذ أنابفتي شاب بيده قلح أخضر يعلو منه بخارورانحة سكباج قال فاجتمعت بهمتي عنه فقر به وقال باإبراهيم كل فقلت ما آكل قدتركته لله عزوجل فقال لي قَد أطعمك الله كل فما كان لي جواب إلا أنى بكيت فقال لي كل رحمك الله فقلت قد أمرنا أن لانطرح في وعائنا إلامن حيث نعلم فقال كل عاقاك الله فأعا أعطيته فقيل لي ياخضرادهم بهذا وأطعمه نفس إبراهيم بن أدهم فقد رحمها الله من طول صبرها على مايحملها من منعها . اعلم يا إبراهيم أنى سمعت اللائكة يقولون من أعطى فلم يأخذ طلب فلم يعط فقلت إن كان كذلك فها أنا بين يديك لأجل العقد مع الله تعالى ثم التفت فاذا أنابفتي آخر ناوله شيئًا وقال ياخضر لقمه أنت فلم يزل يلقمني حتى نعست فانتبهت وحلاوته في فمي ، قال شقيق فقلتأرني كـفك فأخذت بكفه فقبلتها وقلت يامن يطع الجياع الشهوات إذا صحوا المنع يامن بقدح فيالضمير اليقين يامن يشني قاوبهم من عبته أترى لشقيق عندك حالاتم رفعت يدإبراهيم إلىالسماء وقلت بقدرهذا الكف عندك و بقدر صاحبه وبالجودالدي وجد منك جد على عبدك الفقير إلى فضلك وإحسانك ورحمتك وإنام يستحق ذلك قال فقام إن اهم ومشي حق أدركنا البيت. وروى عن مالك بن دينار أنه بق أربعين سنة يشتهي لبنا فلم يأكله وأهدى إليه يوما رطب فقال لأصابه كلوا فماذقته منذأر بمين سنة. وقال أحمد بن أبي الحوارى: اشتهى أبوسلمان الداراني رغيفاحارا بملح فجثت به إليه فعض منه عضة ثم طرحه وأقبل يبكي وقال عجلت إلى شهوتى بعداطالة جهدي واشقوتي قد عزمت علىالتوبة فأقلني قال أحمد فمارآيته أكل الملح حتى لتى الله تعالى ، وقال مالك بن ضيغ مررت بالبصرة في السوق فنظرت إلىالبقل فقالت لى نفسي لوأطعمتني الليلة من هذا فأقسمت أن لاأطعمها إياه أربعين ليلة ، ومكث مالك بن دينار بالبصرة خسين سنة ما أكل رطبة لأهل البصرة ولابسرة قط وقال يا أهلالبصرة عشت فيكم خمسين سنة ما أكلت لكم روطبة ولابسرة فمازاد فيكم مانقص منى ولانقص منى مازاد فيكم وقال طلقت الدنيا منذ خسين سنة اشتهت نفسي لبنا منذ أر بمين سنة فوالله لاأطعمها حتى ألحق بالله تعالى وقال حماد بن أبي حتيفة أتيت داود الطائى والباب مغلق عليه فسمعته يقول نفسى اشتهيت جزرا فأطعمتك جزرا ثم (١) حديث إذا سددت كاب الجوع برغيف وكوز من الماء القراح فعلى الدنيا وأهلها العمار أبومنصور

الدياسي في مستند الفردوس من حديث أبي هريرة باسناد ضعيف .

حدثان حسدت من فرجك وحمدث من فيك فلا يحسل حبوة الوقار والحلم إلاالغضب وغرج عن حدالعدل إلى العدوان يتجاوز الحذ فبالغضب يثوردم القلب فان كان الغضب طي من فوقه بمــايعجز عن إنفاد الغضب فيه ذهب الدم من ظاهر الجلد واجتمع فىالقلب ويصيرمنه الهموالحزن والانكاد ولاينطوى الصوفي على مثل هذا لأنه يرى الحوادث والاعراض من الله تعالى فلاينكمدولايغتم والصوفي صاحب الرصا صاحب الروح والراحة والنبي عليمه السلام أخبر أن الهم والحزن في الشك والسخط . سئل عبد الله بن

عباس رضى الله عنهما عن النم والغضب قال محرجهماواحد واللفظ يختلف فمن نازع من غضبا ومن نازع من لايقوى عليه كتمه حزنا والحرد غضب أيضا ولكن يستعمل إذاقصدالمغضوب عليه و إن كان الغضب على من يشاكله ويماثله عمن يتردد في الانتقام منه يتردد القلب بين الانقباض والانبساط فيتولد منهالغلوالحقد ولايأوي مثل هذا إلى قلب الصوفي قال الله تعالى \_ ونزعنا ما فى صَّدُورهم من غلَّ ــ وسلامة قلب الصوفي وحاله يقذف زمدالغل والحقد كايقذفالبحر الربد لمافية من تلاطم

اشتهيت عرا فاليت أن لانا كليه أبدا فسامت ودخلت فاذاهو وحده ومر أبوحازم يوما في السوق فرأى الفاكهة فاشتهاها فقاللابنه اشترلنا من هذهالغاكهة المقطوعة الممنوعة لعلنا نذهب إلىالفاكهة القلامقطوعة ولايمنوعة فلما اشتراهاوأتي بهاإليه قاللنفسهقد خدعتينيحق نظرت واشتهيت وغلبتيني حتى اشتريت والله لادقتيه فبعث بها إلى يتامى من الفقراء ، وعن موسى الأشج آنه قال نفسي تشتهي ملحا جريشا منذ عشرين سنة ، وعن أحمد بن خليفة قال نفسي تشتهي مند عشرين سنة ماطلبت من إلاالمــاء حق تروى فما أرو يتها ، وروى أن عتبة الغلام اشتهـى لحمّا سبــعسنـين فلما كان بعدذلك قال استحييت من نفسي أن أدافعها منذ سبع سنين سنة بعد سنة فاشتريت قطعة لحم على خبر وشويتها وتركتها على رغيف فلقيت صبيا فقلتألست أنت ابن فلان وقد ماتأ بوك قال بلى فناولته إياهاقالوا وأقبل يبكي ويقرأ \_ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا \_ ثم لم يذقه بعد ذلك ومكث يشتهى تمراسنين فلماكان ذات يوم اشترى تمرابقيراط ورفعه إلى الليل ليفطر عليه قال فهبت ريح شديدة حتى أظامت الدنيا ففزع الناس فأقبل عتبة على نفسه يقول هذالجراءتي عليك وشرائى التمر بالقيراط ثم قال لنفسه ما أظن أخذ الناس إلابذنبك علىأن لاتذوقيه . واشترى داود الطائى بنصف فلس بقلا و بفلس خلا وأقبل ليلته كلها يقول لنفسه و يلك ياداود ما أطول حسابك يوم القيامة ثم لم يأكل بعده إلاقفارا وقال عتبة الغلام يومالعبدالواحد بن زيد إن فلا ايصف من نفسه منزلة ما أعرفها من نفسي فقال لأنك تأكل مع خبزك تمرا وهولايزيد على الخبزشيئا قال فان أناتركت أكل التمرعرفت تلك المرلة قال نعم وغيرها فأخذ يبكي فقال له بعض أصحابه لا أبكي الله عينك أعلى التمر تبكي فقال عبدالواحد دعه فان نفسه قد عرفت صدق عزمه فىالترك وهو إذاترك شيئًا لم يعاوده .وقال جعفر بن نصر أمرني الجنيد أن أشتري له التين الوزيري فلما اشتريته أخذ واحدة عندالفطور فوضعها في فمه ثم ألقاها وجعل يبكي ثم قال احمله فقلت له في ذلك فقال هتف بي هاتف أماتستحي تركته من أجلي ثم تعود إليه ، وقال صالح المرى قلت لعطاءالسامي إلى متكلف لك شيئًا فلاترد على كرامق فقال افعل ماتر بد قال فبعثت إليه مع ابني شربة من سويق قدلتته بسمن وعسل فقات لاتبرح حتى يشربها فلما كان من الغد جعلت له تحوها فردها ولم يشر بها فعاتبته ولمته على ذلك وقلت سبحان الله رددت على كرامتي فلمارأي وجدى لذلك قال لايسوءك هذا إنى قد شربتها أوّل مرة وقدراودت نفسي فىالمرة الله بية على شربها فلم أقدر على ذلك كما أردت ذلك ذكرت قوله نعالى ـ يتجرَّعه ولا يكاد يسيغه ــ الآية قال صالح فبكيت وقلت في نفسي أنا في واد وأنت في واد آخر، وقال السرى السقطى نفسي منذ ثلاثين سنة تطالبني أن أغمس جزرة في دبس فما أطعمتها ، وقال أبو بكرا لجلاء أعرف رجلا تقول له نفسه أنا أصبرك على طيّ عشرة أيام واطعمني بعد ذلك شهوة أشتهيها فيقول لها لاأر بد أن تطوي عشرة أيام ولكن اتركى هذه الشهوة . وروى أن عابدا دعا بعض إخوانه فقرّب إليه رغفانا فجعل أخوه يقلب الأرغفة ليختار أجودها فقال له العابد مه أي شي تصنع أما عامت أن فى الرغيف الذي رغبت عنه كذا وكذاحكمة وعمل فيه كذا وكذاصانعا حتى استدار من السحاب الذي يحمل الماء والماء الذي يستى الأرض والرياح والأرض والبهائم و بني آدم حتى صار إليك ثمأنت بعد هذا تقلبه ولاترضي به وفي الحبر «لايستدير الرغيف و يوضع بين يديك حتى يعمل فيه ثلثمائة وستون صانعا أولهم ميكاثيل عليه السلامالذي يكيل الماء من خزائن الرحمة ثم الملائكة التي تزجى السحاب والشمس والقمر والأفلاك وملائكة الهواء ودواب الأرض وآخرهم الخباز \_ و إن تعدوانعمة الله لا تحصوها \_(١٠)» (١) حديث لايستدبرالرغيف و يوضع بين يديك حتى يعملفيه ثلثمانة وستون صابعا أولهم ميكائيل

أمواج الآنس والهيبة و إن كان الغضب على من دونه عن يقدر على الانتقام منه ثار دم القلب والقلب إذا ثار دمه يحمر" ويقسو ويتصلب وتذهب عنه الرقة وألبياض ومنه تحمر الوجنتان لأن الدمفالقلب ثار وطلب الإستعلاء وانتفخت منسه العروق فظهر عَكَسَهِ وَأَثْرُهُ فِي الْحَدُّ فيتعدى الحدود حيلتذ بالضرب والشستم ولا يكون هـــــذا في الصوفي إلا عند حتك الحرمات والغضب ثلة تعالى فأما في غير ذلك فينظر الموفى عند النسب إلى الله تعالى ممتقوله تعمله على أنَ ون حركته وقوله

وقال بعضهم أتيت قاسمًا الجرعي فسألته عن الزهد أيّ شيء هوفقال أيّ شيء سمت فيه فعددت أقوالا فسكت فقلت وأيَّ شيء تقول أنت فقال: اعلم أن البطن دنيا العبد فبقدر ما علك من بطنه علك من الزهد و بقدر مأيلكه بطنه تملكه الدنيا ، وكان بشر بن الحرث قد اعتل مر"ة فأتى عبد الرحمن الطب بسأله عن شي بوافقه من الما كولات فقال تسألي فاذا وصفت لك لم تقبل من قال صف لي حق أسمع قال تشرب سكنجيينا وتمص سفرجلا وتأكل بعد ذلك اسفيذباجا فقال له بشرهل تعلم شيئا أقل من السكنجبين يقوم مقامه قال لا قال أنا أعرف قال ماهو قال الهندبا بالحل ثم قال أتعرف شيئا أقل من السفرجل يقوم مقامه قال لا قال أنا أعرف قال ماهو قال الخربوب الشامي قال فتعرف شيئا أقل من الاسفيذباج يقوم مقامه قال لا قال أنا أعرف ماء الحص بسمن البقر في معناه فقال له عبد الرحمن أنت أعلم منى بالطب فلم تسألني ، فقد عرفت بهذا أن هؤلاء امتنعوا من الشهوات ومن الشبيع من الأقوات وكان امتناعهم للفوائد التي ذكرناها وفي بعض الأوقات لأنهم كانوا لايصفو لهم الحلال فلم يرخصوا لأنفيتهم إلافي قدرالضرورة والشهوات ليست منالضرورات حتى قالأبوسليان الملح شهوة لآنه زيادة على الجبز وماوراء الحبز شهوة وهذاهوالنهاية ، فمن لم يقدرعلى ذلك فينبغيأن لايغفل عن نفسه ولاينهمك في الشهوات فكني بالمرء إسرافا أن يأكل كل مايشتهيه ويفعل كل مايهواه فينبني أن لا يواطب على أكل اللحم. قال على كرم الله وجهه من ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه ومن داوم عليه أربعين يوما قساقلبه ، وقيل إنَّ للداومة طي اللجم ضراوة كضراوة الحمرومهما كانجالعاوتات نفسه إلى الجاع فلاينبني أن يأكل و يجامع فيعطى نفسه شهويين فتقوى عليه ورعما طلبت النفس الأكل لينشط في الجاع، ويستحب أن لاينام على الشبع فيجمع بين غفلتين فيعتاد الفتور ويقسوقلبه لدلك ولكن ليصل" أوليجلس فيذكرالله تعالى فانه أقرب إلى الشكر، وفي الحديث «أذيبوا طعامكم بالدَمِكُو والصلاة ولاتِنامُوا عليه فتقسو قاو بكم (١٠)» وأقل ذلك أن يصلى أر بع ركعاتأو يسبح مألَّة تسبيحة أو يقرأ جرءا من القرآن عقيب أكله ، فقد كان سفيان الثورى إذا شبع ليلة أحياها و إذا شبع في يوم واصله بالصلاة والذكر وكان يقول أشبيع الزنجي وكده ومرة يقول أشبع الحار وكده ومهما اشتهى شيئامن الطعام وطيبات الفواكه فينبغ أن يترك الخبزويأ كلهابدلامنه لتكون قوتا ولانكون تفكما الثلايجمع للنفس بين عادة وشهوة . نظرسهل إلى ابن سالم وفي يدم خبزوتمر فقال له ابدأ بالتمرفان قامت كفايتك بدو إلا أخذت من الخبر بعده بقدر حاجتك ومهما وجد طعاما لطيفا وغليظا فليقدم اللطيف فانه لايشتهني الغليظ بعده ولوقدم الغليظ لأكل اللطيف أيضا للطافته وكان بعضهم يقول لأصحابه ليتآكلوا الشهوات فانآ كأتموهافلاتطلبوهافان طلبتموهافلإتحبوها وطاب بعضآ نواع الخبز شهوة قال عَبْدَالله بن عمر رحمة إلله عليهما ما أتينا من العراق فا كهة أحب إلينا من الحبز فرأى ذلك الحبز فاكمة ، وطياجلة لاسبيل إلى إهمال النفس في الشهوات المباحات واتباعها بكل حال فبقدر ما ستوفي العبد من شهوته يخشى أن يقال له يوم القيامة فأهجتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها -وبقدرما يجاهد نفسه ويترك شهوته يقتم فيالدار الإخرة بشهواته قال بعض أهل البصرة نازعتني نفسي خبر أرز وسمكا فمنعتها فقويت مطالبتها واشتذت مجاهدتي لها عشرين سنة فلمامات قال بعضهم رأيته فى المنام فقلت ماذا فعل الله بك قال لا إحسن أن أصف ما لقال به ربى من النم والكرامات وكان أول شي استقبلي به خبر أرز وسمكا وقال كاليوم شهوتك هنيئا بغير حساب وقدقال تعالى - كاواواشر بوا هنيئا الحديث لمأجد له أصلا (١) حديث أذيبواطمامكم بالصلاة والذكر ولاننامواعليه فتقسو قار بكم طس وابن السن في اليوم والليلة من حديث عائشة بسند ضعيف .

بما أسلفتم فىالأيام الحالية ــ وكانوا قد أسلفوا ترك الشهوات ولذلك قال أبوسلمان ترك شهوة من الشهوات أضع للقلب من صيام سنة وقيامها وفقنا الله لمايرضيه .

بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته واختلاف أحوال الناس فيه

اعلم أنَّ المطاوب الأقصى في جميع الأمور والأخلاق الوسط إذ خبر الأمور أوساطها وكلا طرفي قصد الأمور دميم ومأأوردناه في فضائل الجوع رجما يومى إلى أنّ الافراط فيه مطاوب وهيهات ولكن من أسرار حكمة الشريعة أنكل مايطلب الطبيع فيه الطرف الأقصى وكان فيه فساد جاءالشرع المبالغة فىالمنعمنه على وجه يومى عند الجاهل إلى أنّ المطاوب مضادّة مايقتضيه الطبيع بغاية الامكان والعالم يدرك أنَّاللقصود الوسط لأنَّ الطبع إذاطلب غاية الشبع فالشرع ينبغي أن يمدح غاية الجوع حتى يكون الطبع باعثا والشرع مانعا فيتقاومان ويحصل الاعتدال فان من يقدر على قمع الطبع بالكلية بعيد فيعلم أنه لاينتهي إلى الغاية فانه إن أسرف مسرف فيمضادة الطبيع كان في الشرع أيضا مايدل على إساءته كما أنّ الشرع بالغ فيالثناء علىقيام|الميل وصيام النهار ثملماعلم النبيصلىالله عليه وسلم من حال بعضهمأنه يصومالدهمكله ويقومالليلكله نهىعنه(١) فاذاعرفت هذا فاعلمأن\الأفضل بالاضافة إلى الطبيع المعتدل أن يأكل بحيث لايحس بثقل المعدة ولايحس بألم الجوع بل ينسي بطنه فلايؤثر فيه الجوع أصلا فان مقصود الأكل بقاء الحياة وقوة العبادة وثقل المعدة يمنع من العبادة وألمالجوع أيضا يشغلالقلب ويمنع منها فالمقصود أن يأكل أكلا لايبقى للمأكول فيه أثر ليكون متشبها بالملائكة فانهم مقتسون عن ثقل الطعام وألم الجوع وغاية الانسان الاقتداء بهم و إذا لم يكن للانسان خلاص من الشبع والجوع فأبعد الأحوال عن الطرفين الوسط وهو الاعتدال ومثال طلب الآدمي البعد عن هذه الأطراف المتقابلة بالرجوع إلى الوسّط مثال مملة ألقيت في وسطحلقة محمية طي النار مطروحة على الأرض فانَّ النملة تهرب من حرارة الحلقة وهي محيطة بها لاتقدر على الحروج منها فلا تزال تهرب حق تستقر علىالمركز الذي هوالوسط فاومات مات علىالوسط لأن الوسط هوأ بعد الواضع عن الحرارة الق في الحلقة المحيطة فكذلك الشهوات محيطة بالانسان إحاطة تلك الحلقة بالنملة والملائكة خارجون عن تلك الحلقة ولامطمع للانسان في الحروج وهو يريد أن يتشبه بالملائكة في الحلاص فأشبه أحواله بهم البعد وأبعد المواضع عن الأطراف الوسط فصار الوسط مطاوبا في جميع هذه الأحوالانتقابلة وعنه عبر بقوله صلى الله عليه وسلم «خير الأمورأوساطها(٢)» و إليه الاشارة بقوله تعالى – وكلوا واشر بوا ولاتسرفوا – ومهما لم يحس الانسان بجوع ولاشبيع يسرتله العبادة والفكر وخن في نفسه وقوى على العمل معخفته ولكن هذا بعد اعتدال الطبيع أما في بداية الأمر إذا كانت النفس جموحا متشوقة إلىالشهوات مائلة إلىالافراط فالاعتدال لاينفعها بللابد منالمبالغة فى إيلامها بالجوع كايبالغ فى إيلام الدابة التي ليست مروضة بالجوع والضرب وغيره إلى أن تعتدل فإذا ارتاضت واستوت ورجعت إلى الاعتدال ترك تعذيبها وإيلامها ولأجل هذا السرت يأمر الشيخ مريده بما لايتعاطاه هوفىنفسه فيآمره بالجوع وهولايجوع ويمنعه الفواكه والشهوات وقدلايمتنع هو منها لأنه قدفرغ من تآديب نفسه فاستغنى عن التعذيب ولماكان أغلب أحوال النفس الشره والشهوة والجماح والامتناع عنالعبادة كان الأصلح لها الجوع الذي تحس بألمه في أكثر الأحوال لتنكسر نفسه والمقصود أن تنكسر حق تعتدل فترد بعد ذلك فيالغذاء أيضا إلىالاعتدال وإيما (١) حديث النهى عن صوم الدهركله وقيام الليلكله تقدّم (٢) حديث خبر الأمور أوساطها البيهق في الشعب مرسلا وقد تقدّم .

عيزان الشرعوالعدل ويتهم النفس بعدم الرضا بالقضاء ، قيل لبعضهم : من أقهر الناس لنفسه قال أرضاهم بالمقسدور وقال بعضهم أصبحت ومالىسرور الامواقع القضاء وإذا اتهمم الصوفي النفس عند الغضب تداركه العلم وإذا لاح علم العــلم قوى القلب وسكنت. النفس وعاد دمالقلب إلى موضعه ومقر"ه واعتدل الحال وغاضت حمرة الخسد وبانت فضيلة ألعلم قال عليه السلام « السمت الحسن والتـــؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوّة» . وروى حارثة بن قدامة قال

يمتنع من ملازمة الجوع من سالكي طريق الآخرة إما صديق وإما مغرور أحمق أما الصديق فلاستقامة نَفُسه على الصراط المستقيم واستغنائه عن أن يساق بسياط الجوع إلى الحق وأما المغرور فلظنه بنفسه أنه الصديقالستغىءن تأديب نفسه الظان بها خيرا وهذاغرورعظيم وهوالأخلب فان النفس قلما تتأذب تأذبا كاملا وكثيرا مانفترفتنظر إلى الصديق ومساعته نفسه في ذلك فيسامح نفسه كالمريض ينظر إلى من قدصح من مرضه فيتناول مايتناوله ويظن بنفسه الصحة فيهلك والدى يدل على أن تقدير الطعام بمقدار يسير في وقت محسوص ونوع يخسوص ليس مقصودا في نفسه و إنما هو عِاهدة نفس متنافية عن الحق غير بالغة رتبة الحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له تقدير وتوقيت لطعامه قالت عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حق نقول لايفطر و يفطر حتى نقول لا يصوم (١) وكان يدخل على أهله فيقول «هل عندكم من شيء فان قالوا نعم أكل و إن قالوا لاقال إنى إذن صائم (٢٦) ، وكان يقدم إليه الشي و فيقول «أما إنى قد كنت أردت الصوم ثمياً كل (٣) ، وخرج مَالِقَة بوماوقال (إنى صائم فقالت له عائشة رضى الله عنها قدأهدى إليناحيس فقال كنت أردت الصوم ولكن قر بيه (٤)» ولذلك حكى عن سهل أنه قيل له كيف كنت في بدايتك فأخبر بضروب من الرياضات منها أنه كان يقتات ورق النبق مدة ومنها أنه أكل دقاق التين مدّة ثلاث سنين ثم ذكرأنه اقتات بثلاثة دراهم فى ثلاث سنين فقيل له فكيف أنت فى وقتك هذا فقال آكل بلاحد ولاتوقيت وليس المراد بقوله بلاحد ولا توقيت أنى آكل كثيرا بل أبى لاأقدر بمقدار واحد ما آكله وقد كان معروف الكرحي يهدى إليه طيبات الطعام فيأكل فقيل له إن أخاك بشرا لاياً كل مثل هذا فقال إن أخي بشرا قبضه الورع وأنا بسطتني المعرفة ثم قال إنما أناضف في دار مولاي فاذا أطعمي أكات و إذا جوعي صبرت مآلي والاعتراض والتمييز ودفع إبراهيم بنأدهم إلى بعض إخوانه دراهم وقال خذ لنا بهذه الدراهم زبدا وعسلا وخبرا حواريا فقيل يا أبا إسحق بهذا كله قال و يحك إذا وجداً أكلنا أكل الرجال و إذاعدمنا صبرنا صبرالرجال وأصلح ذات يوم طعاما كثيرا ودعا إليه نفراً يسيراً فيهم الأوزاعي والثوري فقال له الثوري باآبا إسحق أما تخاف أن يكون هذا إسرافا فقالليس فالطعام إسراف إيما الاسراف فىاللباس والأثاث فالذى أخذ العامن السماع والنقل تقليدا يرى هذا من إبراهيم بنأدهم ويسمع عن مالك بنديناوأنه قالمادخل بيق اللح منذعشرين سنة . وعن سرى السقطى أنه منذ أر بعين سنة يشتهي أن يغمس جزرة في دبس فيا فعل فيراه متناقضا فيتحير أو يقطع بأن أحدها مخطى والبصير بأسرار القول يعلم أن كل ذلك حق ولسكن بالاضافة إلى اختلاف الأحوال تمهذه الأخوال الهتلفة يسمعها فطن محتاط أوغبي مغرور فيقول المحتاط ما أنا من جملة العارفين حق أسامح نفسي قليس نفسي أطوع من نفس سرى السقطي ومالك بن دينار وهؤلاء من المتنعين عن الشهوات فيقتدى بهم والمغرور يقول ما نفسي بأعصى على من نفس معروف (١) حديث عائشة كان يصوم حتى نقول لايفطر و يفطر حتى نقول لايصوم متفق عليه (٧) حديث كان يدخل عى أهله فيقول هل عندكم من شي فان قالوانع أكل و إن قالوالا قال إنى صائم دت وحسه و ن من حديث عائشة وهو عند م بنحوه كاسيأتي (٣) حديث كان يقدّم إليه الشي فيقول أما إنى كنت أريد السوم البيهق من حديث عائشة بلفظ و إن كنت قد فرضت الصوم وقال إسناده صيح وعند م قد كنت أصبحت صائمًا (٤) حديث خرج وقال إنى صائم فقالت عائشة بإرسول الله قد أهدى إلينا حيس فقال كنت أردت الصوم ولكن قربيه م ملفظ قد كنت أصبحت صائمًا وفي رواية له أدنيه فلقد أصبحت ما تما فأكل وفي لفظ للبيهق إني كنت أريد الصوم ولسكن فربيه .

قلت بإرسول الله أوصف وأقلل لعلى أعيه قال لاتغضب فأعاد عليه كلذلك يقول لانغضب قال عليه السلام «إن الغضب جمرة من النار ألمتنظروا حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه من وجد ذلك منكم فأن كان قائما فليجلس و إن كان جالسا فليضطجع» . أخبرنا ضياءالدين عبدالوهاب ابن عملي قال أنا أبوالفتح الهروى قال أنا أبو نصر الترياق قال أنَّا الجراحي قال أنا الحبوبي قال أنا أبو عيسى الترمدي قال حدّثنا محد بن عبدالله قال حندتنا بشربن المفضل عن قرة بن حالا من أبي حمزة عن ان عباس رضي الله

السكرخي و إبراهيم بن أدهم فأقتدى بهم وأرفع التقدير فيمنأ كولى فأنا أيضاضيف في دارمولاي فسالي وللاعتراض ثم إنه لوقصر أحد في حقه وتوقيره أو في ماله وجاهه بطريقة واحدة قامت القيامة عليه واشتغل بالاعتراض وهذا مجال رحب الشيطان مع الحقى بل رفع التقدير فى الطعام والصيام وأكل الشهوات لايسلم إلالمن ينظر من مشكاة الولاية والنبؤة فيكون بينه و بين الله علامة في استرساله وانقباضه ولا يكونذلك إلابعد خروج النفس عن طاعة الهوى والعادة بالسكلية حتى يكونأكله إذا أكل على نية كما يكون إمساكه بنية فيكون عاملا لله فيأكله و إفطاره فينبغي أن يتعلم الحزم من عمر رضى الله عنه فانه كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل ويأكله (١) ثم لم يقس نفسه عليه بللماعرضت عليه شربة باردة ممزوجة بعسل جعل يدبر الاناء فى يده ويقولأشربها وتذهب حلاوتهاو نبقى تبعتها اعزلواعني حسابها وتركها وهذه الأمرار لايجوز لشينخ أن يكاشف بهامريده بل يقتصر علىمدح الجوع فقط ولا يدعوه إلى الاعتدال فانه يقصرلامحالة عما يدعوه إليه فينبغى أن يدعوه إلى غاية الجوع حتى يتيسرله الاعتدال ولايذ كرله أن العارف الكامل يستغنى عن الرياضة فان الشيطان يجد متعلقاً من قلبه فيلقى إليه كل ساعة إنك عارف كامل وما الذي فاتك من المعرفة والكيال بل كان من عادة إبراهيم الخواص أن ينجوص مع المريد في كل رياضة كان يأمره بها كيلا يخطر بباله أنالشيخ لميأمره بما لميفعل فينفره ذلك من رياضته والقوىإذا اشتغل بالرياضة وإصلاح العير لزمه النزولإلىحدالضعفاء تشبهابهم وتلطفا فىسياقتهم إلىالسعادة وهذا ابتلاء عظيم للا نبياء والا ولياء وإذا كان حد الاعتدال خفيا في حق كل شخص فالحزم والاحتياط ينبغي أن لايترك في كل حال ولدلك أدب عمر رضي الله عنه ولده عبد الله إذ دخل عليه فوجده يأكل لحما مأدوما بسمن فعلاه بالدرة وقال لا أم لك كل يوم خبرا ولحا و يوما خبرا ولبنا ويوما خبرا وسمنا ويوما خبزا وزيتا ويوما خبزا وملحا ويوما خبزا قفارا وهذا هو الاعتدال فأما المواظبة على اللحم والشهوات فافراط و إسراف ومهاجرة اللحم بالكلية إقتار وهذا قوام بين ذلك والله تعالى أعلم . بيان آفة الرياء المتطرق إلى من ترك أكل الشهوات وقلل الطعام

اعلم أنه يدخل على تارك الشهوات آ فتان عظيمتان ها أعظم من أكل الشهوات: إحداها أن لا تقدر النفس على ترك بعض الشهوات فتشتهيها ولكن لا يريد أن يعرف بأنه يشتهيها فيخنى الشهوة و يأكل في الخلوة مالا يأكل مع الجماعة وهذا هو الشرك الحنى . سئل بعض العلماء عن بعض الزهاد فسكت عنه فقيلله هل تعلم به بأساقال يأكل في الخلوة مالا يأكل مع الجماعة وهذه آ فة عظيمة بل حتى العبد اذا ابتلى بالشهوات وحبها أن يظهرها فان هذا صدق الحال وهو بدل عن فوات الحاهدات بالأعمال فان إخفاء النقص و إظهارضده من الكال هو نقصانان متضاعفان والكذب مع الاخفاء كذبان فيكون مستحقا لمقتين ولا يرضى منه إلا بتو بتين صادقتين ولذلك شدد أم النافقين فقالدرك الأسفل من النار - لاأن الكافر كفر وأظهر وهذا كفر وسترفكان ستره لكفره كفرا آخرلأنه استخف بنظر الشسبحانه وتعالى إلى قلبه وعظم نظر المخلوقين فيحا الكفر عن ظاهره والعارفون يبتلون بالشهوات بل بالمعاصى ولا يبتلون بالرياء والغش والاخفاء بل بعضهم يشترى الشهوات و يعلقها في البيت وهوفيها من الزاهدين و إعمايقصد به تلبيس حاله ليصرف بعضهم يشترى الشهوات و يعلقها في البيت وهوفيها من الزاهدين و إعمايقت به تلبيس حاله ليصرف الحديث وفيه قصة شربه العسل عند بعض نسائه .

عنهما أن الني صلى الله عليمه وسلم قال لأشج عبد القيس « إن فيك خصلتين يحيهما الله تعالى الحلم والأناة» ومن أخلاق الصوفيسة التودد والتألف والموافقة مع الاخوان وترك المخالفة قالالله تعالى في وصف أصحاب رسول الله صلى آلله عليــه وسلم \_ أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تعالى ــ لوأنفقت مافى الائرض جميعا ماألفت بننقلوبهم ولكن الله ألف بينهم ـ والتودد والتألف من ائتلاف الأثرواح على ماورد في الحبر الذي أوردناه فما تعارف منها التلف قال : الله تعالى ــ فأصبحتم بنعمتك

عن نفسه قاوب الغافلين حق لايشوشون عليه حاله فنهاية الزهد: الزهد في الزهد باظهار ضده وهذا عمل الصديقين فانه جمع بين صدقين كما أن الأولجمع بين كذبين وهذا قد حمل علىالنفس ثقلين وجرعها كأس الصبر مرتين مرة بشر به ومرة برميه فلا جرم أولئك يؤتون أجرهم مرتين عماصبروا وهذا يضاهى طريق من يعطى جهرافياً خذ ويرد سرا لينكسرنفسه بالدلجهرا وبالفقرسرا قمن فاته هذا فلا ينبني أن يفوته إظهار شهوته واقصائه والصدق فيه ولا ينبني أن يغره قول الشيطان إنك إذا أظهرت اقتدى بك غيرك فاستره اصطلاحا لغيرك فانه لوقصد إصلاح غيره لكان إصلاح نفسه أهم عليه من غيره فهذا إنما يقصد الرياء المجرد ويروجه الشيطان عليه في معرض إصلاح غيره فلذلك ثقل عليه ظهور ذلك منه وان علمأن من اطلع عليه ليس يقتدى به في الفعل أولاينزجر باعتقاده أنه تارك للشهوات. الآفة الثانية أن يقدر على رك الشهوات لكنه يفرح أن يعرف به فيشتهر بالتعفف عن الشهوات فقد خالف شهوة ضعيفة وهي شهوة الأكل وأطاع شهوة هي شرمنها وهي شهوة الجاء وتلك هي الشهواة الحفية فمهما أحس بذلك من نفسه فكمر هذه الشهوة آكد من كسرشهوة الطعام فليأكل فهو أولى له قال أبوسليان إذا قدمت إليك شهوة وقد كنت تاركا لها فأصب منهاشيتا يسيراولا تعط نفسك مناها فتكون قد أسقطت عن نفسك الشهوة وتكون قد نغصت عليها إذ لم تعطها شهوتها وقال جعفر بن محد الصادق إذا قدمت إلى شهوة نظرت إلى نفسى فانهى أظهرت شهوتها أطعمتها منها وكان ذلك أفضل من منعها و إن أخفت شهوتها وأظهرت العزوب عنها عاقبتها بالترك ولم أنلها منها شيئا وهذا طريق في عقو بَّة النفس على هذه الشهوة الحفية و بالجلة من ترك شهوة الطعام ووقع فيشهوة الرياء كان كمن هرب من عقرب وفزع إلى حية لأن شهوة إلرياء أضر كثير امن شهوة الطعام والله ولى التوفيق.

القول في شهوة الفرج المحالة المحالة المحالة المحالة الفرج الدة الوقاع سلطت على الانسان لفائدتين : إحداها أن يدرك لدته فيقيس به لذات الآخرة فان لدة الوقاع لودامت لكانت أقوى الدات الأجسادكا أن الناروآ لامها أعظم آلام الجسد والترغيب والترهيب يسوق الناس إلى سعادتهم وليس ذلك إلا بألم عسوس ولذة محسوسة مدركة فان مالا يدرك بالدوق لا يعظم إليه الشوق . الفائدة الثانية : بقاء النسل ودوام الوجود فهذه فائدتها ولكن فيها من الآفات ما يهلك الدين والدنيا إن لم تضبط ولم تقهر ولم ترد إلى حد الاعتدال وقد قيل في أو يل قوله تعالى ب ربنا ولا تحملنا مالاطاقة لنابه ب معناه شدة الفلمة . وعن ابن عباس «في قوله تعالى ب ومن شر غاسق إذاوقب قال هوقيام الذكر » وقد أسنده بعض الرواة إلى رسول الله عليه وسلم إلاأنه قال في تفسيره «الدكر إذاد خل وقد قيل إذاقام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله (١) وقال عليه السلام «النساء حبائل الشيطان «أعوذ بك من شر سمى و بصرى وقلي وهي ومني (٢٠) وقال عليه السلام «النساء حبائل الشيطان ولولا هذه الشهوة لما كان النساء سلطنة على الرجال (٣٠) ووى أن موسى عليه السلام كان جالسا فقال السلام عليك ياموسي فقال الهموسي من أنت فقال أنا إبليس فقال لاحياك الله ماجاء بك قال جئت لأسلم فقال المنات من الله ومكانتك من الله ومكانة على الرجال قال بليس فقال لاحياك الله ماجاء بك قال جئت لأسلم عليك لمن لتك من الله ومكانتك من الله ومكانة المناه الذي رأيت عليك لمن لتك من الله ومكانتك من الله ومكانتك من الله ومكانتك من الله ومكانة الما الذي رأيت عليك قال برنس أختطف به قاوب بني آدم قال في المتعالي قال برنس أختطف به قاوب بني آدم قال فيا

(۱) حديث ابن عباس موقو فاومسندا فى قوله تعالى – ومن شرغاسق إذا وقب – قال هوقيام الدكر وقال الدي أسنده الدكر إذا دخل هذا حديث الأصلله (۲) حديث اللهم إنى أعوذ بك من شرسمى و بصرى وقلى وكينى تقدم فى الدعوات (۳) حديث النساء حبائل الشيطان الأصفهانى فى الترغيب والترهيب من حديث خالد بن زيد الجهنى باسناد فيه جهالة

إخوانا \_ وقال سبحانه وتعالى \_ وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ـ وقال عليه السلام «المؤمن آلف مألوف لاخير فيمن لاياً لف ولا يؤلف» وقال عليه السلام «مثل المؤمنين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحسداها الاخرى وما التقى مؤمنان إلا استفاد أحدها من صاحبه خيراً ، وقال أبؤ إدريس الخولاني لمعاذ إني أحبك فيالله فقال أبشر ثم أبشر فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ينصب لطائفة منالناس كراسي حول العرش يوم القيامة وجوههم كالقمر ليلة البدر يفزع الناس وهملايفزعونو ينحاف الناس وهم لايخافون وهم أولياء الله الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون قيلمن هؤلاء يارسول الله قال المتحابون في الله .وقيل لوتحاب الناس وتعاطوا أسبابالمحبة لاستغنوا بها عن العدالة . وقيل العدالة خليفة المحبة تستعملحيثالا توجد المحبة وقيل طاعة المحبة أفضلمن طاعة الرهبة فان طاعة المحبة من داخل وطاعة الرهبة منخارج ولهذا المعنى كأنتصحبة الصوفية مؤثرة من البعض في البعضلانهم لماتحابوا فىاللەتواصوا بمحاسن الأخلاق ووقعالقبول بينهم لوجود المحبــة فانتفع لذلك المريد

الذي إذاصنعه الانسان استحودت عليه قلل إذا أعجبته نفسه واستبكثرعمله ونسيهذنوبه وأحذرك ثلاثا لأتخلبامرأة لأتحللك فانه ماخلارجلبامرأة لاتحلله إلاكنتصاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها وآفتنهابه ولاتعاهدالله عهدا إلاوفيت به ولاتخرجنصدقة إلاأمضيتهافانه ما أخرج رجلصدقة فلريمضها إلا كنتصاحبه دون أصحابى حتى أحول بينه و بين الوفاء بهائم ولى وهو يقولياو يلتاه علمموسي ما يحذر به بني آدم . وعن سعيد بن المسيب قال ما بعث الله نبيا فيما خلا إلا لم ييأس إبليس أن يهلكه بالنساء ولا شيء أخوف عندي منهن ومابالمدينة بيتأدخله إلابيتي و بيت ابنتي أغتسال فيه يوم الجمعة تم أروح وقال بعضهم إن الشيطان يقول للرأة أنت نصف جندي وأنت سهمي الذي أرمى به فار أخطي وأنت موضع سرى وأنت رسولي فيحاجق فنصف جندهالشهوة ونصف جنده الغضب وأعظمالشهوات شهوة النساء وهذه الشهوة أيضا لها إفراط وتفريط واعتدال فالافراط مايقهر العقل حتى يصرف همة الرجال إلى الاستمتاع بالنساء والجوارى فيحرم عن سلوك طريق الآخرة أو يقهرالدين حتى يجر إلى اقتحام الفواحش وقد ينتهي إفراطها بطائفة إلىأمرين شنيعين:أحدها أنيتناولوامايةوي شهواتهم علىالاستكثارمن الوقاع كماقد يتناول بعضالناس أدوية تقوى المعدة لتعظم شهوة الطعام ومامثال ذلك إلا كمن ابتلي بسباع ضارية وحيات عادية فتنامعنه فىبعض الأوقات فيحتاللاثارتهاوتهييجها ثم يشتغل باصلاحها وعلاجها فان شهوة الطعام والوقاع على التحقيق آلام يريد الإنسان ُ الحلاص منها فِيدرك لذة بسبب الحلاص.فان قلت فقد روى في غريب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «شكوت إلى حبرائيل ضعف الوقاع فأمرني بأكل الهريسة (١٠)» فاعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان تحته تسع نسوة ووجب عليه تحصينهن بالامتاع وحرم على غيره نـكاحهن و إن طلقهن فـكان طلبه القوة لهذا لاللتمتع. والأمرالثاني أنه قد ننتهي هذه الشهوة ببعضالضلال إلىالعشق وهوغاية الجهل بماوضع له الوقاع وهو مجاوزة فىالبهيمية لحد البهائملأنالمتعشق ليس يقنع باراقة شهوة الوقاع وهىأقبح الشهوات وأجدرها أن يستحيا منه حتى اعتقد أنالشهوة لانتقضي إلامن محل واحد والبهيمة تقضي الشهوة أين اتفق فتكتني به وهذا لايكتني إلا بشخص واحد معين حتى يزداد به ذلا إلى ذل وعبودية إلى عبودية وحتى يستسخر العقل لخدمة الشهوة وقد خلق ليكون مطاعا لاليكون خادما للشهوة وبحتالا لأجلها وما العشق إلا سعة إفراط الشهوة وهو مرض قلب فارغ لاهم له و إنمـا يجب الاحتراز من أوائله بترك معاودة النظر والفكر وإلافاذا استحكم عسر دفعه فكذلك عشقالمال والجاه والعقار والأولادحق حب اللعب بالطيور والنرد والشطرنج فان هــذه الأمور قد تستولى على طائفة بحيث تنغص عليهم الدين والدنيا ولا يصبرون عنها ألبتة.ومثال من يكثر سورة العشق فيأول انبعاثه مثال من يصرف عنان الدابة عنسد توجهها إلى باب لتدخله وما أهون منعها بصرف عنانها ومثال من يعالجها بعــد استحكامهامثال من يترك الدابة حتى تدخل وتجاوزالباب ثميآخذ بذنبها ويجرها إلى ورائهاوما أعظم التفاوت بين الأمرين في السير والعسر فليكن الاحتياط في بدايات الأمور فأما في أواخرها فلا تقبل العلاج إلا بجهد حهيد يكاد يؤدى إلى نزع الروح فاذن إفراط الشهوة أن يغلب العقل إلى هذا الحدوهو مذموم جداونفر يطهابالعنة أو بالضعفعن إمتاع المنكوحة وهوأيضا مذموم وإيما المحمود أن كون معتدلة ومطيعة للعقل والشرع فىانقباضها وانبساطها ومهما أفرطت فكسرهابالجوع والنكاح قال (١) حديث شكوت إلى جبر يل ضعف الوقاع فأمرنى بأكل الهريسة العقيلي فى الضعفاء طس من

حِديث حَدَيفة وقد نقدم وهو مُوضوع .

( ۱۳ - إحياء - ثاك )

سلى الله عليه وسلم «معاشر الشباب عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فالصوم له وجاء (١) » . سان ماطل الدريد في ترك الذريج وفعاء

بیان ماطی المر ید فی ترك النزو یج وفعله أعلم أنَّ المريد في ابتداء أمره ينبغي أن لايشفل نفسه بالنَّزوج فانَّ ذلك شغل شاغل بمنعه من الساوك و يستجرُّ و إلىالانس بالزوجة ومن أنس بغيرالله تعالى شغل عن الله ولايغرُّ نه كثرة نـكاحرسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان لايشفل قلبه جميع مافي الدنيا عن الله تعالى (٢) فلا تقاس الملائكة بالحدادين ولذلك قال أبوسلمان الداراني من تزوّج فقد ركن إلى الدنيا وقال مارأيت مريدا تزوّج فنبت على حَالَه الأوَّلُ وقيل له مرة ما أحوجك إلى امرأة تأنس بها فقال لا آنسن الله بها أى إنَّ الأنس بُها يمنع الأنس بالله تعالى وقال أيضاكل ماشغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشئوم فكيف يقاس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم به وقد كان استعراقه بحب الله تعالى بحيث كان يجد احتراقه فيه إلى حدّ كان يخشى منه فى بعض الأحوال أن يسرى ذلك إلى قالبه فيهدمه فلدلك كان يضرب بيده على فخذ عائشة أحيانا ويقول كليني ياعائشة لتشغله كلامها عن عظيم ماهو فيه لقصور طاقة قالبه عنه ٣٠ فقد كان طبعه الأنس بالله عز وجل وكان أنسه بالخلق عارضا رفقا ببديه مم إنه كان لايطيق الصبر مع الجلق إذا جالسهم فاذا ضاق صدره قال أرحنا بها يا بلال (٤) حق يعود إلى ماهو قرّة عينه (٥) فالضعيف إذا لاحظ أحواله في مثل هذه الأمور فهو مغرور لأن الأفهام تقصر عن الوقوف على أسرار أفعاله صلى الله عليه وسلم فشرط المريد العزبة في الابتداء إلى أن يقوى في المعرفة هذا إذا لم تغلبه الشهوة فانغلبته الشهوة فليكسرها بالجوع الطويل والصوم الدائم فان لم تنقيم الشهوة بذلك وكان بحيث لإيقدر على حفظ العين مثلا و إن قدر على حفظ الفرج فالنكاح له أولى لتسكن الشهوة و إلا فمهما لم يحفظ عينه لم يحفظ عليه فكره و يتفرّق عليه همه وربمـا وقع في بلية لايطيقها وزنا العينمن كبارالصفائر وهو يؤدّى علىالقرب إلىالـكبيرة الفاحشة وهي زنا الفرج ومن لم يقدر على غضٌّ بصره لم يقدر على حفظ فرجه قال عيسي عليه السلام إياكم والنظرة فانها تزرع في القلب شهوة وكني بهافتنة وقال سعيد بن جبير إيماجاءت الفتنة لداود عليه السلام من قبل النظرة ولذلك قال لابنه عليه السلام يابني امش خلف الأسد والأسود ولا تمشخلف المرأة وقيل ليحيي عليه السلام مابدء الزنا قال النظر والتمني.وقال الفضيل يقول إبليس هو قوسي القديمة وسهمي الذي لا أخطى من يعني النظر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركها خوفا من الله تعالى أعطاه الله تعالى إيمانا يجد حلاوته في قلبه (٢٠) » وقال صلى الله عليه وسلم « ماتركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء (٧٠ » وقال صلى الله عليه وسلم « انقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء فانّ أوّل فتنة بني اسرائيل كانت من قبل النساء (٨) وقال تعالى ــ قل للؤمنين يغضوا من أبصارهم ــ الآية وقال عليه السلام « لـكل ابن آدم حظ من الزنا فالعينان (١) حديث معاشر الشباب من استطاع منكم النكاح فلينزقج الحديث تقدّم فى النكاح (٢) حديث كان لايشغل قلبه عن الله تعالى جميع مافى الدنيا تقدّم (٣) حديث كان يضرب يده على فحد عائشة أحيانًا ويقول كليني بإعائشة لم أجدله أصلا (٤) حديث أرحنا بها يابلال تقدّم في الصلاة (٥) حديث

إن الصلاة كانت قرّة عينه تقدّم أيضا (٦) حديث النظرة سهم مسموم من سهام إبليس الحديث تقدم أيضا (٧) حديث ماتركت بعدى فتنة أضرّ على الرجال من النساء متفق عليه من حديث أسامة ابن زيد (٨) حديث اتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء فان أوّل فتنة بن اسرائيل كانت في النساء م

من حديث آبي سعيد الحدري .

بالشيخ والانخ بالائخ ولهذا المعنىأمر الله نعالى باجتماع الناس في كل يوم خمس مرات في الساجدأهل كلدرب وكل محلة وفى الجامع فالا سبوع مرة أهل كل بلد وانضمام أهل السواد إلى البلدان في الأعيادق جميع السنة مر"تين وأهلالأقطار من البلدان المتفرقة في العمر من ة الحج كل ذلك لحكم بالغة منها تأكيد الألفة والمودة بين المؤمنين وقال عليه السلام «المؤمن للؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» أخبرناأ بوزرعة قالأناوالدىأ بوالفضل قال آنا أبو نصر محمد بن سلمان العدل قال أنا أبوطاهر محمد بن مجمد ابن عمش الزيادي قال

أنا أبوالعباس عبد الله ابن يعقوبالكرماني قال حــدثنا يحيي الكرماني قال حدثنا حماد بنزيدعن مجالد ابن سعد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قالسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ أَلَّا إِنَّ مَثُلَّ المؤمنيين في توادّهم وتحابهم وتراحمهم كمثل الجسيد إذا اشتكي عضومنه إتداعي سائره بالسهر والحي» والتسألف والتسودد يؤكد أسبابالسحبة والصحبة مع الأخيار مؤثرة جدا . وقد قيل لقاء الإخــوان لقاح ولا شك أن البواطن تتلقح ويتقوى البعض بالبعض بلجر دالنظر إلى أهل الصلاح يؤثر

تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناها البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والفم يزنى وزناه القبلة مالقلب يهم أو يتمنى و يصدّق ذلك الفرج أو يكذبه (١٠) وقالت أمسامة «استأذن ابن أممكتوم الأعمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وميمونة جالستان فقال عليه السلام احتجبا فقلنا أوليس بأعمى لايبصرنا فقال وأنتما لاتبصرانه؟(٢)» وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان كاحرت به العادة في المآتم والولائم فيحرم علىالأعمى الحاوة بالنساء و يحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديقالنظر إليهلغيرحاجة وإنما جؤز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجلءموم الحاجة وإن قدر على حفظ عينه عن النساء ولم يقدر على حفظها عن الصبيان فالنكاح أولى به فان الشر في الصبيان أكترفانه لومالقلبه إلى امرأة أمكنه الوصول إلى استباحتها بالنكاح والنظر إلى وجهالصي بالشهوة حرام بلكل من يتأثر قلبه بجمال صورة الأمرد بحيث يدرك التفرقة بينه و بين الملتحي لم يحلُّ له النظر إليه. فان قلت كل ذي حسّ يدرك التفرقة بين الجميل والقبيح لامحالة ولم تزل وجوه الصبيان مَكَشُوفَةً. فأقول لست أعنى تفرقة العين فقط بل ينبغيأن يكون إدراكهالتفرقة كإدراكه التفرقة بین شجرة خضراء وأخری یابسة و بین ماء صاف وماء کدر و بینشجرة علیها أزهارها وأنوارها وشجرة تساقطت أوراقها فآنه يميل إلى إحداهما بعينه وطبعه وككن ميلا خاليا عن الشهوة ولأجل ذلك لايشتهي ملامسة الأزهار والأنوار وتقبيلها ولا تقبيل الماء الصافى وكذلك الشببة الحسنة قد تميل العين إليها وتدرك التفرقة بينها و بين الوجه القبيح ولكنها تفرقة لا شهوة فيها و يعرف ذلك بميل النفس إلى القرب والملامسة فمهما وجد ذلكالميل فىقلبه وأدرك تفرقة بين الوجه الجميل و بين النبات الحسن والآتواب المنقشة والسقوف المذهبة فنظره نظر شهوة فهو حرام وهذا مما يتهاون بهالناس و يجرّ هم دلك إلى المعاطب وهم لايشمرون. قال بعض التابعين ماأنا با خوف من السبع الضارى على الشاب الناسك من غلام أمرد يجلس إليه ، وقال سفيان لو أنَّ رجلًا عبث بغلام بين أصبعين من أصابعرجله يريد الشهوة لكان لواطا . وعن بعض السلف قال سيكون في هذه الأمة ثلاثة أصناف لوطيون:صنف ينظرون وصنف يصافحون وصنف يعماون فاذن آفة النظر إلى الأحداث عظيمة فمهما عجز المريد عن غض ّ بصره وضبط فكره فالصواب له أن يكسر شهوته بالنـكاح فربّ نفس لايسكن توقانها بالجوع . وقال بعضهم: غلبت على شهوتي في بد وإرادتي بما لمأطق فأكثرت الضحيج إلى الله تعالى فرأيت شخصا فىالمنام فقال مالك فشكوت إليه فقال تقدّم إلى فتقدّمت إليه فوضع يده علىصدرى فوجدت بردها فىفؤادى وجميع جسدى فأصبحت وقد زالمابي فبقيت معافى سنة ثم عاودني ذلك فا كثرتالاستغاثة فا تاني شخص في المنام فقال لي أتحب أن يذهب ما تجده وأضرب عنقك قلت نم فقالمد رقبتك فمددتها فجر"د سيفا من نور فضرب به عنقي فا صبحت وقد زالما بي فبقيت معافى سنة ثم عاودنى ذلك أو أشد منه فرأيت كأن شخصا فيما بين جنبي وصــدرى يخاطبني و يقول و يحك كم تساأل الله تعالى رفع مالايحب رفعه قالفتروّجت فانقطعذلك عنى وولد لى ومهما احتاج المريد إلى النكاح فلاينبني أن يترك شرط الارادة في ابتداء النكاح ودوامه أما في ابتدائه فبالنية الحسنة وفى دوامه بحسن الحلق وسداد السيرة والقيام بالحقوق الواجبة كافصانا جميع ذلك فى كتاب آدابالنكاح فلا نطول بإعادته وعلامة صدق إرادته أن ينكح فقيرة متدينة ولايطلب (١) حديث لـكل ابن آدم حظه من الزنا فالعينان تزنيان الحديث م هي واللفظ له من حديث أبي هر يرة وانفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس نحوه (٧) حديث أمسلمة استا ذن ابن

أُم مكتوم الأعمى وأنا وميمونة جالستان فقال احتجبا الحديث دن ت وقال حسن صحيح

الغنية. قال بعضهم : من ترقيج غنية كان له منها خمس خصال : معالاة العداق وتسويف الزفاف وفوت الجدمة وكثرة النفقة وإذا أراد طلاقها كم يقدرخوفا علىذهاب مالها والفقيرة بخلاف ذلك وقال بعضهم ينبغيأن تحكون المرأة دون الرجل بأربع وإلا استحقرته بالسن والطول والمال واكسب وأن تكون فوقه بأربغ بالجمال والأدب والورع والخلق وعلامة صدق الارادة فيدوام الشكاح الخلق تزوج بعض الريدين بامرأة فلم يزل يخدمها حق استحيت الرأة وشكت ذلك إلى أبيها وقالت قد يحبرت في هذا الرجل أنا في منزله منذ سنين ماذهبت إلى الحلاء قط إلا وحمل الماء قبلي إليه. وتزوّج بعضهم امرأة ذات جمال فلما قرب زفافها أصابها الجدرى فاشتد حزن أهلها لذلك خوفا من أن يستقبحها فأراهم الرجل أنه قد أصابه رمد ثم أراهم أنّ بصره قد ذهب حق زفت إليه فزال عنهم الحزن فبقيت عنده عشرين سنة ثم توفيت ففتح عينيه حين ذلك فقيلة فيذلك فقال تعمدته لأجل أهلها حق لإيحزبوا فقيلًا قد سنَّمَتَ إخوانك مهذا الخلق . وتزوَّج بعض الصوفية أمرأة سيئة الخلق فكان يصبر عليها فقيله لم لاتطلقها فقال أخشى أن يتزوجها من لايصبرعليها فيتآذى بها فأن تزوج المريد فهكذا ينبني أن يكون و إن قدر علىالترك فهو أولى له إذا لم يمكنه الجمع بين فضلالنكاح وسلوك الطريق وعلم أن ذلك يشخله عن حاله كاروى أنّ محمد بن سلمان الهاشمي كان يملك من علة الدنيا ثمـانين ألف درهم فكل يوم فكتب إلى أهل البصرة وعلمائها في امرأة يتزوجها فالمجمعوا كلهم على رابعة العدوية رحمها الله تعالى فكتب إليها: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فان الله تعالى قد ملكني من غلة الدنيا عمانين ألف درهم فكل يوم وليس تمضى الأيام والليالى حتى أتمها مائة ألف وأنا أصيرلك مثلها ومثلها فالحبيبيني فكتبت إليه: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإنّ الزهد فيالدنيا راحة القلبوالبدن والرغبة فيها تورث الهمّ والحزن فاذا أتاك كتابي هذا فهيئ زادك وقدم لمعادك وكن وصي نفسك ولا تجعل الرجال أوصياءك فيقتسموا تراثك فصم الدهر وليكن فطرك الموت وأما أنا فلوأن الله تعالى خولني أمثال الذي خولك وأضعافه ماسرً في أن أشتغل عن الله طرفة عين.وهذه إشارة إلى أنّ كل مايشغل عن الله تعالى فهو نقصان فلينظرالمريد إلى حاله وقلبه فانوجده فى العزوبة فهوالأقرب وإن عجز عن ذلك فالنكاح أولى به ودواء هذه العلة ثلاثة أمور : الجوعوغض البصر والاشتغال بشغل يستولى على القلب فان لم تنفع هذهالثلاثة فالنكاح هو الذي يستأصل مادّتها فقط ولهذا كان السلف يبادرون إلىالنكاح وإلى تزويج البنات قالسعيد بن السيب ما أيس إبليسَ من أحد إلا وأناه من قبل النساء .وقالسعيد أيضا وهو أبن أر بُع وتمانين سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى ماشي أخوف عندى من النساء . وعن عبدالله بن أي وداعة قال كنت أجالس سعيد بن السيب فتفقد في أياما فلما أنيته قال أين كنت؟ قلت توفيت أهلي فاشتغلت بها فقال هلا أخبرتنا فشهدناها قال ثمأردت أنأقوم فقال هلاستحدثت امرأة فقلت يرحمك الله تعالى ومن يزوّجني وما أملك إلادرهمين أوثلاثة فقالأنا فقلت وتَفَعَلَ ؟ قَالَ نَعِ فَحَمَدَ اللَّهِ تَعَلَى وَصَلَى عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلم وزوّجني عَلى درهمين أوقال ثلاثة قال فقمت وماأدري ماأصنع من الفرح فصرت إلى منزلي وجعلت أفكر بمن آخذ وبمن أسدين فصايت المغرب وانصرفت إلى منزكي فأسرجت وكنت صائم افقدمت عشائي لأفطر وكان خبزا ويرسا وإذا بابي يقرع فقلت من هذا؛ قال سعيد قال فأفكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلاسعيد بن المسبب وذلك أنه لم ير أر بعين سُنة إلابين داره والمسجد قال غرجت إليه فاذا به سعيد بن السيب فظننت أنه قد بدا له فقلت باأباعجد لوأرسلت إلى لأتبتك فقاللا أنت أحق أن تؤتى قلت فيا نام قال إنك كنت رجلا غزبا فتزوجت فكرهت أن أيبتك الليلة وحدك وهذه امرأتك وإذاهى قائمة خلفه فى طوله تمأخذ بيدها

صلاحاوالنظرفىالصور يؤثر أخلافا مناسبة لخلق المنظور إليه **كدوام** النظسر إلى الهزون يحزن ودوام النظر إلى المسرور يسر . وقد قيل من لاينفعك لحظهلاينفعك لفظه والجل الشرود يصيرذلولا بمقارنة الجل الذلول فالمقارنة لها تأثير في الحيوان والنبات والجاد والماء والهواء يفسدان عقارنة ألجيف والزروع تنتيعن آنواع العسروق في الأرض والنبات لموضع الافساد بالمقارنة وإذا كانت المقارنة مؤثرة في هذه الأشبياء فني النفوس الشريف ـة البشرية أ**ڪثر** تآثيرا وسمي الانسان إنسانا لأنه بآن**س ب**مایراه من خبر

مشانك قلت ورده فسقطت المرأة من الحياء فاستوثقت من الباب ثم تقدمت إلى القصعة التى فيها الحبر والزيت فوضعتها فى ظل السراج لكيلا تراه تم صعدت السطح فرميت الجيران فجاء وفى وقالوا ماشأنك قلت و يحكم زوجى سعيد بن المسيب ابنته اليوم وقد جاء بها الليلة على غفلة فقالوا أوسعيد زوجك؟ قلت نع قالوا وهى فى الدار؟ قلت نع فنزلوا إليها وبلغ ذلك أى فجاءت وقالت وجهى من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام قال فأقمت ثلاثا ثم دخلت بها فاذا هى من أجمل النساء وأحفظ الناس لكتاب الله تعالى وأعلمهم بسنة رسول الله على في عن الوجة قال فسلمت عليه فرد على السلام ولم يكلمنى لا يأتيني سعيد ولا آتيه فلما كان بعد الشهر أتيته وهو في حلقته فسلمت عليه فرد على السلام ولم يكلمنى ويكره العدق قال إن رابك منه أمر فدونك والعصا فانصرف إلى منزلي فوجه إلى بعشرين ألف درهم قال عبد الله بن سلمان وكانت بنت سعيد بن المسيب هذه قد خطبها منه عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاه العهد فأي سعيد أن يرق حبه فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضر به يعرفك غائلة الشهوة ووجوب المبادرة في الدين إلى تطفئة نارها بالنكاح رضى الله تعالى عنه ورحه و يعرفك غائلة الشهوة ووجوب المبادرة في الدين إلى تطفئة نارها بالنكاح رضى الله تعالى عنه ورحه المهاس المناس المعلى المهاس عنه ورحه المهاس المهاس

بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين

مقتضاها قبيح يستحيا منه ويخشىمناقتحامه وامتناع أكثرالناس عنمقتضاها إما لعجز أولخوف أولحياء أو لحافظة على جسمه وليس في شيءً من ذلك ثواب فانه إيثار حظ من حظوظ النفس على حظ آخر، نع من العصمة أن لايقدر فني هذه العوائق فأئدة وهي دفع الاثم فان من ترك الزنا اندفع عنه إنمه بأى سبب كان تركه و إنما الفضل والثواب الجزيل في تركه خوفًا من الله تعـالي مع القدرة وارتفاع الموانع وتيسرالأسباب لاسماعند صدق الشهوة وهذه درجة الصديقين ولذلك قال صلى اللهعليه وسلم «من عَشَق فعف فكتم فمـآت فهو شهيد(١)» وقال عليه السلام «سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظُل عرشه يوم لاظل إلا ظله وعد منهم رجل دعته امرأة ذات جمال وحسب إلى نفسها فقال َإني أخاف الله رب العالمين (٢٠) » وقصة يوسف عليه السلام وامتناعه من زليخا مع القدرة ومع رغبتها معروفة وقدأثني الله تعالى عليه بذلك فيكتابه العزيز وهو إماملكل من وفق لمجاهدة الشيطان فيهذه الشهوة العظيمة . وروى أنسلمان بن يساركان من أحسن الناس وجها فدخلت عليه امرأة فسألته نفسه فامتنع عليها وخرج هار با من منزله وتركها فيه قال سلمان فرأيت تلك الليلة فى المنام يوسف عليه السلام وكمانى أقول له أنت يوسف قال نعمأنا يوسفالذي هممت وأنتسلمإنالذي لم تهم أشار إلىقوله تعالى ـ ولقدهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ر به ـ وعنه أيضًا ماهو أعجب من هذا وذلك أنه خر ج من المدينة حاجا ومعه رفيقاله حتىنزلا بالأبواء فقام رفيقه وأخذ السفرة وانطلق إلى السوق ليبتآع شيئا وجلس سلمان فىالخيمة وكان من أحجل الناس وجها وأورعهم فبصرت به أعرابية من قلة الجبل وانحدرتإليه حقوقفت بين يديه وعليها البرقع والقفازان فأسفرت عنوجه لهاكأنه فلقة قمر وقالت

(۱) حدیث من عشق فعف فکتم فحات فهو شهید الله فی التاریخ من حدیث ابن عباس وقال أنكر على سوید بن سعید ثم قال یقال إن یحیی لما ذكر اله هذا الحدیث قال او كان لی فرس و رمیح غزوت سویدا و رواه الحرائطی من غیرطریق سوید بسند فیه نظر (۲) حدیث سبعة یظلهم الله

في ظله الحديث متفق عليه من حديث أبي هربرة وقد تقدم 🖟

وشر والتألفوالتودد مستجلب للزيد وإنما العزلة والوحدة تتحمد بالنسسية إلى أرادل الناس وأهمل الشرآ فائما أهلالعلم والصفاء والوفاء والأخسلاق الخيدة فيغتنم مقارنتهم والاستئناس بهسم استئناس بالله تعالى كا أن محبتهم محبة الله والجامع معهم رابطة الحقومع غيرهم رابطة الطبع فالصوفي معغير الجنس كائن بائن ومع الجنس كائن مغابن والمؤمن مرآة المؤمن إذا نظر إلى أخيسه يستشفمنوراء أقواله وأعماله وأحسواله تجليات إلهية وتعريفات و الو يحات من الله الكريم خفية غابت عن الأغيار وأدركها

أهناني فظئ أنها تريد طعاما فقام إلى فضلة السفرة ليعطيها فقالت لست أريد هذا إيما أريد ما يكون من الرجل إلى أهله فقال جهزك إلى الميس ثم وضع رأسه بين ركبتيه وأخذ فى النحيب فلم زل ببكي فاما رأت منه ذلك سدلت البرقع على وجهها وانصرفت راجعة حتى بلغت أهلها وجاء رفيقه فرآه وقد انتفخت عيناه من البكاء وانقطع خلقه فقال ما يبكيك؟ قال خير ذكرت صبيق قال لاوالله إلاأن الله قصة إنما عهدك بصبيتك منذئلات أوبحوها فلم يزلبه حق أخبره خبرالأعرابية فوضع رفيقه السفوة وجعل يبى بكاء شديدا فقال سلمان وأنت مايبكيك ؟قال أنا أحق بالبكاء منك لأني أخشى أن لوكنت مكانك لما صبرت عِنها فلم يزالا يَبكيان فلما انتهى سليمانُ إلىمكة فسمي وطاف ثم أتى الحجر فاحتبى بثُوبه فأخذته عينه فنام و إذا رجل وسيم طوال له شارة حسنة ورائحة طيبة فقال له سلمان رحمك الله من أنت اقاله أنابوسف قال يوسف الصديق قال نم قال إن في أنت اقال المراة العزيز لمجبا فقال له يُوسَفُ شَأَنْكُ وَشَأْنَ صَاحِبَةُ الْأَبُواءَ أَعِجِبُ . وروى عِنْ عبدالله بن عَمْرُ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «انطلق ثلاثة نفر بمن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلىغار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لاينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم إنك تعلم أنه كان لى أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حق ناما فلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهتأن أغبق قبلهما أهلا ومالا فلبثت والقدح فيدى أتنظراستيقاظهما حتى طلعالفجر والصبية يتضاغون حول قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما بحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئاً لايستطيعون الحروج منه وقال الآخر: اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلى قراودتها عن نفسها فامتنعت منى حق ألمت بها سنة من السنين فاءنى فأعطيتها مانة وعشرين دينارا عي أن تخلي بيني و بين نفسها ففعات حني إذا قدرت عليها قالت القيالله ولانفض الحاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي من أحب الناس إلى وتركت النهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلته ابتغاء وجهك ففرج عنا مانحن فيه فانفرجت الصخرة عنهم غير أنهم لإيستطيعون الخروج منها وقال الثالث: اللهم إنى استأجرت أجراء وأعطيتهمأجورهم غير رجل واحد فانه ترك الأجر الذي له وذهب فنميت له أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال ياعبد الله أعطَى أجرى فقلت كل ماتري من أجرك من الابل والبقر والغنم والرقيق فقال ياعبد الله أتهز أ في فقلت لا أستهزي م بك فخده فاستاقه وأخذه كله ولم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما يحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجو ايمشون (١) »فهذا فضل من يمكن من قضاء هذهالشهوة فعف وقريب منه من يمكن من قضاء شهوة العين فان العين مبدأ الزنا فحفظها مهم وهوعسر من حيث إنه قديستها فبه والايعظم الخوف منه والآفات كلها منه تنشأ والنظرة الأولى إذا لم تقصد لايؤاخذ بهاوالمعاودة يؤاخذ بها قال عَلِيَّ «لك الأولى وعليك الثانية (٢٠)» أي النظرة. وقال العلاء بن زياد لاتتبع بصرك وداء المرأة فان النظر يررع في القلب تنهوة وقاسا يخلو الانسان في ترداده عن وقوع البصر طىالنساء والصبيان فمهما تخايل إليه الحسن تقاضى الطبع المعاودة وعنده ينبني أن يقرر فينفسه أنهذه المعاودة عين الجهل فائه إن حقق النظر فاستحسن ثارت الشهوة وعجز عن الوصول فلا يحصل له (١) حديث ابن غمر انطلق ثلاثة نفر بمن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فذكر الحديث بطوله

رواه خ (٧) حديث لك الأولى وليست لك الثانية أي النظرة د ت من حديث بربدة قاله لعلى

قال ت حدیث غریب .

أهل الأتوار . ومن أخلاق الصوفية شكر المحسن على الأحسان وألدعاء له وذلك منهم مع كال توكلهم على رتهم وصفاء توحيدهم وقطعهم النظر إلى الأغيار ورؤيتهم التقمن المنق الجبار وأكن يفعاون ذلك اقتداء برسول الله مُعَلِّى الْمُدْعَلِيهِ وسلم على مَأْوَرُدُ أَنْ رَسُولُ اللهِ ضلى الله عليمه وسلم خفلب فقال «مامن الناس أحد أمن علينا في محبته وذات يده من ابن أبي قحافة ولو كئت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» وقال «مائفعني مال كال ألى بكر» فالخلق حجبوا عَنَ الله بَالْحُلَقِ فِي المنع والعطاء فالصوف ف

and dev

الابتداء يفن عن الحلق وريرى الأشياء من الله حيث طالع ناصيسه التوحب وخرق الحجاب الذي منع الخليق عن صرف التوحيـــد فلا يثبت للخلق منعا ولا عطاء وبحجبه الحقعن الخلق فاذا ارتقي إلى ذروة التوحيد يشكرالخلق بعدشكرالحق ويثبت لهم وجودا في المنع والعطاء بعد أن يرى السبب أولا ولذلك لسعة عاممه وقوة معرفته يثبت الوسائط فلا يحجبه الخلق عن الحق كعامة المسلمين ولا يحجبه الحق عن الخلق كأر بابالارادة والبتدئين فيكون شكره للحقلآنه المنعم والمعطى والمسبب

إلا التحسر و إن استقبح لم يلتذ وتألم لأنه قصد الالتداد فقــد فعل ما آلمه فلا يحلو في كاتنا حالتيه عن معصية وعن تألم وعن تحسر ومهما حفظ العين بهذا الطريق اندفع عن قلبه كثير من الآفات فان أخطأت عينه وحفظ الفرج مع التمكن فذلك يستدعى غاية القوة ومهاية التوفيق فقد روى عِن أَبِي بَكُر بن عبد الله المزنى أن قصابا أولع بجارية لبعض حيرانه فأرسلها أهلها في حاجة لهم إلى قرية أخرى فتبعها وراودها عن نفسها فقالت له لاتفعل لأنَّا أشــــدّ حبا لك منك لى ولــكنى أخاف الله قال فأنت تخافينه وأنا لا أخافه فرجع تائبا فأصابه العطش حتى كاد يهلك فاداهو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله فقال مالك قال العطش قال تعال حتى تدعوالله بأن تظلنا سحابة حتى ندخل القرية قال مالى من عمل صالح فأدعو فادع أنت قال أنا أدعو وأثمن أنت علىدعاً لى فدعا الرسول وأتمن هو فأظلتهما سحابة حتى انتهيا إلى القرية فأخذ القصاب إلى مكانه فمالت السحابة معه فقال له الرسول زعمت أن ليس لك عمل صالح وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت فأظلتنا سحابة ثم تبعتك لتخبرني بأمرك فأخبره فقال الرسول إنالتائب عند الله تعالى بمكان ليس أحد منالناس بمكانه وعن أحمد بن سعيد العابد عن أبيه قال كان عندنا بالكوفة شاب متعبد لازم المسجد الجامع لايكاد يفارقه وكان حسن الوجه حسن القامة حسن السمت فنظرت إليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفتبه وطالعليهاذلك فلماكانذات يوم وقفت لهعلىالطريق وهويريدالمسجد فقالت لهيافق اسمع من كلـات أكلك بها ثم اعمل ماشئت فمضى ولم يكلمها ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله فقالت له يافتي اسمع من كليات أكلك بها فأطرق مليا وقال لهيا هذا موقف تهمة وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعًا فقالتله والله ماوقفت موقفي هذا جهالة مني بأمرك ولكن معاذ الله أن يتشوّف العباد إلى مثلهذا مني والذي حملني على أن لقيتك في مثل هذا الأمر بنفسي لمعرفتي أن القليل من هذا عند الناس كثير وأنتم معاشر العباد على مثال القوارير أدنى شيء يعيبها وجملة ما أقول لك إن حوارحي كلها مشخولة بك فالله الله في أمرى وأمرك قال فمضى الشاب إلى منزله واقفة فىموضعها فأألقى الـكتاب إليها ورجع إلى منزله وكان فيه بسم الله الرحمن الرحيم اعلمى أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العب حلم فاذا عاد إلى العصية مرة أخرى ستره فاذا لبس لهـــا ملابسها غضب اللهتمالى لنفسه غضبة ضيقمنها السمواتوالأرض والجبالوالشجر والدواب فمنذا يطيق غضبه فانكان ماذكرت باطلا فانى أذكرك يوما نكون السماء فيسه كالمهل وتصيرالجبال كالعهن وتجثوالأمم لصولة الجبار العظيم وإبى والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف باصلاح غیری و إنكان ماذ كرت حقا فانیأدلك علیطبیب هدی یداوی الكاومالمرضة والأوجاع المرمضة ذلك الله رب العالمين فاقصديه بصدق المسائلة فانى مشغول عنك بقوله تعالى ــ وأنذرهم يوم الأزفة إذالقلوبلدى الحناجوكاظمين ماللظالمين منحميم ولاشفيح يطاع يعلمخاننة الأعين وماتخى الصدور فأين المهرب من هذه الآية ثم جاءت بعد ذلك با يام فوقفت له على الطريق فلما رآها من بعيداًراد الرجوع إلى منزله كيلا يراها فقالت يافتى لاترجع فلاكان الملتق بعد هذا اليوم أبدا إلاغدا بين بدى الله تعالى ثم بكت بكاء شديداوقالت أسائلك الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ماقد عصر من أمرك ثم إنهانيعته وقالتامنن على بموعظة أحملهاعنك وأوصني بوصية أعمل عليها فقال لها أوصيك بحفظ نفسك من نفسك وأذكرك قوله تعالى ــ وهوالذي يتوفاكم بالليلو يعلمماجر حتم بالنهار ــ فال فأطرقت و بكت بكاء شديدا أشدّ من بكائها الأوّل ثم إنها أفاقت ولزمت بيتها وأخذت في العبادة فلم نزل على

دلك حق مانت كمدا فكان الفق يذكرها بعد موتها ثم يبكى فيقال له مم بكاؤك وأنت قد أيأستها من نفسك؟ فيقول إلى قدد بحت طمعها فيأول أمرها وجعلت قطيعتها ذخيرة لى عند الله تعالى فأنا أستحيى منه أن أسسترد ذخيرة الذخرتها عنده تعالى . تم كتاب كسر الشهوتين بحمد الله تعالى وكرمه . يتاوه إن شاء الله تعالى كتاب آفات اللسان ، والحدالله أولا وآخرا وظاهرا و باطنا وصلاته على سمدنا محمد خير خلقه وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء وسلم تسليم كثيرا .

## كتاب آفات اللسان

وهو السكتاب الرابع من ربع المهلكات من كتاب إحياء عاوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم

الجدلله الذي أحسن خلق الانسان وعدله وألهمه نور الايمان فزينه به وجمله وعلمه البيان فقدّمه به وفضله وأفاض على قلبه خزائن العلوم فأكمله ثم أرسل عليه سترا من رحمته وأسبله ثم أمده بلسان يترجم به عماحواه القلب وعقله و يكشف عنه ستره الذي أرسله وأطلق بالحق مقوله وأفسيح بالشكر عما أولاه وخوّله من علم حصله ونطق سهله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيريك له وأن محدا عبده ورسوله الذي أكرمه و بجله ونبيه الله أرسله بكتاب أنزله وأسمى فضله و بين سبله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن قبله ما كبر الله عبد وهلله .

[ أما بعد ] فأن اللسان من نع الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة فأنه صفير جرمه عظيم طاعته وجرمه إذ لايستبين الكفر والاعان إلابشهادة اللسان وهاغاية الطاعة والعصيان ثم إنه ما من موجود أومعدوم خالق أوحماوق متخيل أومعاوم مظنون أوموهوم إلاواللسان يتناوله ويتعرض له باثبات أو نني فان كل مايتناوله العلم يعرب عنه اللسان إما يحق أو باطل ولاشيء إلا والعلم متناول له وهذه خاصية لاتوجد فيسائر الأعضاء فان العين لاتصل إلى غير الألوان والصور والآذان لاتصل إلى غير الأصوات واليد لاتَصُل إلى غير الأجسام وكذا سائر الأعضاء واللسان رحب الميدان ليس له مردّ ولالحاله منتهى وحدُّله في الخير عال رحب وله في الشرّ ذيل سحب فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخى العنان سلك به الشيطان فى كل ميدان وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار ولا يكب الناس فىالنارعىمناخرهم إلاحصائد السنتهم ولاينجومن شراللسان إلامن قيده بلجام الشرع فلايطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة ويكفه عن كل مايخشي غائلته في عاجله وآجله وعلم مايحمد فيه إطلاق اللسان أويذم غامض عزيز والعمل بمقتضاه على من عرفه ثقيل عسير وأعصى الأعضاء على الانسان اللسان فانه لاتعب في إطلاقه ولامؤنة فيتحريكه وقدتساهل الحلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله والحذر من مصائده وحبائله و إنه أعظمآ لة الشيطان في استغواء الانسان ونحن بتوفيق الله وحسن تدبيره نفصل مجامع آفات اللسان ونذكرها واحدة واحدة بحدودها وأسبابها وغوائلها ونعرف طريق الاحتراز عنهاً ونورد ماورد من الأخبار والآثار فيذمها فنذكر أولا فضل الصمت وتردفه بذكرآفة الكلامغيما لأيعني ثمآ فة فضول الكلام ثمآفة ألخوض فيالباطل ثمآفة المراء والجدال ثمآفة الخصومة ثمآفة التقعر فىالكلام بالتشدق وكالف السجع والفصاحة والتصنعفيه وغير ذلك بماجرت به عادة المتفاصحين المحطابة ممآفة الفحش والسب و بذاءة اللسان ممآفة اللمن إما لحيوان أو جماد أو إنسان ثم آفة الغناء بالشعر وقد ذكرنا في كتاب السماع ما يحرم من الغناء

كتاب آفات اللسان

ويشكر الحاق لأنهم واسطة وسبب قال رسول الله صلى الله عليهوسلم«أوّلمايدعي إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله تعالى في السراء والضراء» وقال علسه السلام «من عطس أوتجشأ فقال الحسب لله على كلّ حال دفع الله تعالى بها عنه سبعين داء أهونها الجدام». وروی جابر رضی اللہ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مامن عبد ينع عليه سعمة فمد الله إلا كان الحدافضل منها» فقوله عليه السلامكان الحدأفضلمنها يحتمل أن يرضى الحقّ بها شكرا ويحتمل أن الحمد أفضل منها نعمة

وما

يان عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت

اعلم أن خطر اللسان عظيم ولا بجاة من خطره إلا بالصمت فلذلك مدح الشرع الصمت وحث عليه فقال صفى الله عليه وسلم «من صمت بجا<sup>(۱)</sup>» وقال عليه السلام «الصمت حكم وقليل فاعله <sup>(۲)</sup>» أى حكمة وحزم . وروى عبد الله بن سفيان عن أيه قال «قلت يارسول الله أخبر في عن الاسلام بأمن لاأسأل عنه أحدابعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم قال قلت فيا أنتي فأوماً بيده إلى لسانه <sup>(۳)</sup>» وقال عقبة بن عام «قلت يارسول الله ما النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيلتك <sup>(۱)</sup>» وقال سهل بن سعد الساعدى قال رسول الله عليه وسلم «من وقى شرقبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وقى ورجليه أنكفل له بالجنة <sup>(۵)</sup>» وقال صلى الله عليه وسلم «من وقى شرقبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وقى الشركله <sup>(۲)</sup>» القبقب هوالبطن والذبذب الفرج واللقلق اللسان فهذه الشهوات الثلاث بهايهاك أكثر رسول الله عليه وسنل عن أكبر مايدخل الناس فيالنا منذ كرافة الشهوتين البطن والفرج «وقدسئل رسول الله عليه والمنان لأنه محله و يحتمل أن يكون المراد بالفم آفات اللسان لأنه محله و يحتمل أن يكون المراد بالفم آفات اللسان لأنه محله و يحتمل أن يكون المراد بالفم آفات اللسان لأنه معله و يحتمل أن يكون المراد بالفم آفات اللسان لأنه عله و يحتمل أن يكون المراد بالفم آفات اللسان الأنه عله و يحتمل أن يكون المراد بالفم آفات اللسان الأنه عله و يحتمل أن يكون المراد بالفم آفات اللسان الأنه عالم و يحتمل أن يكون المراد بالفم آفات اللسان الأنه عله و يحتمل أن يكرن المراد الله حدثى بأمر أعتصم به فقال قل ربى الله ثم استقم قلت يارسول الله ماأخوف ماتخاف على فأخذ بلسانه وقال هذا (عار هدالله أن الأهمال أفضل فأخرج وسول الله فأخذ بلسانه وقال هذا (عار موى أن معاذا قال «يارسول الله أى الأعمال أفضل فأخرج وسول الله فأخذ بلسانه وقال هذا (عار موى أن معاذا قال «يارسول الله أن الأعمال أفضل فأخرج وسول الله فاخر وسول الله أن الأعمال أفضل فأخرج وسول الله فأخرج وسول الله فاخرج وسول الله المنار المها في المنار المنار وسول الله فالمنار وسول الله عنار وسول الله أن الأعمال أفضل فأخرج وسول الله وسائل المنار وسول الله أن المنار وسول الله أن المنار وسول الله وسول الله المنار وسول الله وسول الله وسول الله المنار وسول الله وسو

فتكون نعمة الحد أفضل من النعمة الق حمدعليها فاذا شكروا المنعم الأول يشكرون الواسطة المنعم من الناس و يدعون له روی آنس رضی اللہ عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عنـــد قوم قال «أفطر عندكم الصائمون وأكلطعامكم الأبرار ونزلت عليكم السكينة» . أخبرنا أبو زرعة عن أبيه قال أنا أحمد بن محمد ابن أحمد البزارقال أنا أبوحفص عمر بن عبد الله بن محمد البغوى قال أنا عمرو ابن زرارة قال ثناعيينة ابن يونس عنموسي ابنعبيدة عن عمدبن

( ع ا \_ إحياء \_ ثالث )

صلى الله عليه وسلم لساته ثم وضع عليه أصبعه (١٦) وقال أنس بنمالك قال صلى الله عليه وسلم «لا يستقيم إيمان العبدحق يستقيم قلبه ولايستُقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولايدخل الجنة رجل لايأمن جاره بواثقة (٢٧)» وقال علي «من سره أن يسلم فليلزم السمت (٢٦)» وعن سعيد بن جبير مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان أى تقول الق الله فينا فانك إن استقمت استقمنا و إن اعوججت اعوججنا(١٠)» وروى أن همر بن الحطاب رضى الله عنه رأى أبا بكرااصديق رضى الله عنه وهو يمدّ لسانه بيده فقال له ماتصنع ياخليفة رسول اقه؛ قال هذا أوردني الموارد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ليس شي من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته (٥٠) ، وعن ابن مسعود أنه كان على الصفا يلبي ويقول بالسان قل خبراً تغنم واسكت عن شرتسلم من قبل أن تندم فقيل له يا أباعبد الرحمن أهذا شيء تقوله أوشيء سمعته ؟ فقال لا بل سمعت رسول الله صلى الله عليمه وسلم يقول ﴿ إِن أَكْثَرَ خَطَايًا ابن آدم في لسانه (٣٦) وقال ابن عمرقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من كف لسانه ستر الله عورته ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه ومن اعتسذر إلى الله قبل الله عذره (٧) » وروى أن معاذ بن جبل قال ﴿ يَا رَسُولُ اللَّهُ أُوصَىٰ قالَ اعبِدُ اللَّهُ كَأَنْكُ تَرَاهُ وَعَدَّ نَفْسُكُ فِي الموتى و إن شئت أنبأتك بما هو أملك لك من هذا كله وأشار بيده إلى لسانه (٨٦ » وعن صفوان بن سليم قال قال رسول الله علي « ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن الصمت وحسن الحلق(٩)». وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل وهوخطأ والصواب سفيان بن عبدالله الثقني كارواه ت وصحه ه وقدتقدم قبلهذا بخمسة أحاديث (١) حديث إن معاذا قال يارسول الله أيّ الأعمال أفضلُ فأخرج لسانه ثم وضع يده عليه الطبراني وابن أبي الدنيا في الصمت قال أصبعه مكان بده (٢) حديث أنس لايستقيم إيان عبد حق يستقيم قلبه ولايستقيم قلبه حق يستقيم لسانه الحديث ابن أبى الدنيا فيالصمت والجرائطي فيمكارم الأخلاق بسند فيه ضعف (٣) حديث من سره أن يسلم فليلزم الصمت ابن أبي الدنيا في الصمت وأبوالشيخ فى فضائل الأعمال والبيهق في الشعب من حديث أنس باسناد ضعيف (٤) حديث إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكراللسان الحديث ت من حديث أبي سعيد الحدري رفعه ووقع في الاحياء عن سعيد بن جبير مرفوعاً و إنماهو عن سعيد بن جبير عن آبي سعيد رفعه ورواه ت موقوفاً على عمار بن زيد وقال هذا أصح (٥) حديث إن عمر اطلع على أبي بكر وهو يمدّ لسانه فقال ما تصنع باخليفة رسول الله قال إن هذا أورد في الموارد إن رسول الله ملك قال ليس شي من الجسد إلا يشكو إلى الله عز وجل اللسان طيحدّته ابن أفي الدنيا في الصمت وأبو يعلى فيمسنده والدارقطني في العلل والبيهقي فىالشعب من رواية أسلم مولى عمر وقال الدارقطني إن المرفوع وهم على الدراوردي قال وروي هذا الحديث عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر ولا علة له (٦) حديث ابن مسعود أنه كان على الصفا يلبي و يقول يالسان قل خيرا تغنم وفيه مرفوعا إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه الطبراني وابن أبي الدنيا فيالصمت والبيهقي فيالشعب بسند حسن (٧) حديث ابن عمر من كفّ لسانه ستراقه عورته الحديث ابن أبي الدنيا في الصمت بسند حسن (٨) حديث إن معاذا قال أوصى قال اعبدالله كأنك تراه الحديث أبن أبي الدنيا في الصمت وطب ورجاله ثقات وفيه انقطاع (٩) حديث صفوان بن سليم مُرَفُوعًا أَلَا أُخْبِرُكُمُ بِأَيْسِرُ الْعِبَادَةُ وَأَهْوِنُهَا عَلَى الْبَدِينِ الصَّمْتُ وَحَسِنَ الْجَلْقِ ابن أَبِي الدُّنيا هَكَذَا سرسلا ورَجاله نقات ورواه أبو الشيخ في طبقات الحدثين من حديث ألى ذر و أنى الدرد أو أيضام فوعا.

ثابت عن آبي حريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله مسلى الله علية وسلم ﴿ من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء » ومن أخلاق الصوفية بذل الجاء للاخوان والسلمين كافة فادا كان الرجل وافر العلم بصيرا بعيوب النفس وآفاتها وشسهواتها فليتوصل إلى قضاء حوائج السلمين ببذل الجاء والمعاونة في إصلاح ذات البين وفي هِذَا اللَّعَنِّي يَحْتَاجِ إلى مزيد علم لأنها أمور تتعلق بالخلق وعخالطتهم ومعاشرتهم ولايصلح ذلك إلا لصوفى تام الحلق عالم رباني . روى عنزيد بن آسلم أنه قال كان نبي من

خيرا أوليسكت (١٦) ، وقال الحسن ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ رحم الله عبدا تسكام فغنم أوسكت فسلم (٢٦٪ وقيل لعيسي عليه السلام دلنا طي عمل ندخل به الجنة قال : لاننطقوا أبدا قالوا لانستطيع ذلك فقال فلاتنطقوا إلابخير، وقال سلمان بن داود عليهما السلام إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ، وعن البراء بن عازب قال« جاء أعرابي إلى رسولالله صلى الله عليه وسلم فقال : دلني على عمل يدخلني الجنة ، قال أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فان لم تطق فكف لسانك إلامن خير (٣) » وقال صلى الله عليه وسلم «اخرن لسانك إلامن خبر فانك بذلك تغلب الشيطان (٤)» وقال صلى الله عليه وسلم «إن الله عند لسان كل قائل فليتق الله امرؤ علم مايقول » وقال عليــه السلام « إذا رأيتم المؤمن صمونًا وقورًا فادنوا منه فأنه يلقن الحكمة (• ′» وقال ابن مسُعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« الناس ثلاثة غانم وسالم وشاحب فالغانم الذي يذكر الله تعالى والسالم الساكت والشاحب الذي يخوض في الباطل (<sup>٢٦)</sup> » وقال عليه السَّلام «إن لسَّان المؤمن وراء قلبه فإذا أراد أن يُسكُّام بشي ُ تدبره بقلبه ثم أمضاه بلسانه و إن لسان المنافق أمام قلبه فاذاهم بشيء أمضاء بلسانه ولم يتدبره بقلبه (٧)» وقال عيسى عليه السلام العبادة عشرة أجزاء تسعة منها فى الصمت وجزء فىالفرار من الناس . وقال نبينا صلى الله عليه وسلم « من کنر کلامه کنر سقطه ومن کنر سقطه کنرت دنو به ومن کنرت دنو به کانت النار أولی به <sup>(۸)</sup>» . الآثار كانأ بوبكرالصديق رضيالله عنه يضعحصاة في فيه يمنع بها نفسه عن الكلام وكان يشير إلى لسانه و يقول هذا الذي أوردني الموارد ، وقال عبد الله بن مسعود : والله الذي لا إله إلاهوماشي أحوج إلى طول سجن من لسان، وقال طاوس لسانى سبع إن أرسلته أكلى، وقال وهب بن منبه فيحكمة آل داود حق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه حافظا للسانه مقبلا على شأنه. وقال الحسن ماعقل دينه من لم يحفظ لسانه . وقال الأوزاعي كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز رحمه الله . أما بعد : فان من أ كِنْر ذَكُو الموت رضي من الدِنيا باليسير ومن عدّ كلامه من عمله قلَّ كلامه إلافيما يعنيه . وقال بعضهمالصمت يجمع للرجل فضياتينالسلامة في دينه والفهم عن صاحبه . وقال محمد بن واسع

(١) حديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسك متفق عليه .
(٢) حديث الحسن ذكرلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال رحم الله عبدا تكلم فغنم أوسكت فسلم ابن أبي الدنيا في الصمت والبيهق في الشعب من حديث أنس بسند فيه ضعف فأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين (٣) حديث البراء جاء أعرابي فقال دني على عمل يدخلني الجنة قال أطعم الجائع الحديث ابن أبي الدنيا باسناد جيد (٤) حديث اخزن لسانك إلامن خبر الحديث طم من حديث أبي سعيد وله في المعجم الكبير ولابن حبان في صحيحه نحوه من حديث أبي ذر (٥) حديث إذار أيتم المؤمن صموتا وقورا فادنوا منه فأنه يلقي الحكمة و من حديث أبي خلاد بلفظ إذار أيتم المعلى زهدا في الهنيا وقاة منطق فاقتربوا منه فأنه يلقي الحكمة وقد تقدّم .

(٣) حديث ابن مسعود الناس ثلاثة غانم وسالم وشاحب الحديث الطبرانى وأبو يعلى من حديث أبى سعيد الخدرى بلفظ المجالس وضعفه ابن عدى ولم أجده ثلاثة من حديث ابن مسعود (٧) حديث إن لسان المؤمن وراء قلبه فادا أراد أن يتكلم بشي تدبره بقلبه الحديث لم أجده مرفوعا و إنمارواه الحرائطي في مكارم الأخلاق من رواية الحسن البصرى قال كانوايقولون (٨) حديث من كثر كلامه كثر سقطه الحديث أبونعيم في الحلية من حديث ابن عمر بسند ضعيف وقد رواه أبوحاتم بن حبان في روضة العقلاء والبهتي في الشعب موقوفا على عمر بن الحطاب

الأنبياء يأخذ بركاب اللك يتألفه بذلك لقضاء حوانج الناس. وقال عطاء لأن يراثى الرجلسنين فيكتسب جاها يعيش فيه مؤمن آتم له من أن يخلص العمل لنجاة نفسمه وهسسذا باب غامض لا يؤمن أن يفتتن به خلق من الجهال المدعين ولايصلح هذا إلالعبد اطلع الله على باطنه فعلم منه آن ٠ لارغبة له في شيء من الجاء والمال ولو أن ماوك الأرض وقفوا في خدمته ما طني ولا استطال ولودخل إلى أتون يوقد ماظهرت نفسه بصريح الانكار لهذا الحال وهمذا لايصلح إلالآحاد من الخلق وأفسراد من

لمالك بن ديناريا أبايحي حفظ اللسان أشدّ على الناس من حفظ الديناروالدرهم. وقال بونس بن عبيد مامن الناس أحد يكون منه لسانه على بال إلارأيت صلاح ذلك في سائر عمله . وقال الحسن حكام قوم عند معاوية رحمه الله والأحنف بن قيس ساكت فقال له مالك يا أبا بحرلاتتكام فقال له أخشى الله إن كذبت وأخشاك إن صدقت. وقال أبو بكر من عياش اجتمع أربعة ماوك ملك الهند وملك الصين وكسرى وقيصر، فقال أحدهم أنا أندم على ماقلت ولاأندم على مالم أقل، وقال الآخر إلى إذاكمامت بكلمة ملكتني ولمأملكها و إذا لمأنكلم بهاملكتها ولمتملكني ، وقالالثاث عجبت للتكلم!ن رجعت عليه كلته ضرّته و إن لمرجع لم تنفعه . وقال الرابع أنا على ردّ مالمأقل أقدر مني على ردّ ماقلت ، وقيل أقام المنصور بن العنز لم يشكام بكامة بعد العشاء الآخرة أر بعين سنة ، وقيل ماتكام الربيع بن خيثم بكلام الدنيا عشرين سنة وكان إذا أصبح وضعدواة وقرطاساوقلمافكل مانكام به كتبه ثم يحاسب نفسه عند الساء. فأن قلت فهذا الفضل الكبير للصمت ماسببه ؟ فاعلم أن سببه كثرة آفات اللسان من الخطأ والكذب والعيبة والنميمة والرياء والنفاق والفحش والراء وتزكية النفس والخوض ف الباطل والخصومة والفضول والتحريف والزيادة والنقصان وإيذاءالخلق وهتكالعورات فهذه آفات كثيرة وهي سياقة إلى اللسان لاتثقل عليه ولهـا حلاوة في القلب وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان والخائض فيها قلما يقدر أن يمسك اللسان فيطلقه بمايحب ويكفه عما لايحب فان ذلك من غوامض العلم كاسياتي تفصيله فني الخوض خطر وفي الصمت سلامة فلذلك عظمت فضيلته ، هذا مع مافيه منجمع الهم ودوام الوقار والفراغ للفكر والله كر والعبادة والسلامة من تبعات القول فىالدنيا ومن حسابه في الآخرة فقد قال الله تعالى \_ ما يلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد \_ ويدلك على فضل لزومالصمت أمر وهوأن الكلام أربعة أقسام: قسم هوضرر محض ، وقسم هونفع محض ، وقسم فيه ضرر ومنفعة ، وقسم ليس فيه ضرر ولامنفعة . أما الذي هو ضرر محض فلابد من السكوت عنه وكذلك مافيه ضررومنفعة لاتني بالضرر. وأما مالامنفعة فيه ولاضرر فهوفضول والاشتغال به تضييع زمان وهو عين الحسران فلاستي إلا القسم الرابع فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام و بقي ر بع وهذا الربعفيه خطر إذ يمتزج بمافيه إثم من دقائق الرياء والتصنع والغيبة وتزكية النفس وفضول الكلام المتزاجا يخني دركه فيكون الانسان به مخاطرا ، ومن عرف دقائق آفات اللسان على ماسند كره علم قطعا أن ماذكره صلى الله عليه وسلم هو فصل الخطاب حيث قال « من صمت نجا <sup>(١)</sup>» فلقدأوتى والله جواهر الحسكم قطعا وجوامعالكام(٢) ولايعرف ما تحت آحاد كلانه من بحارالمعاني إلاخواص العلماء وفياسنذ كره من الآفات وعسر الاحتراز عنها مايعرفك حقيقة ذلك إن شاءالله تعالى ونحن الآن نعد أفات اللسان ونبتُدى مُ بأخفها ونترق إلى الأغلظ قليلا ونؤخر الكلام في الغيبة والنميمة والسكذب فان النظر فيها أطول وهي عشرون آفة فاعلم ذلك ترشد بعون الله تعالى .

والـكلاب قان النظر فيها اطول وهي عشرون افه قاعل دلك ترشد بقول الله تقالى . الآفة الأولى: الـكلام فيا لايعنيك اعـلم أن أحسن أحوالك أن تحفظ ألفاظك من جميع الآفات التي ذكرناها من الغيبة والخيمة والـكذب والراء والجدال وغيرها وتشكلم فياهولبياح لاضرر عليك فيه ولاعلى مسلم أصلا إلاأنك تشكلم بما أنت مستغن عنه ولاحاجة بك إليه فأنك مضيع به زمانك ومحاسب على عمل لسانك

(۱) حدیث من صمت نجا تقدّم (۲) حدیث أنه صلی الله علیه وسلم أوتی جوامع الكلم م من حدیث أبی هربرهٔ وقد تقدّم .

الآمة الأولى الكلام فما لايعنيك

الصادقين ينسمخون عن إرادتهم واختيارهم ويكاشفهم الله تعالى بمراده منهم فيدخاون في الأشياء بمراد الله تعالى فاذا عاموا أن الحقير يدمنهما لمخالطة ومذل الحاه يدخلون فى ذلك بغيبة صفات النفس وهذا لأقوام ماتوا ثم حشروا وأحكموا مقام الفناء ثم رقوا إلى مقاماليقاء فيكون لهم في كل" مرخل ومحرج برهان و بیان و إذن من الله تعالى فهم على بصيرة من ربهم وهذا ليس فيهم ارتياب لصاحب قلب مكاشف بصريح المراد في خني الخطاب فيأخذ وقته أبدا من الأشمياء ولم تأخذ الأشبياء من وقت

وتستبدل الذي هوأدني بالذي هوخير ، لأنك لوصرف زمان الكلام إلى الفكر ر بما كان ينفتحاك من نفحات رحمة الله عند الفكرما يعظم جدواه ولوهالت الله سبحانه وذكرته وسبحته لكان خراكا فكم من كلة يبنى بها قصر في الجنة ومن قدر على أن يأخد كنزا من الكنوز فأخد مكانه مدرة لاينتفع بها كان خاسرا خسرانا مبينا وهذا مثال من ترك ذكر الله تعالى واشتغل بمباح لايعنيه فانه و إن لم يأتم فقد حسر حيث فأنه الربح العظيم بذكر الله تعالى فان المؤمن لا يكون صمته إلا فكرا ونظره إلاعبرة ونطقه إلا ذكرًا (١) هَكَدًا قال النبي صلى الله عليه وسلم ، بل رأس مال العبد أوقاته ومهما صرفها إلى مالايعنيه ولم يدَّخر بها ثوابا فىالآخرة فقد صيبع رأسماله . ولهذا قالالنبي صلى الله عليه وسلم «من حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه (٢) » بلورد ماهو أشد من هذا قال أنس «استشهد غلام منا يومأحد فوجدنا على بطنه حجرا مربوطا من الجوع فمسحت أمه عن وجهه التراب وقالت حنيثًا إلى الجنة يابي فقال صلى الله عليه وسلم وما يدر يك لعله كان يتكلم فيما لايعنيه ويمنع مالاً يضر . (٣) ﴾ وفي حديث آخر ﴿ أَنَّ النَّنِي صلى الله عليه وسلم فقد كعبا فسأل عنه فقالوا مريض فرج يمشيحق أتاه فلمادخل عليه قال أبشر ياكم فقالت أمه هنيئا لك الجنة ياكعب فقال صلى الله عليه وسلم من هذه التألية على الله ؟ قال هي أمي بإرسول الله قال ومايدر يك باأم كعب لعل كعبًا قال مالايمنيه أومنع مالايغنيه (٢)» ومعناه أنه إنما تنهيأ الجنة لمن لا يحاسب ومن تكام فما لايعنيه حوسب عليه و إن كان كلامه في مباح فلا تنهيا ٌ الجنة مع المناقشة فيالحساب فأنه نوع من العذاب وعن محدين كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنّ أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل عبد الله بن سلام فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فا خبروه بذلك وقالوا أخبرنا با وثق عمل في نفسك ترجو به فقال إنى لضعيف و إن أوثق ماأرجو به الله سلامة الصدر وترك مالايعنين (٥)» وقال أبوذر" قال لى رسول الله عَلَيْكِيْرٍ ﴿ أَلَا أَعَامُكُ بعمل خفيف على البدن ثقيل في الميزان ؟ قلت بلى يارسول الله قال هو الصمت وحسن الحلق و ترك ما لا يعنيك (٢٦) » وقال مجاهد سمعت ابن عباس يقول خمس لهن أحب إلى من الدهم الموقوفة لاتتكام فيما لايعنيك فانه فضل ولا آمن عليك الوزر ولا تتكام فما يعنيك حتى تجد له موضعا فانه رب متكام في أمر يعنيه (١) حديث المؤمن لا يكون صمته إلا فكرا ونظره إلا عبرة ونطقه إلا ذكرا لم أجد له أصلا وروى عمد بن زكريا العلائي أحد الضعفاء عن ابن عائشة عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنّ الله أمرني أن يكون نطق ذكرا وصمق فكرا ونظري عبرة (٢) حديث من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ت وقال غريب و م من حديث أفي هر برة (٣) حديث استشهد منا غلام يوم أحــد فوجد على بطنه صخرة مر بوطة من الجوع الحديث وفعه لعــله كان يتــكلم بما لايعنمه و يمنع مالا يضرُّه ت من حديث أنس مختصرا وقال غريب ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت بلفظ المصنف بسند ضعيف (٤) حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم فق كمبا فسائل عنه فقالوا مريض الحديث وفيه لعل كعبا قال مالا يعنيه أو منع مالا يغنيه ابن أبي الدنيا من حديث كعب بن محرة باسناد جيد إلا أن الظاهر انقطاعه بين السحابي و بين الراوى عنه (٥) حديث عمد بن حمد إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل عبد الله بن سلام الحديث وفيه إن أوثق ما أرجوه سلامة الصدر وترك مالا يعنيني ابن أبي الدنيا هكذا مرسلا وفيه أبونحيج اختلف فيه (٦) حديث أبى ذر" ألا أعامك بعمل خفيف على البدن الحديث وفيه هو السمت وحسن الحلق وترك مالا يعنيك ابن أبي الدنيا بسند منقطع .

ولا يكون في قطر من الأقطار إلا واحمله متحقق بهذا الحال قال أبوعثمان الحيرى لايكمل الرجل حتى يستوي قلبه فيأر بعة أشسياء المنع والعطاء والعزوالدل ولمثل هذا الرجسل يصلح بذل الجاء والدخسول فيما ذ كرناه . قال سهل ابن عبد الله لايستحق الانسان الرياسة حتى تجتمع فيه ثلاث خصال: يصرفجهله عن الناس و يحتمل جهـِـل الناس ويترك مافى أيديهم ويبذل مافى يده لهم وهذه الرياسة ليست عين الرياسة التي زهد فيها وتعين الزهسد فيها لضرورة صلحقه وساوكه وإبما هذه

قد وضعه في غير موضعه فعنت ولا تمـار حليما ولاسفيها فانّالحاليم يقليك والسفيه يؤذيك واذكرأخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به واعفه مما تحب أن يعفيك منه وعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به واعمل عمل رجل يعلم أنه مجازي بالاحسان مأخوذ بالاجترام. وقيل القان الحكيم ماحكتك قال لاأسال عما كفيت ولا أتسكاف مالايعنيني. وقال مورق العجلي: أم أنا في طالبه منذ حشرين سنة لم أقدر عليسه ولست بتارك طلبه قالوا وماهوً ؟ قال السكوت عما لايعنينَ.وقال عمر رضي الله عنه لاتتعرض لما لايعنيك واعتزل عدوك واحدر صديقك من القوم إلا الأمين ولا أمين إلامن خشي الله تعالى ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره ولا تطلعه على سرّك واستشر في أمرك الدّين يخشون الله تعالى، وحد الكلام فيها لا يعنيك أن تتكام بكلام لوسكت عنه لم تأثم ولم تستضر به في عال ولامال. مثاله أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أسفارك ومارأيت فيها منجبال وأنهار وماوقع لك من الوقائع وما استحسنته منالأطعمة والثياب وما تعجبت منه من مشايخ البلاد ووقائعهم فهذه أمور لوسكت عنها لم تأثم ولمنستضر و إذا بالغت في الجهاد حتى لم يمتزج بحكايتك زيادة ولانقصان ولا تزكية نفس من حيث التفاخر بمشاهدة الأحوال العظيمة ولا اغتياب لشخص ولامدمة لئيي مماخلقه الله تعالى فأنت مع ذلك كله مضيع زمانك وآنى تسلم منالآفات التي ذكرناها ومن جملتها أن تسائل غيرك عما لايعنيك فأنت بالسؤال مضيع وقتك وقد ألجات صاحبك أيضا بالجواب إلىالتضييع هذا إذا كان الشيء مما لايتطر"ق إلى السؤال عنه " فه وأكثر الأسئلة فيها آ فات فانك تساال غيرك عن عبادته مثلا فتقول له هل أنت صائم فان قال نم كان مظهرا لعبادته فيدخل عليه الرياء وإن لم يدخل سقطت عبادته من ديوان السر وعبادةالسر تفضل عبادة الجهر بدرجات و إن قال لا كان كادبا و إن سكت كان مستحقراً لك وتأذيتبه و إن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه فقد عرضته بالسؤال إما للرياء أوللسكذبأوللاستحقار أوللتعب فيحيلة الدفع وكذلك سؤالك عنسائر عباداته وكذلك سؤالك عن المعاصي وعن كل مايخفيه ويستحيمنه وسؤالك عما حدَّث به غيرك فتقول له ماذا تقول وفيم أنت وكذلك ترى إنسانا في الطريق فتقول من أين فريمًا يمنعه مانع من ذكره فانذكره تأذي به واستحيا و إنَّ لم يصدق وقع في الكذب وكنت السبب فيه وكذلك تسال عن مسالة لاحاجة بك إليها والسنول ربما لم تسمح نفسه بائن يقول لاأدرى فيجيب عن غير بسيرة ولست أعنى بالتكلم فيما لايعني هذه الأجناس فانهذا ينطرق إليه إثم أوضرر وإنميا مثال مالايعني ماروى أنَّ لقمان الحكيم دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا ولم يكن رآها قبل ذلك اليوم جُمَّل يَشْعَجُبُ عَمَّارَأَى فَارَّاد أَنْ يَسَالُهُ عَنْ ذَلِكَ فَمَنْعَتْهُ حَكَمْتُهُ فَا مُسَكِّ نَفْسَـه وَلَمْ يَسَالُهُ فَلَمَا فَرَغَ قام داود ولبسه ثمقال نم الدرع الحرب فقال لقان الصمت حكم وقليل فاعله أي حصل العلم به من غيرسؤال فاستغنى عن السؤال وقيل إنه كان يتردد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك من غير سؤال فهذا وأمثاله من الأسئلة إذا لم يكن فيه ضرر وهتك ستر وتوريط في رياء وكذب وهومما لايعني وتركه من حسن الاسلام فهذا حده . وأما سببه الباعث عليه فالحرص على معرفة مالاحاجة به إليه أو المباسطة بالبكلام على سُلِيلُ التودُّد أوترجية إلاَّوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها.وعلاج ذلك كله أن يعلم أن الموت بين يديه وأنه مسئول عن كل كلة وأن أنفاسه رأس ماله وأن لسانه شبكة يقدر طيأن يقتنص بها الحور العين فاهاله ذلك وتضييعه خسران مبين هذا علاجه من حيث العلم وأمامن حيث العمل فالعزلة أوأن يضع حصاة فىفيه وأن يلزم نفسهالسكوت بها عن بعض مايعنيه حتى يُعتاد اللسان ترك مالايعنيه وضبط اللسان في هذا على غير المعزل شديد جدًا .

رياسة أقامها الحق فسلاح خلقه فهو فيها باقديقوم بواجبحقها وشكر نعمتها لله تعالى. [ الباب الحادى والسلائون في ذكر الأدب ومكانه من التصوف]

النصوف روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ أَدُّ بَنِّي رَبِّي فا حسسن تا دیی » فالأدب تهذيب الظاهر والباطن فاذا تهذب ظاهر العبد وباطنه شارصوفيا أديباو إنما سميت المادبة مادبة الاجتماعها على أشياء ولا يتسكامل الأدب في العبد إلابتكامل مكارم الأخسلاق ومكارم الأخلاق مجموعها من تحسين الخلق فالحلق

الآفة الثانية فضول السكلام

وهُو أيضًا مُذِمُومٌ وهذا يثناول الحوض فيما لايعني والزيادة فما يعني فلي قدرُ الحاجة قانٌ من يعنيه أمر يمكنه أن يذكره بكلام مختصر ويمكنه أن يجسمه ويقرره ويكوره ومهما تأذي مقصوده بكامة واحدة فذكر كلتين فالثانية فضول آمي فضل عن الحاجة وهو أيضا مذموم لما سبق و إن لم يكن فيه إثم ولاضرر قال عطاء بن أبي رباح إنّ من كان قبله كما توا يكرهون فضول السكلام وكأبوا يعدّون فضول الكلام ماعدا كتّاب الله تعالى وسنة رُسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرا بمعروف أونهيا عن منكر أوأن ننطق بحاجتك فيمعيشتك الق لابد لك منها أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد مايلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد آمايستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثرمافيها ليس من أمر دينه ولادنياه .وعن بعض الصحابة قال إنّ الرجل ليكامن بالكلام لجوابه أشهى إلى من الماء البارد إلى الظمآن فأترك جوابه خيفة أن يكون فضولا. وقال مطرف ليعظم جلال الله في قلو بكم فلا تذكروه عند مثل قول أحدكم للكاب والحمار اللهماخزه وما أشبه ذلك . واعلم أنَّفضول الككلام لاينحصر بلالهم محصور فى كتاب الله تعالى قال الله عز وجل ... لاخير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أومعروف أو إصلاح بين الناس ــ وقال صلى الله عليه وسلم «طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله (١٦) ﴾ فانظر كيف قلبالناس الأمر فيذلك فأمسكوا فضلالمال وأطلقوا فضل اللسان. وعن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رهط من بنى عامر فقالوا أنت والجانا وأنتسيدنا وأنتأفضلنا علينا فضلا وأنت أطولنا علينا طولا وأنت الجفنة الغراء وأنت وأنت فقال قولوا قولكم ولايستهو ينكم الشيطان(٢٠) إشارة إلى أن اللسان إذا أطلق بالثناء ولو بالصدق فيخشى أن يستهو يه الشيطان إلى الزيادة المستغنى عنها. وقال ابن مسعود أنذركم فضول كلامكم حسب امرى من الكلام ما بلغ به حاجته. وقال مجاهد إن الكلام ليكتب حق إن الرجل ليسكت ابنه فيقول أبتاع لك كذا وكذا فيكتب كذابا .وقال الحسن يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بها ملكان كريمـان يكتبان أعمالك فاعمل ماشئت وأكثر أو أقل وروى أنّ سلمان عليه السلام بعث بعضعفار يته و بعث نفرا ينظرون مايقول و يخبرونه فأخبروه بأنه مر" فيالسوق فرف رأسه إلى السماء ثم نظر إلى الناس وهز" رأســه فسأله سلمان عن ذلك فقال عجبت من الملائكة على رءوس الناس ما أسرع ما يكتبون ومن الذين أسفل منهم ما أسرع ما يملون وقال ابراهيم التيمي إذا أراد المؤمن أن يتكام نظر فان كان له تكام و إلا أمسك والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا. وقال الحسن من كثر كلامه كثر كذبه ومن كثر ماله كثرِت ذنو به ومن ساء خلقه عذب نفســـه وقال همرو بن دينار تسكام رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فا كثر فقال له صلى الله عليه . سلم

الآفة الثانية فضول الكلام

(۱) حديث طوبى لن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله البغوى وابن قانع في معجمى السحابة والبيهق من حديث ركب المصرى وقال ابن عبد البر إنه حديث حسن وقال البغوى لا أدرى سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أملا وقال ابن منده مجهول لا نعرف له صحبة ورواه البزار من حديث أنس بسند ضعيف (۲) حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من بن عامر فقالوا أنت والدنا وأنت سيدنا الحديث دن في اليوم والليلة بغظ آخر ورواه ابن أبى الدنيا بلفظ المصنف.

ــورة الانسان والخلق معناه فقال بعضهم الخلق لاسبيل إلى تغييره كالحلق وقد ورد «فرغ **ر** بکم من الخلق والحلق والرزق والأجل»وقدقال تعالى \_ لاتمديل لحلق الله \_ والأصح أنّ تبديل الأخلاق تمكن مقدور عليه بخلاف الحلق وقدروی عن رسول الله صلىالله عليه وسلم أنه قال ﴿ حســـنوا أخلافكم» وذلك أن الله تعالى خلق الانسان وهيأه لقبول الصلاح والفساد وجعله أهلا للأدب ومكارم الأخلاق ووجود الأهلية فيه كوجود النار في الزناد ووجود النخلفالنوي ثم إنّ الله تعالى بقدرته ألحم الانسان ومكنه (آكم دون لسانك من حجاب فقال شفتاى وأسنانى قال أفحاكان لك فىذلك مايرة كلامك؟ (١) ه وفرواية أنه قال ذلك فى رجل أنى عليه فستهتر فى الكلام شمقال ماأوتى رجل شرا من فضل فى لسانه وقال عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه إنه لبمنعنى من كثير من الكلام خوف المباهاة . وقال بعض الحكاء إذا كان الرجل فى مجلس فأعجبه الحديث فليسكت و إن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتكلم وقال يزيد بن أبى حبيب من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع فان وجد من يكفيه فان فى الاستماع سلامة وفى الكلام تزيين وزيادة ونقصان وقال ابن عمر إن أحق ماطهر الرجل لسانه ورأى أبو الدرداء امرأة سليطة فقال لوكانت هذه خرساء كان خيرا لها. وقال إبراهيم يهلك الناس خلتان فضول المال وفضول الكلام فهذه مذمة فضول الكلام وكثرته وسببه الباعث عليه وعلاجه ماسيق فى الكلام فها لا يعنى .

الآفة الثالثة الخوض فىالباطل

وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال النساء ومجالس الخر ومقامات الفساق وتنع الأغنياء وتجبر الماوك ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة فانكل ذلك مما لايحل الخوض فيه وهو حرام وأما الكلام فيها لا يعني أو أكثر مما يعني فهو ترك الأولى ولا تحريم فيه نعم من يكثر الكلام فيها لايعنى لايؤمن عليه الخوض في الباطل وأكثر الناس يتجالسون للتفرج بالحديث ولايعدو كلامهم التفكه بأعراض الناس أوالخوض فىالباطل وأنواع الباطل لايمكن حصرها لكثرتها وتفننها فلذاك لامخلص منها إلا بالاقتصار على مايعني من مهمات الدين والدنيا وفي هــذا الجنس تقع كلمات مهلك بها صاحبها وهو يستحقرها فقد قال بلال بن الحرث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الرجل ليتكام بالكامة من رضوان الله مايظن أن تبلغ به مابلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة وإنالرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة (٢) » وكان علقمة يقول كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحرث وقال الني صلى الله عليه وسلم «إن الرجل ليت كلم بالسكامة يضحك بها جلساءه يهوى بها أبعد من الثريال)» وقال أبوهررة : إن الرجل ليتكلم بالكلمة مايلتي لها بالا يهوى بها في جهنم و إن الرجل ليتكلم بالكامة ما يلقي لهما بالا يرفعه الله بها في أعلى الجنة . وقال صلى الله عليه وسلم «أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل (٤) ه و إليه الإشارة بقوله تعالى وكنا نخوض مع الخائضين ــ و بقوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم \_ وقال الحمان أكثر الناس ذنو با يوم القيامة أكثرهم كلاما في معصية الله. وقال ابن سيرين كان رجل من الأنصار عر بمجلس لهم فيقول لهم توضئوا فان بعض مانقولون شر من الحدث فهذا هو الخوض فالباطل وهو

(١) حديث عمرو بن دينار تكام رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر فقال كم دون لسانك من باب الحديث ابن أ بي الدنيا هكذا مرسلا ورجاله ثقات .

الآفة الثالثة الحوض في الباطل

(٧) حديث بلال بن الحارث إن الرجل ليتكام بالكامة من رضوان الله الحديث و و قال حسن صحيح (٣) حديث إن الرجل ليتكام بالكامة يضحك بها جلساء يهوى بها أبعد من الثريا ابن أبي الدنيا من حديث أبي هورة بسند حسن وللشيخين و ت إن الرجل ليتكام بالكامة لابرى بها بألا يهوى بها سبعين خريفا في النارلفظ ت وقال حسن غريب (٤) حديث أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل ابن أبي الدنيا من حديث قتادة مرسلا ورجاله ثقات ورواه هو والطبراني موقوفا على ابن مسعود بسند ضحيح .

من إصلاحه بالتربية إلى أن يصر النوى نخلا والزناد بالعلاج حتى تخرج منه نار وكا جعل في نفس الانسان صلاحية الحيرجعل فيها صلاحية الشر حال الاصلاح والإفساد فقال سبحانه وتعالى \_ ونفس وما سوّاها فالممها فيورها وتقواها \_ فتسويتها بصلاحيتها للشيئين جميعا ثم قال عز" وجل" \_ قدأفلح من زكاها وقد خاب من دساها \_ فاذا تزكت النفس تدرت بالعقل واستقامت أحوالها الظاهرة والباطنة وتهذت الأخلاق وتكونت الآداب فالأدب استخراج مافي القوة إلى الفعل وهذا

وراء ماسيأتى من الغيبة والنميمة والفحش وغيرها بل هوالخوض فى ذكر محظورات سبق وجودها أو تدبر المتوصل إليها من غير حاجة ديفية إلى ذكرها ويدخل فيسه أيضا الحوض فى حكاية البدع والمذاهب الفاسدة وحكاية ماجرى من قتال الصحابة على وجه يوهم الطعن فى بعضهم وكل ذلك باطل والحوض فيه خوض فى الباطل نسأل الله حسن العون بلطفه وكرمه.

الآفة الرابعة المراء والجدال

وذلك منهى عنه قال صلى الله عليه وسلم «لاتمار أخاك ولاتمازحه ولاتعده موعدافتخلفه(١)» وقال عليه السلام «دروا المراء فانه لاتفهم حكمته ولاتؤمن فتنته (٢)» وقال صلى الله عليه وسلم « من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة ومن رك المراء وهومبطل بنيله بيت فير بض الجنة (٣)» وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أوَّل ماعهد إلى وربي ونهاني عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الحمر ملاحاة الرجال <sup>(١)</sup>» وقال أيضا «ماضل قوم بعد أنهداهم الله إلاأوتوا الجدل(٥)» وقال أيضا «لايستكمل عبد حقيقة الايمان حتى يدع المراء و إن كان محقا(١٦)» وقال أيضا «ست من كنّ فيه بلغ حقيقة الايمانالصيام في الصيف وضرب أعداء الله بالسيف وتعجيل الصلاة في اليوم الدجن والصبر على المصيبات و إسباغ الوضوء على المكاره وترك المراء وهو صادق (٧) » وقال الزبيرلابنه لاتجادل الناس بالقرآن فانك لانستطيعهم ولكن عليك بالسنة.وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل.وقال مسلم بن يسار إياكم والمراء فانه ساعة جهلاالعالم وعندها يبتني الشيطان زلته. وقيل ماضل قوم بعد إذهداهم الله إلابالجدل. وقال مالك بن أنس رحمة الله عليه ليس هذا الجدال من الدين في شي وقال أيضا المراء يقسى القاوب ويورث الضغائن وقال لقمان لابنه يابني لاتجادل العلماء فيمقتوك وقال بلال بن سعد إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبابرأيه فقدتمت خسارته وقال سفيان لوخالفت أخى فيرمانه فقال حاوة وقلتحامضة لسعيبي إلى السلطان وقالأيضا صاف منشئت ثمأغضبه بالمراء فليرمينك بداهية تمنعك العيش وقال ابن أبي ليلي لا أماري صاحبي فاما أن أكذبه و إما أن أغضبه.وقال أبوالدرداء كني بك إثما أن لاتزال مماريا

الآفة الرابعة المراء والمجادلة

السحية الصالحة فيه والسجية فعل الحق لاقدرة للبشرعلي تكوينها كتكون النار في الزناد إذ هو فعـــل الله المحض واستخراجه بكسب الآدمى فهكذا الآداب منبعها السجايا الصالحة والنحالالهية ولماهيأ الله تعالى بواطن الصوفية بتكميل السجايا فيها تواصاوا بحسن المارسة والرياضة إلى استخراج مافي النفوس وهو مركوز نخلق الله تعالى إلى الفعل فصاروا مؤدبين مهذبين والآداب تقع فيحق بعض الأشخاص من غيرز يادة ممارسة ورياضة القوة ماأودع الله تعالى فىغرائزهمكما

یکون لمسن رگبت

( ١٥ - إحياء - ثالث )

وقال صلى الله عليه وسلم «تسكفيركل لحاء ركعتان(١١)» وقال عمر رضى الله عنه لاتتعلم العلم لثلاث ولاتتركه لثلاث لانتعامه لتحارى به ولالتباهى به ولالتراثى به ولاتتركه حياء من طلبه ولازهادة فيه ولارضا بالجهلمنه. وقال عيسي عليه السلام من كثر كذبه ذهب جماله ومن لاحي الرجال سِقطت مرُوءنه ومن كثرهمه سقم جسمه ومنساء خلقه عذب نفسه وقيل لميمون بن مهران مالك لاتترك أخاك عن قلى قال لأنى لاأشاريه ولاأماريه وماورد في ذمالمراء والجدالأكثر من أن يحصى.وحدّ المراء هوكل اعتراض علىكلام الغيرباظهارخللفيه إما فىاللفظ و إما فىالمعنى و إما فىقصد المتكلم وترك المراء بترك الانكار والاعتراض فكل كلام سمعته فان كان حقا فصدق به و إن كان باطلا أو كذبا ولم يكن متعلقًا بأمور الدين فاسكت عنه والطعن في كلامالغير تارة يكون في لفظه باظهار خلل فيه من جهة النحو أومن جهة اللغة أومنجهة العربية أومنجهة النظم والترتيب بسوء نقديم أوتأخير وذلك يكون تارة من قصور المعرفة وتارة يكون بطغيان أللسان وكيفما كان فلاوجه لاظهارخلله وأما فىالمعنى فبأن يقول ليسكما تقول وقد أخطأت فيه من وجه كذا وكذا وأما في قصده فمثل أن يقول هذا الكلام حق ولكن ليس قصدك منه الحق و إيما أنت فيه صاحب غرض وما يجرى مجراه وهذا الجنس إن جرى في مسألة علمية ر بماخص باسم الجدل وهو أيضا مدموم بل الواجب السكوت أوالسؤال في معرض الاستفادة لاعلى وجه العناد والنكارة أوالتلطف فيالتعريف لافي معرض الطعن وأما المجادلة فعبارة عين قصد إلحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح فىكلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه وآية ذلك أن يكون تنبيه اللحق منجهة أخرى مكروها عندالجادل يحب أن يكون هوالمظهرله خطأ ليبين به فضل نفسه ونقص ضاحبه ولانجاة من هذا إلابالسكوت عن كل مالايأثم به لوسكت عنه وأما الباعث على هذا فهو الترفع باظهار العلم والفضل والتهجم طىالغير باظهار نقصه وهما شهوتان باطنتان للنفس قويتان لها أما إظهارالفضل فهومن قبيل تزكية النفس وهىمن مقتضي مافى العبد من طغيان دعوى العاو والكبرياء وهي من صفات الربو بية وأما تنقيص الآخر فهو من مقتضي طبع السبعية فانه يقتضي أن يمزق غيره ويقصمه ويصدمه ويؤذنه وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتان وإنما قوتهما المراء والجدال فالمواظب على المراء والجدال مقوّلهذه الصفات المهلكة وهذا مجاوزحد الكراهة بلهومعصية مهما حصل فيه إيذاء الغير ولا تنفك المماراة عن الابداء وتهييج الغضب وحمل المعترض عليه على أن يعود فينصر كلامه بما يمكنه منحق أو باطل ويقدح فى قائله بكل ما يتصوّرله فيثور الشجار بين المماريين كما يثور الهراش بين الكابين يقصدكل واحد منهما أن يعض صاحبه بماهوأعلم نكاية وأقوى فى إفحامه و إلجامه وأماعلاجه فهو بأن يكسر الكبر الباعث له على إظهار فضله والسبعية الباعث له على تنقيص غيره كما سيآتى ذلك فى كتاب ذمالكبر والعجب وكتاب ذمالغضب فان علاج كل علة باماطة سببها وسبب المراء والجدال ماذكرناه ممالمواظبة عليه تجعله عادة وطيهاحتي يتمكن من النفسو يعسر الصبرعنه. روى أن أباحنيفة رحمة الله عليه قاللداود الطائى لمآثرتُ الانزواء قال لأجاهد نفسي بترك الجدال فقال احضر المجالس واستمع مايقال ولاتسكام قال ففعلت ذلك فمارأيت مجاهدة أشد علىمنها وهو كماقال لأنمن معم الخطآ من غاره وهو قادر على كشفه تعسر عليه الصبر عندذلك جدا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «من ترك المراء وهو محق بني الله له بيتا في أعلى الجنة» لشدة ذلك على النفس وأكثر مايفلب ذلك في المذاهب والعقائد فان المراء طبع فاذا ظن أن له عليه توابا اشتد عليه حرصه وتعاون الطبع والشرع عليه وذلك خطأ محض بل ينبغي للانسان أن يكف لسانه عن أهـل القبلة و إذا رأى مبتدعا تلطف

حديث تكفيركل لحاء ركعتان الطبراني من حديث أبي أمامة بسندضعيف .

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم وأدبنى ربى فأحسن تأديبي» وفي بعض الناس من يحتاج إلىطولالمارسة لنقصان قوى أصولهما فىألغرىزة فلهذا احتاج المريدون إلى صحبــة الشايخ لتكون الصحبة استخراج مافىالطبيعة إلى الفعل قال الله تعالى ــ قوا أنفسكموأهليكم نارا \_ قال ابن عباس رضىاللهعنهما فقهوهم وأدبوهم وفىلفظ آخر قال رسولالله صلىالله علیه وسلم «أدبنیریی فأحسن تأديبي ثم أمرنى بمكارمالأخلاق فقال ــ خــذ العفو وأمربالعرفوأعرض عن الجاهلين\_، قال بوسف بن الحسين فى نصحه فى خَلُوة لا بطريق الجدال فان الجدال يخيل إليه أنها حيلة منه فى التلبيس وأن ذلك صنعة يقدر المجادلون من أهل مذهبه على أمثالها لو أرادوا فتستمر البدعة فى قلبه بالجدل وتتأكد فاذا عرف أن النصح لا ينفع اشتغل بنفسه وتركه وقال صلى الله عليه وسلم «رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلا بأحسن ما يقدر عليه (١) وقال هشام بن عروة كان عليه السلام يردد قوله هذا سبع مرات وكل من اعتاد الحجادلة مدة وأثنى الناس عليه ووجد لنفسه بسببه عزا وقبولا قو يت فيه هذه المهاكات ولا يستطيع عنها نزوعا إذا اجتمع عليه سلطان الغضب والكبر والرياء وحب الجاه والتعزز بالفضل وآحاد هذه الصفات يشق مجاهدتها فكيف بمجموعها .

وهي أيضا مذمومة وهي وراء الجدال والمراء فالمراء طعن في كلامالغير باظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير و إظهارمزية الكياسة والجدال عبارة عن أمر يتعلق باظهار المذاهب وتقريرها والخصومة لجاج في الكلام ليستوفي به مال أو حق مقصود وذلك تارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضاوالمراء لا يكون إلاباعتراض علىكلامسبق فقد قالت عائشة رضىالله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم(٢)» وقال أبوهر يرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من جادل في خصومة بغيرعلم لميزل في سخط الله حتى ينزع (٣)» وقال بعضهم إياك والحصومة فأنها تمحق الدين ويقال ماخاصم ورع قط فىالدين وقال ابنقتيبة مر"بى بشر بنعبدالله ابن أبي بكرة فقال مايجلسك ههناقلت خصومة بيني وبين ابن عم لى فقال إن لا بيك عندى يدا و إلى أريدأنأجزيك بهاو إنى والله مارأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للروءة ولا أضيع للذة ولاأشغل للقلب من الخصومة قال فقمت لا نصرف فقال لى خصمي مالك قلت لا أخاصمك قال إنك عرفت أن الحق لى قلت الاولكن أكرم نفسي عن هذاقال فانى الأاطلب منك شيئاهواك فان قلت فاذا كان الانسان حق فلابدله من الخصومة في طلبه أوفي حفظه مهماظامه ظالم فكيف يكون حكمه وكيف تذم خصومته؛ فاعلم أن هذا الذم يتناول الذى يخاصم بالباطل والذى يخاصم بغير علم مثل وكيل القاضى فأنه قبل أن يتعرف أن الحق في أى جانب هو يتوكل في الخصومة من أى جانب كان فيخاصم بغيرعلم ويتناول الذي يطلب حقه ولكنه لايقتصر على قدرالحاجة بل يظهر اللدد فيالخصومة علىقصد التسلط أوعلى قصد الايذاء ويتناول الذي يمزح بالحصومة كلمات مؤذية ليس يحتاج إليها فىنصرة الحجة وإظهار الحق ويتناول الذي يحمله طي الخصومة محض العناد لقهرالخصم وكسره معأنه قد يستحقرذلك القدر من المال وفي الناس من يصرح به و يقول إنماقصدى عناده وكسر عرضه و إنى إن أخذت منه هذا المال ر بمـا رميت به في بتر ولاأبالي وهذا مقصوده اللدد والخصومة واللجاج وهومذموم جدا فأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غيراند وإسراف وزيادة لجاج على قدر الحاجة ومن غير قصدعناد (١) حديث رحمالله من كف لسانه عن أهل القبلة إلا بأحسن مايقدر عليه ابن أبي الدنيا باسناد صعيف من حديث هشام بن عروة عن الذي عراقي مرسلاورواه أبومنصور الدياسي في مسند الفردوس من

(۲) حدیث عائشة إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم خ وقد تقدم (۳) حدیث أبی هر برة من جادل فی خصومة بغیر علم لمیزل فی سخط الله حتی ینزع ابن أبی الدنیا والأصفهانی فی الترغیب والترهیب وفیه رجاء أبو یحیی صعفه الجمهور

رواية هشام عن عائشة بلفظ رحم الله امن أكف لسانه عن أعراض المسلمين وهومنقطع وضعيف جدا . الآفة الخامسة الحسومة

بالأدب يفهم العيم بالعلم يصح العمل و بالعمل تنالالحكمة وبالحكمة يقام الزهد وبالزهد تترك الدنيا وبترك الدنيا يرغب فىالآخرة وبالرغبسة في الآخرة تنال الرتبة عند الله تعالى . قيل لما ورد أبو حفص العراق جاء إليه الجنيد فرأى أصحاب أبى حفص يأتمرونلأمرهلايخطىء أحد منهم فقال يا أبا حفص آدبت أصحابك أدب المساوك فقال لايا أبا القاسم ولكن حسن الأدب فى الظاهر عندوان الأدب في الباطنقال أبوالحسين النووى ليس لله في عبده مقام ولاحال ولامعرفة تسقط معها

و إيذاء ففعله ليس بحرام ولكن الأولى تركه ماوجد إليه سبيلا فان ضبط اللسان في الخصومة علىحد الاعتدال متعذر والخصومة توغر الصدر وتهيج الغضب و إذا هاج الغضب نسى المتنازع فيه و بقى الحقد بين المتخاصمين حتى يفرح كل واحد بمساءة صاحبه ويحزن بمسرته و يطلق اللسان في عرضه فمن بدأبالخصومة فقد تعرض لهذه المحذورات وأقلمافيه تشويش خاطره حتىإنه فىصلاته يشتغل بمحاجة خصمه فلايبقي الأمر علىحد الواجبفالخصومة مبدأكل شروكذا المراء والجدال فينبنيأن لايفتح بابه إلالضرورة وعند الضرورة ينبني أن يحفظ اللسان والقلب عن نبعات الخصومة وذلك متعذر حدًّا فمن اقتصر على الواجب في خصومته سلم من الاثم ولاتذم خصومته إلاأنه إن كان مستغنياعن الخصومة فهاخاصم فيه لأن عنده ما يكفيه فيكون تاركا للأولى ولا يكون آتماً، نعمأقل مايفوته في الخصومة والمراء والجدال طيب الكلام وماورد فيه من الثواب إذ أقل درجات طيبالكلام إظهارالموافقة ولا خشونة في الكلام أعظم من الطعن والاعتراض الذي حاصله إما تجهيل و إما تكذيب فان من حادل غيره أو ماراه أو خاصمه فقد جهله أوكذبه فيفوت به طيب الكلام وقد قال صلى الله عليه وسلم « يمكنكم من الجنة طيب الكلام و إطعام الطعام (١) » وقد قال الله تعالى \_ وقولوا للناس حسنا \_ وقال ابن عباس رضي الله عنهمامن سلم عليك من خلق الله فاردد عليه السلام و إن كان مجوسيا إن الله تعالى يقول ـ و إذاحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها ـ وقال ابن عباس أيضا لوقال لى فرعون خيراً لرددت عليه وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام(٢٠)» وروى أن عيسى عليه السلام مر" به خنزير فقال من بسلام فقيل ياروخ الله أتقول هذا لخنزير فقال أكره أن أعود لساني الشر وقال نبينًا عليه السلام «الكامة الطيبة صدقة (٣)» وقال «اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فبكامة طيبة (٤)» وقال عمر رضي الله عنه البر شي هين وجه طليق وكالاماين .وقال بعض الحكماء الكلام اللين يغسل الضغائن المستكنة في الجوارح . وقال بعض الحكماء كل كلام لايسخط ربك إلا أنك ترضى به جليسك فلا تسكن به عليه بخيلا فانه لعله يعوضك منه تواب الحسنين وهذا كلهف فضل الكلام الطيب وتضاده الخصومة والمراء والجدال واللجاج فانه الكلام المستكره الموحش المؤذى للقلب المنغص للعيش المهيج للغضب الموغر للصدر نسأل الله حسن التوفيق بمنه وكرمه . الآفة السادسة

التقعر فى الكلام بالتشدق و تكاف السجع والفصاحة والتصنع فيه بالتشبيبات والمقدّمات وماجرت به عادة المتفاصحين المدّعين الخطابة وكل ذلك من التصنع المدّموم ومن التكاف الممقوت الذي قال فيه رسول الله عليه وسلم «أنا وأتقياء أمتى برآء من التكاف» وقال صلى الله عليه وسلم «إن أبغضكم إلى وأبعد كم من مجلسا الثرثارون المتفدقون المتشدقون في الكلام (٥)» وقالت فاطمة رضى الله عنها

(۱) حديث يمكنكم من الجنة طيب الكلام و إطعام الطعام الطبراني من حديث جابر وفيه من لا أعرفه وله من حديث هائي أبي شريح باسناد جيد يوجب الجنه إطعام الطعام وحسن الكلام (۲) حديث أنس إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها الحديث ت وقد تقدم (۳) حديث الكامة الطيبة صدقة م من حديث أبي هريرة (٤) حديث اتقوا النار ولو بشق عرة الحديث متفق عليه من حديث عدى بن حاتم وقد تقدم .

الآفة السادسة التقعر في الكلام والتشدق

(٥) حديث إن أبغضكم إلى الله وأبعدكم منى مجلسا الثرثارون المتفيهةون المشدقون أحمد سن حديث

آداب الشريعة وآداب الشريعة حلية الظاهر والله تعالى لايبيح تعطيل الجوارح من التحلى بمحاسن الآداب قال عبد الله بن المبارك أدب الخدمة آعن من الخدمة . حكى عن أبي عبيد القامم بن سلام قال دخلت مكة **فك**نت ربما أق**عد بح**ذاء الكعبة ور ب**ماكنت** أستلقي وأمذ رجلي فجاءتني عائشة المكية فقالت لى يا أبا عبيد يقال إنك من أهل العلم اقبل من كلة لا تجالسه إلا بأدب وإلا فيمحى اسمك من ديوان القربقال أبو عبيد وكانت من العارفات . وقال ابن عطاء النفس بجبولة

قال

قال وسول الله صلى الله عليه وسلم « شرار أمتى الذين غذوا بالنعيم يأ كلونألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب و يتشدّقون في الكلام (١)» وقال صلى الله عليه وسلم «ألاهاك المتنطعون ثلاث مرات (٢)» والتنطع هوالتعمق والاستقصاء . وقال عمررضي الله عنه : إن شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان وجاء عمرو بن سعد بن أبى وقاص إلى أبيه سعد يسأله حاجة فتكام بين يدى حاجته كلام فقال له سعد ما كنت من حاجتك بأبعد منك اليوم إلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «يأتي على الناس زمان يتخللون الكلام بألسنتهم كانتخلل البقرة الكلاُّ بألسنتها (٣)» وكأنه أنكر عليه ماقدّمه على الكلام من التشبب والقدّمة الصنوعة المتكلفة ، وهذا أيضا من آ فات اللسان ومدخل فيه كل سجع متكاف وكذلك التفاصيح الخارج عنحد العادة وكذلك التكاف بالسجع في الحاورات « إذ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرَّة في الجنين فقال بعض قوم الجاني: كيف ندى من لاشرب ولا أكل ولاصاح ولااستهل ومثل ذلك بطل فقال أسجعا كسجع الأعراب (٤) ، وأنكرذلك لأن أثر التكاف والتصنع بين عليه ، بل ينبني أن يقتصر في كلُّ شيَّ على مقصوده ومقصود الكلام التفهيم للغرض وماوراء ذلك تصنع مذموم ولايدخل في هذه تحسين ألفاظ الحطابة والتذكير من غير إفراط و إغراب فان المقصود منها تحريك القلوب وتشويقها وقبضها وبسطها ، فلرشاقة اللفظ تأثير فيه فهو لائق به ، فأما المحاورات التي تجرى لقضاء الحاجات فلا يليق بها السجع والتشد"ق والاشتغال به منالتكلفالمذموم ولاباعث عليه إلاالرياء وإظهارالفصاحة والتميز بالبراعة وكل ذلك مدموم يكرهه الشرع ويزجر عنه .

الآفة السابعة الفحش والسب و بذاءة اللسان

وهو مذموم ومنهى عنه ومصدره الحبث واللؤم . قال صلى الله عليه وسلم «إياكم والفحش فان الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش (٥)» ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تسب قتلى بدر من المشركين فقال « لا تسبوا هؤلاء فانه لا يحلص إليهم شي عما تقولون و تؤذون الأحياء ألا إن المذاء لؤم (٢)» وقال صلى الله عليه وسلم «ليس الؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذى (٧)» وقال صلى الله عليه وسلم « الجنة حرام على كل قاحش أن يدخلها (٨)» وقال صلى الله عليه وسلم أي ثعلبة وهو عند ت من حديث جابر وحسنه بلفظ إن أبغضكم إلى (١) حديث فاطمة شرار أمق الذين غذوا بالنعيم الحديث وفيه و يتشد قون ابن أبى الدنيا والبهق في الشعب (٢) حديث ألمق الدنيا والبهق في الشعب (٢) حديث ألاهاك المتنطعون م من حديث ابن مسعود (٣) حديث سعدياً تى على الناس زمان يتخللون الكلام بألسنتهم كانتخلل البقرة الكلام بلسانها رواه أحمد (٤) حديث كيف ندى من لا شرب ولا أكل الحديث م من حديث المغيرة بن شعبة وأبى هريرة وأصلهما عند خ أيضا .

الآفة السابعة الفحش والسب و بداءة اللسان و مداعة اللسان عبدالله والفحش الحديث في التفسير والحاكم وصححه من حديث عبدالله ابن عمرو ورواه ابن حبان من حديث محديث ألى هريرة (٦) حديث النهى عن سب قتلى بدر من المشركين الحديث ابن ألى الدنيا من حديث محمد بن على الباقر مرسلا ورجاله ثقات وللنسائى من حديث ابن على الباقر مرسلا ورجاله ثقات وللنسائى من حديث ابن عباس باسناد صحيح إن رجلا وقع في أب للعباس كان في الجاهلية فلطمه الحديث وفيه لانسبوا أمواتنا فتوذوا أحيانا (٧) حديث لبس المؤمن بالطعان ولا الهان ولا الفاحش ولا البدى ت باسناد صحيح من حديث ابن مسعود وقال حسن غريب والحاكم وصححه وروى موقوفا قال الدار قطنى في الحلية والموقوف أصح (٨) حديث الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها ابن أبى الدنيا وأبونعيم في الحلية والموقوف أصح (٨) حديث الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها ابن أبى الدنيا وأبونعيم في الحلية

على سوء الأدب والعبد مأمور بملازمة الأدب والنفس تجرى بطباعها في ميددان المخالفة والعبد يردها بجهده إلى حسن المطالبة فن أعرض عن الجهد فقد أطلق عنان النفس وغفل عن الرعاية ومهما أعانهافهوشر يكهاوقال الجنيد من أعان نفسه على هواها فقدأشرك في قتـل نفسه لأن العبودية ملازمة الأدب والطغيان سوء الأدب أخبرنا الشيخ العالم ضياءالدين عبدالوهاب اسعلىقال أناأ بوالفتح الهـــروى قال أنا أبوالنصر الترياقي قال أناأ بومحدالجراحىقال أنا أبوالعباس المحبوبي أنا أبوعيسى الترمدى

﴿أَرْبِعَةُ يُؤْدُونَ أَهُلَ النَّارُ فِي النَّارُ عَلَى مَاجِهُمْ مِنْ الأَذِي يَسْعُونَ بَيْنَ الْحَيْمُ وَالْجَعِيمُ يَدْعُونَ بَالُو يُلّ والثبور: رجل يسيل فوه قيحا ودما فيقال له مابال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأذي فيقول إن الأنعدكان ينظر إلى كل كلة قذعة خبيثة فيستلذها كايستلذ الرفث (١)» وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة « ياعائشة لوكان الفحش رجلا لكان رجل سوء (٢٠)» وقال ﷺ «البذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق (٣)» فيحتمل أن يراد بالبيان كشف مالا يحوز كشفه و عتمل أيضا المبالغة في الايضاح حق يُنتهى إلى حدَّ التكاف و يحتمل أيضا البيان في أمور الدين وفي صفاتالله تعالى فإن إلقاء ذلك مجملاً إلى أسماع العوامأولى من المبالغة في بيانه إذ قد يثور من غاية البيان فيه شكوك ووساوس فاذا أحملت بادرت القاوب إلى القبول ولمتضطرب ولكن ذكره مقرونا بالبذاء يشبه أن يكون المرادبه المجاهرة بمايستحيي الانسان من بيانه فان الأولى في مثله الاغماض والتغافل دونالكشف والبيان وقال صلى الله عليه وسلم « إن الله لايحبّ الفاحش المتفحش الصياح فى الأسواق<sup>(4)</sup>» وقال جابر بن سمرة «كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أمامي فقال صلى الله عليه وسلم إن الفحش والتفاحش ليسا من الاسلام في شي و إن أحسن الناس إسلاما أحاسهم أخلاقا (٥)، وقال إبراهيم بن ميسرة يقال يؤتى بالفاحش المتفحش يوم القيامة في صورة كاب أوفي جوف كاب . وقال الأحنف ابن قيس ألاأخبركم بآدوا الداء اللسان البذي والخلق الدني ، فهذه مذمة الفحش فأماحده وحقيقته فهوالتعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة وأكثر ذلك يجرى في ألفاظ الوقاع ومايتعلق به فإن لأهلالفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونهافيه وأهلالصلاح يتحاشون عنها بلكنون عنها و يدلون عليها بالرموز فيذ كرون مايقار بها و يتعلق بها ، وقال ابن عباس : إن الله حي كريم يعفو ويكنو كني باللس عن الجماع فالمسيس واللس والدخول والصحبة كنايات عن الوقاع وليست بفاحشة وهناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرهاو يستعمل أكثرها فيالشتم والتعيير وهذهالعبارات متفاوتة في الفحش و بعضها آفحش من بعض ، ور بمـا اختلف ذلك بعادة البلاد وأواثلها مكروهة وأواخرها محظورة وبينهما درجات يتردد فيها وليس يختص هذا بالوقاع بل بالكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط أولى من لفظ التغوّط والخراء وغيرهما فان هذا أيضا بمـايخني وكل مايخني يستحيا منه فلاينبغي أن يذكر ألفاظه الصريحة فانه فحش وكذلك يستحسن في العادة الكناية عن النساء فلايقال قالت زوجتك كذا بل يقال قيل في الحجرة أومن وراء الستر أوقالت أمالأولاد فالتلطف في هذه الألفاظ محمود والتصريح فيها يفضي إلى الفحش وكذلك من به عيوب يستحيا منها فلاينبغي أن يعبر عنها بصريح لفظها كالبرص والقرع والبواسير بل يقال العارض الذي يشكوه ومايجري من حديث عبدالله بن عمرو (١) حديث أربعة يؤذون أهل النار على مابهم من الأذي الحديث وفيه إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلة خبيثة فيستلذها كايستلذ الرفث ابن أبي الدنيا من حديث شفى من ماتع واختلف في صحبته فذكره أبونعيم فيالصحابة وذكره خ حب فيالنابعين (٢) حديث بإعائشة لوكان الفحش رجلا لكان رجل سوء ابن أبي الدنيا من رواية ابن لهيعة عن أبي النضر عن أبي سلمة عنها (٣) حديث البذاء والبيان شعبتان من النفاق ت وحسنه و له وصححه على شرطهما منحديث أبي أمامة وقد تقدّم (٤) حديث إن الله لايحبالفاحش ولاالمتفحش الصياح في الأسواق ابن أبي الدنيا من حديث جابر بسند صعيف وله والطبراني منحديث أسامة بن زيدإن الله لايحب الفاحش المتفحش و إسناده حيد (٥) حديث جابر بن سمرة إن الفحش والتفحش ليسا من الاسلام في شيءُ الحديث أحمد وابن أبي الدنيا باسناد صحيح .

قال ثنا قتيبة قال ثنا بحيى بن يعلى عن ناصح عن مماك عن جابر بن سمرة قالقالرسولالله صلى الله عليه وسلم « لأن يؤدب الرجل وله خبرله من أن يتمسد"ق بماع » وروى أيضا أنه قال عليه السلام « مانحل والدوادامن بحلةأفضل من آدب حسن » وروتعائشة رضىالله عنها عن رسول الله صلی اللہ علیـــه وسلم قال **« حق الولد** على الوالد أن يحسن اسمه و يحسسن موضعه ويحسن أدبه » وقال أبوعلى الدقاق العبدأ يصل بطاعته إلى الجنة و بأدبه في طاعته إلى الله تعالى.قالأ بوالقاسم التشيرى رحمه الله كان

جراه فالتصريح بذلك داخل فى الفحش وجميع ذلك من آفات اللسان . قال العلاء بن هرون : كان عبر بن عبد العزيز يتحفظ فى منطقه فحرج تحت إبطه خر" اج فأتيناه نسأله لنرى ما يقول فقلنا من اين خرج فقال من باطن اليد ، والباعث طى الفحش إماق سد الايذاء و إما الاعتباد الحاصل من عالطة الفساق وأهل الحبث واللوم ومن عادتهم السب ، وقال أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم «أوصى فقال عليك بتقوى الله و إن امرو عيرك بشى يعلمه فيك فلاتعيره بشى تعلمه فيه يكن وباله عليه وأجره لك ولا تسبن شيئا قال فحاسبت شيئا بعده (۱) » وقال عياض بن حمار «قلت بارسول الله إن الرجل من قوى يسبني وهودوني هل على من مأس أن أنتصر منه فقال المسابان شيطانان يتعاويان و يتهارجان (۲) » وقال صلى الله عليه وسلم «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر (۲) » وقال صلى الله عليه وسلم «ملعون وسلم «المستبان ماقالا فعلى البادى منها حق يعتدى المظاوم (٤) » وقال صلى الله عليه وسلم «ملعون من سب والديه قال الديه قال يسب أبا الرجل فيسب الآخر أباه » .

الآفة الثامنة اللعن

إمالحيوان أوجماد أو إنسان وكل" ذلك مذموم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المؤمن ليس بلعان (٦٠)» وقال صلى الله عليه وسلم « لاتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولابجهنم (٧<sup>)</sup> » وقال حذيفة ماتلاعن قوم قط إلاحقعليهم القول ، وقال عمران بن حصين «بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذ اموأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت منها فلعنتها فقال صلى الله عليه وسلم خذوا ماعليها وأعروها فانها ملعونة (٨) » قال فكأنى أنظر إلى تلك الناقة تمشى بين الناس لايتعرض لها أحد . وقال أبوالدرداء : مانعن أحد الأرض إلا قالت لعن الله أعصانا لله . وقالت عائشة رضي الله عنها ﴿ صمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو يلعن بعض رقيقه فالتفت إليه وقال يا أبا بكر أصديقين ولعانين كلا وربّ الكعبة مرّ بين أو ثلاثًا (٩)» فأعتق أبو بكر يومند رقيقه وأتى النبي (١) حديث قال أعرابي أوصني فقال عليك بتقوى الله و إن امرؤ عيرك بشي علمه فيك فلاتميره بشي تعلمه فيه الحديث أحمد والطبراني باسناد جيد من حديث أبي جرى المجيمي قيل اسمه جابر بن سليم وقيل سليم بن جابر (٢) حديث عياض بن حمارقلت بإرسول الله الرجل من قومى يسبني وهودوني هل عى من بأس أن أنتصرمنه فقال السنبان شيطانان يتكاذبان و يتهاتران د الطيالسي وأصله عندأحمد (٣) حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفرمتفق عليه منحديث ابن مسعود (٤) حديث المستبان ماقالا فعلى البادى عني يعتدى المظاوم م من حديث أبي هربرة وقال مالم يعتد (٥) حديث ملعون من سب والديه وفي رواية من أكرالكبائر أن يسب الرجل والديه الحديث أحمد وأبو يعيي والطبراني من حديث ابن عباس باللفظ الأوّل باسناد جيد وانفى الشيخان على اللفظ الثاني من حديث عبدالله بن عمرو

(٣) حديث المؤمن ليس بلعان تقدّم حديث ابن مسعود ليس المؤمن بالطعان ولااللعان الحديث قبل هذا بأحد عشر حديثا وللترمذي وحسنه من حديث ابن عمر لا يكون المؤمن لعانا (٧) حديث لا تلاعنوا بلعنة الله الحديث ت د من حديث سمرة بن جندب قال ت حسن صحيح (٨) حديث عمران بن حسين بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذ امرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت منها فلعنتها الحديث رواه م (٩) حديث عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه وهو يلعن بعض رقيقه فالتفت إليه فقال يا أبا بكر لعانين وصديقين الحديث ابن أبى الدنيا في الصمت وشيخه بشار بن موسى الحفاف ضعفه الجمهور وكان أحمد حسن الرأى فيه .

الأستاذأ بوطى لايستند إلى شيء فكان يوما في مجمع فأردت أن أضع وسادة خلف ظهره لأنى رأيته غيرمستند فتنحى عن الوسادة قليلا فتوهمتأنه نوقى الوسادة لأنه لم يكن عليها خرقة أوسجادة فقال لا أرىد الاستناد فتآملت بعد ذلك فعامت أنه لايستندإلى شي أبدا. وقال الجلال البصرى التوحيسد يوجب الايمـان فمن لا إيمـان له لاتوحيد له والاممان يوجب الشريعة فمن لاشريعة له لاإيمانله ولاتوحيد له والشريعة توجب الأدب فمن لا أدب له لاشريعة له ولا إيمان له ولاتوحيدله . وقال بعضهم الزم الأدب

صلى الله عليه وسلم وقال لا أعود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن اللَّمَانِينَ لَا يَكُونُونَ شفعاء ولاشهداء يوم القيامة (١) » وقال أنس كان رجل يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير فلعن بميره فقال صلى الله عليه وسلم « ياعبد الله لاتسر معنا على بعير ملعون (٢٠ » وقال ذلك إنكارا عليمه واللعن عبارة عن الطرد والابعاد من الله تعالى وذلك غمير جائز إلا علىمن الصف بصفة تبعده من الله عزّ وجلّ وهو الكفر والظلم بأن يقول لعنـــة الله على الظالمين وعلى الـكافرين وينبني أن يتبع فيه لفظ الشرع فان في اللعنة خطراً لأنه حكم على الله عز وجل بأنه قد أبعد الملعون وذلك غيب لايطلع عليه غيرالله تعالى و يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلعه الله عليه. والصفات المقتضية للعن ثلاثه السكفر والبدعة والفسق وللعن في كل واحدة ثلاث مراتب: الأولى اللعن بالوصف الأعم كقولك لعنة الله على الكافر والمبتدعين والفسقة. الثانية اللعن بأوصاف أخص منسه كقولك لعنة الله على اليهود والنصارى والمجوس وعلى القدرية والخوارج والروافض أوعلىالزناة والظلمة وآكلى الربا وكل ذلك جائز ولكن فىلعن أوصاف المبتدعة خطر لأن معرفة البدعة غامضة ولميرد فيه لفظ مأثور فينبنى أن يمنع منه العوام لأن ذلك يستدعى المعارضة بمثله و يشرنزاعا بين الناس وفسادا. الثالثة اللعن للشخص المعين وهذا فيه خطر كقولك زيد لعنه الله وهوكافر أوفاسق أومبتدع والتفصيل فيه أنكل شخص ثبتت لعنته شرعا فتجوز لعنته كقولك فرعون لعنه الله وأبوجهل لعنه الله لأنه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر وعرف ذلك شرعا أماشخص بعينه في زماننا كقولك زيد لعنه الله وهو يهودى مثلا فهذا فيه خطر فانه ربمـا يسلم فيموت مقر باً عندالله فكيف يحكم بكونه ملعونا . فان قلت يلعن لكونه كافرا في الحال كمايقال للسلم رحمه الله لكونه مسلما في الحال و إنكان يتصور أن يرتد. فاعلم أن معنى قولنا رحمه الله أى ثبته الله على الاسلام الذي هوسبب الرحمة وعلى الطاعة ولايمكن أن يقال ثبتالله الكافرعلى ماهوسبب اللعنة فان هداسؤال للسكفر وهو في نفسه كفر بل الجائز أن يقال لعنه اللهإن مات على السكفر ولالعنه الله إن مات على الاسلام وذلك غيب لايدرى والمطلق منردد بين الجهتين ففيه خطر وليس في ترك اللعن خطر و إذاعرفت هذافي السكافر فهو فيزيد الفاسق أوزيد المبتدع أولى فلعن الأعيان فيه خطر لأن الأعيان تتقلب فىالأحوال إلامن أعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يجوز أن يعلم من يموت على الكفر ولذلك عين قوما باللعن فكان يقول في دعائه على قريش «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة (٢)» وذكر جماعة قتاوا على الكفر ببدر حتى إن من لم يعلم عاقبته كان يلعنه فنهى عنه إذروي «أنه كان يلعن الذين قتلوا أصحاب بترمعونة في قنوته شهرا فنزل قوله تعالى «ليس لكمن الأمرشيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون (٤)» يعنى أنهم ر بما يسلمون فهن أين تعلم أنهم ملعونون (١) حديث إن اللعانين لا يكونون شفعا، ولاشهدا، يوم القيامة م من حديث أبي الدردا، (٧) حديث أنس كان رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير فلعن بعيره فقال ياعبد الله لاتسر معنا على بعير ملعون ابن أبي الدنيا باسناد حيد (٣) حديث اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وذكر جماعة متفق عليه من حديث ابن مسعود (٤) حديث إنه كان يلعن الذين قتاوا أصحاب بترمعونة في قنوته شهرا فنزل قوله تعالى للس لك من الأمر شيء \_ الشيخان من حديث أنس دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بترمعونة ثلاثين صباحا الحديث وفيرواية لهما قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان الحديث ولهما من حديث أبي هريرة وكان يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه الحديث وفيسه اللهم العن لحيان ورعلا الحديث

طاهرا وباطنا فما أساء أحد الأدب ظاهرا إلا عوقب ظاهرا ومأ أساء أحدالأدب باطنا إلا عوقب باطنا . قال بعضهم هوغلام الدقاق نظرت إلى غلام أمرد فنظر إلى الدقاق وأنا انظر إليه فقال لتجدن غبها ولو بعد سنين قال فوجدتغبها بعد عشرين سنة أن أسيت القرآن . وقال سری صلیت و ردی ليلةمن الليالى ومددت رجلي في الحــــراب فنوديت ياسرىهكذا تجالسالماوك فضممت رجلي ثم قلتوعزتك لامددت رجلي أبدا وقال الجنيد فبقيستين سنة مامد رجله ليلا ولانهارا . قال عبدالله ابن المبارك من تهاون

وحكذلك

بالأدب عوقب بحرمان السنن ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عــوقب بحرمان المعرفة. وسئل السرى عن مسئلة فى الصبر فجعل يتكلم فيها فدب على رجله عقرب فجعلت تضربه بابرتها فقيل له ألا تدفعها عن نفسك قال أستحى من الله أن أنكام في حال ثم أخالف ما أعلم فيه وقيـــل من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «زويت لى الأرض فأريت سارقها ومغار بها » ولم يقل رأيت . وقال أنس ابن مالك الأدب في العمل علامة قبول

وكذلك من بان لناموته على الكفر جاز لعنه وجاز ذمه ان لميكن فيه أذى على مسلم فان كان لم يجز کاروی أن رسول الله صلی الله علیه وسلم « سأل أبا بکر رضی الله عنه عن قبر مر" به وهو یر بد الطائف فقال هــذا قبر رجل كان عاتبًا على الله ورسوله وهو سعيد بن العاص فغضب ابنه عمرو ابن سعيد وقال يارسول الله هذا قبر رجل كان أطعم للطعام وأصرب للهام من أبى قحافة فقال أبو بكر يكامني هذا يارسول الله عمل هذا الكلام فقال صلى الله عليه وسلم اكفف عن أبي بكر فانصرف ثم أقبل على أبى بكر فقال ياأبا بكر إذا ذكرتم الكفار فعمموا فانكم إذا خصصتم غضب الأبناء للآماء فكف الناس عن ذلك (١)» وشرب نعمان الخر فحدّ مرات في محلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض الصحابة لعنه اللهما أكثر مايؤتي به فقال صلى الله عليه وسلم «لاتكن عونا الشيطان على أخيك (٢<sup>٢)</sup>» وفى رواية لانقل هذا فانه يحبّ الله ورسوله فنهاه عن ذلك وهذا يدل على أنلعن فاسق بعينه غيرجائز وعلىالجملة فنيلعن الأشخاص خطرفليجتنب ولاخطر فيالسكوت عن لعن إبليس متلافضلا عن غيره . فان قيل هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو آمر به. قلنا هذا لم يثبت أصلا فلا يجوز أن يقال إنه قتله أوأمربه مالم يثبت فضلا عن اللعنة لأنه لا يجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق نع يجوزأن يقال قتل ابن ملجم عليا وقتل أبولؤلؤة عمر رضى الله عنهما فان ذلك ثبت متواترا فلايجوزأن يرمىمسلم بفسق أوكفرمن غير تحقيق قال صلى الله عليه وسلم «لايرمى رجل رجلا بالكفر ولايرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إنّ لم يكن صاحبه كذلك (٢٠)» وقال علي «ماشهد رجل على رجل بالكفر إلا باء به أحدهما إن كان كافرا فهو كاقال و إن لم يكن كافرا فقد كـفر بتـكفير. إياه (<sup>4)</sup>» وهذا معناهأن يكفره وهو يعلم أنه مسلم فان ظن أنه كافر ببدعة أوغيرها كان مخطئا لا كافرا وقال معاذ وفيه ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله ليس لك من الأمرشيء لفظ م (١) حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر عن قبر من به وهو يريد الطائف فقال هذا قبر رجل كانعاتيا على الله وعلى رسوله وهوسعيد بن العاص فغضب ابنه الحديث د في المراسيل من رواية على بن ربيعة قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة توجه من فوره ذلك إلى الطائف ومعه أبو بكر ومعه ابنا سعيد بن العاص فقال أبو بكر لمن هذا القبر قالوا قبر سعيد بن العاص فقال أبو بكرلمن الله صاحب هذا القبر فانه كان يجاهد الله ورسوله الحديث وفيه فاذا سببتم المشركين فسبوهم جميعا (٢) حديث شرب نعمان الحمر فحدّ مرات في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر مايؤتى به فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم لانكن عونا للشيطان على أخيك وفىرواية لاتقل هذا فانه يحبُّ الله ورسوله ابن عبد البر في الاستيعاب من طريق الزبير بن بكار من رواية محمد بن عمروبن حرم مرسلا ومحمد هذا ولد في حياته صلى الله عليه وسلم وسهاه محمدا وكناه عبد اللك وللبخاري من حديث عمر أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبدالله وكان يقلب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قدجلده فى الشراب فأتى به يومًا فأمن به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ماأ كثر مايؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاتلعنوه فوالله ماعلمت إلا أنه يحبِّ الله ورسوله من حديث أبى هريرة في رجل شرب ولم يسم وفيه لاتعينواعليه الشيطانوف واية لاسكونوا عون الشيطان على أخيكم (٣) حديث لابرى رجل رجلا بالكفر ولابرميه بالفسق إلاارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك متفق عليه والسياق للبخاري من حديث أبى درمع تقديم ذكرالفسق (٤) حديث ماشهد رجل على رجل بالكفر إلاأتي أحدها إنكان كافرا فهوكماقال و إن لميكن كافرافقد كفر بتكفيره إياه أبومنصورالديلمي فيمسندالفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف .

( ۱۳ - إحياء - ثالث )

العمل . وقال ابن عطاء الأدب الوقوف مسيع المستحسنات قيل مامعناه قال أن تعامل الله سرا وعلنا بالأدب فادا كنت كذلك كنت أديبا و إن كنت أعجمها ثم أنشد: إذا نطقت جاءت بكل وإن سكتت جاءت بكل مليح وقال الجريرى منذ عشرين سنة مامددت رجلي في الخاوة فان حسن الأدب مع الله أحسن وأولى . وقال أبوطئ ترك ألأدب موجبالطرد فمن أساء الأدب على البساط ردّ إلى الباب ومن أساء

الأدب على الباب رد

قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنهاك أن تشتم مسلما أو تعصى إماماعادلا والتعرض للأموات أَشَدُّ(١)» قال مسروق دخلت على عائشة رضى الله عنها فقالت مافعل فلان لعنه الله قلت توفى قالت رحمه الله قلت وكيف هذا قالتَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاتسبوا الأموات فانهم قدأفضوا إلى ماقدَّموا (٢٠) في وقال عليه السلام «لاتسبوا الأموات فتؤذُّوابه الأحياء (٢٠) وقال عليه السلام «أيها الناس احفظوني في أصحابي و إخواني وأصهاري ولانسبوهم أيها الناس إذا مات الميت فاذكروا منه خيرا(؟)» فان قيل فهل يجوز أن يقال قاتل الحسين لعنه الله أوالآمر بقتله لعنه الله ؟ قلنا الصواب أن يقال قاتل الحسين إن مات قبل التو بة لعنه الله لأنه يحتمل أن يموت بعد التو بة فانّ وحشيا قاتل حمزة عمّ رسول الله علي قتله وهو كافر ثم تاب عن الكفر والقتل جميعا ولا يجوز أن يلعن والقتل كبيرة ولاتنتهى إلى رتبة الكفرفاذا لم يقيد بالتو بة وأطلق كان فيه خطر وليس فىالسكوت خطر فهو أولى و إما أوردنا هذا لتهاون الناس باللعنة و إطلاق اللسان بها والمؤمن ليس بلعان فلا ينبغي أن يطلق اللسان باللعنة إلا على من مات على الكفر أو على الأجناس المعروفين بأوصافهم دون الأشخاص المعينين فالاشتغال بذكر الله أولى فان لم يكن فني السكوت سلامة قال مكي بن إبر اهيم كنا عند ابن عُون فذكروا بلال بن أبي بردة فجعاوا يلعنونه ويقعون فيه وابن عون ساكت فقالوا ياابن عون إيمانذ كره لما ارتك منك فقال إيماها كلتان تخرجان من صحيفتي يوم القيامة لاإله إلاالله ولعن الله فلانا فلأن يخرج من صحيفتى لا إله إلا الله أحب إلى من أن يخرج منها لعن الله فلانا. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى فقال «أوصيك أن لا تكون لعاناً (٥)» وقال ابن عمر: إنَّ أبغض الناس إلى الله كل طعان لعان. وقال بعضهم لعن المؤمن يعدل قتله وقال حماد بن زيد بعد أن روى هذا لوقلت إنه مرفوع لمأابال وعن أبي قتادة قال كان يقال «من لعن مؤمنا فهومثل أن يقتله (٩٠) وقد نقلدلك حديثًا مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. و يقرب من اللعن الدعاء على الانسان بالشر حق الدعاء على الظالم كقول الانسان مثلالاصحيح الله جسمه ولاسلمه الله وما يجرى مجراه فان ذلك مذموم وفى الخبر « إنّ المظلوم ليدعو على الظالم حتى يكافئه ثم يبقى للظالم عنده فضلة يوم القيامة(٧)».

(۱) حديث معاذ أنهاك أن تشتم مساما أو تعصى إماما عادلا أبو نعيم فى الحلية فى أثناء حديث له طويل (۲) حديث عائشة لا تسبوا الأموات فانهم قد أفضوا إلى ما قدموا خ وذكر المصنف فى أوّله قصة لعائشة وهو عند ابن المبارك فى الزهد والرقائق مع القصة (۳) حديث لاتسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة ورجاله ثقات إلا أن بعضهم أدخل بين المغيرة و بين زياد بن علاقة رجلا لم يسم (٤) حديث أيها الناس احفظونى فى أصحابى و إخوابى وأصهارى ولا تسبوهم أيها الناس إذا مات الميت فاذكروا منه خيرا أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث عياض الأنصارى احفظونى فى أصحابى وأصهارى و إسناده ضعيف والشيخين من حديث أي سعيد وأبي هريرة لاتسبوا أصحابى ولأبي داود والترمذى وقال غريب من حديث ابن عمراذكروا عاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم والمنسائى من حديث عائشة لانذكر واموتاكم إلا بخير و إسناده عسن موتاكم وكفوا عن مساويهم والمنسائى من حديث عائشة لانذكر واموتاكم إلا بخير و إسناده الآحاد والثانى من حديث قال رجل أوصنى قال أوصيك أن لا تكون لعانا أحمد والطبرانى وابن أبى عاصم فى الآحاد والثانى من حديث جرموز الهجيمى وفيه رجل لم يسم أسقط ذكره ابن أبى عاصم (٦) حديث الطالم حتى يكافئه ثم يبتى المظالم عنده فضلة يوم القيامة لم أقف له على أصل والمترمذى من حديث عائشة بسند ضعيف من دعاعى من ظاهه فقد انتصر .

## الآفة التاسعة الغناء والشعر

وقد ذكرنا في كتاب السناع ما يحرم من الغناء وما يحل فلا نعيده وأما الشعر ف كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح إلاأن التجرد له مذموم قال رسول الله عليه الله الله عن بيت من الشعرفكرهه فقيل في لا خير له من أن يمتلئ شعرا(١) وعن مسروق أنه سئل عن بيت من الشعرفكرهه فقيل في فلك فقال أنا أكره أن يوجد في صحيفتي شعر وسئل بعضهم عن شيء من الشعرفقال اجعل مكان هذا ذكرا فان ذكر الله خير من الشعر وعلى الجلة فانشاد الشعر و نظمه ليس بحرام إذا لم يكن فيه كلام مستكره قال صلى الله عليه وسلم حسان بن عبد الله والنسبيب وقد يدخله الكذب وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت الأنصارى بهجاء الكفار والتوسع في المدح (٣) فانه و إن كان كذبا فانه لا يلتحق في التجريم بالكذب كقول الشاعر :

فان هذا عبارة عن الوصف بنهاية السخاء فان لم يكن صاحبه سلخيا كان كاذبا و إن كان سخيا فالم هذا عبارة عن الوصف بنهاية السخاء فان لم يكن صاحبه سلخيا كان كاذبا و إن كان سخيا طلبالغة من صنعة الشعر فلا يقصد منه أن يعتقد صورته وقد أنشدت أبيات بين يدى رسول الله عليه وسلم إلو تتبعت لوجد فيها مثل ذلك فلم يمنع منه قالت عائشة رضى الله عنها «كان رسول الله عليه وسلم يخصف نعله وكنت جالسة أغزل فنظرت إليه فعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا قالت فيهت فظر إلى فقال مالك بهت فقلت يارسول الله نظرت إليك فعل

جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا ولو رآك أبوكبير الهذلى لعلم أنك أحق بشعره قال وما يقول بإعانشة أبوكبير الهذلى قلت يقول هذين البيتين :

> ومبرأ من كل غـبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المهلل

قال فوضع صلى الله عليه وسلم ما كان بيده وقام إلى وقبل ما بين عينى وقال جزاك الله خيرا ياعائشة ماسررت من كسر ورى منك (٤) ». «ولماقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين أمر للعباس بن مرداس بأر بع قلائص فالدفع يشكو في شعر له وفي آخره .

وما كان بدر ولاحابس يسودان مرداس في مجمع وماكنت دون امرى منهما ومن تضع اليوم لا يرفع

فقال صلى الله عليه وسلم اقطعوا عنى لسانه فذهببه أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه حتى اختار مائة

الآفة التاسعة الغناء والشعر

(۱) حديث لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى بريه خبر من أن يمتلئ شعرا مسلم من حديث سعد ابن أبي وقاص واتفق عليه الشيخان من حديث أبي هر برة نحوه والبخارى من حديث ابن عمر ومسلم من حديث أبي سعيد (۲) حديث إن من الشعر لحسكة تقدّم في العلم وفي آداب السماع (۳) حديث أمره حسانا أن يهجو المشركين متفق عليه من حديث البراء أنه مرات على السماع الشعم وجبريل معك (٤) حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله وكنت أغزل قالت فنظرت إليه في جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا الحديث وفيه إنشاد عائشة لشعر أبي كبير الهذلي:

ومبرأ من كلّ غــبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل فاذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل

إلى آخر الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوّة .

إلى سياسة الدواب . [ الباب الشابى والثلاثون في آداب الخضرة الالهمية لأهل القرب ]

القرب كل الآداب تتلقي من رسول الله صـــلى الله عليه وسلم فانه عليه السلام مجمع الآداب ظاهرا وباطنا وأخبر الله تعالى عن حسن أدبه في الحضرة بقوله تعالى \_ مازاغ البصر غامضة من غوامض الآداب اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله تعالى عن اعتـدال الاعراض والاقبال أعرض عما سوى الله وتوجه إلى الله وترك وراء ظهره الأرضين

**Y**:

وأسله مذموم منهى عنه إلاقدرا يسيرا يستنى منه قال صلى الله عليه وسلم «لاتمارأ خاك ولاتماز حه (٣)» فان قلتُّ المماراة فيها إيذاء لأنَّ فيها تُكذبها للأخ والصديق أوتجهيلًا له ، وأما المزاح فمطايبة وفيه انبساط وطيب قلب فلم ينهى عنه ؟ فاعلم أنّ المنهى عنه الافراط فيه أوالمداومة عليه أما المداومة فلأنه اشتغال باللعب والهزل فيه واللعب مباح واكن المواظبة عليه مذمومة وأما الافراط فيه فانه يورث كثرة الضحك وكثرة الضحك تميت القلب وتورث الضغينة فيبعض الأحوال وتسقطالهابة والوقار فمايخلو عن هذه الأمورفلايذم كاروى عن النبي عَلِيُّكُ أنه قال «إنى لأمزح ولاأقول إلاحقا<sup>(٣)</sup>» إلاأن مثله يقدر علىأن يمزح ولايقول إلاحقا وأماغيره إذا فتح باب المزاح كانغرضه أن يضحك الناسكيفما كان وقد قال رسولالله صلى الله عليه وسلم «إنّ الرجل ليتكام بالكامة يضحك بهاجلساءه يهوى فى النار أبعد من الثريا(؟) وقال عمر رضى الله عنه : من كثر ضحكه قلت هيبته ومن من ح استخف به ومنأكثر منشيء عرف به ومنكثركلامهكثرسقطه ومنكثرسقطه قلحياؤه ومن قلحياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قابه ولأن الضحك يدل على الففلة عن الآخرة قال صلى الله عليه وسلم «لوتعامون ماأعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا<sup>(ه)</sup>» وقال رجللأخيه ياأخى هلأتاك أنك واردالنار قُال نع قال فهل أتاك أنك خارج منهاقال لا قال ففيم الضحك؟ قيل فمارؤي صاحكا حتى مات. وقال يوسم آبن أسباط أقام الحسن ثلاثين سنة لم يضحك وقيل أقام عطاء السلمي أربعين سنة لم يضحك ونظروهيب ابن الورد إلى قوم يضحَّكُون في عيد فطر فقال إن كان هؤلاء قد غفرلهم فماهذا فعل الشاكرين وإن كان لم يغفر لهم فماهذا فعل الحائفين . وكان عبد الله بن أبي يعلى يقول أتضحك ولعل أكفانك

> (۱) حدیث لما قسم الفنائم أمر للعباس بن مرداس بأر بع قلائص وفی آخره شعره : وماکان بدر ولا حابس یسودان مرداس فی مجمع وماکنتدون امری منهما ومن تضع الیسوم لا یرفع

فقال صلى الله عليه وسلم اقطعوا عنى لسانه الحديث مسلم من حديث رافع بن خديج أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الابل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس :

آنجعــل نهبى ونهب العبيـــــــد بين عيينــــة والأقرع وما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس فى مجمع وما كنت دون امرى منهما ومن تضع اليـــوم لا يرفع

قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة وزاد فى رواية أعطى علقمة بن علائة مائة وأما زيادة اقطعوا عنى لسانه فليست فى شيء من الكتب الشهورة .

الآفة العاشرةِ المزاحِ

(٢) حديث لا تمار أخاك ولا تمازحه الترمذى وقد تقدّم (٣) حديث إنى أمرح ولا أقول إلاحقا تقدّم (٤) حديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساء يهوى بها أبعد من الثريا تقدّم .
 (٥) حديث لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً متفق عليه من حديث أنس وعائشة .

والدارالعاجلة بحظوظها والسموات والدار الآخرة بحظوظها فمسا التفت إلى ما أعرض عنه ولا طقه الأسف على الغائب في إعراضه قال الله تعالى \_ لكبلا تأسوا على ما فاتكم ـــ فهذا الخطاب للعموم ومازاغ البصر إخبار عن حال النيّ عليه السلام بوصف خاص من معنی ما خاطب به العموم فكان ما زاغ البصر حاله في طرف الاعزاض وفي طرف الاقبال تلقي ما ورد عليه في مقام قاب قوسينبالروح والقلب مم فرّ من الله تعــالي حياء منسمه وهيبة و إجلالا وطوى نفسه بفراره فی مطاوی انكساره وافتقاره

الكملاتنبسط النفس فتطنى فان الطغيان عند الاستغناء وصف النفس قال الله تعالى \_ كلا إنّ الانسان لطغ أن رآه استغنى-والنفس عند المواهب الواردة على الروح والقلب تسترق السمع ومتى نالت قسطا من المنح استغنت وطغت والطغيان يظهر منمه فرط البسط والافراط في البسط يسد باب المزيد وطغيان النفس لضيق وعاثها عن المواهب فموسى عليه السلام صح له في الحضرة أحد طرفى مازاغ البصر وماالتفت إلى ما فاته وما طغى متأسفا لحسن أدبه ولكن امتلأ من النح واسترقت النفس السمع

قد خرجت من عندالقصار وقال ابن عباس من أذنب ذنباوهو يضحك دخل النار وهو يبكي وقال محمد بن واسع إذارأيت في الجنة رجلايبكي ألست تعجب من بكائه ؟ قيل بلي قال فالذي يضحك في الدنيا ولايدري إلىماذا يصيرهو أعجب منه فهذه آفة الضحك والمذموم منه أن يستغرق ضحكا والمحمود منه التبسم الذي ينكشف فيه السن ولا يسمع له صوت وكذلك كان حك رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) قال القاسم مولى معاوية أقبل أعرابي إلى النبي عَلِيَّةٍ على قاوص له صعب فسلم فعل كلما دنامن النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله يفر" به فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون منه ففعل ذلك مرارا مموقصه فقتله فقيل بارسول الله إنّ الأعرابي قدصرعه قاوصه وقدهاك فقال بعروا فواهكم ملأى من دمه (٢) وأما أداء المزاح إلى سقوط الوقار فقدقال عمر رضى الله عنه من من حاستخف به وقال محمد بن المنكدر قالت لى أمى يابن الاتمازح الصبيان فتهون عندهم وقال سعيدبن العاص لابنه يابن الاتمازح الشريف فيحقد عليك ولا الدنىء فيجترئ عليك وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى اتقوا الله و إياكم والمزاح فانه يورث الضغينة ويجر إلى القبيح تحدثوا بالقرآن وتجالسوا بهفان ثقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال وقال عمر رضى الله عنه أتدرون لمسي المزاح من احا ؟ قالوا لا قال لأنه أز احصاحبه عن الحق وقيل لكل شي بذور و بذور العداوة المزاح و يقال المزاح مسلبة للنهي مقطعة للأصدقاء . فان قلت قد نقل المزاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكيف ينهي عنه. فأقول إن قدرت على ماقدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحامه وهو أنتمزح ولا تقول إلاحقا ولا تؤذىقلبا ولا تفرّط فيه وتقتصر عليه أحيانا على الندور فلاحرج عليك فيه والكن من الغلط العظيم أن يتخذ الانسان المزاح حرفة يواظب عليه ويفرط فيه ثم يتمسك بفعل الرسول عليته وهوكمن يدور نهاره مع الزنوج ينظر إليهم وإلى رقصهم ويتمسك بأنَّرسول الله صلى الله عليه وسلم آدن لعائشة فىالنظر إلى رقص الزَّنوج فى يوم عيد وهوخطأ إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالاصرار ومن المباحات ما يصير صغيرة بالاصرار فلا ينبغي أن يغفل عن هذا (٦) نعمروى أبوهريرة أنهم قالوا «يارسول الله إنك مداعبنا فقال إنى و إن داعبت كم لا أقول إلاحقا<sup>(٤)</sup>» وقال عطاء إنّر جلاسأل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ؟ فقال نعم قال فما كان من احه؟ قال كان مراحه أنه صلى الله عليه وسلم كسادات يوم امرأة من نسائه تو باواسعا فقال لها البسيه واحمدي وجرى منه ديلا كذيل العروس (٥) وقال أنس إنّالني صلى الله عليه وسلم كان من أفكه الناس مع نسائه (٦) وروى أنه كان كشير التبسم (٧) وعن الحسن قال أنت مجوز إلىالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما صلى الله عليه وسلم « لايدخل الجنة مجوز فبكت فقال إنك لست بعجوز يومئذ قال الله تعالى \_ إنا أنشأ ناهنّ إنشاء فجعلناهنّ أبكارا \_ (٨) » وقال زيد بن أسلم إنّ امرأة يقال لها (١) حديث كان ضحكه النبسم تقدّم (٢) حديث القاسم مولى معاوية أقبل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قلوص له صعب فسلم فجعل كما دنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله يفر" به وجعل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يضحكون منه ففعل ذلك ثلاث مرات ثم وقصه فقتله فقيل يارسول الله إن الأعرابي قد صرعه قاوصه فهلك قال نع وأفواهكم ملأى من دمه ابن المبارك في الزهد والرقائق وهو مرسُل (٣) حديث إذنه لعائشة في النظر إلى رقص الزنوج في يوم عيد تقدّم (٤) حديث أفي هريرة قالوا إنك بداعبنا قال إنى و إن داعبتكم فلا أقول إلاحقا الترمذي وحسنه (٥) حديث عطاء إن رجلا سأل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح فقال ابن عباس نعم الحديث فذكر منه تقوله لامرأة من نسائه البسيه واحمدي وجرى منه ذيلا كذيل العروس لم أقف عليه (٦) حديث أنس كان من أفكه الناس تقدّم (٧) حديث أنه كان كثير التبسم تقدّم (٨) حديث الحسن لايدخل الجنة مجوز

أمأيمن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم «فقالت إن زوجي يدعوك قال ومن هو أهو الذي بعينه بياض قالت والله ما بعينه بياض فقال بلي إنَّ بعينه بياضا فقالت لا والله فقال صلى الله عليه وسلم : مامن أحد إلاو بعينه بياضوأراد بهالبياض المحيط بالحدقة (١)» وجاءت امرأة أخرى فقالت «يارسول الله احملي هى بعير فقال بل محملك على ابن البعير فقالتماأصنع به إنه لا يحملني فقال مَرْائِيَّةُ : مامن بعير إلا وهو ابن بعير (٢) ﴾ فكان يمزح به وقال أنس كان لأبي طاحة ابن يقال له أبو عمير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم ويقول «ياأباعمير مافعل النغير (٣)» لنغيركان يلعب به وهوفرخ العصفور وقالت عائشة رضى الله عنها «خرجت معرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فقال تعالى حتى أسابقك فشددت درعي على بطني ثمخططناخطا فقمنا عليه واستبقنافسبقني وقالهذه مكان ذي المجاز (4) » وذلك أنه جاء يوما ويحن بذي الحجاز وأناجارية قد بعثني أبي بشي و فقال اعطينيه فأبيت وسعيت وسمى في أثرى فلم يدركني وقالت أيضا «سابقني رسول الله علي الله علي فلما حملت اللحم سابقني فسبقى وقال هذه بتلك (٥) » وقالت أيضا رضي الله عنها « كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة بنت زمعة فصنعت حريرة وجئت به فقلت لسودة كلى فقالت لاأحبه فقلت والله لتأكلن أولألطخن به وجهك فقالتماأنا بدائقته فأخدت بيدى من الصحفة شيئا منه فلطخت به وجهها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين وبينها ففض لها رسول الله ركبتيه لتستقيد مني فتناولت من الصحفة شيئا فمسحت به وجهى وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك (٢٠)» وروى «أن الضحاك بن سفيان الـكلابي كان رجلا دمهاقبيحا فلمابايعهالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن عندى امرأتين أحسن من هذه الحيراء وذلك قبلأن تتزل آية الحجاب أفلا أنزللك عن إحداها فتتزوِّجها وعائشة جالسة تسمع فقالت أهي أحسن أمأنت فقال بل أنا أحسن منها وأكرم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤالها إياه لأنه كان دميا(٧٧)» . وروى علقمة عن أبي سلمة أنه كان صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن ابن على عليهما السلام فيرى الصبى لسانه فيهش له فقال له عيينة بن بدر الفزاري والله ليكونن الترمذي في الشمائل هكذا مرسلا وأسنده ابن الجوزي في الوفاء من حديث أنس بسند ضعيف (١) حديث زيد بن أسلم في قوله لامرأة يقال لها أم أيمن قالت إنّ زوجي يدعوك أهو الذي بعينه بياض الحديث الزيير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبدة بن سهم الفهرى مع اختلاف (٢) حديث قوله لامرأة استحملته تحملك على ابن البعير الحديث أبوداود والترمذي وصححه من حديث أنس بلفظ أنا حاملك على ولد الناقة (٣) حديث أنس أباعمير مافعل النفير متفق عليه وتقدّم في أخلاق النبوّة (٤) حديث عائشة في مسابقته صلى الله عليه وسلم في غروة بدر فسبقها وقال هذه مكان ذي المجاز لم أجد له أصلا ولم تكن عائشة معه في غزوة بدر (٥) حديث عائشة سابقني فسبقته النسائي وابن ماجه وقد تقدّم في النكاح (٦) حديث عائشة في لطخ وجه سودة بحريرة ولطخ سودة وجه عائشة فجعل صلى الله عليه وسلم يضحك الزبير بن بكار فى كتاب الفكاهة وأبو يعلى باسناد جيد (٧) حديث إن الضحاك بن سفيان الكلابي قال عندي امرأتان أحسن من هذه الحيراء أفلا أنزل لك عن إحداها فتنزوجها وعائشة جالسة قبل أن يضرب الحجاب فقالت أهى أحسن أم أنت فقال بلَأنا أحسن منها وأكرم فضحك النبي صلىالله عليه وسلم لأنه كان دميما الزبير بن تكار في الفكاهة من رواية عبد الله بن حسن مرسلا أومعضلا وللدار قطن بحو هــذه القصة مع عيينة بن حصن الفزاري بعد نزول الحجاب من حديث أبي هريرة .

وتطلعت إلى القسط والحظ فلما حظيت النفس استغنت وطفح عليها ما وصل إليها وضاق نطاقها فتجاوز الحدّ من فرط البسط وقال أربى أنظر إليك فمنع ولم يطلق فى فضاء المزيد وظهر الفرق بين الحبيب والكليم عليهما السلام وهذه دقيقة لأرباب القرب والأحوالالسنيةفكل قبض يوجب عقو بة لأن كل قبض سدّ في وجسه باب الفتوح والعمقوبة بالقبض أوجبت الافراط في البسط ولو حصل الاعتدال في البسط مأوجبت العمقوية بالقبض والاعتدال ألبسط بإيقاف النازل من المنح على الروح والقلب والايقاف على الروح والقلب بما ذ كرناه من حال الني عليه السلام من تغييب النفس في مطاوي الانكسار فذلك الفرار مناللهإلىالله وهوغاية الأدبحظي به رسول الله عليه الصلاة والسلام فما قوبل بالقبض فدام مريده وكان قاب قوسين أو أدنى ويشاكل الشرح الذي شرحناه قول أبى العباس بن عطاء في قوله تعالى مازاغ البصر وماطغی \_ قال لم یره بطغيان عيل بلرآهعى شرط اعتدال القوى وقال سهل بن عبد الله التسسترى لم يرجع رسولالله صلى الله عليه وسلم إلى شاهد نفسه

لى الابن قد تروّج و تقلوجهه وماقبلته قط فقال صلى الله عليه وسلم « إنّ من لايرحم لايرحم (١) » فأكثر هذه المطايبات منقولة معالنساء والصبيان وكان ذلك منه صلىالله عليه وسلم معالجة لضعف قلوبهم من غسير ميل إلى هزل وقال حلى الله عليه وسلم من لصهيب و به رمد وهو يأكل تمرا « أنا كل التمر وأنت رمد فقال إنما آكل بالشق الآخر يارسول الله فتبسم صلى الله عليه وسلم (٢) » قال بعض الرواة حتى نظرت إلى نواجده . وروى«أن خوّات بن جبيرالاً نصارىكان جالسا إلى نسوة من بن كعب بطر يق مكة فطاع عليه رسول الله عليه فقال ياأباعبدالله مالك مع النسوة فقال يفتلن ضفيرا لجمل لى شرود قال فمضىرسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته شمعاد فقال ياأماعبدالله أماترك ذلك الجمل الشرادبعد قالفسكت واستحييت وكنت بعد ذلك أنفرتر منه كليا رأيته حياءمنه حققدمت المدينة و بعد ماقدمتالمدينة قال فرآ بي في المسجد يوما أصلي فجلس إلى فطوّلت فقال لانطوّل فاني أتنظرك فلما سلمت قال ياأباعبدالله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد قال فسكت واستحييت فقام وكنت بعدذلك أنفرّر منه حتى لحقني يوما وهو على حمار وقدجعل رجليه فىشق واحد فقال أباعبد اللهِ أما ترك ذلك الجل الشراد بعد فقلت والذي بعثك بالحق ماشرد منذ أسلمت فقال الله أكبر الله أكبر اللهم اهد أباعبُد الله قال فحسن إسلامه وهداهالله(٣٠)» وكان نعيان الأنصاري رجلا مزاحاً فكان يشرب الحرر فىالمدينة فيؤتى به إلىالنبي صلى الله عليه وسلم فيضر به بنعله ويأمرأصحابه فيضر بونه بنعالهم فلماكثر ذلكمنه قالله رجل من الصحابة لعنك الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل فانه يحب الله ورسوله وكان لايدخل المدينة رسل ولاطرفة إلا اشترى منها ثم أتى بها النبي عَرَالِيُّهُ فيقول يارسول الله هذا قد اشتر يتهاك أهديته لك فاداجاء صاحبها يتقاضاه بالثمن جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يارسول الله أعطه بمن متاعه فيقول له صلى الله عليه وسلم أولم تهده لنا فيقول بارسول الله إنه لم يكن عندي ثمنه وأحببت أن تأكل منه فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم و يآمر لصاحبه بثمنه (<sup>4)</sup> فهذه مطايبات (١) حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يدلع لسانه للحسن بن على فيرى الصبي لسانه فيهش إليه فقال عيينة بن بدر الفزارى والله ليكونن لى الابن رجلا قد خرج وجهه وماقبلته قط فقال إن من لايرحم لايرحم أبو يعلى من هذا الوجه دون مافى آخره من قول عيينة ابن بدر وهو عيينة بن حصن بن بدر ونسب إلى جدّه وحكى الحطيب في المهمات قولين في قائل ذلك أحدها أنه عيينة بن حصن والثاني أنه الأقرع بن حابس وعند مسلم من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن لى عشرة من الولد ماقبلت واحدا منهم فقال رسول الله عليه من لايرحم لايرحم (٢) حديث قال لصهيب و به رمد أتاً كل التمر وأنت رمد فقال إيما آكل علىالشق الآخر فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ابن ماجه والحاكم من حديث صهيب ورجاله ثقات (٣) حديث إن خوّات بنجبيركان جالسا إلى نسوة من بني كعب بطريق مكة فطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عبد الله مالك مع النسوة فقال يفتلن ضفيرا لجمل لى شرود الحديث الطبراني في الكبير من رواية زيد بن أسلم غن خوّات بن جبير مع اختلاف ورجاله ثقات وأدخل بعضهم بين زيد و بين خوان ر بيعة ابن عمرو (٤) حديث كان نعيان رجلا مزاحا وكان يشرب الحمر فيؤتى به إلى النبي صــلى الله عليه وسلم فيضربه الحديث وفية أنه كان يشترى الشيء ويهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجيء بصاحب فيقول إعطه بمن متاعه الحديث الزبير بن كار في الفكاهة ومن طريقه ابن

عبد البرّ من رواية محمد بن عمرو بن حزم مرسلا وقد تقدّم أوّله .

يباح مثلها على الندور لا على الدوام والمواظبة عليها هزل مدموم وسبب للضحك المميت للقلب . الآفة الحادية عشرة السخرية والاستهزاء

وهذا محرم مهمًا كان مؤذياكِما قال تعالى ـ يا أيها الذين آمنوا لايسخر قومُمن قومُعسى أن يكونوا خيرامنهم ولانساء من نساء عسى أن يكنّ خيرامنهنّ \_ ومعنىالسخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه وقديكون ذلك بالها كاة فىالفعل والقول وقد يكون بالاشارة والايماء وإذاكان بحضرة المستهزأبه لميسم ذلك غيبة وفيه معني الغيبة قالت عائشة رضيالله عنها حاكيت إنسانا فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم « والله ما أحب أني حاكيت إنسانا ولى كذا وكذا(١١) » وقال ابن عباس في قوله تعالى ـ ياو يلتنا مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ـ إن الصغيرة التبسلم بالاستهزاء بالمؤمن والكبيرة القهقهة بذلك وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس منجملة الدنوب والسكبائر وعن عبدالله بن زمعة أنه قالسمعت رسول الله صلىالله عليه وسلم وهو يخطب فوعظهم فيضحكهم من الضرطة فقالعلام يضحك أحدكم مما يفعل(٢)وقال صلى الله عليه وسلم «إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال هام هام فيجي مكر به وغمه فاذا أتاه أغلق دونه شميفتح له باب آخرفيقال هم هم فيجيء بكر به وغمه فاذا أناه أغلق دونه فمايزال كذلك حتى إن الرجل ليفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا يأتيه (٣٠) » وقال معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم «من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله (٤)» وكل هذا يرجع إلى استحقار الغير والضحك عليه استهانة به واستصفارا له وعليه نبه قوله تعالى \_ عسى أن يكونوا خبرا منهم \_ أى لا تستحقره استصغارا فلعله خيرمنك وهـمذا إنما يحرم في حق من يتأذى به فأما من جعل نفسه مسخرة وربمــا فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزاح وقد سبق مايذم منيـــه وما يمدح و إنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيسه من التحقير والتهاون وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيمه ولم ينتظم أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على خطه وعلى صنعته أو على صورته وخلقته إذا كان قصيرا أوناقصا لعيب من العيوب فالضحك منجميع ذلك داخل فيالسخربة النهى عنها .

الآفة الثانية عشرة إفشاء السر

وهو منهى عنه لما فيه من الايذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء قال النبي صلى الله عليه وسلم الآفة الحادية عشرة السخرية والاستهزاء

(١) حديث عائشة حكيت إنسانا فقال لى النبي صلى الله عليه وسلمايسرنى أتى حاكيت إنساناولى كذا وكذا أبو داود والترمذى وصححه (٢) حديث عبد الله بن زمعة وعظهم فى الضحك من الضرطة وقال علام يضحك أحدكم بما يفعل متفق عليه (٣) حديث إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال هلم هلم فيجى بكر به وغمه فاذا جاء أغلق دونه الحديث ابن أبى الدنيا فى الصمت من حديث الحسن مرسلا ورويناه فى ثمانيات النجيب من رواية أبى هدبة أحد فى الصمت من عديث أنس (٤) حديث معاذ بن جبل من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله الترمذي دون قوله قد تاب منه وقال حسن غريب وليس إسناده بمتصل قال الترمذي قال أحمد بن منيع قالوا من ذنب قد تاب منه .

الآفة الثانية عشرة إفشاء السر

ولا إلى مشاهـــدتها وإنماكان مشاهدا بكليته لربه يشاهد مايظهر عليه من الصفات التي أوجبت الثبوت في ذلك المحل وهـــدا الكلام لمن اعتبر موافق لما شرحناه برمزفي ذلك عن سهل بن عبد الله ويؤيد ذلك أيضا ما أخسبرنا به شیخنا ضياءالدين أبوالنجيب السهر وردى إجازة قال أنا الشيخ العالم عصام الدين أبو حفص عمربن عمدبن منصور الصفار النيسابوري قال أنا أبو بكر أحمد ابن خلف الشيرازي قال أنا الشيخ أبوعبدالرحمن السلمي قال سمعت أبا نصر ابن عبد الله بن على «إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهى أمانة (١) وقال مطلقا «الحديث بينكم أمانة (٢) » وقال الحسن إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك . ويروى أن معاوية رضى الله عنه أسر إلى الوليد بن عتبة حديثا فقال لأبيه يا أبت إن أمير المؤمنين أسر إلى حديثا وما أراه يطوى عنك ما بسطه إلى غيرك قال فلا تحدثنى به فان من كتم سره كان الخيار إليه ومن أفشاه كان الخيار عليه قال فقلت يا أبت و إن هذا ليدخل بين الرجل وبين ابنه فقال لا والله يابنى ولكن أحب أن لا تذلل لسانك بأحاديث السرقال فأتيت معاوية فأخبرته فقال ياوليد أعتقك أبوك من رق الحطأ فافشاء السرخيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار ولؤم إن لم يكن فيه إضرار وقدذ كرنا ما يتعلق بكتان السر في كتاب آداب الصحبة فأغنى عن الإعادة ولؤم إن لم يكن فيه إضرار وقدذ كرنا ما يتعلق بكتان السر في كتاب آداب الصحبة فأغنى عن الإعادة والمؤم إن الم يكن فيه إضرار وقدذ كرنا ما يتعلق بكتان السر في كتاب آداب الصحبة فأغنى عن الإعادة ولم المؤلفة الثالثة عشرة الوعد الكاذب

فان اللسان سباق إلى الوعد ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفا وذلك من أمارات النفاق قال الله تعالى على الندين آمنوا أوفوابالعقود وقال صلى الله عليه وسلم «العدة عطية (٢)» والوأى الوعد وقد أنى الله تعالى على نبيه اسمعيل عليه السلام في كتابه العزيز فقال إنه كان صادق الوعد قيل إنه وعد إنسانا في موضع فلم يرجع السعيل على النين وعشرين يوما في انتظاره . ولما حضرت عدالله بن عمر الوفاة قال إنه كان خطب إلى ابنى رجل من قريش وقد كان منى إليه شبه الوعد فوالله لاألق الله بنا المنفاق أشهدكم أنى قد زوجته ابنى وعن عبد الله بن أبى الحنساء قال «بايعت النبى صلى الله عليه وسلم المنفاق أشهدكم أنى قد زوجته ابنى وعن عبد الله بن أبى الحنساء قال «بايعت النبى صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث و بقيت له بقية فواعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك فنسبت يومى والغد فأتبته اليوم الثالث وهو في مكانه فقال يافتي لقد شققت على أنا ههنا منذ ثلاث أ تنظرك (٥)» وقيل لا براهيم الرجل يواعد الرجل الميعاد فلا يجيء قال ينتظره إلى أن يدخل وقت الصلاة التي تجيء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعدو عداقال عسى (٢) وكان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا و يقول إن شاء في أن لا ين فيذا هو النفاق . وقال أبوهريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم «ثلاث من كن فيه فهو منافق و إن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا أثمن خان خان من كن فيه كان منافقا عمرو رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أدر بع من كن فيه كان منافقا عمرو رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أدر بع من كن فيه كان منافقا

(۱) حدیث إذا حدث الرجل بحدیث ثم التفت فهی أمانة أبو داود والترمذی وحسنه من حدیث جابر (۲) حدیث الحدیث بینکم أمانة ابن أبی الدنیا من حدیث ابن شهاب مرسلا . الآفة الثالثة عشرة الوعد الكافب

(٣) حديث العدة عطية الطبراني في الأوسط من حديث قباث بن أشيم بسند ضعيف وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن مسعود ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث الحسن مرسلا (٤) حديث الوأى مثل الدين أوأفضل ابن أبي الدنيا في الصمت من رواية ابن لهيعة مرسلا وقال الوأى يعني الوعد ورواه أبو منصور الديامي في مسند الفردوس من حديث على بسند ضعيف (٥) حديث عبد الله بن أبي الحنساء بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك فنسيت يومي والغد فأتيته اليوم الثالث وهو في مكانه فقال يابني قد شفقت على أناههنا منذ ثلاث أنتظرك رواه أبو داود واختلف في إسناده وقال ابن مهدى ما أظن إبراهيم بن طهمان إلا أخطأ فيه (٣) حديث أبي هر يرة ثلاث من كن فيه فهو منافق الحديث وفيه إذا وعد أخلف متفق عليه وقد تقدم .

( ۱۷ \_ إحياء \_ ثالث )

الســـراج قال أنا أبو الطيب العكي عن أبى محمد الجريرىقال التسرع إلى استدراك عنم الانقطاع وسيلة والوقوف على حـــد الانحسار نجاة واللياذ بالهرب من علم الدنو وصلة واستقباح ترك الجسواب ذخيرة والاعتصام من قبول دواعي استماع الخطاب تكاف وخوففوت عسلم ما انطوى من فصاحة الفهم في حيز الاقبالمساءة والاصغاء إلى تلقىماينفصلعن معدنه بعدوالاستسلام عند التلاقى جراءة والانبساط في محل الائنس غرة وهذه السكامات كلها من آداب الحضرة لأربابها وفىقولە نعالى ــ ملزاخ

ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا عاهد غدر و إذا خاصم فجر(١٦ » وهذا ينزل على من وعد وهوعلى عزم الحلف أوترك الوفاء من غير عذر فأما من عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا و إن جرى عليه ماهو صورة النفاق ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضاكما يحترز من حقيقته ولاينبغي أن يجعل نفسه معذورا من غيرضرورة حاجزة فقد روى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وعد أبا الهيثم بن التيهان خادما فأتى شلائة من السبى فأعطى إثنين و بتى واحد فأتت فاطمة رضي الله عنها تطلُّ منه خادمًا وتقول ألا ترى أثر الرحى بيدى فذكر موعده لأبى الهيثم فجعل يقول كيف بموعدى لأبي الهيثم (٢٠)» في أثره به على فاطمة لما كان قدسبق من موعده له مع أنها كانت تدير الرحى بيدها الضعيفة ولقدكان صلى الله عليه وسلم جالسا يقسم غنامم هوازن بحنين فوقف عليه رجل من الناس فقال إن لى عندك موعدا يارسول الله قال صدقت فاحتكم ماشئت فقال أحتكم عمانين ضائنة وراعيها قال هي لك وقال احتكمت يسيرا (٢) ولصاحبة موسى عليه السلام التي دلته على عظام يوسف كانت أحزم منك وأجزل حكما منك حين حكمها موسى عليه السلام فقالت حكمي أن تردنى شابة وأدخل معك الجنة» قيل فكان الناس يضعفون ما احتكريه حتى جعل مثلا فقيل أشح من صاحب الثمانين والراعى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس الحلف أن يعد الرجل الرجل وفي نيته أن يني (٤٠)» وفي لفظ آخر «إدا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يني فلم يجد فلا إثم عليه». الآفة الرابعة عشرة الكذب فىالقول واليمين

وهو من قبائح الذبوب وفواحش العيوب قال اسمعيل بن واسط سمعت أبا بكر الصديق رضى الله عنه يخطب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامى هذا علم أوّل ثم بكى وقال إياكم والكذب فانه مع الفجور وهما فىالنار (°) » وقال أبوأمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الكذب باب من أبواب النفاق (۲) » وقال الحسن كان يقال إن من النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج و إن الأصل الذي بن عليه

(۱) حديث عبد الله بن عمرو أر بع من كنّ فيه كان منافقا الحديث متفق عليه (۲) حديث كان وعد أبا الهيثم بن التيهان خادما فأتى شلائة من السي فأعطى اثنين و بقى واحد فاءت فاطمة تطلب منه الحديث وفيه فجعل يقول كيف بموعدى لأبى الهيثم فا ثره به على فاطمة تقدم ذكر قصة أبى الهيثم في آداب الأكل وهي عند الترمذي من حديث أبى هر برة وليس فيها ذكر لفاطمة (۳) حديث أنه كان جالسا يقسم غنائم هوازن بحنين فوقف عليه رجل فقال إن لى عندك موعدا قال صدقت فاحتكم ماشئت الحديث وفيه لصاحبة موسى التى دلته على عظام يوسف كانت أحزم منك الحديث فاحتكم ماشئت الحديث وفيه للستدرك من حديث أبى موسى مع اختلاف قال الحاكم صحيح الاسناد وفيه نظر (٤) حديث ليس الحلف أن يعد الرجل الرجل ومن نيته أن يني وفي لفظ آخر إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يني وفي لفظ آخر إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يني قال فلم يجد فلا إثم عليه أبو داود والترمذي وضعفه من حديث زيد بن أرقم باللفظ الثاني إلا أنهما قالا فلم يف .

الآفة الرابعة عشرة الكذب في القول واليمين

(٥) حدیث أبی بكر الصدیق قام فینا رسول الله صلی الله علیه وسلم مقامی هذا عام أوّل ثم بكی وقال ایا کم والكذب الحدیث ابن ماجه والنسائی فی الیوم واللیلة وجعله المصنف من روایه اسماعیل بن أوسط عن أبی بكر و إنما هو أوسط بن اسماعیل بن أوسط و إسناده حسن (٦) حدیث أبی أمامة إن الكذب باب من أبواب النفاق ابن عدی فی الكامل بسند ضعیف وفیه عمر بن موسی

البصر وما طنی \_ وجه آخر ألطف ممـا سبق : ما زاغ البصر حيث لم يتخلف عن البصـيرة ولم يتقاصر وماطغي لميسبقالبصر البصيرة فيتحاوز حده و يتعمدي مقامه بل استقام البصر مع البسسيرة والظاهر مع الباطن والقلب مع القالب والنظرمع القدم فغى تقدم النظر على القدم طغيان والمعنى بالنظر عنم وبالقدمحالالقالم فلم يتقدم النظر على القدم فيكون طغيانا ولم يتخلف القدم عن النظر فيكون تقصيرا فلما اعتدات الأحوال وصار قلبه كقالبه وقالبه كقلبه وظاهره كباطنه وباطنيه **ک**ظاهره و بصره كبصبرته وبصمسيرته النفاق الكذب وقال عليه السلام «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاهولك به مصدق وأنت له به كاذب (١)» وقال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم «لايز ال العبد يكذب و يتحرى الكذب حتى

يكتب عند الله كذابا(٢) م . «ومررسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين بتبايعان شاة و يتحالفان يقول أحدها والله لاأنقصك من كذا وكذا ويقول الآخر واللالازيدك على كذا وكذافر بالشاة وقداشتراها أحدها فقال أوجب أحدها بالاثم والكفارة (٢) «وقال عليه السلام «الكذب ينقص الرزق (٤) » وقال رسول الله عليه وسلم «إن التجارهم الفجار فقيل إرسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال نهولكنهم يحلفون فيأتمون ويحدثون فيكذبون (٥٠)» وقال صلى الله عليه وسلم «ثلاثة نفر لايكامهم الله يوم القيامة ولاينظر إليهم: النان بعطيته والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والسبل إزاره (١٦) » وقال صلى الله عليه وسلم «ماحلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلاكانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة(٧)» وقال أبوذر قال رسول الله عِلْقِيِّةٍ «ثلاثة بحبهمَالله رجل كان فيفتة فنصب نحره حتى يقتلأو يفتح الله عليه وعلىأصحابه ورجل كانآه جار سوء يؤذيه فصبر علىأذاه حتىيفرق بينهما موت أوظعن ورجل كانمعه قوم في سفر أو سرية فأطالوا السرى حتى أعجبهم أن يمسوا الأرض فنزلوا فتنحى يصلى حق يوقظ أصحابه للرحيل وثلاثة يشنؤهم الله التاجر أو البياع الحلاف والفقيرالمختال والبخيل المنان (٨) » وقال صلى الله عليه وسلم «ويل الذي يحدث فيكذب ليصحك به القوم و يل له و يل له (٩) » قائم والآخر جالس بيد القائم كلوب من حديد يلقمه في شدق الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله الوجيهى ضعيف جدا و يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنَّ فيه فهو منافق وحديث أر بح من كنّ فيه كان منافقا قال في كل منهما و إذا حدث كذب وهما في الصحيحين وقد تقدما في الآفة التي قبلها (١) حديث كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له كاذب البخارى في كتاب الأدب المفرد وأبو داود من حديث سفيان بنأسيد وضعفه ابن عدى ورواه أحمد والطبراني من حديث النواس بن سمعان باسناد جيد (٢) حديث ابن مسعود لايزال العبد يكذب حتى يكتب عندالله كذابا متفقعليه (٣) حديث من برجلينيتبايعان شاة و يتحالفان الحديث وفيه فقال أوجب أحدها بالامم والكفارة أبو الفتح الأزدى في كتاب الأسماء المفردة من حديث اسخ الحضرى وهكذا رو يناها في أمالي ابن سمعون وناسخ ذكره البخاري هكذا في التاريخ وقال أبوحاتم هو عبد الله بن ناسخ (٤) حديث الكذب ينقص الرزق أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين من حديث أبي هر برة ورويناه كذلك فيمشيخة القاضي أبي كرو إسناده ضعيف (٥) حديث إن التجار هم الفجار الحديث وفيه ويحدثون فيكذبون أحمد والحاكم وقال صحيح الاسناد والبيهق منحديث عبد الرحمن بن شبل (٦) حديث ثلاثة نفر لا يكامهمالله يوم القيامة ولاينظر إليهمالمنان بعطيته والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمسبل إزاره مسلممن حديث أبى ذر (٧) حديث ماحلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلاكانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة الترمذي والحاكم وصحح إسناده منحديث عبدالله ابن أنيس (٨) حديث أبى ذرثلاثة يحبهمالله الحديث وفيه وثلاثه يشنؤهم الله التاجر أوالبائع الحلاف أحمد واللفظيله وفيه ابن الأحمس ولايعرف حاله ورواه هو والنسائى بلفظ آخر باسناد جيد وللمسائى من حديث ابي هريرة أربعة يبغضهم الله البياع الحلاف الحديث و إسناده جيد (٩) حديث ويل

للذَّى يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي في

الكبرى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده .

كبصره فحيث انتهى نظره وعلممه قارنه قدمه وحالهولهذا المعني انعكس حكم معناه ونوره علىظاهره وأتى البراق ينتهيي خطوه حیث ینتهی نظره لا يتخلف قدم البراق عن موضع نظره کا جاء في حديث المعراج فكان البراق بقالب مشاكلا لمعناه ومتصفا بصفته لقوةحاله ومعناه وأشارفىحديثالمعراج إلى مقامات الأنبياء ورأى في كل مماء بعض الأنبياء إشارة إلى تعويقهم وتخلفهم عن شآوه ودرجتــه ورأى موسى في بعض السموات فمن هو في بعضالسموات يكون قوله أربى أنظر إليك تحاورا للنظرعن حد

ثم يجذبه فيلقمه الجانب الآخر فيمدّه فادامده رجع الآخر كما كان فقلت للذي أقامي ماهدا ؟ فقال هذا رجل كذاب يعذب في قبره إلى يوم القيامة (١١) وعن عبدالله بن جراد قال « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله هل يزنى المؤمن ؟ قال قد يكون ذلك قال ياني الله هل يكذب المؤمن ؟ قال لا ثم أتبعها صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى \_ إنمايفترى الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله \_(Y)» وقال أبوسعيد الحدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول في دعائه « اللهم طهر قلبي من النفاق وفرجي من الزنا ولساني من الـكذب (٣) » وقال صلى الله عليه وسلم « ثلاثة لا يكامهمالله ولاينظر إليهم ولايزكيهم ولهم عذاب اليم: شيخ زان ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر (٢)» وقال عبد الله بن عامر « جاء رسول الله صلى الله عَليه وسلم إلى بيتنا وأناصي صغير فذهبت لألعب فقالت أمى ياعبدالله تعال حتى أعطيك فقال صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه قالت تمرا فقال أما إنك لولم تفعلي لكتبت عليك كذبة (٥)» وقال صلى الله عليه وسلم « لوأفاءالله على نعما عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولاجبانا (٦)» وقال صلى الله عليه وسلم وكان متكنا « ألا أنبشكم بأ كبرالكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين مم قعد وقال: ألا وقول الزور (٧٧)» وقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن العبد ليكذب الكذبة فيتباعد اللك عنه مسيرة ميل من نتن ماجاء به (٧)» وقال أنس قالالنبي صلى الله عليه وسلم «تقبلوا إلى بست أتقبل لَكُمُ بالجنة فقالوا وما هن ؟ قال إذاحدَّث أحدَكُم فلا يُكذب و إذا وعد فلا يخلف و إذا أئتمن فلايخن وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكـفوا أيديكم <sup>(٨)</sup>» وقال صلى الله عليه وسلم (١) حديث رأيت كأن رجلاجاءني فقال لي قم فقمت معه فاذا أنابرجلين أحدها قائم والآخر جالس بيد القائم كاوب من حديد يلقمه في شدق الجالس الحديث البخاري من حديث سمرة بن جندب في حديث طويل (٧) حديث عبدالله بن جراد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يزنى المؤمن قال قد يكون من ذلك قال هل يكذب قال لا الحديث ابن عبدالبر في التمهيد بسند ضعيف ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت مقتصرا على الكذب وجعل السائل أبا الدرداء (٣) حديث أبي سعيد اللهم طهرقلبي من النفاق وفرجى من الزنا ولسانى من الكذب هكذاوقع فىنسخ الاحياء عن ابن سعيد و إيماهو عن أم معبد كذا رواه الخطيب في التاريخ دون قوله وفرجي من الزنا وزاد وعملي من الرياء وعيني من الخيانة وإسناده ضعيف (٤) حديث ثلاثة لا يَكامهم الله ولا ينظر إليهم الحديث وفيه والامام الكُذاب مسلم من حديث أبي هريرة (٥) حديث عبد الله بن عامر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأناصي صغير فذهبت لألعب فقالت أمى ياعبد الله تعال أعطيك فقال وما أردت أن تعطيه قالت تمرا فقال إن لم تفعلي كتبت عليك كذبة رواه أبوداود وفيه من لم يسم وقال الحاكم إن عبدالله بن عامر ولد في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه . قلت وله شاهد من حديث أبي هربرة وابن مسعود ورجالهما ثقات إلاأن الرهرى لم يسمع من أبى هربرة (٦) حديث لوأفاءالله على نعماً عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذابا ولا جبانا رواه مسلم وتقديم في أخلاق النبوّة (٧) حديث ألاأنبشكم بأكبر الكبائر الحديث وفيه ألاوقول الزور متفق عليه من حديث أفي بكرة (٨) حديث ابن عمر إن العبد ليكذب الكذبة فيتباعد اللك عنه مسيرة ميل من نتن ماجاء به الترمذي وقال حسن غريب (٩) حديث أنس تقبلوا إلى" بست أتقبل لكم بالجنة إذاحدث أحدكم فلا يكذب الحديث الحاكم في المستدرك والخرائطي في مكارم الأخلاق وفيه سعد بن سنان ضعفه أحمدوالنسائى ووثقه ابن معين ورواء الحاكم بنحوه من حديث عبادة بن الصامت وقال

القدم وتخلفا القدم عن النظر وهذا هو الاخلال بأحدالوصفين من قوله تعالى ــ مازاغ البصر وما طغی \_ فرسولالله حمل مقترنا قدمه ونظره فيحجال الحياء والتواضع ناظرا إلى قدمه قادما على نظرہ ولو خرج عن حجالالجياء والتواضع وتطاول بالنظر متعديا حدّ القدم نعوّق في بعض الســـموات كتعوق غيره من الأنبياء فلم يزل صلى الله عليهوسلممتجلس حجاله فی خفارة أدب حاله حتى خرق حجب السمواتفا نصبتإليه أقسام القرب انصبابا وانقشعت عنسه سحائب الحجب حجابا حجابا حتى استقام على

« إن للشيطان كحلا ولعوقا ونشوقا أما لعوقه فالكذب وأما نشوقه فالغضب وأما كحله فالنوم (١٠)» وخطب عمر رضىالله عنه يوما فقال : قام فينارسول الله صلىالله عليه وسلم كقيامى هذافيكم فقال « أحسنوا إلى أصحابى ثم الدين ياونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل على اليمين ولم يستحلف و يشهد ولم يستشهد (٢٢)» وقال النبي صلى الله عليه وسلم « من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين (٣)» وقال صلى الله عليه وسلم «من حلف على يمين بايتم ليقتطع بها مال امرىء مسلم بغير حن لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان (<sup>4)</sup>» وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه ردّ شهادة رجل فى كـذبة كـذبها <sup>(ه)</sup>» وقال صلى الله عليه وسلم «كل خصلة يطبع أو يطوى عليها المسلم إلا الحيانة والكذب (٦٠)» وقالت عائشة رضى الله عنها « ما كان من خلق أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل من أصحابه على الكذب فما ينجلي من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث تو به لله عز وحل منها (٧)». وقال موسى عليه السلام: يارب أي عبادك خير لك عملا ؟ قال من لا يكذب لسانه ولايفجر قلبه ولايزني فرجه ، وقال لقمان لابنه : يابني إياك والكذب فانه شهي كلحمالعصفور عماقليل يقلاه صاحبه ، وقال عليه السلام في مدح الصدق « أر بع إذا كنّ فيك لايضرّ ك مافاتك من الدنيا صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن خلق وعفة طعمة (٨)» وقال أبو بكر رضي الله عنه في خطبة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : قام فينا رسول الله عَلِيْقِهِ مثل مقامي هذا عام أوّل ثم بكي وقال « عليكم بالصدق فانه معالبر" وهما في الجنة (٩) » وقال معاد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم «أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد و بذل السلام وخفض الجناح (١٠)» صيح الاسناد (١) حديث إن للشيطان كحلا ولعوقا الحديث الطبراني وأبونعيم من حديث أنس بسند

ضعيفٌ وقد تقدُّم (٢) حديث خطب عمر بالجابية الحديث وفيه ثم يفشوالكذب الترمذي وصححه والنسائي فىالكبرى من رواية ابن عمر عنعمر (٣) حديث منحدث بحديث وهو يرىأنه كذب فهو أحد الكذابين مسلم في مقدمة صحيحه من حديث سمرة بن جندب (٤) حديث من حلف على يمين مأتم ليقتطع بها مال امرى مسلم الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود (٥) حديث أنه ردّ شهادة رجل في كذبة كذبها ابن أبي الدنيا في الصمت من رواية موسى بن شيبة مرسلاوموسى روى معمر عنه منا كير قاله أحمد بن حنبل (٦) حديث على كل خصلة يطبع أو يطوى عليها المؤمن إلاالخيانة والكذب ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أبي أمامة ورواه ابن عدى في مقدمة الكامل من حديث سعد بن أبى وقاص وابن عمر أيضا وأبى أمامة أيضا ورواه ابن أبى الدنيا فىالصمت من حديث سعد مرفوعا وموقوفا والموقوف أشبه بالصواب قاله الدارقطني في العلل (٧) حديث ما كان من خلق الله شيء أشد عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان يطلع على الرجل من أصحابه على الكذب فما ينحل من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث الله منها تو بة أحمد من حديث عائشة ورجاله ثقات إلا أنه قال عن ابن أبي مليكة أو غيره وقد رواه أبوالشيخ في الطبقات فقال ابن أبى مليكة ولم يشك وهو صحيح (٨) حديث أر بع إذا كن فيك فلا يضرّ ك مافاتك من الدنيا صدق الحديث، الحديث الحاكم والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عبدالله بن عمرو وفيه ابن لهيعة (٩) حديث أبى بكر عليكم بالصدق فانه مع البرّ وها في الجنة ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة وُقد تقدُّم بعضه في أوَّل هذا النوع (١٠) حديث معاذ أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث أبو نعيم في الحلية وقد تقدّم .

صراط \_ مازا**غالبص**ر وماطغيـ فمرّ كالبرق الخاطف إلى مخدع الوصل واللطائف وهذا غاية في الأدبو نهاية في الأرب . قال أبو محمد ابن رویم حین سئل عن أدب المسافر فقال لايجاوزهمهقدمه فحيث وقف قلبه يكون مقر". أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبوالنجيب إجازة قال أناعمر بن أحمدقال أنا أبو بكر بن خلف قالأنا أبوعبدالرحمن السلمى قال ثنا القاضى أبو محمد يحبي بن منصور قال حــدثنا أبو عبد الله محمد بن على الترمذي قالحدثنا محمدبن رزامالأيلىقال حدثنا محمد بن عطاء الهجيمي قال حدثنا محمدبن نصيرعن عطاه

وأما الآثار: فقد قال على رضى الله عنه: أعظم الحطايا عندالله اللسان الكدوب وشر الندامة ندامة يوم القيامة ، وقال عمر بن عبدالعزير رحمة الله عليه ما كذبت كذبة منذ شددت على إزارى، وقال عمر رضى الله عنه: أحبكم إلينا مالم نركم أحسنكم اسما فاذار أينا كم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقا فاذا اختبرنا كم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة ، وعن ميمون بن أبي شبيب قال جاست اكتب كتابا فأتيت على حرف إن أنا كتبته زينت الكتاب وكنت قد كذبت فعزمت على تركه فنوديت من جانب البيت \_ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة \_ وقال الشعبي : ما أدرى أيهما أبعد غورا في النار الكذاب أوالبخيل وقال ابن الساك ما أراني أوجر على ترك الكذب لأني إعما أدعه أنفة أء وقيل لحاله بن صبيح أيسمى الرجل كاذبا بكذبة واحدة قال نع وقال مالك بن دينار: وقرأت في بعض الكتب مامن خطيب إلاوتعرض خطبته على عمله فان كان صادقا صدق و إن كان كاذبا قرضت شفتاه بمقاريض من نار كاقرضتانيتنا . وقال مالك بن دينار: الصدق والكذب يعتركان في القلب حق يخرج أحدها صاحبه وكام عمر بن عبد العزيز الوليد بن عبد الماك في شيء فقال له كذبت منذ عامت أن الكذب يشين صاحبه .

اعلم أن الكذب ليس حراما لعينه بل لمافيه من الضرر على المخاطب أوعلى غبره فان أقل درجاته أن يعتقد الخبرالشيء علىخلاف ماهوعليه فيكون جاهلا وقدينعلق به ضررغيره ورب جهل فيه منفعة ومصلحة فالكذب محصل لذلك الجهل فيكون مأذونا فيه ور عما كان واجبا. قال ميمون بن مهران الكذب في بعض المواطن خير من الصدق أرأيت لوأن رجلا سمى خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل دارا فاتهى إليك فقال أرأيت فلانا ما كنت قائلا ألست تقول لم أره وماتصدق به وهذا الكذب واجب . فنقول الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام و إن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا وواجب إن كان المقصود واجبا كا أن عصمة دم المسلم واجبة فمهما كان في الصدق سفك دم امرى مسلم قداختني من ظالم فالكذب فيه واجب ومهما كان لايتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أواستمالة للب الحبى عليه إلا بكذب فالكذب مباح إلاأنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن لأنه إذافتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى مايستغنى عنه و إلى مالايقتصر على حد الضرورة فيكون الكذب حرامافي الأصل إلالضرورة . والذي يدل على الاستثناء ماروى عن أم كاثوم قالت « ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلافي ثلاث الرجل يقولالقول يريدبه الاصلاح والرجل يقولالقول فىالحرب والرجل يحدثام أته والمرأة تحدث زوجها (١)» وقالت أيضاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أونمي خيرا (٢) »وقالت أسماء بنت يزيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل الكذب يكتب على ابن آدم إلارجل كذب بين مسامين ليصلح بينهما (٣)» وروى عن أنى كاهل قال «وقع بين اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلام حتى تصارما فلقيت أحدها فقلت مالك ولغلان فقد (١) حديث أم كاشوم ماسمعته يرخص في شيء من الكذب إلافي ثلاث مسلم وقد تقد "م (٧) حديث أم كانوم أيضا ليس بكذاب من أصلح بين الناس الحديث متفق عليه وقد تقد م والذي قبله عند مسلم بعض هذا (٣) حديث أسماء بنت يزيد كل الكذب يكتب على ابن آدم إلارجل كذب بين

رجلين يصلح بينهما أحمد بزيادة فيه وهو عند الترمذي مختصرا وحسنه.

ابن أبي رباح عن ابن عباس قال «تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية \_ رب أرنى أنظر إليك \_ قالقال ياموسى إنه لايرانى حيّ إلامات ولايابس إلا تدهده ولا رطب إلا تفر"ق إبما برانى أهل الجنسة الدين لاتموت أعينهم ولا تبلىأجسادهم». ومن آداب الحضرة ما قال الشبيلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب وهذا يختص ببعض الأحسوال والأشياء دونالبعض ليس هو على الاطلاق لأن الله تعالى أمر بالدعاء وإنما الامساك عن القول كما أمســك موسى عن الانبساط في طلب السارب

سمعته يحسن عليكالثناء ثم لقيت الآخر فقلتله مثل ذلك حتى اصطلحا ثم قلت أهلكت نفسي وأصلحت

بين هذين فأخبرتالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا كاهل أصلح بين الناس (١)» أي ولو بالكذب وقال عطاء بن يسار قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم « أَكَذَب على أهلي قال **لاخير** في الكذب قال أعدها وأقول لها قال لاجناح عليك (٢)» وروى أن ابن أبي عذرة الدؤلي وكان في خلافة عمر رضيالله عنه كان يخلعالنساءاللاتى يتزوّج بهن فطارت له فىالناس منذلك أحدوثة يكرهها فلماعلم بذلك أخذ بيد عبدالله بن الأرقم حتى أتى به إلى منزله ثم قال لامرأته أنشدك بالله هل تبغضيني قالت لاتنشدني قال فاني أنشدك الله قالت نعم فقال لابن الأرقم أتسمع ثم انطلقا حتى أتيا عمر رضي الله عنه فقال إنكم لتحد ثون أنيأظلم النساء وأخلعهن فاسأل ابنالأرقم فسأله فأخبره فأرسل إلىامرأة ابن أبي عذرة فجاءت هي وعمتها فقال أنت التي تحدّ ثين لزوجك أنك تبغضينه فقالت إلى أوّل من تاب وراجع أمرالله تعالى إنه ناشدني فتحرُّ جت أن أكذب أفأ كذب يا أميرالمؤمنين؟ قال نعم فاكذبي فان كانت إحدا كن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك فان أقل السبوت الذي يبني على الحبُّ ولكن الناس يتعاشرون بالاسلام والأحساب ، وعن النواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مالى أراكم تتهافتون في الكذب تهافت الفراش في الناركل الكذب يكتب على ابن آدملامحالة إلاأن يكذبالرجل فىالحرب فانالحرب خدعة أو يكون بينالرجلين شحناء فيصلح بينهما أو محدث امرأته يرضيها (٣)» وقال ثو بان الكذب كله إثم إلاما نفع به مسلما أودفع عنه ضررا وقال على رضى الله عنه: إذاحد تتمكم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلى من أن أكذب عليه و إذاحدتتكم فعابيني و بينكم فالحرب خدعة فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء وفي معناها ماعداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أولغيره . أماماله فمثلأن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره أو يأخذه سلطان فيسأله عن فاحشة بينه و بين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكر ذلك فيقول مازنيت وماسرقت ، وقال صلى الله عليه وسلم « من ارتكب شيئًا من هذهالقاذورات فليستتر بسترالله (٠)» وذلك أن إظهارالفاحشة فاحشة أخرى فللرجلأن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلماوعرضه بلسانه و إن كان كاذبا . وأماعرض غيره فبأن يسأل عن سرٌّ أخيه فله أن ينكره وأن يصلح بين اثنين وأن يصلح بين الضرات من نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنها أحد إليه و إن كانت امرأته لانطاوعه إلا بوعد لايقدر عايه فيعدها في الحال تطييبالقلبها أو يعتذر إلى إنسان وكان لا يطيب قلبه إلابانكارذنب وزيادة تودد فلاباس به ولكن الحدة فيه أن الكذب محذور ولوصدق في هذه المواضع تولدمنه محذور فينبغىأن يقابل أحدهما بالآخر ونزن بالميزان القسط فاذاعلم أن المحذور الذى يحصل (١) حديث أبي كاهل وقع بين رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلام الحديث وفيه يا أبا كاهل أصلح بين الناس رواه الطبرانى ولم يصح (٢) حديث عطاء بن يسار قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أكذب على أهلى قال لاخير فىالكذب قالأعدها وأقول لها قاللاجناح عليك ابن عبدالبرفي التمهيد من رواية صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مرسلا وهوفي الموطأ عن صفوان ابن سليم معضلا من غيرذكر عطاء بن يسار (٣) حديث النواس بن سمعان مالى أراكم تتهافتون فى الكذَّب تهافت الفراش فىالناركل الكذب مكتوب الحديث أبو بكر بن بلال فى مكارم الأخلاق بلفظ تتبايعون إلى قوله فى النار دون ما بعده فرواه الطبرانى وفيهما شهر بن حوشب (٤) حديث من ارتكب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بسترالله الحاكم منجديث ابن عمر بلفظ احتذبوا

هذه القاذورات التي نهيي الله عنها فمن ألمّ بشيء منها فليستتر بستر الله و إسناده حسن .

والحاجات الدنيسوية حتى رفعه الحق مقاما فى القرب وأذن له فى الانبساط وقال اطلب منى ولوملحا لعجينك فلما بسط انبسط وقال ـرب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير \_ لأنه كان يسأل حوائج الآخرة ويستعظم الحضرة أن يسأل حوائج الدنيا لحقارتها وهو فيحجاب الحشمة عن سؤال المحقرات ولهذا مثال فىالشاهد فان الملك المعظم يسأل المعظمات و يحتشم في طابالمحقرات فلمارفع بساط حجاب الحشمة صارفی مقامخاص من القرب يسأل الحقيركما يسأل الخطير قال ذوالنون المصرى أدب العارف فوق كلأدب

لأن معروفه مؤدب قلبه . وقال بعضهم يةول الحق سبحانه وتعالى: من ألزمته القيام مسع أسمائي وصفاتى ألزمته الأدب ومن كشف له عن حقيقة ذاتى ألزمته العطب . فاختر أسهما شثت الأذب أوالعطب يشير إلى أن الاسماء والمسفات تستقل بوجوب محتاج إلى الأدب لبقاء رسوم البشىرية وحظوظ النفس مع لمعان نور عظمة الآات تتلاشى الآثاربالأنوار ويكون معنى العطب التحقق بالفناءوفىذلك العطب نهاية الأرب . وقال أبوعـــــلى الدقاق في **قوله تعالی ــ وأيو**ب

بالصدق أشد وقعا فيالشرع من الكذب فلهالكذب و إن كانذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما وعند ذلكالميل إلى الصدق أولى لأنالكذب يباح لضرورة أوحاجة مهمة فان شك فىكون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجم إليه ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الانسان من الكذبماأ مكنه وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه و يهجر الكذب فأما إذاتعلق بفرض غيره فلاتجوزالمسامحة لحقالفير والاضرار به وأكثركذب الناس إنما هولحظوظ أنفسهم ثم هو لزياداتالمال والجاه ولأمورليس فواتها محذورا حتى إن المرأة لتحكى عن زوجها ماتفخر به وتكذب لأجل مراغمة الضرات وذلك حرام وقالت أسماء «سمعت امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن لي ضرّة و إني أتكثر منزوجي بمالم يفعل أضارها بدلك فهل على شيء فيه فقال صلى الله عليه وسلم: المشبع بمالم يعط كلابس تُوبى زور (١٦) ه وقال صلى الله عليه وسلم «من تطم بمـا لايطع أوقال لى وليس له أوأعطيت ولم يعط فهو كلابس ثوبي زور يومالقيامة و يدخل فيهذا فتوى العالم بمـا لايتحققه(٢<sup>)</sup> » وروايته الحديث الذي لايتثبته إذغرضه أن يظهر فضل نفسه فهولذلك يستنكف من أن يقول لاأدرى وهذاحرام ومما يلتحق بالنساء الصبيان فان الصبي إذا كان لايرغب في المكتب إلا بوعد أووعيد أوتخويف كاذب كان ذلك مباحاً، نعم روينا في الأخبار أن ذلك يكتب كذبا ولكن الكذب المباح أيضا قد يكتب و يحاسب عليه و يطالب بتصحيح قصده فيه ثم يعنى عنه لأنه إنما أبيح بقصدالاصلاح و يتطرق إليه غروركبير فانه قد يكون الباعث له حظه وغرضه الذي هو مستعن عنه و إنميا يتعلل ظاهرا بالاصلاح فلهذا يكتب وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد ليعلم أن المقصود الذي كـذب لأجله هلهوأهم فيالشرع منالصدق أملا وذلك غامضجدا والحزم تركه إلاأن يصير واجبا بحيث لايجوزتركه كما لوأدى إلى سفك دم أوار نسكاب معصية كيف كان وقدظن ظانون أنه يجوز وضع الأحاديث فىفضائل الأعمال وفى التشديد فىالمعاصى وزعموا أن القصد منه صحيح وهو خطأ محض إذقال صلى الله عليه وسلم «من كذب على متعمدا فليتبوّ مقعده من النار (١٠٠) وهذا لاير تكب إلالضرورة ولاضرورة إدفىالصدق مندوحة عن الكذب ففيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها وقول القائل إنذلك قد تكرر علىالاسماع وسقط وقعه وماهوجديد فوقعه أعظم فهذا هوس إذليس هذا من الأغراض التي تقاوم محذور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله تعالى ويؤدى فتح بابه إلى أمورتشوش الشريعة فلايقاوم خيرهدَاشره أصلا والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي لايقاومها شيء . نسأل الله العفو عنا وعن جميع المسلمين . بيان الحذر من الكذب بالمعاريض

قد نقل عن السلف أن فى المعاريض مندوحة عن الكذب قال عمر رضى الله عنه أما فى المعاريض ما يكفى الرجل عن الكذب وروى ذلك عن ابن عباس وغيره و إنما أرادوا بذلك اذا اضطرالانسان الى الكذب فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز النعريض ولا التصريح جميعا و لكن النعريض أهون ومثال النعريض ماروى أن مطرفا دخل على زياد فاستبطأه فتعلى بحرض وقال مارفعت جنبي مذفارقت.

(۱) حديث أسماء قالت امرأة إن لى ضرة و إنى أنكثر من زوجى بما لم يفعل الحديث متفق عليه وهى أسماء بنت أبى بكرالصديق (۲) حديث من تطعم بمالا يطعم وقال لى وليسله وأعطيت ولم يعط كان كلابس ثوبى زور يومالقيامة لم أجده بهذا اللفظ (۳) حديث من كذب على متعمداً فليتبق مقعده من النار متفق عليه من طرق وقد تقدم فى العلم .

اِذ نادی ر به **آبی** مسنى الضر" وأنت أرحم الراحمين لميظل ارحمني لأنه حفظ أدب الخطاب وقال عيسي عليه السلام إن كنت قلته فقد عامته \_ والم يقل لمأقل رعاية لأدب الحضرة . وقال أبونصرالسراج أدب أهل الجصوصية من أهل الدين في طهارة القساوب ومراعاة الأسراروالوفاءبالعهود وحفظ الوقت وقلة الالتفات إلى الحواطر والغوارض والبوادي والعوائق واستواء السر والعلانيةوحسن الأدب في مواقف الطلبومقامات القرب وأوفات الحضسور . والأدب أدبان أدب قول وأدب فعل فمن

الأمير إلامارفعني الله وقال إبراهيم إذا بُلغ الرجل عنك شيء فكرهت أن تكذب فقل إن الله تعالى ليعلم ماقلت من ذلك من شيء فيكون قوله ما حرف نفي عند الستمع وعنده للإبهام. وكان معاذبن جبل عاملا لعمر رضي الله عنه فلمارجع قالت له امرأته ماجنت به مما يأتي به العمال إلى أهلهم وماكان قد أناها بشي م فقال كان عندي ضاغط قالت كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبى بكر رضى الله عند فبُعث عمر معك ضاغطاو قامت بذلك بين نسائها واشتكت عمر فلما بلغه ذلك دعا معاذا وقال بعثت معك صاغطا قال لم أجدما أعتذر به إليها إلاذلك فضحك عمر رضي الله عنه وأعطاه شيئافقال ارضهابه ومعنى فوبه ضاعطايعن رقيبا وأرادبه الله تعالى وكان النخي لايقول لابنته أشترى لك سكرابل يقول أرأيت لواشتر يتاك سكرا فانه رعا لايتفق له ذلك وكان إبراهيم إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو فىالدارقال للجارية قولىله اطلبه فى السجد ولانقولى ليس ههنا كيلا يكون كذبا وكان الشعبي إذا طلب في المنزل وهو يكرهه خط دائرة وقال للجارية ضي الأصبح فيها وقولي ليسههنا وهذا كله في موضع الحاجة فأما في غير موضع الحاجة فلالأن هذا تفهيم للسكذب و إن لم يكن اللفظ كذبافهومكروه على الجملة كاروى عبدالله بن عتبة قال دخلت مع أبى على عمر بن عبد العزيز رجمة الله عليه فخرجت وعلى ثوب فجعل الناس يقولون هذا كساكه أمير المؤمنين فكنت أقول جزى الله أمير المؤمنين خيرا فقال لى أبي يابني الق الكذب وما أشبهه فنهاه عن ذلك لأن فيه تقريرا لهم على ظن كاذب لأجل غرض المفاخرة وهذاغرض باطل لافائدة فيه، نع المعاريض تباح لغرض خفيف كتطييب قلب الغير بالمزاح كقوله صلى الله عليه وسلم «لايدخل الجنة عبوز (١)» وقوله للأخرى «الذي في عين زوجك بياض» وللا خرى « تحملك على ولد البعير » وما أشبهه وأما الكذب الصريح كافعله نعمان الأنصاري مع عثمان في قصة الضرير إذ قال له إنه نعيمان وكايعتاده الناس من ملاعبة الحقى بتغريرهم بأن امرأة قد رغبت في تزويجك فان كان فيه ضرر يؤدى إلى إيذاء قلب فهو حرام و إن لم يكن إلا لمطايبته فلا يوصف صاحبها بالفسق ولكن ينقص دلك من درجة إيمانه قال صلى الله عليه وسلم «لا يكمل للرء الايمان حق يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحتى يجتنب الكذب في مزاحه (٢)» وأماقوله عليه السلام «إن الرجل ليتكام بالكامة ليضحك بها الناس يهوى بها فى النار أبعد من الثر يا (٣) » أراد به مافيه غيية مسلم أو إيذاء قلب دون محض المزاح.ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ماجرت به العادة في المبالغة كقوله طلبتك كذا وكذامرة وقلت آك كذامائة مرة فانه لايريد به تفهيم المرات بعددها بل تفهيم المبالغة فان لم يكن طلبه إلامرة واحدة كان كاذبا و إن كان طلبه مرات لايعتاد مثلها في السكترة لايأتم و إن لم تبلغ مانة وبينهما درجات يتعرض مطلق اللسان بالمبالغة فيهالخطر الكذب ومما يعتاد الكذب فيه ويتساهل به أن يقال كل الطعام فيقول لا أشتهيه وذلك منهى عنه وهو حرام و إن لم يكن فيه غرض صحيح قال مجاهد قالت أسها. بنت عميس «كنت صاحبة عائشة فى الليلة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله (١) حديث لا يدخل الجنــة عجوز وحديث في عين زوجك بياض وحديث نحملك على ولد البعير تُقْدُمْتُ الثلاثة في الآفة العاشرة (٢) حديث لايستُكُولُ المؤمن إيمانه حقيجب لأخيه مايجب لنفسة وحي يجتنب الكذب في مزاحه ذكره ابن عبد البرفي الاستيعاب من حديث أبي مليكة الدماري وقال فيه نظر وللشيخين من حديث أس لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه وللدارقطني في المؤتلف والمختلف من حديث أبي هريرة لايؤمن عبد الايمان كله حتى يترك الكذب في مزاحه قال أحمد بن حنبل منكر (٣) حديث إن الرجل ليتكام بالكامة يضحك بها الناس يهوى بها أبعد من الثريا تقدم في الآفة الثالثة .

( ۱۸ - إحياء - ثالث )

صلى الله عليه وسلم ومي نسوة قالت فوالله ما وجدناعنده قرى الاقد حامن ابن فشرب ثم ناوله عائشة قالت فاستحيت الجارية فقلت لا تردي مو رسول الله عليه وسلم خدى منه قالت فقلت بارسول الله فشر بت منه ثم قال ناولى صواحبك فقلن لا نشتهيه فقال لا تجمعن جوعا و كذبا قالت فقلت بارسول الله النقالة إلى الله في الله في

والنظر فيها طويل فلنذكر أولا مذمة الغيبة وماورد فيها من شواهد الشرع وقد نص الله سبحانه على ذمها في كتابه وسبه صاحبها بآكل لحم الميتة فقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال عليه السلام «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (٤) والغيبة تقناول العرض وقد جمع الله بينه و بين المال والدم وقال أبو برزة قال عليه السلام «لا تعاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا و كونوا عباد الله إخوانا (٥) وعن جابر وأبي سعيد قالا قال رسول الله عليه وسلم «إياكم والغيبة فان الغيبة أشد من الزنا فان الرجل قد يزى و يتوب فيتوب الله سبحانه عليه و إن صاحب الغيبة لا يغفرله حق يففر له صاحبه (١) حديث مجاهد عن أسماء بنت عميس كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله

(۱) حديث مجاهد عن أسماء بنت عميس كنت صاحبة عائشة التي هياتها وادخلتها على رسول الله على الله عليه وسلم الحديث وفيه قال لا تجمعن جوعا وكذبا ابن أبي الدنيا في الصحت والطبراني في الكبير وله يحوه من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد وهوالصواب فان أسماء بنت عميس كانت إذ ذاك بالحبشة لكن في طبقات الأصهانيين لأبي الشيخ من رواية عطاء بن أبي رباح عن أسماء بنت عميس زففنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه حديث فاذا كانت غير عائشة من تزوّجها بعد خيبر فلامانع من ذلك (٢) حديث إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أو يرى عينيه في المنام مالم تربا أو يقول عن مالم أقل البخارى من حديث واثلة بن الأسقع وله من حديث ابن عمر من أفرى الفرى أن يرى عينيه مالم تربا (٣) حديث من كذب في حلمه كاف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرة البخارى من حديث ابن عباس .

(٤) حديث كل الساطى السام حرام دمه وماله وعرضه مسامن حديث أبي هريرة (٥) حديث أبي هريرة لا المناطق السام حرام دمه وماله وعرضه مسامن حديث المناطقة الى هريرة وانس دون قوله ولا يغتب بعضام بعضاوقد تقدم في آداب الصحبة (٦) حديث جابروا في سعيد إلا كم والغبة فان النبية أشد من الزارا الحديث ابن أبي الدنيا في الصمت وابن حبان في الضعفاء وابن مردويه في التفسير.

نقرب إلى الله تعالى بآدب فعلمنحه محبة القاوب. قال ابن المبارك يحن إلى قليل من الأدبأحوج منا إلى كثير من العلم وقال أيضا الأدب للعارف عنزلة التوبة للستأنف وقال النوري من لميتأدب للوقت فوقته مقت وقال ذو النون إذا خرج المويد عن حد استعمّال الأدب فانه برجع من حيث جاء وقال ابن المبارك /أيضا قد أكثر الناس فىالادب وبحن نقول هو معرفة النفس وهذه إشارة منه إلى أن النفس مي منبع الجهالات وترك الآدب من عامرة الجهل فاذا عرف النفس صادف تورالعرفان على مأورد

وقال أنس قال رسول الله صلى الله عايه وسلم «مررت ليلة أسرى بى على أقوام يخمشون وجوههم بأظافيرهم فقلت ياجبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين ينتابون الناس و يتعون في أعراضهم (١) » وقال

سليم بنجار ﴿ أَيْنِتَ النِّيعَالَيْهِ الصَّلَاةِ والسَّلَامُ فقلت عَلَّمَيْ خَيْرًا أَنتَفَعَ بَهُ فقال لاتحقرن منالعروف شيئًا ولوآن تصبّ من دلوك في إناء المستقى وأن تلقى أخاك ببشر حسن و إن أدبر فلاتغتا بنه (٢٠)» وقال البراء ﴿خطبنا رسول الله صلى الله عليَه وسلمُحق أسمع العوانق في بيوتهن فقال: يامعشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لاتغتابوا المسلمين ولاتتبعوا عوراتهمفانه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه فيجوف بيته<sup>(٣)</sup>» وقيلأوحىالله إلىموسىعليه السلام:من مات تائبا من الغيبة فهوآخِرَمن يدخل الجنة ومنمات مصرا عليها فهوأوّل من يدخلالنار.وقالأنس «أمررسول الله صلى الله عليه وسلمالناس بصوم يوم فقال لايفطرنَ أحد حقَّآذن له فصامالناس حق إذا أمسواً جعَل الرجل يجبيء فيقول بارسولالله ظالت صائمًا فاندن لي لأفطرفياً دنله والرجل والرجل حقحاء رجلفقال.يارسوَلاقه فتاتان منأهلك ظلتا صأئمتين و إنهما يستحيانأن يأتياك فأثذن لهما أن يفطرا فأعرض عنه عِلِيِّيِّةٍ ثم عاوده فأعرض عنه ثم عاوده فقال إنهما لم يسوما وكيف يصوم من ظل نهاره يأكل لحم الناس أذهب فمرهما إنكانتا صائمتين أن تستقيئا فرجع إليهما فأخبرها فاستقاءنا فقاءت كل واحدة منهما علقة من دم فرجع إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّم فأخبره فقال والذى نفسى بيده لو بقيتا فى بطونهما لأ كاتهما النارُّ ؟ ﴾ وفي رواية «أنه لما أعرض عنه جاء بعد ذلك وقال بإرسول الله والله إنهما قدماتنا أوكادتا أن تموتا فقال صلى الله عليه وسلم أتتونى بهما فجاءتا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فقال لاحداهما قيثي فقاءت من قيح ودم وصديد حتى ملأت القدح وقال للأخرى قيئي فقاءتُ كَفَاكُ فَقَالَ إِنَّ هَاتِينَ صَامَتًا عَمَا أَحَلَّ الله لَهُمَا وأَفْطَرُنَا عَلَى ماحرم الله عليهما جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحومالناس<sup>(ه)</sup>» وقال أنس «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الربا وعظم شأنه فقال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله فىالخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل وأربى الربا عرض المسلم (<sup>٢٦)</sup> ». وقال جابر «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فآتي على قبرين يعذب صاحباها فقال إنهما يعذَّبان وما يعذبان في كبير أما أحدها فكان يغتاب الناس وأما الآخرفكان لايستنزه من بوله فدعا بحريدة رطبة أوجريدتين (١) حديث أنس مررت ليلة أسرى فى علىقوم يخمشون وجوههم بأظفارهم الحديث أبوداود مسندا ومرسلا والمسند أصح (٢) حديث سليم بن جابر أنبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني خيرًا ينفعني الله به آلحديث أحمد في المستند وابن أبي الدنيا في الصمت واللفظ له ولم يُقل فيه أحمد و إذا أدبر فلا يغتابه وفي إسنادهما ضَعف (٣) حديث البراء يامعشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا نفتا بوا المسلمين الحديث ابن أبي الدنيا هكذا ورواه أبو داود من حديث أبي برزة باسناد جيد (٤) حديث أنس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بصوم وقال لايفطرن أحد حتى آذن له فصام الناس الحديث في ذكر المرأتين اللتين اغتابتا في صيامهما فقاءت كلِّ واحدة منهما علقة من دم ابن أبي الدنيا في الصمت وأبن مردويه في التفسير من رواية يزيد الرقاشي عنه ويزيد ضعيف (٥) حديث المرآتين المذكورتين وقال فيه إن هاتين صامتًا عما أحلَّ الله لهما وأفطرنا على ماحرَّم الله عليهما الحديث أحمد من حديث عبيد مولى رسول الله صلى.الله عليه وسلم وفيه رجل لم يسم

ورواه أبو يعلى فيمسنده فأسقط منه ذكر الرجل المبهم (٦) حديث أنس خطبنا فذكر الربا وعظم

شأنه الحديث وفيه وأربى الربا عرض الرجل السلم ابن أبي الدنيا بسند ضعيف.

«من عرف نفسه فقلاً عرف ربه» ولهذا النور لا تظهر النفس بجهالة إلا ويقمعها بصريح العلم وحينثة يتأدب ومن قام بآداب الحضرة فهو بغيرها أقوم وعليها أقدر [الباب النساك والثلاثون في آداب الطهارة ومقدماتها آ قال الله تعالى فيوصف أصحاب الصفة \_ فية رجال محسون أن يتطهروا واقد محب المطهرين ـ قيل في التفسير بحبون أن يتظهروا من الأحداث والجنابات والنجاسات بالماء . قالالكامي هو غسل الأدبار بالماء وقال عطاء كأنوأ يستنجون بالماء ولأ ينامون بالليل على

فكسرها ثم أمر بحل كسرة فغرست على قبر وقال أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو ما لم يييسا(١) م . « ولما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا في الزنا قال رجل لصاحبه هذا أقعص كما يقمص الكاب فمرّ صلى الله عليه وسلم وها معه بحيفة فقال انهشا منها فقالا يا رسول الله نَهُ ص جيفة فقال ما أصبتها من أخيكما أنتن من هذه(٢)» وكان الصحابة رضي الله عنهم يتلاقون بالبشر ولايغتابون عندالغيبة ويرون ذاك أفضل الأعمال ويرون خلافه عادة المنافقين. وقال أبوهريرة: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه لحمه في الآخرة وقيل له كله ميتاكما أكاته حيا فيأكله فينضج و يكاح (٣) وروى مرفوعا كذلك. وروى أنّ رجلين كانا قاعدين عند باب من أبواب السجد فمر بهما رجل كان عنمنا فترك ذلك فقالا لقد بقى فيه منه شي وأقيمت الصلاة فدخلا فصليا مع الناس فاك في أنفسهما ماقالا فأتيا عطاء فسألاه فأمرهما أن يعيدا الوضوء والصلاة وأمرهما أن يقضيا الصيام إنكانا صائمين . وعن مجاهداًنه قال في ـ و يل لكل همزة لمزة \_ الهمزة الطعان في الناس والمزة الذي يأكل لحوم النياس. وقال قتادة ذكر لنا أن عداب القبر ثلاثة أثلاث ثلث من الغيبة وثلث من العيمة وثلث من البول وقال الحسن والله للغيبة أسرع في دين الرجل المؤمن من الأكلة في الجسد وقال بعضهم أدركنا السلف وهم لايرون العبادة في الصوم ولافي الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس وقال إبن عباس إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك . وقال أبوهر يرة يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه . وكان الحسن يقول ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة الايمان حتى لاتعيب الناس بعيب هو فيك وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك فادا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك وأحب العباد إلى الله من كان هكذا . وقال مالك بن دينار مر عيسي عليه السلام ومعه الحواريون بجيفة كاب فقال الحواريون: ما أنتن ريح هذا الكاب فقال عليه الصلاة والسلام: ما أشد بياض أسنانه كأنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن غيبة الكاب ونبههم على أنه لايذكر من شيء من خلق الله إلاأحسنه . وسمع على بن الحسين رضي الله عنهما رجلا يغتاب آخر فقال له إياك والغيبة فانها إدام كلاب الناس . وقال عمر رضي الله عنه عليكم بذكرالله تعالى فانه شفاء و إياكم وذكر الناس فانه داء . نسأل الله حسن التوفيق لطاعته .

بيان معنى الغيبة وحدودها اعلرأن حدالغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه سواء ذكرته بنقص في بدنه أونسبه أوفى خلقه أوفى

فعلم أوفى قوله أوفى دينه أو في دنياه حتى في ثوبه وداره ودابته. أما البدن فكذكرك العمش والحول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة وجميع ما يتصوّر أن يوصف به بما يكرهه كيفما كان . (١) حديث جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأتى على قبرين يعذب اساحباها فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدها فكان يغتاب الناس الحديث ابن أبى الدنيا في السنت وأبو العباس الدغولي في كتاب الآداب باسناد مجيد وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس إلا أنه ذكر فيه المخيمة بدل الغيبة . وللطيالسي فيه أما أحدها فكان يأكل لحوم الناس من حديث ابن من حديث ابن الحراب باسناد جيد (٧) حديث قوله للرجل الذي قال لصاحبه والطرافي من حديث ألى بكرة محوه باسناد جيد (٧) حديث قوله للرجل الذي قال لصاحبه

ولاحمد والطبراني من حديث أبى بكرة تحوه باسناد جيد (٧) حديث قوله الرجل الذي قال لصاحبه في حق الرخوم هـ ذا أقعص كا يقعص الكاب فمر بحيفة فقال انهشا منها الحديث أبو داود والنسائى من حديث أبى هريرة نحوه باسناد جيد (١٧) حديث أبى هريرة من أكل لحم أخيه فى الدنيا قرب إليه لحمة في الآخرة فيقال له كله مينا كما أكلته حيا الحديث ابن مردويه في التفسير مرفوعا وموقوفا وفيه محمد بن إستاق رؤاه بالعنعنة .

الجنابة . روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلر قال الأهل قباء لما تزلت هذه الآية «إن الله تعالى قد أثنى عليكم فىالطهور فما هو ؟ قالوا إنا نستنحى بالماء وكان قبل ذلك قال لهم رسول الله إذا أتى أحدكم الخلاء فليستنج شلاثة أحجار»وهكذا كان الاستنجاء في الاسداء حق نزلت الآية فيأهل قباء . قبل لسامان قدعامكم نبيكم كل شيء حتى الحراءة فقالسلمان أجل نهانا أن نستقبل القباة بغائط أو بول أو نستنجى باليسين و يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجى برجيع أو

عظم . حدثنا شيخما صياءالدين أبوالنجيب إمسلاء قال أنا أبو منصور الحريمي قالأناأبو بكرالخطيب قالأناأ بوعمرو الهاشمي قالأنا أبوعلى الاؤلؤي قال أنا أبوداود قال حدثنا عبدالله بن محد قال حدثنا ابن المبارك عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هرارة رضي الله عنه أنه قال : قال سلى الله عليــه وسلم « إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعامكم فاذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبالة ولايستبدبرها ولا يستطيب بمينه » وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى غن الروث والرمة . والفرض في وأما النسب فبأن تقول أبوه نبطي أو هندي أو فاسق أو خسيس أو إسكاف أو زبال أو شيء مما يكرهه كيفما كان . وأما الحلق فبأن تقول هو سي الحلق بخيل متكبرمهاء شديد الغضب جبان عاجز ضعيف القلب متهوّر وما يجرى مجراه . وأما في أفعاله المتعلقة بالدين فكقولك هوسارق أوكذاب أو شارب خمر أو خائنَ أو ظالم أو متهاون بالصلاة أوالزكاة أولا يحسن الركوع أوالسجود أولايحترز من النجاسات أو ليس بارا بوالديه أولا يضع الزكاة موضعها أولا يحسن قسمتها أولا يحرس صومه عن الرفث والغيبة والتعرض لأعراض الناس . وأمافعاه المتعلق بالدنيا فكقولك إنه قليل الأدب متهاون بالناس أولا يرى لأحد على نفسه حقا أو يرى لنفسه الحق على الناس أو أنه كثير الكلام كثيرالأكل نتوم ينام فيغير وقت النوم و يجلس فيغير موضعه ، وأما في ثو به فكقولك إنه واسم الكم طويل الذيل وسخ الثياب وقال قوم لا غيبة في الدين لأنه ذم ماذمه الله تعـالي فذكره بالمعاصي ودمه بها يجوز بدليل ماروى أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم ذكرت له اممأة وكثرة صلاحها وصومها ولكنها تؤذى حيرانها بلسانها فقال «هي فيالنار(١١» وذكرت عندهاممأة أخرى بأنها بخيلة فقال « فما خيرها إذن(٢٠)» فهذا فاسد لأنهم كانوا يذكرون ذلك لحاجتهم إلى تعرف الأحكام بالسؤال ولم يكن غرضهم التنقيص ولا يحتاج إليه في غير مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل عليه إجماع الأمة علىأن من ذكر غيره بمـا يكرهه فهومغتاب لآنه داخل فيما ذكره رُسولالله صلىالله عليه وسلم فىحد الغيبة وكلهذا و إن كان صادقا فيه فهو به مغتاب عاص لر به وآكل لحم أخيه بدليل ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « هل تدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بمـا يكرهه قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقوله قال إن كان فيه مانقول فقد اغتبته و إن لم يكن فيه فقد بهته (<sup>۳)</sup>» وقال معاذ بن جبل ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليـــه وسلم فقالوا ما أعجزه فقال صلى الله عليه وسلم «اغتبتم أخاكم قالوا يارسول الله قلنا مافيه قال إن قلتم ماليس فيه فقد بهتموه (٤٠)» وعن حَدَيْفَة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عند رسول الله عَزَّكِيُّهِ امرأة فقالت إنها قصيرة فقال صلى الله عليه وسلم «اغتبتيها (٥) » وقال الحسن ذكر الغيرثلاثة الغيبة والبهتان والا فك وكل فى كتابالله عز وجل فالغيبة أن تقول مافيه والبهتان أن تقول ماليس فيه والإفك أن تقول ما بلغك وذكرابن سيرين رجلا فقال ذاك الرجل الأسود ثمقال أستعفرالله إنى أرانى قد اغتبته وذكر ابن سبرين إبراهيم النحمي فوضع يده على عينه ولم يقل الأعور وقالت عائشة لايغتابن أحدكم أحدا فاني قلت لامرأة مرة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الطو يلة الذيل فقال لى «الفظى الفظى فلفظت مضعة لحم (٦) »

(۱) حديث ذكرله امرأة وكترة صومها وصلاتها لكن تؤذى جبرانها فقال هى فى النار ابن حبان والحاكم وصححه من حديث أى هريرة (۲) حديث ذكرامرأة أخرى بأنها بحيلة قال فحاخيرها إذن الحرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث أى جعفر محمد بن على مرسلا ورويناه فى أمالى ابن شعون هكذا (۳) حديث هل تدرون ما الفيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره الحديث مسلم من حديث أى هريرة (٤) حديث معاذ ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما أعجزه الحديث الطبرانى بسند ضعيف (٥) حديث عائشة أنها ذكرت امرأة فقالت إنهاقصيرة فقال اغتبتيها رواه أحمدوأصله عندأ بى داودوالترمذى وصححه بلفظ آخر ووقع عندالصنف عن حديفة عن عائشة وكذاهو فى الصمت لابن أبى الدنيا والصواب عن أبى حديفة كاعندا حمدوأ بى داودوالترمذى واسم عائشة وكذاهو فى النبيل فقال صلى الله عليه أبى حديفة سلمة بن صهيب (٢) حديث عائشة قلت لامرأة إن هذه طويلة الذيل فقال صلى الله عليه وسلم الفظى فافظت بضعة من لحم ابن أبى الدنيا وابن مردويه فى التفسير وفى اسناده امرأة لا أعرفها.

بيان أن الغيبة لاتقتصر عي السان

اعلم أن الذكر بالاسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الفير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه فالتعريف به كالتصريح والفعل فيه كالقول والاشارة والايماء والغمز والمحتابة والحركة وكل مايفهم المقسود فهو داخل فالغيبة وهو جرام فمن ذلك قول عائشة رضى الله عنها دخلت علينا امرأة فلسأ ولت أومأت بيدى أنها قصيرة فقال عليه السلام « اغتبتيها (١) » ومن ذلك الحاكاة كأن يمشى متعارجا أوكما عشى فهوغيبة بل هوأشد من الغيبة لأنه أعظم فالتصوير والتفهيم ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة حاكت امرأة قال «مايسرني أني حاكيت إنساناً ولي كذا وكذا (٢٠)» وكذلك الغيبية بالتكتأبة فانالقلم أحداللسانين وذكرالمصنف شخصا معينا وتهجين كلامه فىالكتاب غيبة إلا أن يقترن به شي من الأعدار الهوجة إلى ذكره كما سيأتى بيانه وأما قوله قال قوم كذًا فليس ذلك غيبة إنما الغيبة التعرض لشخص معين إماحي و إما ميت ومن الغيبة أن تقول بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأيناه إذا كان الخاطب يفهم منه شخصا معينا لأن الحذور تفهيمه دون مابه التفهيم فأما إذا لم يفهم عينه جاز كان رسول الله مي إذا كره من إنسان شبياً قال «مابال أقوام يفعاون كذا وكذا (٣) م فكان لايمين وقولك بعض من قدم من السفر أو بعض من يدعى العلم إن كان معه قرينة نفهم عدين الشخص فهي غيبة وأخبث أنواع النيبة غيبة القراء الراكين فأنهم يفهمون المقصود على صيغة أهل الصلاح ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ويفهمون المقصود ولا يدرون بجهلهم أنهم جمعوا بين فاحشتين الغيبة والرياء وذلك مثل أن بذكرعنده إنسان فيقول الحدالله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام أو يقول نعوذ بالله منقلة الحياء نسألالله أن يعسمنا منها و إنما قسده أن يفهم عيب الغير فيذكره بصيغة الدعاء وكذلك قد يقدم مدح من يريد غيبته فيقول ما أجسن أحوال فلان ما كان يقصر فالعبادات ولكن قداعتراه فتور وابتلي بما يبتلي به كانا وهوقلة الصبر فيذكر نفسه ومقسوده أن يدم غيره في ضمن ذلك و عدح نفسه بالتشبه بالصالحين يأن يذم نفسه فيكون مغتابا ومراثيا ومزكيا نفسه فيجمع بين ثلاث فواحش وهو بحمله يظنأنه من السالين التعففين عن الغيبة واللك يلعب الشيطان بأهل الجهل إذا اشتغاوا بالغبادة من غير علم فانه يتبعهم و يحيط بمكايده عملهم و يضحك عليهم و يسخرمنهم ومن ذلك أن مذ كرعيب إنسان فلايتنبه له بعض الحاضرين فَيقول سبحان الله ما أعجب هذا حتى يصنى إليه ويعلم مايقول فيذكر الله تعالى ويستعمل اسم آلة له في تحقيق خبثه وهو يمنن علىالله عز وجل بذكره جهلا منه وغرورا وكذلك يقول ساءني مأجري على صديقنا من الاستخفاف به نسأل الله أن يروح نفسه فيكون كاذبا في دعوي الاغتمام وفي إظهار الدعاء له بل لوقصد الدعاء لأخفاه في خاوته عقيب صلاته ولوكان يغتم به لاغتم أيضا باظهار ما يكرهه وكذلك يقول ذلك المسكين قد بلى بآفة عظيمة تاب الله عليناوعليه فهوفى كل ذلك يظهر الدعاء والله مطلع طيخبث ضميره وخق قصده وهو لجهله لايدري أنه قد تعرض لقت أعظم عما تعرض له الجهال إذا جاهروا أومن ذلك الاصفاء إلى الغيبة طي سبيل التعجب فانه إنما يظهر التعجب ليزيد نشاط المغتاب (١) حديث عائشة دخلت علينا امرأة فأومأت بيدى أي قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتبتها ابن أني الدنيا وابن مردويه من رواية حسان بن عارق عنها وحسان وثقه ابن حبان وباقيهم ثقات (٢) حديث مايسرني أني حكيت ولي كذا وكذا نقدم في الآفة الحادية عشرة (٣) حديث كان إذا كره من إنسان شيئا قال مابال أقوام يفعلون كذا وكذا الحديث أبو داود من حديث عائشة

دون قوله وكان لايميره ورجاله رجال الصعيح .

الاستنجاء شيئان إزالة الحبث وطهارة المزيل وهوأنلا يكون رجيعا وهوالروث ولامستعملا مرةأخرىولارمة وعي عظم اليتسة ووتر الاستنجاء سنة فاما ثلاثة أحجار أوخمس أوسبع واستعمال الماء بعد الحجر سنة وقد قيل في الآية \_ يحبون آن يتطهروا سولماستاوا عن ذلك قالوا كنا تتبع الماء الحجسر والاستنجاء بالشمال سنة ومسح اليــد بالتراب بعد الاستنجاء سنة وهكذا يكون في الصحراء إذا كانت أرضا طاهرة وترابا طاهرا . وكيفية الاستنجاء أن يأخذ الحجر بيساره ويضعه طی مقدم الخرج قبل

فى الفيهة فيد فع فيها وكائنه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول عجب ماعامت أنه كذلك ماعرفته إلى الآن إلا بالخير وكنت أحسب فيه غير هذا عافانا الله من بلائه فان كل ذلك تصديق للغتاب والتصديق بالغيبة غيبة بل الساكت شريك الغتاب قال صلى الله عليه وسلم «المستمع أحمد المنتابين(١) ﴾ وقد روى عن أبي بكر وعمر رضى الله عنهما أن أحدها قال لصاحبه إن فلانا لنثوم ثم إنهما طلبًا أدما من رسول الله عَلِيَّ لمَّ كلا به الحبرفقال صلى الله عليه وسلم «قد التدممًا؟ فقالا مانعامه قال بلي إنكما أكاتما من لحم أخيكما(٢)» فانظر كيف جمعهما وكان القائل أحدها والآخر مستمعا وقال للرجلين اللذين قال أحدها اقعص الرجل كايقعص الكاب «انهشا من هذه الجيفة (٣)» فجمع بينهما فالمستمع لايخرج من إثم الغيبة إلاأن ينكر بلسانه أو بقلبه إنخاف و إنقدر على القيام أوقطع الكلام بكلام آخر فلم يفعل لزمه و إن قال بلسانه اسكت وهو مشته لذلك بقلبه فذلك نفاق ولا يخرجه من الايم مالم يكرهه بقلبه ولا يكني في ذلك أن يشير باليد أي اسكت أو يشــير بجاجبه وجبينه فإن ذلك استحقار للذكور بل ينهني أن يعظم ذلك فيذب عنه صريحا وقال صلى الله عليه وسلم «من أذل عنسده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على نصره أذله الله يوم القيامة على رءوس الحلائق (٤) » وقال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من ردّ عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يردّ عن عرضه بوم القيامة (ه) » وقال أيضا «من ذب عن عرض أخيه النبيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار (٦) » وقد ورد في نصرة المسلم في الغيبة وفي فضل ذلك أخبار كثيرة أوردناها في كتاب آداب الصحبة وحقوق المسلمين فلا نطول باعادتها .

بيان الأسباب الباعثة على الغيبة

اعلم أن البواعث على الغيبة كثيرة ولكن يجمعها أحد عشر سببا تمانية منها تطرد فيحق العامة وثلاثة تختص بأهل الدين والحاصة . أما الثمانية : فالأوّل أن يشنى الغيظ وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه فانه إذا هاج غضبه يشتني بذكر مساويه فيسبق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن ثم دين وازع وقد يمتنع نشني الغيظ عند الغضب فيحتقن الغضب في الباطن فيصير حقدا ثابتا فيكون سببًا دائمًا لذكر الساوي فالحقد والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة . الثاني موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم علىالكلام فانهم إذا كانوا يتفكهونبذكر الأعراض فيرىأنه لوأنكر عليهم أو قطع الحجلس استثقاوه ونفروا عنه فيساعدهم ويرى ذلك من حسن العاشرة ويظن أنه (١) حديث المستمع أحد الفتابين الطبراني من حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة وهوضعيف (٢) حديث أن أبا بكر وعمر قال أحدها لصاحبه إن فلانا لنتوم ثم طلبا أدماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد التدمتما ? فقالا مانعلم فقال بلي ماأسحاتها من لحم صاحبكما أبوالعباس الدغولي فى الآداب من رواية عبدالرحمن بن أبى ليلي مرسلا نحوه حديث انهشا من هذه الميتة قاله للرجلين اللذين قال أحدها أقمص كما يقعص الكاب تقدّم قبل هذا باثني عشر حديثًا (٤) حديث منأذلٌ عنده مؤمن وهو قادر على أن ينصره فلم ينصره أذله الله يوم القيامة طير وس الخلائق الطبر اني من حديث سهل بن حنيف وفيه ابن لهيعة (٥) حديث أبى السرداء من ردّ عن عرض أخيه بالغيب كان حقا طي الله أن يردّ عن عرضه يوم القيامة ابن أبي الدنيا فىالصمتوفية شهر بنحوشبوهوعندالطبرانىمنوجة آخر بلفظ رد اللهعنوجههالنار يومالقيامة وفي رواية له كانله حجابا منالنار وكلاها ضعيف (٦) حديث من ذبٌّ عن عرض آخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار أحمد والطبراني من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد .

ملاقاة النجاسة ويمره بالمسح ويدير الحجر في مره حتى لاينقــل النحاسة منموضع إلى موضع يفعل ذلك إلى أن ينتهي إلى مؤخر المخرج ويأخذ الثانى ويضمعه على المؤخر كذلك ويمسح إلى المقدمة ويأخذ الثالث ويديرهحول المسربة و إن استجمر بحجر دی ثلاث شعب جاز وأما الاستبراء إذا انقطع البول فيمذ ذ كره من أصله ثلاثا إلى الحشفة بالرفق لثلا يندفق بقية البول ثم ينثره ثلاثا و يحتاط في الاستبراء بالاستنقاء وهوأن يتنحنح ثلاثا لأن العروق ممتدّة من الحلق إلى الدكر وبالتنحنح تتحرك

عِماة في الصحبة وقد ينتب رفقاؤه فيحتاج إلى أن يغضب لنصبهم إظهارا للساحمة في السراء والضراء فيخوض معهم في ذكر العيوب والساوي . الثالث أن يستشعر من إنسان أنه سيأصده و يطول لسائه عليه أو يقيح حالة عند محتشم أويشهد عليه بشهادة فيبادره قبلأن يقبح هو حاله و يطعن فيه ليسقط أثر ههادته أو يبتدي بذكر مافيه صادقا ليكذب عليه بَعده فير وَج كِذبه بالصدى الأقل ويستشهد ويقول مامن عادتي الكذب فاني أخبرنكم بكذا وكذارمن أحواله فكان كا قلت . الرابع أن ينسب إلى شي فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الدي فعله وكان من حقه أن يبرى ع نفسه ولايذكر الذي فعل فلاينسب غبره إليه أو يذكر غيره بأنه كان مشاركا له فىالفعل ليمهد بذلك عذر نفسه في فعله . الحامس إرادة التصنع والمباهاة وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك وكلامه ضعيف وغرضه أن يثبت فيضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منه أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه فيقدح فيه للناك . السادس الحسد وهو أنه ربما يحسد من يثني الناس عليه ويصبونه و بكرمونه فيريد زوال تلك النعمة عنه فلايجد سبيلا إليه إلابالقدح فيه فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس حق يكفوا عن كرامته والثناء عليه لأنه يثقل عليه أن يسمع كلام الناس وثناءهم عليه و إكرامهم له وهذا هو عين الحسد وهو غير النضب والحقد فانذلك يستدعى جناية من النضوب عليه والحسد قد يكون مع العسديق الحسن والرفيق الموافق . السابع اللعب والهزل وللطايبة وتزجية الوقت بالضحك فيذكر عيوب غيره بما يضحك الناس على سبيل ألهاكاة ومنشؤه التكبر والعجب . الثامن السخرية والاستهزاء استحقارا له فان ذلك قد يجرى في الحضور ويجرى أيضا فى الغيبة ومنشؤه التنكبر واستصغار المستهزأ به.وأما الأسباب الثلاثة التي مىفالحاصة فهى أغمضها وأدقها لأنها شرور خبأها الشيطان في معرض الخيرات وفيها خير ولكن شاب الشيطان بها الشر . الأول أن تنبعث من الدين داعية التعجب في إنكار المنكر والخطأ في الدين فيقول ماأعجب مارأيت من فلان فالمقد يكون به صادفا و يكون تعجب من المنكر ولكن كان حقه أن يتعجب ولايذكر اسمه فيسهل الشيطان عليمه ذكر اسمه في إظهار تعجبه فصار به مغتابا وآثما من حيث لايدرى ومنذلك قول الرجل تعجبت من فلان كيف يحب لجاريته وهي قبيحة وكيف يجلس بين يدى فلان وهو جاهل الثاني الرحمة وهو أن يغتم بسبب مايبتلي به فيقول مسكين فلان قد غمني أمره وماابتلي به فيكون صادقا في دعوى الاغتمام ويلهيه النم عن الحذر من ذكر اسمه فيذكره فيصير به مغتايا فيكون غمه ورحمته خيرا وكذا تعجبه ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث لايدرى والترحم والاغتمام ممكن دون ذكر اسمه فيهيجه الشسيطان على ذكر اسمه ليبطل به ثواب اغتمامه وترحمه . الثالث الغضب للدتمالي فانه قد يغضب طيمنكر قارفه إنسان إذا رآءأوسمعه فيظهر غضبه ويذكر اسمه وكان الواجبأن يظهر غضبه عليه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولايظهره على غيره أو يستر اسمه ولايذ كره بالسوء فهذه الثلاثة بما يَغْمض دركها على العلماء فضلا عن العوام فانهم يظنون أنَّ التعجب والرحمة والنغب إذا كان لله تعالى كان عذيرًا في ذكر الاسم وهو خطأ. بل المرخص فى النيبة حاجات مخصوصة لامندوحة فيها عن ذكر الاسم كاسياتي ذكره . روى عن عامر بن وائلة «أنَّ رجلا مر على قوم فحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم فودُّوا عليه السلام فلما جاوزهم قال رجل منهم إنى لا بغض هذا في الله تعالى فقال أهل الحباس لبلس ماقلت والله لنغبثنه ثم قالوا يافلان لرجل منهم قم فأدركه وأخبره بما قال فأدركه رسولهم فأخبره فأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما قال وسأله أن يدعو. له فدعاه وسأله فقال قد قلت ذلك

وتقذف ماني جرى البسول فان مشي خطسوات وزادفي التنجنج فبالا بأس ولكن يراجى حد العلم ولا يجعسل الشيطان عليه سبيلا بالوسوسة فيضيع الوقت مرعسح الله كر ثلاث مسحات أوأ كثر إلى أن لايرى الرطو بة وشبه بعضهم الدكر بالضرع وقال لايزال تظهر منسه الرطبيو بة مادام يمدّ فيراعي الحدّ في ذلك و يراجى الوتر في ذلك أيضاوالسحات كون على الأرض الطاهرة أوحجر طاهر وإن احتاج إلىأخذ الحجر اسغوه فليأخذ الحجر باليمين والدكر باليسار و يمسسح على الحجر وتعسكون الحسركة فقال صلى الله عليه وسلم لم تبغضه ؟ فقال أنا جاره وأنا به خابر والله مارأيته يسلى صلاة قط إلا هذه المسكتو بة قال فاسأله يارسول الله هلرآنى أخرتها عن وقتها أوأسأت الوضوء لها أوالركوع أوالسجود فيها فسأله فقال لا فقال والله مارأيته يصوم شهرا قط إلاهذا الشهر الذي يصومه البروالفاجر قال فاسأله يارسول الله هلرآنى قط أفطرت فيه أو نقصت من حقه شيئا فسأله عنه فقال والله مارأيته يعطى سائلا ولا مسكينا قط ولا رأيته ينفق شيئا من ماله في سبيل الله إلا هذه الزكاة التي يؤديها البروالفاجر قال فاسائله هل رآنى نقصت منها أو ماكست فيها طالبها الذي يسائلها فسائله فقال لا فقال صلى الله عليه وسلم للرجل قم فلعله خير منك (١) ».

بيان العلاج الذي به يمنع اللسان عن الغيبة

اعلم أنّ مساوى الأخلاق كلها إيما تعالج بمعجون العلم والعمل و إيما علاج كل علة بمضادّة سببها ، فلنفحص عن سببها. وعلاج كف اللسان عن الغيبة عي وجهين: أحدهما على الجلة والآخرعلى التفصيل. أماعلى الجملة فهو أن يعلم تعرضه لسخط الله تعالى بغيبته بهذه الأخبارالتي رويناها وأن يعلمأنها محبطة لحسناته يومالقيامة فانها تنقل حساته يومالقيامة إلى من اغتابه بدلا عما استباحه من عرضه فان لم تكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه وهو مع ذلك متعرض لمقت الله عز وجلَّ ومشبه عنده بآكل الميتة بل العبد يدخل النار با ان تترجع كفة سيثانه على كفة حسفاته وربحا تنقل إليه سبئة واحدة بمن اغتابه فيحصل بها الرجحان ويدخل بها النار و إنما أقل الدرجات أن تنقص من ثوابأعماله وذلك بعدالمخاصمة والمطالبة والسؤال والجوابوالحساب قالصلىالله عليه وسلم «ما النار فَى اليبس با سرع من الغيبة في حسنات العبد (٢٦) » وروى أنّ رجلا قال للحسن: بلغي أنك تغتابني فقال ما بلغ من قدرك عندى أنى أحكمك في حسناتي فههما آمن العبد بما ورد من الأخبار في الغيبة لم يطاق آسانه بها خوفا من ذلك و ينفعه أيضا أن يتدبر في نفسه فان وجد فيها عيبا اشتغل بعيب نفسه وذكر قوله صلى الله عليه وسلم « طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس (٣) » ومهما وجد عيبا فينبغى أن يستحي من أن يترك ذم نفسه ويذم غيره بل ينبغى أن يتحقق أن مجز غيره عن نفسه فىالتنزه عنذلك العيب كعجزه وهذا إن كانذلك عيبا يتعلق بفعله واختياره و إن كانأمرا خلقيا فالذم له ذم للخالق فانّ من ذمّ صنعة فقد ذمّ صانعها.قال رجل لحكيم ياقبيح الوجه: قال ماكان خلق وجهى إلى" فأحسنه و إذا لم يجد العبد عيبا فى نفسه فليشكر الله تعالى وَلَا يَاوَثُنَّ نفسه بأعظم العيوب فان ثلب الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب بل لوأ نصف لعلم أن ظنه بنفسه أنهبرىء من كل عيب جهل منفسه وهو من أعظم العيوب و ينفعه أن يعلم أن تائم غيره بغيبته كتائله بغيبة غيره له فاذا كان لايرضى لنفسه أن يغتاب فينبنى أن لايرضى لغيره مالايرضاه لنفسه فهذه معالجات جملية . أما التفصيل فهو أن ينظر في السبب الباعثاه على النيبة فانَّ علاج العلة بقطع سبيها . وقد قدّمنا الأسباب . أما الغضب فيعالجه بماسيا تى فى كتاب آفات الغضب وهوأن يقول: إنَّى إذا أمضيت غضىعليه فلعلالله تعالى بمضىغضبه على بسبب الغيبة إذنهاني عنها فاجترأت على نهيه واستخففت

بعضى عليه فعلى الله تعلى يمضى عضبه على بسبب الغيبه إذ نها في عنها فاجترأت على نهيه واستخففت (١) حديث عامر بن واثلة أنّ رجلا من على قوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم فردوا عليه السلام فلما جاوزهم قال رجل منهم إنى لأبغض هذا في الله الحديث بطوله وفيه فقال قم فلعله خير منك أحمد باسناد صحيح (٢) حسديث ما النار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد لم أجد له أصلا (٣) حديث طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب الناس البزار من حديث أنس بسند ضعف .

باليسار لاباليين لثلا يكون مستنجيا باليمين و إذا أراداستعمال الماء انتقل إلى موضع آخر ويقنع الحجرمالم ينتشر البول على الحشفة وفي ترك الاستنقاء في الاستبراء وعيد ورد فها رواه عبد الله بن عباس رضىالله عنهما قال ۵ مر" رسول الله صلىالله عليه وسلرعبي قسبرين فقال إنهما ليعذبان ومايعذبان في كبير أما هـذا فكان لايستبرى أولايستعزه من البول وأما هذا فكان يمشى بالنميمية ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنین ثم غرس علی هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعلد يخفف عنهـــما مالم ييها ٢ والعسيب الجريد وإذا

( ۱۹ \_ إحياء \_ ثلث )

كأن في الصحراء يبعد عن العيون . روى جابررضي الله عنه «أن الني عليه السلام كأن إذا أراد الراز انطلق جقلابر اه آحد» وروی المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسفر فأتى الني عليسه السسلام حاجته فأبعد في المدعب وروى ﴿ أَنِ النِّي عليه السلام كان يتبوأ لحاجته كايتبؤأ الرجل المستزل ، وكان يستتر بحائط أونشز من الأرض أوكوم من الحجارة» و يجوز أن يستتر الرجل براحلته في الصحراء أو بذيله إدا حفظ الثوب من الرشاش ويستحب البول في

أرض دمثة أوطى تراب

بزجره وقلة قال مصلى الله عليه وسلم « إنّ لجهنم بابا لايدخل منه إلا من شنى غيظة بمعتسية الله تعالى (١٠) » وقال صلى الله عليه وستم«من اتتي ربه كلّ لسانه ولم يشف غيظه (٣٠) » وقال صلى الله عليه وسلم همن كنظم غيظا وهو يقدر على أن يمضيه دعاه الله تعالى يومالقيامة على رموس الحلائق حق يخيره في أيَّ الحور شاء (٣٠ ٪ وفي بعض الكتبالمزلة على بعض النبيين: يا ابن آدم اذكر ني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أعقك فيمن أعمَّى. وأما الموافقة فبأن علم أنَّ الله تعالى يغضب عليك إذا طلبت سخطه فحرضا الخاوقين فكيف رضي لنفسك أن توقز غيرك وتحقر مولاك فتترك رضاه لرضاهم إلا أن يكون غضبك لله تعالى وذلك لايوجب أن تذكر الغضوب عليه بسوء بل ينبغي أن تغضب لله أيضا على رفقائك إذا ذكروه بالسوء فانهم عصواً ربك بأفش الدُّنوب وهي الغيبة. وآما تنزيه النفس بنسبة الغير إلى الحيانة حيث يستغنى عن ذكر الفير فتعالجه بأن تعرفأن التعرّض لمقت الحالق أشدٌ من التعرُّض لمقت المخاوقين وأنت بالغيبة متعرَّض لسخط الله يقينا ولا تدرى أنك تتخلص من سخط الناس أملا فتخلص نفسك في الدنيا بالتوهم وتهلك في الآخرة وتخسر حسناتك بالحقيقة و يحصل لك ذمَّ اللَّهُ تَعَالَى نقدا وتنتظر دفع ذمَّ الحلق نسيئة وهذا غاية الجهل والحذلان. وأماعذرك كقولك إن أكلت الحرام ففلان يأكله و إن قبلت مال السلطان ففلان يقبله فهذاجهل لأنك تعتذر بالاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به فان من خالف أمن الله تعالى لا يقتدى به كاتبًا من كان ولودخل غيرك النار وأنت تقدر على أن لا تدخلها لم توافقه ولو وافقته لسفه عقلك فقما ذكرته غيبة وزيادة معصية أضفتها إلى ما اغتذرت عنه وسجلت مع الجمع بين المعسيتين على جهاك وغباوتك وكنت كالشاة تنظر إلى الغزئ تردى نفسها من قلة الجبل فهني أيضا تردى نفسها ولوكان لهما لسان ناطق بالعذر وهنريجت بالعذر وقالت العنز أكبس مفوقة أهلكت نفسها فكذلك أنا أفعل لكنت تضحك من جهلها وحالك مثل حالهما تملاتهجبولاتضحك من نفسك . وأماقصدك الباهاة وتزكية النفس بزيادة الفضل بأن تقدح في غيرك فينبني أن تعلم أنك بما ذكرته به أبطلت فضلك عند الله وأنت من اعتقاد النَّاس فَصَلَاكَ عَلَى خَطَرُ وَرَجُهَا نَقْصَ اعْتَقَادُهُمْ فَيَكَ إِذَا عَرَفُولُكُ بِثُلَبَ النَّاسُ فَتَكُونَ قد بعت ماعند الخالق يقينا بمناعند المفلوقين وها ولوحسل لك من المخلوقين اعتقاد القصل لكانوا لايفنون عنك من الله شيئا . وأما الغيبة لأجل الحسد فهوجمع بين عنا بين لأنك حسدته على نعمة الدنيا وكنت في الدنيا معذنا بالحسد فنا قنعت بذلك حق أضفت إليه عذاب الآخرة فكنت خاسرا نفسك في الدنيا فصرت أيضا خاسرا في الآخرة لتُجمع بين التكافين فقد قصدت محسودك فأصبت نفسك وأهديت إليه حسناتك فاذا أنت صديقه وعدق نفسك إذ لانضره غيبتك وتضررك وتنفعه إذ تنقل إليه حسناتك أوتنقل إليك سيئاته ولاتنفعك وقد جمعت إلى خبث الحسلا جهل اللااقة وربما يكون حمدك وقدحك سبب انتشار فضل محسودك كما قيل .

و إذا أرَّاد الله نشر فضنسيلة ﴿ طُو يَتْ أَتَاحَ لِمَا لَسَانَ حَسُودُ

وأما الاستهزاء فمقسودك منه إخراء غيرك عند الناس بإخزاء نفسك عند الله تعالى وعند اللائتكة

(١) حديث إنّ لجهنم بابا لابدخله إلامن شنى غيظه بمحدية الله البزار وابن أبى الدنيا وابن عدى والبيهي والنسائى من حديث ال عباس بسند ضعيف (٢) حديث من انتى ر به كلّ لسانه ولم يشف غيظه أبو منصور الدياس في مسند الفردوس من حديث سهل بن سحد بسند ضعيف ورو بناه فى الأر بعين البدانية للسلني (٣) حديث من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه الحديث أبوداود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس .

والنبيين عليهم الصلاة والسلام فاوتفكرت فحسرتك وجنايتك وخجلتك وخزيك يوم القيامة يوم تحمل سيات من استهزأت به وتساق إلى النار لأدهشك ذلك عن إخزاء صاحبك ولو عرفت حالك لكنت أولى أن تضحك منك فانك سخرت به عند نفر قليل وعرضت نفسك لأن يأخذ يوم القيامة يعدك على ملا من الناس و يسوقك تحت سيا ته كايساق الحار إلى النار مستهزئا بك وفرحا بخزيك ومسر ورا بنصرة الله تعالى إياه عليك وتسلطه على الانتقام منك. وأما الرحمة له على إنمه فهو حسن ولكن حسدك إبليس فأضلك واستنطقك بما ينقل من حسناتك إليه ماهوأ كثر من رحمتك فيكون جبرا لاثم المرحوم فيخرج عن كونه مرحوما وتنقلب أنت مستحقا لأن تكون مرحوما إذ فيكون جبرا لاثم المرحوم فيخرج عن كونه مرحوما وتنقلب أنت مستحقا لأن تكون مرحوما إذ إليك النيبة ليحبط أجرك ونقصت من حسناتك وكذلك الغضب لله تعالى لا يوجب الغيبة. وأما التعجب إذا أخرجك إلي الغيبة فتعجب من نفسك وتصير معر"ضا لمقت الله عزوجل بالغيبة. وأما التعجب إذا أخرجك للى الغيبة فتعجب من نفسك أنت كيف أهلكت نفسك ودينك بدين غيرك أو بدنياه وأنت مع خلك لا تأمن عقو بة الدنيا وهو أن يهتك الله سترك كا هتكت بالتعجب ستر أخيك فاذن علاج جميع ذلك الموفة فقط والتجقق بهذه الأمور التي هى من أبواب الايمان فمن قوى إيمانه بحميع ذلك المانه عن الغيبة لامحالة .

## بيان تحريم الغيبة بالقلب

اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول فكما يحرم عليك أن تحدّث غيرك بلسانك بمساوى الغير بالسُّوء ، فأمَّا الحواطر وحديث النفس فهو معفوعنه بل الشك أيضا معفوعنه ولكن النهي عنه أن يظن والغلن عبارة عما تركن إليه النفس و يميل إليه القلب فقد قال الله تعالى ـ يا أيها الدين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن أبعض الظن إثم \_ وسبب تحريمه أن أسرار القاوب لايعامها إلا علام الغيوب فليس الك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل فعند ذلك لا يمكنك إلا أن تعتقد ماعامته وشاهدته ومالم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فاعا الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذبه فانه أفسق الفساق وقد قال الله تعالى – يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة \_ فلايجوز تصديق إبليس و إن كان تم غيلة تدل على فساد واحتمل خلافه لميجز أن تصدق به لأن الفاسق يتصورأن يسدق فيحبره واحكن لايجوزلك أن تصدق به حتى إنّ من استنكه فوجد منه رائحة الخر لا يجوزأن يحدّ إذ يقال يمكن أن يكون قد تمضمض بالخر وعجها وماشر بها أوحمل عليه قهرا فكل ذلك لامحالة دلالة محتملة فلايجوز تصديقها بالقلب و إساءة الظن بالمسلم بها وقد قال صلى الله عليه وسلم «إن الله حرم من المسلم دمه وماله وأن يظن به ظن السوء(١٧» فلايستباح ظن السوء إلا عايستباح به المال وهو نفس مشاهدته أو بينة عادلة فاذا لم يكن كذلك وخطراك وسواس سوء الظن فينبغ أن تدفعه عن نفسك وتقرر عليها أن حاله عندك مستور كاكان وأنمارأيته منه يحتمل الخير والشر. فان قلت فعاذا يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدت فنقول: أمارة عقد سوء الظن أن يتغير القلب معه عما كان فينفرعنه نفورا تما و يستثقله ويفترعن مراعاته وتفقده وإكرامه والاغتمام بسببه فهذه أمارات عقد الظن وتحقيقه وقد قال (١) حديث إن الله حرم من السلم دمه وماله وأن يظن به ظن السوء البيهق في الشعب من حديث

ابن عباس بسند ضعيف ولابن ماجه نحوه من حديث ابن عمر .

مهيل قال آبوموسي: «كنت مع رسول الله صــلى الله عليه وسم فأراد أن يبول فآتى دمثا في أصل جــدار فبال ممقال: إذا أراد أحسدكم أن يبول فليرتد لبوله» وينبغي أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يكره استقبال القبلة في البنيان والأولى اجتنابه لذهاب بعض الفقهاء إلى كراهية ذلك في البنيان أيضا ولا يرفع توبه حتى يدبو من الأرض و يتجنبمهاب الرياح احترازا من الرشاش قال رجــل لبعض الصحابة من الأعراب وقدخاصمه لاأحسبك تحسن الحراءة فقال

صلى الله عليه وسلم «ثلاث في المؤمن وله منهن مخرج فمخرجه من سوء الظن أن لا يحققه (١) ، أى لا يحققه فى نفسه بعقد ولافعل لافى القلب ولافى الجوارح، أمافى القلب فبتغيره إلى النفرة والكراهة، وأمافي الجوارح فبالعمل بموجبه والشيطان قد يقرر على القاب بأدنى مخيلة مساءة الناس ويلقى إليه أن هــذا من فطنتك وسرعة فهمك وذكاتك وأنالؤمن ينظر بنورالله تعالى وهوعىالتحقيق اظر بغرورالشيطان وظلمته ، وأما إذا أخبرك به عدل فم ال ظنك إلى تصديقه كنت معدورًا لأنك لو كذبته لكنت جانيا على هذا العدل إذ ظننتبه الكذب وذلك أيضامن سوء الظن فلاينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيء بالآخر نع ينبني أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة وتعنت فتنطرق التهمة بسببه فقد رد الشرع شهادة الأب العدل للولد للتهمة ورد شهادة العدو (٢٠) فلك عند ذلك أن تتوقف و إن كان عدلا فلا تصدقه ولاتكذبه ولكن تقول في نفسك المذكور حاله كان عندي في سترالله تعالى وكان أمره محجو با عنى وقد بقي كما كان لمينكشف لى شيُّ من أمره وقد يكونالرجل ظاهره العدالة ولا محاسدة بينه وبين المذكور ولكن قديكون من عادته التعرض للناس وذكرمساو يهم فهذا قديظن أنه عدل وليس بعدل فان المغتاب فاسق و إن كان ذلك من عادته ردت شهادته إلا أن الناس لكثرة الاعتياد ساهاوا فيأمر الغيبة ولم يكترتوا بتناول أعراض الخلق ومهماخطر لك خاطر بسوء على مسلم فينبني أن تريد فى مراعاته وتدعوله بالخير فان ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك فلايلقي إليك الحاطرالسوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة فانصحه في السير ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه و إذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه لينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بعين الاستحقار وتترفع عليه بابداء الوعظ وليكن قصدك تخليصه من الانم وأنت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخل عليك نقصان في دينك وينبغي أن يكون تركه لذلك من غير نصحك أحب إليك من تركه بالنصيحة فاذا أنت فعلت ذلك ركنت قد جمت بين أجر الوعظ وأجر النم بمصيبته وأجرالاعانة له على دينه ، ومن عرات سوء الظن التجسس فأن القلب لايقنع بالظن و يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس وهوأيضا منهى عنه قال الله تعالى \_ ولا تجسسوا أ\_فالغيبة وسو. الظن والتجسس منهى عنه في آية واحدة ومعنى التجسس أن لايترك عباد الله تحت سترالله فيتوصل إلى الاطلاع وهتك السترحتي ينكشف له مالوكان مستورا عنه كان أسلم لقلبه ودينه وقد ذكرنا فى كتاب الأمر بالمعروف حكم التجسس وحقيقته .

بيان الأعذار المرخصة في الغيبة

اعلم أن المرخص فى ذكر مساوى الفير هوغرض صحيح فى الشرع لا يمكن التوصل إليه إلابه فيدفع ذلك إثم الفيبة وهى ستة أمور: الأوّل التظلم فان من ذكر قاضيا بالظلم والحيانة وأخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا إن لم يكن مظلوما، أما المظلوم من جهة القاضى فله أن يتظلم إلى السلطان و ينسبه إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلابه قال صلى الله عليه وسلم «إن لصاحب الحق مقالاً ("") وقال عليه السلام

(۱) حدیث ثلاث فی المؤمن وله منهن عزج الطبرانی من حدیث حارثة بن النعمان بسند ضعیف (۲) حدیث رد الشرعشهادة الواله العدل وشهادة العدقالترمذی من حدیث عائشة وضعفه لا تجوز شهادة خاش ولا خانفة ولا عباود حدا ولاذی غمرلاً خیه وفیه ولا ظنن فی ولاء ولا قرابة ولایی داود وابن ماجه باسناد جید من روایة حمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن رسول الله صلی الله علیه وسلم رد شهادة الحان والحائفة وذی الفمر علی أخیه (۳) حدیث لساحب الحق مقال متفق علیه من حدیث آبی هریدة .

بلى وأبيــــك إنى بها لحادق قال فصفها لي فقالأبعد البشروأعد المدروأستقبل الشيمح وأستدبر الريح وأقعى كإقعاء الظبى وأجفل إجفال النعام يعنى أستقبلأصول النبات من الشيح وغيره وأستدبرالر يحاحترازا من الرشاس والارقعاء ههنا أن يستوفز على صدورقدميهوالاجفال أن يرفع عجزه .و يقول عند الفراغ من الاستنجاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وطهر قلبي من الرياء وحسن أفرجي من الفواحش ويكره أن يبول الرجل في المعتسل. روی عبسد الله ابن مغفل أن الني عليه السلام: «نهي أن «مطل الني ظهر (۱٪» وقال عليه السلام «لي الواجد يحل عقو بنه وعرضه (۲٪» الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح كاروى أن عمر رضى الله عنه من على عثمان وقيل على

طلحة رضى الله عنه فسلم عليه فلم يرد السلام فذهب إلى أبى بكر رضى الله عنــه فذكر له ذلك فجاء أبو بكر إليه ليصلح ذلك ولم يكن ذلك غيبة عندهم وكذلك لما بلغ عمر رضى الله عنمه أن أبا جندل قد عاقرا لخر بالشام كتب إليه - بسم الله الرحمن الرحيم حم تعزيل الكتاب من الله العرير العليم غافر الدنب وقابل التوب شديد العتاب ـالآية فتاب ولم ير ذلك عمر ممن أبلغه غيبة إذ كان قصده أنينكرعليه ذلك فينفعه نصحه مالاينفعه نصح غيره وإعماإباحة هذابالقصدالصحيح فانلم يكنذلك هوالمقسود كان حراماً . الثالث الاستفتاء كايقول للفق ظلمني أبي أو زوجق أوأخي فكيف طريقي في الحلاص والأسلم التعريض بأن يقول : ماقولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه أوزوجت ولكن التعيين مباح بهذا القدر لما روى عن هند بنت عتبة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم «إن أبا سفبان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي أفآخذ من غير علمه فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (٣٠) «فذكرت الشح والظلم لهاولولدها ولم يزجرهاصلى الله عليه وسلم إذكان قصدها الاستفتاء . الرابع تحدير المسلم من الشر فادارأيت فقيها يتردد إلى مبتدع أوفاسق وخفت أن تتعدى إليه بدعته وفسقة فلك أن تكشف له بدعته وفسقه مهما كان الباعث لك الحوف عليه من سراية البدعة والفسق لاغيره وذلك موضعالغرور إذ قد يكون الحسد هوالباعث ويلبس الشيطان ذلك باظهار الشفقة على الخلق وكذلك من اشترى مملوكا وقد عرفتالمملوك بالسرقة أوبالفسق أو بعيب آخر فلك أن تذكر ذلك فان في سكوتك ضرر المشترى وفي ذكرك ضرر العبد والمشترى أولى بمراعاة جانبه وكذلك المزكى إذا سئل عن الشاهد فله الطعن فيه إن علم مطعناوكذلك الستشار في التزويج وإيداع الأمانة له أن يذكر مايعرفه علىقصد النصح للستشير لأعلى قصد الوقيعة فانعلم أنه يترك النزويج بمجردقوله لاتصلح لك فهو الواجب وفيه الكفاية و إن علمأنه لاينزجر إلا بالتصريح بعيبه فله أن يصرح به إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أترعون عن ذكر الفاحر اهتكوه حتى يعرفه الناس أذَّ كروه بما فيه حتى يحدره الناس(؛) » وكانوا يقولون ثلاثة لا غيبة لهم:الامام الجائر والمبتدع والمجاهر بفسقه الخامس أن يكون الانسان معروفا بلقب يعرب عن عيبه كالأعرج والأعمش فلا إثم على من يقول روى أبو الزناد عن الأعرج وسلمان عن الأعمش وما يحرى مجراً ه فقد فعل العاماء ذلك لضرورة التعريف ولأن ذلك قدصار بحيث لا يكرهه صاحبه لوعامه بعد أن قد صارمشهورا به ، نجمإن وجد عنه معدلا وأ مكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى ولذلك يقال للاعمى البصير عدولاً عن امم النقص . السادس أن يكون مجاهرا بالفسق كالمخنث وصاحب الماخور والمجاهر بشرب الحمر ومصادرة الناس وكان بمن يتظاهر به بحيث لايستنكف من أن يذكر له ولا يكره أن يذكر به فاذا ذكرت فيه ما يتظاهم به فلا إثم عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) حديث مطل الغني ظلم متفق عليه من حديثه (٧) حديث لي الواجد يحل عرضه وعقو بته أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الشريد باسناد صحيح (٣) حديث إن هندا قالت إن

أبا سفيان رجل شحيح متفق عليه من حديث عائشة (٤) حديث أترعون عن ذكر الفاجر المتكوه حق يعرفه الناس اذكروه محافيه محدره الناس الطبراني وابن حبان فى الضعفاء وابن عدى من وواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده دون قوله حق يعرفه الناس ورواه بهذه الزيادة ابن

أبي الدنيا في الصمت

يبول الرجل في مستحمه وقال: إنعامة الوسواس منه» وقال ابن المبارك : يوسع في البول في المستحم إذا جرى فيه الماء وإذا كان في الىنيان يقدم رجله اليسري لدخولالخلاء و يقول قبل الدخول: بسم الله أعوذ بالله من الجبث والحباثث. حدثنا شيخنا شيخ الاسلام أبو النجيب السهر وردى قال أنا أبو منصورالقرى قال أنا أبو بكر الحطيب قال أنا أبوعمـــرو الماشمي قالأنا أبوطئ اللؤلؤى قال أناأ بوداود قال حدثنا عمر وهو ابن مرزوق البصري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر ابن آنس عن زید

«من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلاغيبة له (١)» وقال عمر رضى الله عنه ليس لفاجر حرمة وأرادبه المجاهر بفسقه دون المستتر إذ المستر لابد من مراعاة حرمته . وقال الصلت بن طريف قلت للحسن الرجل الفاسق المعلن بفجوره ذكرى له منافيه غيبة له ؟ قال لاولا كرامة . وقال الحسن ثلاثة لاغيبة له ما صاحب الحموى والفاسق المعلن بفسقه والامام الجائز فهؤلاه الثلاثة يجمعهم أنهم يتظاهرون به ور بما يتفاخرون ساحب الحموى والفاسق المعلن بفسقه والامام الجائز فهؤلاه الثلاثة يجمعهم أنهم يتظاهرون به ور بما يتفاخرون به فكيف يكرهون ذلك وهم يقصدون إظهاره عنم عدل ينتقم للحجاج من اغتابه كاينتهم من الحجاج لمن طلمه و إنك إذا لقيت الله تعالى غداكان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج .

اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم و يتوب ويتأسف على مافعله ليخرج به من حق الله سبحانه تم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على فعله إذ المرائي قديستحل ليظهر من نفسه الورع وفي الباطن لا يكون نادما فيكون قدقارف معصية أخرى . وقال الحسن يكفيه الاستغفار دون الاستحلال وربما استدل في ذلك بماروي أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كمفارة من اغتبته أن تستغفرله (٢)» وقال مجاهد كفارة أكلك لمم أحيك أن تقى عليه وتدعوله بخير . وسئل عطاء بن أبي رباح عن التو به من المعيبة قال أن عشى إلى صاحبك فتقوله كذبت فهاقلت وظلمتك وأسأت فانشلت أخذت بحقك وإنشلت عفوت وهذا هوالأصح، وقول القائل العرض لاعوض له فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال كلام ضعيف إذ قدوجب في العرض حدّ القذف و تثبت الطالبة به . بل في الحديث الصحيح ماروي أنه على قال «من كانت لأخيه عنده مظامة في عرض أومال فليستحللها من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولادر هم إعماية خذ من جسناته فان لم يكن له حسنات أخد من سيئات صاحبه فريد تجلى سيئاته (٢)» وقالت عائشة رضى الله عنها الاجرأة قالت لأخرى إنهاطو يلقال يل قداغتبتيها فاستحليها فاذن لابد من الاستحلال إن قدر عليه فان كان غائباأوميتافينبغ أن يكثرله الاستغفار والدعاء و يكثرمن الحسنات فان قلت فالتحليل هل يجب؟ .. فأقول لا الأنه تبرع والتبرع فضل وليس بواجب ولكنه مستحسن وسبيل المعتذراأن يبالغ في الثناء عليه والتودّد إليه و يلازم ذلك حق يطيب قلبه فان لميطب قلبه كان اعتداره وتودّده حسنة محسوبة له يقائل بها سيئة الغيبة في القيامة . وكان بعض السلف لا يحلل . قال سعيد بن السيب لا أحلل من ظلمني وقال ابن سيرين إنى لم أحرمها عليه فأحلها له إن الله حرم الغيبة عليه وما كنت لأحلل ماحرم الله أبدا. فان قلت فمها معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ينبني أن يستحلها وتجليل ماحرَّمه بالله تعالى غير ممكن . فنقول المرادبه العفو عن المظامة لاأن ينقلب الحرام حلالا وماقاله ابن سيرين حسن فىالتحليل قبل الغيبة فانه لا يجوزاه أن يحلل لغير مالغيبة . فإن قلت فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إداخرج من بيته قال اللهم إلى قد تصدّقت بعرضي على الناس (١) يأ (١١) حديث من ألتى جلباب الحياء فلاغيبة له ابن عدى وأبو المشيخ في كتاب أواب الأجمال من حديث أنس بسند ضعيف وقد تقدم (٢) حديث كفارة من اغتبته أن تستغفرله ابن أبي الديا في

الصمت والحارث بن أبى أشامة في مسنده من حديث أنس يسند ضعيف (به) حديث من كانت له عند أخيه مظامة من مورس أومال فليتحاله الحديث متفق عليه من حديث أبي مربرة (٤) حريث أيجز أحدكم أن يكون كأبي مضمضم كان إذا خرج من بيته قبل اللهم إنى تصدقت بعوضي على الناس البزار وابن السنى في اليوم والليلة والعقيلي في الضعفاء من حديث أنس بسند ضعيف وذكره

ابن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن هذه الحشوش يحتضره غاذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الحبث والحبائث، وأراد بالحشوش الكنف وأصل الجش جماعة النخل الكشيف كانوا يقضونحوانجهم إليها قبلأن تتخذ الكنف في البيسوت وقوله محتضرة أي يحضرها الشياطين وفاالجاوس للخاجسة يعتمد على الرجل اليسرى ولا بتولع بيده ولا بخط في الأرض والخائط وقتت قعوده ولايكثر النظر إلى عورته إلا الحاجة إلى ذلك ولا ينككلم فقد ورد أنّ رسول القرمسلي الله

فكيف يتصدّق بالمرض ومن تصدق به فهل يباح تناوله فان كان لاتنفذ صدقته فامعن الحث عليه فنقولممناه إلى لاأطلب مظامة فى القيامة منه ولاأخاصمه و إلافلا تصبر النيبة حلالابه ولا تسقط المظامة عنه لأنه عفو قبل الوجوب إلاأنه وعد وله العزم على الوفاء بأن لا يخاصم فان رجع وخاصم كان القياس كسائر الحقوق أن له ذلك بل صرح الفقهاء أن من أباح القذف لم يسقط حقه من حد القاذف ومظامة الانبياء وعلى الجملة فالعفو أفضل قال الحسن إذا جئت الأم بين يدى الله عز وجل يوم القيامة تودوا ليقم من كان له أجر على الله فلا يقوم إلا العاقون عن الناس فى الدنيا وقد قال الله تعالى حذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين – فقال النبي صلى الله عليه وسلم «ياجبريل ماهذا المفو فقال إن الله تعالى يأمرك أن تعقو عمن ظامك وتصل من قطعك و تعطى من حرمك (١٠)» . وروى عن الحسن أن رجلا قال له إن فلانا قد اغتابك فيعث إليه رطبا على طبق وقال قد بلغني أنك أهديت إلى من حسناتك فأردت أن أكافئك على التمام .

(٧) حديث لا يدخل الجنة عام وفي حديث آخر قتات متفق عليه من حديث حديفة وقد تقدم (٣) حديث أي هريرة وأحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقا الوطئون أكنافا الطبراني في الأوسط الصغير وتقدم في آداب الصحبة (٤) حديث ألاأخبركم بشراركم قالوا بلي قال المشاءون بالنميمة الحديث أحمد من حديث أي مالك الأشعري وقد تقدم (٥) حديث أبي ذر من أشاع على مسلم كلة ليشينه بها بغير حتى شانه الله بها في النار يوم القيامة ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني في مكارم الأخلاق وفيه عبدالله بن ميمون فان يكن القداح فهومتر وك الحديث (٦) حديث أبي الدرداء أيمار جل أثماع على رجل كلة هومنها برى ولشينه بها في الدرداء أو الدنيا موقوفا على أبي الدرداء .

الآفة السادسة عشرة النميمة

يأمرك أن تعفو عمن ظامك وتصل من قطعك وتعطى من حرمك تقدم فى رياضة النفس

عليه وسارقال والايخرج الرجسلان يغتربان الفائط كاشمه فين عوراتهما يتحدثان فان الله تعنالي يمقت علىذلك»و يقول عند خروجهغفرانك الحد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبتي علي َ ماينفعني ولايستصحب معه شيئاعليه اسمالله من دهبوخاتم وغيره ولايدخل حاضر الزأش روت عائشة رضىالله عنها عن أيبها أنى بكر رضى الله عنه أنه قال: استحيوا من الله فاني لأدخل الكنيف فألزق ظهرى وأغطى رأسي استحياء من ر بی عز وجل . [ البساب الرابع

والثلاثون في آداب

الوضوء وأسراره آ

أإذا أراد الوضسوء

«من شهد على مسلم بشهادة ليس لها بأهل فليتبوّأ مقعده من النار (۱) و يقال: إن ثلث عدات القبر من النميمة . وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله لما خلق الجنة قال لهمات كلمى فقالت سعد من دخلى فقال الجبار جل جلاله وعزتى وجلالى لايسكن فيك ثمانية نفر من الناس لا بسكنك مدمن خر ولامصر على الزنا ولاقتات وهو المحام ولاديوث ولاشرطى ولاعنث ولاقاطع رحم ولا الذي يقول على عهد الله إن لم أفعل كذا وكذا ثم لم يف به (۲) هم وروى كف الأحبار أن بنى إسرائيل أصابهم قحط فاستسقى موسى عليه السلام مرات فحاسقوا فأوسى الله تمالى إليه: إنى لا أستجيب لك ولمن معك وفيه ممام قد أصر على المحيمة فقال موسى يارب من هو دلى عليه حتى أخرجه من بيننا قال يا موسى أنها كم عن المحيمة وأكون عماما فتابوا جميعا فسقوا. و يقال اتبع رجل حكما بيننا قال يا موسى أنها كم عن المحيمة وأكون عماما فتابوا جميعا فسقوا. و يقال اتبع رجل حكما عن السماء وما أثقل منها وعن الأرض وماأوسع منها وعن الصخر وما أقسى منه وعن النار وما أحر عن السماء وما أثقل منها وعن الأرض وماأوسع منها وعن المخر وما أقلى منه فقال له الحكم: منها وعن الرمض والقلب القانع أغنى من البحر والحرص والحسد أحر" من النار والحاجة إلى القريب إذا لم تنجح أبرد من الزمهر ير وقلب الكافر والحرص والحسد أحر" من النار والحاجة إلى القريب إذا لم تنجح أبرد من الزمهر ير وقلب الكافر أقسى من المحرور والخام إذابان أمره أذل من اليتيم .

بيان حد النميمة وما يجب في ردها

اعلم أن اسم النميمة إنما يطلق في الأكثر على من ينم قول النير إلى المقول فيه كما تقول فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا وليست النميمة مختصة به بلحدها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أوالمنقول إليه أوكرهه ثالث وسواءكان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمن أو بالايماء وسواء كان المنقول من الأعمال أومن الأقوال وسواء كان دلك عيبا ونقصا فى المنقول عنه أولم يكن بل حقيقة النميمة إفشاءالسر وهتكالسترعما يكره كشفه بلكل مارآه الانسان من أحوال الناس عما يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا مافى حكايته فائدة لمسلم أو دفع لعصية كا إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهدبه مراعاة لحق الشهود له فأما إذا رآه يخني مالالنفسه فذكره فهو نميمة و إفشاء للسرفانكان ماينم به نقصا وعيبا فيالمحكي عنه كان قدجمع بينالغيبة والنميمة فالباعث علىالنميمة إما إرادة السوء للحكى عنه أو إظهارالحب للحكى له أوالتفرج بآلحديث والخوض فىالفضول والباطل وكلمن حملت إليه النميمة وقيلله إنفلانا قال فيك كذا أوفعل فحقك كذا أوهو يدبر فإفساد أمرك أوفى ممالأة عدوك أو تقبيح حالك أوما يجرى عجراه فعليه ستة أمور: الأوّل أن لا يصدقه لأن النمام فاسق وهومردود الشهادة قال الله تعالى \_ ياأيها الذين آمنوا إن جام كم فاسق منبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ـ الثاني أن ينهاه عن دلك و ينصح له و يقبح عليه فعله قال الله تعالى \_ وأمر بالمعروف وانه عن المنكر \_الثالث أن يبغضه في الله تعالى فانه بغيض عندالله تعالى و يجب بغض من يبغضه الله تعالى . الرابع أنلا نظن بأخيك الغائب السوءلقول الله تعالى \_ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم \_ الحامس أن لايحملك ماحكى لك على التحسس والبحث لتتحقق اتباعا لقوله تعالى \_ ولاتجسسوا \_ السادس أن لاترضي لنفسك مانهيت النمام عنه ولا تحكي عيمته فتقول فلان قد حكى لى كذا وكذا فتكون به عاما ومغتابا وقد تكون وراوه الطبراني بلفظ آخر مرفوعا من حديثه وقد تقدم (١) حديث أبي هريرة من شهد على مسلم شهادة ليس لهما بآهل فليتبوّأ مقعده من النار أحمد وابن أبي الدنيا وفي رواية أحمد رجل لم يسم أسقطه ابن أبي الدنيا من الاسناد (٢) جديثابن عمر إن الله لمـاخاق اَلجنة قال لهاتـكلمي

يىتدى بالسواك . حدثنا شييخنا آب**و النجيب قال أ**نا أبوعبد الله الطائى قال أنا الحافظ الفراء قال أنا عبدالواحد بن أحمد المليحي قال أنا أبو منصور محمد بن أحمد قالأانا أبوجعفر معد بن أحمد بن عبد الجبار قال ثناحميد بن زنجويه قال ثنا يعلى ابن عبيد قال ثنامحد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن أبيسلمة ابن عبد الرحمن عن زید بن خالد الجهنی قال قال رسول الله **صلىاللە**علىيە وسلم«لولا أن أشق على أمتى لأخرت العشاء إلى ثلث الليل وأمرتهم بالسواك عند کل مکتوبة »

وروت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ِصلی اللہ علیے وسلم قال «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ، وعن حذيفة قال «كان رسولاالله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوصفاه بالسواك» والشــوص : الدلك ويستحبالسواكءند كل صلاة وعند كل وضوء وكلما تغيرالفم من أزم وغيره وأصل الأزم إمساك الأسنان بعضها عني بعض وقيل للسكوت أزم لأن الأسنان تنطبق وبذلك يتغيرالفم ويكرهالصائم بعد الزوال و يستحب له قبلالزوال وأكثر استحبابه مع غسل الجمعة وعنسد القيام من الليــــل ويندى

قد أنيت ماعنه نهيت. وقد روى عن عمر بن عبد العزيز رضياللهعنه أنه دخلعليه رجل فذكر له عن رجل شبئا فقال له عمر إن شئت نظرنا في أمرك فان كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية ... إن جاء كيفاسق بنبأ فتبينوا - و إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية - هازمشاء بميم - و إن شئت عفونا عنك متالى العفو ياأميرالمؤمنين لاأعود إليه أبدا . وذكر أن حكما من الحكماء زار ، بعض إخوانه فأخبره بخبرعن بعض أصدقائه فقالله الحكيم قدأ بطأت فىالزيارة وأبيت بثلاث جنايات بغضت أخي إلى وشغلت قلبي الفارغ واتهمت نفسك الأمينة. وروى أن سليمان بن عبدالملك كان جالسا وعنده الزهري فجاءه رجل فقال له سلمان بلغني أنك وقعت في وقلت كذا وكذا فقال الرجلمافعلت ولاقلت فقال سلمان إن الذي أخبرنى صادق فقالله الزهرى لا يكون النمام صادقا فقال سليمان صدقت ثمقال للرجل اذهب بسلام وقال الحسن منتم إليك تم عليك وهذا إشارة إلى أن النمام ينبني أن يبغض ولايوثق يقوله ولابصداقته وكيف لايبغض وهو لاينفك عنالكذب والغيبة والغدر والخيانة والغل والحسد والنفاق والافساد بينالناس والخديعة وهو بمن يسمى فىقطع ما أمرالله به أن يوصل ويفسدون فىالأرض وقال تعالى ـ إنما السبيل على الذين يظلمونالناس و يبغون فىالأرض بغيرالحق ــ والنمام منهم، وقال صلىالله عليه وسلم « إن من شرار الناس من اتقاه الناس لشره (١) » والنمام منهم وقال « لايدخل الجنة قاطع، قيل وما القاطع؟قالقاطع بينالناس(٢)» وهوالنمام وقيل قاطعالرحم وروى عن على رضى الله عنهأن رجلا سعى إليه برجل فقال له ياهذا نحن نسأل عما قلت فانكنت صادقا مقتناك و إن كنت كاذبا عاقبناك و إنشئت أن نقيلك أقلناك فقال أقلى ياأمير المؤمنين.وقيل لمحمد بن كعب القرظي أيّ خصال المؤمن أوضع له ؟ فقال كثرة الكلام و إفشاء السر وقبول قول كلأحد وقال رجل لعبدالله بن عامر وكان أميرا بلغى أن فلانا أعلم الأمير أنى ذكرته بسوء قال قدكان ذلك قال فأخبرنى بمـا قال لك حق أظهركذبه عندك قال ماأحب أن أشتم نفسي بلساني وحسى أني لم أصدقه فيما قال ولاأقطع عنك الوصال وذكرت السعاية عند بعض الصالحين فقال ماظنكم بقوم يحمد الصدق من كلطائفة من الناس إلامنهم وقال مصعب بن الزبير نحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية لأن السعانة دلالة والقبول إجازة وليس من دل على شي ُ فأخبر به كمن قبله وأجازه فاتقوا الساعي فلوكان صادقًا فىقوله لكمانالتيما فىصدقەحىث لميحفظالحرمة ولميسترالعورة والسعاية هىالنميمة إلاأتهما إذاكانتإلى من يخاف جانبه سميت سعاية وقد قال صلى الله عليه وسلم «الساعى بالناس إلى الناس لغير رشدة (٣)» قالتسعد من دخلني قال الجبار وعزتي وجلالي لايسكن فيك ثمانية فذكرمنها ولا قتات وهوالنمام لمأجده هكذا بتمامه ولأحمد لايدخل الجنة عاقلوالديه ولاديوث وللنسائى منحديث عبدالله بنعمرو لايدخل الجنة منان ولاعاق ولامدمن خمر وللشيخين من حديث حذيفة لايدخل الجنة قتات ولهما من حديث جبير بن مطع لايدخل الجنة قاطعوذ كرصاحب الفردوس منحديث ابن عباس لماخلق الله الجنة قال لها تُسكامي تزيني فتزينت فقالت طوبي لمن دخلني ورضي عنه إلهـي فقال الله عز" وجل لاسكنك مخنث ولانا محديث إن من شرالناس من اتقاه الناس لشره متفق عليه من حديث عائشة تحوه (٢) حديث لايدخل الجنة قاطع متفق عليه من حديث جبير بن مطم (٣) حديث الساعي بالناس إَلَىٰ النَّاسُ لغُنْرُ رَشْدَةَ الحَاكُمُ مَنْ حَـَدَيْثُ أَبِّي مُوسَى مِنْ سَمِّ بِالنَّاسُ فَهُولغير رَشْدَةَ أُوفيه شي منها وقال له أساميد هذه أمثلها قلت فيه سهل بن عطية قال فيه ابن طاهر في التذكرة منكر الرواية قال والحديث لاأصل له وقدُ ذكر ابن حبان في الثقات سهل بن عطية ورواه الطبراني بلفظ لايسمي على الناس إلا ولد بني و إلا من فيه عرق منه وزاد بين سهل و بين بلال بن أبي بردة أبا الوليد القرشي .

( ۲۰ \_ إحياء \_ ثالث )

يعنى ليس بولد حلال ، ودخل رجل على سليان بن عبداللك فاستأذنه فى الكلام وقال إلى مكامك يأمير المؤمنين بكلام فأحتمله وان كرهته فان وراءه ماتحب إن قبلته فقال قل فقال يأميرالمؤمنين إنه قد اكتنفك رجال بتاعوا دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم خافوك فى الله ولم يخافوا الله فيك فلا تأمنهم على ما المتمنك الله عليه ولا تصخ إليهم فيا استحفظك الله إياه فانهم لن يألوا فى الأمة خسفا وفى الأمانة تضييعا والأعراض قطعا وانتها كا أعلى قربهم البنى والمحيمة وأجل وسائلهم النيبة والوقيمة وأنت مسئول حما أجرمواوليسوا المسئولين هما أجرمت فلا تصلح دنياهم بخساد آخرتك فان أعظم النياس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره ، وسعى رجل بزيادة الأعجم إلى سليان بن عبد الملك فحم بينهما لموافقة فأقبل زياد على الرجل وقال :

فأنت امرؤ إما التمنتك خاليا عنت وإما قلت قولا بلاعلم فأنتمن الأمر الذي كان بيننا بمسنزلة بين الحيانة والاثم

وقال رجل لعمرو بن عبيد إن الأسواري مايز ال يذكرك في قصصه بشر فقال له عمرو ياهذا مارعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه ولاأد يت حتى حين أعلمتني عن أخي ماأ كره ولكن اعلمه أن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيننا وهو خــير الحاكمين ورفع بعض السعاة إلىالصاحب بن عباد رقعة نبه فيها علىمال يتيم يحمله على أخذه لكثرته فوقع على ظهرها السعاية قبيحة و إن كآنت صحيحة فان كنت أجريتها عجرىالنصح فحسرانك فيها أفضل من الربح ومعاذ الله أن نقبل مهتوكا في مستور ولولا أنك في خفارة شيبتك لقابلناك بما يقتضيه فعلك في مثلك فتوق بإملعون العيب فان الله أعلم بالغيب الميت رحمه الله واليتيم جبره الله والمال ثمره الله والساعيلعنه الله.وقال لقمان لابنه يابنيأوصيك بخلال إن تمسكت بهن لمرزل سيدا ابسط خلقك للقريب والبعيد وأمسك جهلك عنالكريم واللثيم واحفظ إخوانك وصل أقاربك وآمنهم منقبول قول ساع أوسهاع باغ يريد فسادك ويرومخداعك وليكن إخوانك من إذافارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك . وقال بعضهم النميمة مبنية على الكذب والحسَّد والنفاق وهي أثافي النال وقال بعضهم لوصح مانقله النمام إليك لكان هو المجترى بالشتم عليك والمنقول عنه أولى بحلمك لأنه لم يقابلك بشتمك وعلى الجملة فشرّ النمام عظيم ينبغي أن يتوقى قال حماد بن سلمة باع رجل عبدا وقال للشترى مافيه عيب إلاالنميمة قال قدرضيت فاشتراه فمكث الغلام أياما ثم قال لزوجة مولاه إن سيدى لايحبك وهو يريد أن يتسرى عليك فخذىالموسى واحلق من شعر قفاه عند نومه شعرات حتى أسحره عليها فِيجبك ثمقال للزوج إن امرأتك اتخذت خليلا وتريد أن تقتلك فتناوم لهماحتي تعرف ذلك فتناوم لهما فجاءت المرأة بالموسى فظن أنها تريد قتله فقام إليها فقتلها فجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج ووقع القتال بين القبيلتين، فنسأل الله حسن التوفيق.

الآفة السابعة عشرة

كلام ذى اللسانين الذى يتردد بين المتعاديين و يكلم كل واحد منهما بكلام يوافقه وقلما يخلو عنه من يشاهد متعاديين ودلك عين النفاق قال عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة (١)» وقال أبو هريرة قال رسول الله

الآفة السابعة عشرة : كلام ذى اللسانين

(١) حديث عمار بن ياسر: من كان له وجهان فى الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة ، البخارى فى كتاب الأدب المفرد وأبوداود بسند حسن .

السواك اليابس بالماء ويستاك عرضا وطولا فان اقتصر فعرضا فاذا فرغ منالسواك يغسله وبجلس للوضـــوء والأولى أن يكون مستقبل القبلة ويبتدىء ببسم اللدالرحمن الرحيم ويقول ربأعوذبك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ويقول عند غسل اليد: اللهم إنى أسألك البمين والبركة وأعوذ بك منالشؤم والهلكة ويقول عند المضمضة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعنىعلى تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك ويقول عنــــد الاستنشاق: اللهم صل ملی محمد وعلی آل محمد وأوجدني رانحة

صلى الله عليه وسلم « تجدون من شرّ عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يآتى هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث (١)» وفى لفظ آخر «الذي يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» وقال أبوهر يرة لا ينبني لذي

الوجهين أن يكون أميناعندالله ، وقال مالك بن دينار قرأت في التوراة بطلت الأمانة والرجل مع صاحبه بشفتين مختلفتين يهلك الله نعالى يومالقيامة كل شفتين مختلفتين وقال صلى الله عليه وسلم «أبغض خليقة اللهإلىاللهيومالقيامة الكذابون والمستكبرون والدين يكثرون البغضاء لاخوانهم فيصدورهم فاذالقوهم تملقوا لهم والذين إذادعوا إلىالله ورسوله كانوا بطاآء وإذا دعوا إلىالشيطان وأمره كانوا سراعا(۲۲)» وقال ابن مسعود لا یکون أحدكم إمعة قالوا وما الامعة ؟ قال الذي بحرى مع كل ريح واتفقوا على أن ملاقاة الاثنين بوجهين نفاق وللنفاق علامات كثيرة وهـــذه من حملتها وقد روى أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فلم يصلِّ عليه حذيفة فقال له عمر يموت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تصل عليه فقال ياأمير المؤمنين إنه منهم فقال نشدتك الله أنا منهم أملا ؟ قال اللهم لا ولاأؤمن منها أحدا بعدك . فان قلت بماذا يصير الرجل ذا لسانين وماحد ذلك ؟ فأقول إذا دخل على متعاديين وجامل كل واحد منهما وكان صادقا فيه لم يكن منافقا ولاذا لسانين فان الواحد قد يصادقمتعاديين ولكن صداقة ضعيفة لاننتهي إلى حدّ الاخوة إذ لوتحققت الصداقة لاقتضت معاداة الأعداء كاذ كرنا في كتاب آداب الصحبة والأخوة ، نيم لونقل كلام كل واحد منهما إلى الآخر فهو ذو لسانين وهو شرَّ من النميمة إذ يصير نمـامابأنينقلَ من أحد الجانبين فقط فاذا نقل من الجانبين فهو شر من النمام و إن لم ينقل كلاماً ولكن حسن لكل واحدمنهما ماهو عليه منالمعاداة معصاحبه فهذا ذولسانين وكذلك إذاوعدكل واحدمنهما بأن ينصره وكـذلك إذا أثني على كل واحد منهما في معاداته وكـذلك إذا أثني على أحدها وكان إذاخر ج من عنده يذمه فهو ذولسانين بل ينبغي أن يسكت أو يثني على المحقمن المتعاديين و يثني عليه في غيبته وفي حضوره و بين يدى عدوه ، قيل لا بن عمر رضي الله عنهما : إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فاذاخر جناقلنا غيره، فقال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) وهذا نفاق مهما كأن مستغنيا عن الدخول على الأمير وعن الثناء عليه فاو استغنى عن الدخول واُـكن إذا دخـل يُحاف إن لم يثن فهو نفاق لأنه الذي أحوج نفسه إلى ذلك فان كان مستغنيا عن الدخول لوقنع بالقليل وترك المال والجاه فدخل لضرورة الجاه والغني وأثني فهو منافق وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم «حب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت المـاء البقل (١٠)» لأنه يحوجإلى الأمراء و إلى مراعاتهم ومراآتهم فأما إذا ابتلي به لضرورة وخافإن لميثن فهومعذور فان انقاء الشر جائز قال أبوالدرداء رضي الله عنه إنا لنكشر في وجوه أقوام و إن قاوبنا لتلعنهم (١) <ىيث أبى هر يرة : تجدون من شرعباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الحديث متفق عليه بلفظ تجد من شرّ الناس لفظ البخاري وهو عند ابن أبي الدنيا بلفظ المصنف (٢) حديث أبغض خليقة الله إلى الله يوم القيامة الكذابون والمستكبر ونوالدين يكثرون البغضاء لاخوانهم في صدور م فاذالقوهم تملقوا لهم الحديث لم أقف له على أصل (٣) حديث قيل لابن عمر إنا ندخل على أمراتنا فنقول القول فاذا خرجنا قلنا غيره قالكنا نعد ذلك نفاقا علىعهد رسولالله صلى الله عليه وسلم الطبراني

من طرق (٤) حديث حب الجاه والمال ينبتان النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل أبومنصور الديامى فى مسند الفردوس من حديث أبى هر يرة بسند ضعيف إلا أنه قال حب الغناء وقال

العشب مكان البقل

الجنة وأنتعنى راض ويقول عبدالاستنثار: اللهم ص على عد وعلى آلمحمد وأعوذ بك من روائح النار وسوء الدار، ويقول عندغسل الوجه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمسد و بیض وجهمى بوم تبيض وجـــوه أوليائك ولا تسوّد وجهی یوم تسودوجوهأعدائك، وعند غسل الين: اللهم صلعلى محمد وعلى آل محمد وآتنی ک**تابی** بيمينى وحاسبني حسابا يسيراء وعندغسل الشمال:اللهم إنىأعوذ بك أن تؤتيني كتابي بشمالى أومسن وراء ظهري ، وعند مسح الرأس:اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

وقالت عائشة رضى الله عنها « استا دن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الدنوا له فبلس رجل العشيرة هو ثم لما دخل ألان له القول فلما خرج قلت يارسول الله قلت فيه ماقلت ثم ألنت له القول فقال ياعائشة إن شرّ الناس الذى يكرم انقاء شرّ ه (١) » ولكن هذا ورد في الإقبال وفي الكشر والتبسم فأما الثناء فهوكذب صراح ولا يجوز إلا لضرورة أو إكراه يباح الكذب بمثله كا ذكرناه في آفة الكذب بل لا يجوز الثناء ولا التصديق ولا تحريك الرأس في معرض التقرير على كل كلام باطل فان فعل ذلك فهومنافق بل ينبغي أن ينكر فان لم يقدر فيسكت بلسانه و ينكر بقلبه .

الآفة الثامنة عشرة المدح

وهو منهى عنه فى بعض المواضع ، أما الذمّ فهو الغيبة والوقيعة وقد ذكرنا حكمها . والمدح يدخله ست آفات آر بع في المادح واثنتان في الممدوح. فأما المادح: فالأولى أنه قد يفرط فينتهي به إلى ُ الكذب قال خالد بن معدان من مدح إماما أو أحــداً بمـا ليس فيه على رءوس الأشهاد بعثه الله يومالقيامة يتعثر بلسانه . الثانية أنه قد يدخله الرياء فانه بالمدح مظهرللحب وقد لايكون مضمرا له ولا معتقدا لجميع مايقوله فيصير به مرائيا منافقا . الثالثة أنه قد يقول مالايتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه ، روى «أنّ رجلا مدح رجلاعند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه السلام: و يحك قطعت عنق صاحبك لوسمعها ماأفلح ثم قال إنكان أحدكم لابد مادحا أخاه فليقل أحسب فلانا ولا أزكى علىالله أحدا حسيبه الله إنكان يرى أنه كـذلك(٢)» وهذه الآفة تنظر ّق إلى المدح بالأوصاف المطلقة التي تعرفبالأدلة كقولهإنه متق وورع وزاهد وخير ومايجرى مجراه فأما إذاكال رأيته يصلى بالليل و يتصدّق و يحج فهذه أمور مستيقنة ومن ذلك قوله إنه عدلُ رضا فانّ ذلك خني فلا ينبغي أن يجزم القول فيه إلابعد خبرة ُ باطنة . صمع عمر رضي الله عنه رجلا يثني على رجل فقال أسافرت معه قال لا قال أخالطته فى المِبايعة والمعاملة قال لا قال فأنت جاره صباحه ومساءه قال٪ فقال والله الذي لا إله إلاهو لا أراك تعرفه . الرابعة أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أوفاسق وذلك غـــير جائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنّ الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق (٢٠ » وقال الحسن من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى فأرضه والظالمالفاسق ينبني أن يذم ليغتم ولايمدح ليفرح . وأما الممدوح فيضرُّ ه من وجهين : أحدها أنه يحدث فيه كبرا و إعجابا وهما مُهلكان قال الحسن رضي الله عنه : كان عمر رضي الله عنه جالسا ومعه الدرَّة والناس حوله إذ أقبل الجارود بن المنذر فقال رجل هذا سيد ربيعة فسمعها عمر ومن حوله وسمعها الجارود فلما دنا منه خفقه بالدرة فقال مالى ولك ياأمير المؤمنين قال مالىولك أما لقد سمعتها قال سمعتهافمه قال خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطيء منك.الثاني هو أنه إذا أثنىعليه بالحيرفرح به وفتر ورضي عن نفسه (١) حديث عائشة استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذُّنوا له فبئس رجل العشيرة الحديث، وفيه إنَّ شرَّ الناس الذي يكرم اتقاء لشرَّه منفق عليه وقد تقدُّم ف الآفة التي قبلها.

الآفة الثامنة عشرة المدح وحلا عند رسول الله عليه وسلم فقال و يحك قطعت عن صاحبك متفق عليه وسلم فقال و يحك قطعت عن صاحبك متفق عليه من حديث أفى بكرة بنحوه وهو فى السمت لابن أفى الدنيا بلفظ المسنف (٣) حديث إن الله ينضب إذا مدح الفاسق ابن أفى الدنيا فى السمت والبيهقى فى الشعب من حديث أنس وفيه أبو خلف خادم أنس ضعيف ورواه أبو يعلى الموصلي وابن عدى" بافظ إذا مدح الفاسق غضب الرب واحتر" العرش قالى الدهبي في الهيزان منكر وقد تقدّم في آداب الكسب.

وغشى برحمتك وأنزل على من بركانك وأظلني تحتظل عرشك يوم لاظِل إلاظل عرشك ويقول عنــد مسح الأذنين: اللهم صل على محسدوعي آل محسد واجعلني ممن يسسمع القول فيتبع أحسنه اللهم أسمعني منادي الجنةمعالأبرار ويقول في مسح العنق :اللهم فك وقبسق **من النار** وأعــــوذ ب**ك من** السلاسل والأغسلال ويقول عند غســل قدمه البمِني: اللهمصل" على محمّد**وعلى** آل محمد وثبت قسدمى عسلي الصراط مع أقدام المؤمنين، ويقول عند اليسرى:اللهمصل على محد وعلى آل محد وأعود بك أن تزل

ومن أعجب بنفسه قل" تشمره و إنما يتشمر للعمل من يرىنفسه مقصرًا فأما إذا الطلقت الألسن بالثناء عليه ظنّ أنه قد أدرك ولهذا قالعليه السلام «قطعت عنق صاحبك لوسمعها ما أفلح» وقال صلى الله عليه وسلم « إذا مدحت أخاك في وجهه فكا مما أمررت على حلقه موسى وميضا (١) » وقال أيضًا لمن مدح رجلًا «عقرتالرجل عقرك الله (٧٠) » وقال مطرف ماسمعتقط ثناء ولامدحة إلاتصاغرت إلى نفسي وقالبزياد بن أبي مسلم ليسأحد يسمع تناءعليه أومدحة إلاتراءىلهالشيطان وُلْكُن المُؤْمِن يراجع فقال ابن المبارك لقد صـدق كلاهما أما ماذكره زياد فذلك قلب العوام وأما ماذكره مطرف فذلك قلب الخواص وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لومشي رجل إلى رجل بسكين مرهف كان خيرا له من أن يثني عليه في وجهه (٣) ، وقال عمر رضى الله عنه المدح هو الذبح وذلك لأنَّ المذبوح هو اللَّذي يفترُّ عن العمل والمدح يوجب الفتور أولأنَّ المدح يورث العجب والـكبر وهما مهلكان كالذبح فلذلك شبهه به فانسلم المدح من هذه الآفات في حقالمادح والممدوح لم يكن به بأس بل ر بمــاكان مندو با إليه ولذلك أثني رسول الله صـــلي الله عليه وسلم على الصحابة فقال « لو وزن إيمـان أبى بكر بايمـان العالم لرجح ( \* ) » وقال في عمر « لولم أبعث لبعثت ياعمر ( • ) » وأى ثناء يزيد على هذا ولـكنه صلىالله عليه وسلم قال عن صدق و بصيرة وكانوا رضى الله عنهم أجلُّ رتبة من أن يورثهم ذلك كبرا وعجباً وفتوراً بل مدح الرجل نفسه قبيح لما فيه من الكبر والتفاخر إذ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنَا سَيْدُ وَلَدْ آدَمُ وَلَا فَخُرَ (٢٦ ﴾ أَي لست أقول هذا تفاخرا كما يقصده الناس بالثناء على أنفسهم وذلك لأن افتخاره صلى الله عليه وسلم كان بالله و بالقرب من الله لابوله آدم وتقدّمه عليهم كما أن القبول عنداللك قبولا عظيما إنما يفتخر بقبوله إياه و به بفرح لابتقدَّمه طي بعض رعاياه و بتفصيلهذه الآفات تقدر على الجمع بين ذمَّ المدح و بين الحثُّ عليه قال صلىالله عليه وسلم « وجبت (٧ ٪ لما أثنوا على بعض الموتى وقال مجاهد إن لبني آدم جلساء من الملائكة فاذا ذكر الرجل السلم أخاه المسلم بخير قالت الملائكة ولك بمثله و إذا ذكره بسوء قالت الملائكة ياابن آدم المستورعورتك أر بع على نفسك واحمد الله الذي سترعورتك فهذه آفات المدح. بيان ماعلى المدوح

اعلم أن على المدوح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب وآفة الفتور ولاينجو منه إلا بأن يعرف نفسه و يتأمل ماف خطر الخاتمة ودقائق الرياء وآفات الأعمال فانه يعرف من نفسه مالا يعرفه الملاح ولوانكشف له جميع أسراره وما يجرى على خواطره لكف المادح عن مدحه وعليه مالا يعرفه المادح ولوانكشف له جميع أسراره وما يجرى على خواطره لكف المادح عن مدحه وعليه والرقائق من رواية يحي بن جابر مرسلا (٢) حديث عقرت الرجل عقرك الله قاله لمن مدح رجلاء لم أجد له أصلا (٣) حديث لومتى رجل إلى رجل بسكين مرهف كان خيرا له من أن يهنى عليه في وجهه لم أجده أيضا (٤) حديث لو وزن إعان أبى بكر بايمان العالمين لرجح تقدّم في العمل (٥) حديث لومت ياحمر أبومت مور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبى هر يرة وهومنكر والمعروف حديث عقبة بن عامر لوكان بعدى في لكان عمر بن الحطاب رواه الترمذي وحسن (٩) حديث أنا سيد واد آدم ولا غور الترمذي وابن ماجه من حديث أبى سعيد الحدري والحاكم من حديث جابر وقال صميح الاسناد وله من حديث عبادة بن الصامت: أناسيد الناس يوم القيامة ولانفر، ولمسلمن حديث أبيه من حديث عليه من حديث أبي من حديث أبيه من حديث أبيه من حديث أبيه من حديث عليه من حديث أبيه من حديث أبه المن حديث أبه من حديث عليه من حديث أبه من حديث أبه المن حديث أبه من حديث أبه من حديث أبه المن حديث أبه المن حديث أبه من حديث أبه المن حديث أبه المن حديث أبه من حديث عليه من حديث أبه من حديث أبه

قدمى عن الصراط يوم تزل فيه أقدام المنافقين. و إذا فرغ منالوضوء يرفع رأسه إلى السماء و يقول: أشهد أن لا إله إلاالله وحدهلاشريك له وأشهد أن محسدا عبدهورسولهسبحانك اللهم و بحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظامت نفسي أستغفرك وأتوب إليك فاغفرلي وتبعملي إنك أنت التواب الرحيم ؟ اللهم صل" على محمد وعلى آل محمد واجعلني من التوّابين واجعلى من المتطهسرين واجعلني صبوراشكوراواجعلني أذكرك كثيراوأسبحك بكرة وأصــــيلا . وفرائض الوضوء: النية عند غسل الوجه . وغسل الوجه

أن يظهر كراهة المدح بإذلال المادح قال صلى الله عليه وسلم «احثوا التراب في وجوه المادحين (١) » وقال سفيان بن عيينة لا يضر الملاحمن عرف نفسه وأنى طيرجل من الصالحين فقال اللهم إنّ هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفن، وقال آخر لما أنى عليه اللهم إنّ عبدك هذا تقرب إلى بمقتك وأنا أشهدك على مقته. وقال طيّ رضى الله عنسه لما أنى عليه اللهم اغفر لى ما لا يعلمون ولا تؤاخذتى بما يقولون واجعلى خيرا بما يظنون. وأنى رجل على عمر رضى الله عنه فقال أنا دون ما قلت وفوق ما في نفسك وأنى رجل على على كرم الله وجهه في وجهه وكان قد بلغه أنه يقع فيه فقال أنا دون ما قلت وفوق ما في نفسك.

الففلة عن دقائق الحطأ في فوى الكلام لاسها فها يتعلق بالله وصفاته ويرتبط بأمور الدين فلا يقدر على تقويم اللفظ في أمور الدين إلا العاماء الفصحاء فمن قصر في علم أوفصاحة لم يخل كلامه عن الزلل لكن الله تعالى يعفو عنه لجهله ، مثاله ماقال حذيفة قال النبي صلىالله عليه وسلم « لايقل أحدكم ماشاء الله وشئت ولكن ليقل ماشاء الله تمشئت (٢) » وذلك لأنَّ في العطف المطلق تشر يكا وتسوية وهو على خلافالاحترام وقال ابن عباس رضي الله عنهما «جاء رجل إلى رسول الله عليه عليه يكامه في بعض الأمر فقالماشاء الله وشئت فقال صلى ألله عليه وسلم أجعلتني لله عديلا بلماشاء الله وحده<sup>(٢٢)</sup>».«وخطب رجل عندا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال قل:ومن يعص الله ورسوله فقدغوى (٤) » فكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ومن يعصهما لأنه تسوية وجمع وكان إبراهيم يكره أن يقولالرجل أعوذ بالله و بك و يجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك ُ وأن يقولَ لولا الله ثم فلان ولا يقول لولا الله وفلان وكره بعضهمأن يقال اللهمأعتقنا من النار وكان يقولالعتق يكون بعد الورود وكانوا يستجيرون منالنار ويتعقذون منالناز وقالرجل اللهم اجعلى بمن تصيبه شفاعة محمد مرات فقال حديفة إنّ الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد وتكون شفاعته للذنبين من المسامين وقال إبراهيم إذا قال الرجل للرجل ياحمار ياحرير قيل له يوم القيامة حماراً رأيتني خلقته خنزيراً وأيتني خلقته وعن ابن عباس رضي الله عنهما إنّ أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه فيقول لولاه لسرقنا الليلة ،وقال عمر رضىالله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنّ الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٥) » قال عمر رضى الله عنه فوالله ماحلفت بها منذ سمعتها ، وقال صلى الله عليه وسلم «لاتسموا العنب كرما إنحا الكرم الرجل المسلم (٦) » وقال أبوهر برة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لايقولن أحدكم عبدى ولاأمنى كالكم عبيدالله وكل نسائكم إماء الله وليقل غلامى وجاريق وفتاى وفتآنى ولايقول المماوك ربى ولا ربى وليقل سيدى وسيدنى فكاكم عبيد الله والرب الله سبحانه وتعالى »

القداد عديث احتوا في وجوه المدّاحين التراب مسلم من حديث القداد .
 الآفة التاسعة عشرة في الففلة عن دقائق الخطأ

(٧) حديث حديفة لايقل أحدكم ماشاءالله وشكت الحديث أبوداود والنسائى فى السكبرى بسند سعيح (٧) حديث ابن عباس جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فكامه في بعض الأمر فقال ماشاء الله وحده النسائى فى السكبرى باسناد حسن و ابن ماجه (٤) حديث خطب رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعسهما فقد غوى الحديث مسلم من حديث عدى بن حاتم (٥) حديث عمر إن الله ينها كم أن تحلفوا بآبائكم متفق عليه من حديث الكرم الرجل المسلم متفق عليه من حديث الكرم الرجل المسلم متفق عليه من حديث الكرم الرجل المسلم متفق عليه من حديث ألى هر برة

وحد الوجه من مبتدأ تسطيح الوجمه إلى منتهى الدقن وماظهر من اللحية ومااسترسل منها ومن الأذن إلى الأذنعرضاو يدخلفي الغسل البياض الذي بين الأذنين واللحية وموضيع العدلع وما انحسرعنه الشعر وهماالنزعتان من الرأس و يستحبغساهما مع الوجه ويوصل المــاء إلىشعرالتحذيفوهو القدرالذي يزيادالنساء من الوجه ويوصل الماء إلى العنفقـــة والشارب والحاجب والعذار وماعدا ذلك لا يجب ثم اللحيسة إن كانت خفيفة يجب إيصال الماء إلى البشرة وحد الحفيف أنترى البشرة من تحته ولان

وقال صلى الله عليه وسلم «لاتقولوا للفاسق سيدنا فانه إن يكن سيدكم فقدأ سخطتم ر بكم (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « من قال أنا برىء من الاسلام فان كان صادقا فهو كاقال و إن كان كانبا فلن يرجع إلى الاسلام سلما (٢) » فهذا وأمثاله مما يدخل فى الكلام ولا يمكن حصره ، ومن تأمل جميع ما أوردناه من آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم وعندذلك يعرف سر قوله صلى الله عليه وسلم « من صمت نجا (٣) » لأن هذه الآفات كالهامهالك ومعاطب وهى على طريق المتكلم فان سكت سلم من الكل و إن نطق وتكام خاطر بنفسه إلاأن يوافقه لسان فصيح وعلم غزير وورع حافظ ومراقبة لازمة و يقال من الكلام فعساه يسلم عند ذلك وهو مع جميع ذلك لاينفك عن الخطر فان كنت لاتقدر على أن تمكون بمن تمكلم فغنم فكن بمن سكت فسلم فالسلامة إحدى الغنيمتين .

الآفة العشرون سؤال العوام عنصفاتالله تعالى وعن كلامه وعنالحروف وأنهاقديمة أومحدثة ومنحقهم الاشتغال بالعمل بمـافى القرآن إلاأن ذلك ثقيل علىالنفوس والفضول خفيف علىالقلب والعامى يفرح بالخوض في العلم إذ الشيطان يخيل إليه أنك من العلماء وأهل الفضل ولايزال يحبب إليه ذلك حتى يتكام في العلم بماهو كفر وهو لايدري وكل كبيرة يرتكبها العامي فهيي أسلم له من أن يتكلم في العلم لاسما فهايتعلق بالله وصفاته و إنماشأن العوام الاشتغال بالعبادات والايمان بماورد به القرآن والتسليم لما جاء به الرسل من غير بحث وسؤالهم عن غيرمايتعلق بالعبادات سوء أدب منهم يستحقون به المقت منالله عزوجل ويتعرّصون لخطرالكفر وهوكسؤال ساسة الدواب عنأسرار الملوك وهوموجب للعقوبة وكل من سأل عن علم غاملض ولم يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو مذموم فانه بالاضافة إليه عامى ولدلك قال صلى الله عليه وسلم «ذروني ماتركتكم فاعماهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (<sup>4)</sup> » وقال أنس « سأل الناس رسولالله صلىالله عليه وسلم يومافأ كثرواعليه وأغضبوه فصعدالمنبر وقال سلوني ولانسألوني عن شي الاأنبأتكم به فقام إليه رجل فقال يارسول الله من أبي فقال أبوك حذافة فقام إليه شابان أخوان فقالا يارسول الله من أبونا فقال أبوكما الذي تدعيان إليه ثم قام إليه رجل آخرفقال يارسول الله أفي الجنة أنا أم في النار فقال لا بل في النار فامارأي الناس غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا فقام إليه عمر رضى الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا و بمحمد صلىالله عليه وسلم نبياً فقال اجلس ياعمر رحمك الله إنك ماعامت لموفق (٥)» وفي الحديث « نهمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال و إضاعة المال وكثرة السؤال (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم «يوشك

(۱) حدیث لاتقولوا للنافق سیدنا الحدیث أبوداود من حدیث بریدة بسند صحیح (۲) حدیث من قال أنابریء من الاسلام فان كان صادقا فهو كاقال، الحدیث النسائی وابن ماجه من حدیث بریدة با بسناد صحیح (۳) حدیث من صمت نجا الترمذی وقد تقدّم فی أوّل آفات اللسان .

الآهة العشرون سؤال العوام عن صفات الله تعالى

(٤) حدیت ذرونی ماترکت مخ فا ماها من کان قبل کم بسؤالهم الحدیث متفق علیه من حدیث أی هربرة (٥) حدیث سال الناس رسول الله صلی الله علیه وساحتی أکثروا علیه و أغضبو مفسعد المنبر فقال ساونی فلانسألونی عن شی و الاأنبأت کم به الحدیث متفق علیه مقتصرا علی سؤال عبدالله ابن حدافة وقول عمر، ولمسلم من حدیث أبی موسی فقام آخر فقال من أبی فقال أبوك سالم مولی شیبة . (٦) حدیث النهی عن قبل وقال و إضاعة المال وكثرة السؤال متفق علیه من حدیث الفیرة بن شعبة

كانت كثيفة فلا يجب ويجتهدفى ننقية مجتمع الكحل من مقدّم العين.الواجــالثالث: غسل اليدين إلى المرفقين ويجب إدخال المرفقين في الغسل ويستحب غساهماإلي أنصاف العضدين، وانطالت الأظافرحتي خرجت من رءوس الأصابع يجب غسل ما تحتها على الأصبح. الواجب الرابع:مسح الرأس ويكنى مايطلق عليه اسم المسح واستيعاب الرأس بالمسح سنة وهو أن يلصق رأس أصابع اليمسنى باليسرى ويضعهما على مقدم الرأس ويمذهما إلى القفا ثم يردّها إلى الموضع الذىبدأمنه وينصف الناس يتساءلون حق يقولوا قد خلق الله الحلق فمن خلق الله فاذا قالوا ذلك فقولوا \_ قل هو الله أحد الله الصمد \_ حق تختموا السورة ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم  $(^{(7)})$  وقال جابر: ما نزلت آية المتلاعنين إلا لـ حثرة السؤال  $(^{(7)})$ . وفي قصة موسى والحضر عليهما السلام تعبيه هي المنع من السؤال قبل أوان استحقاقه إذ قال \_ فان اتبعتني فلاتسألي عن شي حق أحدث لك منه ذكوا \_ فلماسأل عن السفينة أنكر عليه حتى اعتذر وقال \_ لا تؤاخذ في بما نسبت ولا ترهقني من أصى عسرا \_ فلمالم يصبر حتى سأل ثلاثا قال \_ هذا فراق بيني و بينك \_ وفارقه فسؤال العوام عن غوامض الدين من أعظم الآفات وهو من المثيرات للفتن فيجب قمعهم ومنعهم من ذلك وخوضهم في حروف القرآن يضاهي حال من كتب الملك إليه كتابا ورسم له فيه أمورا فلم يشتغل بشيء منها وضيع زمانه في أن قرطاس الكتاب عتيق أم حديث فاستحق بذلك العقو بة لا محالة فكذلك تضييع العامي حدود القرآن واشتغاله بحروفه أمي قديمة أم حديثة وكذلك سائر صفات الله سبحانه و تعالى ، والله تعالى أعلم .

## كتاب ذم الفضب والحقد والحسد

وهو الكتاب الحامس من ربع الهلكات من كتب إحياء عاوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم

الحد الله الذي لا يتكل على عفوه ورحمته إلاالراجون ، ولا يحذر سوء غضبه وسطوته إلا الحائفون ، الذي استدرج عباده من حيث لا يعلمون ، وسلط عليهم النتهوات وأمرهم بترك ما يشتهون ، وابتلاهم بالفضب وكلفهم كظم الغيظ فيا ينضبون ، ثم حفهم بالمكاره واللذات وأملى لهم لينظر كيف يعماون ، وامتحن به حبهم ليعلم صدقهم فيا يدعون ، وعرقهم أنه لا يخفي عليه شي ممايسرون وما يعلنون ، وحذرهم أن يأخذهم بفتة وهم لا يشعرون ، فقال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون والسلام على محدرسوله الذي يسير تحت لوائه النبيون ، وعلى آله وأصحابه الأثمة المهديين ، والسلام على معدرسوله الذي عددها عدد ما كان من خلق الله وماسيكون و يحظى ببركتها الأولون والآخرون وسلم تسلما كثيرا .

[أمابعد] فأن الغضب شعلة ناراقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع طيالأفئدة ، وإنها لمستكنة في طي الفؤاد ، استكنان الجرتحت الرماد ، ويستخرجها الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد كاستخراج الحجر النار من الحديد ، وقد انكشف الناظرين بنور اليقين ، أن الانسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللعين ، فمن استفزته نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال حلقتنى من نار وخلقته من طين \_ فإن شأن الطين السكون والوقار وشأن النار التلظى والاستعار ، والحركة والاضطراب ، ومن تتأجج الغضب الحقد والحسد ، و بهما هلك من هلك وفسد من فسد ، ومفيضهما مضغة إذا صلحت صلح معها سائر الجسد و إذا كان الحقد والحسد والغضب ، عما يسوق العبد إلى مواطن العطب ، فما أحوجه إلى معرفة معاطبه ومساويه ليحذر والقضب ، ويعالجه إن رسخ في قلبه ويداويه ، فان ذلك ويتقيه ، ويعالجه إن رسخ في قلبه ويداويه ، فان ذلك ويتقيه ، ويعالجه إن رسخ في قلبه ويداويه ، فان

(١) حديث يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا قد خلق الله الحلق الحديث متفق عليه من حديث أبى هربرة وقد تقدّم (٢) حديث جابر مانزلت آية التلاعن إلالكثرة السؤال رواه البزار باسناد جيد كلية عليه المناد جيد كلية المناد عليه المناد المناد والحمد والحمد المناد عليه المناد عليه المناد المناد والحمد والحمد والمناد المناد المناد والمناد والمناد

بلل التكفين مستقبلا ومستدراً . والوَاجِب الخامس:غسل القدمين ويجب إدخال الكعبين فى الغسل ويستحب غسلهما إلى أنصاف الساقين ويقنع غسل القدمين من الكعبين و يجب تخليل الأصابع الملتفة فيخلل بمخنصر **ید**هالیسری من باطن القدم ويبدأ بخنصر رجله البمني ويخستم معنصر البسرى و إن كان فى الرجل شقوق يجب إيصال الماء إلى باطنها و إن ترك فيها عجينا أو شحما بجب إزالة عين ذلك الشيء. الواجب السادس: الترتيب على النسق المذكور فى كلام الله تعالى. الواجب السابع: التتابع فيالقول القديم

من لا يعرف الشرّ يقع فيه . ومن عرفه فالمعرفة لا تكفيه . مالم يعرف الطريق الذي به يدفع الشر و يقصيه . وعن نذ كردم المغضب وآفات الحقد والحسد في هذا الكتاب و يجمعها بيان دم الغضب ثم بيان حقيقة المغضب ثم بيان أن الغضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة أم لا ثم بيان الأسباب المهيجة للغضب ثم بيان علاج الغضب بعد هيجانه ثم بيان فضيلة كظم الغيظ ثم بيان فضيلة الحلم ثم بيان القدر الذي يجوز الانتصار والنشق به من الكلام ثم القول في معنى الحقد وتتائجه وفضيلة العفو والرفق ثم القول في دم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب في إزالته ثم بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والأخوة و بني العموالأقارب وتأكده وقلته في غيرهم وضعفه ثم بيان الدواء الذي بعن لغي مرض الحسد عن القلب ثم بيان النقدر الواجب في نني الحسد عن القلب و بالله التوفيق .

قال الله تعـالي ــ إذ جعل الذين كفروا في قاو بهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين \_ الآية. ذم الكفار بما تظاهروابه من الحمية الصادرة عن الغضب بالباطل ومدح المؤمنين بما أنزل الله عليهم من السكينة وروى أبوهر يرة أن رجلا قال «يارسولالله مرنى بعمل وأقلل قال لاتغضب ثمأعاد عليه فقال لإتغضب(١)» وقال ابن عمر «قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل لى قولا وأقاله لعلىأعقلهفقاللانغضب فأعدتعليه مربين كلذلك يرجع إلىلانغضب<sup>(٢)</sup>» وعن عبدالله ابن عمرو «أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينقذنى من غضب الله قال لانغضب<sup>(٣)</sup>» وقال ابن مسعود قال النبيّ عَلِيُّكُم « ما تعدون الصرعة فيكم قلمنا الذي لا تصرعه الرجال قال ليس ذلك وكن الذي يملك نفسه عندالغضب (٤)» وقال أبوهر يرة قال النبيّ صلى الله عليه وسلم «ليس الشديد بالصرعة و إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب(٥)» وقال ابن عمرقال النبي صلى الله عليه وسلم « من كف غضبه سـنر الله عورته (٢٠) » وقال سلمان بن داود عليهما السلام: يا بنّ إياك وكثرة الغضب فانكثرة الغضب تستخف فؤاد الرجل الحليم . وعن عكرمة في قوله تعالى ـ وسيدا وحصورا ـ قالالسيد الذي لايغلبه الغضب . وقال أبوالدرداء «قلت يارسولالله دلني على عمل يدخلني الجنة قال لا تغضب (٧)» وقال يحيي لعيسي عليهما السلاملاتغضب قال لا أستطيع أن لاأغضب إنما أنا بشرقال: لاتقتن مالا قال هذاعسي وقال صلى الله عليه وسلم «الغضب يفسدالا يمان كايفسد الصبرالعسل(٨٠» وقال صلى الله عليه وسلم « ماغضب أحد إلا أشنى على جهنم<sup>(٩)</sup>» وقال له رجل « أىّ شى ُ أشدّ (١) حديث أبىهر يرة إن رجلا قال بارسول الله مرنى بعمل وأقلل قاللاتغضب ثم أعاد عليه فقال لانغضب رواه البخاري (٢) حديث ابن عمر قلت لرسول الله مَرْكِيُّهُ قُلُّ لَى قُولًا وأقلل الحديث نحوه أبو يعلى باسنادحسن (٣) حديث عبدالله بن عمرو سأل رجلرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبعدني منغضبالله قال لانغضب الطبراني فيمكارم الأخلاق وابن عبد البر فيالتمهيد باسناد حسن وهوعند أحمد وأن عبدالله بن عمرو هوالسائل (٤) حديث ابن،سعود ماتعدونالصرعة الحديث رواه مسلم (٥) حديث أبي هريرة وليس الشديد بالصرعة الحديث متفق عليه (٦) حديث ابن عمر من كف غضبه ستر الله عورته ابن أبى الدنيا فى كـتاب العفو ودم الغصب وفى الصمت وتقدّم فى آفات اللسان (٧) حديث أبي الدرداء دلني على عمل يدخلني الجنة قال لانغضب ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير

والأوسط باسناد حسن (٨) حديث الفضب يفسد الايمـان كايفنـد الصبر العسل الطبراني في الـكبير والبيهق في السكبير والبيهق في الشعب من رواية بهز بنحكيم عن أبيه عن جده بسندضعيف (٩) حديث ماغضب أحد إلا أشفى علىجهنم البزار وابن عدى من حديث ابن عباس للنار باب لايدخله إلامن شفى غيظه بمعصية

عند الشافى رحمه الله تعالى وحدالتفريق الذى يقطع التتابع نشاف العضو مع اعتدال الهواء . [وسنن الوضوء ثلاثة عشر]

التسمية في أول الطهارة . وغسل اليدين إلىالكوعين والمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما فيغرغر في المضمضة حتى يرد الماء إلى الغلصمة ويستمدفى الاستنشاق الماء بالنفس إلى الخياشيم ويرفق في ذلك إن كان صائما وتخليل اللحية الكثة وتخليـــل الأصابع المنفرجة والبـــداءة بالميامن وإطالة الغرة واستيعاب الرأس بالمسح ومسح الأذنين

( ۲۱ \_ إحياء \_ ثالث )

قال غضب الله قال فما يبعدن عن غضب الله قال لاتغضب (١) . الآثار : قال الحسن: يا ابن آدم كلا غضبت وثبت و يوشك أن تثب وثبة فتقع فىالنار وعنٰذى القرنين أنه لقى ملكا مناللائكة فتمال علمني علما أزدادبه إيمـانا ويقينا قال لانغضب فان الشيطان أقدر ما يكون على ابنآدم حين يغنب فردّ الغضب بالكظم وسكنه بالتؤدة و إياك والعجلة فانك إذا محلت أخطأت حظك وكن سهلا لينا القريب والبعيد ولانكن جباراعنيدا وعن وهب بن منبه أنّ راهباكان في صومعته فأرادالشيطان أن يضله فلم يستطع فجاءه حق ناداه فقالله افتح فلم يجبه فقال افتح فأنى إن ذهبت مدمت فلم يلتفت إليه فقال إنى أناالمسيح قال الراهب وانكمنت المسيح فما أصنع بك أليس قدأم تنابالعبادة والاجتهاد ووعدننا القيامة فلوجئتنا اليوم بغيره لمنقبله منك فقال إنى الشيطان وقدأردت أن أضلك فلم أستطع فجئتك لتسألى عماشلت فأخبرك فقال ماأريد أن أسألك عن شيء قال فولى مدبر! فقال الراهب ألا تسمع قال بلي قال أخبرني أي أخلاق بي آدم أعون لك عليهم قال الحدّة إن الرجل إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان السكرة وقال خيثمة الشيطان يقول كيف يغلبني ابنآدم و إذا رضي جئت حتى أكون في قلبه و إذا غضب طرت حتى أكون في رأسه وقالجعفر بن محمد الغضب مفتاح كل شر وقال بعض الأنصار رأس الحق الحدة وقائده الغضب ومن رضي بالجهل استغنى عن الحلم والحلم زين ومنفعة والجهل شين ومضرة والسكوت عنجواب الأحمقجوابه.وقال مجاهد قال إبليس ماأعجزني بنوآدم فلن يعجزوني في ثلاث: إذاسكرأحدهم أخذنا بخزامته فقدناه حيث شئنا وعملاننا بمما أحببنا وإذاغضب قالبمما لايعلم وعمل بمايندم ونبخله بمافى يديه ونمنيه بما لايقدرعليه وقيل لحكيم ما أملك فلانا لنفسه قال إذا لآمذله الشهوة ولايصرعه الهوى ولايغلبه الغضب وقال بعضهم إياك والغضب فانه يصيرك إلى ذلة الاعتذار وقيل اتقوا الغضب فانه يفسد الايمـان كايفسد الصبر العسل.وقال عبدالله بن.مسعود انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه وأمانته عند طمعه وما علمك بحلمه إذا لم يغضب وماعلمك بأمانته إذا لم يطمع وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عامله أن لا تعاقب عندغضبك و إذاغضبت على رجل فاحبسه فاذاسكن غضبك فأخرجه فعاقبه على قدرذنبه ولاتجاوز به خمسة عشرسوطا وقال على بن زيد أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبدالعزيز القول فأطرق عمر زماناطويلا تم قال أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ماتناله منىغدا وقال بعضهم لابنه يابني لايثبت العقل عندالغضب كالاتثبت روح الحي فىالتنانير المسجورة فأقل الناس غضبا أعقلهم فان كان للدنيا كان دهاء ومكرا وإن كان للآخرة كانحاما وعلما فقدقيل العضب عدو العقل والغضب غول العقل وكان عمر رضي الله عنه إذا خطب قال فيخطبته أفلح منكم منحفظ منالطمع والهوى والغضب وقال بعضهم منأطاع شهوته وغضبه قاداه إلىالنار وقال الحسن منعلامات المسلم قوّة فى دين وحزم فىلين و إيمـان فى يقين وعلم فى حلم وكيس فى رفق و إعطاء فى خق وقصد فى غنى وتجمل فى فاقة و إحسان فى قدرة وتحمل فى رفاقةً وصبر فى شدة لايغلبه الغضب ولاتجمح به الحمية ولانغلبه شهوة ولاتفضحه بطنه ولا يستخفه حرصه ولاتقصر به نيته فينصر المظلوم ويرحم الضعيف ولايبخل ولايبذر ولايسرف ولايقتر يغفر إذا ظلم و يعفوعن الجاهل نفسه منه في عناء والناس منه في رخاء وقيل لعبد الله بن المبارك أجمل لنا حسن الحلق في كلة فقال ترك الغضب وقال نبي من الأنبياء لمن تبعه من يتكفل لي أن لايغضب فيكون الله و إسناده ضعيف وتقدم في آفاك اللسان (١) حديث قال رجل أي شيء أشد على قال غضب الله قال فما يبعدني من غضب الله قال لانغضب أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بالشطر الأخير منه وقد

والتثليث ، وفي القول الجديد التتابع و يجتنب أن يزيد على الثلاث ولاينفضاليد ولا يتسكلم فى أثنام الوضوء ولايلطم وجهه بالمناء لطماء وتجديد الوضسوء مستحب بشرط أن يمسلي بالوضوء ماتيسر و إلا فسكروه . [ الباب الحسامس والثلانون في آداب أهل الج<u>س</u>وس والصوفية فىالوضوء اداب الصوفية بعـــد القيام بمعرفة الأحكام أدبهم في الوضـــوء حضور القلب فيغسل الأعضاء .سمعت بعض الصالحين يقول إذا حضرالقلب فيالوضوء يحضر في الصلاة وإذا دخلالسهوفيه دخلت

مى فى درجى ويكون بعدى خليفى فقال شاب من القوم أنا ثم أعاد عليه فقال الشاب أنا أوفى به فلما مات كان فى منزلته بعده وهو ذوالكفل سمى به لأنه تكفل بالنضب ووفى به مقاله وهب بن منبه للكفر أربعة أركان: الغضب، والشهوة، والحرق، والطمع.
بيان حقيقة النضب

اعلم أنالله تعالى لماخلق الحيوانمعرضا للفساد والموتان بأسباب فىداخل بدنه وأسباب خارجة عنه أنع عليه بما يحميه عن الفساد و يدفع عنه الهلاك إلى أجل معاوم سماه في كتابه . أما السبب العاخل فهو أنه ركبه من الحرارة والرطو بة وجعل بين الحرارة والرطو بة عداوة ومضادة فلا تزال الحرارة تحلل الرطوبة وتجففها وتبخرها حتى تصير أجزاؤها بخارا يتصاعد منها فلو لميتصل بالرطوبة مددمن الغذاء يجبر ما انحل وتبخر من أجزائها لفسد الحيوان فخلق الله الغذاء الموافق لبدن الحيوان وخلق في الحيوان شهوة تبعثه على تناول الغذاء كالموكل به في خبرماانكسر وسد ما انثلم ليكون ذلك حافظا له من الهلاك بهذا السبب. وأما الأسباب الخارجة التي يتعرض لها الانسان فكالسيف والسنان وسائر المهلكات التي يقصد بها فافتقر إلى قوة وحمية تثور من باطنه فتدفع المهلكات عنه فخلقالله طبيعة الغضب من النار وغرزها في الانسان وعجنها بطينته فمهما صدّ عن غرض من أغراضه ومقصود من مقاصده اشتعلت نار الغصب وثارت ثورانا يغلى به دم القلب و ينتشر فى العروق ويرتفع إلى أعالى البدن كما ترتفع النار وكما يرتفع المـاء الذي يغلى في القدر فلذلك ينصب إلى الوجــــــ فيحمر الوجه والعين والبشرة لصفائها تحكي لون ماوراءها منحمرة الدمكا تحكي الزجاجة لون مافيها وإنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه فان صدر الغضب على من فوقه وكان معه يأس من الانتقام تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب وصار حزنا ولذلك يصفر اللون و إن كان الغضب على نظير يشك فيه تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويضطرب وبالجملة فقوة الغضب محلها القلب ومعناها غليان دمالقلب بطلبالانتقام وإبما تتوجه هذه القوة عند تورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها وإلى التشني والانتقام بعد وقوعها والانتقام قوت هذه القوة وشهوتها وفيه لذتها ولاتسكن إلابه ثم إن الناس في هذه القوة علىدرجات ثلاث في أوّل الفطرة من التفريط والإفراط والاعتدال. أما التفريط فبفقد هذهالقوة أوضعفها وذلك مذموم وهوالذي يقال فيهإنه لاحمية له ولذلك قال الشافعي رحمهالله من استغضب فلم يغضب فهوحمار فمن فقد قوة الغضب والحمية أصلا فهو ناقص جدا وقد وصفالته سبحانه أمحابالنبي مُرَاتِيكُم بالشدة والحمية فقال\_أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الآية و إنما الغلظة والشدة من آثار قوة الحميةوهوالغضب. وأما الافراط فهو أن نغلب هذه الصفة حتى نخرج عن سياسة العقل والدين وطاعته ولايبقي للرء معها بصيرة ونظر وفكرة ولااختيار بل يصيرفى صورة المضطر وسبب غلبته أمور غريزية وأموراعتيادية فربانسان هو بالفطرة مستعد لسرعة الغضب حتىكأن صورته فىالفطرة صورة غضبان و يعين علىذلك حرارة منهاج القلب لأن الغضب من النار<sup>(١)</sup>كما قال صلى الله عليه وسهم و إنما برودة المزاج تطفئه وتكسرسورته . وأما الأسباب الاعتيادية فهو أن يخالط قوما يقبجحون بتشنى الغيظ وطاعة الغضب ويسمون ذلك شجاعة ورجولية فيقول الواحد منهم أنا الذي لاأصبر على المسكر والمحال ولا أحتمل من أحد أمرا ومعناه لاعقل في ولاحلم ثم يذُّكره (١) حديث الغضب من النار الترمذي من حديث أي سعيد بسند ضعيف النضب جرة في قلب ابن

آدم ولأ بي داود من حديث عطية السعدي إن الغضب من الشيطان و إن الشيطان خلق من النار.

الوسوسة في السلاة ومن آدابهم استدامة الوضوء والوضوءسلاح المؤمن والجوارح إذا كانت فيحماية الوضوء الذى هوأثرشرعىيقل طروقالشيطانعليها. قال عدى بن حاتم ما أقيمت صلاة مغذ أسلمت إلا وأنا على وضوء . وقال أنس ابن مالك «قدم الني عليه الصلاة والسلام المدينة وأنا يومئسذ ابن تمان سنين فقال لى : يابنى إن استطعت أن لاتزال على الطهارة فافعل غانه من أتاه الموتوهو على الوضوء أعطى الشهادة » فشأن العاقل أن يكون أبدا مستعدا للموت ومن الاستعدادلزومالطهارة وحكى: عن الحصرى

فى معرض الفخر بجهله فمن سمعه رسيع فى نفسه حسن الغضب وحب التشبه بالقوم فيقوى به الغضب ومهما اشتدت ارالغضب وقوى اضطرامها أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة فادا وعظ لم يسمع

بنحوه وتقدم في النكاح .

بلزاده ذلك غضبا و إذا استضاء بنورعقله وراجع نفسه لميقدر إذ ينطفُ نورالعقل وينمحي في الحال بدخان الغضب فانممدن الفكر الدماغ ويتصاعد عندشدة الغضب منغليان دم ألقلب دخانمظلم إلىالدماغ يستولى على معادن الفكر وربما يتعدّى إلى معادن الحسن فتظلم عينه حتى لايرى بعينه وتسود عليه الدنيا بأسرها ويكون دماغه علىمثالكهفاضطرمت فيه نار فاسود جُوَّه وحمىمستقره وامتلاً بالدخان جوانبه وكان فيه سراج ضعيف فانمحي أو الطفآ نوره فلاتثبت فيه قدم ولايسمع فيه كلام ولا ترى فيه صورة ولايقدر على إطفائه لامن داخل ولا من خارج بل ينبغي أن يصبر إلى أن يحترق جميع ما يقبلالاحتراق فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ ور بما تقوى ارالغضب فتفنى الرطوبة القبها حياة القلب فيموت صاحبه غيظاكما تقوى النار في الكهففينشق ونهد أعاليه على أسفله وذلك لابطال النار مافىجوانبه منالقوة الممسكة الجامعة لأجزائه فهكذا حالالقلب عندالغضب و بالحقيقة فالسفينة في ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح في لجة البحر أحسن حالا وأرجى سلامة من النفس المضطربة غيظا إذ في السفينة من يحتال لتسكينها وتدبيرها وينظرلها ويسوسها وأما القلب فهو صاحبالسفينة وقد سقطت حيلته إذ أعماه الغضب وأصمه ومنآثار هذا الغضب فىالظاهر تغير اللونوشدة الرعدة فىالأطراف وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام واضطراب الحركة والكلام حق يظهر الزبد علىالأشداق وتحمر الأحداق وتنقلب المناخر وتستحيل الخلقة ولورأى الغضبان في حالة غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره فان الظاهر عنوان الباطن و إنما قبحت صورة الباطن أوّلا ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانيا فتغير الظاهر ثمرة تغير الباطن فقس الثمرة بالمشمرة فهذا أثره في الجسد . وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش من الـكلام الذي يستحيى منه ذو العقل ويستحيى منه قائله عند فتور الغضب وذلك مع تنحبطالنظم واضطراب اللفظ وأما أثره على الأعضاء فالضرب والتهجم والتمزيق والقتل والجرح عند التمكن من غير مبالاة فان هرب منه المغضوب عليه أو فاته بسبب وعجز عن التشني رجع الغضب على صاحبه فمزق توب نفسه و يلطم نفسه وقد يضرب بيده على الأرض و يعدو عدو الواله السكران والمدهوش المتحير وربما يسقط سريعا لايطيق العدو والنهوض بسبب شدة الغضب ويعتريه مثل الغشية وربما يضرب الجمادات والحيوانات فيضرب القصعة مثلا على الأرض وقد يكسر المائدة إذا غضب عليها ويتعاطى أفعال المجانين فيشتم البهيمة والجمادات ويخاطبها ويقول إلى مق منك هذا باكيت وكيت كأنه يخاطب عاقلا حتى ربما رفسته دابة فيرفسالدابة ويقابلها بذلك . وأما أثره في القلب معالمغضوب عليه فالحقد والحسد وإضمار السوء والشماتة بالمساآت والحزن بالسرور والعزم على إفشاء السر وهتك الستر والاستهزاء وغـير ذلك من القبائح فهذه تمرة الغضب المفرط وأما ثمرة الحمية الضعيفة فقلة الأنفة مما يؤنف منه منالتعرض للحرم والزوجة والأمة واحتمال الدل من الاخساء وصفر النفس والقماءة وهو أيضا مذموم إذ من تمراته عدم الغيرة على الحرم وهو خنوثة

قال صلى الله عليه وسلم « إن سعدا لغيور وأنا أغير من سعد و إن الله أغير من (١)» و إنما خلقت الغيرة لخفظ الأنساب ولو تسامح الناس بذلك الاختلطت الأنساب ولدلك قيل كل أمة وضعت الغيرة (١) حديث إن سعدا لغيور الحديث مسلم من حديث ألى هر يرة وهومتفق عليه من حديث المغبرة

أنه قال مهماأنتبه من الليل لايحملني النوم إلا بعــــد ما أقوم وأجدد الوضوء لئلا يعـــود إلى النوم وأناعلي غير طهارة وسمعت من صحب الشيخعلى بنالهيتمي أنه كان يقعد الليل جميعه فان غلبه النوم يكون قاعدا كذلك وكلما انتبـــه يقول لا أكونأسأتالأدب فيقوم ويجدد الوضوء و بصلي رڪعتين . وروى أبو**هر ير**ة «أن رسول الله صلى الله علي**ه وسلم قال** لبلال عندصلاة الفجريا بلال حــدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فأني سمعتدف نعليك بين یدی فیالجنه قال ما عملت عملا في الاسلام

فى رجالها وضعت الصيانة فى نسائها ومن ضعف الغضب الحور والسكوت عند مشاهدة المنكرات وقد قال صلى الله عليه وسلم «خير أمتى أحداؤها(١)» يعنى فى الدين وقال تعالى \_ ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله \_ بل من فقد الغضب عجز عن رياضة نفسه إذ لا تتم الرياضة إلا بتسليط الغضب على الشهوة حتى يغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الحسيسة ففقد الغضب مذموم و إيما الحمود غضب ينتظر إشارة العقل والدين فينبعث حيث تحب الحمية وينطق حيث يحسن الحلم وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التى كلف الله بها عباده وهو الوسط الذى وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال «خير الأمور أوساطها(٢)» فمن مال غضبه إلى الفتور حتى أحس من نفسه بضعف الغيرة وخسة النفس فى احتال الذل والضيم فى غير محله فينبني أن يعالج نفسه لينقص من سورة الغضب إلى الافراط حتى جره إلى التهور واقتحام الفواحش فينبني أن يعالج نفسه لينقص من سورة الغضب ويقف على الوسط الحق بين الطرفين فهو الصراط المستقيم وهو أرق من الشعرة وأحد من السيف فان عجز عنه فليطلب القرب منه قال تعالى \_ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تياواكل الميل فتذروها كالمعلقة \_ فليس كل من عجز عن الاتيان بالحير كله ينبني أن يأتى بالشر كله ولكن بعض الشرأهون من بعض و بعض الحير أرفع من بعض فهذه حقيقة الغضب ودرحاته نسأل الله حسن التوفيق لما يرضيه إنه على مايشاء قدير .

بيان الغضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة أملا

اعلمأنه ظن ظانونأنه يتصور محوالغضب بالكلية وزعموا أنالرياضة إليه تتوجه وإياه تقصد وظن آخرون أنه أصلايقبل العلاج وهذا رأى من يظن أن الحلق وكلاها لايقبل التغيير وكلا الرأيين ضعيف بل الحق فيه مانذ كره وهو أنه ما بقى الانسان يحب شيئًا ويكره شيئًا فلايخُلُو من الغيظ والغضب ومادام يوافقه شيء ويخالفه آخر فلابد من أن يحب مايوافقه ويكره مايخالفه والغضب يتبع ذلك فانه مهما أخذ منه محبو به غضب لا مجالة وإذا قصد بمكروه غضب لامجالة إلا أن مايحبه الانسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأوّل ماهو ضرورة في حق الكافة كالقوت والمسكن والملبس وصحة البدن فمن قصد بدنه بالضرب والجرح فلا بد وأن يغضب وكذلك إذا أخذ منـــه ثو به الذي يستر عورته وكذلك إذا أخرج من داره التي هي مسكنه أو أريق ماؤه الذي لعطشه فهــذه ضرورات لايخلو الانسان من كراهة زوالها ومن غيظ على من يتعرض لها . القسم الثاني ما ليس ضرور يا لأحد من الحلق كالجاه والمال الكثير والغامان والدواب فان هذه الأمور صارت محبو بة بالعادة والجهل بمقاصد الأمور حتى صار الندهب والفضة محبو بين في أنفسهما فيكنزان ويغضب على من يسرقهما و إن كان مستغنيا عنهما في القوت فهذا الجنس بما يتصور أن ينفك الانسان عن أصل الغيظ عليه فاذا كانت له دار زائدة على مسكنه فهدمها ظالم فيجوز أن لايغضب إذ يجوز أن يكون بصيرا بأمر الدنيا فيزهد فى الزيادة على الحاجة فلا يفضب بأخذها فانه لايحب وجودها ولو أحب وجودها لغضب طىالضرورة بأخذها وأكثرغضب الناس طي ماهوغيرضرورىكالجاه والصيت والتصدر فى الحالس والمباهاة فيالعلم فمن غلب هذا الحب عليه فلاعمالة يغضب إذازاحمه مزاحم على التصدر في الحافل ومن لايحب ذلك فلا يبالي ولو جاس في صف النعال فلا يغضب إذا جلس غيره فوقه وهذه العادات الرديثة مى التي أكثرت محاب الانسان ومكارهه فأكثرت غضبه وكماكانت الارادات والشهوات

(١) حديث خيراً مق أحداؤها الطبراني في الأوسط والبيهةي في الشعب من حديث على بسند ضعيف وزاد الدين إذا غضبوا رجعوا (٢) حديث خيرالاً مور أوساطها البيهةي في الشعب مرسلا وقد تقدم

أرجى عندى آتى لم أتطهر طهرافيساعةليل أونهار إلا صليت لربي عزوجل بذلك الطهور ما كتبلى أن أصلى» ومن أدبهم فىالطهارة ترك الاسراف فىالمساء والوقوفعلى حدالعلم . أخبرنا الشيخ العالم ضياءالدين عبدالوهاب ابن على قال أناأ بو الفتح الهروىقالأناأ بونصر الترياقي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أنا أبوالعباسالمحبوبي قال أنا أبو عيس*ى* الترمدى قال حدثنا محمدبن بشارفال حدثنا أبو داود قال حدثنا خارجــة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن يحيي ابنضمرةالسعدىعن أبي بن كعب عن النبي

أكثر كانصاحبها أحط رنبة وأنقص لأن الحاجة صفة نقص فمهما كثرت كثر النقص والجاهل أبدا جهده في أن يزيد في حاجاته وفي شهواته وهو لايدري أنه مستكثرمن أسباب النم والحزن حتى ينتهي بعضالجهال بالعادات الرديئة ومحالطة قرناء السوء إلىأن يغضب لوقيلله إنك لاتحسن اللعب بالطيور واللعب بالشطرنج ولا تقدر طىشرب الحمر الكثير وتناول الطعام الكثير ومايجرى مجراه من الرذائل فالغضب على هذا الجنس ليس بضروري لأن حبه ليس بضروري . القسمالثالث ما يكون ضروريا فيحق بعضالناس دونالبعض الكتاب مثلا فيحق العالم لأنه مضطر إليه فيجبه فيغضب على من يحرقه ويغرقه وكذلك أدوات الصناعات فىحق المكتسب الذى لا يمكنه التوصل إلى القوت إلا بهافان ماهو وسيلة إلىالضروري والمحبوب يصير ضروريا ومحبوبا وهذا يختلف بالأشخاص و إنمـا الحب الضروري ما أشار إليه رسول الله عَلَيْكُمْ بقوله «من أصبح آمنا فيسر به معافى فىبدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت لهالدنيا بحذافيرها(١٠)» ومنكان بصيرا بحقائق الأمور وسلم له هذه الثلاثة يتصورأن لايغضب فيغبرها فهذه ثلاثةأقسام فلنذكر غاية الرياضة فيكل واحد منها. أما القسم الأوّل: فليست الرياضة فيه لينعدم غيظ القلب ولكن لكي يقدر على أن لايطيع الغضب ولايستعمله فىالظاهر إلاعلىحد يستحبه الشرع ويستحسنه العقل وذلك ممكن بالمحاهدة وسكاف الحلم والاحتمال مدة حتى يصيرالحلم والاحتمال خلقا راسخافأماقمع أصلالغيظ منالقلب فذلك ليسمقتضي الطبيع وهوغيرتمكن نعم يمكن كسر سورته وتضعيفه حتىلايشتد هيجان الغيظ فىالباطن وينتهني ضعفه إلى أن لا يظهر أثره في الوجه ولكن ذلك شديد جدًّا وهذاحكم القسم الثالث أيضًا لأن ما صار ضرور يا في حقشخص فلا يمنعه من الغيظ استغناء غيره عنه فالرياضة فيه تمنع العمل به وتضعف هيجانه في الباطن حتى لايشتد التألم بالصبر عليه . وأما القسم الثاني : فيمكن التوصل بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب عليه إذ يمكن إخراج حبه من القلب وذلك بأن يعلمالانسان أن وطنه القبر ومستقرهالآخرة وأنالدنيامعبر يعبرعليهاو يتزود منهاقدرالضرورة وماوراء ذلك عليه وبال فى وطنه ومستقره فيزهد فىالدنياو يمحو حبها عن قلبه ولوكان للانسان كاب لايحبه لا يغضب إذا ضربه غيره فالغضب تبع للحب فالرياضة في هذا تنتهي إلى قمع أصل الغضب وهونادر جدًّا وقد تنتهي إلى المنع من استعمال الغضب والعمل بموجبه وهوأهون.فان قلت: الضروري من القسم الأول التألم بفوات المجتاج إليه دون الغضب فمن له شاة مثلاً وهي قوته فماتِت لايغضب على أحد و إن كان يحصل فيه كراهة وليس من ضرورة كل كرِّاهة غضب فان الانسان يتألم بالفصد والحجامة ولا يغضب على الفصاد والحجام فمن غلب عليه التوحيد حتى برىالأشياء كلها بيد الله ومنه فلايغضب على أحد من خلقه إذ يراهم مسخرين في قبضة قدرته كالقلم فى يد الكاتب ومن وقعملك بضرب رقبته لم يغضب علىالقلم فلا يغضب على من يذبح شاته التي هىقوته كالايغضب على موتها إذيرىالذبح والوت منالله عزوجل فيندفع الغضب بغلبة التوحيد و يندفع أيضا بحسن الظن بالله وهو أن يرى أن الـكل من الله وأن الله لايقدر له إلا مافيه الحيرة وربمآ تكون الخيرة فيممضه وجوعه وجرجه وقتله فلايغضبكما لايغضب على الفصاد والحجام لأنه يرى أن الحيرة فيه فيقول حذاعلى هذا الوجه غير محال ولكن غلبة التوحيد إلى هذا الحد إنما تكون كالبرق الخاطف تفلب فيأحوال محتطفة ولا تدوم ويرجع القلب إلى الالتفات إلى الوسائط رجوعا طبيعيا لا يندفع عنسه ولو تصور ذلك على الدوام لبشر لتصور لرسول الله صلى الله عليسه وسلم (١) حديث من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها الترمذي وابن ماجه منحديث عبيدالله بن محسن دون قوله بحدّافيرها قال الترمذي حسن غريب.

صلى الله عليه وسلمأنه قال «للوضوء شيطان يقال له الولهان فانقوا وساوس الماء» قال أبوعبدالله الروذبارى إن الشيطان يجتهد أن يأخذ نصيبه من جميع أعمال بني آدم فلا يبالي أن يأخذ نسيبه بأن يزدادوا فها أمروابهأو ينقصوا عنه . وحکی عنابن الكرنى أنه أصابته جنابة ليلة من الليالى وكانت عليه مرقعة تخينة غليظة فجاءإلى الدجلة وكان بردشديد **فرنت نفســه عن** الدحول فىالماء لشدة البرد قطرح نفسه في الماءمعالمرقعة ثمخرج من الماء وقال عقدت أن لا أنزعها من بدنى حق تصف على فسكثت

عليه شهرا لتخاتها وغلظها أدب بذلك نفسه لماحرنت عن الائتمار لأمرالله تعالى وقيسل إن سهل بن عبد الله كان يحث أصحابه على كثرة شرب الماء وقلة صبه على الأرض وكان يرى أن فى الاكثار من شرب الماء ضعف النفس و إماتةالشهواتوكسر القوّة ومن أفعال الصوفية الاحتياط في استبقاء الماء للوضوء قيـــل كان إبراهيم الخواص إذا دخسل البادية لايحمل معه إلاركوة من الماء ورعا كان لايشرب منها إلا القليل يحفظ الماء للوضوء وقيل إنه كان يخرج من مكة إلى الكوفة ولايحتاج إلى

فانه كان يغضب حتى تحمر وجنتاه (١) حتى قال ﴿ اللهم أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فأيمـا مسلم سببته أولعنته أوضر بته فاجعلها من صلاة عليه وزكاة وقر بة نقربه بَها إليك يوم القيامة (٢) » وقال عبدالله بن عمرو بنالعاص «يارسولالله اكتب عنك كل ماقلت فىالغضب والرضا فقال اكتب فوالذى بعثنى بالحق نبيا مايخرج منه إلاحق وأشار إلى لسانه (٣)» فلم يقل إنىلاأغضب ولـكن قال إن العضب لايحرجني عن الحق أي لا أعمل بموجب الغضب ﴿ وغضبت عائشة رضي الله عنها مرَّة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك جاءك شيطانك فقالت ومالك شيطان قال بلى ولكنى دعوت الله فأعانى عليه فأسلم فلايأمرنى إلا بالحير (<sup>4)</sup> » ولم يقل لاشيطان لى وأراد شيطان الغضب لكن قال لا يحملني على الشرّ ، وقال على رضى الله عنه «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب للدنيا فاذا أغضبه الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شي عني ينتصرله (٥٠) ه فكان يغضب على الحق و إن كان غضبه لله فهو التفات إلى الوسائط على الجملة بل كل من يغضب على من يأخذ ضرورة قوته وحاجته التي لابدُّله في دينه منها فأنما غضب لله فلا يمكن الانفكاك عنه . نيم قد يفقد أصل الغضب فياهو ضرورى إذا كان القلب مشغولا بضرورى أهم منه فلا يكون فى القلب متسع للغضب لاشتغاله بغيره فان استغراق القلب ببعض الهمات يمنع الاحساس بمـاعداه ، وهذا كما أن سامان لمـاشتم قال إن خفت موازيني فأنا شرّ بمـا تقول و إن ثقلت موازيني لم يضرّ ني ماتقول فقد كان همه مصروفا إلى للآخرة فلم يتأثر قلبه بالشتم.وكـذلك شتم الربيع بن خثيم فقال : ياهذا قد سمعالله كلامك وان دون الجنة عقبة إن قطعتها لم يضرّ ني ماتقول و إن لم أقطعها فأنا شرّ ممـاتقول.وسب رجل أبا بكر رضى الله عنه فقال ماستر الله عنك أكثر فكأنه كان مشغولا بالنظر فى تقصير نفسه عن أن يتقى الله حقّ تقاته و يعرفه حق معرفته فلم يغضبه نسبة غيره إياه إلى نقصان إذ كان ينظر إلى نفسه بعين النقصان وذلك لجلالة قدره ، وقالت امرأة لمالك بن دينار يامرائى فقال ماعرفني غيرك فكأنه كان مشغولًا بآن ينني عن نفسه آفة الرياء ومنكرا علىنفسه مايلقيه الشيطان|ليه فلم يغضب لمانسب|ليه. وسب رجل الشعبي فقال إن كنت صادقاً فعفر الله لي و إن كنت كاذباً فغفر الله لك فهذه الأقاويل دالة في الظاهر على أنهم لم يغضبوا لاشتغال قلو بهم بمهمات دينهم و يحتمل أن يكون ذلك قد أثر في قلوبهم ولكنهم لم يشتغلوا به واشتغلوا بماكان هو الأغلب على قلوبهم فاذا اشتغال القلب ببعض المهمات لايبعد أن يمنع هيجان الغضب عند فوات بعض المحاب فاذا يتصوّر فقد الفيظ إما باشتغال القلب بمهم أو بغلبة نظر التوحيد أو بسبب ثالث وهوأن يعلم أنالله يحب منه أن لا يغتاظ فيطنئ شدّة حبه لله غيظه وذلك غير محال فيأحوال نادرة وقدعرفت بهذا أنالطريق للخلاص من نارالغضب (١) حديث كان صلى الله عليه وسلم يغضب حتى تحمر وجنتاه مسلم من حديث جابر كان إذا خطب احمرت عيناه وعلاصوته واشتذ غضبه وللحاكم كان إذاذ كرالساعة احمرت وجنتاه واشتذ غضبه وقد تقدّم في أخلاق النبوّة (٢) حديث اللهم أنا بشر أغضب كمايغضب البشر الحديث مسلم من حديث أبى هريرة دون قوله أغضب كايغضب البشر وقال جلدته بدل ضربته وفي رواية اللهم إنما محمد بشريغضب كايغضبالبشر وأصله متفقءليه وتقدّم ولمسلممنحديثأنس إنما أنابشرأرضيكايرضيالبشر وأغض كايغضب البشىر ولا بى يعلى منحديث أبى سعيد أوضر بته (٣) حديث عبدالله بن عمرو يارسولالله أكتب عنككل ماقلت في الغضب والرضاقال اكتب فوالذي بعثني بالحق مايخرج منه إلاحق وأشار إلى لسانه أبوداود بنحوه (٤) حديث غضبت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الك جاءك شيطانك الحديث مسلم من حديث عائشة (٥) حديث على كان لا يغضب الدنيا الحديث الترمذي في الشهائل وقد تقدّم.

محوحب الدنيا عن القلب وذلك بمعرفة آفات الدنيا وغوائلها كاسياً في كتاب ذم الدنياومن أخرج حب المزاياعن القلب تخلص من أكثر أسباب الغضب ومالا يمكن محود يمكن كسره و تضعيفه فيضعف الغضب بسببه و يهون دفعه ، نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه إنه على كل شيء " قدير والحمد الله وحده . بيان الأسباب المهيجة للغضب

قد عرفت أن علاج كل علة حسم مادّتها و إزالة أسبابها فلابدّ من معرفة أسباب الغضب ، وقد قال يحيى لعيسى عليهما السلام أى شي أشد قال غضب الله قال فما يقرب من غضب الله قال أن تغضب قال فما يبدى الغضب وماينبته قال عيسى: الكبر والفخر والتعزز والحمية والأسباب المهيجة للغضب مى الزهو والعجب والمزاج والهزل والهزء والتعيير والمماراة والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول المـال والجاه وهي بأجمعها أخلاق رديثة مذمومة شرعا ولاخلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب فلابد من إزالة هذه الأسباب بأضدادها . فينبغي أن تمبت الزهو بالتواضع وتميت العجب بمعرفتك بنفسك كما سيأتى بيانه في كتاب الكبر والعجب وتريل الفخر بأنك من جنس عبدك إذ الناس يجمعهم في الانتساب أب واحد ، و إنمـا اختلفوا في الفضل أشتانا فبنوآدم جنس واحدو إنمـا الفخر بالفضائل ، والفخر والعجب والـكبر أكبر الرذائل وهي أصلها ورأسها فاذا لم تخل عنها فلا فضل لك على غيرك فلم تفتخر وأنت من جنس عبدك من حيث البنية والنسب والأعضاء الظاهرة والباطنة . وآما المزاح فتزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر ونفضل عنه إداعرفت ذلك . وأما الهزل فترّيله بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعاوم الدينية التي تبلغك إلى سعادة الآخرة . وأما الهزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس و بصيانة النفس عن أن يستهزأ بك . وأما التعيير فالحذر عن القول القبيح وصيانة النفس عن من الجواب . وأماشد ة الحرص على مزايا العيش فتزال بالقناعة بقدرالضرورة طلبا لعزالاستغناء وترفعا عنذل الحاجة وكل حَلْق من هذه الأخلاق وصفة من هذه الصفات يفتقر في علاجه إلى رياضة وتحمل مشقة ، وحاصل رياضتهايرجع إلى معرفة غوائلها لنرغب النفس عنها وتنفر عن قبحها ثم المواظبة على مباشرة أضدادها مدة مديدة حتى تصير بالعادة مألوفة هينة على النفس فاذا إنمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت عن هذه الرذائل وتخلصت أيضا عن الغضب الذي يتولد منها ومن أشد البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهمالغضب شجاعة ورجولية وعزة نفس وكبرهمة وتلقيبه بالألقاب المحمودة غباوة وجهلاحق عيل النفس إليه وتستحسنه وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة الغضب عن الأكابر فيمعرض المدح بالشجاعة والنفوس مائلة إلىالتشبه بالأكابر فيهيج الغضب إلى القلب بسببه وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة جهل بل هو مرض قلب ونقصان عقل وهولضعف النفس ونقصانهاوآية أنه لضعف النفس أنالمريض أسرع غضبامن الصحيح والمرأة أسرع غضبا من الرجل والصي أسرع غضبا من الرجل الكبير والشيخ الضعيف أسرع غضبا من الكهل وذوالخلق السيع والرذائل القبيحة أسرع غضبا من صاحب الفضائل فالرذل يغضب لشهوته إذافاتته اللقمة ولبخله إذافّاتته الحبة حتىأنه يغضب علىأهله وولده وأصحابه بل القوى من يملك نفسه عند الغضب كاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس الشديد بالصرعة إيما الشديد الذي علك نفسه عند الغضب(١)» بل بنبغي أن يعالج هذا الجاهل بأن تتلي عليه حكايات أهل الحلم والعفو وما استحسن منهم من كظمالغيظ فان ذلك منقول عن الأنبياء والأولياء والحـكماء والعلماء وأكابرالملوك الفضلاء وضد ذلك منقول عن الأكراد والأتراك والجهلة والأغبياء الذين لاعقول لهم ولا فضل فيهم .

(١) حديث ليس الشديد بالصرعة تقدم قبله .

التيمم يحفظ الماء للوضوء ويقنع بالقليل للشرب. وقيل إذا رأيت الصوفي ليس معه ركوة أوكوزفاعلم أنه قد عزم على ترك الصلاة شاء أم أبي.وحكي عن بعضهم أنه أدب نفسه فى الطهارة إلى حدأنه أقام بينظهرانى جماعة من النسساك وهم مجتمعون في دار فمارآه أحد منهم أنه دخل الخلاء لأنه كان يقضى حاجته إذاخلا الموضع فی وقت برید تآدیب نفسه ، وقیـــل مات الخواص فى جامع الرى في وسط المـأء وذاك أنه كان به علة البطن وكلاقام دخل الماء وغمسل نفسه فدخله مُمرة وْمات فيه كل ذلك لحفظه على

بيان علاج الغضب بعد هيجانه

ماذكرناه هوحسم لمواد الغضبوقطع لأسبابه حتىلايهيج فاذا جرى سببهيجه فعنده يجبالتثبت حتى لايضطر صاحبه إلى العملبه على الوجه المذموم و إيماً يعالج الغضب عنـــد هيجانه بمعجون العلم والعمل . أما العلم فهو ستة أمور : الأوّل أن يتفكر في الأخبّار التي سنوردها فيفضل كنظم الغيظ والعفو والحم والاحتمال فيرغب في ثوابه فتمنعه شدة الحرص على ثوابالكظم عن التشني والانتقام و ينطف عنه غيظه قال مالك بن أوس بن الحدثان غضب عمرعلى رجل وأمربضر به فقات ياأمير المؤمنين ـ خذ العفو وأمربالعرف وأعرض عن الجاهلين ـ فكان عمر يقول ـ خذ العفو وأمربالعرف وأعرض عن الجاهلين ف فكان يتأمل في الآية وكان وقافاعند كتاب الله مهما تلي عليه كثيرالتدبر فيه فتدبر فيه وخلى الرجل وأمم عمر بن عبد العزيز بضرب رجل ثم قرأ قوله تعالى ــ والـكاظمين الغيظ \_ فقال لغلامه خلءنه.الثاني أن يخوف نفسه بعقاب الله وهو أن يقول قدرة الله على أعظم من قدرتي على هذا الانسان فاو أمضيت غضى عليه لم آمن أن يمضى الله غضبه على يوم القيامة أحوج ماأ كون إلى العفو فقد قال تعالى فى بعض الكتب القديمة : ياابن آدم أذ كرنى حين تغضب أذ كرُّك حين أغضب فلا أمحقك فيمن أمحق.و بعث رسولالله صلى الله عليه وسلم وصيعا إلىحاجة فأ بطأ عليه فلماجاء قال «لولا القصاص لأوجعتك (١)» أى القصاص فىالقيامة وقيل ما كان في بنى إسرائيل ملك الاومعه حكيم إذا غضب أعطاه صحيفة فيها:ارحمالمسكين واخش الموت واذكرالآخرة فــكان يقرؤها حق يسكن غضبه . الثاك أن يحذر نفسه عاقبــة العداوة والانتقام وتشمر العدق لمقابلته والسمى فىهدمأغراضه والشماتة بمصائبه وهولايخاوعن المصائب فيخوف نفسه بعواقبالغضب فىالدنيا إن كان لايخاف من الآخرة وهذا يرجع إلى تسليط شهوة على غضب وليسهذا من أعمال الآخرة ولأنواب عليه لأنه متردد على حظوظه العاجلة يقدم بعضها على بعض إلاأن يكون محدوره أن تتشوّش عليه في الدنيا فراغته للعلم والعمل ومايعينه على الآخرة فيكون مثابا عليه . الرابع أن يتفكر فىقبح صورته عند الغضب بأن يتذكرصورة غيره فيحالة الغضب ويتفكر فىقبح الغضب فى نفسه ومشابهة صاحبه للسكاب الضارى والسبع العادى ومشابهة الحليم الهمادى التارك للغضب للا نبياء والأولياء والعلماء والحكماء ويخير نفسه بين أن يتشبه بالكلاب والسباع وأراذل الناس و بين أن يتشبه بالعلماء والأنبياء في عادتهم لتميل نفسه إلى حبّ الاقتداء بهؤلاء إن كان قد بقي معه مسكة من عقل. الحامس أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام و يمنعه من كظم الغيظ ولابد وأن يكون له سبب مثل قول الشيطان له إن هذا يحمل منك على العجز وصغر النفس والدلة والمهانة وتصير حقيرا في أعين الناس فيقول لنفسه ماأعجبك تأنفين من الاحمال الآن ولا تأنفين من خزى يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منه وتحذرين من أن تصغري في أعين الناس ولا تُحَدِّرين من أن تصغري عند الله والملائكة والنبيين فهما كظم الغيظ فينبغي أن يكظمه لله وذلك يعظمه عنــد الله فمـاله وللناس وذل من ظلمه يوم القيامة أشــدّ من ذله لوانتقم الآن أفلا يحبُّ أن يكون هو القائم إذا نودي يوم القيامة ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلامن عفا فهميذا وأمثاله من معارف الايمان ينبني أن يكرره على قلب. السادس أن يعلم أن غصبه من تعجبه من جريان الشيء على وفق مراد الله لاعلى وفق مراده فسكيف يقول مرادي أولى من مراد الله ويوشك أن يكون غضب الله عليه أعظم من غضبه . وأما العمل فان تقول بلسانك (١) حديث لولا القصاص لأوجعتك أبو يعلى من حديث أمسلمة بسند ضعيف .

الوصوء والطهارةوقيل كان إراهيم بن أدهم به قيام فقام في ليلة واحدة نيفا وسبعين مرة كل مرة يجدد الوضوء ويصلىركعتين وقيل إن بعضهم أدب نفسه حتى لايخرج منه الريح إلافي وقت البراز يراعى الأدب فى الحــاوات واتخاد المنديل بعــد الوضوء كرهه قوم وقالوا إن الوضوء يوزن وأجازه بعضهم ودليلهم ما أخبرنا الشيخ العالم ضياءالدين عبدالوهاب ابن على قال أناأ بو الفتح الهروى قالأناأ بونصر قال أنا أبو محمد قال أنا أبو العباس قال أنا أبوعيسى الترمذي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبدالله

( ۲۲ - إحياء \_ ثالث ﴾

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال عند الغيظ (١٠ «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضبت عائشة أخذ بأنفها وقال ياعو يش قولى اللهمرب النبي محمد اغفرلي ذنبي وأدهب غيظ قلبي وأجربي من مضلات الفتن (٢) » فيستحب أن تقول ذلك فان لم يزل بذلك فاجلس إن كنت قائمًا واصطحع إن كنتجالسا واقرب من الأرض التي منها خلقت لتعرف بذلك ذل نفسك واطلب بالجاوس والاضطجاع السكون فان سبب الغضب الحرارة وسبب الحوارة الحركة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنَّ الغضب جمرة توقد فىالقلب(٣) » ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه فاذا وجد أحدكم منذلك شيئًا فان كان قائمًا فليجلس و إن كان جالسا فلينم فان لم يزل ذلك فليتوضأ بالماء البارد أو يغتسل فأن النار لايطفتها إلا الماء فقد قال صلى الله عليه وسلم « إذا غضب أحدكم فليتوضأ بالماء فأيما الغضب من النار (1) » وفي رواية إن الغضب من الشيطان و إن الشيطان حلق من النار و إنما تطفأ الناربالماء فاذا غضب أحدكم فليتوضأ وقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا غضبت فاسكت (٥) » وقال أبو هر يرة «كان رسول الله علي إذا غضب وهو قائم جلس و إذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبه (٦) » وقال أبو سعيد الحدري قال النبي صلى الله عليه وسلم « ألا إن العضب حجرة في قلب ابن آدم (٧٧ » ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن وجد من ذلك شيئا فليلصق خدّه بالأرض وكان هذا إشارة إلىالسجود وتمكين أعز الأعضاء من أذل المواضع وهوالتراب لنستشعر به النفس الدلّ وتذايل به العزة والزهوّ الذي هو سبب الغضب . ور وي أن عمر غضب يوما فدعا بماء فاستنشق وقال إن الغضب من الشيطان وهذا يذهب الغضب وقال عروة بن محمد لما استعملت على البين قال لى أبي أوليت قلت نعم قال فاذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك و إلى الأرض تحتك ثم عظم خالقهما . وروى «أن أبا ذر" قال لرجل يا ابن الحمراء فى خصومة بينهما فبلغ ذلك رسول الله (١) حديث الأمر بالتعود بالله من الشيطان الرجيم عند الغيظ متفق عليه من حديث سلمان بن صرد قال كنت جالسا معالنبي صلىالله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما احمر" وجهه وانتفخت أوداجه الحديث وفيه لوقال أعود بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوَّذ بالله من الشيطان الرجيم الحديث (٢) حــديث كان إذا غضبت عائشة أخذ بأنفها وقال ياعويش قولى اللهم رب النبي محمد اغفرلى ذنبي وأذهب غيظ قلبي الحديث ابن السني فى اليوم والليلة من حديثها وتقدّم في الأذكار والدعوات (٣) حديث إن الغضب حمرة توقد في القلب الحديث الترمذي من حمديث أبي سعيد دون قوله توقد وقد تقام ورواه بهمده اللفظة البيهق في الشعب (٤) حديث إذا غضب أحدكم فليتوضأ بالماء البارد الحديث أبوداود من حديث عطية السعدى دون قوله بالماء البارد وهو بلفظ الرواية الثانية الق ذكرها المصنف وقد نقدّم (٥) حديث ابن عباس إدا غضبت فاسكت أحمد وابن أبى الدنيا والطبراني واللفظ لهما والبيهقي في شعب الايمـان وفيه ليث بن أبي سليم (٦) حديث أبي هريرة كان إذا غضب وهو قائم حلس و إذا غضب وهو حالس اضطحع فيذهب غضبه ابن أبي الدنيا وفيه من لم يسم ولأحمد باسناد جيد فيأثناء حديث فيه وكان أبوذرً" قائمًا فجاس مماضطجيع فقيلله لم جلست مماضطجعت فقال إنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب و إلا فليضطجع والرفوع عند أبي داود وفيه عنده انقطاع سقط منه أبوالأسود (٧) حديث أبي سعيد ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم الحديث الترمذي وقال حسن .

ابن وهب عن زيد ابن حباب عن آبي معاذ عسن الزهرى ع**ن ع**روة عن عائشة رضى الله عنها. قالت كانلرسولاللهصلىالله عليهوسلم خرقةينشف بها أعضاءه بعسد الوضوء. وروى معاد ابن جبل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلر إذا توضأ مسح وجهسه بطرف توبه واستقصاء الصوفية فى تطهمير البواطن من الصفات الرديئسة والأخــلاق المذمومة لا الاستقصاء في طهارة الظاهر إلى حدّ يخرج عنحد العلمو نوضأعمر رضى الله عنه من جر"ة نصرانيــة مع كون النصارى لايحترزون عن الخر وأحرى الأم

صلى الله عليه وسم فقال يا أباذر باخى أنك اليوم عبرت أخاك بأمّه فقال نم فانطلق أبوذر ليرضى صاحبه فسبقه الرجل في ما عليه فذ كرذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ياأباذر ارفع رأسك فانظر ثم اعلم أنك لسّت بأفضل من أحمر فيها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل ثم قال إذا غضبت فان كنت قائما فاقعد و إن كنت قاعدا فاتكى و إن كنت متكمًا فاضطجع (١) » وقال المعتمر بن سلمان كان رجل مم كان قبلكم يغضب فيشتد غضبه فكتب ثلاث صحائف وأعطى كل صحيفة رجلا وقال للأول إذا غضب فاعطى هذه وقال الثاني إذا سكن بعض غضبى فاعطى هذه وقال للثالث إذا ذهب غضبى فاعطى هذه فاشتد غضبه يوما فأعطى الصحيفة الأولى فاذا فيها ماأنت وهذا الغضب إنك لست باله إيما أنت بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضا فسكن بغض غضبه فأعطى الثانية فاذا فيها ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء فأعطى الثالثة فاذا فيها خذ الناس بحق الله فانه لايصلهم إلا ذلك أي لا تعطل الحدود . وغضب المهدى على رجل فقال شبيب لا تغضب لله أشد من غضبه لنفسه فقال خاوا سبيله .

فضيلة كظم الغيظ

قال الله تعالى \_ والكاظمين الغيظ \_ وذكر ذلك في معرض المدح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن اعتذر إلى ربه قبل الله عذره ومن خزن لسانه ستر الله عورته (۲) » وقال صلى الله عليه وسلم «أشد كم من غلب نفسه عند الغضب وأحلم من عفا عند القدرة (۲) » وقال صلى الله عليه وسلم «من كظم غيظا ولوشاء أن يمضيه لأمضاه ملا الله قلبه يوم القيامة رضا وفرواية ملا الله قلبه أمنا وإيمانا (٤) » وقال ابن عمر قال رسول الله تعالى (٥) » عليه وسلم «ما جرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله تعالى (٥) » وقال ابن عباس رضى الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم «إن لجهنم بابا لايدخله إلا من شنى وقال ابن عباس رضى الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم وفيه فقال يأبا ذر" أنه قال لرجل يأبا الحراء في خصومة بينهما فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله الغيف وبين رجل من أخواني كلام وكانت أمه المحديث فعيرته أمه فسكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأبا ذر" إنك امرؤ فيك جاهلية ولاحمد أنه أعجمية فعيرته أمه فسكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر فانك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى ورجاله ثقات . فضيلة كظم الغيظ

(۲) حديث من كف غضبه كف الله عنه عذابه الحديث الطبراني في الأوسط والبيهق في شعب الإيمان واللفظ له من حديث أنس باسناد ضعيف ولا بن أبي الدنيا من حديث ابن عمر من ملك غضبه وقاه الله عذابه الحديث وقد تقدّم في آفات اللسان (۳) حديث أشد كم من ملك نفسه عند الغضب وأحلم من عفا عند القدرة ابن أبي الدنيا من حديث على بسند ضعيف والبيهق في الشعب بالشطر الأوّل من رواية عبد الرحمن ابن عجلان مرسلا باسناد جيد وللبرار والطبراني في مكارم الأخلاق واللفظ له من حديث أشد كم أملك لانفسه عند الغضب وفيه عمر ان القطان مختلف فيه (٤) حديث من كظم غيظا ولوشاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه يوم القيامة رضا وفي رواية أمناو إيمانا ابن أبي الدنيا بالرواية الأولى من حديث ابن عمر وفيه سكين بن أبي صراح تسكم فيه ابن حبان وأبو داود بالرواية الثانية من حديث رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه ورواها ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة وفيه من لم يسم (٥) حديث ابن عمر ماجرع رجل جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه القابن ماجه.

على الظاهر وأصــل الطهمارة وقد كان أصحاب رســول الله صــلى الله عليه وسار يصاون على الأرضمن غير سجادة ويمشون حفاة في الطـرق وقد كأنوا لايجعاون وقت النوم بينهم وبين التراب حائسلا وقد حكانوا يقتصرون على الحجر في الاستنجاء في بعض الأوقات وكانأمرهمفي الطهارة الظاهرة على التساهل واستقصاؤهم في الطهارة الباطنـة وهكذا شغل الصوفية وقد ُ يكون في بعض الطهارةو يكونمستند ذنائرعونة النفس فلو انسخ توبه تحرج ولا يبالي بما في باطنه من الغلّ والحقد والحكبر

غيظه بمعسية الله تعالى (١) » وقال صلى الله عليه وسلم «مامن جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبد وما كظمها عبد إلا ملا الله قلبه إيمانا (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على ووس الحلائق و يخيره من أى الحور شاء (٦) » الآثار: قال عمر رضى الله عنه من اتق الله لم يشف غيظه ومن خاف الله لم يفعل ما يشاء ولولا يوم القيامة لكان غير ماترون. وقال لقيان لا بنه: يابن "لا تذهب ماء وجهك بالمسألة ولا تشف غيظك بنضيحتك واعرف قدرك تنفهك معشدك وقال أيوب حلم ساعة يدفع شر اكثيرا، واجتمع سفيان الثورى وأبوخز يمة الير بوعى والفضيل بن عياض فتذا كروا الزهد فأجمعوا على أن أفضل الأعمال الحلم عند الغضب والصبر عند الجزع وقال رجل لعمر رضى الله عنه والله ما تقضى بالعدل ولا تعطى الجزل فغضب عمر حق عرف ذلك فى وجهه فقال له رجل يا أمير المؤمنين ألا تسمع أن الله تعالى يقول - خذ العفو وأمر بالمرف وأعرض عن الجاهلين - فهذا من الجاهلين فقال عمر صدقت فكا تماكات نارا وأمشت وقال محمد من كمن كن فيه استكمل الايمان بالله إذا رضى لم يدخله رضاه فى الباطل وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق و إذا قدر لم يتناول ماليس له . وجاء رجل إلى سلمان فقال ياعبد الله أوصنى قال لا تغضب قال لا أقدر قال فان غضبت فأمسك لسائك و يدك .

بيان فضيلة الحلم

اعلم أن الحلم أفضل من كظم الفيظ لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم أى تكاف الحم و لا يحتاج إلى كظم الغيظ الامن هاج غيظه و يحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتيادا فلا يهيج الغيظ و إن هاج فلا يكون فى كظمه تعب وهو الحلم الطبيعي وهو دلالة كال العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل ولكن ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكافا قال صلى الله عليه وسلم «إيما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم والحلم بالتعلم والحلم بالتعلم والحلم التحلم وقال أبوهر يرة قال رسول اكتساب الحلم طريقه التحلم أولا وتكافه كما أن اكتساب العلم طريقه التعلم وقال أبوهر يرة قال رسول الله عليه وسلم «اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه ولاتكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم حلمكم (٥٠) » وأشار بهذا إلى أن التكبر والتجبر هو الذي يهيج الغضب و يمنع من الحلم واللبن ، وكان من دعائه علي اللهم أغنى بالعلم وزين بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية (٢٠) » وقال أبوهر يرة قال النبي صلى الله عليه وسلم «ابتعوا الرفعة وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية (٢٠) » وقال أبوهر يرة قال النبي صلى الله عليه وسلم «ابتعوا الرفعة عندالله قالوا وماهى يارسول الله ؟ قال تصل من قطعك و تعطى من حرمك و تحام عمن جهل عليك ٧٠) » عندالله قالوا وماهى يارسول الله ؟ قال تصل من قطعك و تعطى من حرمك و تحام عمن جهل عليك ٧٠) » عندالله قالوا وماهى يارسول الله ؟ قال تصل من قطعك و تعطى من حرمك و تحام عمن جهل عليك ٧٠) »

(۱) حديث ابن عباس إن لجهنم بابا لايدخل منه الامن شفى غيظه بمصية الله نقدم في آفات اللسان (۲) حديث مامن جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبد وما كظمها عبد الامالا الله قلبه إيمانا ابن أبى الدنيا من حديث ابن عباس وفيه ضعف و يتلفق من حديث ابن عمر وحديث الصحابى الذي لم يسم وقد تقدما (٣) حديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رءوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء تقدم في آفات اللسان .

فضيلة الحلم

(٤) حديث إنماالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم الحديث الطبراني والدارقطني في العلل من حديث أبي السرداء بسند ضعيف (٥) حديث أبي هريرة اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم الحديث ابن السني في رياضة المتعلمين بسندضعيف (٦) حديث كان من دعائه اللهم أغنى بالعلم وزينى بالحلم وأكر منى بالتقوى وجملنى بالعافية لم أجدله أصلا (٧) حديث ابتغوا الرفعة عند الله قالوا وماهى؟ قال تصل من قطعك الحديث الحارث كو البيهق وقد تقدّم

والعجب والرياء والنفاق ولعله ينكر عملي الشـــخص لو داس الأرضحافيا معوجود رخصة الشرع ولا ينكره عليه أن يتكام كامة غيبة بخرب بها دينه وكل ذلك من قلة العسلم وترك التأدّب بصحبة الصادقين من العلماءالراسخينوكانوا يكرهون كثرة الدلك فىالاستبراء لأنه ربما يسمترخي العمرق ولا يمسك البول ويتولد منه القطر المفرط. ومن حكايات المتصوفة في الوضوء والطهارات أن أبا عمرو الزجاجي جاور بمكة ثلاثين سنة وكان لايتغوط فيالحرم و يخرج إلى الحل وأقل ذلك فرسخ . وقيل كان اهضهم على وجهه

قرح لم يندمل اثنتي عشرة سنة لأن الماء کان یضر ؓ ہ وکان مع ذلك لايدع تجـديد الوضوء عنــــد كل فريضة و بعضهم نزل في عينه الماء فحماوا إليه المداوى و بذلوا له مالاكثيرا ليداويه فقال المداوى يحتاج إلى ترك الوضوء أياما و یکون مستلقیا علی قفاه فلم يفعل ذلك واختار ذهاب بصره على ترك الوضوء . [ الباب السادس والثلاثون فى فضيلة الصلاة وكبر شأنها آ روی عن عبد الله بن عباسرضىالله عنهما أنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم « لمَا خلق الله تعالى

جنة عدن وخلق فيها

وقال صلى أنّه عليه وسلم «خمس من سنن الرسلين الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر (١٠)» وقال على كرمالته وجهه قال النبي على الله عليه وسلم «إن الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم و إنه ليكتب جبارا عنيدا ولايماك إلاأهل بيته (٢) » وقال أبوهر برة «إن رجلاقال بارسول الله إن لى قرابة أصهم ويقطعونى وأحسن إليهم ويسيئون إلى ويجهلون على وأحلم عنهم قال إنكان كانكاتقول فكأنما تسفهم المل ولايز المعك من الله ظهير مادمت على ذلك (٣)» المل يعنى به الرمل وقال رجل من المسلمين «اللهم ليس عندي صدقة أتصدّق بها فأيم ارجل أصاب من عرضي شيئا فهو عليه صدقة فأوحى الله تعالى إلى النبي عَرَاقِيُّهُ إنى قدغفرت له (٤)» وقال صلى الله عليه وسلم «أيعجزأ حدكم أن يكون كأبي ضمضم قالوا وما أبوضمضم قال رجل ممن كان قبلكم كان إذا أصبح يقول اللهم إنى تصدّقت اليوم بعرضي على من ظامنی (۵)» وقیل فی قوله تعالی \_ ربانیین \_ أی حلماء علماء وعن الحسن فی قوله تعالی \_ و إذا خاطبهم الجاهاونقالوا سلاما \_قال حلماء إنجهل عليهم لم يجهاوا. وقال عطاء بن أبي رباح\_ يمشون على الأرض هونا\_أىحاما وقال ابن أبي حبيب في قوله عزوجل \_ وكهلا \_ قال الكهل منتهى الحلم. وقال مجاهد ـ و إذامروا باللغومرواكراما\_أي إذا أوذواصفحوا.وروى«أنابن،مسعود مربلغومعرضافقال,رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح ابن مسعود وأمسى كريما(٢) »ثم تلا إبر اهيم بن ميسرة وهو الراوى قوله تعالى ــ و إذا مروا باللغو مرواكراما ــ وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم «اللهمّ لايدركني ولا أدركه زمان لايتبعون فيه العليم ولايستحيون فيه من الحليم قاو بهم قاوب العجم وألسنتهم السنة العرب<sup>(٧)</sup>» وقال صلى الله عليه وسلم «ليليني منكم ذوو الأحلام والنهـي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا ِ فَتَخَتَلُفَ قَالُوبِكُمُ وَ إِيَاكُمُ وهِيشَاتَ الأسواقُ <sup>(٨)</sup>»وروى«أنه وفدعلىالنبيصلىاللهعليه وسلم الأشج فأناخ راحلته شمعقلها وطرح عنه ثو بين كاناعليه وأخرج من العيبة ثو بين حسنين فلبسهما وذلك بعين (١) حديث خمس من سنن المرسلين الحياء والعلم والحجامة والسواك والتعطر أبو بكر بن أبي عاصم في المثاني والآحاد والترمذي الحكيم في نوادر الأصول من رواية مليح بن عبـــد الله الخطميّ عن آبيه عن جدّه وللترمذي وحسنه من حديث أبي أيوب أربع فأسقط الحلم والحجامة وزاد النكاح (٢) حديث على إن الرجل السلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم الحديث الطبراني في الأوسط بسند ضعیف (۳) حدیث أبی هر برة إن رجلا قال بارسول الله إن لی قرابة أصاهم و يقطعونی وأحسن إليهم ويسيئون إلى و يجهلون على وأحلم عنهم الحديث رواه مسلم (٤) حديث قال رجل من المسلمين اللهم ليس عندى صدقة أنصدّق بها فأيما رجل أصاب من عرضي شيئًا فهو صدقة عليه الحديث أبونعيم فىالصحابة والبيهقي فىالشعب من رواية عبد المحيد بن أبى عبس بن جبر عن أبيه عن جده باسنادلين زادالبيهقي عن علية بن زيد وعلية هوالذى قال ذلك كافى ثناء الحديث وذكرابن عبدالبر فى الاستيعاب أنه رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رجلا من المسامين ولم يسمه وقال أظنه أباضمضم قلت وليس بآبى ضمضم إنما هوعلية بن زيد وأبوضمضم ليس له صحبة و إنما هو متقدّم (٥) حديث أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم الحديث تقدّم في آفات اللسان (٦) حديث إن ابن مسعود مر بلغومعرضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ابن مسعود وأمسىكريُّما ابن المبارك في البر والصلة (٧) حديث اللهم لايدركني ولا أدركه زمان لايتبعون فيه العليم ولا يستحيون فيه من الحليم الحديث أحمد من حديث سهل بن سعد بسند ضعيف (٨) حديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهيي الحديث مسلم منحديث ابن مسعود دون قوله ولانختلفوا فتختلف قلوبكم فهمي عند أبي داود والترمذي وحسنه وهي عند مسلم في حديث آخر لابن مسعود .

رسولالله صلى الله عليه وسلم يرى مايصنع ثمأقبل يمشى إلى رسولالله صلىالله عليه وسلم فقالعليه السلام إنفيك يأشج خلقين يحمم الله ورسوله قال ماهابأبى أنت وأمى يارسولالله قال الحلم والأناة فقال خلتان تخلقتهما أوخلقان جبيد عليهما فقال بل خلقان جبلك الله عليهما فقال الحمدالله الذي جبلني علىخلةين يحبهما الله ورسوله(١٠)» وقال عَلَيْكُمْ «إنالله يحب الحليم الحيىالغنى المتعفف أبا العيال|التقّ ويبغض الفاحش البذي السائل الملحف الغي (٢) » وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسمُ «ثلاث من لمرتكن فيه واحدة منهن فلاتعتدوا بشيء من عمله تقوى تحجزه عن معاصي الله عز وجل وحلم يكفبه السفيه وخلق يعيش به فىالناس<sup>(٣)</sup>» وقال رسولالله صلى الله عليه وسلم «إذا جمع الله الخلائق يومالقيامة نادى مناد أينأهلالفضل فيقوم ناس وهميسير فينطلقون سراعا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون لهم إنانراكم سراعا إلىالجنة فيقولون نحنأهلالفضل فيقولون لهم ماكان فضلكم فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسي إليناعفونا وإذاجهل علينا حامنا فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين(٤)». الآثار:قال عمر رضي الله عنه تعاموا العلموتعاموا للعلم السكينة والحلم وقال على رضي الله عنه ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يكثر عامك ويعظم حامك وأن لاتباهى الناس بعبادة الله و إذا أحسنت حمدت الله تعالى و إذا أسأت استغفرت الله تعالى وقال الحسن اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم. وقال أكثم بن صيني دعامة العقل الحلم وجماع الأمر الصبر. وقال أبوالدرداء أدركت الناس ورقا لاشوك فيه فأصبحواشوكا لاورق فيه إن عرفتهم نقدوك وإن تركتهم لم يتركوك قالواكيف نصنع؟ قال تقرضهم عن عرضك ليوم فقرك . وقال على رضى الله عنه إن أول ماعوض الحليم من حامه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل. وقال معاوية رحمه الله تعالى لايبلغ العبد مبلغ الرأى حتى يغلب حلمه جهله وصبره وشهوته ولايبلغذلك إلابقَّقة العلم. وقالمعاوية لعمرو بن الآهثم أى الرجال أشجع قال من رد جهله بحلمه قال أىالرجال أسخى قال من بذلدنياه لصلاح دينه . وقال أنس بن مالك في قوله تعالى \_ فاذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه ولى خميم إلى قوله : عظيم \_ هو الرجل يشتمه أخوه فيقول إنكنت كاذبا فغفرالله لك و إنكنت صادقا فغفرالله لي . وقال بعضهم شتمت فلانا من أهل البصرة فحلم على فاستعبد ني بها زمانا. وقال معاوية لعرابة بن أوس بمسدت قومك ياعرابة قال يا أمير المؤمنين كنت أحلم عنجاهلهم وأعطىسائلهم وأسمى فىحوائجهم فمن فعل فعلى فهومثلى ومن جاوزني فهوأفضل مني ومن قصرعني فأناخير منه .وسب رجل ابن عباس رضي الله عنهما فلما فرغ قال بإعكومة هل للرجل حاجة فنقضيها فنكس الرجل رأسه واستحى . وقال رجل لعمر بن عبدالعزيز أشهد أنك من الفاسقين فقال ليس تقبل شهادتك وعن على بن الحسين بن على رضي الله عنهم أنه سبه رجل فرمى إليه بخميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فقال بعضهم جمع له خمس خصال محمودة:الحلم و إسقاط الأذي وتخليص الرجل ممايبعد من الله عز وجل وحمله على الندم والتو بة (١) حديث يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة الحديث متفق عليه (٧) حديث إن الله يحد الحي الحليم الغني المتعفف الحديث الطبراني من حديث سعد إن الله يحب العبد التق الغني الحني (٣) حديث ابن عباس ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلاتعتدوا بشيءٌ من عمله أبونعيم

فى كتاب الايجاز باسناد ضعيف والطبرانى من حديث أمسامة باسناد لين وقد تقدم فى آداب الصحبة (٤) حديث إذا جمع الخلائق نادى مناد أين أهل الفضل فيقوم ناس الحديث وفيه إذا جهل علينا حامنا البيهقى فى شعب الايمان من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال البيهقى فى إسناده ضعف.

مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال لهما تكلمي فقالت \_ قد أفلح المؤمنون الدين م في مسلاتهم خاشعون\_ ثلاثا» وشهد القرآن المجيد بالفلاح للصلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أتانى جبرائيل لدلوك الشمس حين زالت ومسلى في الظهر» واشتقاق الصلاة قيل من الصلى وهو النار والخشبة المعوجة إذا أرادواتقويمها تعرض على النار ثم نقوم وفي العبد اعوجاج لوجود نفسه الأمارة بالسوء وسسبحات وجه الله الكريمالق لوكشف حجابها أو حرقت من أدركته يصيب بها

ورجوعه إلىمدح بعدالذماشترى جميع ذلك بشيء من الدنيا يسير وقال رجل لجعفر بن محمدإنه قدوقع بیخ، وبین قوم منازعة فیأمر و إنی أر ید أن أتركه فآخشی أن يقال لی إن تركك له ذل فقال جعفر إنما الناليل الظالم وقال الخليل بن أحمد كان يقال من أساء فأحسن إليه فقد جعلله حاجز من قلبه يردعه عن مثل إساءته وقال الأحنف بن قيس لست بحليم واكنني أتحلم وقال وهب بن منبه من يرحم يرحم ومن يصمت يسلم ومن يجهل يغلب ومن يعجل يخطى ومن يحرص على الشر لايسلم ومن لايدع المراء يشتم ومن لا يكره الشريأتم ومن يكره الشريعصم ومن يتبغ وصية الله يحفظ ومن يحذرالله يآمن ومن يتولالله يمنع ومن لايسأل الله يفتقر ومن يأمن مكرالله يخذل ومن يستعن بالله يظفر وقال وجل لمـالك بن دينار بآلهني أنك ذكرتني بسوء قال أنت إذن أكرم عليّ من نفسي إني إذا فعلت ذلك أهديت لك حسناتي وقال بعض العلماء الحلم أرفع من العقل لأن الله تعالى تسمى به وقال رجل لبعض الحكماء والله لأسبنك سبا يدخل معك في قبرك فقال معك يدخل لامعي ومر المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام بقوم من اليهود فقالوا له شرا فقال لهم خيرا فقيل له إنهم يقولون شرا وأنت تقول خيرا فقال كل ينفق بما عنده وقال لقمان ثلاثة لا يعرفون إلا عنـــد ثلاثة لايعرف الحليم إلاعند الغضب ولاانشجاع إلاعندالحرب ولاالأخ إلاعندالحاجة إليه ودخل على بعض الحكماء صديق له فقدم إليه طعاما فخرجت امرأة الحكيم وكانت سيئة الخلق فرفعت المائدة وأقبلت على شتم الحكيم فخرج الصديق مغضبا فتبعه الحكيم وقال له تذكر يومكنا فيمنزلك نطعم فسقطت دجاجة على المائدة فأفسدت ماعليها فلم يغضب أحد منا قال نع قال فاحسب أن هذه مثل اللك الدجاجة فسرى عن الرجل غضبه وانصرف وقال صدق الحكيم الحلم شفاء من كل ألم وضرب رجل قدم حكيم فأوجعه فلم يغضب فقيلله فيذلك فقال أقمته مقام حجر تعثرتبه فذبحت الغضب وقال محمو دالوراق:

مأزم نفسى الصفح عن كل مذنب و إن كثرت منه على الجرائم وما الناس إلا واحسد من ثلاثة شريف ومشروف ومشلى مقاوم فأما الذى فوقى فأعرف قسده وأتبع فيسه الحق والحق لازم وأما الذى دونى فان قال صنت عن إجابتسه عرضى و إن لام لائم وأما الذى مشلى فان زل أوهفا تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم بيان القدر الذى يجوز الانتصار والتشفي به من الكلام

اعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته بمثله فلا تجوز مقابلة الغيبة بالغيبة ولا مقابلة التجسس ولاالسب بالسب وكدلك سائر المعاصى و إعما القصاص والغرامة على قدر ماورد الشرع به وقد فصلناه فى الفقه . وأما السب فلايقا بل بمثله إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن امرؤ عيرك بمافيك فلا تعيره بما فيه (١) وقال «المستبان ماقالا فهو على البادى ما ما يعتد المظلوم» وقال «المستبان شيطانان بتهاتران ٢) «وشتم رجل أبا بكر الصديق رضى الله عنه وهو ساكت فلما ابتدأ ينتصر منه قام رسول الله على فقال أبو بكر إنك كنت ساكتا لما شتمنى فلما تكلمت قمت قال لأن الملك كان يجيب عنك فلما تكلمت ذهب الملك وجاء الشيطان فلم أكن لأجلس في مجلس فيه الشيطان (٢)»

(۱) حدیث إن امرة عبرك بما فیك فلا تعبره بما فیه أحمد من حدیث جابر بن مسلم وقد تقدم (۲) حدیث الستبان شیطانان یتهاتران تقدم (۳) حدیث شتم رجل أبا بكر رضی الله عنه وهو ساكت فلما ابتدأ ینتصر منه قام صلی الله علیه وسلم الحدیث أبو داود من حدیث أبی هر برة متصلا و مرسلا قال البخاری المرسل أصح .

الصملي من وهج السطوة الالمميسة والعظمة الربانيـــة ما يزول به اعوجاجه بل يتحقق به معراجه فالمصلي كالمصطلى بالنار ومن اصطلى بنار الصلاة وزال بها اعوجاجه لايعرض علىنارجهنم إلا تحلة القسم. أخبرنا الشيخ العالم رضى الدين أحمد بن اسمعيل القزويني اجازة قالأنا أبوسعيد محمد بن أبى العباس بن محمدين أبي العباس الخليلي قال أنا أبو سعيد الفرخزاذي قالأنا أبواسحقأحمد ابن محمد قال أنا أبو القامم الحسن بن محمد بن الحسن قال أنا أبوزكر يايحيبن محمد العندري قال ثنا جعفر ابن أحمد بن الحافظ

وقال قوم تجوز المقابلة بما لا كذب فيه و إنمانهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عرمه بلة التعيير بمثله نهى تنزيه والأفضل تركه ولسكنه لايعصى به والذى يرخص فيه أن تقول من أنت وهل أنت إلامن بني فلان كما قال سعد لابن مسعود وهل أنت إلامن بني هذيل وقال ابن مسعود وهل أنت إلامن بني أمية ومثل قوله يا أحمققال مطرف كل الناس أحمق فهآبينه و بين ربه إلاأن بعض الناسأقل حماقة من بعض وقال ابن عمر في حديث طويل حتى ترى الناس كلهم حمقي في ذات الله تعالى (١) وكذلك قوله ياجاهل إذمامن أحد إلاوفيه جهل فقد آذاه بما ليس بكذب وكذلك قوله ياسي الحلق ياصفيق الوجه ياثلابا للا عراض وكان ذلك فيه وكذلك قوله لوكان فيك حياء لما تسكلمت وما أحقرك في عيني عا فعلت وأخزاك الله وانتقم منك فأما النميمة والغيبة والكذب وسبالوالدين فحرام بالانفاق لماروى أنه كان بين خالد بن الوليد وسعد كلام فذ كر رجل خالداعند سعد فقال سعد مه إن ما بيننا لم يبلغ ديننا يعنيأنيآثم بعضنا في بعض فلم يسمع السوء فكيف يجوزله أن يقوله والدليل على جواز ما ليس بكذب ولا حرامكالنسبة إلىالزنا والفحش والسب ماروت عائشة رضىالله عنها «أنأزواج النبي صلى الله عليه وسلمأرسلن إليه فاطمة فجاءت فقالت يارسولالله أرسلني إليك أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبى قحاقة والنبي صلىالله عليه وسلم نائم فقال بإبنية أتحبين ما أحب قالت نعمقال فأحيى هذه فرجعت إليهن فأخبرتهن بذلك فقلنما أغنيت عناشيثا فأرسلن زينب بنت جحش قالت وهىالتي كانت تساميني في الحب فجاءت فقالت بنت أبي بكر و بنت أبي بكر فمازالت تذ كرني وأنا ساكنة أنتظر أن يأذن لي رُسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الجواب فأذن لي فسببتها حتى جف نساني فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كلا إنها ابنة أنى بكر<sup>(٢)</sup>» يعنى أنك لانقاومينها في الكلامقط وقولهاسببتها ليس المرادبه الفحش بل هو الجواب عن كلامها بالحق ومقابلتها بالصدق وقالالنبي صلى الله عليه وسلم «الستبان ماقالا فعلى البادئ منهماحتي يعتدي المظاوم (٣) » فأثبت المظاوم انتصارا إلى أن يعتدي فهذا القدرهو الذي أباحه هؤلاء وهورخصة في الايذاء جزاء على إيذائه السابق ولا تبعد الرخصة فيهذا القدر ولكن الأفضل تركه فانه يجره إلىماوراءه ولايمكنه الاقتصار علىقدرالحقفية والسكوت عن أصلالجوابلعله أيسر من الشروع في الجواب والوقوف على حدالشرع فيه ولكن من الناس من لايقدر على ضبط نفسه فىفورة الغضب ولسكن يعود سريعاومنهم من يكف ننسه فىالابتداء ولسكن يحقد على الدوام والناس فىالغضبأر بعة فبعضهمكالحلفاء سريعالوقودسريعالخمود وبعضهمكالغضا بطيءالوقود بطيء الخمود وهذاهو بطيء الوقود سريع الخمود وهوالأحمد مالمينته إلى فتورالحمية والغيرة و بعضهم سريع الوقود بطيء الخود وهذاهو شرهم وفي الحبر «المؤمن سريع الغضب سريع الرضي فهذه بتلك<sup>(4)</sup>» وقال الشافعي رحمه الله من استغضب فلميغضب فهو حمـار ومن استرضى فلم يرض فهو شيطان وقد قال أبو سعيد الحدري قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم « ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم بطيء الغضب سريع النيء ومنهم سريع الغضب سريع النيء فتلك تتلك ومنهم سريع الغضب بطيء الني الاو إن خيرهم البطيء الغضب السريع الني وشرهم السريع الغضب البطيء الني وم) (١) حديث ابن عمر في حديث طويل حتى ترى الناس كأنهم حمقي في ذات الله عن وجل تقدم في العلم حديث عائشة إن أزواج النبي صلى الله عليـــه وسلم أرسلن فاطمة فقالت بارسول الله أرسلني أ أزواجك يسألنك العدل في اننة أبي قحافة الحديث رواه مسلم (٣) حديث المستبان ما قالا فعلى البادي ُ الحديث رواه مسلم وقد تقدم (٤) حديثِ المؤمن سريع الغضب سريع الرضي تقدم . حدیث أى سعید الحدرى ألا إن بنى آدم خلقوا على طبقات الحدیث تقدم .

قال أنا أحمد بن نصير قال ثنا آدم بن أبي اياس عن ابن سمعان عن العيلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النيصلي **الله**عليهوسلمقال «يقول اللہ عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين فاداقال العبد بسمالله الرحمن الرحيمقالالله عزوجل مجدني عبدى فاذا قال الحمد للدرب العالمين قال الله تعالى حمدنى عبدى فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثني على عبدي فادا قال مالك يوم الدين قال فوض إلى عبدى فاذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بینی و بین ولما كان الغضب يهيج ويؤثر في كل إنسان وجب على السلطان أن لايعاقب أحدا في حال غضبه لانه ر بما يتعدى الواجب ولأنه ر بما يكون متغيظا عليه فيكون متشفيا لفيظه ومريحا نفسه من ألم الغيظ فيكون صاحب حظ فينبغى أن يكون انتقامه وانتصاره لله تعالى لا لنفسه . ورأى عمر رضى الله عنه سكران فأراد أن يأخذه و يعزره فشتمه السكران فرجع عمر فقيل له يا أمير المؤمنين لما شتمك تركته قال لأنه أغضبني ولوعزرته لكان ذلك لغضي لنفسى ولم أحب أن أضرب مسلما حمية لنفسى وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لرجل أغضبه لولا أنك أغضبتني لعاقبتك .

القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق

اهل أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشني في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا ومعنى الحقدأن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفارعنه وأن يدوم ذلك ويبقى وقد قال صلى الله عليه وسلم«المؤمن ليس محقود (١٧» فالحقد تمرة الغضب والحقد يثمرتمـانية أمور : الأول الحسد وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه فتنتم بنعمة إن أصابها وتسر بمصيبة إن نزلت به وهذا من فعل المنافقين وسيأتي دمه إن شاء الله تعالى . الثاني أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن فتشمت بما أصابه من البلاء . الثالث أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه و إن طلبك وأقبل عليك . الرابع وهو دونه أن تعرض عنه استصفارا له . الخامس أن تتكام فيه بما لا بحل من كذب وغيبة و إفشاء سروهتك ستر وغيره . السادس أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه . السابع إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه . الثامن أن تمنعه حقه من قضاء دين أوصلة رحم أورد مظامة وكل ذلك حرام وأقل درجات الحقد أن يحترز من الآفات الثمانية المذكورة ولا تخرج بسبب الحقد إلى ما نعصى الله به ولكن تستثقله في الباطن ولا تنهي قلبك عن بغضه حق تمتنع عما كنت تطوع به من البشاشة والرفق والعناية والقيام بحاجاته والمجالسة معه على ذكر الله تعالى والمعاونة على المنفعة له أو بترك الدعاء له والثناء عليه أو التحريض على بره ومواساته فهذا كله مما ينقص درجتك فيالدين و يحول بينك و بين فضل عظيم وثواب جزيل و إنكان لايعرضك لعقابالله.ولمـا حلف أبو بكر رضيالله عنه أن لاينفق على مسطح وكان قريبه لكونه تكام في واقعة الافك نزل قوله تعالى \_ ولا يأتل أولوا الفضل منكم إلى قوله \_ ألا تحبون أن يغفرالله لكم \_ فقال أبوبكر نع نحب ذلك وعاد إلى الانفاق عليه(٢٧ والأولى أن يبقى على ما كان عليه فان أمكنه أن يزيد في الاحسان مجاهدة للنفس و إرغاما للشيطان فذلك مقام الصديقين وهو من فضائل أعمال المقر بين فللمحقود ثلاثة أحوال عند القدرة: أحدها أن يستوفى حقِّه الذي يستحقه من غير زيادة ونقصان وهو العدل . الثاني أن يحسن إليه بالعفو والصلة وذلك هوالفضل. الثالث أن يظلمه بما لايستحقه وذلك هو الجوروهو اختيار الأراذل والثانى هو اختيار الصديقين والأول هو منتهى درجات الصالحين ولنذكر الآن فضيلة العفو والاحسان.

فضيلة العفو والاحسان

اعلم أن معنى العفو أن يستحق حقا فيسقطه ويبرى عنه من قصاص أو غرامة وهو غير الحلم وكظم

فضيلة العفو

(١) حديث المؤمن ليس محقود تقدم فى العلم (٢) حديث لما حلف أبو بكر أن لا ينفق على مسطح نزل قوله تعالى \_ ولا يأتل أولوا الفضل منكم \_ الآية متفق عليه من حديث عائشة .

( ۲۲ \_ إحياء \_ ثالث )

عبدى فاذا قال اهدنا المسراط الستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الغضوب عليهم ولا الضالين ــ قال الله تعالى هذا لعبدى ولعبدى ماسأل فالصلاة صلة بين الرب والعبد وماكان صلة بینه و بین الله فحق العبدأن يكون خاشعا لصولة الربوبية على العبودية وقد ورد أن الله تعالى إذا تجلى لشيء خضع له ومن يتحقق بالصلة فى الصلاة تلمع له طوالع التجلي فيخشع والفلاح للذين هم فيصلاتهم خاشعون وبانتفاء الخشوع ينتني الفلاح وقال الله تعالى \_وأقم الصلاة لذكرى\_ وإذا كانت الصلاة للذكر كيف يقع

الغيظ فلدلك أفردناه قال الله تعالى ــ خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الحاهدين ــ وقال الله تعالى ــ وأن تعفوا أقرب للتقوى ــ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«ثلاث والذي نفسي بيده لوكنت حلافا لحلفت عليهن مانقص مال من صدقة فتصدقوا ولاعفا رجل عن مظامة يبتني بها وجه الله إلازاد. الله بها عزا يوم القيامية ولافتح رجل على نفسه باب مسألة إلافتح الله عليه باب فقر(١)» وقالصلى الله عليه وسلم «التواضع لايزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله والعفو لايزيدالعبد إلاعزا فاعنموا يعزكم الله والصدقة لاتزيد المـال إلا كـثرة فتصدقوا يرحمكم الله (٢<sup>)</sup>» وقالت عائشة رضى الله عنها م مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط مالم ينتهك من عارمالله فاذا انتهك من عارم الله شيء كان أشدهم في ذلك غصبا وماخير بين أمرين إلااختار أيسرها مالم يكن إثما (٣٦)» وقال عقبة « لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فابتدرته فأخذت بيده أو بدرني فأخذ بيدي فقال: ياعقبة ألاأخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة نصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظامك (٢)» وقال صلى الله عليه وسلم «قالموسى عليه السلام يارب أى عبادك أعز عليك قال الذي إذا قدرعفا (٥) وكذلك سئل أبوالدرداء عن أعز الناس قال الذي يعفو إذا قدر فاعفوا يعزّ كم الله «وجاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم يشكومظامة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس وأراد أن يأخدله عظامته فقال له صلى الله عليه وسلم: إن المظاومين هم المفلحون يوم القيامة (٦٠)» فأبي أن يأخذها حين سمع الحديث وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من دعا على من ظلمه فقد انتصر» وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم«إذا بعثالله الحلائق يوم القيامة نادى مناد من تحتالعرش ثلاثة أصوات: يامعشر الموحدين إن الله قد عفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض (٧)» وعن أبي هربرة «أن رسول الله (١) حديث ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت حالفا لحلفت عليهن مانقصت صدقة من مال الحديث الترمذي من حديث أبي كبشة الأعماري ولمسلم وأبي داود نحوه من حديث أبي هريرة (٧) حديث التواضع لايزيد العبد إلارفعة فتواضعوا يرفعكم الله الأصفهاني في الترغيب والترهيب وأبومنصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بسند صعيف (٣) حديث عائشة مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظامة ظامها قط الحديث الترمذي فيالشائل وهوعند مسلم بلفظ آخر وقد تقدم (٤) حديث عقبة بن عامر ياعقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة تصل من قطعك الحديث ابن أبي الدنيا والطبراني في مكارم الأخِلاق والبيهق في الشعب باسناد ضعيف وقد تقدم (٥) حديث قال موسى يازب أي عبادك أعز عليك قال الذي إذا قدرعفا الحرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي هريرة وفيه ابن لهيعة (٦) حديث إن المظاومين هم المفلحون يوم القيامة وفيأوله قصة ابن أبي الدنيا في كتاب العفو من رواية أبي صالح الحنني مرسلا (٧) حديث أنس إذا بعث الله عز" وجل الحلائق يومالقيامة نادى مناد من تحت العرش ثلاثة أصوات يامعشر الموحدين إن الله قد عفا عنكم فليعف بعض عن بعض أبوسعيد أحمد بن إبراهم المقرى فكتاب التبصرة والتذكرة بافظ ينادى مناد من بطنان العرش يوم القيامة باأمة محمد إن الله تعالى يقول ماكان لى قبلكم فقد وهبته لكم و بقيت التبعات فتواهبوها وادخلوا الجنة برحمق وأسناده ضميف ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ نادى مناد باأهل الجمع تناركوا المظالم بينكم وثوابكم على وله من حسديث أم هاني عنادي مناد ياأهسل التوحيد ليعف بعضكم عن بعض وعلى الثواب

فيها النسيان قال الله تعالى\_لاتقر بو االصلاة وأتتم سكارى حتى تعاموا ماتقولون\_فمن قال ولا يعلم مايقول کیف یصلی وقد نهاه الله عن ذلك فالسكران يق**ول الشيء**لا بحضور عقل والغافل يصلي لابحضور عقل فهو كالسكران وقيسل فى غمراتب التفسير فىقولە تعالى ــ فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى \_ قيل نعليك حمك بامرأتك وغنمك فالاهتمام بغير الله تعالى سكرفي الصلاة وقيل كان أصحاب رسول الله مسلى الله عليه وسلم يرفعون أصارهم إلى السماء فر الصلاة وينظرون مبسا وشمالا فلما نزلت

صلىالله عليه وسلم لمنا فتح مكةطاف بالبيت وصلى ركعتين ثم أتىالكعبة فأخذ بعضادتىالباب فقال ماتقولون ومانظنون فقالوا نقولأخ وابنءمحليم رحيم قالواذلك ثلاثا فقال صلىالله عليه وسلم أقول كما قال يوسف ـ لا تثريبعليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحمالراحمين (١) » قال فخرجواكا مما نشر وا من القبور فدخلوا فى الاسلام. وعن سهيل بن عمرو قال «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وضع يديه على بابالكعبة والناس حوله فقال لا إله إلاالله وحدهلاشر يكناله صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده نممقال يامعشر قريش ماتقولون ومانظنون؟قال قلت يارسولالله نقول خيرا ونظنّ خيرا أخ كريم وابنءم رحيم وقدقدرت فقالرسول اللهصلىالله عليه وسلم أقول كاقال أخى يوسف \_ لاتثريب عليكماليوم يغفر الله لـكم \_ (٢) » وعَن أنسَ قال قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم « إذا وقف العباد نادى مناد ليقم من أجره علىالله فليدخل الجنة قيل ومن ذا الذيله على الله أجرًا قال العافون عن الناس فيقوم كـذا وكـذا ألفا فيدخاونها بغــير حساب <sup>(٣)</sup> » وقال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاينبني لوالىأمر أن يؤتى بحدّ إلا أقامه واللهعفو يحب العفو ثم قرأ \_ وليعفوا وليصفحوا \_ الآية (٤) » وقالجابر قال رسولاالله صلى الله عليه وسلم «ثلاث من جاء بهن مع إيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء وزوّج من الحور العين حيث شاء من أدّى دينا خفيا وقرأ فيدبركل صلاة ـقل هو الله أحد ـ عشر مرات وعفاعن قاتله قال أبوبكر أو إحداهن يارسول الله قالأو إحداهق (٥٠)». الآثار: قال ابر اهيم التيمي إنّ الرجل ليظلمني فأرحمه وهذا إحسان وراء العفو لأنه يشتغل قلبه بتعرضه لعصية الله تعالىبالظلم وأنه يطالب يومالقيامة فلا يكونله جواب. وقال بعضهم إذا أراد الله أن يتحف عبدا قيض له من يظلمه ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز رحمهالله فجعل يشكو إليه رجلا ظلمه ويقع فيه فقال له عمر إنك إن تلقي الله ومظامتك كمامى خير لك من أن تلقاه وقد اقتصصتها . وقال يزيد بن ميسرة إن ظلات تدعو على من ظامك فانَّ الله تعالى يةول إنّ آخر يدعو عليك بأنك ظامته فان شئتاستجبنا لك وأجبنا عليك و إنشئت أخرنكما إلى يوم القيامة فيسعكما عفوى . وقال مسلم بن يسار لرجل دعا على ظالمه كل الظالم إلى ظامه فأنه أسرع إليه من دعائك عليه إلا أن يتداركه بعمل وقمن أن لايفعل.وعن ابن عمر عن أنى بكر أنه قال بلغنا أنَّ الله تعالى يأمر مناديا يوم القيامة فينادى من كان له عند الله شي فليقم فيقوم أهل العفو فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن الناس. وعن هشام بن محمد قال أتى النمان بن المنذر برجلين قد أذنب أحدهما ذنبا عظما فعفا عنه والآخر أذنب ذنبا خفيفا فعاقبه وقال:

تعفو الماوك عن العظيم من الذنوب بفضلها ولقد تعاقب في اليسير وليس ذاك لجهلها

(۱) حديث أبي هريرة أن رسول الله على الله عليه وسلم لمافتح مكة طاف بالبيت وصلى ركفتين ثم آتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال ما تقولون الحديث رواه ابن الجوزى في الوفاء من طريق ابن أبي الدنيا وفيه ضعف (۲) حديث سهل بن عمرو لماقدم رسول الله على الله عليه وسلم مكة وضع يده على باب الكعبة الحديث بنحوه لم أجده (۳) حديث أنس إذا وقف العباد نادى مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة قيل من ذا الذي أجره على الله قال العافون عن الناس الحديث الطبراني في مكارم الأخلاق وفيه الفضل ابن يسار و يتابع على حديث (٤) حديث ابن مسعود لاينبني لوالى أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه والله عفق يحب العفو الحديث أحمدوا لحاكم وصححه و تقدّم في آداب الصحبة (٥) حديث جابر ثلاث من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء الحديث الطبراني في الأوسط وفي الدعاء بسند ضعيف

ـ الذين هم في صلاتهم خاشــعون \_ جعلوا وجوههـــم حيث يسجدون ومارؤي بعد ذلك أحد منهم ينظر إلا إلى الأرض وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال « إنّ العبد إذا قام إلى الصلاة فانهبين يدى الرحمن فادا التفتقال لهالرب إلى من تلتفت إلىمن هوخير لك مني ابن آدم أقبل إلى فأنا خير لك من تلتفت إليه» «وأبصررسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعبث بلحيته في الصلاة فقال لوخشع قلب هـذا خشـعت جوارحه» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا صليت

إلا ليعسرف حلمها وينخاف شدة دخلها

وهن مبارك بن فضالة قال وفد سوار بن عبدالله في وفد من أهل البصرة إلى أي جعفر قال فكنت عنده إذ أتى برجل فأمر بقتله فقلت يقتل رجل من المسلمين وأناحاضر فقلت ياأمير المؤمنين ألا أحدثك حديثًا سمعته من الحِسن قالوماهو ؟ قلت سمعته يقول: إذا كان يوم القيامة جمعالله عزوجل الناس في في واحد حيث يسمعهم الداعي و ينفذهم البصر فيقوم مناد فينادي من له عند الله يد فليقم فلايقوم إلامن عفا فقال والله لقد سممته من الحسن فقلت والله لسمعته منه فقال خلينا عنه . وقال معاوية عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة فاذا أمكنتكم فعليكم بالصفح والإفضال . وروى أنّ راهبا دخل على هشام بن عبد الملك فقال للراهب أرأيت ذا القرنين أكَّان نبيا؟ فقال لا ولكنه إيما أعطى ماأعطى بآربع خصالكن فيه: كان إذا قدر عفا وإذا وعد وفي وإذا حدَّثُ صدق ولا يجمع شغلاليوم لغد .وقال بعضهم ليس الحليم من ظلم فحلم حق إذا قدر انتقم ولكن الحليم من ظلم فحلم حق إذا قدر عفا . وقال زياد القدرة تذهبالحفيظة يعنىالحقد والغضب.وأتى هشام برجل بلغه عنهأم فلما أقيم بين يديه جعل يتكلم بحجته فقالله هشام وتتكلم أيضا؟ فقال الرجل باأميرالمؤمنين قالالله عزوجل ـ يوم نأتى كل نفس تجادل عن نفسها ـ أفنجادل الله تعالى ولانتكام بين يديك كلاما . قال هشام بلي ويحك تكلم . وروى أن سارقا دخل خباء عمار بن ياسر بصفين فقيلله اقطعه فانه من أعدائنا فقال بل استر عليه لعل الله يسترطى يوم القيامة . وجلس ابن مسعود في السوق يبتاع طعاما فابتاع تمطلبالدراهم وكانت في عمامته فوجدها قد حلت فقال لقد جلست و إنها لمي فجملوا يدعون على من أخذها ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي آخذها اللهم افعل به كـذا فقال عبد الله اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها و إن كان حملته جراءة على الدنب فاجعله آخر ذنو به . وقال الفضيل مارأيت أزهد من رجل من أهل خراسانجلس إلى فىالمسجد الحرام ثم قام ليطوف فسرقت دنانير كانت معه فجعل يبكي فقلت أعلى الدنانير تبكي ؟ فقال لا ولكن مثلتني و إياه بين يدى الله عزوجل فأشرف عقلي على ادحاض حجته فبكائي رحمة له وقال مالك بن دينار أتينا منزل الحسكم ابن أيوبليلا وهو على البصرة أمير وجاء الحسن وهو خاتففدخلنا معه عليه فماكنا معالحسن إلا بمنزلة الفراريج فذكر الحسن قصة يوسف عليه السلام وماصنع به إخوته من بيعهم إياه وطرحهم له في الجب فقال باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم وذكر مالتي من كيد النساء ومن الحبس ثم قال أيها الأمير ماذا صنع الله به أداله منهم ورفعذ كره وأطى كلته وجعله على خزائن الأرض فمــاذا صنع حين أكمل لهأمره وجمع له أهله ــ قال\لانثر يب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ــ يعرضالحكم بالعفو عن أصحابه قال الحكم فأنا أقول لا تثريب عليكم اليوم ولولم أجد إلا نوبى هذا لوار ينكم يحته. وكتب ابن القفع إلى صديق له يسأله العفو عن بعض إخوانه فلان هارب من زلته إلى عفوك لأنَّذ منك بك . واعلم أنه لن يزداد الدنب عظها إلا ازداد العفو فضلا . وأنَّى عبد اللك بن مروان بأساري ابن الأشمث فقال لرجاء بن حيوة ما ترى؟قال إن الله تعالى قد أعطاك ما تحب من الظفر فاعط الله مايحب من العفو فعفا عنهم . وروى أن زيادا أخذ رجلا من الحوارج فأفلت منه فأخذ أخاله فقال له إن جئت بأخيك و إلاضرب عنقك فقال أرأيت إن جئتك بكتاب من أمير إلومنين تخل سبيلي قال نم قال فأنا آتيك بكتاب من العزيز الحسكيم وأتيم عليه شاهدين إراهيم وموسى تم تلا ـ أمهم ينبأ بمـافـصـف موسى وابراهيم الدى وفى أن لاتزر وازرة وزرأخرى ـ فقال زياد خلوا سبيله هذا رجل قد لقن حجته . وقيل مكتوب في الانجيل من استغفر لمن ظلمه فقد هزم الشيطان .

فسل صلاة مودع » فالمصلي سائر إلى الله تعالى بقلبه يودعهواه ودنياه وكلشيء سواه وَالصلاة في اللغة مي الدعاء فكائن المصلي يدعو الدتعالى بجميع جوارحسه فصارت أعضاؤه كايها ألسسنة يدعوبها ظاهراوباطنا ويشارك الظاهبر الباطن بالتضرع والتقلب والهيئات فى تملقات متضرع سائل محتاج فاذا دعا بكليته أجابهمولاه لأنهوعده فقال ۔ ادعـــونی أستجب لكم ــكان خالدالربعي يقول مجبت لهذه الآية ـ ادغوني أستجب لسكم أمرهم بالدعاء ووعدهمبالاجابة ليس بينهسما شرط والاستجابة والاجابة

فضيلة الرفق

اعلمأن الرفق محمود ويضاده العنف والحدة والعنف نتيجة الغضبوالفظاظة والرفق واللين نتيجة حسن الحلق والسلامة وقد يكون سبب الحدة الغضب وقد يكون سبهاشدة الحرص واستيلاءه بحيث يدهش عنالتفكر ويمنعمنالتثبت فالرفق فىالأمور ثمرة لايثمرها إلاحسنالخلق ولايحسنالخاق إلابضبط قوّة الغضب وقوّة الشهوة وحفظهما علىحد الاعتدال ولأجل هذا أثنى رسول الله صلىالله عليه وسلم على الرفق و بالغ فيه فقال « ياعائشة إنه من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خيرالدنيا والآخرة ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة (١) » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « إنّ الله ليعطى علىالرفق مالايعطى على الخرق وإدا أحب اللهعبدا أعطاه الرفق ومامن أهل بيت يحرمون الرفق إلاحرموا محبة الله تعالى (٣) » وقالت عائشة رضى الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم « إنّ الله رفيق يحبّ الرفق و يعطى عليه مالايعطى علىالعنف (٤) » وقال عَمَالِيُّهِ «ياعائشة ارفق فانّ الله إذا أراد بأهل بيت كرامة دلهم على باب الرفق (٥) » وقال صلى الله عليه وسلم « من يحرم الرفق يحرم الحير كله (٦) » وقال صلى الله عليه وسلم « أيماوال ولى فرفق ولان رفق الله تعالى به يوم القيامة (٧) » وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ تدرون من يحرم على النار يوم القيامة كل هين لين سهل قريب (٨٪ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم «الرفق عن والحرق شؤم (٩) » وقال عَلَيْكُم «التأنى من الله والعجلة من الشيطان (١٠) » وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يارسول الله « إن الله قد بارك لجميع المسلمين فيك فاخصصى منك بخيرفقال الحمد لله مر تين أو ثلاثًا ثم أقبل عليه فقال هل أنت مستوص مر تين أوثلاثا قال نم قال إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته قان كان رشدا فأمضه و إن كان سوى ذلك فانته (١١)

فضيلة الرفق

(١) حديث ياعائشة إنه من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة الحديث أحمد والعقيلي في الضعفاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وضعفه عن القاسم عن عائشة وفىالصحيحين منحديثها بإعائشة إن الله يحبّ الرفق فى الأمركله (٢) حديث إذا أحبّ اللهأهل بيت أدخل عليهم الرفق أحمد بسند جيد والبيهتي في الشعب بسند ضعيف من حديث عائشة (٣) حديث إن الله ليعطى طىالرفق مالايعطى على الحرق الحديث الطبراني فىالكبير من حديث جرير باسناد ضعيف (٤) حديث إن الله رفيق يحبّ الرفق الحديث مسلم منحديث عائشة (٥) حديث ياعائشة ارفقي إن الله إذا أراد بأهل بيت كرامة دلهم على باب الرفق أحمد من حديث عائشة وفيه انقطاع ولأتى داود باعائشة ارفقى (٦) حديث من يحرم الرفق يحرم الخير كله مسلم من حديثجر ير دون قوله کله فهی عنـــد أبی داود (v) حدیث أیمـا وال ولی فلان ورفق رفق الله به یومالقیامة مسلم من حدیث عائشة وفی حدیث فیه ومن ولی من أمر أمّتی شیئا فرفق بهم فارفق به (۸) حسدیث تدرون على من تحرم النار على كل هين لين سهل قريب الترمذي من حديث ابن مسعود وتقدّم في آداب الصحبة (٩) حديث الرفق يمن والخرق شؤم الطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود والبيهتي في الشعب من حديث عائشة وكلاها ضعيف (١٠) حديث التأني من الله والعجلة من الشيطان أبويعلى سرحديث أفس ورواه الترمذي وحسنه من حديث سهل بن سعد للفظ الأناة من الله وقد تقدّم (١١) حديث أتاه رجل فقال بإرسول الله إن الله قد بارك لجميع المسلمين فيك الحديث وفيه فاذا أردت أمرا فتدبر عاقبته فان كانرشدا فأمضه الحديث ابن المبارك فىالزهد والرقائق منحديث أبىجعفر

هي نفوذ دعاء العبد فان الداعي الصادق العالم بمن يدعوه بنور يقينه فتخرق الحجب وتقف الدعموة بين يدى الله تعالى متقاضية للحاجــة وخص" الله تعالى هذه الأمة بانزال فاتحة الكتاب وفيها تقديم الثناء على الدعاء ليكون أسرع إلى الاجابة وهى تعليم الله تعالى عباده كيفية الدعاء وفاتحة المكتاب مى السبيع الثاني والقرآن العظيم قيل سميت مثانى لأنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلمرتين مرة بمكة ومرة بالمدينسة وكان لرســـول الله صلى الله عليه وسلم بكلمرة نزلت منهافهم آخر بل کان لرسول

رعن عائشة رضى الله عنها « أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر على بعير صعب فعلت تصرفه يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياعائشة عليك بالرفق فانه لابدخل فى شى والازانه ولاينزع من شى والاشانه (١) » . الآثار: بلغ عمر بن الحطاب رصى الله عنه أن جماء من رعيته اشتكوامن عماله فأمرهم أن يوافوه فلما أنوه قام قمدالله وأنى عليه نمقال: أيها الناس أيتها الرعية إن لنا عليكم حقا النصيحة بالغيب والمعاونة على الحير ، أيتها الرعاة إن للرعية عليكم حقا فاعلموا أنه لاشى وحب إلى الله ولاأعز من حلم إمام ورفقه وليس جهل أبغض إلى الله ولاأغم من فاعلموا أنه لاشى والمعاوا أنه من وخده ، واعلموا أنه من وخدة ، واعلموا أنه من وخده ، وقال الله ولا أغم من وهب بن منبه الرفق فى الحلم ، وفي الحبر موقوفا ومرفوعا « العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والمقل دليله والعمل قيمه والرفق والده واللين أخوه والصبر أمير جنوده (٢) » وقال بعضهم : ما أحسن الاعمان يزينه العلم وما أحسن العمل بزينه الرفق وما أضيف شى الحلم شي مثل حلم إلى علم وقال عمرو بن العاص لا بنه عبدالله : ما الرفق قال أن تكون ذا أناة فتلاين ألولاة . قال في الولاة قالولان في موضعه والسوط في موضعه والسوط في موضعه والسوط في موضعه والسوط في موضعه ، وهذه إشارة إلى أنه لابد من منج الغلظة باللين والفظاظة والرفق كاقيل :

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فالهمود وسط بين العنف والمائدة أميل كانت الطباع إلى العنف والحدة أميل كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الرفق أكثر فلذلك كثرتناء الشرع على جانب الرفق دون العنف و إن كان العنف في علم حسن فاذا كان الواجب هو العنف فقد وافق الحق الهوى وهو ألد من الزبد بالشهد وهكذا . وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : روى أن عمرو بن العاص كتب إلى معاوية يعاتبه في الثاني فكتب إليه معاوية . أمابعد : فأن التفهم في الحير زيادة العاص كتب إلى معاوية يعاتبه في الثاني فكتب إليه معاوية . أمابعد : فأن التفهم في الحير زيادة أن يكون مصيبا وأن المتبت مصيب أوكاد أن يكون محطئاوأن من لاينفعه الرفق يضر في الحرق ومن الأينفعه التجارب لايدرك المعالى ، وعن أبي عون الأنصارى قال ماتكام الناس بكلمة صعبة إلاو إلى جانبها كلة ألين منها تجرى عجراها . وقال أبو حزة الكوفي لا تتخذ من الحدم إلامالابد منه فان مع الوقف متأن وليس كاطب ليل فهذا ثناء أهل العلم على الرفق وذلك لأنه محود ومفيد في أكثر الرفق عن مواقع العنف فيعطى كل أمر حقه فان كان قاصر البصيرة أوأشكل عليه حكم واقعة من الوقائع فليكن ميله إلى الرفق فان النجح معه في الأكثر .

هو السمى عبد الله بن مسور الهاشمى ضعيف جدا ولأبى نعيم فى كتاب الايجاز من رؤاية إسماعيل الأنصارى عن أبيه عن جده إذا همت بأمر فاجلس فتدبر عاقبته و إسناده ضعيف (١) حديث عائشة عليك بالرفق فانه لايدخل في شيء إلا زانه الحديث رواه مسلم (٢) حديث العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل دليله والعمل قائده والرفق والده أبو الشيخ فى كتاب النواب وفضائل الأعمال من حديث أنس بسند ضعيف ورواه القضاعى في مسند الشهاب من حديث أبى الدرداء وأبى هريرة وكلاهاضعيف.

الله صلى الله عليه وسلم بَكُلُّ مُنَّةً يَقْرُوهُا عَلَىٰ الترداد معطولالزمان فهم آخروهكذاالصاون المحققون من أمتسه ينكشف لهم عجائب أسرارها وتقذف لهم کل مر"ة درر محارها وقيل سيت مثاني لانها استثنيت من الرسل وهي سبع آيات وروت ام رومان قالت رآنی أبو بكر وأنا أعيل في الصلاة فزجرني زجرا كدت أن أنصرف عن ملاتی ثم قال معمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و إذا قام أحدكم إلى العثلاة فليسكن أطرافه ﴿لاَنْتُمِيلُ تَمْيِلُ الْيُهُودُفَانُ سكون الأطراف من تميام الصلاة » وقال رسول الله صلى الله

القول فى دم الحسد وفى حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب فى إزالته بيان ذم الحسد

اعلم أن الحسد أيضا من نتائج الحقد والحقد من نتائج الغضب فهوفرع فرعه والغضب أصل أصله ثم إن للحسد من الفروع الذميمة مالا يكاد يحصى ، وقد ورد في ذمالحسد خاصة أخبار كـثيرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب (١٠)» وقال صلى الله عليه وسلم في النهبي عن الحسد وأسبابه وتمراته « لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا (٢<sup>٠</sup>» وقال أنس«كنا يوما جاوسا عند رسولالله صلىالله عليه وسلمفقال « يطلع عايكم الآن من هذا الفيج رجل من أهل الجنة قال فطلع رجل من الأنصار ينفض لحيته من وضوئه قد علق نعليه في يده الشمال فسلم فلما كان الغد قال صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل وقاله في اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل فلماقام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبدالله بن عمرو ابن العاص فقال له إلى لاحيت ألى فأقسمت أن لاأدخل عليه ثلاثًا فأن رأيت أن تؤويني إليك حق تمضى الثلاث فعلت فقال نع فبات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا غيرأنه إذا انقلب على فراشه ذكرالله تعالى ولم يقم حتى يقوم اصلاة الفجرقال غيرأنى ماسمعته يقول إلاخيرافامامضت الثلاث وكمدت أن أحتقر عمله قلت باعبد الله لم يكن بيني وبين والدى غضب ولا هجرة ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فأردت أن أعرف عملك فلم أرك تعمل عملا كثيرا فما الذي بلغ بك ذلك فقال ماهو إلامارأيت فاماوليت دعاني فقال ماهو إلامارأيت غيرأني لاأجد على أحد من السامين في نفسي غشا ولاحسدا على خير أعطاه الله إياه قال عبد الله فقلت له هي التي بلغت بك وهي التي لانطيق <sup>(٣)</sup>» وقال صلى الله عليه وسلم«ثلاث لاينجومنهن أحد الظنّ والطيرة والحسد وسأحدَّثُكُم بالمخرج من ذلك إذاظننت فلا تحقق و إذا تطيرت فامض و إذا حسدت فلاتبغ (٤)» وفى رواية « ثلاثة لاينجو منهنّ أحد وقلّ من ينجو منهنّ » فأثبت فى هذه الرواية إمكان النجاة وقال صلى الله عليه وسلم « دبّ إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة لاأقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حق تحابوا ألا أنبشكم بما يثبت ذلك لـكم أفشوا السلام بينكم (٥) » وقال صلى الله عليه وسلم

القول في ذم ّ الحسد

(۱) حديث الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أبو داود من حديث أبى هريرة وابن ماجه من حديث أنس وقد تقدّم (۳) حديث لا تقاطعوا ولاندابروا ولا تباغضوا الحديث متفق عليه وقد تقدّم (۳) حديث أنس كنا يوما جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة الحديث بطوله وفيه أن ذلك الرجل قال لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولاحسدا على خير أعطاه الله رواه أحمد باسناد صحيح على شرط الشيخين ورواه البزار وسمى الرجل في رواية له سعدا وفيها ابن لهيعة (٤) حديث ثلاث لا ينجو منهن أحد الطن والطعن والحسد الحديث وفي رواية وقل من ينجو منهن ابن أبى الدنيا في كتاب ذم الحسد من حديث أبى هريرة وفيه يعقوب بن محمد الزهرى وموسى بن يعقوب الزمي ضعفهما الجمهوروالرواية الثانية رواها ابن أبى الدنيا أيضا من رواية عبدالرحمن بن معاوية وهومرسل ضعيف وللطبراني من حديث حارثة ابن النعمان نحوه وتقدّم في آفات اللسان (٥) حديث دب اليكم داء الأمم الحسد والبغضاء الحديث الترمذي من حديث مولى الزبير عن الزبير .

عليه وسلم **« تعوّدُ**وا : بالله من خشوع النفاق قيل وماخشوعالنفاق قال خشوع البدن ونفاق القلب فأماتميل اليهود قيلكان موسى يعامل بني إسرائيــل على ظاهر الأمور لقلة مافىباطنهم فكان يهيي<sup>م</sup> الأمورو يعظمهاولهذا المعنى أوحى الله تعالى إليه أن يحلى التوراة بالذهب، ووقع لى والله اعلم أن موسى كان يرد عليه الوارد في صلاته ومحال مناجاته فيموج به باطنه كبحر ساكن تهب عليمه الريح فتتلاطم الأمواج فكان تمايل موسى عليه السلام تلاطم أمواج بحسر القلب إذا هب عليه نسمات

«كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب القدر(١)» وقال صلى الله عليه وسلم «إنه سيصيب أمقداء الأمم قالوا وماداء الأمم قال الأشر والبطر والتكاثر والتنافس فىالدنيا والتباعد والتحاسد حق يكون البني ثم الهرج (٢٠)» وقال صلى الله عليه وسلم «الانظهر الشماتة الأخيك فيعافيه الله و يبتليك (٣)» وروىأنَّموسىعليه السلام الماتعجل إلى ربه تعالى رأى في طل العرش رجلا فغبطه بمكانه فقال إن هذا لكريم على ربه فسأل ربه تعالى أن يخبره باسمه فلم يخبره وقال أحدثك من عمله بثلاث: كان لايحسد الناس طي ماكتاهم الله من فضله وكان لايعق والديه ولايمشي بالنميمة وقال زكريا عليه السلام قال الله تعالى: الحاسد عدولنعمق متسخط لقضائي غير راض بقسمتي التي قسمت بين عبادي. وقال صلى الله عليه وسلم «أخوف ماأخاف علىأمتى أن يكثر فيهم المـال فيتحاسدون و يقتتاون(<sup>(1)</sup>» وقال صلى الله عليه وسلم «استعينوا على قضاء الحواثيج بالكتَّان فان كل ذي نعمة عسود (٥)» وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ لَنْهُ اللهُ أَعْدَاء فقيل ومن هم فقال الذين يحسدون الناس على ما آ تاهم الله من فضله (٢٠) وقال صلى الله عليه وسلم «ستة يدخلون النارقبل الحساب بسنة قيل يارسول الله منهم قال الأمراء بالجور والعرب بالعصبية والدهاقين بالتكبر والنجار بالخيانة وأهل الرستاق بالجهالة والعامساء بالحسد(٧٧ ٪ الآثار : قال بعض السلف أول خطيئة كانت مى الحسد حسد إبليس آدم عليه السلام على رتبته فأبي أن يسجدله فحمله الحسد على المصية . وحكى أن عون بن عبدالله دخل على الفضل المهلب وكان يومئذ على واسط فقال إنىأر يد أنأعظك بشيء فقال وماهوقال إياك والكبر فانه أول ذنبعصي الله به ثم قرأ ـ و إذ قلنا لللائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ـ الآية و إياك والحرص فانه أخرج آدم من الجنة أمكنه الله سبحانه من جنة عرضها السموات والأرض يأكل منها إلا شجرة واحدة نهاه الله عنها فأكل منها فأخرجه الله تعالى منها ثم قرأً الهبطوا منها إلى آخرالآية و إياك والجسد فانما قتل (١) حديث كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يعلب القدر أبومسلمالكشي والبيهتي فيالشعب منرواية يزيد الرقاشي عن أنس ويزيد ضعيف ورواء الطبراني فيالأوسط منوجه آخر بلفظ كادت الحاجة أن تكون كفرا وفيه ضعف أيضا (٢) حديث إنه سيصيب أمتى داء الأمم قبلكم قالوا وماداء الأمم قال الأشر والبطر الحديث ابن أبي الدنيا في ذم الحسد والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة باسنادجيد (٣) حديث لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك الترمدي من حديث واثلة بن الأسقع وقال حسن غريب وفى رواية ابن أبى الدنيا فيرحمه الله (٤) حديث أخوف ماأخاف على أمتى أن يكثر لهمالمال فيتحاسدون ويقتتاون ابن أفي الدنيا في كتاب ذم الحسد من حديث أبي عامر الأشعري وفيه ثابت بن أفي ثابت جهله أبوحاتم وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد إن مما أخاف عليكم من بعدى مايفتح عليكم منزهرة الدنيا وزينتها ولهما منحديث عمرو بنءوف البدرى والله ماالفقر أحشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا الحديث ولمسلم من حديث عبدالله بن عمرو إذا فتحت عليكم فارس والروم الحديث وفيه يتنافسون ثم يتحاسدون ثم يتدابرون الحديث ولأحمد والبزارمن حديث عمر لانفتح الدنيا على أحد إلا ألق الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة (٥) حديث استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان فانكل ذى نعمة محسود ابن أبى الدنيا والطبراني منحديث معاد بسند ضعيف (٦) حديث إن لنم الله أعداء قيل ومن أولئك قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس إن لأهل النم حسادا فاحذروهم (٧) حديث سستة يدخلون النار قبل الحساب بسنة قيل يا رسول الله ومنهم ؟ قال الأمراه بالجور ألحديث وفيه والعلماء بالحسد أبومنصور الديلمي من حديث ابن عمر وأنس بسندين ضعيفين .

الفضل وربماكانت الرؤح تتطلع إلى الحضرة الالهية فتهم بالإستعلاء وللقلب بها تشسبك وامتزاج فيضمطرب القالب ويتمايل فرأى اليهود ظاهره فتمايلوا من غير حظ لبواطنهم من ذلك ولحذا المعنىقال رسول الله صلىاللهعليه وسلم إنكارا على أهل الوسوسة « هڪذا خرجتعظمة الله من قلوب بني إسرائيـــل حق شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم لايقبل الله مسلاة امری م لا يشهد فيها قلبه كما يشهدبدنه وان الرجل على صلاته دائم ولا يكتب له عشرها إذا كانقلبه ساهيالاهياه راعلم أن الله تعالى

أوجدالصاوات الخس وقد قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم « الصلاة عماد الدين فمن ترك الصلاة فقد كفر »فبالصلاة تحقيق العبودية وأداء حق الربوبيــة وشائر العبادات وسائل إلى تحقيق سر الصلاة . قال مهل بن عبد الله يحتاج العبد إلى السان الرواتب لتسكميل الفرائض ويحتاج إلى النوافل لتكميل السنن ويحتاج إلى الآداب لتسكميل النوافل ومن الأدب ترك الدنيا والذىذكره سَهل هو معنى ما قال عمر على النبر إن الرجل ليشيب عارضاه في الاسلام وما أكمل لله صلاة قيل وكيف

ابن آدم أخاه حين حسده مم قرأ \_ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق - الآيات، وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عنيه وسلم فأمسك و إذا ذكرالقدرفاسكت و إذاذكرت النجوم فاسكت.وقال بكر بن عبدالله كان رجل يغشى بعض الماوك فيقوم بحذاءالملك فيقول أحسن إلى المحسن باحسانه فان المسيء سيكفيكه إساءته فحسده رجل على ذلك المقام والكلام فسعى به إلى الملك فقال إن هذا الذي يقوم بحداثك ويقول مايقول زعم أن الملك أبخرفقالله الملك وكيف يصح ذلك عندى قال تدعوه إليك فانه إذادنا منك وضع يده على أنفَّه لئلا يشم ريح البخرفقال له انصرف حتى أنظر فخرج من عنداللك فدعا الرجل إلى منزله فأطعمه طعامافيه ثوم فخرج الرجل منعنده وقام بحذاء الملك علىعادته فقال أحسن إلى المحسن باحسانه فان المسىء سيكفيكه إساءته فقالله الملك ادن منى فدنا منه فوضع يده علىفيه محافة أن يشم الملك منه رائحة النوم فقال الملك فىنفسه ماأرى فلانا إلاقدصدق قال وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أوصلة فكتب له كتابا بخطه إلى عامل من عماله إذا أتاك حامل كتابى هذا فادبحه واسلخه واحشجلده نبنا وابعثبه إلى فأخذ الكتاب وخرج فلقيه الرجل الذىسى به فقال ماهذا الكتاب قالخط الملك لى بصلة فقال هبه لى فقال هولك فأخذه ومضى به إلى العامل فقال العامل في كتابك أن أديحك وأسلخك قال إن الكتاب ليس هولي فالله الله فيأمري حق راجع الملك فقال ليس لكتاب الملك مراجعة فذبحه وسلخه وحشا جلده تبنا و بعث به ثم عاد الرجل إلى الملك كعادته وقال مثل قوله فعجب الملك وقال مافعل الكتاب فقال لقيني فلان فاستوهبه مني درهبته له قال له الملك إنه ذكر لى أنك تزعم أنى أبخر قال ماقات ذلك قال فلم وضعت يدك على فيك قال لأنه أطعمني طعاما فيه ثوم فكرهت أن تشمه قال صدقت ارجع إلى مكانك فقد كو المسى إساءته وقال ابن سيرين رحمه الله ماحسدت أحدا على شي من أمر الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أعسده على الدنيا وهيحقيرة فيالجنة و إنكان من أهل النار فكيف أحسده طيأم الدنيا وهو يصير إلى النار وقال رجل للحسن هل يحســـد المؤمن قال ما أنساك بن يعقوب نعم ولــكن غمه في صدرك فانه لايضرك مالم تعديه يدا ولالسانا. وقال أبوالدرداء ما أكثر عبدذ كرالوت إلاقل فرحه وقل حسده . وقال معاوية كل الناس أقدرَ على رضاء إلا حاسد نعمة فانه لايرضيه إلا زوالها ولذلك قيل :

كل العداوات قد ترجى إماتها إلا عداوة من عاداك من حسد وقال بعض الحكماء الحسد جرح لا يبرأ وحسب الحسود ما يلقى وقال أعرابى مارأ يت ظالما أشبه بمظاوم من حاسد إنه يرى النعمة عايك نقمة عليه ، وقال الحسن ياابن آدم لم تحسد أخاك فان كان الذى أعطاء لكرامته عليه فل تحسد من أكرمه الله و إن كان غيرذاك فلم تحسد من مصيره إلى النار ، وقال بعضهم الحاسد لا ينال من المجالس إلامذمة وذلا ولا ينال من الملائكة إلا لعنة و بغضا ولا ينال من الحلق إلا جزعا وغما ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة و نكالا .

بيان حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه ومماتبه

اعلم أنه لاحسد إلا على نعمة فاذا أنع الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان : إحداها أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها وهذه الحالة تسمى حسدا فالحسد حده كراهة النعمة وحب زوالها عن المنع عليه . الحالة الثانية أن لاتحب زوالها ولاتكره وجودهاودوامها ولكن تشتهى لنفسك مثلها وهذه تسمى غبطة وقد تحتص باسم المنافسة وقد تسمى المنافسة حسدا والحسد منافسة و يوضع أحد اللفظين موضع الآخر ولاحجر في الأسامى بعد فهم المعانى وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الموسَ يعبط بيان حقيقة الحسد وحكمه

( ۲۶ - إحماء - ثالث )

وللنافق يحسد (١) ﴾ فأما الأوّل فهو حرام بكل حال إلانعمة أصابها فاجر أوكافر وهو يستعين بها على تهييج الفتنة وافساد ذات البين و إيداء الحلق فلا يضرك كراهتك لهما ومحبتك لزوالهما فابك لاتعب زوالها من حيت مى نعمة بل من حيث مى آلة الفساد ولوأمنت فساده لم يغمك بنعمته ويذل على تحريم الحسد الأخبار التي نقلناها وأن هذه الكراهة تسخط لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض وذلك لاعدر فيه ولارخصة وأى معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غبر أن يكون لك منه مضرة و إلى هذا أشار القرآن بقوله إن تمسكم حسنة تسؤهم و إن نصبكم سيئة يفرحوا بها وهذا الفرح شماتة والحسد والشماتة يتلازمان وقال ملى ود كثير من أهل السكتاب لويردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم \_ فأخبرتمالي أنحبهم زوال نعمة الايمان حسد وقال عز وجل - ودوا لوتكفرون كاكفروا فتسكونون مواء - وذكر الله تعالى حسد إخوة يوسف عليه السلام وعبر عما في قلوبهم بقوله تعالى - إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ويحن عصبة إنَّ أَبَانَا لِنَيْ صَلَالَ مَبِينَ. اقتَلُوا يُوسَفُ أُواطَرُحُوهُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُم فَلَمَا كُرْهُوا حَبُّ أيهم له وساءهم ذلك وأحبوا زواله عنه فغيبوه عنه وقال تعالى ــ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا-أى لاتضيق صدورهم به ولايغتمون فأثنى عليهم بعدم الحسد وقال تعالى في معرض الانكار ــ أم يحسدون الناس طيما آتاهم الله من فضلهــ وقال تعالى ــ كان الناس أمة واحدة . إلى قوله: إلا الدين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغيابينهم ـ قيل فىالتفسير حسدا وقال تعالى ـ وماتفرقوا إلامن بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم فأنزل الله العلم ليجمعهم ويؤلف بينهم علىطاعته وأمرهم أن يتألفوا بالعلم فتحاسدوا واختلفوا إذأراد كل واحد منهم أن ينفرد بالرياسة وقبول القول فرد بعضهم على بعض قال ابن عباس : كانت اليهود قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم اذا قاتلوا قوما قالوا نسألك بالنبيُّ الذي وعدتنا أن ترسله و بالكتاب الذي تنزله الامانصرتنا (٢٪ . فكانوا ينصرون فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من ولداسمعيل عليه السلام عرفوه وكفروا به بعد معرفتهم اياه فقال تعالى ــوكانوا من قبل يستفتحون على الدين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به. إلى قوله: أن يكفروا بمــا أنزل الله بغيا \_ أي حسدا. وقالت صفية بنت حي للنبي صلى الله عليه وسلم: جاء أبي وعمى من عندك يوماً فقال أبى لعمى ماتقول فيه قال أقول إنه النبيُّ الذي بشر به موسى قال فما ترى قال أرى معاداته أيام الحياة (٢) فهددًا حكم الحسد في التحريم . وأما المنافسة فليست بحرام بل مي إما واجبة وإما منسدوبة وإما مباحة وقد يستعمل لفظ الحسد بدل المنافسة والمنافسة بدل الحسد (١) حديث المؤمن يغبط والمنافق يحسد لم أجدله أصلا مرفوعا و إنمـاهـو من قول الفضيل بن عياض كذلك رواه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد (٢) حديث ابن عباس قوله كانت اليهود قبل أن يبعث النبيّ صلى الله عليه وسلم اذا قاتلوا قوما قالوا نسألك بالنبيّ الذي وعدتنا أن رسله الحديث في نزول قوله تعالىــ وكانوا من قبل يستفتحون على الدين كفروا ــ ابن اسحاق في السيرة فيما بلغه عن عكرمة أوعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه وهومنقطع (٣) حديث قالت صفية بنت حيى للنبي صلى الله عليه وسلم جاء أبى وعمى من عندك يوما فقال أبى لعمى ماتقول فيه قال أقول إنه النبيّ الذي بشر به موسى الحديث ابن اسحاق في السَّرة قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حديث عن صفية فَذَ كُره نحوه وهومنقطع أيضا .

ذاك قاللايتمخشوعها وتواضعها واقباله على الله فيها وقد ورد في الأخبار وإن العبدإذا قام إلى الصلاة رفع الله الحجاب بينسه وبينه وواجهه بوجهه الكريم وقامت الملائكة من المان منكبيه إلى الهواء يصاون بصلاته و يؤمنون على دعائه وإن الصلى لينشرعليه البر من عنان السماء ويناديه مناد لوعــــلم المسلى من يناجي ماالتفت» أوما انفتل وقد حمع الله تعالى للصلين في كل ركعة ما فرق على أهــــــل السموات فأله ملائكة فىالركوع منذ خلقهم الله لايرنعــون من

الركوع إلى يومالقيامة وهكذا في الســجود والقيام والقعود والعبد التيقظ يتصف في ركوعه بصفةالرا كعين منهسم وفى السجود بصفة الساجدين وفي كلهيئة هكذا يكون كالواحد منهم وبينهم وفى غير الفريضــة ينبني للصلى أن يمكث فی رکوعــه متلذذا بالركوع غسير مهتم بالرفع منه فان طرقته سآمة بحكم الجبلة استغفر منها ويستديم تلك الهيئة ويتطلع أن يذوق الخشوع اللائق بهذه الهيئة ليصيرقلبه باون الهيئة ور بما يتراءىللراكع الحق أنه إن سبق همه في حال الركوع أو الســـجود إلى

قال قتم بنَ العباس لما أراد هو والفضل أن يأتيا النبيّ صلى الله عليه وسلم فيسألاه أن يؤمّرهما عى الصدقة قالا لعلى حبن قال لهما لاتذهبا إليه فانه لايؤمركما عليها فقالا لهماهذامنك إلانفاسة والله لقد زوجك أبنته فما نفسنا ذلك عليك (١) أي هذا منك حسد وما حسدناك على تزويجه إياك فاطمة والمنافسة في اللغة مشتقة من النفاسة والذي يدل على إباحة المنافسة قوله تعالى ــ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال تعالى \_ سابقوا إلى مغفرة من ربكم \_ و إنما المسابقة عندخوف الفوت وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما إذ يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لايحظي هو بها فكيف وقد صرّح رسول اللهصلي الله عليه وسلم بذلك فقال «لاحسد إلافياثنتين رجل آياه الله مالافسلطه علىهلكته في الحق ورجل آياه الله علما فهو يعمل به و يعلمه الناس<sup>(۲)</sup>» تم فسردلك فيحديث أبي كبشة الأنماري فقال«مثلهذه الأمة مثلأر بعة رجل آناه الله مالا وعاما فهو يعمل بعلمه في ماله ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول رب لوأن لي مالا مثل مال فلان لكنت أعمل فيه بمثل عمله فهما في الأجر سواء وهذا منه حبٌّ لأن يكون له مثل ماله فيعمل مثل مايعمل منغيرحب زوالالنعمة عنه قال ورجلآ تاه الله مالا ولم يؤنه علما فهو ينفقه فيمعاصيالله ورجل لم يؤته علما ولم يؤته مالا فيقول لوأن لى مثل مالفلان لكنت أنفقه في مثل ماأنفقه فيه من المعاصي فهما فيالوزر سواء(٣)» فذمه رسولالله صلى الله عليه وسلم منجهة تمنيه للعصية لامنجهة حبه أن يكون له من النعمة مثلماله فادا لاحرج على من يغبط غيره فى نعمة و يشتهى لنفسه مثلها مهما لم يحب زوالها عنه ولم يكره دوامها له، نعم إن كانت لك النعمة نعمة دينية واجبة كالايمـان والصلاة والزكاة فهذه المنافسة واجبة وهوأن يحبّ أن يكون مثله لأنهإذا لم يكن يحبّ ذلك فيكون راضيا بالمعصية وذلك حرام و إن كانت النعمة من الفضائل كانفاق الأموال في المكارم والصدقات فالمنافسة فيها مندوب إليها وان كانت نعمة يتنع بها على وجه مباح فالمنافسة فيها مباحة وكل ذلك يرجع إلى إرادة مساواته واللحوق به في النعمة وليس فيها كراهة النعمة وكان تحت هذه النعمة أمران أجدها راحة المنم عليه والآخر ظهور نقصان غيره وتخلفه عنه وهو يكره أحد الوجهين وهوتخلف نفسه وبحب مساواته له ولاحرج على من يكره تخلف نفسه ونقصانها فىالمباحات، نعمذلك ينقص من الفضائل ويناقض الزهد والتوكل والرضاو بحجب عن المقامات الرفيعة ولكنه لايوجب العصيان وههنا دقيقةغامضة : وهوأنه إذا أيسمن أن ينال مثل تلك النعمة وهو يكره تخلفه ونقصانه فلامحالة بحبّ زوالالنقصان وإنمانزول نقصانه إمابأن ينال مثل ذلك أوبأن تزول نعمة المحسودفاذا انسدأ حدالطريقين فيكاد القلب لاينفك عن شهوة الطريق الآخرحق إذا زالت النعمة عن المحسود كان ذلك أشفى عنده من دوامها إذبر والهايز ول تحلفه وتقدم غيره وهذا يكادلا ينفك القلب عنه فان كان بحيث لو ألق الأمراليه ورد (١) حديث قال قئم بن العباس لما أراد هو والفضل أن يأنيا النيّ صلى الله عليه وسلم فيسألانه أن يؤمرها علىالصدقة قالا لعلى" الحديث هكذا وقع للصنف أنه قثم والفضلو إنماهو الفضلوالمطلب ابن رَبِيعة كارواه مسلم من حديث المطلب بن ر بيعة بن الحارث قال اجتمع ر بيعة بن الحارث والعباس بن عبـ د المطلب فقالاً والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لى وللفضل بن عباس ائتيا إلى رسول الله صلى اللهعليه وسلم فكالماه فذكرالحديث (٢) حَدَيثُ لاحسد إلافياتنتين الحديثمتفق عليه منحديث ابن عمر وقد تقدم فىالعلم (٣) حديث أنى كبشةمثل هذه الأمة مثل أر بعة رجل آتاه الله مالا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن محيح .

إلى اختيَّاره لسمى في إزالة النعمة عنه فهو حسود حسدا مذموماً و إن كان تدعه التقوى عن إزالة ذلك فيعنى عما يجده في طبعه من الارتياح إلى زوال النعمة عن محسوده مهما كان كارها لذلك من نفسه بعقله ودينه ولعله العني بقوله صلى الدعليه وسلم «ثلاث لاينفك المؤمن عنهن: الحسد والظن والطيرة (١٦) » شمقال «وله منهن محرج إذا حسدت فلاتبغ» أي إن وجدت في قلبك شيئًا فلا تعمل به ر بعيد أن يكون الانسان مريدا للحاق بأخيه في النعمة فيعجز عنها ثم ينفك عن ميل إلى زوال النعمة إذ يجد لامحالة ترجيحا له على دوامها فهذا الحد من النافسة يزاحم الحسد الحرام فينبني أن يحتاط فيه فانه موضع الخطر ومامن إنسان الاوهو يرىفوق نفسه جماعة من معارفه وأقرانه يحب مساواتهم ويكاد ينجرذلكِ إلى الحسد المحظور إن لم يكن قوى الايمـان رزين التقوى ومهما كان محركه خوف التفاوت وظهور نقصانه عن غيره جره ذلك إلى الحسد المذموم و إلى ميل الطبع إلى زوال النعمة عن أخيه حتى ينزل هو إلى مساواته إذا يقدر هوأن يرتقي إلى مساواته بادراك النعمة وذلك لارخصة فيه أصلا بل هوحرام سواء كان فيمقاصد الدين أومقاصد الدنيا ولكن يعني عنه فيذلك مالم يعمل به إن شاء الله تعالى وتكون كراهته لذلك من نفسه كفارة له فهذه حقيقة الحسد وأحكامه . وأمامرانبه فآر بع : الأولى: أن يحب زوال النعمة عنه و إنكان ذلك لاينتقل إليه وهذا غاية الحبث. الثانية: أن يحب زوالالنعمة إليه لرغبته فيتلك النعمة مثل رغبته فيدارحسنة أوامرأة جميلة أوولاية نافذة أوسعة نالهما غيره وهويجب أن تسكون له ومطاوبه تلك النعمة لازوالهما عنه ومكروهه فقد النعمة لاتنج غيره بها الثالثة: أن لايشتهي عينها لنفسه بليشتهي مثلها فان مجزعن مثلها أحب زوالهـ اكيلايظهر التفاوت بينهما . الرابعة : أن يشتهي لنفسه مثلها فان لم يحصُّل فلا يحبُّ زوالهُمَا عنه وهذا الأخبر هو المعفوعنه إن كان فى الدنيا والمندوب إليه إن كان فى الدين والثالثة فيها مذموم وغير مذموم والثانية أخف من الثالثة والأولى مذموم عض وتسمية الرتبة حسدا فيه تجوز وتوسع ولكنه مذموم لقوله تعالى \_ ولا تقنُّو اما فضل الله به بعضكم على بعض \_ فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم وأما تمنيه عين ذلك فهومذموم . بيان أسباب الحسد والمنافسة

أما المنافسة فسبها حب مافيه المنافسة فان كانذلك أمرا دينيا فسببه حبالله تعالى وحبطاعته و إن كان دنيويا فسببه حب مباحات الدنيا والتنم فيها و إنما نظرنا الآن في الحسد المذموم ومداخله كثيرة جدا ولكن يحصر جلتها سبعة أبواب: العداوة والتعزز والكبر والتعجب والحوف من فوت المقاصد الحبيو بة وحب الرياسة وخبث النفس و بخلها فانه علا يكره النعمة على غيره إما لأنه عدوه فلابريد له الحير وهذا لا يختص بالأمثال بل يحسد الحسيس الملك بمعنى أنه يحب زوال نعمته لكونه مبغضا له بسبب إساءته إليه أو إلى من يحبه و إما أن يكون من حيث يعلم أنه يستكبر بالنعمة عليه وهولا يطيق احتمال كبره وتفاخره لمزة نفسه وهو الراد بالتعزز وإما أن يكون في طبعه أن يتكبر على الحسود و يمتنع ذلك عليه النعمة وهو الراد بالتحب و إما أن تكون النعمة عظيمة والنعب عظيا فيتعجب من فرز مثله بمثل تلك النعمة وهو المراد بالتعجب و إما أن يخاف من فوات مقاصده بسبب نعمته بأن يتوضل بها إلى من حجته في الاختصاص بنعمة لايساوى فيها وإما أن لا يكون بسبب من هسنه الأسباب بل لحبث النفس وضعها بالحير لعباد الله تعمالى ولا بد من شرح هذه الأسباب . السبب الأول : العداوة والبنغياء وهذا أشد أسباب المصد

(١) حديث ثلاث لاينفك المؤلمن عنهق الحسد والظن والطيرة الحديث تقدم غير مرة . بيان أسباب الحسد والنافسة

الرفع منه ماوفى الحيشة حقها فيكون همه الحيشة مستغرقا فيها مشغولابها عن غيرها من الهيآت فبذلك يتوفر حظه من بركة كل هيئة فان السرعة الق يتقاضى بها الطبع اسدبابالفتوحو يقف فى مهاب النفحات الإلهية حق يتكامل حظ العبد فتنمحي آثاره بحسن ا**لاسترسال** ويستقر فى م**قعســـد** الوصال. وقيــــل في العسلاة أربع هيآت وستة أذكار فالهيآت الأر بعالقيام والقعود والركوع والسجود والأذكار الستةالتلاوة والتسبيح والحسد والاستغفار والدعاء والصلاة طهالني عليه السلاقوالسلام بسارت

فان من آذاه شخص بدب من الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوه أبنضه قلبه وغضب عليه ورسخ فى نفسه الحقد والحقد يقتضى التشنى والانتقام فان عجز المبنض عن أن يتبشني بنفسه أحبأن يتشنى منه الزمان ور عما يحيل ذلك طى كرامة نفسه عندالله تعالى فمهما أصابت عدوه بلية فرح بها وظنها مكافأة له منجهة الله على بغضه وأنها لأجله ومهما أصابته نعمة ساءه ذلكلأنه ضدمراده وربما يخطرله أنه لامنزلة له عندالله حيث لم ينتقم له من عدوه الذي آذاه بل أنم عليه وبالجلة فالحسد يلزم البغض والعداوة ولايفارقهما وإنما غاية التق أن لايبني وأن يكره ذلك من نفسه فأما أن يبغض إنسانا ثم يستوى عنده مسرته ومساءته فهذا غيرتمكن وهذاهم وصفالله تعالى الكفاربه أعنى الحسد بالعداوة إذ قال تعالى \_ و إذا لقوكم قالوا آمنا و إذاخاوا عضو اعليكم الأنامل من النيظ قل موتوا بفيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن عسسكم حسنة تسؤهم \_ الآية ، وكذلك قال تعالى \_ ودواما عنتم قديدت البغضاء من أفواههم وماتخني صدورهم أكبر \_ والحسد بسبب البغض ربما يفضى إلى التنازع والتقاتل واستغراق العمر في إزالة النعمة بالحيل والسعاية وهتك الستر وما يجرى مجراه . السبب الثاني : التعزز وهوأن يثقل عُليه أن يترفع عليه غيره فاذا أصاب بعضأمثاله ولاية أوعلما أومالاخاف أن يتكبر عِليه وهولايطيق تكبره ولآتسمح نفسه باحتمال صلفه وتفاخره عليه وليس من غرضه أن يتكبر بل غرضه أن يدفع كبره فانه قد رضى عساواته مثلا ولكن لا يرضى بالترفع عليه . السبب الثالث: الكبر وهو أن يكون في طبعه أن يتكبر عليه ويستصفره ويستخدمه ويتوقع منه الانقياد له والمتابعة في أغراضه فاذا نال نعمة خاف أن لايحتمل تكبره ويترفع عن متابعته أو ربما ينشوف إلى مساواته أو إلى أن يرتفع عليه فيعود متكبرا بعدأن كان متكبرا عليه ومن التكبر والتعزز كان حسد أكثر الكفارلرسول الله علي إذ قالوا كيف يتقدم علينا غلام يتيم وكيف نطأطي وموسنا فقالوا - لولانزل هذا القرآن على رجل من القر يتين عظيم (١) أي كان لا يثقل علينا أن تتواضع له ونتبعه إذا كان عظما وقال تعالى يصف قول قريش \_أهؤلاء من الله عليهم من بيننا \_ كالاستحقار لهم والانفة منهم. السبب الرابع: التعجب كما أخبرالله تعالى عن الأمم السالفة إذ قالوا \_ ماأنتم إلا بشر مثلنا \_ وقالوا \_ أنؤمن لبشرين مثلنا ولثن أطعتم بشرمثلكم إنكم إذا لخاسرون - فتعجبوا من أن يفوز برتبة الرسالة والوحى والقرب من ألله تسالى بشرمثلهم فسدوهم وأحبوا زوالالنبؤة عنهمجزعا أنيغضل عليهم منهو مثلهم فيالحلقة لا عن قصد تسكير وطلب رياسة وتقدم عسداوة أوسبب آخر من سائر الأسباب وقالوا متعجبين أبعث الله بشرا رسولا \_ وقالوا \_ لولا أثرل علينا لللائكة \_ وقال تعمالي \_ أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم \_ الآية . السب الحامس : الحوف من فوت المقاسد وذلك يختص بمتزاحين على مقصود واحد فان كل واحد يحسد صاحبة فى كل نعمة تكون عونا له في الانفراد بمقسوده ومنهذا الجنس تحاسدالضرات فالتزاحم طي مقاسدالزوجية وتحاسدالأخوة في التزاحم طي نيل المنزلة فيقلب الأبوين للتوصل به إلى مقاصدال كراسة والمال وكذلك تحاسد التلميذين لأستاذ واحد طينيل المرتبة منقلب الأستاذ وتحاسد تعماءاللك وخواصة فينيل النزلة منقلبه التوصل بهإلى المال (١) حديث سبب نزول قوله تعالى \_ لو الانزل حذا القرآن على رجل من القريتين عظيم - ذكره أبن اسماق فالسيرة و إن قائل دالمصالوليدين المنيرة قال أينزل طي عبد وأثرك وأثا كبير قريش وسيدها

و يترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقني سيدثقيف فنحن عظماء القريتين فأنزل الله فيما بلغني هذه الآية ورواه أبو محمد بن أبي حاتم وابن مهدو يه في نفسير يهما من حديث ابن عباس إلاأنهما قالا

عبود بن عمرو وفي رواية لابن مردويه حبيب بن عمير الثقني وهو ضعيف .

عشرة كاملة نفرق هذه العشرة على عشرة صفوف من الملائكة كل صف عشرة آلاف فيجتمع في الركمتين مايفرق على مائة ألف من الملائكة .

[ الباب السابع وَالثلاثون في وصف مسلاة أهل القرب إ وتذكر ف هذا الفصل كيفية الصلاة بهيآتها وشروطها وآدابها الظاهرة والباطنة على الكال بأقصى ماانتهى إليه فهمنا وعلمنا على الوجه مع الاعراض عن نقل الأقوال في كلشي من ذلك إذفي ذلك كنرة ويخرج عن حسد الاختصار والايجاز المقصودفنقول وباقد التوفيق: ينبغر للمبد أن يستمد الصلاة

والجاه وكمذلك تحاسد الواعظين المتراحمين عيأهل بلدة واحدة إذا كانغرضهما نيلالمال بالقبول عندهم وكذلك تحاسب العالمين المتزاحمين على طائفة من المتفقهة محصورين إذ يطلب كل واحد منزلة فى قاوبهم للتوصل بهم إلى أغراض له . السبب السادس : حبُّ الرياسة وطلب الجاء لنفسه من غير توصل به إلى مقصود وذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير فيفن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء واستفزء الفرح بما يمدح به من أنه واحد الدهر وفريد العصر فيفنه وأنه لانظير له قانه لوسمع بنظير له في أقصى العالم لساءه ذلك وأحب مونه أو زوال النعمة عنه التي بها يشاركه في المنزلة من شجاعة أوعلم أوعبادة أوصناعة أوجمال أوثروة أوغير ذلك نما يتفرد هو به ويفرح بسبب تفرده وليس السبب فهذا عداوة ولا تعززا ولا تكبرا على الحسود ولاخوف من فوات مقصود سُوَى محض الرياسة بدعوى الانفراد وهذا وراء مابين آحاد العلماء من طلب الجاء والمنزلة فيقلوب الناس التوصل إلى مقاصد سوى الرياسة وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايؤمنون به خيفة من أن تبطل رياستهم واستتباعهم مهما نسخ علمهم . السبب السابع: خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى فانك تجد من لايشتغل برياسة وتكبر ولاطلب مال إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالى فما أنم الله به عليه يشق ذلك عليه و إذا وصف له اضطراب أمور الناس و إدبارهم وفوات مقاصدهم وتنغص عيشهم فرح به فهو أبدا يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده كأنهم يأخذون ذلك من ملكة وخزانته ويقال البخيل من يبخل بمـال نفسه والشحيح هو الذي يبخل بمال غيره فهذا يبخل بنعمة الله تعالى على عباده الذين ليس بينه و بينهم عداوة ولا رابطة وهذا ليسله سبب ظاهر إلاخبث فىالنفس ورذالة فى الطبيع عليه وقعت الجبلة ومعالجته شديدة لأن الحسد الثابت بسائر الأسسباب أسبابه عارضة يتصور زوالها فيطمع في إزالتها وهذا خبث في الجبلة لاعن سبب عارض فتعسر إزالته إذ يستحيل في العادة إزالته فهذه من أسباب الحسد وقديجنمع بعض هذه الأسباب أوأكثرها أوجميعها فيشخص واحد فيعظم فيه الحسد بذلك ويقوى قوّة لايقسدر معها على الاخفاء والمجاملة بل ينهتك حجاب المجاملة وتظهر العمداوة المُكَاشَفَةُ وَأَكْثُرُ الْحَاسِدَاتُ تَجْتُمُعُ فِيهَا حَمَلَةُ مِنْ هَذَهُ الْأَسْبَابِ وَقَلْمًا يَتَجْرِدُ سَبِّبُ وَاحْدُ مُنَّهَا .

> بيان السبب فى كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والأخوة و بن الع والأقارب وتأكده وقلته فى غيرهم وضعفه

اعلم أن الحسد إنما يكثر بين قوم تكثر بينهم الأسباب الق ذكرناها وإنما يقوى بين قوم تجتمع جلة من هذه الأسباب فيهم وتتظاهم إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد لأنه قد يمتنع عن قبول التكبر ولأنه يتسكبر ولأنه عدة ولغيرذلك من الأسباب وهذه الأسباب إنما تكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسببها في مجالس الخاطبات و يتواردون على الأغراض فاذا خالف واحد منهم صاحبه في غرض من الأغراض نفر طبعه عنه وأبضه وثبت الحقد في قلبه فعند ذلك يريد أن يستحقره و يسكبرعليه و يكافئه على خالفته لفرضه و يكره تمكنه من النعمة التي توصله إلى أغراضه و تقرادف و يسكبرعليه و يكافئه على خالفته بين شخصين في بدنين متنائبتين فلا يكون بينهما عاسدة وكذلك في عالين من التناقض فيها غراضهما فيشور من التناقض التنافق والتباغض ومنه نثور بقية أسباب الحسد ولذلك ترى العالم يحسد العالم فيثور من التناقف التنافق والتباخر يحسد العالم دون العالم والتاجر يحسد التاجر بل الاسكاف يحسد الأجانب الحبد والعابد عسد العالم والتاجر يحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر عما يحسد الأجانب

قبسل دخول وقتهسا بالومنسوء ولايوقع الوضوء فىوقت الصلاة فذلك من المحافظة عليها ويحتاج فيمعرفة الوقت إلى معرفة الزوال وتفاوتالأقدام لطول النهار وقصره ويعتبر الزوال بأن الظل مادام في الانتقاص فهـــو النصف الأولمن النهار فاذا أخذ الظل في الازدياد فهو النصف الآخروقدزالتالشمس و إذاعرف الزوال وأن الشمس على كم قدم ° تزول بعرف أوّل الوقت وآخره ووقت العصر و يحتاج إلى مصرفة المنازل ليعلم طاوع الفجر ويعسلم أوقات الليل وشرح ذلك يطول و يحتاج أن يفرد له باب فافنا دخل وقت الصلاة

يقدم السنة الراتبة فق ذلك سر وحكمةوذلك والله أعلم أنّ العبــــد تشعث باطنه وتفرقهمه لما بلي به من المخالطة من الناس وقيامــه عمام المعاش أو سهو جرى بوضع الجبلة أوصرف هم إلى أكل أو نوم بمقتضى العادة فاذا قدم السنة ينجذب باطنه إلى الصلاة ويتهيأ للناجاة ويذهب بالسنة الراتبة أثر الغفلة والكدورة من الباطن فينصلح الباطنو يصيرمستعدا للفر يضة فالسنة مقدمة صالحية يستنزل بها البركات وتطسرق النفحات ثم يجدّدالتو به مع الله تعالى عنسد الفريضةعن كلذنب عمله ومن الذنوب عامة وخاصة فالعامة الكبائر

والمرأة تحسد ضرتها وسرية زوجها أكثر بمبا تحسد أم الزوج وابنته لأنمقصد البزاز غيرمقصد الإسكاف فلايتزا حمون على المقاصد إذ مقصد البزاز الثروة ولايحصلها إلا بكثرة الزبون وإعماينازعه فيه بزاز آخر إذ حريف البزاز لايطلبه الاسكاف بل البزاز ثم مناحمة البزاز المجاور له أكثر من مزاحمة البعيد عنه إلى طرف السوق فلاجرتم يكون حسده للجار أكثر وكدلك الشجاع يجسد الشجاع ولايحسد العالم لأنّ مقصده أن يذكر بالشجاعة ويشتهر بها وينفرد بهذه الحصلة ولايزاحمه العالم على هذا الغرض وكذلك يحسد العالم العالم ولايحسد الشجاع ثم حسد الواعظ للواعظ أكثر من حسده للفقيه والطبيب لأن التراحم بينهما على مقصود واحد أخص فأصل هذه المحاسدات العداوة وأصلالعداوة النزاحم بينهما طىغرض واحد والغرضالواحد لايجمعمتباعدين بلمتناسبين فلذلك يكثر الحسد بينهما ، نعمن اشتد حرصه على الجاه وأحب الصيت في جميع أطراف العالم بما هو فيه فانه يحسدكل من هو فىالعالم و إن بعد بمن يساهمه فىالحصلة التى يتفاخر بها ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا فإنَّ الدنيا هي التي تضيق على المتراحمين أما الآخرة فلاضيق فيها و إنما مثال|لآخرة نعمة العلم فلاجرم من يحبمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وملائكته وأنبيائه وملكوت سمواته وأرضه لم يحسد غيره إذا عرف ذلك أيضا لأنّ المعرفة لاتضيق عن العارفين بل المعلوم الواحد يعلمه ألف ألف عالم ويفرح بمعرفته ويلتذ به ولا ننقص لذة واحد بسبب غيره بل يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس وتمرة الاستفادة والافادة فلذلك لايكون بينعلماء الدين محاسدة لأن مقصدهم معرفة الله تعالى وهو بحر واسع لاضيق فيه وغرضهمالمنزلة عند الله ولاضيق أيضا فيما عند الله تعالى لأن أجل ماعندالله سبحانه منالنعيم لذة لقائه وليس فيها ممانعة ومزاحمة ولايضيق بعضالناظرين على بعض بلريزيد الأنس بكثرتهم، نع إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا لأن المال أعيان وأجسام إذا وقعت في يد واحد خلت عنها يد الآخر ومعنى الجاء ملكالقلوب ومهماامتلاً قلبشخص بتعظيم عالم انصرف عن تعظيم الآخر أونقص عنه لامحالة فيكون ذلك سببًا للحاسدة و إذا امتلأ قلب بالفرح بمعرفة الله تعالى لم يمنع ذلك أن يمتلى ً قلب غيره بها وأن يفرح بذلك والفرق بين العلم والمــال أنّ المــاللايحـل" في يد مال يرتحل عن اليد الأخرى والعلم في قلب العالم مستقر" و يحل" في قلب غير. بتعليمه من غير أن يرتحل من قلبه والمال أجسام وأعيان ولها نهاية فاوملك الانسان جميع مافى الأرض لم يبق بعده مال يتملكه غيره والعلم لانهاية له ولا يتصوّر استيعابه فمن عود نفسه الفكر فى جلال الله وعظمته وملكوت أرضه وسهاله صار ذلك ألذ عنده من كل نعيم ولم يكن ممنوعا منه ولامراحما فيه فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الحلق لأنّ غيره أيضا لوعرف مثل معرفته لم ينقص من الدُّنه بل زادت الدُّنه بمؤانسته فتكون لذة هؤلاء في مطالعة عجائب الملكوت على الدوام أعظم من لذة من ينظر إلى أشجار الجنة وبساتينها بالعين الظاهرة فان نعيم العارف وجنته معرفتهالتي هيصفة ذاته يأمنزوالها وهو أبدا يجني ثمارها فهو بروحه وقلبه مغتذ بفاكهة علمه وهيفاكهة غيرمقطوعة ولاممنوعة بل قطوفها دانية فهو و إنغمضالعينالظاهرة فروحه أبدا ترتعفيجنة عالية ورياضزاهرة فانفرض كثرة في العارفين لم يكونوا متحاسدين بلكانوا كما قال فيهم ربّ العالمين ــ ونزعنا مافي صدورهم من غلَّ إخوانا على سرر متقابلين \_ فهذا حالهم وهم بعد فىالدنيا فمـاذا يظنُّ بهم عند انكشاف الغطاء ومشاهدة المحبوب فىالعقبي فاذن لايتصوّر أن يكون فيالجنة محاسدة ولا أن يكون بين أهل الجنة في الدنيا محاسدة لأن الجنة لامضايقة فيها ولامزاحمة ولا تنال إلا بمعرفة الله تعالى التي لامزاحمة فيها في الدنيا أيضًا فأهل الجنة بالضرورة برآء من الحسد في الدنيا والآخرة جميعًا بل الحسد من

صفات البعدين عن سعة عليين إلى مضيق سجين والدلك وسم به الشيطان اللمين وذكر من صفاته أنه حسد آدم عليه السلام على ماخس به من الاجتباء ولما دعى إلى السجود استكبر وأبى وتمرد وعصى فقد عرفت أنه لاحسد إلا التوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل ولهذا لاترى الناس يتحاسدون على النظر إلى زينة الساء و يتحاسدون على رؤية البسانين التى هى جزء يسير من جهة الأرض وكل الأرض لاوزن لها بالاضافة إلى الساء ولسكن الساء لسعة الأقطار وافية بجميع الأبسار فلم يكن فيها تزاحم ولا تحاسد أصلا فعليك إن كنت بصيرا وعلى نفسك مشفقا أن تطلب نعمة لازحة فلم يكن فيها تزاحم ولا تحاسد أصلا فعليك إن كنت بصيرا وعلى نفسك مشفقا أن تطلب نعمة لازحة فيها ولذة لا كدر لهاولا يوجه ذلك في الاخرة إلا بهذه المرقة أيضا فان كنت لانشتاق إلى معرفة الله تعالى ولم تجد لاتها وفتر عنك وأيك وضعفت فيها رغبتك فأنت في ذلك معذور إذ المنين معرفة الله تعالى ولم تجد لاتها وفتر عنك وأيك وضعفت فيها رغبتك فأنت في ذلك معذور إذ المنين العبيان والخنثين في كذلك الدة المعرفة يختص بادراكها الرجال \_ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله \_ ولايشتاق إلى هذه اللذة غيرهم لان الشوق بعد الدوق ومن لم يذق لم يعرف ومن عن ذكر الله \_ ولايشتاق إلى هذه اللذة غيرهم لان الشوق بعد الدوق ومن لم يذق لم يعرف ومن لم يعرف ومن نم يشتق ومن لم يشتق ومن لم يشتق ومن لم يطلب لم يدرك ومن لم يدرك بق مع الحروجين في أسفل السافلين \_ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قوين \_ .

بيان الدواء الذي ينق مرض الحسد عن القلب

اعلم أنَّ الحسد من الأمراض العظيمة للقاوب ولأنداوى أمراض القاوب إلابالعلم والعمل والعلم النافع لرض الحسد هو أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين وأنه لاضرر فيه على الحسود فى الدنيا والدين بل ينتفع به فيهما ومهماعرفت هذا عن بصيرة ولم تسكن عدة نفسك وصديق عدوُّك فارقت الحسد لاعمالة أما كونه ضررا عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده وعدله الدى أقامه في ملكه بخني حكمته فاستنكرت ذلك واستبشعته وهذه جناية طي حدقة التوحيد وقذى في عين الايمان وناهيك بهما جناية على الدين وقد انضاف إلى ذلك أنك غششت رجلا من المؤمنين وتركت نصيحته وفارقت أولياه الله وأنبياءه فيجبهما لخيرلعباده تعالى وشاركت إبليس وسائر الكفار في عبتهم للؤمنين البلايا وزوال النم وهذه خبائث فىالقلب تأكل حسنات القلب كما تأكل النار الحطب وتمحوها كما يمحو الليل النهار وأماكونه ضررا عليك في الدنيًا فهو أنك تتألم بحسدك في الدنيا أو تتعذب به ولاتزال في كمد وغم إذ أعداؤك لايخليهم الله تعالى عن نع يفيضها عليهم فلاتزال تتعذب بكل نعمة تراها وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم فتبقى مغموما عزوما متشعب القلب ضيق الصدر قد نزل بك مايشتهيه الأعداء لك وتشتهيه لأعداثك فقد كنت تريد الحنة لعدوك فتنجزت في الحال محنتك وغمك نقدا ومع هذا فلا تزول النعمة عن الحسود بحسدك ولولم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن تحذر من الحسد لمافيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع فكيف وأنت عالم بما في الحسد من العداب الشديد فالآخرة فمناعب من العاقل كيف يتعرّ ض لسخط الله تعالى من غيرنفع يناله بل مع ضرر يحتمله وألم يقاسيه فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى ولافائدة وأما أنهلاضرر عى الحسود فيدينه ودنياه فواضح لأن النعمة لاتزول عنه بحسدك بلماقدر والله تعالى من إقبال ونعمة فلابد أن يدوم إلى أجل معلوم قدر الله سبحانه فلاحيلة في دفعه بل كل شيء عنده بمقدار ولسكل أجل كتاب ولدلك شكا نبي من الأنبياء من امرأة ظالمة مستولية على الحلق فأوجى الله إليه فر من قدامها حي تنقضي أيامها أي ماقدرنا في الأزل

والصغائر بما أومأ إليه الشرع ونطــــق به الكتاب والسينة والحاصة ذنوب حال الشخص فكلعبد على قدر صفاء حاله له دنوب للأتمحاله ويعرفها صاحبها وقيل حسنات الأبر ارسيئات المقر بين. ملايصلي إلاجماعة قال رسول الله مسلى الله عليه وسلم و تفضل ملاة الجاعة مسلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » ثم يستقبل القبلة بظاهره والحضرة الالهية بباطنه ويقرأ ـ قل أعـود برب الناس ـ و يقرأفي نفسه آية التوجه وهمذا التوجه قبل الصلاة والاستفتاح قبل الصلاة لوجهه الظاهر بانصرافه إلى القيلة وتخصيص

لاسبيل إلى تغييره فاصبر حتى تنقضي المدّة التي سبق القضاء بدوام إقبالها فيهاومهما لمرزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضررفىالدنيا ولا يكون عليه إثم فىالآخرة ولعلك تقول ليت النعمة كانت تزول عن الحسود بحسدى ، وهذا غاية الجهل فانه بلاء تشتهيه أوَّلا لنفسك فانك أيضا لا تخاو عن عدوَّ يحسدك فاؤكانت النعمة تزول بالحسد لمريبق للدتعالى عليك نعمة ولاعلى أحد من الحلق ولانعمة الاعمان أيضًا لأن الكفار يحسدون المؤمنين على الايمان . قال الله نعالى \_ ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم - إذ مايريده الحسود لا يكون ، فيم هو يضلُ بارادته الضلال لغيره فان إرادة الكفر كفر ، فمن اشتهى أن تزول النعمة عن المحسود بالحسد فكأتما يريد أن يسلب نعمة الايمان بحسد الكفار وكذا سائر النعم، و إن اشتهيت أن نزول النعمة عن الحلق بحسدك ولا تزول عنك بحسد غيرك فهذاغاية الجهل والغباوة فان كل واحد من حمق الحساد أيضا يشتهى أن يخص بهذه الحاصية ولست بأولى من غيرك فنعمة الله تعالى عليك في إن لم تزل النعمة بالحسد مما يجب عليك شكرها وأنت بجهاك تكرهها . وأما أن المحسود ينتفع به فى الدين والدنيا فواضح . أمامنفعته فى الدين فهوأنه مظاوم منجهتك لاسيما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل بالفيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكرمساويه فهذه هدايا تهديها إليه: أعنى أنك بذلك تهدى إليه حسناتك حتى تلقاه يوم القيامة مفلسا محروما عن النعمة كاحرمت في الدنيا عن النعمة فكأنك أردت زوال النعمة عنه فلم تزل، نعم كان لله عليه نعمة إذ وفقك للحسنات فنقلتها إليه فأضفت إليه نعمة إلى نعمة وأضفت إلى نفسك شقاوة إلى شقاوة . وأمامنفعته في الدنيا فهو أن أهم أغراض الحلق مساءة الأعداء وغمهم وشقاوتهم وكونهم معذبين مغمومين ولاعذاب أشدّ بما أنت فيه من ألم الحسد وغاية أماني أعدائك أن يكونوا في نعمة وأن تكون في غم وحسرة بسببهم وقد فعلت بنفسك ماهومرادهم ولذلك لايشتهى عدوّك موتك بل يشتهى أن تطول حياتك ولكن فى عذاب الحسد لتنظر إلى نعمة الله عليه فينقطع قلبك حسدا، ولذلك قيل : لامات أعداؤك بل خلاوا حتى يروا فيك الذي يكد

لازلت محسودا على نعمة فانما الكامل من يحسد

ففرح عدوًّك بغمك وحسدك أعظم من فرحه بنعمته ولوعلم خلاصك من ألم الحسد وعدابه لكان ذلك أعظم مصيبة و بلية عنده فما أنت فياتلازمه من غم الحسد إلا كايشتهيه عدوّك فاداتأملت هذا عرفت أنك عدونفسك وصديق عدوك إذا تعاطيت ما تضررت به فى الدنيا والآخرة وانتفع به عدوك في الدنيا والآخرة وصرت مذموما عند الحالق والحلائق شقيا في الحال والمآل ونعمة المحسود دائمة شئت أما بيت باقية ثم لم تقتصر على تحصيل مراد عدوك حتى وصلت إلى إدخال أعظم سرور على إبليس الذي هو أعدى أعدائك لأنه لمارآك محروما من نعمة العلم والورع والجاه والمال الذي اختص به عدوّك عنك خاف أن تحبّ ذلك له فتشاركه في الثواب بسبب الحبة لأن من أحب الحير السامين كان شريكا في الحير ومن فاته اللحاق بدرجة الأكابر في الدين لم يفته ثواب الحب لهم مهما أحب ذلك خاف إبليس أن تحب ما أنم الله به على عبده من صلاح دينه ودنياه فتفوز بثواب الحب فبغضه إليك حق لأنلحقه بحبك كالم تلحقه بعملك . وقد قالأعرابي للنبي صلىالله عليه وسلم «يارسول اقمه الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال النبي صلى الله عليه وسل: الرء مع من أحب(١) وقام أعرائي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال «يارسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها؛

(١) حديث الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال هومع من أحب متفق عليه من حديث ابن مسعود

( ۲۵ - إحياء - ثاك )

جهته بالتوجه دون جهة الصلاة ثم يرفع يديه حذو منكبيه يحيث تكون كفاء حذومنكبيه وإبهاماه عند شحمة أذنيه ورءوس الأصابع مع الأذنين ويضمالأصابع وان نشرهاجاز والضم أولى فانه قيل النشر نشر الكف لانشر الأصابع ويكبر ولا يدخل بين باء أكبر ورائه ألفا وبجزمأ كبر و يجعل المدّ في الله ولا يبالغ في ضم الهاء من الله ولا يبــــدى ً بالتكبير إلا إذا استقرت اليدان حذو المنكبين ويرسلهمامع التكبير منغيرنفض فالوقار إذاسكن القلب تشكلت به الجوارح وتأيسنت بالأولى

قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولاصيام إلاأتي أحب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت (١) » قال أنس فمافرح المسلمون بعدإسلامهم كفرحهم يومنذ إشارة إلى أن أكبر بغيتهم كانت حب الله ورسوله قال أنس فنحن نحب رسول الله وأبا بكر وعمر ولانعمل مثل عملهم وترجو أر، : كون معهم . وقال أبوموسي قلت «يارسول الله الرجل يحبّ المصلين ولايصلي و يحب الصوّام ولايسومحق عدّ أشياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هومع من أحب (٢)» وقال رجل لعمر بن عبد العزيز إنه كان يقال إن استطعت أن تمكون عالما فكن عالمافان لم تستطع أن تمكون عالما فكن متعاما فان لم تستطع أن تكون متعلما فأحبهم فان لم تستطع فلاتبغضهم فقال سبحان الله لقد جعل الله لنا عخرجاً فانظر الآن كيف حسدك إبليس ففوت عليك ثواب الحب ثم لم يقنع به حتى بغض إليك أخاك وحملك على الكراهة حق أثمت وكيف لا وعساك تحاسد رجلا من أهل العلم وتحب أن يخطى في دين الله تعالى و ينكشف خطؤه ليفتضح وتحب أن يخرس لسانه حتى لايتكام أو يمرض حتى لايعلم ولا يتعلم وأى إيم يزيد على ذلك فليتك إذ فاتك اللحاق به ثم اغتممت بسببه سامت من الاثم وعداب الآخرة وقد جاء في الحديث «أهل الجنة ثلاثة: المحسن والحب له والكاف عنه(٢)» أي من يكف عنه الأذى والحسدوالبغض والكواهة فانظر كيف أبعدك إبليس عن جميع المداخل الثلاثة حتى لاتكون من أهل واحد منها ألبتة فقد نفذٍ فيك حسد إبليس ومانفذ حسدك في عدوك بل على نفسك بل لوكوشفت بحالك في يقظة أومنام لرأيت نفسك أيها الحاسد في صورة من يرمى سهما إلى عدوه ليصيب مقتله فلا يصيبه مل يرجع إلى حدقته البني فيقلعها فيزيد غضبه فيعود ثانية فيرى أشد من الأولى فيرجع إلى عينه الأخرى فيعميها فيزداد غيظه فيعود ثالثة فيعود على رأسه فيشجه وعدوه سالم في كل حال وهو إليه راجع مم"ة بعد أخرى وأعداؤه حوله يفرحون به ويضعكون عليه وهذا حال الحسود وسخرية الشيطان منه بل حالك فى الحسد أقبح من هذا لأن الرمية العائدة لم تفوّت إلا العينين ولو بقيتا لفاتتابالموت لامحالة والحسد يعودبالاثم والاثملايفوت بالموت ولعله يسبوقه إلى غضبالله وإلى النار فلأن تدهب عينه في الدنيا خيرله منأن تبقى له عين يدخل بها النارفيقلهها لهيب النار فانظر كيفانتقمالله من الحاسد إذ أراد زوال النعمة عن الحسود فلم يزلهاعنه ثم أزالها عن الحاسد إذ السلامة من الاثم نعمة والسلامة من النم والكمدنعمة قدر التاعنه تصديقا لقوله تعالى \_ ولأيحيق المكر السيء إلابأهله ــ وربمـا يبتلي بعين مايشتهيه لعدوّه وقلما يشمت شامت بمساءة إلاو يبتلي بمثلها حتى قالت عائشة رضى الله عنها: ما تمنيت لعثمان شبئا إلانزل بي حتى لوتمنيت له القتل لقتلت ، فهذا إثم الحسد نفسه فكيف مايجر" إليه الحسد من الاختلاف وجحود الحق و إطلاقاللسان واليد بالفواحش في التشنى من الأعداء وهو الداء الذي فيه هلك الأمم السالفة ، فهذه هي الأدوية العامية فمهما نفكر الانسان فيهابذهن صاف وقلب حاضرانطفأت نارالحسد من قلبه وعلمأنه مهلك نفسه ومفرح عدوه ومسخط ربه ومنغص عيشه . وأما العمل النافع فيه فهوأن يحكم الحسد فكل مايتقاضاه الحسد من قُول وفعل فينبغي أن يكاف نفسه نقيضه فان بعثه الحسد على القدْح في محسوده كاف لسانه المدح له والثناء عليه وإن حمله على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه وان بعثه على كف الأنعام (١) حديث سؤال الأعرابي متى الساعة فقال ما أعددت لها الحديث متفق عليه من حديث أنس

(۲) حديث أبى موسى قلت بارسول الله الرجل يحب المصلين ولايصلى الحديث وفيه هو مع من أحب .
 متفق عليه من حديث بلفظ آخر محتصرا الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المره مع من أحب .

(٣) حديث أهل الجنة ثلاثة المحسن والحب له والكاف عنه لم أجد له أصلا .

والأصوب وبجمع بين نية الصلاة والتكبير بحيث لايعيب عن قلبه حالة التكبير أنه يصلي الصلاة بعينها . وحكى عن الجنيد أنه قال لكلشي مفوة وصفوة الملاة التكبيرة الأولى وإنماكانت التكبيرة صفوة لأنها موضع النية وأؤل الصلاة . قال أبو نصر السراج سمعت ابنسالم يقول النيــة بالله لله ومن الله والآفات التي تدخل في صلاة العبد بعد النية سن العدو" ونصيبالعدو وانكثر لايوازنبالنية التي مي قد بالله و إن قل . وسئل أبوسعيد الخراز كيف الدخول في **الص**لاة ? فقال هو أن

تقبــل على الله تعالى

عليه ألزم نفسه الزيادة فىالانعام عليه فمهما فعل ذلك عن تكاف وعرفه المحسود طاب قلبه وأحبه ومهما ظهرحبه عاد الحاسد فأحبه وتولد منذلك الموافقة الق تقطع مادة الحسد لأن التواضع والثناء والمدح وإظهارالسرور بالنعمة يستجلب قلبالمنعمعليه ويسترقه ويستعطفه ويحمله علىمقابلة ذلك بالاحسان ثم ذلك الاحسان يعود إلى الأوّل فيطيب قلبه ويصير مانكافه أولاطبعا آخرا ولا يصدّنه عن ذلك قول الشيطان له لوتواضعت وأثنيت عليه حملك العدو طي العجز أوعلى النفاق أوا لحوف وأن ذلك مذلة ومهانة وذلك منخدع الشيطان ومكايده بل المجاملة تكافا كانت أو طبعا تكسر سورة العداوة منالجانبين وتقل مرغوبها وتعوّد القاوب التآلف والتحاب وبذلك تستريح القاوب من ألم الحسد وغمالتباغض فهذه هيأدوية الحسد وهي نافعة جدا إلاأنها مرة على القاوب حدا ولكن النفع فى الدواء المرفمن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء و إنمـا تهون مرارة هذا الدواء أعنى التواضع للأعداء والتقربإليهمبالمدح والثناء بقوة العلم بالمعاني التيذكرناها وقوة الرغبة في وابالرضا بقضاءالله تعالى وحب ماأحبه وعزة النفس وترفعها عن أن يكون في العالم شيء على خلاف مرادها جهل وعندذلك يريد مالا يكون إذلامطمع فىأن يكون مايريد وفوات المراد ذل وخسة ولاطريق إلى الحلاص من هـ ١ الذل إلا بأحد أمرين إما بأن يكون ماتريد أو بأن تريد ما يكون والأول ليس إليك ولامدخل للتكلف والمجاهدة فيه وأما الثاني فللمجاهدة فيه مدخل وتحصيله بالرياضة تمكن فيجب تحصله على كل عاقل هذا هو الدواء الكلى فأما الدواء المفصل فهو تتبع أسباب الحسد من الكبر وغيره وعزة النفس وشدّة الحرص على مالايغني وسيأتى تفصيل مداواة هَذه الأسباب في مواضعها إن شاء الله تعالى فانها موادّ هذا المرض ولا ينقمع المرض إلا بقمع المادّة فان لم نقمع المادّة لم يحصل بمــا ذكرناه إلاتسكين وتطفئة ولايزال يعود مرة بعدأخرى ويطول الجهد فىتسكينه معبقاء مواذه فانه مادامهجبا للجاه فلابد وأن يحسد من استأثر بالجاه والمنزلة في قلوب الناس دونه و يغمه ذلك لامحالة وأعماغايته أن يهون النم علىنفسه ولايظهر بلسانه ويده فأما الحلَّق عنه رأسا فلايمكنه والله الموفق . بيان القدر الواجب في نني الحسد عن القلب

اعدا أن الؤذى ممقوت بالطبع ومن آذاك فلا يمكنك أن لاتبغضه غالبا فاذا تيسرت له نعمة فلا يمكنك أن لاترخها له حتى يستوى عندك حسن حال عدوّك وسوء حاله بل لاترال تدرك فى النفس بينهما تفرقة ولايزال الشيطان ينازعك إلى الحسد له ولكن إن قوى ذلك فيك حتى بعثك على إظهار الحسد بقول أو فعل بحيث يعرف ذلك من ظاهرك بأفعالك الاختيارية فأنت حسود عاص بحسدك و إن كففت ظاهرك بالكلية إلاأنك بباطنك تحب زوال النعمة وليس فى نفسك كراهة لهذه الحالة فأنت أيضا حسود عاص لأن الحسد صفة القلب لاصفة الفعل قال الله تعالى و ولا يجدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا وقال عزوجل و ودوالو كفرون كا كفروافتكونون سواء وقال بان تمسيم حسنة تسؤهم أما الفعل فهوغيبة وكذب وهوعمل صادر عن الحسد وليس هوعين الحسد بل محل الحسد القلب دون الجوارح نهمذا الحسد ليس مظامة يجب الاستحلال منها بل هو معصية بينك و بين الله تعالى و إيما يجب الاستحلال من الأسباب الظاهرة على الجوارح فأما إذا كففت ظاهرك والزمت معذلك قلبك كراهة ما يترشح منه بالطبع من حب زوال النعمة حتى كأنك تمقت نفسك على ما في طبعها فتكون تلك الخيارك فى أغاد بالأحوال أكثر من هذا فأما تغيير الطبع ليستوى عنده المؤذى والحسن و يكون فرحه أوغمه عاتيم من نعمة أوتنصب عليهما من بلية سواء فهذا مما لا يطاوع الطبع عليه ما دام أوغمه عاتيم من من بلية سواء فهذا مما لا يطاوع الطبع عليه ما دام أوغمه عاتيم ملاء عليه ما دام المناع عليه ما دام الما و العبع عليه ما دام والمع عليه ما دام المن نعمة أوتنصب عليهما من بلية سواء فهذا مما لا لايطاوع الطبع عليه ما دام

إقبالك عليم يوم القيامة ووقوفك بين يدى الله ليس بينك وبينه ترجمان وهو مقبل عليك وأنت تناجيه وتعلم بين يدى من أنت واقف فانه الملك العظيم . وقيل لبعض العارفين كيف تكبر التكبيرة الأولى فقال ينبغي إذا قلت الله أكبر أن يكون مصحو بك في الله التعظيم مع الألف والهيبــة مع اللام والمراقبة والقرب مع الهماء . واعلم أن من الناس من إذا قال الله أكبر غاب في مطالعة العظمة والكبرياء وامتسلأ باطنه نورا وصار الكون بأسره فى فضاء شرح صدره كخردلة بأرض فلاة

ملتفتا إلى حظوظ الدنيا الاأن يصير مستغرقا بحب الله تعالى مثل السكران الواله فقدينتهمي أمره إلى أن لايلتفت قلبه الى نفاصيل أحوال العباد بلينظر إلى الكل بعين واحدة وهى عين الرحمه ويرى الكل عمادا أأله وأفعالهم أفعالا لله ويراهم مسخرين وذلك إنكان فهوكالبرق الخاطف لايدوم ثم يرجع القلب بعد ذلك إلى طبعه و يعود العدَّو إلى منازعته أعنى الشيطان فانه ينازع بالوسوسة فمهما قابل ذلك بكراهته وألزم قلبه هذه الحالة فقد أدّى ما كلفه.وقد ذهب ذاهبون إلىأنه لايأثم إذا لم.نظهر الحسد على جهوارحه لماروي عن الحسن أنه سئل عن الحسد فقال غمه فانه لايضرك ما لم تبده . وروى عنه موقوفا ومرفوعا إلىالنبي صلىالله عليه وسلمأنه قال«ثلاثة لايخاو منهن المؤمن وله منهن مخرج» فمخرجه من الحسد أن لايبني والأولى أن يحمل هذا على ماذكرناه من أن يكون فيه كراهة من جهة الدين والعقل في مقابلة حب الطبع لزوال نعمة العدو و تلك الكراهة تمنعه من البغي والايذاء فان جميع ماورد من الأحبار في ذم الحسد بدل ظاهره على أن كل حاسد آثم ثم الحسد عبارة عن صفة القلب لاعن الأفعال فكل من يحب إساءة مسلم فهو حاسد فاذن كونه آثما بمجرد حسد القلب من غير فعل هو في محل الاجتهاد والأظهر ماذكرناه منحيث ظواهر الآيات والأخبار ومن حيث المعنى إذيبعد أن يعنى عن العبد فى إرادته إساءة مسلم واشتماله بالقلب طىذلك من غيركراهة وقدعرفت من هذا أناك فيأعدائك ثلاثة أحوال: أحدها أن تحب مساءتهم بطبعك وتكره حبك لذلك وميل قلبك إليه بعقلك وتمقت نفسك عليه وتودّ لوكانت لك حيلة فيإزالة ذلك الميلمنك وهذا معفوعنه قطعا لأنه لايدخل تحت الاختيار أكثرمنه . الثانى أن تحبذلك وتظهرالفرح بمساءته إما بلسانك أو بجوارحك فهذاهوالحسدالمحظور قطعا . الثالث وهو بين الطرفين أن تحسد بالقلب من غير مقت لنفسك على حسدك ومن غير إنكار منك علىقلبك ولكن تحفظ جوارحك عنطاعة الحسد في مقتضاه وهذافي محل الخلاف والظاهرأنه لايخاو عن إثم بقدرقوّة ذلك الحب وضعفه والله تعالىأعلم والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل .

## كتاب ذم الدنيا

وهو السكتاب السادس من ربع المهلكات من كتب إحياء عاوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم

حتاب ذم الدنيا

مم تلتي الخردلة فما بخشى من الوسوسة وحديث النفس وما يتخايل في الباطن من الـکون الذی صار بمثابة الخردلة فألقيت فڪيف تزاحـم الوسوسة وحديث النفس مثل هذا العبد وقد تزاحم مطالعة العظمة والغيبوبة فى ذلك كون النية غير أنه لغاية لطف الحال يختص الروح بمطالعة العظمة والقلب يتميز بالنية فتكون النية موجـــودة بألطف صفاتها مندرجة في نور العظمة اندراج الكواكب في ضوء الشمس ثم يقبض بيدهاليمني يدهاليسري ويجعلهما بين السرّة والصيدر واليمنى

ورشقتهم بصوائب سهامها بينها أصحابها منها فى سرور و إنعام إذ ولت عنهم كأنها أضغاث أحلام ثم عكرت عليهم بدواهيها فطحنتهم طحن الحصيد ووارتهم فى أكفانهم تحت الصعيد إن ملكت واحدا منهم جميع ما طلعت عليه الشمس جعلته حصيدا كأن لم يغن بالأمس تمى أصحابها سرورا وتعدهم غرورا حقياً ملون كثيرا و يبنون قصورا فتصبح قصورهم قبورا وجمعهم بورا وسعيهم هباء منثورا ودعاؤهم ثبورا هذه صفتها وكان أمم الله قدرا مقدورا، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله المرسل إلى العالمين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا وعلى من كان من أهله وأصحابه له فى الدين ظهيرا وعلى الظالمين فسيرا وسلم تسلما كثيرا .

[أمابعد] فان الدنيا عدوة لله وعدوة الأولياء الله وعدوة الأعداء الله أماعداوتها الله فانها قطعت الطريق على عباد الله ولذلك لم ينظر الله إليها مندخلقها، وأماعداوتها الأولياء الله عز وجل فانها تزينت لهم بزينتها وعمتهم بزهرتها ونضارتها حق تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها، وأماعداوتها الأعداء الله فانها استدرجتهم بمكرها وكيدها فاقتنصتهم بشبكتها حق وثقوا بها وعولوا عليها خذلتهم أحوج ماكانوا إليها فاجتنوا منها حسرة تتقطع دونها الأكباد ثم حرمتهم السعادة أبد الآباد فهم على فراقها يتحسرون ومن مكايدها يستغيثون ولا يغانون بل يقال لهم \_ اخسئوا فيها والا تكامون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب والاهم ينصرون \_ و إذا عظمت غوائل الدنيا وشرورها فلابد أولا من معرفة حقيقة الدنيا وماهى وما الحكمة في خلقها مع عداوتها وما مدخل غرورها وشرورها فان من اليعرف الشراايتقيه و يوشك أن يقع فيه و عن نذكر ذم الدنيا وأمثلتها وحقيقتها وتفصيل معانيها وأصناف الأشغال المتعلقة بها ووجه الحاجة إلى أصولها وسبب المتشاغل بفضولها إن شاء الله تعالى وهو المعين على ماير تضيه .

بيان ذم الدنيا

الآيات الواردة في ذمالدنيا وأمثلتها كثيرة وأكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا وصرف الحلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة بل هومقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يبعثوا إلا لذلك فلاحاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهورها و إنما نورد بعض الأخبار الواردة فيها فقد روى«أنّ رسولالله صلى الله عليه وسلم من على شاة ميتة فقال : آترون هذه الشاة هينة على أهلها ؟ قالوا من هوانها ألقوها قال والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها ولوكانت الدنيا تعدل عندالله جناح بعوضة ماستىكافرا منها شربة ماء(١)» وقال صلىالله عليه وسلم «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر<sup>(٢)</sup>» وقال رسولالله مَرْكِيَّة «الدنيا ملعونة ملعون مافيها إلا ماكان لله منها<sup>(٣)</sup>» وقال أبوموسى الأشعرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أحبّ دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضرُّ بدنياه فـآثروا ما بقي على مايفني (٤) » وقال صلى الله عليه وسلم «حب الدنيار أسكل خطيئة (٥) » (١) حديث مرّ علىشاة ميتة فقال أترون هذه الشاة هينة على صاحبها الحديث ابن ماجه والحاكم وصحيح إسناده من حديث سهل بن سعد وآخره عند الترمذي وقال حسن صحيح ورواه الترمذي (٢) حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر مسلم منحديث أبي هر يرة (٣) حديث الدنيا ملعونة ملعون مافيها الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي هريرة وزاد إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم (٤) حديث أبي موسى الأشــعرى من أحبُّ دنياه أضرُّ بآخرته الحديث أحمد والبزار والطبراني وابن حبان والحاكم وصححه (٥) حديث حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا والبيهقي في شعب الايمـان من طريقه من رواية الحسن مرسلا .

كرامتها تجعل فوق اليسري ويمد السبحة والوسطى على الساعد ويقبض بالتسلاثة البواقي اليسرى من الطرفين وقدفسرأمير المؤمنين على رضى الله عنه قوله تعالى \_ فصل لربك وأبحر \_ قال إنه وضعاليمني على الشمال تحت الصدر وذلك أن تحت الصدر عرقا يقال له الناحر أىضع يدك على الناحر وقال بعضهم وانحرأي استقبل القبلة بنحرك وفي ذلك سرّ خني یکاشف به من وراء أستار الغيب وذلكأن الله تعالى بلطيف حكمته خلق الآدمى وشرفه وكرمه وجعله محل نظره ومورد وحيه ونخبة ما في أرضه

وقال زيدبن أرقم : كنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فدعا بشراب فأتى بمـاء وعسل فلما أدناه من فیه بکی حتی أ بکی أصحابه وسکتوا وما سکت ثم عاد و بکی حتی ظنوا أنهم لایقدرون علی مسألته قال ثم مسح عينيه فقالوا ياخليفة رسول الله ما أبكاك قالكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئًا ولم أرمعه أحدا فقلت بإرسول الله ما الذي تدفع عن نفسك قال «هذه الدنيا مثلت لى فقلت لها إليك عني ثم رجعت فقالت إنك إن أفلت مني لم يفلت مني من بعدك (١) » وقال صلى الله عليه وسلم «ياعجباكل العجب للصدق بدار الحاود وهو يسمى لدار الغرور(٢)» وروى أنرسولالله صلى الله عليه وسلم وقف على مز بلة فقال «هاسوا إلىالدنيا وأخذ خرقا قد بليت على تلك المز بلة وعظاماً قد نخرت فقال هذه الدنيا (٣)» وهذه إشارة إلى أن زينة الدنيا ستخلق مثل تلك الحرق وأن الأجسام التي ترى بها ستصيرعظاما بالية وقال صلى الله عليه وسلم «إن الدنيا حاوة خضرة و إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون إن بني إسرائيل لما بسطت لهم الدنيا ومهدت تاهوا فالحلية والنساء والطيب والثياب(٤) ، وقال عسى عليه السلام: لانتخدوا الدنيا ربا فتتخذكم عبيدا ا كنزوا كنزكم عند من لايضيعه فإن صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة وصاحب كنز الله لايخاف عليه الآفة وقال عليه أفضل الصلاة والسلام «يامعشرالحواريين إنى قد كببت لكم الدنياعلى وجهها فلا تنعشوها بعدى فان منخبث الدنيا أن عصى الله فيها و إن من خنث الدنيا أن الآخرة لاتدرك إلابتركها ألافاعبروا الدنيا ولانعمروهاواعلموا أنأصلكلخطيثة حبالدنياورب شهوة ساعة أورثت أهلهاحزناطو يلاوقال أيضا : بطحت لكم الدنياوجلستم طىظهرها فلا ينازعنكم فيها الملوك والنساء فأما الماوك فلاتنازعوهم الدنيا فانهملن يعرضوا لكم ماتركتموهم ودنياهم وأما النسآء فاتقوهن بالصوم والصلاة وقالأيضا الدنيا طالبة ومطلوبة فطالب الآخرة نطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجىء الموت فيأخذ بعنقه.وقال موسى بن يسارقال النبي عَرَاكِيُّهِ «إن الله عزوجل لم يُخلق خلقا أبغض إليه من الدنياوأنه منذ خلقها لم ينظر إليها (٥)» وروى أن سلمان بن داود عليهما السلام مر في موكبه والطيرنظله والجن والانس عنيمينه وشماله قال فمر بعابد من بني إسرائيل فقال والله يا ابنداود لقدآ تاك الله ملكاعظيما قالفسمع سليمان وقال:لتسبيحة في محيفة مؤمن خيرنما أعطى ابن داود فان ما أعطى ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى وقال صلى الله عليــه وسلم «ألها كم التكاثر يقول ابن آدم مالى مالى وهل لك من مالك إلاما أكات فأفنيت أولبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت (١٦) » (١) حديث زيد بن أرقم كنا مع أبي بكر فدعا بشراب فأتى بماء وعسل فلما أدناه من فيه بكي الحديث وفيه كنت مع رسول الله صلى الله عليمه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئا الحديث البزار بسند ضعيف بنحوه والحاكم وصحح إسناده وابن أبي الدنيا والبيهقي من طريقه بلفظه (٢) حديث ياعجباكل العجب للصدق بدار الخلود وهو يسمى لدار الغرور ابن أبى الدنيا من حديث أبى جرير مرسلا (٣) حديث إنه وقف على منهاة فقال هلموا إلى الدنيا الحديث أبن أبي الدنيا في ذم الدنيا والبيهقي فيشعب الايمان منطريقه من رواية ابن ميمون اللخمي مرسلا وفيه بقية بن الوليد وقد عنمنه وهو مدلس (٤) حديث إن الدنيا حاوة خضرة و إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون الحديث الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد دون قوله إن بني إسرائيل الخ والشطر الأوّل متفق عليه ورواه ابن أبي الدنيامن حديث الحسن مرسلا بالزيادة التي في آخره (٥) حديث موسى بن يسار إن الله جل ثناؤه لم يخلق خلقاً أبغض إليه من الدنيا وأنه منذ خلقها لم ينظر إليها ابن أبي الدنيا من هذا الوجه بلاغا والبيهق في الشعب من طريقه وهو مرسل (٦) حديث ألهـ اكم

وممائسه روحانيا وجسمانيا أرضياسماويا منتصب القامة مرتفع الميئة فنصفه الأعلى منجدالفؤاد ستودع أمرارالسموات ونصفه الأســـفل مستودع أسرار الأرض فمحل نفسهوم كزهاالنصف الأسفل ومحل روحه الروحانى والقلب النصف الأعلى فجواذب الروح مع جواذب يتطاردان النفس و يتحار بان و باعتبار تطاردهم وتغالبهما كون لمة اللك ولمة الشيطان ووقت الصلاة بكثر التطارد لوجود التجاذب مين الايمان والطبع فيحكاشف المصلى الذى صار قلبه سماويا مترددا بين الغناء والبقاء لجواذب

وقال صلى الله عليه وسلم «إن الدنيا دار من لادار له ومال من لامال له ولها يجمع من لاعقل له وعليها

يعادي من لاعلم له وعليها يحسد من لافقه له ولها يسمى من لايقين له (١٠)» وقال صلى الله عليه وسلم «من أصبح والدنيا أكبرهمه فليس من الله فيشي وألزم الله قلبه أر بع خصال هما لاينقطع عنه أبدا وشغلا لايتفرغ منه أبدا وفقرا لايبلغ غناه أبدا وأملا لايبلغ منتهاه أبدا(٢)» وقال أبو هر يرة قال لى رسول الله صلىالله عليه وسلم «يا أباهر يرة ألا أريك الدنيا جميعها بمـافيها فقلت بلي بارسول الله فأخذ بيدى وأتىبى واديا من أودية المدينة فاذامز بلة فيهار ءوس أناس وعذرات وخرق وعظام ثمقال يا أباهر يرة هذه الرموس كانت تحرص كحرصكم وتأمل كأملكم ثم مىاليوم عظام بلا جلد ثم مىصائرة رمادا وهــذه العدرات مي ألوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوها ثم قدفوها في بطونهم فأصبحت والناس يتحامونها وهذه الحرق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت والرياح تصفقها وهذه العظام عظام دوابهم التي كأنوا ينتجعون عليها أطراف البلاد فمن كانباكيا على الدنيا فليبك قال فمـابرحنا حتى اشتدبكاؤنا (٣٠) ه و يروى أن الله عزوجل لما أهبط آدم إلى الأرض قال له ابن للخراب وله للفناء .وقالداود بن هلال مكتوب في صحف إبراهيم عليه السلام: يادنيا ما أهونك على الأبرارالذين تصنعت وتزينت لهم إنى قذفت في قاو بهم بغضك والصدود عنك وما خلقت خاقا أهون على منك كل شأنك صغير و إلىالفناء يصير قضيت عليك يوم خلقتك أن لا تُدومي لأحد ولايدوم لك أحد و إن بحل بك صاحبك وشح عليك طو بى للا بر ار الذين أطلعونى من قاو بهم على الرضا ومن ضميرهم على الصدق والاستقامة طو بي لهم مالهم عندي من الجزاء إذا وفدوا إلى" من قبورهم إلا النوريسمي أمامهم والملائكة حافون بهم حتى أبلغهم مايرجون من رحمتي وقال رسول الله صلى الله عليـــه وسلم «الدنياموقوفة بينالسهاء والأرض منذ خلقها الله تعالى لم ينظر إليها وتقول يوم القيامة يارباجعلني لأدنى أوليائك اليوم نصيبا فيقول اسكتى بالاشي والى لم أرضك لهم فى الدنيا أأرضاك لهم اليوم (4) » وروى فىأخبار آدم عليه السلامأنه لما أكل منالشجرة تحركت معدته لحروج الثفل ولم يكن ذلك مجعولا في شيءُ من أماممة الجنة إلا في هذه الشجرة فلذلك نهيا عن أكلها قال فجعل يدور في الجنة فأمر الله تعالى ملك يخاطبه فقال له قل له أي شيء تريد ؟ قال آدم أريد أن أضع ما في بطني من الأذي فقيل لللك قلله في أي مكان تريد أن تضعه أعلىالفوش أم على السرر أم على الأنهار أم تحت ظلال الأشجار هل ترى ههنا مكانا يصلح لذلك؟ اهبط إلى الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم «ليجيئن أقوام يوم التسكائر يقول ابن آدم مالى مالى الحديث مسلم من حديث عبد الله بن الشخير (١) حديث الدنيا دار من لادارله الحديث أحمد من حديث عائشة مقتصرا على هـذا وعلى قوله ولها يجمع من لاعقل له دون بقيته وزاد ابن أبي الدنيا والبيهتي في الشعب من طريقه ومال من لامال له و إسناده جيد (٢) حديث من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شي وألزم الله قلبه أربع خصال الحديث الطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر دون قوله وألزم الله قلبه الخ وكذلك رواه ابن أبي الدنيا من حديث أنس باسـناد ضعيف والحاكم من حديث حذيفة وروى هــذه الزيادة منفردة صاحب الفردوس من حديث ابن عمر وكلاها ضعيف (٣) حديث أبي هريرة ألا أريك الدنيا جميعابمـا فيها قلت بلي يارسول الله فأخذ بيدي وأتى في واديا من أودية المدينة فاذا مز بلة الحديث لم أجد له أصلا (٤) حديثالدنيا موقوفة بينالسهاء والأرض منذ خلقها الله لا ينظر إليها الحديث

تقدم بعضه من رواية موسى بن يسار مرسلا ولم أجد باقيه .

النفس متصاعدة من مركزها وللجوارح وتصرفها وحركتها مع معانى الباطن ارتباط ومسوازنة فبوضع اليمنيءطيالشمال حصر النفس ومنع من صعود جواذبها وأثر ذلك يظهر بدفع الوسوسسة وزوال حدديث النفس في الصلاة ثم إذا استولت جــــواذب الروح وتملكت من الفرق إلى القدم عند كال الأنس وتحقق قرة العين واستيلاء سلطان المشاهدة تصير النفس مقهورةذليلة ويستنير مركزها بنور الروح وتنقطع حينئذجواذب النفس وعلى قسمدر استنارة مركز النفس يزول كل العبادة

القيامة وأعمَّالهم كجبال تهامة فيؤمر بهم إلى النار قالوا يارسول الله مصلين؟ قال نم كانوا يصاون و يصومون و بأخذون هنة من الليل فاذا عرض لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه (١) ﴾ وقال صلىالله عليه وسلم فى بعض خطبه «الؤمن بين مخافتين بينأجل قدمضي لايدرى ماالله صانع فيه و بينأجل قدبق لايدرى ماالله قاض فيه فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومنحياته لموته ومن شبابه لهرمه فانالدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة والذى نفسى بيده مابعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلاالجنة أوالنار(٢٠) وقال عيسى عليه السلام: لايستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب مؤمن كما لايستقيم الماء والنار في إناء واحد وروى أنجبريل عليه السلام قال لنوح عليه السلام يأأطول الأنبياء عمراكيف وجدت الدنيا فقالكدارلها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر وقيل لعيسى عليه السلام لواتخذت بيتا يكنك قال يكفينا خلقان من كان قبلنا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم «احذروا الدنيا فانها أسحر من هاروت وماروت<sup>(٣)</sup>» وعن الحسن قال خرج رسولالله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فقال «هلمنكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى و يجعله بصيرا ألاإنه من رغب في الدنيا وطال أمله فيها أعمى الله قلبه على قدر ذلك ومن زهد في الدنيا وقصر فيها أمله أعطاه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية ألا إنه سيكون بعدكم قوم لا يستقيم لهم الملك إلا بالقتل والتجبر ولاالغني إلابالفخر والبخلولاالمحبة إلاباتباع الهوى ألافمن أدرك ذلك الزمان منسكم فصبرعلى الفقر وهو يقدرعلى الغني وصبرعلىالبغضاء وهو يقدر على المحبة وصبر علىالذل وهو يقدر على العز لايريد بذلك إلاوجه الله تعالى أعطاه الله تواب خمسين صديقا (٤)» وروى أن عيسي عليه السلام اشتد عليه المطر والرعد والبرق يوما فجعل يطلب شيئا يلجأ إليه فوقعت عينه على خيمة من بعيد فأتاها فاذا فيها امرأة فحاد عنها فاذا هو بكهف في جبل فأتاه فاذا فيه أسد فوضع يده عليه وقال إلهي جعلت لكل شي مأوى ولم تجعل لى مأوى فأوحى الله تعالى إليه مأواك في مستقر رحمتي لأزوجنك يوم القيامة مائة حوراء خلقتها بيدى ولأطعمق فىعرسك أربعة آلاف عام يوم منها كعمرالدنيا ولأمرن مناديا ينادي أين الزهاد في الدنيا زورواعرس الزاهد في الدنيا عيسي بن مريم. وقال عيسي ابن مريم عليه السلام ويلالصاحب الدنيا كيف يموت ويتركها ومافيها وتغره ويآمنها ويثق بها وتخذله وويل للمفترين كيف أرتهم ما يكرهون وفارقهم مايحبون وجاءهم مايوعدون وويل لمن الدنياهمه والخطايا عمله كيف فتضح غدا بذنبه.وقيلأوحىالله تعالى إلىموسى عليه السلام:ياموسىمالك ولدارالظالمين إنها ليستلك بدار أخرج منها همك وفارقها بعقلك فبئست الدارهي إلا العامل يعمل فيها فنعمت الدار هي ياموسي إنى مرصد للظالم حتى آخذ منه للمظلوم».وروى «أن رسول الله عَرَاقِيْج بعث أبا عبيدة بن الجراح فجاء بمـال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) حديد ليجيئن أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة فيؤمن بهم إلى النار الحديث أبونعيم في الحلية منحديث سالم مولىأتى حذيفة بسند ضعيف وأبومنصور الديلمي منحديث أنس وهوضعيفأيضا (٢) حديث الؤمن بين عافتين بين أجل قد مضى الحديث البيهق فى الشعب من حديث الحسن عن رجل من أصحاب النبي عَمَالِيُّهُمْ وفيــه انقطاع (٣) حديث احذروا الدنيا فانها أسحر من هاروت وماروت ابن أبى الدنيا والبيهق فى الشعب من طريقه من رواية أبى الدرداء الرهاوى مرسلا وقال البيهقي إن معضهم قال عن أبى الدرداء عن رحل من الصحابة قال الذهبي لايدري من أبوالدرداء قال وهذا منسكرلا أصل له (٤) حديث الحسن هلمنكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى الحديث ابنأ في الدنيا والبيهق في الشعب من طريقه هكذا مرسلا وفيه إبراهيم بن الأشعث تـكام فيه أبوحاتم .

ويستغني حينتذ عن مقاومة النفس ومنع جواذبها بوضع الممين عىالشمال فيسبل حينئذ ولعل لذلك والله أعلم مانقل عن رسول الله صلىالله عليه وسلم أنه صلىمسبلاوهومذهب مالك رحمهالله ثم يقرأ ــوجهتوجهـيــالآية وهذاالتوجه إنقاءلوجه قلبه والذى قبل الصلاة لوجمه قالبه ثم يقول سبحانك اللهم ومحمدك وتبارك اسمك وتعمالى جدك ولا إله غيرك اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنأ عبسدك ظامت نفسى واعترفت بذني فاغفرلي ذنو بي جميعا إنه لايغفر الدنرب إلا أنت واهدني لأحسن

فلما صلى رسول صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم صعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء قالوا أجل بارسول الله قال فأبشروا وأملوا مايسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كا تنافسوها فتهلك كم أهلكتهم(١) «وقال أبوسعيد الحدرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض فقيل مابر كات الأرض قال زهرة الدنيا (٢) ». وقال مراتي «الانشفاوا قاه بكم بذكر الدنيا (٢) » فنهى عن ذكرها فضلا عن إصابة عينها . وقال عمار بن سعيد من عيسى عليه السلام بقرية فاذا أهلها موتى في الأفنية والطرق فقال يامعشر الحواريين إن هؤلاء ماتوا عن سخطة ولو ماتوا عن غير ذلك لتدافنوا فقالوا ياروح الله وددنا أن لو علمنا خبرهم فسألالله تعالى فأوحى إليه إذاكان الليل فنادهم يجيبوك فلماكان الليل أشرف على نشز ثم نادى يا أهلالقرية فأجابه محيد. لبيك ياروح الله فقال ماحالكم وماقصتكم قال بتنا في عافيــة وأصبحنا في الهــاوية قال وكيف ذاك ؟ قال محبنا الدنيا وطاعتنا أهل المعاصي قال وكيف كان حبكم للدنيا ؟قال حب الصي لأمهإذا أقبلت فرحنا بها و إذا أدبرت حزَّنا و بكينا عليها قال فما بال أصحابك لم يجيبوني قال لأنهم ملجمون بلجم من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد قال فكيف أجبتني أنت من بينهم قال لأنى كنت فيهم ولم أكن منهم فلمها نزل بهم العذاب أصابني معهم فأنا معلق على شفير جهنم لا أدرى أنجو منها أم أكبكب فيها فقال المسيح للحواريين لأكل خبز الشعير بالملح الجريش ولبس السوح والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة .. وقال أنس كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لاتسبق فجاء أعراني بناقة له فسبقها فشق ذلك على السامين فقال صلى الله عليه وسلم «إنه حق على الله أن لايرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه (٢٠)» وقال عيسى عليه السلام منالذي يبني على موج البحر دارا تلكُّم الدنيا فلا تتخذوها قرارا وقيل لعيسى عليه السلام عامنا عاما واحدا يحبنا الله عليـــه قال ابغضوأ الدنيا يحبكم الله تعالى وقال أبو الدرداء قال رسول الله عليه «او تعامون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا ولهانت عليكم الدنيا ولآثرتم الآخرة (٥)» ثم قال أبو الدرداء من قبل نفسه لوتعامون ما أعلم لحرجتم إلى الصعدات تجأرون وتبكون على أنفسكم ولتركتم أموالكم لا حارس لهـــا ولا راجع إليها إلا مالابد لكم منه ولكن يغيب عن قاو بكم ذكر الآخرة وحضرها الأمل فصارت الدنيا أملك بأعمالكم وصرتم كالذين لايعلمون فبعضكم شرمن البهائم التي لاندع هواها مخافة بما في عاقبته مالكم لاتحابون ولاتناصحون وأنتم إخوان على دين الله ما فرق بين أهوائكم إلاخبث سرائركم ولواجتمعتم

(۱) حديث بعث أبا عبيدة بن الجراح فجاء بمال من البحرين فسمعت الأنسار بقدوم أي عبيدة متفق عليه من حديث عمرو بن عوف البدرى (۲) حديث أبى سعيد إن أكثر ما أخاف عليه ما يخرج الله لكم من بركات الأرض الحديث متفق عليه (۲) حديث لا تشغاوا قاو بكم بذكر الدنيا البيه في في الشعب من طريق ابن أبى الدنيا من رواية محمد بن النضر الحارثى مرسلا (٤) حديث أنس كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق الحديث وفيه حق على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا الإوضعه البخارى (٥) حديث أبى الدرداء لو تعامون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيم كشيرا وله عاب على الدنيا ولآثر تم الآخرة الطبراني دون قوله ولهانت الح وزاد ولحرجم إلى الصعدات الحديث وزاد الترمذي وابن ماجه من حديث أبى ذر وما تلذذ تم بالنساء على الذرش وأول الحديث متفق عليه من حديث أنس وفي أفراد البخارى من حديث عائشة .

الأخلاق فانه لايهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عني سينها فانه لايصرف عني سنها إلا أنت لبيك وسعديك فالخسير كله بيديك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إلىك ويطرق رأسه فیقیامه و یکون نظـره إلى موضع السجود ويكمل القيام بانتصاب القامة ونزع يسير الانطواء عن الركبتين والخواصر ومعاطف البدن ويقف كأنه ناظر بجميع جسده إلى خشوع سائر الأجزاء ويتكون الجسد بتكون القلب من الخشوع ويراوح بين القدمين عقدار أربع أصا بعفانضم الكعبين

( ٢٦ - إحياء - ثالث )

على البر تتحاييتم مالسكم تناصحون في أمر الدنيا ولاتناصحون في أمر الآخرة ولا يملك أحدكم النصيحة لمن يحبه و يعينه على أمر آخرته ما هذا إلامن قلة الا يمان في قلو بكم لوكنتم توقنون بخيرالآخرة وشرها كا توقنون بالدنيا لآثرتم طلب الآخرة لأنها أملك لأموركم . فأن قلتم حد العاجلة غال فانازاكم تدعون العاجلة من الدنياللآجل منها تكدون أنفسكم بالمشقة والاحتراف في طلب أمر لعلكم لا تدركونه فبلس القوم أنتم ماحققتم إيمان كم يايعرف به الايمان البالغ فيكم فأن كنتم في شك بماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم فالتونا لنبين لسكم ولنريكم من النور ما تطمئن إليه قلو مكم والله ما أنتم بالمنقوصة عقولهم فنعذركم إنكم تستبينون صواب الرأى في دنيا كم وتأخذون بالحزم في أموركم مالكم تفرحون بالبسير من الدنيا تصيبونه وتحزنون على البسير منها يفوت كم حتى يتبين ذلك في وجوهكم و يظهر على المستسكم وتسمونها المصائب وتقيمون فيها الماتم وعامتكم قد تركوا كثيرا من دينهم ثم لا يتبين ذلك أستمين في وجوهكم ولا يتغير حالم إلى لأرى الله قد تبرأ منكم يلتى بعضا بالسرور وكالم يكره أن في وجوهكم ولا يتغير حالم إلى لأرى الله قد تبرأ منكم يلتى بعضا بالسرور وكالم يكره أن الدين صاحبه بما في العل وابقت مماعيكم على الدمن وتصافيتم على الفل ونبيت مراعيكم على الدمن وتصافيتم على الفل ورفض الأجل ولوددت أن الله تعالى أواحنى منكم وألحقن بمن أحب رؤيته ولو كان حيا لم يصابركم فان كان فيهم خيرفقد أسمعتكم و إن تطلبوا ماعندالله تبدوه يسيرا وبالله أستمين كان حيا لم يصابركم فان كان فيهم خيرفقد أسمعتهم و إن تطلبوا ماعندالله تبدوه يسيرا وبالله أستمين كا رضى أهل الدنيا بدنيء الدين مع سلامة الدنيا ، وفي معناه قيل :

أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا وما أراهم رضوا في العيش بالدون فاستفن بالدين عن دئيا الملوك كا استغنى الملوك بدنياهم عن الدين

وقال عيسى عليه السلام : ياطالب الدنيا لتبر تركك الدنيا أبر وقال نبيناصلى الله عليه وسلم «لتأتينكم بعدى دنيا تأكل إيمانكم كا تأكل النار الحطب (١) » وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ياموسي لاتركنن إلى حب الدنيا فلن تأتيني بكبيرة هيأشد منها ، ومرّ موسى عليهالسلام برجل وهو يبكي ورجع وهو يبكي فقال موسى يارب عبدك يبكي من عافتك فقال يا ابن عمران لوسال دماغه مع دَّمُوع عينيه ورفع يديه حتى يسقطا لم أغفرله وهو يحب الدنيا . الآثار: قال على رضي الله عنه من جمع فيه ست خصال لم يدع للجنة مطلبا ولاعن النار مهربا أولها: من عرف الله فأطاعه وعرف الشيطان فعصاه وعرف الحق فآتبعه وعرف الباطل فاتقاه وعرف الدنيا فرفضها وعرف الآخرة فطلبها وقال الحسن : رحم الله أقواما كانت الدُّنيا عندهم وديعة فأدوها إلى من ائتمنهم عليها ثم راحوا خفافا وقال أيضا رحمه الله من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في بحره وقال لقمان عليه السلام لابنه: يابن إن الدنيا بحرعميق وقد غرق فيه ناس كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله عزوجل وحشوها الايمان بالله تعالى وشراعها التوكل على الله عزوجل لعلك تنجو وما أراك ناجيا ، وقال الفضيل طالت فكرتى في هذه الآية \_ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم آحسن عملا وإنا لجاعلون ماعليها صعيداجرزا وقال بعض الحكاء: إنك لن تصبح في شي من الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك وسيكون له أهل بعدك وليس لك من الدنيا إلاعشاء ليلة وغداء يوم فلا تهلك في أكلة وصم عن الدنيا وأفطر على الآخرة و إن رأس مال الدنيا الهوى ورجحها النار وقيل لبعض الرهبان كيف ترى الدهر ؟ قال يخلق الأبدان و يجدّد الآمال و يقرّب المنية ويبعد الأمنية . قيل فحاحال أهله ؟ قال من ظفر به تعب ومن فاته نصب ، وفي ذلك قيل : (١) حديث لتأنينكم بعدى دنيا تأكل إيمانكم كاتأكل الناز الحطب، لم أجدله أصلا.

هو الصفد النهى عنه ولا يرفع إحسدى الرجلين فإنه المسفن المنهىعنه نهىرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصفن والصفد و إذا كان الصفن منهيا عنه ففرز يادة الاعتماد على إحدى الرجلين دون الأخرى معنى من الصفن فالأولى رعاية الاعتدال في الاعتماد على الرجلين جمیعا ، و یکره اشتمال الصماء وهوأن يخرج یده من قبسل صدره و يجتنب السدل وهو أن يرخى أطراف الثوب إلى الأرض ففيه معنىالخيلاء وقيل هو الذي يلتف بالثوب وبجعليديه منداخل فيركع ويسجدكذلك وفى معناه ما إذا جعل ومن يحمد الدنيا لعيش يسرّه فسوف لعمرى عن قليل ياومها إذا أدبرت كانت على المره حسرة وإن أقبلت كانت كثيرا همومها

وقال بعض الحكماء: كانت الدنيا ولم أكن فيها و تذهب الدنيا ولا أكون فيها فلا أسكن إليها فان عيشها نكد وصفوها كدر وأهلهامنها على وجل إما بنعمة زائلة أو بلية نازلة أومنية قاضية وقال بعضهم: من عيب الدنيا أنها لا تعطى أحداما يستحق لكنها إما أن تزيد و إما أن تنقص ، وقال سفيان أماترى من عيب الدنيا أنها لا تعطو عليها قد وضعت في غير أهلها . وقال أبو سليان الدار انى: من طلب الدنيا على الحبة لها لم يعط منها شيئا إلا أراد أكثر ومن طلب الآخرة على الحبة لها لم يعط منها شيئا إلا أراد أكثر وليس لهذا غاية ، وقال رجل لأبى حازم أشكو إليك حب الدنيا وليست لى بدار فقال انظر ما آتاكه الله عز وجل منها فلا تأخذه إلا من حله ولا تضعه إلا في حقه ولا يضر إلى حب الدنيا و إعاقال هذا لأنه لو آخذ نفسه بذلك لا تعبه حتى يتبرتم بالدنيا و يطلب الحروج منها ، وقال يحبى بن معاذ : الدنيا حاوت الشيطان فلا نسرق من حزف يبقى لكان ينبنى لنا أن نختار خزفا يبقى على ذهب يفنى الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان ينبنى لنا أن نختار خزفا يبقى على ذهب يفنى فيم القيامة إذا كان معظما للدنيا فيقال هذا عظم ماحقره الله ، وقال ابن مسعود ما أصبح أحد من يوم القيامة إذا كان معظما للدنيا فيقال هذا عظم ماحقره الله ، وقال ابن مسعود ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية فالضيف مرتحل والعارية مهدودة ، وفي ذلك قيل :

وما المال والأهاون إلاودائع ولابد يوما أن ترد الودائع ورا الله وما أن ترد الودائع وزار رابعة أصحابها فذكروا الدنيا فأقباوا على ذمها فقالت اسكتوا عن ذكرها فلاموقعها من قاو بكم ما أكثر من ذكره وقيل لابراهيم بن أدهم كيف أنت فقال:

نرقع دنیانا بخزیق دیننا فلادیننا یبقی ولا ما نرقع فطوبی لعبد آثر الله ربه وجاد بدنیاه لما یتسوقع

وقيل أيضًا في ذلك :

أرى طالب الدنياوإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما عبان بن بنيانه فأقامه فلما استوى ما قد بناه تهدما

وقيل أيضا فى ذلك : هبالدنيا نساق إليك عفوا أليس مصير ذاك إلى انتقال وما دنياك إلامئـــل فى أظلك ثم آذن بالزوال

وقال لقمان لابنه يابق بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا ولاتبع آخرتك بدنياك تخسرها جميعا . وقال مطرف بن الشخير لاتنظر إلى خفض عيش الماوك ولين رياشهم ولكن انظر إلى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم . وقال ابن عباس إن الله تعالى جعل الدنياثلاثة أجزاء جزء للؤمن وجزء للنافق وجزء للكافر فالمؤمن يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتع . وقال بعضهم الدنيا جيفة فمن أراد منها شيئا فليصبر على معاشرة الكلاب ، وفي ذلك قيل :

ياخاطب الدنيا إلى نفسها تنح عن خطبتها تسلم إن التي تخطب غدارة قريبة العرس من المأتم وقال أبو الدرداء من هو ان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها ولاينال ماعند و إلا بتركها، وفي ذلك قيل: إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدق في ثباب صديق

يديه داحل القميص و يجتب الكف وهو أن يرفع ثيابه بيديه عند السجود ويكره الاختصار وهو أن يجعل يدهعى الخاصرة ويكره الصلب وهو وضعاليدين جميعا على الخصرين وتجافى العضدين فاذا وقف في الصلاة على الهيئة الق ذكرناهامجتنباللكاره فقد تمم القيام وكمله فيقرأ آية التسوجه والدعاء كما ذكرنا نم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيمو يقولها في كل ركعة أمام القراءة ويقرأ الفاتحة ومابعدها بحضورقلب وجمع هم ومواطأة بين القلب واللسان بحفظ وافر من الوصلة والدنو والهيبة والخشوع

وقيلأيضا:

ياراقد الليسل مسرورا بأوله أفني القرون الق كانت منعمة كم قد آبادت صروف الدهرمن ملك يامن يعانق دنيا لا بقاء لما هلا تركت من الدنيا معانقة إن كنت تبنى جنان الخلد تسكنها

إن الحوادث قد يطرقن أسحارا كر الجديدين إقبالا وإدبارا قدكان في الدهر نفاعا وضرارا يمسى ويصبح فى دنياه سفارا حق تعانق في الفردوس أبكارا فينبغى لك أن لا تأمن النارا

وقال أبوأمامة الباهلي رضي الله عنه لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أتت إبليس جنوده فقالوا فدبعث نبي وأخرجت أمة قال يحبون الدنيا ؟ قالوانع قال لئن كأنوايحبون الدنيا ما أبالى أن لايعبدوا الأوثان و إنما أغدو عليهم وأروح بثلاث أخمل المال من غير حقه و إنفاقه في غير حقه و إمساكه عن حقه والشرّ كله من هذا نبع . وقال رجل لعلى كرمالله وجهه يا أمير المؤمنين صف لنا الدنيا قال : وما أصف لك من دار من صَحَّ فيهاسقم ومن أمن فيها ندم ومن افتقر فيها حزن ومن استغنى فيها افتتن فى حلالهـا الحساب وفى حرامها العقاب ومتشابهها العتاب، وقيل له ذلك مرَّة أخرى فقال أطوِّل أم أقصر فقيل قصرفقال حلالهاحساب وحرامها عذاب ، وقال مالك بن دينار اتقوا السحارة فانهاتسحر قلوبالعلماء يعنى الدنيا . وقال أبوسلمان الداراني إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزاحمها فادا كانت الدنيا فى القلب لم تزاحمها الآخرة لأن الآخرة كريمة والدنيالثيمة ، وهذا تشديد عظيم ونرجو أن يكون ماذ كره سيار بن الحكم أصح إذ قال الدنيا والآخرة يجتمعان في القلب فأيهما غلب كان الآخرتبعاله ، وقال مالك بن دينار بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك و بقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك ، وهذا اقتباس مماقاله على كرمالله وجهه حيث قال : الدنيا والآخرة ضرَّ تأن فبقدر ما ترضى إحداها تسخط الأخرى ، وقال الحسن والله لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه مايبالون أشرقت الدنيا أم غربت ذهبت إلى ذا أوذهبت إلى ذا وقال رجل للحسن ماتقول في رجل آتاه الله مالا فهو يتصدّق منه ويصل منه أيحسن له أن يتعيش فيه ؟ يعني يتنع فقال لا لو كانت له الدنيا كلها ما كان له منها إلاالكفاف ويقدّم ذلك ليوم فقره ، وقال الفضيل لوأن الدنيا بحدافيرها عرضت على حلالا لاأحاسب عليها في الآخرة لكنت أنقذرها كايتقذر أحدكم الجيفة إذاص بها أن تصيب ثوبه ، وقيل لماقدم عمر رضي الله عنه الشام فاستقبله أبوعبيدة بن الجراح على ناقة محطومة بحبل فسلم وسأله ثمأتي منزله فلم يرفيه إلاسيفه وترسه ورحله فقال له عمررضي الله عنه لواتخذت متاعا فقال يا أمير المؤمنين إن هذا يبلغنا المقيل وقال سفيان خد من الدنيالبدنك وخد من الآخرة لقلبك ، وقال الحسن والله لقد عبدت بنو إسرائيل الأصنام بعد عبادتهم الرحمن بحبهم للدنيا ، وقال وهب قرأت في بعض الكتب الدنيا غنيمة الأكياس وغفلة الجهال لم يعرفوها حتى خرحوا منها فسألوا الرجعة فلم يرجعوا ، وقال لقمان لابنه يابني إنكاستدبرت الدنيا من يوم زلتها واستقبلت الآخرة فأنت إلى دار تقرب منها أقرب من دار تباعد عنها، وقال سعيدين مسعود إذارأ يتالعبد تزداد دنياه وتنقص آخرته وهو به راض فذلك المغيون الدي يلعب بوجهه وهولايشعر وقال عمرو بن العاص على المنبر: والله مارأيت توماقط أرغب فيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه منكم والله مامر برسول الله حلي الله عليه وسلم ثلاث إلاوالذي عليه أكثر من الذي له و١٠

(١) حديث عمرو بن العاص والله مارأيت قوما قط أرغب فيما كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم

يُزهد فيه منكم الحديث الحاكم وصحه ورواه أحمد وابن حبان بنجوه .

وافحشسية والتعظيم والوقار والمشاهدة والمناجاة و إن قرأبين الفاتحة ومايقرأ بعدها إذا كان إماما في السكتة الثانية: اللهم بأعدييني وبين خطاياي كاباعدت بين المشرق والمغرب ونقسى من الخطايا كماينتي الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالمناء والثلج والبرد فحسن ، و إن **قالما ف**ي السكتة الأولى فحسن روى عن الني عليه الصلاة والسلامأنه قال ذلك إن كان منفردا يقولها قبسل القراءة ويعلم العبد أن تلاوته نطق اللسان ومعناها نطق القلب وكل ماطب لشسخص بتكلم بلسائه ولسانه

يعبر عمافي قلبه ولو أمكن المتكلم إفهام من يكامه من غسير لسان فعل ولكن حيث تعذر الافهام إلابالكلام جعل اللسان ترجمانا فاذاقال باللسان منغير مواطأة القلب فسا اللسان ترجمانا ولا القارى متكلما قاصدا إسماع الله حاجتـــه ولا مستمعا إلى الله فاها عنه سبحانه مايخاطبهوماعنده غير حركة اللسان بقلب غائب عن قصد مايقول فينبني أن يكون متكلما مناجيا أومستمعا راعيا فأقل مراندأهل الجصوص في الصلاة الجعم بين القلب واللسان في التلاوة ووراء ذلك أحوالللخواص بطول

وقال الحسن بعد أن تلا قوله تعالى \_ فلا تعرنكم الحياة الدنيا \_ من قال ذا قاله من خلقها ومن هو أعلم بها إياكم وماشغل من الدنيا فان الدنياكثيرة الأشغال لايفتح رجل طي نفسه بابشغل إلاأوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب . وقال أيضا مسكين ابن آدم رضى بدار حلالهـا حساب وحرامها عداب إن أخذه من حله حوسب به و إن أخذه من حرام عدب به ابن آدم يستقل ماله ولايستقل عمله يفرح بمصيبته فى دينسه و يجزع من مصيبته فى دنياه . وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز سلام عليك . أما بعد: فكأنك با خر من كتب عليه الموت قد مات فأجابه عمر سلام عليك كأنك بالدنيا ولمنكنوكأ نكبالآخرة لمتزل.وقال الفضيل بن عياض الدخول في الدنيا هين ولكن الحروج منها شديد . وقال بعضهم عجبا لمن يعرفأنالموت حقَّ كيفيفرخ وعجبًا لمن يعرف أن النار حق كيف يضحك وعجبًا لمن رأى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن إليها وعجبًا لمن يعلم أن القدر حق كيف ينصب وقدم على معاوية رضى الله عنه رجل من نجران عمره ماتناسنة فسأله عن الدنيا كيفوجدها فقالسنيات بلاء وسنيات رخاء يوم فيوم وليلة فليلة يولد ولد ويهلكهالك فلولا المولود لباد الحلق ولولا الهمالك ضاقت الدنيا بمن فيها فقال له سل ماشئت قال عمر مضى فترده أوْأَجِلَ حَصْرُفتَدْفُعُهُ قَالَ لاأَمَلُكُ ذَلَكُ قَالَ لاحَاجَةً لَى إليك.وقال داود الطائق رحمه الله ياابن آدم فرحت ببلوغ أملك و إنما بلغته بانقضاء أجلك ثم سؤفت بعملك كان منفعته لغيرك وقال بشرمن سأل الله الدنيا فانمــا يسأله طول الوقوف بين يديه . وقال أبوحازم مافى الدنيا شيء يسرك إلا وقد ألصق الله إليه شبئًا يسوءك .وقال الحسن لاتخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث: إنه لم يشبع عما جمع ولم يدرك ماأمل ولم يحسن الزاد لما يقدم عليه. وقيل لبعض العباد قد نلت الغي فقال إنما نال الغيمن عتق من رق الدنيا. وقال أبوسلمان لايصبر عن شهوات الدنيا إلامن كان في قلبه مايشغله بالآخرة وقال مالك بن دينار اصطلحنا على حبّ الدنيا فلا يأمر بعضنا بعضا ولاينهمي بعضنا بعضا ولايدعنا الله طيهذا فليتشعري أي عذاب الله ينزل علينا وقال أبو حازم يسيرالدنيا يشغل عن كثير الآخرة .وقال الحسنأهينوا الدنيا فوالله ماهي لأحد بأهنأمنها لمن أهانها.وقال أيضا إذا أراد الله بعبد خير؛ أعطاه من الدنيا عطية ثم يمسك فاذا نفد أعاد عليه و إذاهان عليه عبد بسط له الدنيا بسطا. وكان بعضهم يقول في دعاله ياممسك السماء أن تقع على الأرض إلاباذنك أمسك الدنيا عنى وقال محمد بن المنكدر أرأيت لوأن رجلاصام الدهر لايفطر وقام الليل لاينام وتصدق بماله وجاهد في سبيل الله واجتنب محارم الله غير أنه يؤتى به يوم القيامة فيقال إن هذا عظم في عينه ماصغره الله وصغر في عينه ماعظمه الله كيف ترى يكون حاله فمن منا ليس هكذا الدنيا عظيمة عنده مع مااقترفنا من الدنوب والحطايا وقال أبوحازماشتدت مؤنة الدنيا والآخرة فأمامؤنة الآخرة فانك لآيجد عليها أعوانا وأما مؤنة الدنيافانك لاتضرب بيدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قدسبقك اليه وقال أبوهريرة الدنيا موقوفة بين السهاء والأرض كالشن البالى تنادى ربها منذ خلقها إلى يوم يفنيها يارب يارب لم تبغضن فيقول لهما اسكتي بالاشيء وقال عبدالله بن المبارك حبّ الدنيا والدنوب في القلب قد احتوشته في يصل الحير إليه وقال وهب بن منبه من فرح قلبه بشيءمن الدنيافقد أخطأ الحكة ومن جعل شهوته تحتقدميه فرق الشيطان من ظله ومن غلب علمه هواه فهوالغالب وقيل لبشرمات فلان فقال جمع الدميا وذهبإلى الآخرة ضيع نفسه قيلله إنه كان يفعل و يفعلوذ كروا أبو ابامن البرّ فقال وماينفع هذا وهو يجمع الدنيا وقال بعضهم الدنيا تبغض إلينا نفسها وتحن يحبها فكيف لوتحببت إلينا وقيل لحكيم الدنيالمن مى قال لمن مركها فقيل الآخرة لمن هى قال لمن طلبها وقال حكيم الدنياد ارخراب وأخرب

منها قلب من يعمرها والجنة دارعمران وأعمرمنها قلب من يطلبها. وقال الجنيد كان الشافعي رحمه الله من المريدين الناطقين بلسان الحق فى الدنياوعظ أخا له فى الله وخوفه بالله فقال ياأخى إن الدنيادحض ممنلة ودار مذلة عمرانها إلى الحراب صائر وساكنها إلى القبوز زائرشملها علىالفرقة موقوف وغناها إلى الفقر مصروف الاكثارفيها إعسار والاعسار فيهايسارفافزع إلىالله وارض برزق اقله لانتسلف من دار فنائك إلى دار بقائك فان عيشك في زائل وجــدار مائل آكثر من عملك وأقضر من أملك.وقال إبراهيم بن أدهم لرجلأدرهم فيالمنام أحب إليك أمدينار فياليقظة فقال دينار فياليقظة فقال كذبت لأن الذي تحبه في الدنياكانك تحبه في المنام والذي لاتحبه في الآخرة كأنك لاتحبه في اليقظة . وعن إسمعيل بن عياش قال كان أصحابنا يسمون الدنياخنزيرة فيقولون إليك عناياخنزيرة فلو وجدوا لهما اسما أقبح من هذا لسموها به.وقال كعب لتحببن إليكم الدنيا حتى تعبدوها وأهلها وقال يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله العقلاء ثلاثة : من ترك الدنيا قبل أن تتركه وبني قبره قبل أن يدخله وأرضى خالقه قبل أن يلقاه . وقال أيضا الدنيا بلغ من شؤمها أن تمنيك لما يلهيك عن طاعة الله فكيف الوقوع فيها وقال بكر بن عبد الله من أراد أن يستغني عن الدنيا بالدنيا كان كمطفُّ النار بالتبن وقال بندار إذا رأيت أبناء الدنيا يتكلمون في الزهد فاعلم أنهم في سخرة الشيطان وقال أيضا من أقبل على الدنيا أحرقته نيرانها يعني الحرص حتى يصير رمادا ومن أقبل على الآخرة صفته بنيرانها فصارسبيكة دُهب ينتفع به ومنأقبل علىالله عز وجل أحرقته نيران التوحيد فصارجوهرا لاحد لقيمته وقال على كرمالله وجهه إنما الدنيا ستة أشياء مطعوم ومشروبوملبوس وممكوب ومنسكوح ومشموم فآشرف المطعومات العسلوهومذقة ذباب وأشرف المشرو بات الماء ويستوى فيسه البر والفاجر وأشرف الملبوسات الحرير وهونسج دودة وأشرف المركوبات الفرس وعليه يقتل الرجال وأشرف المنسكوحات المرأة وهي مبال فيمبال وان المرأة لتزين أحسن شيء منها ويراد أقبح شيء منها وأشرف الشمومات السك وهو دم .

بيان المواعظ في ذم الدنيا وصفتها

شرحها . قال بعضهم : مادخلت في صلاة قط فأهمى فيهاغير ماأقول وقيــــل لعامر بن عبد الله هل تجد في الصلاة شيئًا من أمور الدنيافقال لأن تختلف على الأسنة أحب إلى من أن أجدف الصلاة ما تجدون. وقيل لبعضهم هل تحدث نفسك في الصلاة بشيء من أمور الدنيا فقال لافى الصلاة ولافي غيرها ومن الناس من إذا أقبل على الله فىصلاتە يتحقق بمعنى الانابة لأن الله تعالى قدم الانابة وقال \_ منيبين إليمه واتقوه وأقيموا العسسلاة \_ فينيب إلى الله تعالى و يتقىالله تعالى بالتبرى عماسواه ويقيمالصلاة بعاساني منشرح

بالاسلام وقلب منقتح بنور الانعام فتخرج الكلمة من القرآن من لسانه ويسمعها بقلبه فتقع الكامة في فضاء قلب ليسفيه غيرها فيتملكهاالقل بحسن الفهسم ولذيد نعمة الاصسفاء ويتشربها بحسلاوة الاسستماع وكمال الوعى ويدرك لطيف معناها وشريف فحواهامعانى تلطف عن تفصيل الذكر وتتشكل بخق الفكر ويصيرالظاهر من معانى القرآن قوت النفس فالنفس المطمئنة متعوضة بمعانىالقرآن عن حمديثها لكونها معانى ظاهرة متوجهة إلى عالم الحكمة والشهادة تقسرب مناسبتها من النفس

طى ماله فتحتاحه أوطى جمعه فتفرقه أوتأتى سلطانه فتهدمه من القواعد أوتدب إلى جسمه فتسقمه أوتفجعه بشيء هوضنين به بين أحبابه فالدنيا أحق بالذم هيالآخذة مانعطىالراجعة فيما تهب بينا هي تصحك شاحبها إذ أضحكت منه غبره و بينا هي تبكيله إذ أبكت عليه و بينا هي تبسط كفها بالاعطاء إذبسطتها بالاسترداد فتعقد التاج طىرأس صاحبها اليوم وتعفره بالتراب غدا سواء عليها ذهاب ماذهب و هاء ما بقى تجد في الباقي من الداهب خلفا وترضى بكل من كل بدلا . وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبدالعزيز . أما بعد : فانّ الدنيا دارظعن ليست بدار إقامة و إنما أنزل آدم عليه السلام من الجنةإليها عقوبة فاحذرها ياأميرااؤمنين فانالزاد منها تركها والغنىمنها فقرها لهما فى كلحين قتيل تذلآ منزأعزها وتفقر منجمهاهى كالسم يأكله منلايعرفه وفيهحتفه فكن فيها كالمداوى جراحه يحتمي قليلا مخافة ما يكره طو يلا و يصبر على شدة الدواء مخافة طولالداء فاحذر هذه الدار الغدّارة الختالة الحداعة الق قدتز ينت بحدعها وفتنت بغرورها وحلت بآمالهـا وسؤفت بخطابها فأصبحت كالعروسالمجلية، العيون إليها ناظرة والقلوبعليها والهة والنفوسلها عاشقة وهىلأزواجها كالهمقالية فلا الباقى بالمـاضىمعتبر ولا الآخر بالأوّل مزدجر ولا العارف بالله عزوجل ّ حين أخبر. عنها مدّ كر فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغترّ وطغي ونسى المعاد فشغل فيها لبه حتى زلت به قدمه فعظمت ندامته وكثرت حسرته واجتمعت عليه سكرات الموت وتألمه وحسرات الفوت بغصته وراغب فيها لم يدرك منهاماطاب ولم يرقح نفسه من التعب فحرج بغير زاد وقدم على غيرمهاد فاحذرها ياأميرالمؤمنين وكن أسرّ مانسكون فيها أحذر ماتسكون لها فانّصاحب الدنياكلا اطمآن منها إلى سرور أشخصته إلىمكروه السار فيأهلها غار والنافع فيها غدار ضار وقد وصل الرخاء منها بالبلاء وجعلالبقاء فيها إلى فناء فسرورها مشوب بالأحزان لايرجع منها ماولى وأدبر ولا يدرى ماهو آت فينتظر، أمانيها كاذبة وآمالها باطلة وصفوها كـدر وعيشها نـكد وابن آدم فيها على خطر إن عقل ونظر فهو من النعماء على خطر ومن البلاء على حدّر فاوكان الحالق لم يخبر عنها خَبرا ولم يضرب لها مثلا لسكانت الدنيا قد أيقظت النائم ونبهت الغافل فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ فمالها عند الله جلَّ ثناؤُه قدر ومانظر إليها سند خلقها ولقد عرضت على نميك صلى الله عليه وسلم بمِفاتيحها وخزائنها لاينقصه ذلك عندالله جناح بعوضة فأبيأن يقبلها (١) اذكر. أن يخالف علىالله أمره أو يخب ماأبغضه خالقه أو يرفع ماوضع مليكه فزواها عن الصالحين اختبارا و بسطها لأعدائه اغترارا فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها ونسى ماصنعالله عز وجل بمحمد صلى اللهعليه وسلم حين شدُّ الحجر على بطنه (٢) ولقد جاءت الرواية عنه عن ربه عز وجل أنه قال لموسى عليه السلام: إذا رأيت الغي مقبلا فقل ذن مجملت عقوبته وإذار أيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين و إن شلت اقتديت بصاحب الروح والكلمة عيسى ابن مريم عليه السلام فانه كان يقول إدامى الجوع وشعارى الخوف ولباسي الصوف وصلاتي فيالشتاء مشارق الشمس وسراجي القمر ودابق رجلاي (١) حديث الحسن وكتب به إلى عمر بن عبد العزيز عرضت أي الدنيا على نبيك صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها الحديث ابن أبىالدنيا هكذا مرسلا ورواهأحمد والطبراني متصلا منحديث أى مُو يهمة في أثناء حديث فيه إلى قد أعطيت خزائن الدنيا والحلد ثم الجنة الحديث وسنده صحيح وللترمذي من حديث أبي أمامة عرض على ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا الحديث (٢) حديث الحسن مرسلا في شده الحجر على بطنه ابن أبي الدنيا أيضا هكذا وللبخاري منحديث أنس رفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرين وقال حديث غريب.

وطعامي وفاكهن ماأنبتت الأرض أبيت وليس لى شئ وأصبح وليس لى شيٌّ وليس على الأرض أحد أغنى مني . وقال وهب بن منبه لما بعثالله عزوجل موسى وهرون عليهما السلام إلى فرعون قال لايروعنكما لباسه الذي لبس من الدنيا فانّ ناصيته بيدي ليس ينطق ولايطرف ولايقنفس إلاباذنى ولايعجبنكما مآعتع به منها فانما مى زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين فلوشثث أنأزينكما بزينة من الدنيا يعرف فرءون حين براها أنَّ قدرته تعجز عما أوتيتما لفعلت وكنى أرغب بكما عن ذلك فأزوى ذلك عنكما وكذلك أفعل بأوليا في إلى لأذودهم عن نعيمها كايذود الراعى الشفيق غنمه عنمراتع الهلكة و إنى لأجنبهم ملاذها كايجنب الراعي الشفيق إبله عن منازل الغرة وماذاك لهوانهم على واحكن ليستكملوا نصيبهم من كرامق سالما موفرا إنما يتزين لى أوليائي بالذل والخوف والخضوع والتقوى تنبت فيقاوبهم وتظهرهي أجسادهم فهي ثيابهم التي يلبسون ودثارهم الذي يظهرون وضميرهمالذي يستشفرون ونجاتهمالتي بها يفوزون ورجاؤهم الذي إياه يأملون ومجدهم الذي بهيفخرون وسماهم التي بها يعرفون فاذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك واعلم أنه من أخاف لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ثمأنا الثائرله يومالقيامة . وخطب على كرّ مالله وجهه يوما خطبة فقال فيها: اعاموا أنكم ميتون ومبعوتون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجزيون بها فلا تغر نكم الحياة الدنية فأنها بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة وكل مافيها إلى زوال وهى بين آهلها دول وسجال لاتدوم أحوالها ولايسلم من شرّها نزالهــا بينا أهلها منها فى رخاء وسرور إذا هم منها في بلاء وغرور أحوال مختلفة وتارات منصرفة العيش فيها مذموم والرخاء فيها لايدوم و إنمــا أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتقصيهم بحامها وكل حتفه فيها مقدور وحظه فيها موفور . واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضي بمن كان أطول منكم أعمارا وأشد منكم بطشا وأعمر ديارا وأبعدا ثارا فأصبحت أصواتهم هامدة خامدة من بعدطول تقلبها وأجسادهم بالية وديارهم على عروشها خاوية وآثارهم عافية واستبدلوا بالقصور المشيدة والسرر والنمارقالممهدة الصخور والأحجار السندة فىالقبور اللاطئة الملحدة فمحلهامقترب وساكنهامغترب بين أهل عمارة موحشين وأهل محلة متشاغلين لايستأنسون بالعمران ولايتواصلون تواصل الجيران والإخوان علىمابينهم منقرب المكان والجوار ودنق الدار وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم ككاكماه البلا وأكاتهمالجنادل والثرى وأصبحوا بعد الحياة أمواتا وبعد نضارة العيش رفانا فجع بهم الأحباب وسكنوا تحتالتراب وظعنوا فليسلهم إياب هيهات هيهات \_كلا إنهاكلة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ــ فـكاأن قد صرتم إلىماصاروا إليه منالبلا والوحدة فىدار المثوى وارتهنتم فيذلكالمضجع وضمكم ذلك المستودع فكيف بكم لوعاينتم الأمور وبعثرتالقبور وحصل مافي الصدور وأوقفتم للتحصيل بين يدى الملك الجليل فطارت القلوب لا شفاقها من سالف الذنوب وهتكت عنكم الحجب والأستار وظهرت منكم العيوب والأسرار هنالك تجزىكل نفس بما كسبت إنَّ الله عزوجل يقول ــ ليجزى الذين أساءوا بما عماوا و يجزى الذين أحسنوا بالحسني ــ وقال تعالى \_ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه \_ الآية جعلنا الله و إياكم عاملين بكتابه مسبعين لاوليائه حتى يحلنا و إياكمدار المقامة من فضله إنه حميد مجيد . وقال بعض الحكماء : الأيام مهام والناسأغراض والدهو يرميك كل يوم بسهامه ويخترمك بلياليه وأيامه حق يستغرق جميسع أجزائك فكيف بقاء سلامتك مع وقوع الأيام بك وسرعة الليالى فى بدنك لوكشف لكعما أحدثت الأيام فيكمن النقس لاستوحشت من كل يوم يأتى عليك واستثقلت بمر الساعة بك ولكن قد بيرافد

المكاؤنة لاقامة رسم الحكة ومعانى القرآن الباطنة الق بكاشف بها من الملكوت قوت القلب وتخلص الروح المقسدس إلى أوائل سرادقات الجسروت بمطالعة عظمة التكام وبمثل هذه المطالعة يكون كالالاستغراق فى لجيج الأشواق كما نقلعن مسلم بن يسار أنه صلى ذات يوم في مسجدالبصرة فوقعت أسبطوانة تسامع بسقوطها أهل السوق وهو واقف فيالصلاة لم يعلم بذلك ثم إذا أراد الركوع يفسل بين القراءة والركوع ثم يركع منطوى القامة والنصف الأسفل بحاله فى القيام من غير انطواء الركبتين ويجافى

فوق تدبيرالاعتبار وبالساو عن غوائل الدنيا وجد طعمالداتها وإنها لأمر من العلقم إذاعجنها الحسكيم وقد أعيتالواصف لعيو بها بظاهر أفعالهما وما تأتى به منالعجات أكثر ممايحيط به الواعظ اللهم أرشدنا إلى الصواب . وقال بعض الحكماء وقداستوصف الدنيا وقدر بقائها فقال : الدنيا وقتك الذي يرجع إليك فيه طرفك لأنّ مامضي عنك فقد فاتك إدراكه ومالم يأت فلاعلم لك به والدهر يوم مقبل تنعاه ليلته وتطويه ساعاته وأحداثه تتوالى على الانسان بالتغيير والنقصان والدهرموكل بتشتبت الجاعات وانخرام الشمل وتنقل الدول والأمل طويل والعمر قصير وإلى الله تصير الأمور ، وخطب عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فقال: ياأيها الناس إنكم خلقتم لأمر إن كنتم نصدّقون به فانكم حمقي و إن كنتم تكذبون به فانكم هلكي إنماخلقتم للأبد ولكنكم من دار إلى دار تنقاون عباد الله إنهم في دار لهم فيها من طعامهم غصص. ومن شرابكم شرق لاتصفو لهم نعمة تسر ونبها إلا بفراق أخرى تسكرهون فراقها فاعملوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون نيه ثم غلبه البكاء ونزل وقال على كرَّم الله وجهه في خطبته:أوصيكم بتقوىالله والترك للدنيا التاركة لحكم و إنكنتم لاتحبون تركها المبلية أجسامكم وأتتم تريدون تجديدها فانما مثلكم ومثلها كمثل قوم فيسفر سلكوا طريقا وكأنهم قد قطعوه وأفضوا إلى علم فحكاً نهم بلغوه وكم عسى أن يجرى المجرى معتى ينتهى إلى الغاية وكم عسى أن يبقى من له يوم فى الدنيا وطالب حثيث يطلبه حتى يفارقها فلاتجزعوا لبؤسها وصرّائها فأنه إلى انقطاع ولا تفرحوا بمتاعهاونعهامها فانه إلى زوال مجبت لطالبالدنيا والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه . وقال محمد بن الحسين : لما علم أهل الفضل والعلم والعرفة والأدب أن الله عزوجل قدأهان الدنيا وأنه لم يرضها لأوليانه وأنهاعنده حقيرة قليلة وأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زهدفيها وحدر أصحابه من فتنتها أكاوا منها قصدا وقدموا فضلا وأخذوا منها مايكني وتركوا مايلهي لبسوا من الثياب ماستر العورة وأكلوا منالطعام أدناه مما سدّ الجوعة ونظروا إلى الدنيا بعين أنها فانية و إلى الآخرة أنها باقية فتزوَّدوا منالدنيا كزاد الراكبفر بوا الدنيا وعمروا بها الآخرة ونظروا إلى الآخرة بقلوبهم فعلموا أنهم سينظرون إليها بأعينهم فارتحلوا إليها بقلوبهم لما علموا أنهم سيرتحلون إليها بأبدانهم نعبوا قليلا وتنعموا طويلا كلذلك بتوفيق مولاهم الكريم أحبواما أحب لهم وكرهوا ماكره لهم . بيان صفة الدنيا بالأمثلة

اعلم أن الدنيا سريعة الفناء قريبة الانقضاء تعدد بالبقاء ثم تخلف فى الوفاء تنظر إليها فتراها ساكنة مستقرة وهى سائرة سيرا عنيفا ومرتحلة ارتحالا سريعا ولكن الناظر إليها قد لايحس بحركتها فيطمئن إليها و إيما يحس عند انقضائها ومثالها الظل فانه متحرك ساكن متحرك فى الخلهم لاتدرك حركته بالبصر الظاهر بل بالبصيرة الباطنة ولما ذكرت الدنيا عند الحسن البصرى رحمه الله أنشد وقال:

أحلام نوم أوكظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع وكان الحسن بن على بن أبى طالب كرتم الله وجهه يمثل كثيرا و يقول:

يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها الناقية الله والما الله طعاما فأكا محق

وقيل إنّ هذا من قوله.و يقال إنّ أعرابيا نزل بقوم فقدّموا إليه طعاما فأكل ثم قام إلى ظلّ خيمة لهم فنام هناك فاقتلعوا الحيمة فأصابته الشمس فانتبه فقام وهو يقول :

ألا إيما الدنيا كظل ثنية ولا بدّ يوما أن ظلك زائل وكذلك قيل: وإن امرأ دنياه أكبرهمه لمستمسك منها بحبل غرور

ويمد عنقه مع ظهره ويضع راحتيه على ركبتيه منشورة الأصابع. روى مصعب ابن سعد قال صليت إلى جس سعد بن مالك فعلت يدى ين ركبتي ويين فذي وطبقتهما فضرب بيدى وقال اضرب بكفيك على ركبتيك وقال يابني إنا كنا نفعل ذلك فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، ويقول: سبحان ربى العظيم ثلاثا وهوأدني الكال والكمال أن يقول إحدىءشرة ومايأتي به من العدد يكون بعد التمكن من الركوع ومنغيرأن بمزج آخر ذلك بالرفعو يرفع يديه للركوع والرفع من

مرفقيه عن جنبيه

( ۲۷ - إحياء - ثالث )

[مثال آخرللدنيا من حيث التغرير بخيالاتها ثم الافلاس منها بعد إفلاتها] تشبه خيالات المنام وأضغاث

الأحلام قال رسول الله عَلِيَّةِ «الدنيا حلم وأهلها عليها مجازون ومعاقبون (١٧) ، وقال يونس بن عبيد ماشبهت نفسى فى الدنيا إلا كرحل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب فبينها هو كذلك إذ انتبه فسكذلك الناس نيام فاداماتواانتبهوافاذا لبس بأيديهمشيء بماركنواإليهوفرحوابه وقيل لبعض الحكاء أيشيء أشبه بالدنيا قال أحلام النائم [مثال آخر للدنيا في عداوتها لأهلها و إهلاكها لبنيها] اعلم أن طبيع الدنيا التلطف فى الاستدراج أولاوالتوصل إلى الاهلاك آخراوهي كامرأة تنزين للخطاب حقى إذا نكحتهم د محمهم وقدروى أن عيسى عليه السلام كوشف بالدنيافرآها في صورة عجوزهتماء عليهامن كلزينة فقال لها كم تزوّجت قالت لاأحصيهم قال فكالهم مات عنك أم كالهم طلقك قالت بل كالهم قتلت فقال عيسى عليه السلام بؤسا لأزواجك الباقين كيف لايعتبرون بأزواجك الماضين كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد ولا يكونون منك على حذر [مثال آخر للدنيا في مخالفة ظاهرها لباطنها] اعلم أن الدنيا مزينة الظواهر قبيحة السرائر وهي شبه تجوز متزينة تخدع الناس بظاهرها فاذا وقفوا على باطنها وكشفوا القناع عن وجهها تمثل لهم قبامحها فندموا طىاتباعهاوخجاوا من ضعف عقولهم فىالاغترار بظاهرها وقال العلاء ابن زياد رأيت في المنام عجوزاً كبيرة متعصبة الجلد عليها من كل زينة الدنيا والناس عكوف عليها معجبون ينظرون إليها فجئت ونظرت وتعجبت من نظرهم إليها و إقبالهم عليها فقلت لها و يلك من أنت ؟قالت أوما تعرفي. قلت الأدرى من أنت قالت أنا الدنيا قلت أعود بالله من شرك قالت إن أحببت أن تعاذ من شرى فابغض الدرهم.وقال أبوبكر بن عياش رأيت الدنيا فىالنوم عجوزا مشوهة شمطاء تصفق بيديها وخلفهاخلق يتبعونها يصفقون ويرقصون فلماكانت بحذائي أقبلت على فقالت لوظفرت بك لصنعت بك مثل ماصنعت بهؤلاء ثم بكي أبو بكر وقال:رأيت هذا فبلأن أقدم إلى بغداد.وقال الفضيل بن عياض قال ابن عباس يؤتى بالدنيا يوم القيامة فيصورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية مشوه خلقها فتشرف على الخلائق فيقال لهم أتعرفون هذه فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه فيقال هذه الدنيا التي تناحرتم عليها بها تقاطعتم الأرحام وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم ثم مقذف بها فيجهنم فتنادى أى رب أين أتباعى وأشياعي فيقول الله عزوجل: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها وقال الفضيل بلغني أنرجلا عرج بروحه فاذا امرأة على قارعة الطريق عليها منكلزينة من الحلي والثياب وإذا لايمر بها أحد إلا حرحته فاذا هى أدبرت كانت أحسن شي ورآه الناس و إذا هي أقبلت كانت أقبح شي ورآه الناس مجوز شمطاء زرقا. عمشاء قال فقلت أعوذ بالله منك قالت لاوالله لا يعيذك الله منى حتى تبغض الدرهم قال فقلت من أنت؟ قالت أنا الدنيا [مثال آخر للدنيا وعبور الانسان بها] اعلم أن الأحوال ثلاثه: حالة لم تكن فيها شيئًا وهي ما قبل وجودك إلى الأزل. وحالة لا نكون فيها مشاهدا للدسيا مهى ما بعد موتك إلى الأبد.وحالة متوسطة بين الأبد والأزل وهيأيام حياتك في الدنيا فانظر إلى مقدار طولها وانسبه إلى طرفى الأزل والأبد حتى تعلم أنه أقل من منزل قصير في سفر بعيد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «مالى وللدنيا و إنما مثلى ومثل الدنيا كمثل راكب سار في يوم صائف فرفعت له شجرة فقال تحت ظلها ساعة ثم راح وتركها (٢<sup>٢)</sup>» ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها

(١) حديث الدنيا حلم وأهلها عليها مجازون ومعاقبون لم أجد له أصلا (٢) حديث مالى وللدنيا إُنها مثلى ومثل الدنيا كمثل واكب الحديث الترمذي وأبن ماجه والحاكم من حديث ابن مسعود

بنحوه ورواه أحمد والحاكم وصححه من حديث ابن عباس .

الركبوع ويكون فى ركوعه ناظرا محو قدميه فهو أقرب إلى الخشــوع من النظر إلى موضع السجود وإنما ينظر إلى موضع سجوده فی قیامه و یقول بعد التسبيح: اللهسم لك ركعت ولك خشعت و بك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمى بصرى وعظمي ومخى وعصى ويكون قلبه فىالركوع متصفا بمعنى الركوع من التواضع والإخباتثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده عالما بقلبه ما يقول فاذا استوى قائما يحمد و يقول:ر بنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ماشلت

من شيء بعد مم يقول أهل الثناء والمجــــد أحق ماقالالعبد وكلنا لك عبد لامانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجدمنك الجدفان أطال في النافلة القيام بعد الرفع من الركوع فلمقل لربي الحميد مكررا ذلك مهما شاء فأما في الفرض فلا يطوّل تطويلا يزيد على الحد زيادة بينة ويقنع في الرفع من الركوع بتمام الاعتدال باقامة الصلب . ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «لاينظر الله إلى من لايقيم صلبه بين الركوع والسجود ثم یهوی ساجدا ويكون فيهويهمكبرا

ولميبال كيف انقضت أيامه فيضر وضيق أو فيسعة ورفاهية بل لايبني لبنةعلىلبنة «توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وماوضع لبنة على لبنة ولاقصبة على قصبة (١)»ورأى بعض الصحابة يبني بيتا من جص فقال: أرى الأمر أعجل من هذا وأنكرذلك (٢٠)» و إلى هذا أشار عسى عليه السلام حيث قال الدنيا قنطرة فاعبروهاولاتعمروهاوهومثال واضح فان الحياة الدنيامعبر إلىالآخرة والمهد هوالميلاأقلاعى رأس القنطرة واللحد هوالميل الآخر و بينهمامسافة محدودة فمن الناس من قطع نصف القنطرة ومنهم من قطع ثلثهاومنهم قطع ثلثيهاومنهم من لم يبق له إلاخطوة واحدة وهوغافل عنها إوكيفما كان فلا بدله من العبور والبناء طىالقنطرة وتزيينها بأصنافالزينة وأنت عابر عليهاغاية الجهل والخذلان [مثال آخر للدنيا فىلين حوردهاوخشونة مصدرها ] اعلم أن أوائلالدنيا تبدو هينة لينة يظن الخائض فيها أن حلاوة خفضها كخلزوة الخوض فيها وهيهات فان الخوض فى الدنيا سهل والحروج منها معالسلامة شديد وقد كتب على رضى الله عنه إلى سلمان الفارسي بمثالها فقال مثل الدنيا مثل الحية لين مسهاو يقتل سمها فأعرض عمايعجبك منها لقلة مايصحبك منهاوضع عنك همومها بمىا أيقنت منفراقها وكن أسر ماتكون فيها أحذرمانكون لهافان صاحبها كلما اطمأن منها إلىسرورأشخصه عنه مكروه والسلام [مثال آخرللدنه افى تعذر الخلاص من تبعتها بعد الخوض فيها] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما مثل صاحب الدنيا كالماشي في المناء هل يستطيع الذي يمشي في المناء أن لا تبتل قدماه ""» وهذا يعرفك جهالة قومظنوا أنهم يخوضون فىنعيم الدنيا بأبدانهم وقلو بهممنهامطهرة وعلائقهاعن بواطنهممنقطمة وذلك مكيدة من الشيطان بل لوأخرجوا مماهم فيه لكانوا من أعظم المتفجعين بفراقهافكما أن المشي على الماء يقتضي بللا لامحالة يلتصق بالقدم فكذلك ملابسة الدنيا تقتضي علاقة وظامة فىالقلب بل علاقة الدنيامع ألقلب تمنع حلاوة العبادة قال عيسي عليه السلام بحق أقول الحم كاينظر المريض إلى الطعام فلا يلتذبه من شدة الوجع كذلك صاحب الدنيا لايلتذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها مع مايجد من حب الدنيا و بحق أقول الحم إن الدابة إذا لمتركب وتمتهن تصعب ويتغير خلقها كذلك القاوب إذا لمترفق بذكرالموت ونصب العبادة تقسو وتغلظ و بحق أقول احكم إنالزق مالمينخرق أو يقحل يوشك أن يكون وعاء للعسل كذلك القلوب مالم تخرقها الشهواتأو يدنسها الطمع أويقسيها النعيم فسوف تـكون أوعية للحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم «إنمـا بقي من الدنيا بلاء وفتنة و إنمـا مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله و إذاخبت أعلاه خبث أسفله (١)» [مثال آخر لما بقي من الدنيا وقلته بالاضافة إلى ماسبق] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مثل هذه الدنيا مثل نوب شق من أوّله إلى آخره فبقى متعلقا بخيط فى آخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع <sup>(٥)</sup>» (١) حديث ماوضع لبنة على لبنة الحديث ابن حبان في الثقات وللطبراني في الأوسط من - لايث عائشة بسند ضعيف من سأل عني أوسرَّه أن ينظر إلى ُّ فلينظر إلى أشعث شاحب مشمر لميضع لبنة على لبنة الحديث (٧) حديث رأى بعض أصحابه يبني بيتا من جص فقال أرى الأمر أعجل من هدا أبوداود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وقال حسن صحيح (٣) حديث إيما مثل صاحب الدنيا كمثل الماشي في الماء الحديث ابن أبي الدنيا والبيهةي في الشعب من رواية الحسن قال بلغي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره ووصله البيهقي فيالشعب وفيالزهد من رواية الحسن عن أنس (٤) حديث إنما بقى من الدنيا بلاء وفتنة الحديث ابن ماجه من حديث معاوية فر"قه في موضعين ورجاله ثقات (٥) حديث مثلهذه الدنيا كمشل ثوب شق من أوله إلى آخره أبوالشيخ ابن حبان فىالثواب وأبونعيم فىالحلية والبيهقى فى شعب الايمان من حديثأنس بسند ضعيف .

[منال آخر لتأدية علائق الدنيا بعضها إلى بعض حتى الهلاك] قال عيسى عليه السلام مثل طالب الدنيامثل شرب ماء البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشاحتى يقتله [مثال آخر لهالفة آخر الدنيا أولها ولنضارة أوائلهاوخبث عواقبها] اعلم أن شهوات الدنيا فىالقلب لذيذة كشهوات الأطعمة فى المعدة وسيجد العبد عندالموت لشهواتالدنيا فىقلبه منالكراهة والنتن والقبح مايجدهلا طعمة اللذيذة إذا بلغت فىالمعدة غايتهاوكما أنالطعام كلماكانألذ طعما وأكثر دسما وأظهرحلاوةكان رجيعه أقذر وأشد نتنا فكذلك كلشهوة فىالقلب هىأشهبي وألذ وأقوى فنتنها وكراهتها والتأذي بها عندالموت أشد بلهى فى الدنيامشاهدة فان من نهبت داره وأخذأهله وماله وولده فتكون مصيبته وألمه وتفجعه فى كل مافقد بقدر لذته به وحبه له وحرصه عليه فسكل ما كان عند الوجود أشهمي عنده وألد فهو عند الفقد أدمى وأمر ولا معني للوت إلافقد مافي الدنيا وقد روى «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للضحاك بن سفيان الكلابي : ألست تؤتى بطعامك وقد ملح وقرح ثم تشرب عليه اللبن والماء قال بلى قال فالام يصير قال إلى ماقد عامت يارسول الله قال فانالله عزوجل ضرب مثل|لدنيا بمـايصير إليه طعام ابن آدم (١٠)» وقال أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الدنياضر بت مثلا لابن آدمفانظر إلى مايخرج من ابن آدم و إن قذحه وملحه إلام يصير<sup>(٢)</sup>» وقال صلى الله عليه وسلم «إن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلا وضرب مطعم ابن آدم للدنيا مثلا و إن قزحه وملحه (٢٠) » وقال الحسن قد رأيتهم يطيبونه بالأفاويه والطيب ثم يرمون به حيث رأيتم وقد قال الله عزوجل ــ فلينظر الانسان إلى طعامه قال ابن عباس إلى رجيعه وقال رجل لابن عمر إنى أريد أن أسألك وأستحي قال فلا تستحي واسأل قال إذاقضي أحدنا حاجته فقام ينظر إلى ذلك منه قال نعم إن الملك يقول له انظر إلى مابخلت به انظر إلى ماذاصار.وكان بشر بن كعب يقول انطلقواحق أريكم الدنيافيذهب بهم إلىمز بلة فيةولانظروا إلى تمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم [مثال آخر فينسبة الدنيا إلىالآخرة] قال رسول الله صلىالله عليه وسلم «ما الدنيا فىالآخرة إلا كمثل مايجعل أحدكم أصبعه فى اليم فلينظرأحدكم بم يرجع إليه(٢٠)» [مثال آخِرالدنيا وأهلهافى اشتغالهم بنعيم الدنيا وغفلتهم عن الآخرة وخسرانهم العظيم بسببها ﴿ اعلم أن أهل الدنيا مثلهم في غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة فأمرهم الملاح بالحروج إلى قضاء الحاجة وحذرهم المقام وخوفهم مرورالسفينة واستمحالها فتفرقوا فى نواحى الجزيرة فقضى بعضهم حاجتمه وبادر إلى السفينة فصادف المكان خاليا فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراده و بعضهم تنوقف في الجزيرة ينظر إلى أنوارها وأزهارها العجيبة وغياضها الملتفة ونغمات طيورها الطيبة وألحانها الموزونة الغريبة وصار يلحظ من بريتها أحجارهاوجواهرها ومعادنها المختلفة الألوان والأشكال الحسنة المنظر العجيبة النقوش السالبة أعين الناظرين (١) حديث أنه قال للضحاك بن سفيان الكلابي ألست تؤتى بطعامك وقد ملح وقزح الحديث وفيه فان الله ضرب مثل الدنيا لمايصير إليه طعام ابن آدم أحمد والطبراني من حديثه بنحوه وفيه طى بن زيد بن جدعان مختلف فيه (٧) حديث أبي بن كعب إن الدنيا ضربت مثلا لابن آدم الحديث الطبراني وابن حبان بلفظ إن مطم ابن آدمةد ضرب للدنيا مثلا ورواه عبد الله بن أحمد فى زياداته بلفظ جمل (٣) حديث إن الله ضرب الدنيا لمطم ابن آدم مثلاً وضرب مطم ابن آدم للدنيا مثلا الحديث الشطر الأوّل منه غريب والشطرالأخير هو الذي تقدم من حديث الضحاك بن سفيان إن الله ضرب ما يحرج من بن آدم مثلا للدنيا (٤) حديث ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع إليه مسلم من حديث المستورد بن شداد .

مستيقظاحاضرا خاشعا عالما بما يهوى فيسه و إليـــه وله فمن الساجدين من يكاشف أنه يهوى إلى تنخوم الأرضين متغيبا في أجزاء الملك لامتلاء قلبه من الحياء واستشعارروحهعظيم السكبرياء كما ورد إن جبرائيل عليه السلام تستر بخافيةمن جناحه حياء من الله تعالى . ومن الساجدين من یکاشف آنه یطوی بسنجوده بساط الحكون والمكان و يسرح قلبه في فضاء الكشف والعيان فتهوی دون **هو** په أطباق السموات وتنمحي لقوة شهوده تماثيسل الكاثنات ويسجد عل طرف

رداء العظمة وذاك أقصى ماينتهمي إليه طائر الهمة البشرية وتغي بالوصول إليمه القوى الانسانيـــة ويتفاوت الأنبياء والأولياء في مراتب العظمة واستشعار كنهها لكل منهم على قدره حظ من ذلك وفوق كلذى علم عليم ومن الساجدين من يتسع وعاؤه وينتشر ــياۋە ويحظى بالصنفين ويبسط الجناحين فيتواضع بقلبه إجلالا ويرفع بروحهإكراماو إفضالا فيجتمع له الأنس والهيبة والحضور والغيبة والفرار والقرار والاسسرار والجهار فيكون في سجوده سابحا فی بحر شهوده

بحسن زبرجدها ومحائب صورها ثم تنبه لخطر فوات السفينة فرجع إليها فلم يصادف إلا مكانا ضيقا حرجا فاستقرآ فيه و بعضهم أكب على تلك الأصداف والأحجار وأعجبه حسنها ولمتسمح نفسه بإهمالها فاستصحب منهاجملة فلم يجد فىالسفينة إلامكانا ضيقا وزاده ماحمله من الحجارة ضيقا وصار ثقيلا عليه وو بالا فندم على أخذه ولم يقدرعلى رميه ولم يجد مكانا لوضعه فحمله فىالسفينة على عنقه وهومتأسف على أخذه وليس ينفعه التأسف و بعضهم تولج الغياض ونسىالمركب و بعد فىمتفرجه ومتنزهه منه حق لميبلغه نداء الملاح لاشتغاله بأكل تلك الثمـار واستشمام نلك الأنوار والتفرّج بين تلك الأشجار وهو معذلك خائف على نفسه من السباع وغيرخال من السقطات والنكمات ولامنفك عن شوك ينشب بثيابه وغصن يجرح بدنه وشوكة تدخل فى رجله وصوت هائل يفزع منه وعوسج يخرق ثيابه ويهتك عورته و يمنعه عن الانصراف لوأراده فلما بلغه مداء أهل السفينة انصرف مثقلا عمامعه ولم يجد في المركب موضعا فبتىفىالشط حتى مات جوعا و بعضهملم يبلغه النداء وصارت السفينة فمنهم من افترسته السباع ومنهم من آه فهام على وجهه حتى هلك ومنهم من مات في الأوحال ومنهم من نهشته الحيات فتفرقوا كالجيف المنننة ، وأما من وصل إلى المركب بثقل مأأخذه منالأزهار والأحجارِ فقداسِترقته وشغله الحزن بحفظهاوالحوف منفوتها وقدضيقت عليه مكانه فلم بلبثأن ذبلت تلك الأزهار وكمدت لمك الألوان والأحجارفظهرنتن رائحتها فصارت معكونهامضيقة غليه مؤذية له بنتنهاووحشتها فلريجد حيلة إلاأن ألقاها فىالبحر هر بامنها وقدأثرفيه ماأكل منها فلم ينته إلىالوطن إلابعد أن ظهرت عليه الأسقام بتلك الروائع فبلغسقها مدبرا ومن رجعقريبا مافاته إلاسعة المحل فتأذى بضيق المكان مدة ولكن لماوصل إلىالوطن استراح ومن رجعأؤلا وجد المكان الأوسع ووصل إلىالوطن سالما فهذا مثال أهلالدنيا فىاشتغالهم بحظوظهم العاجلة ونسيانهم موردهم ومصدرهم وغفلتهم وعنعاقبة أمورهم وماً أقبح من يزعمأنه بصير عاقل أن نغره أحجارالأرض وهيالذهب والفضة وهشيمالنبت وهي زينة الدنيا وشيء من ذلك لايصحبه عند الموت بل يصير كلا ووبالا عليه وهو في الحال شاغل له بالحزن والخوفعليه وهذه حال الحلقكامهم إلامنءصمه الله عزوجل إمثالآخرلاغترار الحلق بالدنياوضعف إيمانهم] قال الحسن رحمه الله بلغنيأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ﴿إنمامُتْلَى ومثلُكُمُ ومثل الدنيا كمثل قومساكموا مفازة غبراء حق إذا لم يدروا ماسلكوامنها أكثر أو مابقي أنفدوا الزاد وخسروا الظهرو بقوا بين ظهرانى المفازة ولازاد ولاحمولة فأيقنوا بالهلكة فبينهاهم كذلك إذخرج عليهم رجل فى حلة تقطر رأسه فقالوا هذا قريب عهد بريف وماجاءكم هذا إلامن قريب فلما انتهمي إليهم قال ياهؤلاء فقالوا ياهذا فقال علامأتتم فقالوا علىماترى فقالأرأيتم إنهديتكم إلى ماء رواء ورياض خضرما تعملون ؛قالوا لا نعصيك شيئاقال عهودكم ومواثيقكم بالله فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لايعصونه شيئا قال فأوردهم ماءرواء ورياضا خضرا فمكث فيهم ماشاء الله ثمرقال بإهؤلاء قالوا ياهذا قالوا الرحيل قالوا إلى أين قالوا إلىماء ليسكمائكم وإلى رياض ليست كرياضكم فقال أكثرهم والله ماوجدنا هذا حقظننا أنا لننجده ومانصنع بميشخير منهذا وقالت طائفة وهمأقلهم ألمتمطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله أن لاتعصوه شيئا وقدصدقكم فيأول حديثه فوالله لايصدقنكم فآخره فراح فبمن اتبعه وتخلف بقيتهم فبدرهم عدة فأصبحوا بين أسير وقتيل(١٠)» [مثال آخر لتنم (١) حِديث الحسن بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنياكمثل قومساكوا مفازة غبراء الحديث ابن أبي الدنيا هكذا بطوله لأحمد والبزار والطبراني من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فهايرى النائم ملكان الحديث وفيه فقال

الناس بالدنيا ثم تفجعهم على فراقها ] اعلم أن مثل الناس فيما أعطوا من الدنيا مثل رجل هيأ دارا ورينها وهو يدعو إلى داره على الترتيب قوما واحدا بعد واحد فدخل واحد داره فقدم إليه طبق ذهب عليه بخور ورياحين ليشمه و يتركه لمن يلحقه لا ليتملكه و يأخذه فجهل رسمه وظن أنه قد وهب ذلك منه فتعلق به قلبه لماظن أنه له فلما استرجع منه ضجر وتفجع ومن كان عالما برسمه انتفع به وشكره ورده بطيب قلب وانشراح صدر وكذلك من عرف سنة الله فى الدنيا علم أنها دارصيافة سبلت على المجتازين لا على المقيمين ليتزودوا منها و ينتفعوا بما فيها كاينتفع المسافرون بالعوارى ولا يصرفون اليها كل قاو بهم حتى تعظم مصبتهم عند فراقها فهذه أمثلة الدنيا وآفاتها وغوائلها نسأل الله تعالى الطيف الخبير حسن العون بكرمه وحلمه .

بيان حقيقة الدنيا وماهيتها في حق العبد

اعلم أنّ معرفة ذم الدنيا لات كفيك مالم تعرف الدنيا المذمومة ماهى وما الذي ينبني آن يجتنب منها وما الذي لايجتنب فلابد وأن نبين الدنيا المذمومة المأمور باجتنابها لكونهاعدوة قاطعة لطريق الله ماهي فنةول دنياك وآخرتك عبارة عنحالتين منأحوال قلبك فالقريب الدانى منها يسمىدنيا وهوكل ماقبل الموت والمتراخي المتأخر يسمى آخرة وهوما بعدالموت فكل مالك فيه حظ ونصيب وغرض وشهوة ولدة عاجل الحال قبل الوفاة فهي الدنيا فيحقك إلا أنجميع مالك إليه ميل وفيه نصيب وحظ فليس بمذموم بلهو ثلاثة أقسام . القسم الأول : مايصحبك فى الآخرة وتبقى معك ثمر ته بعد الموت وهوشيئان العلم والعمل فقط وأعنى بالعلم العلم بالله وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسدله وملكوت أرضه وسمائه والعلم بشريعة نبيه وأعنى بالعملالعبادة الخالصة لوجه الله تعالى وقديأ نسالعالم بالعلم حتى يصير ذلك ألد الأشياء عنده فيهجرالنوم والمطم والمنكح فيلذته لأنه أشهىعنده منجميع ذلك فقدصار حطا عاجلا فىالدنيا ولكنا إذاذكرنا الدنيا المذمومة لم نعدّ هذا منالدنيا أصلابل قلنا إنه من الآخرة وكذلك العابد قد يأنس بعبادته فيستلذها بحيث لومنع عنها لكان ذلك أعظم العقو بات عليه حق قال بعضهم ماأخاف من الموت إلامن حيث يحول بيني و بين قيام الليل وكان آخر يقول اللهم ارزقني قوة الصلاة والركوع والسجود في القبر فهذا قد صارت الصلاة عنده من حظوظه العاجلة وكل حظ عاجل فاسم الدنيا ينطلق عليه من حيث الاشتقاق من الدنو واكنا لسنانعني بالدنيا المذمومة ذلك وقدقال صلى الله عليه وسلم «حبب إلى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وقرة عيني في الصلاة (١) ، فجعل الصلاة منجلة ملاذ الدنيا وكذلك كل مايدخل في الحس والشاهدة فهومن عالمالشهادة وهومن الدنياوالتلذذ بتحريك الجوارح بالركوع والسجود إنما يكون في الدنيا فلذلك أضافها إلىالدنيا إلاأنا لسنا في هذا الكتاب نتعرض إلاللدنيا المذمومة فنقول هذه ليست من الدنيا. القسم الثاني: وهو القابل له على الطرف الأقصىكل مافيه حظ عاجل ولاتمرة له فيالآخرة أصلاكالتلذذ بالمعاصيكامها والتنعم بالمباحات الزائدة على قدرالحاجات والضرورات الداخلة في جملة الرفاهية والرعونات كالتنع بالقناطير المقنطرة من النهب والفضة والخيل المسقمة والأنعام والحرث والغاسان والجوارى والخيسول والواشي والقصور والدور ورفيع الثياب ولذائذ الأطعمة فحظ العبد من هذا كله هى الدنيا المذمومة وفيايعة فضولا أوفى محل الحاجة نظرطويل إذروى عن عمررضي الله عنه أنه استعمل أبا الدرداء على حمص فاتخذ كنيفاأ نفق أى أحد اللكين إنّ مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى مفازة فذكر نحوه أخصر منه و إسناده حسن (١) حديث حبب إلى من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقر"ة عيني في الصلاة النسائى والحاكم من حديث أنس دون قوله ثلاث وتقدّم في النكاح .

لم يتخلف منه عن السجود شعرة كما قال سيد البشر في سجوده سبجد لك سوادى وخیالی ـ ولله یسجد من في السموات والأرضطوعاوكرهاـ الطوع للروح والقلب لما فيهما من الأهلية والكرم من النفس لما فيها من الأجنبية ويقول في سنجوده: سبحان ربى الأعلى ثلاثا إلى العشر الذي هو الكمال ويكون في السجود مفتوح العينين لأنهسما يسجدان وفى الهوى ّ يضع ركبتيه ثم يديه شمجبهته وأنفه ويكون ناظرا نحو أرنبة أنفه في السجود فهو أبلغ فى الحشوع للساجد ويباشر بكفيه المصلى

عليه درهمين فكتب إليه عمرمن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عويم قدكان لك في بناء فارس والروم ماتكتني به عن عمر ان الدنياحين أراد الله خرابها فاذا أتاك كتابي هذا فقدسيرتك إلى دمشق أنت وأهلك فلريزل بها حقمات فهذا رآه فضولامن الدنيا فتأمل فيه . القسم الثالث : وهومتوسط بين الطرفين كل حظ فىالعاجل معين على أعمال الآخرة كقدر القوت من الطعام والقميص الواحد الحشن وكل مالابد منه ليتأتى للانسانالبقاء والصحة التي بها يتوصل إلى العلم والعمل وهذا لبس من الدنيا كالقسم الأوّل لأنه تلعين على القسم الأوَّل وووسيلة إليه فمهما تناوله العبد على قصد الاستعانة به على العلم والعمل لم يكن به متناولا للدنيا ولم يصر به من أبناء الدنيا و إن كان باعثه الحظ العاجل دون الاستعانة طىالنقوى النحق بالقسمالثانى وصار منجملة الدنيا ولايبتى معالعبد عندالموت إلائلاث صفاتصفاء القلب أعنىطهارته عنالأدناس وأنسه بذكرالله تعالى وحبه لله عز وجل وصفاء القلب وطهارته لايحصلان إلابالكف عن شهوات الدنيا والأنس لايحصل إلا بكثرة ذكرالله تعالى والمواظبة عليه والحب لايحصل إلا بالمعرفة ولاتحصل معرفة الله إلا بدوامالفكر وهذه الصفات الثلاث هي المنجيات المسعدات بعد الموت. أما طهارة القلب عن شهوات الدنيا فهي من المنجيات إذ تكون جنة بين العبد وبينعذابالله كما وردفىالأخبار «إنأعمال العبد تناضل عنه فاذا جاء العذاب من قبلرجليه جاء قيام الليل يدفع عنه و إذا جاء منجهة يديه جاءتالصدقة تدفع عنه(١)»الحديث. وأما الأنس والحب فهما منالسعدات وهما موصلان العبد إلى لذة اللقاء والشاهدة وهذه السعادة تتعجل عقيب الموت إلى أن يدخل أوان الرؤ ية في الجنة فيصير القبر روضة من ر ياض الجنة وكيف لا يكونالقبر عليه روضة من رياض الجنة ولم يكن له إلا محبوب واحد وكانت العوائق تعوقه عن دوام الأنس بدوام ذكره ومطالعة حماله فارتفعت العوائق وأفلت منالسجن وخلى بينه وبين محبو به فقدم عليه مسرورا سليما من الموانع آمنا من العوائق وكيف لا يكون محب الدنيا عند الموت معذبا ولم يكن له محبوب إلاَّ الدنيا وقد تَحْصِ منه وحيل بينه و بينه وسدت عليه طرق الحيلة فىالرجوع إليه ولذلك قيل . ماحال من كان له واحد نجيب عنه ذلك الواحد

وليس الموت عدما إيماهو فراق لمحاب الدنيا وقدوم على الله تعالى فاذا سالك طريق الآخرة هو المواظب على أسباب هذه الصفات الثلاث وهى الذكر والفكر والعمل الذي يفطمه عن شهوات الدنيا و يبغض إليه ملاذها و يقطعه عنها وكل ذلك لا يمكن إلا بصحة البدن وصحة البدن لا تنال إلا بقوت وملبس ومسكن و يحتاج كل واحد إلى أسباب فالقدر الذي لا بد منه من هذه الثلاثة إذا أخذه العبد من الدنيا للآخرة لم يكن من أبناء الدنيا وكانت الدنيا في حقوظها إلا أن الرغبة في حظوظ الدنيا تنقسم إلى ما يعرض صاحبه لعذاب الآخرة و يسمى ذلك حراما و إلى ما يحول بينه و يين الدرجات العلا و يعرضه لطول الحساب لعذاب الآخرة و يسمى ذلك عراما و إلى ما يحول بينه و يين الدرجات العلا و يعرضه لطول الحساب و يسمى ذلك عدال مول الله عليه و يسمى ذلك عدال مول الله عليه و يسمى ذلك عدال والرسول الله صلى الله عليه وسلم «حلالها حساب وحرامها عذاب ثن

(١) حديث مناضلة أعمال العبد عنه فاذاجاء العذاب من قبل رجليه جاء قيام الليل فدفع عنه الحديث الطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة بطوله وفيه خالدبن عبد الرحمن المخزوى ضعفه البخارى وأبوحاتم ولأحمد من حديث أسماء بنت أبي بكر إذا دخل الانسان قبره فان كان مؤمنا أحزبه عمله الصلاة والصيام الحديث و إسناده صحيح (٢) حديث من نوقش الحساب عذب متفق عليه من حديث عائشة (٣) حديث حلالها حساب وحرامها عذاب ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه

ولا يلفهما في الثوب و یکون رأســه بین منكبيه غير متيامن ومتياسر بهماءو يقول بعد التسبيح: اللهم لك سجــدت و بك آمنت ولك أسلمت سجـــد وجهــى للذى خلقه وصوره وشق سمعه و بصره فتبارك الله أحسن الخالقين . وروى أمير المؤمنين على رضى الله عنه «أن رسولالله صلى الله عليه وســـلم كان يقول في سجودهذلك» و إنقال سبوح قدوس رب الملائكة والروح فحسن روتعائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده ذلك و بجافی مرفقیه عن

وقد قال أيضا وحلالها عذاب إلا أنه عذاب أخف من عذاب الحرام بل لولم يكن الحساب لكان ما يفوت من الدرجات العلا في الجنة ومايرد على القلب من التحسر على نفو يتها لحظوظ حقيرة رخسيسة لابقاء لهـا هو أيضاعذاب وقس به حالك في الدنيا إذا نظرت إلى أقرانك وقد سبقوك بسعادات دنيوية كيف يتقطع قلبك عليها حسرات مع علمك بأنها سعادات منصرمة لا بقاء لها ومنغصة بكدورات لاصفاء لهـا فمـا حالك فى فوات سعادة لا يحيط الوصف بعظمتها وتنقطع الدهور دون غايتها فـكل من تنع في الدنيا ولو بسماع صوت من طائر أو بالنظر إلى خضرة أوشر بة ماء بارد فانه ينقص من حظه فىالآخرة أضعافه وهوالمعن بقوله صلىالله عليه وسلم لعمر رضىالله عنه «هذا منالنعيم الذي تسئل عنه (١١)» أشار به إلى المباء البارد والتعرض لجواب السؤال فيه ذل وخوف وخطر ومشقة وانتظار وكلذلكمن نقصان الحظء ولذلك قالعمر رضي اللهعنه اعزلوا عنى حسابها حين كان بهعطش فعرض عليه ماء بارد بعسل فأداره في كفه ثم امتنع عن شربه فالدنيا قليلها وكثبرها حرامها وحلالها ملعونة إلا ماأعان على تقوى الله فان ذلك القدر ليس من الدنيا وكل من كانت معرفته أقوى وأنقن كانحذره من نعيم الدنيا أشد حق إن عيسي عليه السلام وضع رأسه على حجر لمانام ثم رماه إذ تمثل له إبليس وقالرغبت فىالدنيا وحتى إنسليمان عليه السلام فىملكه كان يطعمالناساندائذ الأطعمة وهو يأكل خبز الشعير فجعل الملك على نفسه بهذا الطريق امتهانا وشدة فان الصبر عن لدائد الأطعمة مع القدرة عليها ووجودها أشد ولهذا روى أنالله تعالى «زوى الدنيا عن نبينا ﷺ فكان يطوى أياما<sup>(٢٧</sup>» «وكان يشدالحجرهي بطنه من الجوع (٣٠) ، ولهذا سلط الله البلاء والمحن على الأنبياء والأولياء ثم الأمثل فالأمثل كلذلك نظرا لهم وامتنانا عليهم ليتوفر من الآخرة حظهم كايمنع الوالد الشفيق ولده لذة الفواكه ويلزمألمالفصدوالحجامة شفقة عليه وحبا لهلابخلاعليه وقدعرفت بهذاأن كلماليس للدفهومن الدنياوماهو لله فذلك ليس من الدنيافان قلت فما الذي هولله . فأقول الأشياء ثلاثة أقسام:منها مالا يتصور أن يكون لله وهوالذي يعبرعنه بالمعاصي والمحظورات وأنواع التنعمات في المباحات وهي الدنيا المحضة المذمومة فهي الدنيا صورة ومعنى ومنها ماصورته لله و يمكن أن يجعل لغيرالله وهو ثلاثةالفكر والذكر والكف عن الشهوات فانهذه الثلاثة إذاجرت سرا ولم يكن عليهاباعثسوى أمرالله واليوم الآخر فهي لله وليست من الدنيا و إنكان الغرض من الفكر طلب العلم للتشرفبه وطلب القبول بين الحلق باظهار المعرفة أوكان الغرض من ترك الشهوة َحفظ المـال أوالحمية لصحة البدن والاشتهار بالزهد فقدصارهذا من الدنيا بالمعنى و إنكان يظن بصورته أنه لله تعالى ومنها ما صورته لحظ النفسو يمكن أن يكون معناه لله وذلك كالأكل والنكاح وكل ماير تبط به بقاؤه وبقاء ولده فان كان القصد حظ النفس فهومن الدنيا و إن كان القصد الاستعانة به على التقوى فهو لله بمعناه و إن كانت صورته صورة الدنيا قال صلى الله عليه وسلم «من طلب الدنيا حلالا مكاثرًا مفاخرًا لتى الله وهو عليه غضبان ومن طلبها استعفافًا عن المسألة موقوفًا على على بن أبي طالب باسناد منقطع بلفظ وحرامها النار ولم أجده مرفوعًا (١) حديث هذا من النعيم الذي تستُّل عنه تقدم في الأطعمة (٢) حديث زوى الله الدنيا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فكان يطوى أياما محمد بن خفيف في شرف الفقراء من حديث عمر من الحطاب قال قلت يارسول الله عجبا لمن بسط الله لهم الدنيا وزواها عنك الحديث وهومن طريق اسحاق معنعنا وللترمذى وابن ماجــه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليــه وسلم كان يبيت الليالى المتنابعة طاوياً وأهله الحديث قال الترمذي حسن صحيح (٣) حديث كان يشد الحجر على بطنه من الجوع تقدم .

جنبيه ويوجه أصابعه في السجود نحو القبلة ويضم أصابع كفيه مع الابهام ولا يفرش ذراعيه على الأرض، ثم يرفع رأسه محكبرا و بجلس على رجله البسرى و ينصب اليني موجها بالأصابع إلى القبلة ويضع اليدين على الفخــــذين من غيير تسكاف ضمهما وتفريجهما ويقول: رب اغفرلی وارحمی واهدني واجبرني وعافني واعف عني ولا يطيل الفريضة أما في النافلة فلا بأس مهما أطال قائلا رباغفر وارحم مكررا ذلك ثم يسجد السجدة الثانية مكبرا ويكرهالا قعاءفي القعود وهو ههما أن يضع

وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر (١) » فانظركيف اختلف ذلك بالقصد فاذا الدنيا حظ نفسك العاجل الذي لاحاجة إليه لأمر الآخرة و يعبر عنه بالهوى و إليه الاشارة بقوله

تعالى ــ ونهمي النقس عن الهوى فان الجنة همالمأوى ــ ومجامع الهوى خمسة أمور وهمماجمعه الله نعالى فى قوله \_ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد \_ والأعبان الق تحصل منها هذه الخسة سبعة بجمعها قوله تعالى \_ زين للناس حبّ الشهوات من النساء والبنين والقناطيرالمقنطرة من النهبوالفضة والحيلالسوّمة والأنعام والحرث ذلكمتاع الحياة الدنيا ــ فقد عرفت أنَّ كل ماهو لله فليس من الدنيا وقدر ضر ورة القوت ومالا بدَّ منه من مسكن وملبس هو لله إن قصد به وجهالله والاستكثار منه تنعم وهو لغيرالله و بينالتنعم والضر ورة درجة يعبرعنها بالحاجة ولهماطرفان وواسطة طرف يقرب منحذ الضرورة فلايصر فان الاقتصار علىحد الضرورة غير ممكن وطرف يزاحم جانب التنع ويقرب منه وينبني أن يحذر منه ويينهما وسائط متشابهة ومن حام حول الحيي يوشكأن يقع فيه والحزم في الحذر والتقوى والتقرّب من حدّ الضرورة ماأمكن اقتداء بالأنبياء والأولياء عليهمآلسلام إذكانوا يردون أنفسهم إلىحد الضرورة حقإنأو يسا القرنىكان يظن أهلهأنه مجنون لشدة تضييقه على نفسه فبنواله بيتا علىباب دارهم فكان يأتى عليهم السنة والسنتان والثلاثلايرون له وجها وكان يخرج أوّل الأذان ويأتى إلىمنزله بعد العشاء الآخرة وكان طعامه أن يلتقط النوى وكلما أصاب حشفة خبأها لافطاره وإنهم يصبمايقوته منالحشف باعالنوى واشترى بثمنه مايقوّته وكان لباسه مما يلتقط من المزابل من قطع الأكسية فيغسلها فىالفرات و يلفق بعضها إلى بعض ثم يلبسها فكان ذلك لباسه وكان ربما مر الصبيان فيرمونه ويظنون أنه مجنون فيقول لهم يا إخوتاه إن كنتم ولابد أن ترموني فارموني بأحجار صفار فاني أخافأن تدموا عقبي فيحضر وقت الصلاة ولا أصيب الماء فهكذا كانت سيرته ولقدعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فقال « إنى لأجد نفس الرحمن من جانب البين إشارة إليّه رحمه الله (٢٠) » ولما ولى الحلاقة عمر ابن الخطاب رضى الله عنه قال أيها الناس من كان منكم من العراق فليقم قال فقاموا فقال اجلسوا إلا من كان من أهل الكوفة فجلسوا فقال اجلسوا إلا من كان من مراد فجلسوا فقال اجلسوا إلا من كان من قرن فجلسوا كالهم الارجلا واحدا فقالله عمر أقرني أنت ؟ فقال نعم فقال أتعرف أو يس بن عامر القرني فوصفهله ؟ فقال نعم وماذاك تسأل عنه ياأمير المؤمنين والله مافينا أحمق منه ولا أجنّ منه ولا أوحش منه ولاأدنى منه فبكي عمر رضى الله عنه تمقال ماقلت ماقلت إلا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يدخل في شفاعته مثل ر بيعة ومضر (٢) » فقال هرم بن حيان لما سمعت هذا القول من عمر بن الخطاب قدمت الكوفة فلم يكن لى هم إلا أن أطلب أو يسا القربي وأسأل عنه حتى سقطت عليه جالسا على شاطى ً الفرات نصف النهار يتوضأ و يغسل ثو به قال فعرفته بالنعت الذي نعت لي فاذا رجل لحيم شديد الأدمة محلوق الرأس كث اللحية متغير جدًّا كريه الوجه متهيب المنظر قال (١) حديث من طلب الدنيا حلالا مكاثرًا مفاخرًا لَقَى الله وهو عليه غضبان الحديث أبو نعيم فى الحلية والبيهق فى الشعب من حديث أبي هريرة بسند ضعيف (٢) حديث إنى لأجد نفس الرحمن من جانب البين أشار به إلى أو يس القربي نقدم في قواعد العقائد لمأجد له أصلا (٣) حديث عمر يدخل

الجنة فى شفاعته مثل ربيعة ومضر يريد أو يسا ورويناه فى جزء ابن السماك منحديث أبى أمامة يدخل الجنة بشفاعة رجل من أتمى أكثر من ربيعة ومضر و إسناده حسن وليس فيه ذكر

لأو يسرُ ۚ بل في آخره فكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان .

أليتيه على حقيبه ثم إذا أراد النهوض إلى الركعة الثانية يجلس جلسة خفيفة للاستراحة و يفعل في بقية الركعات هكذا ثم يتشهد وفي الصلاةسر المعراجوهو معراجالقاوبوالتشهد مقر" الوصول بعدقطع مسافات الهيئات على تدريج طبقات السموات والتحيات سلام على رب البريات فليذهن لما يقمول و بتآدّب معمن يقول ويدر ڪيف يقول و يسلم علىالنبيصلىالله عليه وسلم ويمثله بين عینی قلبه و یسلم علی عباد الله الصالحين فلا يبقى عبد في السماء ولافىالأرض منعباد الله إلا ويسلم عليـــه بالنسبة الروحيسة

( ۲۸ - إحياء - ثالث )

فسلمت عليه فردّ على السلام ونظر إلى فقلت حياك الله من رجل ومددت يدى لأصافحه فأبى أن يصافحني فقلت رحمك الله ياأو يس وغفر لك كيف أنت رحمك الله ثم خنقتني العبرة من حبي إياه ورقتي عليه إذ رأيت منحاله مارأيت حتى بكيت و بكي فقال وأنت فحياك الله ياهرم بن حيان كيف آنت ياآخي ومن دلك على قال قلتالله فقال لاإله إلاالله سبحان الله \_ إن كان وعد ر بنا لمفعولا \_ قال فعجبت حين عرفني ولا والله مارأيته قبل ذلك ولارآني فقلت من أين عرفت اسمى واسم أبي ومارأيتك قبل اليوم ؟ \_ قال نبأني العليم الحبير \_ وعرفت روحي روحك حين كلت نفسي نفسك إن الأرواح لهـا أنفس كأنفسالأجساد وإنّ المؤمنين ليعرف بعضهم بعضا ويتحابون بروحالله وإنَّام يلتقوا يتعارفون ويتكامون وإن نأت بهم الدار ونفر"قت بهم المنازل قالقلت حدّثني رحمك الله عنرسولالله صلى الله عليه وسلم بحديث أسمعه منك قال إنى لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسكن لى معه صحبة بآبى وأمى رسول الله ولسكن رأيت رجالا قد صحبوه وبلغني منحديثه كابلغك ولست أحبُّ أن أفتح على نفسي هذا الباب أن أكون محدثًا أومفتيًا أوقاضيًا في نفسي شغل عن الناس ياهرم بنحيان فقلت يا أخى اقرأ على آية من القرآن أسمعها منك وادع لى بدعوات وأوصى بوصية أحفظها عنك فانى أحبك فىالله حبا شديدا قال فقام وأخذ بيدى على شاطئ الفرات مم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم بكى ثم قال قال ربى والحق قول ربى وأصدق الحديث حديثه وأصدق الكلام كلامه ثم قرّاً \_ وماخلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ماخلقناها إلابالحق ولكن أكثرهم لايعامون ــ حتى انتهى إلى قولهــــإنههو إلعز يزالرحيمـــفشهق شهقة ظننتأنه قد غشي عليه ثم قال يا ابن حيان مات أبوك حيان و يوشك أن تموت فامما إلى جنة و إما إلى نار ومات أبوك آدم ومانت أتمك حوّاء ومات نوح ومات إبراهيم خليل الرحمن ومات موسى نجيَّ الرحمن ومات داود خليفة الرحمن ومات محمد صلىالله عليه وسلم وعليهم وهو رسول رب العالمين وماتأ بوبكرخليفة المسلمين ومات عمر بنالحطابأثى وصفيي ثمقالياعمراه ياعمراهقالفقلت رحمك الله إنَّ عمر لم يمت قال فقد نعاه إلى ربى ونعي إلى نفسي ثم قال أنا وأنت في الموتى كا نه قد كان ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بدعوات خفيات ثم قال هذه وصيق إياك ياهرم بن حيان كتاب الله ونهيجالصالحين المؤمنين فقد نعيت إلى نفسى ونفسك عليك بذكر الموت لايفارق قلبك طرفة عينما بقيت وأنذر قومك إذارجت إليهم وانصحالاًمة جميعا و إياك أن تفارق الجماعة قيدشبر فتفارق دينك وأنت لاتعلم فتدخل النار يوم القيامة ادع لى ولنفسك ثم قال اللهم إن هـــذا يزعم أنه يحبني فيك وزارتي من أجلك فعرفني وجهه في الجنة وأدخله على فيدارك دار السلام واحفظه مادام في الدنيا حيثًا كان وضم عليه ضيعته وأرضه من الدنيا باليسير وما أعطيته من الدنيا فيسره له تبسيرا واجعله لما أعطيته من نعاتك منالشاكرين وأجزه عنىخير الجزاء ثم قال استودعك الله ياهرم بن حيان والسلام عليك ورحمة الله و بُركانه لا أراك بعد اليوم رحمك الله نطلبني فاني أكره الشهرة والوحدة أحب إلى إني كثير الهم شديد النم مع هؤلاء الناس مادمت حيا فلا تسأل عني ولا تطلبني واعلم أنك من على بال و إن لم أرك ولم ترتى فاذكرني وادعلى فاني سأذكرك وأدعو لك إن شاء الله انظلق أنت ههنا حق أنطلق أنا ههنا فحرصت أن أمشي معه ساعة فأبي على وفارقته فبكي وأبكاني وجملت أنظر في قفاه حتى دخل بعضالسكك ثم سألت عنه بعد ذلك فمــاوجـدتأحـدا يخبرني عنه بشيء رحمهالله وغفر له فهكذا كانتسيرة أبناء الآخرة المعرضين عن الدنيا وقد عرفت مماسبق فى بيان الدنيا ومنسيرة الأنبياء والأولياء أنحد الدنيا كلماأظلته الحضراء وأقلتهالفيراء

والخاصيةالفطرية ويضع يده اليني على فخذه البمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة ويرفع السبحة في الشهادة في إلا الله لا في كلة النني ولا يرفعها منتصبة بل مائلة برأسها إلى الفخذ منطوية فهذه هيئة خشوعالسبحة ودليل سراية خشوع القلب إليها و يدعو في آخر صلاته لنفسه وللؤمنين و إن كان إماما ينبني أن لاينفرد بالدعاء بل يدعو لنفسمه ولمن وراءهفان الامام المتيقظ فىالصلاة كحاجب دخل على سلطان ووراءه أسجاب الحوائج يسآل لهم ويعرض حاجتهم والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا وبهذا ، رصنفهم الله تعالى في إلا ما كان لله عز وجل من ذلك وضد الدنيا الآخرة وهو كل ماأر يد به الله تعالى بما يؤخذ بقدر الضرورة من الدنيا لأجل قوة طاعة الله وذلك ليس من الدنيا و يتبين هذا بمثال وهو أن الحاج إذا حلف أنه فى طريق الحيج لايشتغل بغير الحيج بل يتجرد له ثم اشتغل بحفظ الزاد وعلف الجمل وخرز الراوية وكل مالابد للحيج منه لم يحنث فى يمينه ولم يكن مشغولا بغير الحيج فكذلك البدن مركب النفس تقطع به مسافة العمر فتعهد البدن بما تبق به قوته على ساؤك الطريق بالعلم والعمل هومن الآخرة لامن الدنيا، نع إذا قصد تلذذ البدن وتنعمه بشى من هذه الأسباب كان منحرفا عن الآخرة و يخشى على قلبه القسوة قال الطنافسى : كنت على باب بنى شيبة فى المسجد الحرام سبعة أيام طاويا فسمعت فى الله المنا أكثر بما يحتاج طاويا فسمعت فى الله عين قلبه فهذا بيان حقيقة الدنيا فى حقك فاعلم ذلك ترشد إن شاء الله تعالى .

بيان حقيقة الدنيا في نفسها وأشغالها التي استغرقت هم الحلق حق أنستهم أنفسهم

وكالقهم ومصدرهم وموردهم - معتمالات التعقب عالم المقالم لاحمار شغله فداره

كأنهم بنيان مرصوص وفي وصف هذه الأمة . في الكتب السالفة صفهم في صلاتهم كصفهم في قتالهم . حدثنا بذلك شيخنا ضياءالدين أبوالنجيب السهروردي إملاء قال أناأ بوعبدالرحمن محمد ابن عیسی بن شعیب الماليني قال أناأ بوالحسن عبد الرحمن بن محمد المظفر الواعظ قال أنا أبوعمد عبسد الله ابن أحمد السرخسي قال أنا أبو عمسران عیسی بن عمسر بن العباس السمرقنسدى قالأناأ بومحمدعبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أنا مجاهد ابن موسى قال ثنا معن هو ابن عيسي أنهسأل

كلامه بقوله سبحانه

اعلم أنَّ الدنيا عبارة عن أعيان،موجودة وللانسان فيها حظ وله فيإصلاحها شغل فهذه ثلاثة أمور قد يظنُّ أن الدنيا عبارة عن آحادها وليسكذلك ، أما الأعيان الموجودة التي الدنيا عبارة عنها فهبي الأرض وماعليها قال الله تعالى \_ إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لهــا لنباوهم أيهم أحسن عملا \_ فالأرض فراش للآدميين ومهاد ومسكن ومستقر" وما عليها لهم ملبس ومطع ومشرب ومنكح و يجمع ماعلى الأرض ثلاثة أقسام : المعادن والنبات والحيوان.أما النبات فيطلبه الآدمى للاقتيات والتداوى وأما المعادن فيطلبها للآلات والأوانى كالنحاس والرصاص وللنقد كالذهب والفضة ولغير ذلك من المقاصد وأما الحيوان فينقسم إلى الانسان والبهائم أما البهائم فيطلب منها لحومها للمآكل وظهورها للمركب والزينسة وأما الانسان فقسد يطلب الآدمى أن يملك أبدان الناس ليستخدمهم ويستسخرهم كالغلمان أوليتمتع بهم كالجوارى والنسوان ويطلب قلوب الناس ليملكها بأن يغرس فيها التعظيم والاكرام وهوالذي يعبرعنه بالجاه إذ معنىالجاه ملك قلوبالآدميين فهذه هيالأعيان الق يعبرعنها بالدنياوقدجمعها الله تعالى في قوله ـ زين للناسحب الشهوات من النساء والبنين ـ وهذا من الإنس\_ والقناطيرالقنطرة من الذهب والفضة \_ وهذا من الجواهر والمعادن وفيه تنبيه على غيرها من اللآلي واليواقيت وغيرها ـ والحيل المسوّمة والأنعام ـ وهي البهائم والحيوانات ـ والحرث ـ وهو النبات والزرع فهذه هي أعيان الدُّنيا إلا أن لها مع العبد علاقتين علاقة مع القلب وهو حبه لهــا وحظه منها وانصرافهمه إليها حتى يصير قلبه كالعبد أوالهب السنهتر بالدنيا ويدخل فيهذهالعلاقة حميسع صفات القلب المعلقة بالدنيا كالكبر والغل والحسد والرياء والسمعة وسوء الظن والمداهنة وحب الثناء وحبُّ التَّكَاثرُ والتَّفَاخُرُ وهذه هيالدنيا الباطنة وأما الظاهرة فهيالأعيانالتيذ كرناها . العلاقة الثانية مع البدن وهو اشتفاله بإصلاح هــذه الأعيان لتصلح لحظوظه وحظوظ غــيره وهي جملة الصناعات والحرفالق الخلق مشغولون بهاوالحلق إنما نسوا أنفسهم ومآبهم ومنقلبهم بالدنيا لهماتين العلاقتين عُلَّاقة القلب بالحبّ وعلاقة البدن بالشغل ولوعرف نفسه وعرف ر به وعرف حكمة الدنيا وسرها علم أنهذه الأعيانالق مميناها دنيا لمتخلق إلالعلف الدابة التي يسير بها إلىالله تعالى وأعنى بالدابة البدن فانه لايبق إلا بمطع ومشرب وملبس ومسكن كالايبق الجل في طريق الحيج إلا بعلف وما ووجلال ومثال العبد فىالدنيا فىنسيانه نفسه ومقصده مثالالحاجالذى يقففىمنازلالطريق ولايزال يعلف الناقة ويتعهدهاو ينظفهاو يكسوهاألوان الثياب ويحمل إليها أنواع الحشيش ويبردلها الماءبالثلجحتي

تفوته القافلة وهو غافل عن الحج وعن مرور القافلة وعن بقائه في البادية فريسة للسباع هو وناقته والحاج البصير لايهمه من أمرالجل إلاالقدرالذي يقوى به علىالشي فيتعهده وقلبه إلى للكعبة والحج و إنما يلتفت إلى الناقة بقدر الضرورة ، فكذلك البصير فيالسفر إلىالآخرة لايشتغل بتعهد البدن إلا بالضرورة كما لايدخل بيت المـاء إلالضرورة ولافرق بين إدخال الطعام في البطن و بين إخراجه منالبطن فىأن كل واحد منهماضرورة البدن ومنهمته مايدخل بطنه فقيمته مايخرج منهاؤأ كثر ماشغل الناس عن الله تعالى هو البطن ، فان القوت ضروري وأمرالمسكن واللبس أهون ولوعرفوا سبب الحاجة إلى هذه الأمور واقتصرواعليه لمتستغرقهم أشغال الدنيا وإبما استغرقتهم لجهلهم بالدنيا وحكمتها وحظوظهم منها ولكنهم جهلوا وغفلوا وتنابعت أشغال الدنيا عليهم وانصل بعضها ببعض وتداعت إلى غيرنهاية محدودة فتاهوا فى كثرة الأشغال ونسوامقاصدها، ونحن نذكرتفاصيل أشغال الدنيا وكيفية حدوث الحاجة إليها وكيفية غلط الناس في مقاصدها حق تنضح لك أشغال الدنيا كيف صرفت الحلق عن الله تعالى وكيف أنستهم عاقبة أمورهم . فنقول : الأشفال الدنيوية هي الحرف والصناعات والأعمال الق ترى الحلق منكبين عليها وسببكثرة الأشفال هوأن الانسان مضطر إلى ثلاث القوت واكسكن والملبس فالقوت للغذاء والبقاء والملبس لدفع الحر والبرد والمسكن لدفع الحز والبرد ولدفع أسباب الهلاك عن الأهل والمـال ولم يخلق الله القوت والمسكن والملبس مصلحا بحيث يستغنى عن صنعة الانسان فيه ، نعم خلق ذلك للبهائم فانالنبات يغذى الحيوان من غيرطبخ والحر والبرد لايؤثر فى بدنه فيستغنى عن البناء ويقنع بالصحراء ولباسها شعورها وجاودها فتستغنى عن اللباس والانسان ليس كذلك فحدثت الحاجة لذلك إلى خمس صناعات هي أصول الصناعات وأواثل الأشغال الدنيوية وهى الفلاحة والرعاية والاقتناص والحياكة والبناء . أما البناء فللمسكن، والحياكة وما يكتنفها من أمر الغزل والحياطة فللملبس ، والفلاحة للمطم ، والرعاية للمواشي والحيل أيضا للمطم والمركب ، والاقتناص نعني به تحصيل ماخلقه الله من صيد أومعدن أوحشيش أوحطب فالفلاح يحصل النباتات والراعى يحفظ الحيوانات ويستنتجها ، والمقتنص يحصل مانبت ونتج بنفسه من غيرصنع آدمي وكذلك يأخذ من معادن الأرض ماخلق فيها من غيرصنعة آدمي ونعني بالاقتناص ذلك ويدخل تحته صناعات وأشغال عدّة ، ثم هذه الصناعات تفتقر إلىأدوات وآلات كالحياكة والفلاحة والبناء والاقتناص والآلات إيمانؤخذ إمامن النبات وهوالأخشاب أومن المعادن كالحديد والرصاص وغيرهما أو من جاود الحيوانات فحدثت الحاجة إلى ثلاثة أنواع أخر من الصناعات النجارة والحدادة والحرز وهؤلاء هم عمال الآلات ونعني بالنجاركل عامل في الخشب كيفما كان و بالحدادكل عامل في الحديد وجواهرالمعادن حتى النحاس والابرى وغيرهما وغرضنا ذكر الأجناس فأما آحاد الحرف فكثيرة . وأما الحراز فنعنى به كلّ عامل في جاود الحيوانات وأجزائها فهذه أمهات الصناعات . ثم إنالإنسان خلق بحيث لايميش وحده بل يضطر إلى الاجتماع مع غيره من أبناء جنسه وذلك لسببين: أحدها حاجته إلى النسل لبقاء جنس الانسان ولا يكون ذلك إلاباجتماع الذكر والأنثى وعشرتهما . والثاني التعاون على تهيئة أسباب المطعم والملبس ولتربية الولد فان الاجتماع يفضي إلى الولد لامحالة والواحد لايشتغل بحفظ الولد وتهيئة أسبابالقوت ثمليس يكفيهالاجتماع معالأهل والولد فىالمنزل بللايمكنه أن يعيش كذلك مالم تجتمع طائفة كثيرة ليتكفلكل واحد بسناعة فان الشخص الواحدكيف يتولى الفلاحة وحده وهو يحتاج إلى آلاتها وتحتاج الآلة إلى حدّاد ونجار ويحتاج الطعام إلى طحان وخباز وكذلك كيف ينفرد بتحصيل الملبس وهو يفتقر إلىحراسة القطن وآلات الحياكة والحياطة

كحب الأحبار كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قالنجده محمد ابن عبدالله يولد بمكة ومهاجرلطيبة ويكون ملكه بالشام وليس بفحاش ولا صخاب فی الأسسواق ولايكافىء بالسيئةالسيئة ولكن يعفو ويغفر، أمتـــه الحادون يحمدون الله فی کل سراء و یکبرون الله على كل نجــــد يوضئون أطرافهم و يأتزرون فىأوساطهم يصفون في صلاتهم كما يصفون فى قتالهـــم دويهم فی مساجدهم كدوي النحل يسمع منادمهم فی جقر السهاء فالامام فى الصلاة مقدمة السنف في محاربة الشميطان فهو أولى

الصلين بالخسوع والاتيان بوظائف الأدب ظاهرا وباطنا والمصاون المتيقظون كلا اجتمعت ظواهرهم تجتمع بواطنهسم وتتناصر وتتعاضمه وتسرى من البعض إلى البعض أنوار وبركات بل جميع السامين المصلين في أقطار الأرض بينهم تعاضدوتناصر بحسب القاوب ونسب الاسلام ورا بطة الايمــان بل عدهم الله تعالى بالملائكة الكرام كاأمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملائكة المسؤمين فحاجاتهم إلى محاربة الشيطان أمس من حاجاتهم إلى محاربة الكفار ولهدذا كان يقول رسول الله صلى

وآلات كثيرة فلنلك امتنع عيشالانسان وحده وحدثت الحاجة إلىالاجتماع ثملواجتمعوا في صحراء مكشوفة لنأذوا بالحر" والبرد والمطر واللصوص فافتقروا إلى أبنية محكمة ومنازل ينفردكل أهل بيت به و بمـامعه من الآلات والأثاث والمنازل تدفع الحرّ والبرد والمطر وتدفع أذى الجيران مناللصوصية وغيرها لكن المنازل قدتقصدها جماعة منالاصوص خارج المنازل فافتقر أهل المنازل إلى التناصر والتعاون والتحصن بسور يحيط بجميع المنازل فحدثت البلاد لهذه الضرورة ثم مهما اجتمعالناس فى المنازل والبلاد وتعاملوا تولدت بينهم خصومات إذ تحدث رياسة وولاية للزوج على الزوجة وولاية للأبوين على الولدلأنه ضعيف يحتاج إلى قوام به ومهماحصلت الولاية على عاقل أفضي إلى الخصومة بخلاف الولاية على البهائم إذ ليس لهاقوّة المخاصمة و إن ظامت فأما المرأة فتخاصمالزوج والولد يخاصمالاً بوين هذا في المُنزل، وأما أهل البلد أيضا فيتعاملون في الحاجات و يتنازعون فيهاولوتركواكذلك لتقاتلوا وهملكوا وكمذلك الرعاة وأر بابالفلاحة يتواردون علىالمراعى والأراضي والمياه وهملاتني بآغراضهم فيتنازعون لامحالة ثمرقديعجز بعضهم عنالفلاحة والصناعة بعمى أومرضأوهرم وتعرض عوارض مختلفة ولوترك ضائعالهلك ولو وكل تفقده إلى الجميع لتخاذلوا ولوخص واحد من غيرسبب يخصه لكان لايدُعن له قحدث بالضرورة من هذه العوارض الحاصلة بالاجتماع صناعات أخرى فمنهاصناعة المساحة التي بهانعرف مقادير الأرض لتمكن القسمة بينهم بالعدل ومنهاصناعة الجندية لجراسة البلد بالسيف ودفع اللصوص عنهم ومنهاصناعة الحسكم والنوصل لفصل الخصومة ومنها الحاجة إلىالفقه وهومعرفة القانون الذي ينبني أن يضبط به الخلق و يلزموا الوقوف على حدوده حتى لا يكثر النزاع وهو معرفة حدودالله تعالى فىالمعاملات وشروطها فهذه أمورسياسية لابدّ منها ولايشتغل بهاإلامخصوصون بصفات مخصوصة من العلم والتمييز والهداية و إذا اشتغلوا بهآلم يتفرغوا لصناعة أخرى و يحتاجون إلى المعاش ويحتاج أهل البلد إليهم إذ لواشتغل أهل البلد بالحرب معالأعداء مثلا تعطلت الصناعات ولواشتغل أهل الحرب والسلاح بالصناعات لطلب القوت تعطلت البلاد عن الحراس واستضر الناس فمست الحاجة إلىأن يصرف إلى معايشهم وأرزاقهمالأموال الضائعة التيلامالك لها إنكانت أوتصرفالغنائم إليهم إن كانت العداوة معالكفار فان كانوا أهل ديانة وورع قنعوا بالقليل من أموال المصالح و إن أرادوا التوسع فتمس الحاجة لامحالة إلى أن يمدّهم أهل البلد بأموالهم ليمدوهم بالحراسة فتحدث الحاجة إلى الحراج ثم يتولد بسبب الحاجة إلى الحراج الحاجة لصناعات أخر إذ يحتاج إلى من يوظف الحراج بالعدل على الفلاحين وأرباب الأموال وهم العمال و إلى من يستوفى منهم بالرفق وهم الجباة والمتحرجون و إلى من يجمع عنده ليحفظه إلى وقت التفرقة وهم الخزَّان و إلى من يفرُّق عليهم بالعـــدل وهو الفارض للمساكر وهذه الاعمال لو تولاها عدد لا تجمعهم رابطة انحرم النظام فتحدث منه الحاجة إلى ملك يدبرهم وأمير مطاع يعين لكل عمل شخصا و يختار لكل واحد مايليق به و يراعىالنصفة في أخذ الخراج و إعطائه واستعمال الجند في الحرب وتوزيع أسلحتهم وتعيين جهات الحرب ونصب الأمبر والقائد على كل طائفة منهم إلى غير ذلك من صناعات الملك فيحدث من ذلك بعد الجند الذين هم أهلالسلاح و بعدالمك الذي يراقبهم بالعين الكالئة و يدبرهم الحاجة إلى الكتاب والخزان والحساب والجباة والعمال ثم هؤلاء أيضا يحتاجون إلى معيشة ولا يمكنهم الاشتغال بالحرف فتحدثالحاجة إلى مال الفرع مع مال الأصل وهو المسمى فرع الحراج ، وعند هذا يكون الناس في الصناعات ثلاث طوائف الفلاحون والرعاة والمحترفون، والثانية الجندية الحاةبالسيوف، والثالثة المتردّدون بين الطائفتين في الأخذ والعطاء وهم العمال والجباة وأمثالهم ، فانظر كيف ابتدأ الأمر من حاجة القوت والملبس

والمسكن و إلى ماذا انتهى وهكذا أمور الدنيا لايفتح منها بابإلاو ينفتح بسببه أبواب أخر وهكذا تتناهى إلى غير حدّ محصور وكأنها هاونة لا نهاية لعمقها من وقع في مهواة منهاسقط منها إلى أُخِرى وهكذا على التوالى فهذه هي الحرف والصناعات إلاأنها لانتم إلابالأموال والآلات والمال عبارة عن أعيان الأرض وماعليها مماينتفع به وأعلاها الأغذية ثم الأمكنة التي يأوى الانسان إليها وهمالدور ثم الأمكنة التي يسمى فيها للتعيش كالحوانيت والأسواق والمزارع ثم الكسوة ثم آثاث البيت وآلاته ثم آلات الآلات وقديكون في الآلات ماهوحيوان كالكابآلة الصيد والبقرآلة الحراثة والفرسآلة الركوب في الحرب ثم يحدث من ذلك حاجة البيع فان الفلاح رعمايسكن قرية ليس فيها آلة الفلاحة والحداد والنجار يسكنان قرىة لايمكن فيها الزراعة فبالضرورة يحتاج الفلاح إليهما ويحتاجان إلىالفلاح فيحتاج أحدهما أن يبذل ماعنده للآخرحق يآخذ منه غرضه وذلك بطريق المعاوضة إلاأن النجار مثلا إذاطلب من الفلاح الغذاء بآلته ربما لايحتاج الفلاح في ذلك الوقت إلى آلته فلايبيعه والفلاح إذاطلب الآلة من النجار بالطعام ربما كان عنده طعام في ذلك الوقت فلايحتاج إليه فتتعوّق الأغراض فاضطروا إلى حانوت يجمع آلة كل صناعة ليترصد بها صاحبها أربابالحاجات وإلى أبيات يجمع إليها مايحمل الفلاحون فيشتربه منهم صاحب الأبيات ليترصد به أرباب الحاجات فظهرت لذلك الأسواق والخازن فيحمل الفلاح الحبوب فاذا لم يصادف محتاجا باعها بثمن رخيص من الباعة فيخزنونها فى انتظار أرباب الحاجات طمعا فى الربح وكذلك فى جميىع الأمتعة والأموال ثم يحدث لامحالة بين البلاد والقرى تردد فيتردد الناس يشترون من القرى الأطعمة ومن البلاد الآلات وينقاون ذلك ويتعيشون به لتنتظم أمور الناس في البلاد بسببهم إذ كل بلد رعماً لا توجد فيه كل آلة وكل قرية لايوجد فيها كل طعام فالبعض يحتاج إلى البعض فيحوج إلى النقل فيحدث التجار المتكفاون بالنقل و باعثهم عليه حرص جمع المال لامحالة فيتعبون طول الليل والنهار فىالأسفار لغرض غيرهم ونصيبهم منهاجمع المـال الذي يأكله لامحالة غيرهم إما قاطع طريق و إما سلطان ظالم ولـكن جعل الله تعالى في غفلتهم وجهلهم نظاما للبلاد ومصلحة للعباد بلجميع أمورالدنيا انتظمت بالغفلة وخسة الهمة ولوعقل الناس وارتفعت هممهم لرهموا في الدنيا ولوفعاواذلك لبطلت المعايش ولو بطلت لهلكواولهلكالزهادأيضا. ثم هذهالأموال التي ننقل لايقدر الانسان على حملها فتحتاج إلى دواب تحملها وصاحب المال قدلانكون له دابة فتحدث معاملة بينه و بين مالك الدابة تسمى الاجارة و يصير الكراء نوعاً من الاكتساب أيضًا ثم يحدث بسبب البياعات الحاحة إلى النقدين فأن من يريدأن يشترى طعاما بثوب فمن أين يدرى المقدار الذي يساويه من الطعام كم هو والمعاملة تجرى في أجناس مختلفة كايباع توب بطعام وحيوان بثوب وهذهأمورلاتتناسب فلابدمن حاكم عدل يتوسط بين المتبايعين يعدل أحدهما بالآخر فيطلب ذلك العدل من أعيان الأموال ثم يحتاج إلى مال يطول بقاؤه لأن الحاجة إليه تدوم وأبقى الأموال المعادن فاتخذت النقود من الدهب والفضة والنحاس ثم مست الحاجة إلى الضرب والنِقش والتقدير فمست الحاجة إلى دار الضرب والصيارفة وهكذا تندامي الأشغال والأعمال بعضها إلى بعض حق ايتهت إلى ما تراه فههذه أشغال الحلق وهي معاشهم وشي ٌ من هذه الحرف لا يمكن مباشرته إلابنوع تعلم وتعب فيالابتداء ، وفيالناس من يغفل عن ذلك فيالصبا فلايشتغل به أو يمنعه عنه ما نع فيبتي عاجزًا عن الاكتساب لعجزه عن الحرف فيحتاج إلى أن يأكل مما يسمى فيه غيره فيحدث منه حرفتان خسيستان اللصوصية والكداية إذ يجمعهما أنهسما يأ كلان من سمي غيرها ثم الناس يحترزون من اللصوص والمكذين ومحفظون عنهم أموالهم فافتقروا إلى صرف عقولهم في استنباط

الله عليه وسلم لارجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» فتتداركهم الأملاك بل بأنفاسهم السادقة تقاسك الأفلاك فاذا آراد الحسروج من الصلاة يسلم على يمينه وينوى مع التسليم الحروج من الصلاة والسلام على الملائكة والحاضرين منالؤمنين ومؤمني الجن ويجعل خده مبينالمن على عينه بإلمواء عنقه ويفصل بين هــــذا السلام **والسلام عن ي**ساره فقد ورد النهمي عن المواصلة ، والمواصدلة خمس اثنتان تختص بالاماموهوأنلايوصل القراءة التحكمير **والركوح** بالقسراءة واثنتان طىالمآموم وهو

أن لايوصل تكبيرة الاحرام بتكبيرة الإمام ولا تسليمه بتسليمة وواحدةعلى الامام والمأمومينوهو أن لا يوصل تسمليم. الفرض بتسليم النفل و يجزم التسليم ولايمد مدّا ثم يدعو بعــد التسليم بما يشاء من أمر دينسه ودنياه ويدعو قبل التسليم أيضا في صلب الصلاة فانه يستجاب ومن أقام الصاوات الحس في جماعة فقد ملأ البر والبحسر عبادة وكل المقامات والأحوال زيدتها المساوات الخس في جماعة ومي سرّ الدين وكفارة المؤمن وتمحيس للخطايا على ما أخبرنا شيخنا شيخ الاسلام

الحيل والتدامير . أما اللصوص : فمنهم من يطلب أعوانا ويكون في يديه شوكة وقوّة فيجتمعون و يتكاثرون و يقطعونالطر يقكالأعراب والأكراد . وأما الضعفاء منهمفيفزعون إلىالحيل|مابالنقب أوالتسلق عند انتهاز فرصة الغفلة وإما بأن يكون طرارا أوسلالا إلى غيرذلك من أنواع التلصص الحادثة بحسب ماتنتجه الأفكار المصروفة إلى استنباطها . وأما المكدى فانه إذاطلب ماسمى فيه غيره وقيل له أنعب وأعمل كاعمل غيرك فمالك والبطالة فلايعطى شيئا فافتقروا إلىحيلة فىاستخراج الأموال وتمهيد العذر لأنفسهم فى البطالة فاحتالوا للتعلل بالعجز إما بالحقيقة كجماعة يعمون أولادهم وأنفسهم بالحيلة ليعذروا بالعمى فيعطون وإمابالتعامى والتفالج والتجانن والتمارض وإظهارذلك بآنواع من الحيل مع بيان أن تلك محنة أصابت من غيراستحقاق ليكون ذلك سبب الرحمة وجماعة يلتمسون أقوالاوأفعالا يتعجب الناس منها حتى تنبسط قاوبهم عند مشاهدتها فيسخوا برفع اليد عن قليل من المال في حال التعجب ثم قد يندم بعد زوال التعجب ولا ينفع الندم وذلك قد يكون بالتمسخر والمحاكاة والشعبذة والأفعال المضحكة وقديكون بالأشعارالغريبة والكلامالمنثور المسجع معحسن الصوت والشعرالموزون أشدّ تأثيرًا في النفس لاسما إذاكان فيه تعصب يتعلق المذاهب كا شعار مناقب الصحابة وفضائل أهل البيت أوالذي يحرك داعية العشق من أهل المجانة كصنعة الطبالين فى الأسواق وصنعة مايشبه العوض وليس بعوض كبيع التعو يذات والحشيش الذي يخيل بائعه أنها أدوية فيخدع بذلك الصبيان والجهال وكأصحاب القرعة والفأل منالمنجمين ويدخل فىهذا الجنس الوعاظ والمكدون طى رءوس المنابر إذا لميكن وراءهم طائل علمي وكان غرضهم استمالة قلوبالعوام وأخذ أموالهم بآنواع السكدية وأنواعها تزيد على ألف نوع وألفين وكل ذلك استنبط بدقيق الفكرة لأجل العيشة فهذه هي أشغال الحلق وأعمالهم التي أكبوا عليها وجرهم إلى ذلك كله الحاجة إلى القوت والكسوة ولكنهم نسوا فيأثناء ذلك أنفسهم ومقصودهم ومنقلبهم ومآبهم فتاهوا وضاوا وسبق إلى عقولهم الضعيفة بعدأن كدرتها زحمة الاشتغالات بالدنياخيالات فاسدة فانفسمت مداهبهم واختلفت آراؤهم طيعدّة أوجه : فطائفة غلبهم الجهل والغفلة فلرتنفتح أعينهم للنظر إلى عاقبة أمورهم فقالوا المقصود أن نعيش أياما فى الدنيا فنجتهد حتى نكسب القوت ثم نأ كلحق نقوى على الكسب ثم نكسب حتى نأكل فيأكاون ليكسبوا تمكسبون ليأكلوا وهذا مذهب الفلاحين والمحترفين ومن ليسله تنعم فىالدنيا ولاقدم فىالدين فانه يتعب نهارا ليأكل ليلا ويأكل ليلا ليتعب نهارا وذلك كسير السوائي فهو سفر لاينقطع إلابالموت وطائفة أخرى زعموا أنهم تفطنوا لأمر وهو أنه ليس المقصود أن يشتى الانسان بالعمل ولايتنع فى الدنيا بلالسعادة فىأن يقضى وطره منشهوة الدنيا وهمشهوة البطن والفرج فهؤلاء نسوا أنفسهم وصرفوا هممهم إلى اتباع النسوان وجمع لذائذ الأطعمة يأكلون كمانأكل الأنعام ويظنون أنهم إذا نالوا ذلك فقد أدركوا غاية السعادة فشغلهم ذلك عن الله نعالى وعن\ليوم الآخر . وطائفة ظنوا أنَّ السعادة في كثرة المال والاستغناء بكثرة الكنوز فأسهروا ليلهم وأتعبوا نهارهم في الجمع فهم يتعبون فى الأسفار طول الليل والنهار و يتردُّدون في الأعمال السَّاقة و يُكتسبون و يجمعون ولا يأكلون إلا قدرالضرورة شحا وبخلاعليها أن تنقص وهذه لذتهم وفى ذلك دأبهم وحركتهم إلى أن يدركهم الموت فيبقى تحت الأرض أو يظفر به من يأكله في الشهوات واللذات فيكون للجامع تعبه ووباله وللاّ كل لذته ثم الذين يجمعون ينظرون إلى أمثال ذلك ولا يعتبرون . وطائفة ظنوا أن السعادة فى حسن الاسم وانطلاق الألسنة بالثناء والمدح بالتجمل والمروءة فهؤلاء يتعبون فى كسب المعاش ويضيقون على أنفسهم في المطيم والمشرب ويصرفون حمييع مالهم إلى الملابس الحسسنة والدواب

النفيسة ويزخرفون أبواب الدور ومايقع عليها أبصارالناسحى يقال إنه نحنى وإنه ذوثروة ويظنون أنَّ ذلك هي السمادة فهمتهم في نهارهم وليلهم في تعهد موقع نظر الناس . وطائفة أخرى ظنوا أن السحادة في الجاء والكرامة بين الناس وأنقياد الخلق بالتواضع والتوقير فصرفوا هممهم إلى استجرار الناس إلى الطاعة بطلب الولايات وتقلد الأعمال السلطانية لينفذ أمرهم بها على طائفة من الناس ويرون أنهم إذا اتسعت ولايتهم وانقادت لهم رعاياهم فقدسعدوا سعادة عظيمة وأنذلك غاية المطلب وهذا أغلب الشهوات على قاوب الغافلين من الناس فهؤلاء شغلهم حب تواضع الناس لهم عن التواضعاله وعن عبادته وعن التفكر في آخرتهم ومعادهم . ووراء هؤلاء طوائف يطول حصرها تريد علىنيف وسبعين فرقة كلهم قدضلوا وأضلوا عن سواءالسبيل و إنمــاجرّهم إلىجميــع دلك حاجة المطعم والملبس والمسكن ونسوا ماترادله هذهالأمورالثلاثة والقدرالذي يكنيمنها وانجرت بهمأوائلأسبابها إلىأواخرها وتداعى بهم ذلك إلى مهاو لم يمكنهم الرقى منها فمن عرف وجه الحاجة إلىهذه الأسباب والأشفال وعرف غاية المقصود منها فلايحوض في شغل وحرفة وعمل إلاوهوعالم بمقصوده وعالم بحظه ونصيبه منه وأن غاية مقصوده تعهد بدنه بالقوت والكسوة حتى لايهلك وذلك إن سلك فيه سبيل التقليل اندفعت الأشغال عنه وفرغ القلب وغاب عليه ذكرالآخرة وانصرفت الهمة إلىالاستعدادله وإن تعدّى به قدرالضرورة كثرت الأشغال وتداعى البعض إلى البعض وتسلسل إلى غيرنهاية فتنشعب به الهموم ومن تشعبتبه الهموم فيأودية الدنيافلايباليالله فيأى واد أهلكه منها فهذاشأن المنهمكين فىأشفالالدنيا وتنبه لدلك طائفة فأعرضوا عنالدنيافحسدهمالشيطان ولميتركهم وأضلهم فىالاعراض أيضا حتى انقسموا إلى طوائف فظنت طائفة أن الدنيا دار بلاء ومحنة والآخرة دار سعادة لكل من وصل إليها سواء تعبد فيالدنيا أو لم يتعبد فرأوا أنّ الصواب في أن يقتلوا أنفسهم للخلاص من محنة الدنيا وإليه دهب طوائف منالعباد من أهل الهند فهم يتهجمون على النار ويقتلون أنفسهم بالاحراق ويظنون أنذلك خلاص لهم من محن الدنيا وظنت طائفة أخرى أنالقتل لايخلص بللابد أولامن إماتة الصفات البشرية وقطعها عن النفس بالكلية وأنّ السعادة في قطع الشهوة والغضب ثم أقبلوا على المجاهدة وشدّدوا علىأنفسهم حق هلك بعضهم بشدّة الرياضة و بعضهم فسدعقله وجنّ و بعضهم مرض وانسد عليمه الطريق فى العبادة و بعضهم عجز عن قمع الصفات بالكلية فظنّ أن ماكلفه الشرع محال وأنالشرع تلبيس لاأصلله فوقع فىالالحاد وظهر لبعضهم أن هذا التعب كمله لله وأن الله تعالى مستغن عن عبادة العباد لاينقصه عصيان عاص ولاتزيده عبادة متعبد فعادوا إلى الشهوات وسلكوا مسلك الاباحة وطووا بساط الشرع والأحكام وزعموا أن ذلك من صفاء توحيلاهم حيث اعتقدوا أن الله مستغن عن عبادة العباد وظن طائفة أن المقصود من العبادات المجاهدة حتى يصل العبد بها إلى معرفة الله تعالى فاذاحصات المعرفة فقد وصل و بعد الوصول يستغنى عن الوسيلة والحيلة فتركوا السمي والعبادة وزعموا أنه ارتفع محلهم في معرفة الله سسبحانه عن أن يمتهنوا بالتكاليف و إنما التكايف علىعوام الحلق ووراء هذا مذاهب باطلة وضلالات هائلة يطول إحصاؤها إلىمايبلغ نيفا وسبعين فرقة و إيما الناجى منهافرقة واحدة وهى السالكة ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو أن لايترك الدنيا بالكاية ولا يقمع الشهوات بالكلية أما الدنيا فبأخذ منها قدر الزاد وأما الشهوات فيقمع منها مايخرج عنطاعة الشرع والعقل ولا يتبيع كل شهوة ولايترك كل شهوة بل يتبع العدل ولا يترك كل شيء من الدنيا ولا يطلب كل شيء من الدنيا بل يعلم مقصود كل ماخلق من الدنيا و يحفظه على حدّ مقصوده فيآخذ من القوت مايقوى به البدن علىالعباد.

ضياءالدين أبوالنجيب السهروردي رحمه الله إجازةقالأناأ بومنصور عد بن عبدالملك بن خيرون قالأنا أبوحمد الحسسن بن على" الجوهرى إجازة قال أنا أبو عمر محمد بن العباس بن زكر يا قال ثنا أبو همد بحي بن عد بن صاعب قال ثنا الحسين بنالحسن المروزى قال أناعبدالله ابن المبارك قال أنابحي ابن عبدالله قالسمعت **آبی یقول سمعت** آبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم و المساوات الحس كفارات للخطايا واقرءوا إن شلتم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذ كرى للذا كرين\_»

ومن المسكن ما يحفظ عن اللصوص والحر والبرد ومن الكسوة كذلك حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن أقبل على الله تعالى بكنه همته واشتغل بالله كر والفكر طول العمر و بق ملاز مالسياسة الشهوات ومراقبا لها حتى لا يجاوز حدود الورع والتقوى ولا يعلم تفصيل ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية وهم السحابة فانه عليه السلام لما قال «الناجى منها واحدة قالوا يارسول الله ومن هم؟ قال أهل السنة والجاعة؛ قال ماأنا عليه وأصحابي (١)» وقد كانوا على النهيج القصد وعلى السبيل الواضح الذي فصلناه من قبل فانهم ماكانوا يأخذون الدنيا بللدين وماكانوا يترهبون ويهجرون الدنيا بالكية وماكان لهم فى الأمور تفريط ولا إفراط بل كان أمرهم بين يترهبون ويهجرون الدنيا بالكية وماكان لهم فى الأمور تفريط ولا إفراط بل كان أمرهم بين في مواضع والله أعلى كاسبق ذكره في مواضع والله أعلى .

تم كتاب ذم الدنيًا والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا مجمد وآله ومحبه وسلم

كتاب ذم البخل وذم حبّ المال

وهو الكتاب السابع من ربع المهلكات من كتاب إحياء عاوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم

الحد لله مستوجب الحمد برزقه البسوط ، وكاشف الضر بعد القنوط ، الذى خلق الحلق ، ووسع الرزق وأفاض على العالمين أصناف الأموال ، وابتسلام فيها بتقلب الأحوال . ورددهم فيها بين العسر والفن والفقر والطمع واليأس والثروة والافلاس والعجز والاستطاعة والحرص والقناعة والبخل والجود والفرح بالموجود والأسف على المفقود والايثار والانفاق والتوسع والاملاق والتبذير والبخل والمقلل واستحقار الكثيركل ذلك ليباوهم أيهم أحسن عملا و ينظر أيهم آثر الدنيا طى الآخرة بدلا وابتنى عن الآخرة عدولا وحولا وانخذ الدنيا ذخيرة وخولا. والصلاة على محمد الذى نسخ بملته مللا وطوى بشريعته أديانا و نحلا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا سبيل ربهم ذللا وسلم تسليا كثيرا .

[أما بعد] فإن فتن الدنيا كثيرة الشعب والأطراف واسعة الأرجاء والأكناف ولمكن الأموال أعظم فتنها فإن فتن الدنيا كثيرة الشعب والأطراف واسعة الأرجاء والأكناف ولمكن الأموال أعظم فتنها وأعظم فتنة فيها أنه لاغنى لأحد عنها ثم إذا وجد حصل منه الطغيان الذي لاتكون فقد المال حصل منه الفقر الذي يكاد أن يكون كفرا و إن وجد حصل منه الطغيان الذي لاتكون عاقبة أمره إلاحسرا . وبالجلة فهي لاتخاو من الفوائد والآفات وفوائدها من المنجيات وآفاتها من المهلكات وتمييز خبرها عن شرها من المعوصات التي لايقوى عليها إلاذوو البصائر في الدين من العالماء الراسخين دون المترمين المغترين وشرح ذلك مهم على الانفراد فإن ماذكرناه في كتاب ذم الدميا لم يكن نظرا في المال خاصة بل في الدنيا عامة إذ الدنيا تتناول كل حظ عاجل والمال بعض أحزاء الدنيا والجاه بعضها واتباع شهوة البطن والفرج بعضها وتشفي الغيظ عكم الغضب والحسد

(۱) حديث افتراق الأمة وفيه الناجى منهم واحدة قالوا ومن هم قال أهل السنة والجماعة الحديث الترمذى من حديث عبدالله بن عمرو وحسنه تفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار إلاملة واحدة فقالوا من هى يارسول الله قال ماأنا عليه وأصحابى ولأبى داود من حديث معاوية وابن ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك وهى الجماعة وأسانيدها جياد .

كتاب ذم البخل وحب المال

والثـــلاُنون في ذكر آداب السللة وأسرارها أحسن آداب ألمعلى أن لا يكون مشغول القلب شيء قل أوكثر لأنالأ كياس لمير فضوا الدنيا إلا ليقيموا الصلاة كما أمروا لأن الدنيا وأشغالهما لما كانت شاغلة للقلب رفضوها غسيرة على محل المناجاة ورغبسة فى أوطان القسربات و إذعانا بالباطن لرب انبرُيات لأن حضور الصلاة بالظاهر إذعان الظاهر وفراغ القلب في الصلاة عما سوى الله تعالى إذعان الباطن فلميروا حضور الظاهر وتخلف الباطن حق لايختل إذعانهم فتنخرم عبوديتهم فيجتنبأن

[ الباب السامن

( ۲۹ \_ إحياء \_ ثالث )

بعضها والكبر وطلب العلوبعضها ولهما أبعاض كثيرة و يجمعها كل ما كان للانسان فيه حظ عاجل ونظرنا الآن في هذا الكتاب في المال وحده إذ فيه آفات وغوائل وللانسان من فقده صفة الفقر ومن وجوده وصف الغني وها حالتان يحصل بهما الاختبار والامتحان. ثم للفاقد حالتان: القناعة والحرص و إحداها مذمومة والأخرى محودة وللحريص حالتان طمع فيا في أيدى الناس وتشمر للحرف والصناعات مع اليأس عن الحلق والطمع شر الحالتين وللواجد حالتان إمساك بحكم البخل والشح و إنفاق وإحداها مذمومة والأخرى محمودة وللنفق حالتان تبذير واقتصاد والحمود هوالاقتصاد وهذه أمور متشابهة وكشف الغطاء عن الغموض فيها مهم . وعن نشرح ذلك في أر بعة عشر فصلا إن شاء الله تعالى وهو بيان ذم المال ثم مدحه ثم تفصيل فوائد المال وآفاته ثم ذم البخل ثم حكايات الأسخياء ثم ذم البخل ثم حكايات اللهخلاء ثم الإيثار وفضله ثم حد السخاء والبخل ثم علاج البخل ثم مجموع الوظائف في المال ثم ذم البخلاء ثم الايثار وفضله ثم حد السخاء والبخل ثم علاج البخل ثم مجموع الوظائف في المال ثم ذم البخل ومدح الفقر إن شاء الله تعالى .

بيان ذم المال وكراهة حبه

قال الله تعالى \_ يا أيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ــ وقال تعالى ــ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ــ فمن اختار ماله وولده على ماعند الله فقد خسر وغبن خسرانا عظما ،وقال عز وجل ــ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها – الآية وقال تعالى \_ إنالانسان ليطنىأن رآهاستغنى \_ فلاحول ولاقرّة إلابالله العلى العظيم \_ وقال تعالى \_ ألهاكم التكاثر \_ . وقال رسول الله عَلِيْقُ «حبالمال والشرف ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل(١٦) وقال صلى الله عليه وسلم « ماد ثبان صار يان أرسلا في زريبة غنم أ كثر إفسادا فيها من حب الشرف والمال والجاه في دين الرجل السام (٢٦) وقال صلى الله عليه وسلم «هَاكَ الْمُكْتُرُونَ الْامن قال بعنى عباد الله هكذا وهكذا وقليل ماهم(٣) » وقيل «يارسول الله أي أمتك شر قال الأغنياء(٤)» وقال صلى الله عليه وسلم «سيآتي بعدكم قومياً كلون أطايب الدنيا وألوانها ويركبون (١) حديث حب المال والشرف ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل لم أجده بهذا اللفظ وذكره بعد هذا بلفظ الجاه بدل الشرف (٧) حديث ماد ثبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر فسادا لها من حبالمال والجاه في دين الرجل المسلم الترمذي والنسائي في الكبرى من حديث كعب بن مالك وقالا جائمان مكان ضاريان ولم يقولا فى زريبة وقالا الشرف بدل الحاه قال الترمذي حسن صحيح والطبراني في الأوسط من حديث أي سعيد ماذئبان ضاريان في زريبة غنم الحديث وللبزار من حديث أبي هريرة ضاريان جائعان واسناد الطبراني فيهما ضعيف (٣) حديث هلك الأكثرون إلامن قال به في عباد الله مكذا وهكذا الحديث الطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبزى بلفظ المكثرون ولم يقل في عبادالله ورواه أحمد من حديث أبي سعيد بلفظ المكثرون وهو متفق عليه من حديث أبي ذر بلفظ هم الأخسرون فقال أبوذر من هم فقال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا الحديث (٤) حديث قيل يارسول الله أي أمتك شر قال الأغنياء غريب لم أجـده بهذا اللفظ وللطبراني في الأوسط والبيهق في الشعب من حديث عبد الله بن جعفر شرار أمني الذين ولدوا في النعيم وغذوا به يأكلون من الطعام ألوانا وفيسه آصرم بن حوشب ضعيف ورواه هناد بن السرى فى الرهد له من رواية عروة بن رويم ممسلا وللبزار من حديث أبي هريرة بسند ضعيف إن من شرار أمق الدين غذوا بالنعيم وننبت عليه أجسامهم .

فرء

يكون باطنه مرتهنا بشىء وبدخل الصلاة وقيل من فقه الرجل أن يبدأ بقضاء حاجته قبل الصللة ولهذا ورد ﴿إذاحضرالعشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء» ولايصلي وهوحاقن يطالبهالبول ولاحازق يطالبه العائظ والحزق أيضا ضيق الخف ولا يصلى أيضا وخفه ضيق يشغل قلبه فقد قيل لارأى لحازق قيل الدي يكون معه <u>ضيقوفي الجملة ليسمن</u> الأدبأن يصلى وعنده مايغيرمن إج باطنه عن الاعتدال كهذه الأشياء القوذكرناها والاهتمام المفرط والغضب . وفي الحبر «لايدخلأحدكم في الصلاة وهو مقطب ولايصلين أحدكم وهو

غضبان» فلايسبني العبد أن يتلبس بالصلاة إلا وهو على أتم الهيآت وأحسن لبسة المصلى سكون الأطراف وعسدم الالتفات والاطراق ووضعاليمين على الشمال فما أحسنها من هيئة عبد ذليل واقف بين يدى ملك عزيز وفى رخصـــــة الشرع دون الثلاث حركات متواليات جائز وأر بابالعزعة يتركون الحركة في الصلاة جملة وقد حرکت یدی فی الصلاة وعندى شخص من الصالحيين فلما انصرفت من الصلاة أنكر على وقال عندنا إن العبد إذا وقف في الصلاة ينبني أن يبتى جمادا مجمدا لايتحرك منه شي وقد جاء

فرّه الخيل وألوانها وينكحون أجملالنساء وألوانها ويلبسون أجمل الثياب وألوانها لهم بطون من القليللاتشبيع وأنفس مالكثير لانقنع عاكفون طىالدنيا يغدون ويروحون إليها انحذوها آلهة من دون إلههم وربا دون ربهم إلى أمرها ينتهون ولهواهم يتبعون فعزيمة من محمد بن عبدالله لمنأدركه ذلك الزمان منعقب عقبكم وخلف خلفكم أنلايسلم عليهم ولايعود مرضاهم ولايتبع جنائزهم ولايوقر كبيرهم فمن فعل ذلك فقدأعان على هدم الاسلام<sup>(١)</sup>» وقال صلى الله عليه وسلم«دعوا أثمدنيا لأهلها من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لايشعر<sup>(٢)</sup> » وقال صلى الله عليه وسلم « يقول ابن آدم مالى مالى وهل لك من مالك إلا ما أكات فأفنيت أولبست فأبليت أوتصدقت فأمضيت <sup>(٣)</sup> » وقال رجل «يارسول الله مالي لاأحب الموت فقال هل معك من مال؟ قال نع يارسول الله قال قدم مالك فان قلبالمؤمن معماله إنقدمه أحب أن يلحقه و إنخلفهأحب أن يتخلف معه (٤)» وقال مَرَاكِيُّةٍ «أخلاء ابن آدم ثلاثة واحد يتبعه إلى قبض روحه والثانى إلى قبره والثالث إلى محشره فالذي يتبعه إلى قبض روحه فهو ماله والذي يتبعه إلى قبره فهوأهله والذي يتبعه إلى محشره فهوعمله (٥٠)» وقال الحوار يون لعيسي عليمه السلام: مالك تمشي على الماء ولانقدرعلي ذلك ؟ فقال لهم مامنزلة الدينار والدرهم عندكم قالوا حسنة قال لكنهما والمدر عندى سواء . وكتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما: ياأخي إياك أن تجمع من الدنيا مالاتؤدى شكّره فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «يجاء بصاحبالدنيا الدَّى أطاع الله فيها وماله بين يديه كلماتكفأبه الصراط قال لهماله امضً فقد أديت حق الله في تم يجاء بصاحب الدنيا الذي لم يطع الله فيها وماله بين كتفيه كلما تكفأ به الصراط قال له ماله و يلك ألا أديت حقالله في فما يزالكذلك حتى يدعو بالويل والثبور(٢٠) » وكلما أوردناه في كتاب الزهد والفقر في ذم الغني ومدح الفقر يرجع جميعه إلى ذم المال فلانطول بتسكريره وكذاكل ماذكرناه في ذم الدنيا فيتناول ذم المال بحكم العموم لأن المال أعظم أركان الدنيا و إنما نذكر الآن ماورد في المال خاصة قال صلى الله عليه وسنم «إذامات العبد قالت الملائكة ماقدم وقال الناس ما خلف (٧) » (١) حديث سيأتى بعدكم قوم يأ كلون أطايب الدنيا وألوانها وينكحون أحجل النساء وألوانها الحديث بطوله الطبراني في الكبير والأوسط منحديث أبيأمامة سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب يتشدقون فى الكلام أولثك شرار أمتى وسنده ضعيف ولم أجد لباقيه أصلا (٢) حديث دعوا الدنيا لأهلها من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخد حتفه وهو لا يشعر البزار من حديث أنس وفيه هاني بن المتوكل صعفه ابن حبان (٣) حديث يقول العبد مالى مالى الحديث مسلم من حديث عبدالله بن الشخير وأبي هريره وقد تقدم (٤) حديث قال رجل يارسول الله مالى لا أحب الموت الحديث لم أقف عليه (٥) حديث أخلاء ابن آدم ثلاثة واحد يتبعه إلى قبض روحه والثانى إلى قبره الحديث أحمـــد والطبراني في الــُكبير والأوسط من حديث النعمان بن بشير باسناد جيد نحوه ورواه أبو داود الطيالسي وأبو الشيخ فى كتاب الثواب والطبرانى فى الأوسط من حديث أنس بسند جيد أيضا وفى السكبير من حديث ممرة بن جندب وللشيخين من حديث أنس يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان و يبقى واحد الحديث

(٦) حديث كتب سلمان إلى أبى الدرداء وفيه سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بساحب الدنيا الذى أطاع الله فيها ومأله بين يديه الحديث . قلت ليس هو من حديث سلمان إعاهومن حديث أبى الدرداء أنه كتب إلى سلمان كذا رواه البيهتي في الشعب وقال بدل الدنيا المال وهومنقطع (٧) حديث إذا مات العبد قالت الملائكة ماقدم الحديث البيهتي في الشعب من حديث أبى هريرة

وقال صلى الله عليه وسلم «لاتتخدوا الضيعة فتحبوا الدنيا (٢) ه. الآثار: روى أن رجلا نال من أبي الدرداء وأراه سوءا فقال اللهم من فعل في سوءا فأصححسمه وأطل عمره وأكثر ماله فانظركيف رأى كثرة المال غاية البلاء مع صحة الجسم وطول العمر لأنه لابد وأن يفضى إلى الطغيان. ووضع على كم الله وجهه درها على كفه ممقال أما إنك مالم تخرج عنى لاننفه في وروى أن عمر رضى الله عنه أرسل إلى زينب بنت جحش بعطائها فقالت ماهذا اقالوا أرسل إليك عمر بن الحطاب قالت غفر الله ثم سلت ستراكان لها فقطعته وجعلته صررا وقسمته في أهل بينها ورجها وأيتامها ثم رفعت يديها وقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد على هذا فكانت أوّل نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقا به وقال الحسن والله ما أعز الدرهم أحد إلا أذله الله وقيسل إن أوّل ماضرب الدينار والدرهم رفعهما إبي الله من أمريكا فهوعبدى حقا وقال مي عجلان رفعهما إبي الدراهم عالى جبهته ثم قبلهما وقال من أحبكا فهوعبدى حقا وقال مي عجلان الدراهم والدنانير أزمة المنافقين يقادون بها إلى النار . وقال يحي بن معاذ الدرهم عقرب فان لم تحسن رقيته فلا أخذه من حله ووضعه في حقه الله تعدن وقيته فلا أخذه من حله ووضعه في حقه أن يعيذك الله من شرك فقالت إن الدراهم الدنيا وغالم الدراء وذلك لأن الدرهم والدينارهم الدنيا كلها إذ يتوصل بهما إلى جميع أصنافها فمن صرعهما صبر عن الدنيا وفي ذلك قيل :

إنى وجدت فلا تظنوا غميره إن التورع عند هذا الدرهم فادا قدرت عليمه ثم تركته فاعمل بأن تقاك تقوى السلم

وفى ذلك قيل أيضا:

لا يفرنك من الم م قيص رقعه أو إزار فوق عظيم السياق منه رفعه أو جبين لاح فيه أثر قد خلعه أرم الدرهم تعسرف حبه أو ورعبه و بروى عن مسامة بن عبد الملك أنه دخل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند موته فقال يا أمير المؤمنين صنعت صنيعا لم يصنعه أحد قبلك تركت ولدك ليس لهم درهم ولادينار وكان له ثلاثة عشر من الولد فقال عمر أقعدوه فقال أما قولك لم أدع لهم دينارا ولا درها فاتى لم أمنعهم حقا لهم ولم أعطهم حقا لغيرهم و إنما ولدى أحد رجلين إمامطيع لله فالله كافيه والله يتولى الصالحين و إما عاص لله فلا أبالى على ماوقع وروى أن محمد بن كعب القرظى أصاب مالا كثيرا فقيل له لوا تخرته لولدك من بعدك قال لاولكنى أدخره لنفسى عند ربى وأدخر ربى لولدى و يروى أن رجلاقال لأبى عبد ربه يأخى لا تذهب بشر و تترك أولادك بخير فأخر ج أبو عبدر به من ماله مألة ألف درهم وقال بحي بن معاذم عبدال لم يسمع الأولون و الآخرون بمثله ما لعبد في ماله عند مو تعقيل وماها قال يؤخذ منه كله و يستل عنه كله .

اعلم أن الله تعالى قد سمى المال خيرا في مواضع من كتابه العزيز فقال جل وعزب إن ترك خيرا الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نع المال الصالح للرجل الصالح (٢٧) » وكل ماجاء في ثواب الصدقة والحج فهو ثناء على المال إذ لا يمكن الوصول إليهما إلا به وقال تعالى و يستخرجا كنزها رحمة من ربك وقال تعالى متناعى عباده و يعددكم بأموال و بنين و يجعل لهم جنات و يجعل لهم ببلغ به وقد تقدم في آداب الصحبة (١) حديث لا تتخذوا الضيعة فتحبوا المدنيا الترمذي والحاكم وصحح إسناده من حديث ابن مسعود بلفظ فترغبوا (٢) حديث نع المال الصالح الرجل الصالح أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمرو بن العاص بسند صحيح بلفظ فيما وقالا المرء.

بيان مدح المال والجمع بينه و بين النم

فالخسبر وسبعة أشياء في السلاة من الشيطان:الرعاف والنعاس والوسوسية والتثاؤب والحكاك والالتفات » والعبث بالشيء من الشيطان أيضا وقيسل السهو والشك ، وقد روى عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال إن الحشوع في الصلاة أن لايعرف الصليمن على يمينه وشماله . ونقل عن سفيان أنه قال: من لم يخشع فسدت صلاته، وروى عن معاد ابن جبل أشسد من ذلك قال: من عرف من عن عينه وشماله في السلاة متعمدا فلا صلاة؛ له وقال بعض العلماء من قرأكلة مكتوبة فيحائط أو

بساط فى صلاته فصلاته باطلة قال بعضهم لأن ذلك عدوه عملاء وقيل فى تفسير قوله تعالى - والدين هم على صلاتهم دائمون ۔ قیدل ہو سكون الأطراف والطمأنينة . قال بعضهم إذا كبرت التكبيرة الأولى فاعلم أن الله اظر إلى شخصك عالم بما في ضميرك ومثل فيصلانك الجنة عن عينك والنارعن شمالك وإنما ذكرنا أن عمثل الجنة والنار لأن القلب إذا شغل بذكر الآخرة ينقطع عنه الوسواس فيكون هــذا التمثيل تداويا للقلبالدفع الوسوسة . أخسيرنا شيخنا صياء الدين أبوالنحيب السهروردي إجازة قال

أنهارا \_ وقال صلى الله عليه وسلم «كادالفقر أن يكون كفرا(١) »وهو ثناء طي المال ولاتقف على وجه الجمع بعد النم والمدح إلا بأن تعرف حكمة المال ومقصوده وآفاته وغوائله حتى ينكشف لك أنه خيرمن وجه وشرمن وجه وأنه محمود منحيثهوخع ومذموم منحيثهوشرفانهلس بخيرمحض ولاهوشرمحض بل هو سبب للا مربن جميعا وماهذا وصفه فيمد حلا محالة تارة و يذم أخرى ولكن البصير المميز يدرك أن الحمود منه غير الذموم و بيانه بالاستمداد مما ذكرناه في كتاب الشكر من بيان الحيرات وتفصيل درجات النبم والقدرالمقنع فيه هوأن مقصد الأكياس وأرباب البصائر سعادة الآخرة التي هى النعيم الدائم والملك المقيم والتصد إلى هذادأت الكرام والأكياس إذقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم «من أكرم الناس وأكيسهم؟فقال: أكثرهم للوت ذكرا وأشدهمله استعدادا(٢٠) ، وهذه السعادة لاتنال إلا بثلاث وسائل فيالدنياوهي الفضائل النفسية كالعلم وحسن الخلق والفضائل البدنية كالصحة والسلامة والفضائل الخارجة عن البدن كالمال وسائر الاسباب وأعلاها النفسية ثم البدنية ثم الخارجة فالخارجة أخسها والمال من جملة الحارجات وأدناها الدراهم والدنانيرفانهما خادمان ولا خادم لهما وممادان لغيرهما ولايرادان لداتهما إذ النفس هي الجوهر النفيس المطاوب سعادتها وأنها تخدم العلم والمعرفة ومكارم الأخلاق لتحصلها صفة في ذاتها والبيدن يخدم النفس بواسطة الحواس والاعضاء والمطاعم والملابس تخدم البدن وقد سبق أن المقصود من المطاعم إبقاء البدن ومن المناكح إبقاء النسل ومن البدن تحميل النفس وتزكيتها وتزيينها بالعلم والخلق ومن عرف هــذا الترتيب فقد عرف قدر المـال ووجه شرفه وأنه من حيث هو ضرورة الطاعم والملابس القامي ضرورة بقاء البدن الذي هو ضرورة كال النفس الذي هوخير ومن عرف فائدة الشي وغايته ومقصده واستعمله لتلك الغاية ملتفتا إليهاغيرناس لها فقد أحسن وانتفع وكانماحصلله الغرض محمودا فيحقه فاذن المال آلة ووسيلة إلى مقصود صحيح ويصلح أن يتخذآلة ووسيلة إلىمقاصد فاسدة وهي المقاصد الصادة عن سعادة الآخرة وتسد سبيل العلم والعمل فهو إذامحود مذموم محمودبالاضافة إلى المقصد المحمود ومذموم بالاضافة إلىالمقصد المذموم للمن أخذ من الدنيا أكثر بما يكفيه فقد أخذ حتفه وهو لا يشعر (٣) كما ورد به الخبر ولما كانتُ الطباع مائلة إلى اتباع الشهوات القاطعة لسبيل الله وكانالمال مسهلا لها وآلة إليها عظم الخطر فمايزيد على قدرالكفاية فاستَعادَ الا نبياء من شره حتى قال نبيناعليه الصلاة والسلام «اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا (٤)» فلم يطلب من الدنيا إلا ما يتمحض خيره وقال «اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين(٥)» واستعاد إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال ـ واجنبني و بني أن نعبد الأصنام ــوعني بها هذين الحجرين النهب والفضة إذرتبه النبوة أجلمن أن يخشى عليها أن تعتقد الإلهية فيشيء منهذه الحجارة إذ قدكني قبل النبوة عبادتها معالصغر وإنمامعني عبادتهماحبهما والاغترار بهما والركون (١) حديث كاد الفقر أن يكون كـفرا أبومـملم الليثي فيسننه والبيهق في شعب الايمـان من حديث أنس وقد تقدم في كتاب ذم الغضب (٢) حديث مِن أكرم الناس وأكيسهم قال أكثرهم للوت ذكرا الحديث ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ أى المؤمنين أكيس ورواه ابن أبي الدنيا في الموت بلفظ المصنف و إسناده جيد (٣) حديث من أخذ من الدنيا أكثرهما يكفيه فقد أخذ حتفه وهو

لايشمر تقدم قبله بتسعة أحاديث وهو بقية احذروا الدنيا (٤) حديث اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا متفق عليه من حديث أبي هر برة (٥) حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا الترمذي

من حديث أنس وابن ماجه والحاكم وصحح إسناده من حديث أبي سعيد وقد تقدم .

إليهما قال نبينا صلى الله عليه وسلم «تمس عبد الدينار وتعس عبد التدرهم تعس ولا انتعش و إذا شيك فلاانتقش (٢٦) فبين أن مجهما عابد لهما ومن عبد حجرا فهو عابد صنم بل كل من كان عبدا لغيرالله فهو عابد صنم أى من قطعه ذلك عن الله تعالى وعن أداء حقه فهو كعابد صنم وهوشرك إلاأن الشرك شركان شرك خنى لا يوجب الحاود فى النار وقلما ينفك عنه المؤمنون فانه أخنى من دبيب النمل وشرك جلى يوجب الحاود فى النار نعوذ بالله من الجميع .

بيان تفصيل آفات المال وفوائده

اعلم أن المال مثل حية فيها سم وترياق ففوائده ترياقه وغوائله سمومه فمن عرف غوائله وفوائده أمكنه أن يحتر زمن شره و يستدرمن خبره . أما الفوائد: فهي تنقسم إلى دنيوية ودينية: أما الدنيوية فلا حاجة إلى ذكرها فان معرفتها مشهورة مشتركة بين أصناف الخلق ولولا ذلك لم يتهالهـكوا على طلبها وأما الدينية فتنحصر جميعها في ثلاثة أنواع . النوع الأوّل : أن ينفقه على نفسه إما في عبادة أو في الاستعانة على عبادة أما في العبادة فهو كالاستعانة به على الحبج والجهاد فانه لا يتوصل إليهما إلا بالمـال وهما من أمهات القربات والفقير محروم من فضلهما وأما فما يقويه على العبادة فذلك هو المطم والملبس والسكن والمنسكح وضرورات المعيشة فان هذه الحاجات إذا لم تتيسركان القلب مصروفا إلى مدبيرها فلا يتفرغ للدين ومالا يتوصل إلىالعبادة إلابه فهو عبادة فآخذ الكفاية من الدنيا لأجل الاستعانة على الدين من الفوائد الدينية ولايدخل في هــذا التنع والزيادة على الحاجة فان ذلك من حظوظ الدنيا فقط . النوع الثاني : مايصرفه إلى الناس وهو أر بعة أقسام الصدقة والمروءة ووقاية العرض وأجرةالاستخدام . أما الصدقة فلا يُخنى توابها و إنها لتطنئ غضب الرب تعالى وقد ذكرنا فضلها فما تقدم . وأما الروءة فنعني بها صرف المـال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة وهــدية و إعانة وما يجري مجراها قان هذه لا تسمى صدقة بل الصدقة ما يسلم إلى المحتاج إلا أن هـــذا من الفوائد الدينيــة إذ به يكتسب العبد الاخوان والأصدقاء و به يكتسب صفة السخاء و يلتحق بزمرة الأسخياء فلا يوصف بالجود إلا من يصطنع المعروف ويسلك سبيل المروءة والفتوة وهــذا أيضا بمــا يعظم الثواب فيه فقد وردت أخبار كثيرة في المدايا والضيافات وإطعام الطعام من غسر اشتراط الفقر والفاقة في مصارفها . وأما وقاية العرض فنعني به بذل المال لدفع هجو الشعراء وثلب السفهاء وقطّع ألسنتهم ودفع شرهم وهو أيضاً مع تنجز فائدته فى العاجلة من الحظوظ الدينية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ماوقى به المره عرضه كتبله به صدقة (٢٠) «وكيف لا وفيه منع المنتاب عن معصية الغيبة واحتراز عمما يثور من كلامه من العداوة التي تحمل في المكافأة والانتقام على مجاوزة حدود الشريعة . وأما الاستخدام فهوأن الأعمال التي يحتاج إليها الانسان لتهيئة أسبابه كثيرة ولو تولاها بنفسه ضاعتأوقاته وتعذرعليه ساوك سبيلالآخرة بالفكر والذكرالذي هوأعلى مقامات السالكين ومن لامال له فيفتقر إلى أن يتولى بنفسه خدمة نفسه من شراءالطعام وطحنه وكنس البيت حتى نسخ الكتاب الذي يحتاج إليه وكل ما يتصور أن يقوم به غيرك و يحصل به غرضك فأنت متعوب إذا اشتغلت به إذ عليك من العلم والعمل والذكر والفكرمالا يتصور أن يقوم به غيرك فتضييع الوقت في غيره خسران (١) حديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم الحديث البخاري من حديث أبي هريرة ولميقل وانتقش و إنما علق آخره بلفظ تعس وانتكس ووصل ذلك ابن ماجه والحاكم (٢) حديث ماوق المرء عرضه به فهوصدقة أبو يعلىمن حديث جابر وقد تقدم .

آثا عمر بن أحمســد **الص**فارقال أنا أبو بكر المِن خلف قال أنا أيو عبد الرحمن قال معت أبا الحسس الفارسي يقول سمعت محد بن الحسين يقول قال سهلمنخلا قلبه عن ذكر الآخرة تعسرض لوساوس الشيطان فأمامن باشر باطنه صفو اليقين ونور المعرفة فيستغنى بشاهده عن عثيل مشاهدة قالأ بوسعيد الحراز إذاركعفالأدب فى ركوعه أن ينتصب ويدنو ويتسدلى في ركوعه حق لا يبسقي منسه مفصل إلا وهو منتصب نحو العرش العظيم ثم يعظم الله تعالى حق لا يڪون فى قلبسه شيء أعظم

النوع الثالث : مالا يصرفه إلى إنسان معين ولكن يحصل به خبير عام كبناء المساجـــد والقناطر والرباطات ودور المرضى ونصب الحباب في الطريق وغير ذلك من الأوقاف المرصدة للخيرات وهي من الحبرات المؤيدة الدارَّة بعد الموت المستجلبة بركة أدعية الصالحين إلى أوقات متمادية وناهيك بها خيرًا فهـــذه جملة فوائد المــال في الدين سوى مايتعلق بالحظوظ العاجلة من الحلاص من ذلُّ السؤال وحقارة الفقر والوصول إلى العز" والمجد بين الحلق وكثرة الاخوان والأعوان والأصدقاء والوقار والكرامة في القاوب فكل ذلك مما يقتضيه المال من الحظوظ الدنيوية . وأما الأفات فدينية ودنيوية أما الدينية فثلاث . الأولى : أن تجر إلى الماصى فان الشهوات متفاضلة والعجزقد يحول بينالره والعصية ومنالعصمة أنلايجد ومهماكان الانسان آيسا عن نوع منالعصية لمتتحرك داعيته فاذا استشعرالقدرة عليهاانبعث داعيته والمال نوعمن القدرة يحرك داعية المعاصى وارتكاب الفجور فان اقتحم مااشتهاه هلك و إن صبر وقع في شدة إذ الصبرمع القدرة أشد وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء . الثانية : أنه يجر إلى التنم في المباحات وهذا أوَّل الدرجات فهي يقدر صاحب المال على أن يتناول خبر الشعير و يلبس الثوب الخشن ويترك لذائد الأطعمة كاكان قدر عليه سلمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام في ماكه فأحسن أحواله أن يتنع بالدنيا و يمرن عليها نفسه فيصير التنع مألوفاعنده ومحبوبا لايصبرعنه ويجره البعض منه إلى البعض فاذا اشتدأنسه به ربما لايقدرعلي التوصل إليه بالكسب الحلال فيقتحما لشبهات ويخوض فىالمراآة والمداهنة والكذب والنفاق وسائر الأخلاق الرديثة لينتظم لهأم دنياه و يتيسرله تنعمه فان من كثرماله كثرت حاجته إلى الناس ومن احتاج إلى الناس فلابد وأن ينافقهم و يعصى الله في طلب رضاهم فان سلم الانسان من الآفة الأولى وهي مباشرة الحظوظ فلا يسلم عن هذه أصلا ومن الحاجة إلى الخلق تثور العداوة والصداقة وينشأ عنه الحسد والحقدوالرياء والكبر والكذبوالنميمة والغيبة وسائر المعاصي التي تنخص القلب واللسانولايخلو عن التعدى أيضا إلى سائر الجوارح وكل ذلك يلزم من شؤم المال والحاجة إلى حفظه و إصلاحه . الثالثة : وهي التي لاينفك عنها أحد وهو أنه يلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله تعالى وكل ماشغل العبد عن الله فهو خسران ولذلك قال عيسي عليه الصلاة والسلام: في المال ثلاث آفات أن يأخذه من غير حله فقيل إن أخذه من حله؟ فقال يضعه في غير حقه فقيل إن وضعه في حقه فقال يشغله إصلاحه عن الله تعالى وهذا هو الداء العضال فان أصل العبادات ومخها وسرها ذكرالله والتفكر فىجلاله وذلك يستدعى فلبا فارغا وصاحب الضيعة يمسى ويصبح متفكرا فيخصومة الفلاح ومحاسبته وفى خصومة الشركاء ومنازعتهم فيالماء والحدود وخصومة أعوان السلطان فيالخراج وخصومة الأجراء على التقصير في العمارة وخصومة الفلاحين في خيانتهم وسرقتهم وصاحب النجارة يكون متفكرا فى خيانة شريكه وانفراده بالربح وتقصيره فى العمل وتضييعه للـال وكذلك صاحب المواشى وهكذا سائر أصناف الأموال وأبعدها عن كثرة الشغل النقد المكنوزيحت الأرض ولايزال الفكرمترددا فهايصرفإليه وفيكيفية حفظه وفيالخوف ممايعثر عليه وفيدفع أطماع الناسعنه وأودية أفكار الدنيا لانهاية لهـاوالذي مُعه قوت يومه فيسلامة منجميع ذلك فهذه حجلة الآفات الدنيو ية سوى مايقاسيه أرباب الأموال فى الدنيا من الجوف والحزن والغمّ والهمّ والنعب فى دفع الحساد وتجشم المصاعب فيحفظ المبال وكسبه فاذن ترياق المبال أخذ القوت منه وصيرف الباقي إلى الحيرات وماعدا ذلك سموم وآ فات نسأل الله تعالى السلامة وحسن العون بلطفه وكرمه إنه علىذلك قدر .

من الله ويصغر في نفسه حق يكون أقل من الهباء و إذا رفع رأسه وحمدالله يعلمأنه سبحانه وتعالى يسمع ذلك . وقال أيضا ويكونمعهمنالخشية ما بكاد يذوببه . قال السراج إذا أخذالعبد فى ذلك أن يشاهد و يسمع قلبـــه كا نه يسمع من الله تعالى أوكائنه يقرأ على الله تعالى . وقال السراج أيضا من أدبهم قبل الصلاة المراقبة ومراعاة القلب من الحواطر والعوارض ونغى كل شيء غيرالله تعالى فاذا قاموا إلىالصلاة بحضور القلب فكاأنهم قاموا من الصلاة إلى الصلاة فيبكون مع النفس

بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأسما فأيدى الناس

اعلم أن الفقر محود كما أوردناه في كتاب الفقر ولكن ينبني أن يكون الفقير قانما منقطع الطمع عن الحلق غير ملتفت إلى مافي أيديهم ولاحريصا على اكتساب المال كيفكان ولايمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطع والملبسوالسكن ويقتصر علىأقله قدرا وأخسه نوعا ويرد أماه إلى يومه أو إلى شهره ولايشغل قلبه بمابعد شهر فان تشوق إلى الكثيرأوطول أمله فاله عز القناعة وتدنس لاعالة بالطمع وذل الحرص وجره الحرص والطمع إلى مساوى الأخلاق وارتكاب المنكرات الخارقة للروآت وقدجبل الآدمى على الحرص والطمع وقلة القناعة قالرسولاللهصلي الله عليه وسلم ُ (الوكان لابن آدم واديان من ذهب لابتني لهما ثالثًا ولايملاً جوف ابن آدم إلا التراب و يتوب الله على من تاب (١)» وعن أبي واقد الليثي قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحى إليـــه أتيناه يعلمنا مما أوحى إليه فحتمته ذات يوم فقال: إن الله عزُّ وجل يقول : إنا أنزلنا المـال لاقامالصلاة و إيناء الزكاة ولوكان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له نان ولوكان له الناني لأحب أن يكون لهما ثالث ولايملاً جوف ابن آدم إلا التراب و يتوبالله على من تاب (٢٢)» وقال أبوموسى الأشعرى نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم ولوأن لابن آدم واديين من مال لتمني وإديا ثالثا ولايملا جوف ابنآدم إلاالتراب ويتوب الدعيمن تاب (٢٦) . وقال صلى الله عليه وسلم «منهومان لايشبعان منهوم العلم ومنهوم المال (٤٠)» وقال صلى الله عليه وسلم «يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان الأمل وحب المال أوكما قال (٥)» ولما كانت هذه جبلة للآدى مضلة وغريزة مهلسكة أثنىالله تعالى ورسوله على القناعة فقال صلى الله عليه وسلم «طوبى لمن هدى للاسلام وكان عيشه كفافا وقنع به (٦٠)» وقال صلى الله عليه وسلم «مامن أحدفقير ولاغني" إلاوة يوم القيامة أنه كان أوتى قو تافى الدنيا (٧٧ هوقال صلى الله عليه وسلم «ليس الغي عن كثرة العرض إنماالغي غنى النفس (^)» ونهى عن شدة الحرص والمبالغة في الطلب فقال «ألا أيها الناس أجماوا في الطلب فانه ليس لعبد إلاما كتبله ولن يذهب عبد من الدنيا حتى يأتيه ما كتبله من الدنيا وهيراغمة ٩٠٠ ٪

(۱) حديث لوكان لابن آدم واديان من لاهب لابتني لهما ثالثا الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس وأنس (۲) حديث أبي واقد الليق إن الله عز وجل يقول: إنا أنزلنا المال لاقام العدلات و إيتاء الركاة - الحديث أحمد والبيهتي في الشعب بسند صحيح (۳) حديث أبي موسى نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم لوأن لابن آدم واديين من مال الحديث مسلم معاختلاف دون قوله إن الله يؤيد هذا الدين ورواه بهذه الزيادة الطبراني وفيه على بنزيد متكام فيه (٤) حديث منهومان لايشبعان الحديث الطبراني من حديث ابن مسعود بسند ضعيف (٥) حديث يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان الحديث متفق عليه من حديث أنس بسند ضعيف (٥) حديث عضالة بن عبيد ولمسلم من حديث عبد الله بن عمر وقد أفلح من أسلم ورزق في الكبرى من حديث فضالة بن عبيد ولمسلم من حديث عبد الله بن عمر وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آنه (٧) حديث ما المنى عن كفافا وقنعه الله بما المنى عن الخارث عن أنس ونفيع ضعيف (٨) حديث ليس الفي عن تحرا العرض إنما الفني غني النفس متفق عليه من حديث أبي هريرة (٨) حديث ألا أيها الناس أجما في الملب فائه ليس لهبد إلاما كتب له الحاكم من حديث جابر بنحوه وصحح إسناده وقد قدم قدم قدا الكسب والمعاش .

والعقل اللذين دخاوا فى السلاة بهما فاذا خرجوا من العسلاة رجعوا إلى حالهم من حضورالقلب فسكائمهم أبداني الصلاة فهسذا هو أدب المسلاة وقيل كان بعضهم لايتهيأ له حفظ العدد من كال استغراقه وكان يجلس واحد من أحمابه يعدد عليه كم ركعة صلى . وقيسل : الصلاة أربع شعب حضورالقالب فى الحراب وشهود العقل عنداللك الوهاب وخشوع القلب بلا ارتياب وخضوع الأركان بلاار تقلب لأن عندحضورالقلب رفع الحجاب وعند شهود العقل رفع العتاب وعند حضور النفس فتح الأبواب وعندخضوع

وروى أنَّ مومى عليه السلام سأل رَ به تعالى فقال أيَّ عبادك أغني ? قال أقنعهم بما أعطيته قال فايهم أعدل ؟ قال من أنصف من نفسه . وقال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنَّ روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب (١) ٣ وقال أبوهر يرة قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « ياأباهر يرة إذا اشتد بك الجوع فعليك برغيف وكوز من ماء وعلى الدنيا الدمار » وقال أبوهر يرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليهِ وسلم «كنورعا تكن أعبد الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس وأجب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا (٢٠) » ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطمع فيما رواه أبوأيوب الأنصاري «أنّ أعرابيا آنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله عظني وأوجز فقال: إذا صليت فصل صلاة مودع ولا تحدثن بحديث تعتذر منه غدا وأجمع اليأس مما فيأيدي الناس (٣) ، وقال عوف بن مالك الأشجى«كنا عند رسول الله صلىالله عليه وسلم تسعة أوتمانية أو سبعة فقال :ألا تبايعون رسول الله قلنا أوليس قد بايعناك يارسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فبسطنا أيدينا فبايعناه فقال قائل منا قد بايعناك فعلىماذانبايمك ؟ قالأن تعبدوا الله ولاتشركوا به شيئًا وتصاوا الحمسوآن تسمعوا وتطيعوا وأسركلة خفية ولاتسألوا الناسشيثا (°C) قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه فلايسأل أحدًا أن يناوله إياءً.. الآثار : قال عمر رضي الله عنه: إنّ الطمع فقر و إنّ اليأس غنى وأنه من ييأس عما في أيدي الناس استغنى عنهم . وقيل لبعض الحُمَاء : ما الغني ؟ قال قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك وفي ذلك قيل:

العيش ساعات تمسر وخطوب أيام تحكر النفط المسكور النفط المسكور النفط النفط النفط والرائد هواك تعيش حرا المسلوب حدث والمسلوب حدث والمسلوب وا

وكان محمد بن واسع يبل الحبز اليابس بالماء ويأكله ويقول من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد . وقال سَفَيَانَ : خَيْرُ دَنيا كُمُّ مَالُمْ تَبْتُلُوا بِهُ وَخَيْرِ مَا ابْتُلْمِيتُمْ بِهُ مَاخِرْجٍ مَن أَيْدِيكُم . وقال ابن مسعود : مامن يُوم إلا وملك ينادي يا ابن آدم قليل يكفيك خير من كثير بطغيك . وقال سميط بن عجلان : إيما بطنك ياابن آدم شبر في شبر فلم يدخلك النار . وقيل لحكيم ما مالك قال التجمل في الظاهر والقصد ﴿ فِي الْبَاطُنُ وَالْيَاسُ مُمَافِي أَيْدِي النَّاسُ . وِيروى أَنْ اللَّهُ عَزُوجِلٌ قَالَ يَا ابن آدم لو كانت الدنياكها لك لم يكن لك منها إلا القوت و إذا أنا أعطيتك منها القوت وجعلت حسابها على غيرك فأنا إليك محسن . وقال ابن مسعود : إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبًا يسيرًا ولايأتي الرجل فيقول إنك و إنك فيقطع ظهره فأعما يأتيه ماقسم له من الرزق أومارزق . وكتب بعض بن أمية إلى أي حازم يعزم عليه إلارفع إليه حوائجه فكتب إليه قد رفعت حوائجي إلى مولاي فمنا أعطاني منها قملت (١) حديث ابن مسعود إنّ روح القدس نفث في روعي إنّ نفسا لن تموت حتى نستكمل رزقها الحديث ابن أبي الدنيا في القناعة والحاكم مع اختلاف وقد تقدّم فيه (٧) حديث أبي هريرة كن ورعا تبكن أعبد الناس الحديث ابن ماجه وقد تقدّم (٣) حديث أبي أيوب إذاصليت فصل صلاة مودع ولا تحدّثن بحديث تعتذرمنه واجمعاليأس ممنافي أيدى الناس ابن ماجه وتقدّم في الصلاة وللحاكم نحوه من من يث مدين أبي وقاص وقال صحيح الاسناد (٤) حديث عوف بن مالك كناعندرسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أوتمانية أوتسعة فقال ألاتبا يعون الحديث وفيه ولاتسآلوا الناس مسلم من حديثه ولم يقل فقال قائل ولا قال تسمعوا وقال سوط أحدهم وهي عندأبي داود وابن ماجه كاذكرها الصنف

الأركان وجودالثواب فمِن آتي الصلاة بلا حضور القلب فهو مصل لاه ومن أتاها بلا شهود العقل فهسو مصل ساه ومن أتاها بلاخضو عالنفس نهو مصل خاطي ومن أتاها بلاخشـــوع الأركان فهو مصل جاف ومن أتاهاكما وصف فهومصل واف . وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا قام العبد إلى الصلاة المكتوبة مقبلا على الله بقلبه وسمعه و بصره انصرف من صلاته وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدنهأته وإن الله ليعفر بغسل الوجه خطيثة أصابها وبعسل يديه خطيئة أصابها و بغسل رجليه خطيئة

( ۳۰ \_ إحياء \_ ثالث )

وماأمسك عنى قنعت . وقيل لبهض الحكماء : أى شي أسرالهاقل وأيماشي أعون على دفع الحزن؟ فقال أسرها إليه ماقدم من صالح العمل وأعونها له على دفع الحزن الرضا بمحتوم القضاء . وقال بعض الحكماء : وجدت أطول الناس غما الحسود وأهنأهم عيشا القنوع وأصبرهم على الأذى الحريص إذا طمع وأخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا وأعظمهم ندامة العالم المفرط وفي ذلك قيل :

ارفه ببال فق أمسى على ثقة إن الذى قسم الأرزاق يرزقه فالمرض منه مصون لايدنسه والوجه منه جديد ليس يخلقه إن القناعة من يحلل بساحتها لم يلق في دهره شيئا يؤرقه

وقد قبل أيضا :

حق منى أنا فى حسل وترحال وطول سسى و إدبار و إقبال ونازح الدارون ماحالى عن الأحسة لايدرون ماحالى عشرق الأرض طوراثم مغربها لايخطر الموتمن حرصى على بالى ولو قنعت أناني الرزق في دعة إن القنوع الغني لا كثرة المال

وقال همر رضى الله عنه: ألا أخبركم بما أستحل من مال الله تعالى حلتان لشتائى وقيظى ومايسعنى من الظهر لحجى وعمرتى وقوقى بعسد ذلك كقوت رجل من قريش لست بأرفعهم ولا بأوضعهم فوالله ما أدرى أيحل ذلك أم لا كأنه شك فى أن هذا القدر هل هو زيادة على الكفاية الى تجب القناعة بها . وعانب أعرابي أخاه على الحرص فقال يا أخى أنت طالب ومطاوب يطلبك من لاتفوته وتطلب أنت ماقد كفيته وكأن ماغاب عنك قد كشف لك وما أنت فيه قد نقلت عنه كأنك ياأخى لم ترحريصا عروما وزاهدا مرزوقا ، وفي ذلك قيل :

أراك يزيدك الإثراء حرصا على الدنياكا نك لا تمــوت فهل لك غاية إن صرت يوما الها قلت حسى قد رضيت

وقال الشعبي حكى أن رجلا صاد قنبرة فقالت ماتريد أن تصنع في ؟ قال أذبحك وآكلك قالت والله ماأشي من قرم ولا أشبع من جوع ولحن أعلمك ثلاث خصال هي خير لك من أكلى أماواحدة فأعلمك وأنا في يدك وأما الثانية فاذا صرت على المبل قالهات وأعلمك وأنا في يدك وأما الثانية فاذا صرت على الشجرة وأما الثالثة فاذا صرت على الجبل قالهات الأولى قالت: لاتلهفت على مافاتك خلاها فلما صارت على الشجرة قال هات الثانية قالت لاتصدق عما لا يكون أنه يكون ثم طارت فضارت على الجبل فقالت يائستى لوذبحتي لأخرجت من حوصلى در يين زنة كل در قعشر ون مثقالا قال فعض على شفته وتلهف وقال هات الثالثة قالت أنت قد نسبت انهنتين فيكيف أخبرك بالثالثة ألم أقل لك لاتلهفت على مافاتك ولا تصدقت عالا يكون أنا لجي ودى وريشي لا يكون عشرين مثقالا فكيف يكون في حوصلى در تان كل واحدة عشرون أنا لجي ودى وريشي لا يكون عشر المباك : إن الرجاء حبل في قلبك وقيد في رجلك فا خرج الرجاء من قلبك وقيد في رجلك فا خرج الرجاء من قلبك يخرج القيد من رجلك ، وقال أبو محد البزيدى : دخلت على الرشيد فوجدته ينظر في ورقة مكتوب فيها بالذهب فلها رآني تبسم فقلت فائدة أصلح الله أميرالمؤمنين قال نع وجدت هذين البيتين في بعض خزائن بن أمية فاستحستهما وقد أصفت إليهما ثالنا وأنشدني :

إذا سُدّ باب عنك من دون حاجة فدعه لأخرى ينفتح لك بابها فان قراب البطن يكفيك ملؤه ويكفيك سوآت الأمور احتنابها

أصابها حتى يدخل في مسلاته وليس عليه وزر»ود كرت السرقة عنسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أى السرقة أقبح فقالوا الله ورسوله أعلم فقال إنّ أقبح السرقة أن يسرق الرجل من صلاته قالوا كيف يسرق الرجل من مسلاته ؟ قال لايتم ركوعها ولا سجودها ولاخشوعها ولا القسراءة فيها . وروىعنأبي مرون العلاء أنه قدم للامامة فقال لاأصلح فلماألحوا عليه كبر فغشي عليه فقدموا إماما آخر فلما أفاق سئل فقال لما قلت استووا هتف بي هاتف هل استویت أنتمع الله قط ﴿ وقال عليه السلام «إن العبد ولاتك مبدالا لعرضك واجتنب ركوب المعاصى يجتنبك عقابها

وقال عبد الله بنسلام لكعب مايذهب العاوم من قاوب العاماء بعد إذ وعوها وعقاوها قال الطمع وشره النفس وطلب الحوائيم. وقال رجل المفضيل فسرلى قول كعب قال يطمع الرجل فى الشيء يطلبه فيذهب عليه دينه وأما الشره فشره النفس فى هذا وفى هذا حق لا تحب أن يفوتها شيء و بكون لك إلى هذا حاجة و إلى هذا حاجة فاذا قضاها لك خزم أنفك وقادك حيث شاء واستمكن منك وخضعت له فمن حبك للدنيا سامت عليه إذا مررت به وعدته إذا مرض لم تسلم عليه لله عز وجل ولم تعده لله فاو لم يكن لك إليه حاجة كان خبرا لك ثم قال هذا خبر لك من مائة حديث عن فلان عن فلان . قال بعض الحكما : من عجيب أمر الانسان أنه لو تودى بدوام البقاء فى أيام الدنيا لم يكن فى قوى خلقته من الحرص على الجمع أكثر مما قد استعمله مع قصر مدة التمتع وتوقع الزوال . وقال عبدالواحد بن زيد : مررت براهب فقلتله من أين تأكل ؟ قال من بيدر اللطيف الحبير الذي خاق الرحا يأتيها بالطحين وأوماً بيده إلى رحا أضراسه فسبحان القدير الحبير .

بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي يكنسب به صفة القناعة

اعلم أنَّ هذا الله واء مرك من ثلاثة أركان : الصبر والعلم والعمل ومجموع ذلك خمسة أمور : الأوَّل وهو العمل الاقتصاد في المعيشة والرفق في الانفاق فمن أراد عز القناعة فينبغي أن يسدُّ عن نفسه أبواب الحروج ما أمكنه ويردّ نفسه إلى مالا بدّ له منه فمن كثر خرجــه واتسع إنفاقه لم تمكنه القناعة بل إن كان وحده فينبني أن يقنع شوب واحد خشن و يقنع بأيّ طعام كان ويقلل من الايدام ما أمكنه و يُوطن نفسه عليه و إن كان له عيال فيردّ كل واحـــد إلى هذا القدر فان هذا القدر يتيسر بأدنى جهد و يمكن معه الاجمال فىالطلب والاقتصاد فى المعيشة وهو الأصل فى القناعة ونعني به الرفق في الإنفاق وترك الحرق فيه قال رسول الله صــلى الله عليه وســلم « إن الله يحبُّ الرفق في الأمركله (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « ماعال من اقتصد (٢) » وقال صلى الله عليه وســـلم « ثلاث منجيات خشـــية الله في السر والعلانية والقصد في الغني والفقر والعـــدل في الرضا والغضب (٣) » وروى أن رجلا أبصر أبا الدرداء يلتقط حبا منالأرض وهو يقول: إن من فقهك رفتك في معيشتك وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم « الاقتصاد وحسن السمت والهدى الصالح جزء من بضع وعشر بن جزءا من النبوّة (٤) » وفي الحبر « التدبير نصف المعيشة (°)» وقال صلى الله عليه وسلم «من اقتصد أغناه الله ومن بذر أفقره الله ومن ذكر الله عزوجل (١) حديث إن الله يحب الرفق في الأمركله متفق عليه منحديث عائشة وقد تقدّم (٢) حديث ماعال من اقتصد أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود ورواه من حمديث ابن عباس بلفظ مقتصد (٣) حديث ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية والقصد في الغني والفقر والعدل في

الغضب البزار والطبرانى وأبو نعيم والبيهتى فى الشعب من حديث أنس بسند ضعيف (٤) حديث ابن عباس الاقتصاد وحسن السمت والهدى الصالح جزء من بضع وعشرين جزءا من النبقة أبو داود من حديث ابن عباس مع تقديم وتأخير وقال السمت الصالح وقال من خمسة وعشرين ورواه الترمذى وحسنه من حديث عبد الله بن سرجس وقال التؤدة بدل الهدى الصالح وقال من أر بعة (٥) حديث التدبير نصف المعيشة رواه أبو منصور الديلى فى مسند الفردوس من

حديث أنس وفيه خلاد بن عيسى جهله العقيلي ووثقه ابن معين .

إذا أحسن الوضوء وصلى الصلاة لوقتها وحافظ على ركوعها وسجودها ومواقيتها قالت حفظك الله كما حفظتني تمصعدت ولها نور حق تنتهي إلى السماء وحتى تصل إلى الله فتشفع لصاحبها و إذا أضاعهـا قالت ضيعك الله كاضيعتني ثم صعدت ولهما ظلمة حتى تنتهي إلى أبواب السماء فتغلق دونها ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها » وقال أبوسلمان الداراني إذا وقف العبدفي الصلاة يقول الله تعالى ارفعوا الحجب فيما بينى و بين عبدى فادا التفت يةول الله ارخوها فيما بینی و بینِــه وخلوا

أحبه الله (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يجعل الله لك فرجا وضرجا (٢٧) والتؤدة في الانفاق من أهم الأمور . الثانى أنه إذا تيسر له في الحال ما يكفيه فلا ينبنى أن يكون شديد الاضطراب لأجل الستقبل و يعينه على ذلك قصر الأمل والتحقق بأن الرزق الذى قدرله لابد وأن يأتيه و إن لم يشتد حرصه فان شدة الحرص ليست عى السبب لوصول الأرزاق بل ينبنى أن يكون واثقا بوعدالله تعالى إذ قال عزوجل - ومامن دابة في الأرض إلا على الله رزقها - وذلك لأن الشيطان بعده الفقرو يأمره بالفحشاء و يقول إن لم تحرص على الجمع والادخار فرعا عرض ورعا تعجز وتحتاج إلى احتمال الذل في السؤال فلايزال طول العمر يتعبه في الطلب خوفامن التعب و يضحك عليه في احتماله التعب نقدا مع الففلة عن الله لتوم تعب في ثانى الحال ورعما لا يكون ، وفي مثله قيل : ومن ينفق الساعات في جع ماله عنافة فقر فالذي فعل الفقر

وقد دخل أبنا خاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما ﴿ لا تياسًا مِن الرزق ما تهزهزت ر.وسكما فان الانسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله تعالى(٣٠)» ومر" رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن مسعود وهو حزين فقال له ﴿ لاتِكْثُرُ هُمْكُ مَاقَدُّرُ بَكُنْ وَمَا تُرزَقَ يَأْتُك ( 4 ) ه وقال صلى الله عليه وسلم « ألاأيها الناس أجملوا في الطلب فانه ليس لعبد إلاما كتب له ولن يذهب عبد من الدنيا حقيًّا تيه ما كتبله من الدنياوهي راغمة (٥)» ولاينفك الانسان عن الحرص إلا بحسن نقته بتدبيرالله نعالى في تقديرأرزاق العباد وأن ذلك يحصل لامحالة مُعَالاَجَال فيالطلب بل ينبغيأن يعلم أن رزقالله للعبد من حيث لايحنسب أكثر قال الله تعالى ــ ومن يتقالله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب - فاذا انسد عليه باب كان ينتظر الرزق منه فلاينبني أن يضطرب قلبه لأجله . وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَبِّي الله أَن يُرزق عبده المؤمن إلامن حيث لا يحتسب ٢٦) وقال سفيان اتق الله فمارأيت تقيا محتاجا أى لا يترك التنق فاقدا لضرورته بل يلق الله فى قاوب المسلمين أن يوصلوا إليه رزقه ، وقال المفضل الضي قلت لأعرابي من أن معاشك قال نذر الحاج قلت فاذا صدروا فبكي وقال لولم نعش إلامن حيث ندرى لم نعش . وقال أبوحازم رضي الله عنه وجدت الدنيا شيئين شيئامنهما هولى فلن أعجله قبل وقته ولوطلبته بقوّة السموات والأرض وشيئا منهما هولفيرى فلذلك لمأنله فعا مضى فلاأرجوه فيها بق يمنع الدى لفيرى من كايمنع الذي لي من غيرى فن أي هذين أفني همري فهذا دواء منجهة المعرَّفة لابد منه لدفع تخو يفالشيطان و إنذاره بالفقر. الثالث أن بعرف مافىالقناعة من عز" الاستغناء ومافي الحرص والطمع من الذل فاذا تحقق عنده ذلك انبعثت رغبته إلى القناعة لأنه

(۱) حديث من اقتصد أغناه الله الحديث البزار من حديث طلحة بن عبيدالله دون قوله ومن ذكر الله أحبه الله وشيخه فيه همران بن هارون البصرى قال الدهبي شيخ لا يعرف حاله أي بخبر منكر أي هذا الحديث ولأحمد وأبي يعلى في حديث لأبي منعيد ومن أكثر من ذكر الله أحبه الله . (٧) حديث إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يجعل الله فيه فرجا وعرجا رواه ابن المبارك في البر والسلة وقد تقدم (٣) حديث لاتياسا من الرزق ما تهزهزت رءوسكا الحديث ابن ماجه من حديث حبة وسواء ابن خلف وقد تقدم (٤) حديث لاتيكثرهك ماقدر يكن وماترزق بأنك قاله لابن مسعود أبو نعيم من حديث خلف بن رافع وقد اختلف في صحبته ورواه الأصفهائي في الترغيب والترهيب من رواية مالك بن عمرو المخافري مرسلا (٠) حديث أبي الله أبيها الناس أجماوا في الطلب الحديث تقدم قبل رواية مالله بن عمرو المخافري مرسلا (٠) حديث أبي الله بن جدن الاعتسب ابن حدان في الغضاء من حديث (٣) حديث أبي الفر ورواه ابن الجهزي في الموضوعات

عبدى وما اختار لنفسه . وقالأبو بكر الوراق ربما أصلى ركعتسين فأنصرف منهماوأنا أستحي من ألله حياءرجل انصرف منالزناقولههذا لعظيم الأدب عنده ومعرفة كل إنسان بأدب الصلاة على قدر حظه من القرب . وقيسل لموسى بن جعفر إن الناس أفسدوا عليك المسلاة عمرهم بين يديك قال إن الدى أصلي له أقرب إلى من الذي عشى بين يدى" وقيل كانزين العابدين ملى بن الحسين رضى الله عنهما إذا أراد أن بخرج آلى العسسلاة لايعرف من تغير لونه فيقالله فدنك فيقول المسرون بين بدي

في الحرص لايخلو من تعب وفي الطمع لايخلو من ذل وليس في القناعة إلا ألم الصبر عن الشهوات والفضول وهذا ألم لايطلع عليه أحد إلاالله وفيه ثواب الآخرة وذلك ممايضافإليه نظرالناس وفيه الوبال والآئم ثم يفوته عز النفس والقدرة على متابعة الحق فان من كارطمعه وحرصه كثرت حاجته إلى النِّاسُ فلا يمكنه دعوتهم إلى الحق و يلزمه المداهنة وذلك يهلك دينه ومن لايؤثر عزُّ النفس طي شهوة البطن فهو ركيك العقل ناقص الايمان قال صلى الله عليه وسلم « عزُّ المؤمن استغناؤه عن الناس (١)» فني القناعة الحرية والعز" ، ولذلك قيلاستغن عمن شلت تكن نظيره واحتج إلى من شلت تكن أسيره وأحسن إلى من شلت تكن أميره . الرابع أن يكثر تأمله في تنم اليهود والنصاري وأراذل الناس والحمقي من الأكراد والأعراب الأجلاف ومن لادين لهم ولاعقل ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء وإلى سمت الحلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين ويستمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم ويخيز عقله بين أن يكون على مشابهة أراذل الناس أوطى الاقتداء بمن هوأعز أصناف الخلق عندالله حتى يهون عليه بذلك الصبرطي الضنك والقناعة بالبسيرفانه إن تنبم فيالبطن فالحارأ كثرأكلا منه و إن تنعرفي الوقاع فالحنز بر أهلي رتبة منه و إن تزين في المبس والحيل فني اليهود من هو أهلي زينة منه و إن قنع بالقليل ورضى به لم يساهمه في رتبته إلاالأنبياء والأولياء .الحامس أن يفهم ما في جمع المــال من الخطركاذكرنا في آفات المال ومافيه من خوف السرقة والنهب والضياع ومافى خلق اليد من الأمن والفراغ ويتآمل ماذكر نامف آفات المال معما يفوته من المدافعة عن باب الجنة إلى خمسائة عام فانه إذالم يقنع بما يكفيه ألحق بزمرة الأغنياء وأخرج من جريدة الفقراء ويتمّ ذلك بأنّ ينظر أبدا إلى من دونه في الدنيا لاإلى من فوقه فان الشيطان أبدا يصرف نظره في الدنيا إلى من فوقه فيقول لم تفتر عن الطلب وأرباب ِالْأَمُوالَ يَتَنْعُمُونَ فِي الطَّاعِمُ واللَّابِسُ ويُصَرِّفُ نَظُرُهُ فِي الَّذِينَ إِلَى مِنْ دُونَهُ فِيقُولَ وَلَمْ تَضَيقُ عَلَى نفسك وتخاف اقمه وفلان أعلم منك وهولايخاف الله والناسكالهم مشغولونبالتنعم فلم تريد أن تتميز عنهم . قال أبو دُر أوساني خليلي صاوات الله عليه أن أنظر إلى من هودوني لا إلى من هوفوقي (٢٠) أى فى الدنيا . وقال أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا نَظُرُ أَحَدَكُمُ إِلَى مِنْ فَضَلِهِ الله عليه في المال والحاق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه (٣) » فهذه الأمور يقدر على اكتساب خلق القناعة وهماد الأمر الصبر وقصر الأمل وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل للتمتع دهما طويلا فيكون كالمريض الذي يصبر على ممالة الدواء لشدّة طمعه في انتظار الشفاء . بيان فضيلة السخاء

صلاتهإلامايعقل» وقد ورد فی لفظ آخر « منكم من يسلي الصلاة كاملة ومنكم من حسلي النصف والثلث والربعوالخس حتى يبلغ العشر » قال الحواص ينبغىالرجل آن ینــوی نواظه لنقصان فرائضه فان لم ينوها لم يحسب له منهاشيم. بلغنا أن الله لايقبسل نافلة حق نؤدى فريضة يتمول الله تعالى: مثلكم كمثل العبد السوء بدأ بالمدية قبسل قضاء الدين ، وقال أيضاً القطم الحلق عن الله

من أرمد أن أقف.

وروی عمار بن باسر

عن رسول الله صلى

الله عليه وسلم أنه قال

«لا يكتب للعبد من

اهم أن المال إن كان مفقودا فينبنى أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص وإن كان موجودا فينبنى أن يكون حاله الايثار والسخاء واصطناع المعروف والتباعد عن الشيح والبخل فأن السخاء من أخلاق الأنبياء عليهم السلام وهو أصل من أصول النجاة ، وعنه عبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال و السخاء شجرة من شجرالجنة أغصائها متدلية الىالأرض فمن أخذ بنصن منها قاده ذلك حيث عز المؤمن استغناؤه عن الناس الطبراني فى الأوسط والحاكم وصحح اسناده وأبو الشيخ فى كتاب الثواب وأبو نعيم فى الحلية من حديث سهل بن سعد أن جبريل قاله النبي صلى القد عليه وسلم فى أثناء حديث وفيه زفر بن سلمان عن محد بن عيينة وكلاها عنتلف فيه وجعله القضاعي فى مسند الشهاب من قول النبي صلى الله عليه وسلم (٧) حديث أبى در أوصافى خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنظر الى من هو دوني ولاأنظر لمن هو فوق أحمد وابن حبان فى أثناء حديث وقد تقدم (س) حديث أبى هربرة اذا نظر أحدكم الى من فضله الله عليه في المال والحلق فلينظر الى من هو أسفل عليه عن فضل عليه متفق عليه وقد تقدم أسفل عليه عن فضل عليه متفق عليه وقد تقدم أسفل عليه عن فضل عليه متفق عليه وقد تقدم أسفل عليه عن فضل عليه متفق عليه وقد تقدم أسفل عليه عن فضل عليه متفق عليه وقد تقدم أن المن عن فضله الله عليه عن فضل عليه عند وقد تقدم أن المن عن فضله الله عليه عن فضل عليه متفق عليه وقد تقدم أن المن عن فضله الله عن غيله عند في أنهاء حديث وقد تقدم أن في أنه عن فضل عليه وقد تقدم أنه المناه عليه في المال والحلق في في أنه عديث أنه عديد المناه الله والحدة المناه القد عليه في المال والحدة المال والحدة المال والحدة المالية وقد تقدم أنه المال والحدة المال والحدة المال والحدة المال والحدة المالية وقد تقدم أنه المالية وقد تقدم أنه المالية وقد المالية وقد المالية وقد المالية وقد المالية والمالية والمال

الغصن إلى الجنة (١)» وقال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال جبريل عليه السلام قال الله تعالى إن هــذا دين ارتصيته لنفسي ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الحلق فأ كرموه بهما ما استطعتم (٢) » وفي رواية « فأ كرموه بهما ما صحبتموه » وعن عائشة الصديقية رضي الله عنها قالت قال رسول الله طلى الله عليه وسِلم « ماجبل الله تعالى وليا له إلاعلى حسن الحلق والسخاء (٣٠) » وعن جابر قال « قيل بارسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال الصبر والسماحة (٤٠)» وقال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ خلقان يحبهما الله عز وجل وخلقان يبغضهما الله عز وجل فأما اللذان يحبهما الله تعالى فحسن الحلق والسخاء وأما اللذان يبغضهما الله فسوءالحلق والبخل وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله في قضاء حوائج الناس(٥) » وروى المقدام بن شريح عن أبيه عن جدّه قلل « قلت يارسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال إن من موجبات المغفرة بذل الطعام و إفشاء السلام وحسن الكلام (٢٦) » وقال أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « السخاء شجرة في الجنة فمن كان سخيا أخذ بغصن منها فلم يتركه ذلك الغصن حتى يدخله الجنة والشح شجرة في النار فمن كان شحيحا أخذ بغصن من أغصانها فلم يتركه ذلك الغصن حتى يدخله النار (٧) » وقال أبوسعيد الحدري قال النبي صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعالى اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادي تعيشوا في أكنافهم فاني جعلت فيهم رحمتي ولاتطلبوه من القاسية قاوبهم فأنى جعلت فيهم سخطي (٨)» (١) حديث السخاء شجرة في الجنة الحديث ابن حبان في الضعفاء من حديث عائشة وابن عدى والدارقطني في المستجاد من حديث أبي هريرة وسيأتى بعده وأبولهيم من حديث جابر وكلاها ضعيف ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من حديثهم ومن حديث الحسين وأبي سعيد (٢) حديث حابر مرفوعا حكاية عن جبريل عن الله تعالى إن هذا دين رضيته لنفسي ولن يصلحه إلاالسخاء وحسن الحاق الدارقطني في المستجاد وقد تقدّم (٣) حديث عائشة ماجعل الله وليا له إلاعلى السخاء وحسن الحلق الدارقطني في المستجاد دون قوله وحسن الحلق بسند ضعيف ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات وذكره بهذه الزيادة ابن عدى من رواية بقية عن يوسف بن أبى السفر عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة ويوسف ضعيف جدا (٤) حديث جابر أي الايمـان أفضل قال الصبر والسماحة أبو يعلى وابن حبان في الضعفاء بلفظ سئل عن الايمـان وفيه يوسف بن محمد بن المنــكـدر ضعفه الجهور ورواه أحمد من حديث عائشة وعمرو بن عنبسة بلفظ ما الايمـان قال الصبر والسماحة وفيه شهر بن حوشب ورواه البيهتي في الزهد بلفظ أيّ الأعمال أفضل قال الصبر والسماحة وحسن الحلق واسناده صميح (٥) حديث غيد الله بن عمرو خلقان يحبهما الله وخلقان يبغضهما الله فأما اللذان يحبهما الله فحسن الحلق والسخاء الحديث أبومنصورالديلمي دون قول في آخره و إذا أراد الله بعبد خبرا وقال فيم الشجاعة بدل حسن الحلق وفيه محمد بن يونس الكديمي كذبه أبوداود وموسى ابن هارون وغيرها ووثقه الحطيب وروي الأصفهاني جميع الحديث موقوفًا على عبدالله بن عمرو وروى الدياسي أيضا من حديث أنس إذا أرادالله بعبده خيرا صيرحوائج الناس إليه وفيه يحيي بن شبيد. ضعفه ابن حبان (٦) حديث القدام بن شريح عن أبيه عن جده إن من موجبات المففرة بذل الطعام و إفشاء السلام وحسن الكلام الطبراني بلفظ بذل السلام وحسن الكلام وفي رواية له يوجب الجنة إطعام الطعام و إفشاء السلام وفي رواية له عليك بحسن الكلام و بذل الطعام (٧) حديث أبي هربرة السخاء شجرة في الجنة الحديث وفيه والشيخ شجرة في النار الحديث الدارقطي في المستجاد وفيه عبد العزيز بن عمران الزهري ضعيف جدا (٨) حديث أبي سعيد يقول الله تعالى اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادي تعيشوا في أكنافهم الحديث ابن حبان في الضعفاء والخرائطي في مكارم الأخـــلاق والطبراني

إحداها أنهم طلبوا النوافل وضميعوا الفرائض والثانيسة أنهسم عماوا أعمالا بالظواهر ولم يأخذوا أنفسهم بالصدق فيها والنصح لها وأبى الله تعالى أن يقبل من عامل عملا إلابالصدق وإصابة الحق وفتح العين في العنسلاة أولي من تغميض العين إلا أن يتشتت همه بتفريق النظر فيغمض العين للاستعانة على الحشوع وإن تشاءب في الصلاة يضم شفتيه بقدر الامكان ولايلرق ذقنه بصدره ولا تراحم في السلام غيره قيل ذهب المزحوم بصلاة المزاحم وقيل من برك الصف الأول مخافة أن بضيق

عى أهله فقام في الثاني أعطاه الله مثل تواب الصف الأول من غيرًا أنينقص منأجورهم شي وقيل إن إبراهيم الخليل عليه السلام كان إداقام إلى إلصلاة يسمع خفقان قلبه من ميل ، وروب عائشة رمنى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يسمع من صدره أزيز كأزيز المرجل حتىكان يسمع في بعض سكك المدينة وسئل الجنيدمافريضة الصلاة ؟ قال قطع العلائق وجمع الهبم والحضور بين يدى الله وقال الحسن ماذا يعز عليك من أمر دينك إذا هانت عنيك صلاتك . وقيلأوحى الله تعثالي إلى بعض

وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تجافوا عن ذنب السخى فان الله آخذبيده كل عثر (١) وقال ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم «الرزق إلى مطم الطعام أسرع من السكين إلى دروة البعير و إن الله تعالى ليباهي بمطع الطعام الملائكة عليهم السلام(٢)» وقال صلى الله عليه وسلم هان الله جواد بحب الجود و يحب مكارم الأخلاق و يكره سفسافها(؟؟» وقال أنس«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل على الاسسلام شيئًا إلا أعطاه وأناه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين مِن شاء الصدقة فرجع إلى قومه فقال ياقوم أسلموا فان محمدًا يعطى عطاء من لايخاف الفاقة (٤٠)» وقال ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم «إن الله عبادا يختصهم بالنع لمنافع العباد فمن بخل بتلك المنافع على العباد نقلها الله تعالى عنه وحوّلها إلى غيره (٥)» وعن الهلالي قال «أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسرى من بني العنبر فأمر بقتلهم وأفرد منهم رجلا فقال على" بن أبي طالب كرَّم الله وجهه يارسول الله الربُّ واحد والدين واحد والذنب واحد فما بال هذا من بينهم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم نرل على جبريل فقال اقتل هؤلاء واترك هذا فان الله تعالى شكرله سخاء فيه (٦٠)» وقال صلى الله عليه وسلم «إن لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيل السراح(٧)» وعن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «طعام الجواد دواء وطعام البحيل داء (٨٠)» وقال صلى الله عليه وسلم في الأوسط وفيه محمد بن مروان السدى الصغير ضعيف ورواه العقيلي في الضعفاء فجعله عبد الرحمن السدى وقال إنه مجهول وتابع محمد بن مروان السدى عليه عبد الملك بن الخطاب وقد غمزه ابن القطان وتابعه عليــه عبد الغفار بن الحسن بن دينار قال فيه أبوحاتم لا بأس بحديثه وسكام فيه الجوزجاني والأزدى ورواه الحاكم منحديث على وقال إنه صحيح الاسناد وليسكاقال (١) حديث ابن عباس بجافوا عن ذنب السخى فان الله آخذ بيده كلماعترالطبراني في الأوسط والحرائطي في مكارم الأخلاق . وقال الحرائطي أقيلوا السخى زلته وفيه ليث بنأبي سليم مختلف فيه ورواه الطبراني فيه وأبو نعيم من حديث ابن مسعود بحوه باسناد ضعيف ورواه ابن الجوزي في الوضوعات من طريق الدارقطني (٢) حديث ابن مسعود الرزق إلى مطع الطعام أسرع من السكين إلى دروة البعير الحديث لمأجده من حديث ابن مسعود ورواه ابن ماجه منحديث أنس ومن حديث ابن عباس بلفظ الحير أسرع إلىالبيت الذى يغشى وفحديث ابن عباس يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير ولأبى الشيخ فى كتاب الثواب من حديث جابر الرزق إلى آهل البيتِ الذي فيه السخاء الحديث وكالها ضعيفة (٣) حديث إنالله جواد يحب الجود و يحب معالى الأمور و يكره سفسافها الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث طلحة بن عبيدالله بن كريز وهذامرسل وللطبراني في الكبير والأوسط والحاكم والبيهق من حديث سهل بن سعد إن الله كريم يحب الكرم و يحب معالى الأمور وفى الكبير والبيهق معالى الأخلاق الحديث و إسناده صحيح وتقدّم آخر الحديث في أخلاق النبوّة (٤) حديث أنس لم يسأل على الاسلام شيئا إلاأعطاه فأتاه رجل فسأله فأمرله بشاء كثير بينجبلين الحديث مسلم وتقدم في أخلاق النبوة (٥) حديث ابن عمر إن لله عبادا يخصهم بالنعم لمنافع العباد الحديث الطبراني في الكبير والأوسط وأبونعيم وفيه محمد بنحسان السمتي وفيه لين ووثقه ابن معين يرويه عن أبي عثمان عبدالله ابن زيد الحصى ضعفه الأزدى (٦) حديث الهلالي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأسرى من بن العنبر فأمر بقتلهم وأفردمنهم رجلا الحديث وفيه فان الله شكوله سخاء فيه لمأجدله أصلا (٧) حديث إن لكلشى عُمرة وعُرة المعروف تعجيل السراح لمأقف له على أصل (٨) حديث نافع عن ابن عمر طعام الجواد دواء وطعام البخيل داء أبن عدى والدارقطني في غرائب مالك وأبوعلى الصدق في عواليه وقال رجاله

«من عظمت لعمة الله عنده عظمت مؤنة الناس عليه (١)» فمن لم يحتمل تلك الونة عرض تلك النعمة للزوال، وقال عيسي عليه السلام: استكثر وا منشي ٌ لأنَّا كله النار قيل وماهوقال المعروف. وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله عليه ﴿ الجنة دار الأسخياء(٣) ﴾ وقال أبوهر برة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن السخى قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار و إنَّ البخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار وجاهل سخي أحب إلى الله من عالم بحيل وأدوأ الداء البخل(٣)» وقال صلى الله عليه وسلم « اصنع المعروف إلى من هو أهله و إلى من ليس بأهله فان أصبت أهله فقد أصبت أهله و إن لم تصب أهله فأنت من أهله(٤) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إنَّ بدلاء أمن لم يدخُّاوا الجنَّة بصلاة ولاصيام وليكنُّ دخاوها بسخاه الأنفس وسلامة الصدور والنصح للسامين(٥) وقال أبوسميد الحدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الله عز وجل جعل للعروف وجوها من خلقه حبب إليهم العروف وحبب إليهم فعاله ووجه طلاب المروف إليهم ويسرعليهمإعطاءه كأيسرالغيث إلىالبلدة ألجدبة فيحييها ويحييه أهلها (٢٩)» وقال عليه «كل معروف صدقة وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتبله صدقة وماوقى به الرجل عرضه فهوله صدقة وما أنفق الرجل من نفقة فعلىالله خلفها(٧٧)» وقال صلىالله عليه وسلم «كل معروف صدقة والدال طي الحير كفاعله والله يحبّ إغاثة اللهفان (٨)» وقال صلى الله عليه وسلم ثقات أثمة قال ابن القطان و إنهم لمشاهير ثقات إلا مقدام بن داود فان أهل مصر بكاموا فيه . (١) حديث من عظمت نعمة الله عليه عظمت مؤنة الناس عليه وابن عدى وابن حبان فالضعفاء من حديث معاذ بلفظ ما عظمت نعمة الله على عبد إلا ذكره وفيه أحمد بن مهران قال أبو حاتم عهول والحديث باطل ورواه الحرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمر باسنادمنقطع وفيه حليس ابن محمد أحد المتروكين ورواه العقيلي منحديث ابن عباس قال ابن عدى يروى من وجوه كلها غير محفوظة (٧) حديث عائشة الجنة دار الأسخياء ابن عدى والدارقطني في المستجاد والحرائطي قال الدارقطني لا يُصح ومن طريقه رواء ابن الجوزي في الموضوعات . وقال الدهبي حديث منكر ما آفته سوى جحدر ، قلت رواه الدارقطي فيه من طريق آخر وفيه عمد بن الوليد الموقري وهو ضميف جدا (٣) حَدَيثُ أَبِي هُريرة إن السخى قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة الحديث الترمذي وقال غريب ولم يذكرفيه وأدوأ الداء البخل ورواه بهذه الزيادة الدارقطني فيه (٤) حديث أصنع المعروف إلى أهله و'إلى من ليس من أهله الدارقطني في السبتجاد من رواية جُمَفَر ابن محمَّد عن أبيه عن جدَّه مرسلا وتقدُّم في آداب المعيشة ﴿٥) حديث إنِّ بدلاء أمني لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام ولكن دخاوها بسماحة ألأنفس الحديث الدارقطني في السنجاد وأبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث أنس وفيه محمد بن عبد العزيز المبارك الدينوري أورد ابن عدي له مناكبر وفي الميزان إنه ضعيف منسكر الحديث ورواه الحرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أتي ا سعيد تحوه وفيه صالح المرى متكام فيه (٦) حديث أى سعيد إن الله جعل العروف وجوها من خلقه حبب إليهمالمروف الحديث الدارقطني فالمستجام من رواية أبي هرون العبدي عنه وأبؤهرون ضعيف ورواه الحاكم من حديث على وصححه (٧) حديث كل معروف صدقة وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهلكتب له صدقة الحديث ابن عدى والدارقطني فالستجاد والحرائطي والبيهق فالشعب من حديث محابر وفيه عبدالحيد بنالحسن الهلالي وثقه ابن معين وضعفه الجمهور والجلة الأولى منه عند البخاري من حديث جابر وعندمسلم من حديث حذيفة (٨) حديث كل معروف صدقة والدال على الحيركفاغله

الأنبياء فقال إذا دخلت السلاة فهسلي من قلبك الحشوع ومن بدنك الحضوع ومن عينك الدموس فاني قريب ,,وقال أبوالخيرالأقطع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وفعلت بإرسول الله أوصني فقال «ياأبا الحبر عليك بالسلاة فانى استومیت رنی فأوصاني بالصلاة وقال لى إن أقرب ماأكون منك وأنت تصلى » . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة . وقيل إن محمد ابن يوسف الفرغاني رأى حاتما الأصم واقفايعظ الناس فقال له يا حاتم أراك تعظ

«كل معروف فعلته إلى غنى أو فقير صدقة (٢)» وروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام لا تقتل السامرى فانه سخى وقال جابر «بعث رسول الله على الله عليه وسلم بعثا عليهم قيس بن سعد ابن عبادة فجهدوا فنحر لهم قيس تسع ركائب فحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صلى الله عليه وسلم إن الحود لمن شيمة أهل ذلك البيت (٢)» . الآثار : قال على كرم الله وجهه إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها فانها لاتبق و إذا أدبرت عنك فأنفق منها فانها لاتبق وأنشد :

لا تبخلق بدنیا وهی مقبلة فلیس نقصها التبذیر والسرف علی ان تجود بها فالحد به إذا ما أدبرت خاف

وسألمعاوية الحسن بنعلى رضيالله عنهم عنالمروءة والنجدة والكرم فقالأما المروءة لخفظ الرجل دينه وحذره نفسه وحسن قيامه بضيفه وحسن المنازعة والاقدام فيالكراهية . وأما النجدة فالنب عن الجار والصبر فيالمواطن وأما الكرم فالتبرع بالمعروف قبل السؤال والاطعام في المحل والرأفة بالسائل مع بذل النائل . ورفع رجل إلى الخسن بن على رضى الله عنهما رقعة فقال حاجتك مقضية نقيل له يا ابن رسول الله لو نظرت فى رقعته ثم رددت الجواب على قدر ذلك فقال يسأ لنى الله عز وجل عن ذل مقامه بين يدى حتى أقرأ رقعته . وقال ابن السماك عجبت لمن يشترى المماليك بمـاله ولا يشترى الأحرار بمعروفه . وسئل بعض الأعراب من سيدكم فقال من احتمل شتمنا وأعطى سائلنا وأغضى عن جاهلنا . وقالءلي بنالحسين رضيالله عنهما منوصف ببذلماله لطلابه لميكن سخيا و إنما السخيمن يبتدئ بحقوق الله تعالى في أهل طاعته ولاتنازعه نفسه إلى حب الشكرله إذا كان يقينه بثواب الله تاما . وقيل للحسن البصري ما السخاء؟ فقال أن تجود عمالك في الله عز وجل قيل فما الحزم؟ قال أن تمنع مالك فيه قيل فما الاسراف؟قالالانفاق لحب الرياسة.وقال جعفرالصادق رحمة الله عليه لامال أعون من العقل ولامصينة أعظم من الجهل ولامظاهرة كالمشاورة ألاو إن الله عزوجليةول: إنى جوادكريم لايجاورني لتيم واللؤم منالكفر وأهلالكفر فيالنار والجود والكرم منالايمان وأهلالايمان فيالجنة · وقال حديفة رصيالله عنه رب فاجر فيدينه أخرق في معيشته يدخل الجنة بسماحته . وروى أن الأحنف بن قبس رأى رجلا في يده درهم فقال لمن هذا الدرهم فقال لي فقال أما إنه ليس لك حتى يخرج من يدك أنت للال إذا أمسكته فاذا أنفقته فالمال لك

وسى واصل بن عطاء الغزال لأنه كان يجاس إلى الغزالين فادارأى امرأة ضعيفة أعطاها شيئا. وقال الأصمى كتبالحسن بن على إلى الحسين بن على رضوان الله عليهم بعتب عليه في إعطاء الشعراء فكتب إليه خير المال ما وقى به العرض. وقيل لسفيان بن عيينة ما السخاء قال السخاء البر" بالاخوان والجود بالمال. قال وورث أبى خمسين ألف درهم فبعث بها صررا إلى إخوانه. وقال قد كنت والله يحب إغاثة اللهفان الدارقطى في المستجاد من رواية الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والحجاج ضعيف وقد جاء مفرقا فالجلة الأولى تقدمت قبله والجلة الثانية تقدمت في العلم من حديث أنس وغيره والجلة الثالثة رواها أبو يعلى من حديث أنس أيضا وفيها زياد المميرى ضعيف والطبراني والحراث معروف فعلته إلى غنى أو فقير صدقة الدارقطني فيه من حديث أبى سعيد وجابر والطبراني والحرائطي كلاها في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود وابن منيع من حديث ابن عمر باسنادين ضعيفين (٢) حديث جابر بعث رسول الله على الله عايه وسلم بعثا عليهم قبس بن سعد ابن عادة فيهدوا فنحر لهم الحديث وفيه فقال إن الجود لمن شيمة أهل ذلك البيت الدارقطني فيه من رواية أبى حزة الحيرى عن جابر ولا يعرف اسمه ولاحاله .

( ۳۱ - إحياء - ثالث )

الناس أفتحسن أن تصلى ؟قال نعم قال كيف تصلى؟ قال أقوم بالأمر وأمشى بالخشسية وأدخل بالهيبة وأكبر بالعظمة وأقرأ بالترتيل وأركع بالخشــوع وأسجد بالتواضع وأقعد للتشهد بالتمام وأسلم على السنة وأسامها إلى ربى وأحفظها أيام حياتى وأرجع باللومعلى نفسي وأخاف أن لاتقبل منى وأرجو أن تقبل مني وأنا بين الخوف والرجاء وأشكر من علمني وأعلمها من سألني وأحمد ر بي إد هدانی فقال محمد بن يوسف مثلك يصلح أنيكونواعظا وقوله تعالى \_ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري \_

أسأل الله تعالى لأخوانى الجنة في صلاتى أفأ بحل عليهم بالمال . وقال الحسن بذل الجهود في بذل الموجود منتهى الجود ، وقيل لبعض الحسكاء من أحب الناس إليك قال من كثرت أياديه عندى قيل فان لم يكن قال من كثرت أيادى عنده . وقال عبدالعزيز بن مروان إذا الرجل أمكننى من نفسه حتى أضع معروفي عنده فيده عندى مثل يدى عنسده وقال المهدى لشبيب بن شبة كيف رأيت الناس في دارى فقال يا أمير المؤمنين إن الرجل منهم ليدخسل راجيا و يخرج راضا وتمثل منمثل عند عبد الله بن جعفر فقال :

إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق الصنع فاذا اصطنعت صنيعة فاعمد بها لله أو لدوى الفرانة أودع

فقال عبد الله بن جعفر إن هذين البيتين ليبخلان الناس ولكن أمطر المعروف مطرا فان أصاب الكرام كانوا له أهلا وإن أصاب اللئام كنت له أهلا .

حكايات الأحخياء

عن محمد بن المنكدر عن أم درة وكانت تخدم عائشة رضى الله عنها قالت إن معاوية بعث إليها بمال فى غرارتين ثمانين وماثة ألف درهم فدعت بطبق فجعلت تقسمه بين الناس فلما أمست قالت ياجارية هامى فطورى فجاءتها بخبز وزيت فقالت لها أم درة مااستطعت فيما قسمت اليوم أن تشترى لنا بدرهم لحما نفطر عليمه فقالت لوكنت دكرييني لفعلت . وعن أبان بن عثمان قال أراد رجل أن يضار عبيدالله بن عباس فأتى وجوه قريش فقال يقول لهم عبيد الله تعدوا عندى اليوم فأتوه حتى ملؤ! عليه الدار فقال ما هـــذا فأخبر الحبر فأمن عبيد الله بشر اء فا كهة وأمن قوما فطبخوا وخبزوا وقدمت الفاكهة إليهم فلميفرغوا منهاحتي وضعت الموائد فأكلوا حتى صدروا فقال عبيدالله لوكلائه أو موجود لنا هذاكل يوم قالوا نيم قال فليتغد عندنا هؤلاء في كل يوم . وقال مصعب بن الزبير حج معاوية فلما انصرف مر بالمدينة فقال الحسين بن على لأخيه الحسن لاتلقه ولا تسلم عليه فلما خرج معاوية قال الحسن إن علينا دينا فلا بد لنا من إتيانه فركب في أثره ولحقه فسلم عليه وأخبره بدينه فمروا عليه سحق عليمه ثمانون ألف دينار وقد أعيا وتخلف عن الابل وقوم يسوقونه فقال معاوية ماهدا فذ كرله فقال اصرفوه بما عليه إلى أبي محمد . وعن واقد بن محمد الواقدي قال حدثني أبي أنه رفع رقعة إلى المأمون يذكر فيها كثرة الدين وقلة صبره عليه فوقع المأمون على ظهر رقعته إنك رجل اجتمع فيك خصلتان السخاء والحياء فأما السخاء فهو الذي أطلق مافي يديك وأما الحياء فهو الذي يمنعك عن تبليغنا ما أنت عليه وقد أمرت لك بمائة ألف درهم فان كنت قد أصبت فازدد في بسط يدك و إن لم أكن قد أصبت فجنايتك على نفسك وأنت حدثتني وكنت على قضاء الرشيد عن محمد بن اسحق عن الزهري عن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير بن العوام ياز بير اعلم أن مفاتيح أرزاق العباد بازاء العرش يبعث الله عز وحل إلى كل عبد بقدرنفقته فمن كُثر كثر له ومن قلل قلل له وأنت أعلم (١٠) ه قال الواقدى فوالله لمذا كرة المأمون إياى بالحديث أحب إلى من الجائزة وهي مائة ألف درهم . وسأل رجل الحسن بن على رضيالله عنهما حاجة فقال له ياهذا حق سُوَّالك إياى يعظم لدى ومعرفتي بما يجب لك تكبر على و يدى تعجز عن نيلك بما أنت أهله والكثير في ذات الله تعالى قليل وما في ملكي وفاء لشكرك فان قبلت الميسور ورفعت

(۱) حدیث أنس یاز بیر اعلم أن مفاتیح أرزاق العباد بازاء العرش الحدیث وفی أوله قصة مع المأمون الدار قطنی فیه وفی إسناده الواقدی عن محمد بن اسحاق عن الزهری بالعنعنة ولا یسح.

**قيل من خب الد**ثيا وقيلمن الاهتمام وقال عليه السلام «من صلى نفسه بشيء من الدنيا غفر الله ماتقدم من ذنبه» وقالأيضا«إن الصلاة تمسكن وتواضع وتضرع وتنادموترفع يديك وتقول : اللهم اللهم فمن لايفعل ذلك فهی خداج» أى ناقصة وقد وردأن الؤمن إذا توضأ للصلاة تباعـــد عنه الشيطان في أقطار الأرضخوفامنه لأنه تأهباللدخول على الملك فاذاكبر حجب عنه إبليس قيل يضرب بينه وبينه سرادق لاينظر إليه وواجهه الجبار بوجهه فاذأ قال الله أكبراطلع الملك في قلبه فاذا لم

عنى مؤنة الاحتمال والاهتمام لما أنكافه منواجب حقك فعلت فقال يا ابن رسولالله أقبل وأشكر العطية وأعذر طىالمنع فدعا الحسن بوكيله وجعل يحاسبه طىنفقاتهحتي استقصاها فقالهاتالفضل من الثلثمائة ألم درهم فأحضر خمسين ألفا قال فما فعلت بالخسمائة دينار قال هي عندي قال أحضرها فأحضرها فدفعالدنانير والدراهم إلىالرجلوقال هات من يحملها لك فأتاه بحمالين فدفع إليه الحسن رداءه لـكراء الحالين فقالله مواليه والله ماعندنا درهم فقالأرجو أن يكون لى عندالله أجر عظيم . واجتمع قراء البصرة إلى ابن عباس وهوعامل بالبصرة فقالوا لنا جار صوام قوام يتمي كل واحد منا أن يكون مثله وقد زوج بنته من ابن أخيه وهو فقير وليس عنده مايجهزها به فقام عــد الله بن عباس فأخذ بأيديهم وأدخلهم داره وفتح صندوقا فآخرج منه ست بدر فقال احملوا فحملوا فقال ابن عباس ما أنصفناه أعطيناه ما يشغله عن قيامه وصيامه ارجعوا بنا نكن أعوانه على تجهيزها فليس للدنيا من القدر مايشغل مؤمنا عن عبادة ربه وما بنا من الكبر مالا نخدم أولياء الله نعالى ففعل وفعلوا. وحكى أنه لما أجدب الناس بمصر وعبسد الحميد بن سعد أميرهم فقال والله لأعلمن الشيطان أنى عدوّه فعال محاو يجهم إلى أن رخصت الأسعار ثم عزل عنهم فرحل وللتجار عليه ألف ألف درهم فرهنه إبها حلى نسائه وقيمتها خمسهائة ألف ألف فاما تعذرعليه ارتجاعها كتب إليهم ببيعها ودفع الفاصل منها عن حقوقهم إلى من لم ننله صلاته . وكان أبو طاهر بن كثير شيعيا فقال له رجل بحق على بنأبي طالب لما وهبت لى نحلتك بموضع كدا وكذا فقال قدفعات وحقهلا عطينك مايليها وكان ذلك أضعاف ماطلب الرجل وكان أبو مرثد أحد الكرماء فمدحه بعض الشعراء فقال للشاعر: والله ماعندى ما أعطيك ولكن قدمني إلى القاضي وادّع على بعشرة آ لاف درهم حتى أقر لك بهما ثم احبسني فان أهلي لايتركوني محبوسا ففعل ذلك فلم يمس حقى دفع إليه عشرة آلاف درهم وأخرج أبومرثد من الحبس . وكان معن بن زائدة عاملا على العراقين بالبصرة فحضر بابه شاعر فأقام مدة وأراد الدخول على معن فلم يتهيآ له فقال يوما لبعض خدام معن إذا دخل الأمير البستان فعرفني فلمــا دخل الأمير البستان أعلمه فكتبالشاعر ببتا على خشبة وألقاها في الماء الذي يدخل البستان وكان معن على رأس الماء فلما بصر بالخشبة أخذها وقرأها فاذا مكتوب عليها :

قلبـــه نور يلحق بملكوت العرش و يكشفله بذلكالنور ملكوت السموات والأرض ويُكتب له حشو ذلك النـــور حسنات و إنالجاهل الغافل إذاقام إلى الصلاة احتوشته الشياطين كا يحتوش الذباب على نقطة العسل فاذاكبر اطلع الله على قلبه فاذا كانشى فىقلبەأكبر من الله تعالى عنده يقول له كذبت ليس الله تعالى أكبر في قلبك كاتقول فيثور من قلبه دخان يلحق بعمان السهاء فيكون حجاب لقلبـــه من

يكن في قلب أكبر

من الله تعالى يقول:

صدقت الله في قلبك

كما تقول وتشعشعمن

أيا جود معن المجاجي في الى معن سواك شفيع فقال من سواك شفيع فقال من صاحب هذه فدى بالرجل فقال له كيف قلت فقاله فأمرله بعشر بدر فأخذها ووضع الأمير الحشبة تحت بساطه فلما كان اليوم الثانى أخرجها من تحت البساط وقرأها ودعا بالرجل فدفع إليه مائة ألف درهم فلما أخذها الرجل تفكر وخاف أن يأخذ منه ما أعطاه فخرج فلما كان في اليوم الثالث قرأما فيها ودعا بالرجل فطلب فلم يوجد فقال معن حق على أن أعطيه حتى لايبق في بيت مالى الثالث قرأما فيها ودعا بالرجل فطلب فلم يوجد فقال معن حق على أن أعطيه حتى لايبق في بيت مالى درهم ولادينار . وقال أبو الحسن المدائني خرج الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر حجاء ففاتهم أثقالهم بأعوا وعطشوا فمروا بعجوز في خباء لها فقالوا هل من شراب؟ فقالت نعم فأناخوا إليها وليس لها إلا شويهة في كسر الحيمة فقالت احلبوها وامتذقوا لبنها ففعلوا ذلك ثم قالوا لها هل من طعام قالت لا إلاهذه الثاة فليذبحها أحدكم حتى أهيئ لكم ماثاً كلون فقام إليها أحدهم وذبحها وكشطها ثم هيأت لهم طعاما فأكلوا وأقاموا حتى أبردوا فلما ارتحلوا قالوا لها تحن نفر من قريش تريد هذا الوجه فاذا رجعنا سالمين فألمي بنا فانا صانعون بك خيرا ثم ارتحلوا وأقبل زوجها فأخبرته بخبر القوم والثاة فغضب الرجل وقال و يلك تذبحين شاتى لقوم لاتعرفينهم ثم تقولين نفر من قريش قال ثم بعد والشاة فغضب الرجل وقال و يلك تذبحين شاتى لقوم لاتعرفينهم ثم تقولين نفر من قريش قال ثم بعد مدة ألماتهما الحاجة إلى دخول المدينة فدخلاها وجعلا ينقلان البعر إليها و يبيعانه و يتعيشان بمنه هدة ألماتهما الحاجة إلى دخول المدينة فدخلاها وجعلا ينقلان البعر إليها و يبيعانه و يتعيشان بمنه هدة ألماتهما الحاجة إلى دخول المدينة فدخلاها وجعلا ينقلان البعر إليها و يبيعانه و يتعيشان بمنه

فمرَّت العجوز ببعض سكك المدينة فاذا الحسن بن على جالس على باب داره فعرف العجوز وهي له منكرة فبعث غلامه فدعا بالعجوز وقال لهـا يا أمة الله أتعرفيني ؟ قالت لا قال أنا ضيفك يوم كـذا وكذا فقالتالعجوز بأبي أنت وأمى أنت هو ؟ قال نع، ثمأم الحسن فاشتروا لهـا منشياه الصدقة ألف شاة وأمر لهما معها بألف دينار و بعث بها مع غلامه إلى الحسين فقال لهما الحسين بكم وصلك أخى ؟ قالت بألفشاة وألف دينار فأمر لها الحسين أيضا بمثل ذلك ثم بعث بها مع غلامه إلى عبدالله ابن جعفر فقال لها بكم وصلك الحسن والحسين ؟ قالت بألني شاة وألني دينار فأمر لها عبد الله بألني شاة وألني دينار وقال لها لو بدأت بي لأتعبتهما فرجعتالعجوز إلى زوجها بأربعة آلاف شاة وأربعة آلاف دينار . وخرج عبد الله بن عامر بن كريز من المسجد يريد منزله وهو وحده فقام إليه غلام من ثقيف فمشى إلى جانبه فقالله عبدالله ألك حاجة بإغلام ؟ قال صلاحك وفلاحك رأيتك تمشى وحدك فقلت أقيك بنفسي وأعوذ بالله إن طار بجنابك مكروه فأخذ عبد الله بيده ومشي معه إلى منزله ثم دعا بألف دينار فدفعها إلى الغلام وقال استنفق هذه فنعم ما أدَّ بك أهلك . وحكى أنَّ قوما من العرب جاءوا إلى قبر بعض أسخيائهم للزيارة فنزلوا عند قبره و بانوا عنده وقد كانوا جاءوا من سفر بعيد فرأى رجل منهم فىالنوم صاحب القبر وهو يقولله هل لك أن تبادل بعيرك ننجيبي وكان السخى الميت قد خلف نجيبا معروفا به ولهذا الرجل بعير سمين فقال له في النوم نع فباعه في النوم بعيره بنجيبه فلما وقع بينهما العقد عمد هذا الرجل إلى بعيره فنحره في النوم فانتبه الرجل من نومه فاذا الدم يشج من تحر بعيره فقام الرجل فنحره وقسم لحمه فطبخوه وقضوا حاجتهم منه ثم رحلوا وساروا فلما كان اليوم الثاني وهم في الطريق استقبلهم ركب فقال رجل منهم من فلان بن فلان منكم باسم ذلك الرجل فقال أنا فقال هل بعت من فلان بن فلان شيئا وذكر الميت صاحب القبر قال نیم بعت منه بعیری بنجیبه فیالنوم فقالخد هذا بحیبه شمقال هو أبی وقد رأیته فیالنوم وهو يقول إن كنت ابني فادفع نحيبي إلى فلان بن فلان وسهاه . وقدم رجل من قريش من السفر فمر" برجل من الأعراب على قارعة الطريق قد أقعده الدهر وأضر به المرض فقال بإهدا أعنا علىالدهر فقال الرجل لغلامه ما بق ممك من النفقة فادفعه إليه فصب الغلام في حجر الأعرابي أربعة آلاف درهم فذهب لينهض فلم يقدر من الضعف فبكي فقالله الرجل ما يبكيك لعلك استقالت ماأعطيناك ؟ قاللا ولكن ذكرت ماتاً كل الأرض من كرمك فا بكاني . واشترى عبد الله بن عامر من خاله بن عقبة بن أبى معيط داره التي في السوق بتسعين ألف درهم فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد فقال لأهله مَا لْمُؤْلاء ؟ قالوا يُبكون لدارهم فقال بإغلام اثتهم فأعلمهم أنَّ المال والدَّار لهم جميعا . وقيل بعث هرونالرشيدي إلى مالك بن أنس رحمه الله بخمسهائة دينار فبلغ ذلك الليث بن سعد فانفذ إليه ألف دينارفغضب هرون وقالأعطيته خمسهائة وتعطيهألفا وأنت منرعيق فقال ياأمير المؤمنين إِنَّ لِي مَنْ غَلَقَ كُلُّ يُومُ أَلْفَ دَيْنَارُ فَاسْتَحِيْتُ أَنْ أَعْطَى مِثْلُهُ أَقَلَّ مِنْ دَخُلُ يُوم . وحَكَى أَنَّهُ لم تحب عليه الركاة مع أن دخله كل يوم ألف دينار . وحكى أنّ امرأة سا ُلت الليث بن سعد رحمة الله عليه شيئا من عسل فاثمر لها برق من عسل فقيل له إنها كانت تقنع بدون هذا ؟ فقال إنها سافت طى قدر حاجتها وعمن نعطيها فلى قدر النعمة علينا . وكان الليث بن سمعد لايتكام كل يوم حتى يتصدّق على ثلثمائة وستين مسكينا . وقال الأعمش اشتكت شاة عندى فكان خيثمة بن عبد الرحمن يعودها بالغداة والعشيّ ويساءلني هل استوفت علفها وكيف صبر الصبيان منذ فقدوا لبنها وكانّ تحق لبد أجلس عليه فاذا خرج قال خذ ماتحت اللبد حق وصل إلى" فيعلة الشاة أكثر من ثلثها"

اللكوت فنزدادذلك الحجاب صلابة ويلتقم الشيطان قلبه فلايزال ينفخ فيده وينفث و يوسوس إليه و يزين حق ينصرف من صلاته ولايعقل ماكان فيه . وفي الخبر « لولا أنالشياطين يحومون علىقلوب بني آدملنظروا إلى ملكوت السماء» والقلوب الصافية الق كلأدبها لكال أدب قوالبها تصـير معاوية تدخل بالتكبير في السهاء كما تلدخسل في الصلاة والله تعالى حرس السماء من تصرف الشياطين فالقاس السماوى لاسبيل فلشيطان إليه فتبقى هواجس نفسانية عند ذلك لاتنقطع بالتحصن بالسعاء كانقسلاع تصرف

دينار من بر" ، حتى تمنيت أن الشاة لم تبرأ. وقال عبد الملك بن مروان لأسهاء بن خارجة بلغنى عنك خصال فدّنى بها ، فقال هى من غيرى أحسن منها من فقال عزمت عليك إلا حـدّنتى بها فقال يا أمير لمؤمنين مامددت رجلى بين يدى جليس لى قط ولاصنعت طعاما قط فدعوت عليه قوما إلا كانوا أمن على من عليهم ولا نصب لى رجل وجهه قط يسألنى شيئا فاستكثرت شيئا أعطيته إياه . ودخل سعيد بن خالد على سلمان بن عبد الملك وكان سعيد رجلا جوادا فاذا لم يحد شيئا كتب لمن سأله صكا على نفسه حتى يخرج عطاؤه فلما نظر إليه سلمان تمثل بهذا البيت فقال :

شم قال ما حاجتك ؟ قال ديني قال وكم هو ؟ قال ثلاثون ألف دينار قال لك دينك ومثله . وقيل مرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطا ُ إخوانه فقيل له إنهم يستحيون من مالك عايهم من الدين فقال أخزى الله مالايمنع الإحوان من الزيارة ثم أمر مناديا فنادى من كان عليه لقيس بن سعد حق فهومنه بريء قال فانكسرت درجته بالعشيّ لكثرة منزاره وعاده . وعنأتي إسحق قال صليت الفجر في مسجد الأشعث بالكوفة أطلب غريمًا لي فلما صليت وضع بين يدئ حلة ونعلان فقلت لست من أهل هذا السجد فقالوا إنّ الأشعث بن قيس الكندى قدم البارحة من مكة فأمر لكل من صلى في السجد بحلة ونعلين . وقال|الشبيخ أبوسعد الحركوشي|لنيسابوري رحمهالله : سمعت محمد ابن محمد الحافظ يقول سمعتالشافعي المجاور بمكة يقول : كان بمصر رجل عرف بأن يجمع للفقراء شيئًا فولد لبعضهممولود قال فجئت إليه وقلت له ولد لي مولود وليس مي شي ٌ فقام ميي ودخل على جماعة فلم يفتح بشيء فحاء إلى قبر رجل وجلس عنده وقال رحمك الله كنت تفعل وتصنع و إنى درت اليوم على جماعة فكالهتهم دفعشيء لمولود فلم يتفقىلى شيء قال ثمقام وأخرج دينارا وقسمه نصفين وناولني نصفه وقال هذا دين عليك إلى أن يفتح عليك بشي ُ قال فأخذته وانصرفت فأصلحت ما اتفق لي مه قال فرأى ذلك المحتسب تلك الليلة ذلك الشخص في منامه فقال سمعت جميع ماقلت وليس لنا إذن في الجواب ولكن احضر منزلي وقل لأولادي يحفروا مكان الكانون و يخرجوا قرابة فيها خمسمائة دينار فاحملها إلى هذا الرجل فلما كان من الغد تقدّم إلى منزل الميت وقص عليهم القصة فقالوا له اجلس وحفروا الموضع وأخرجوا الدنانير وجاءوا بها فوضعوها بين يديه فقالهذا مالكم وليسارؤ ياى حكم فقالوا هو يتسخى ميتا ولا نتسخى نحن أحياء فلما ألحوا عليه حمل الدنانير إلىالرجل صاحب المولود وذكر له القصة قال فأخذ منها دينارا فكسره نصفين فأعطاه النصف الذي أقرضه وحمل النصف الآخر وهال بكفيني هذا وتصدّق به طىالفقراء فقالأ بوسعيد فلا أدرىأيّ هؤلاء أسخى . وروى أنّ الشامي رحمهالله لمنا مرض مرض موته بمصرقال مروا فلانا يغسلني فلما توفي بلغه خبروفاته فحضر وقال اثتونى بتذكرته فائتي بها فنظر فيها فاذا طىالشافعي سبعون ألف درهم دين فكتبها على نفسه وقضاها عنه وقال هذا غسلي إياه أيأراد بههذا.وقال أبوسعيد الواعظ الحركوشي لما قدمتمصر طلبت مغزلذلك الرجل فدلوني عليه فرأيت جماعة من أحفاده وزرتهم فرأيت فيهم سيما الحير وآثار النضل فقلت بلغ أثره فىالحير إليهم وظهرت بركته فيهم مستدلا بقوله تعالى ــ وكان أبوهما صالحا ــ وقال الشافعي رحمه الله لا أزال أحبُّ حماد بنأني سلمان لشيُّ بلغني عنه أنه كان ذات يوم رَا كَبَا حماره فحركه فانقطع زره فمر" على خياط فاأراد أن ينزل إليه ليسوى زرَّه فقال الحياط والله لا نزلت فقام الحياط إليه فستوى زره فأخرج إليه صرة فيها عشرة دنانير فسلمها إلى الحياط واعتذر إليه من قلتها وأنشد الشافعي رحمه الله لنفسه :

الشسيطان والقساوب المرادة بالقرب تدرج بالتقريب وتعرج فى طبقات السموات وفي كل طبقة من أطباق السهاء يتخلفشي من ظلمة النفس و بقدر ذلك يقل الماحس إلى أن يتجاوز السموات ويقف أمام العرش فعند ذلك يذهب بالكاية هاجس النفس بساطع نور العسرش وتندرجظامات النفس في نور القلب أمدراج الليلفالنهار وتتائدي حينئذ حقوق الآداب على وجــه الصواب . وما ذكرنا من أدب الصلاة يسير من كثير وشائن الصلاة أكبر منوصفنا وأكمل من ذكرنا وقمد غلط أقسوام وظنسوا أن

ياله قلم على مال أجود به على المقلين من أهول المروآت إلى من جاء يسألني ماليس عندى لمن إحدى الصيبات

وعن الربيع بن سليان قال أخذ رجل بركاب الشافعي رحمه الله فقال يار بيع أعطه أر بعة دنانير واعتذر إليه عنى. وقال الربيع صمعت الحميدى يقول قدم الشافعي من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار فضرب خباءه في موضع خارج عن مكة ونثرها على ثوب ثم أقبل على كل من دخل عليه يقبض له قبضة و يعطيه حق صلى الظهر ونفض الثوب وليس عليه شيئ. وعن أبى ثور قال أراد الشافعي الحروج إلى مكة ومعه مال وكان قلما يمسك شيئا من سماحته فقلت له ينبني أن تشترى بهذا المال ضيعة مكون لك ولولدك قال غوج ثم قدم علينا فسألته عن ذلك المال فقال ماوجدت بمكة ضيعة عكنى أن أشتريها لمعرفتي بأصلها وقد وقف أكثرها ولكنى بنيت بمى مضربا يكون لأصحابنا إذا حجوا أن ينزلوا فيه وأنشد الشافعي رحمه الله لنفسه يقول:

أرى نفسى تتوق إلى أمور يقصر دون مبلغهن مالى فنفسى لا تطاوعني ببخل ومالى لا يبلغسني فعالى

وقال محمد بن عباد المهابي دخل أبي على الما مون فوصله بمائة ألف درهم فلما قام من عنده تصدّق بها فاخبر بذلك الما مون فلما عاد إليه عاتبه الما مُون في ذلك فقال باأمير المؤمنين منع الموجود سوء ظنّ بالمعبود فوصله بمائة ألف أخرى . وقام رجل إلى سعيد بن العاص فساله فأحم له بمائة ألف درهم فبحى فقال له سعيد ما يبكيك ؟ قال أبحى على الأرض أن تأكل مثلك فأحم له بمائة ألف أخرى . ودخل أبو تمام على إبر اهيم بن شكلة بأ بيات امتدحه بها فوجده عليلا فقبل منه المدحة وأمر حاجبه بنيله ما يصلحه وقال عسى أن أقوم من مرضى فا كافئه فا قام شهرين فا وحشه طول المقام فكتب بايله يقول : إن حراما قبول مدحتنا وترك ما ترتجى من الصفد

كما الدراهم والدنانير في البسسيع حرام إلا يدا بيسد

فلما وصل البيتان إلى ابراهيم أقال لحاجب مكم أقام بالباب ؟ قال شهرين قال أعطه ثلاثين ألفا وجئني بدواة فكتب إليه :

أعجلتنا فأثاك عاجل بر" نا قسلا ولو أمهلتنا لم نقلل خذ القليل وكن كأنك لم نقل ونقول نحن كأننا لم نفعل

وروى أنه كان لعثمان على طلحة رضى الله عمهما خمسون ألف درهم خرج عثمان يوما إلى المسجد فقال له طلحة قد تهيا مالك فاقبضه فقال هو لك يا أبا محمد معونة لك على مروء تك . وقالتسعدى بنتعوف دخلت على طلحة فرأيت منه ثقلا فقلت له مالك ؟ فقال اجتمع عندى مال وقد غمى فقلت وما يغمك ادع قومك فقال ياغلام على بقومى فقسمه فيهم فسا التالئادم كم كان ؟ قال أر بعمائة ألف . وجاء أعرابي إلى طلحة فسا اله وتقر باليه برحم فقال إن هذه الرحم ماسا الى بها أحد قبلك إن لى أرضا قد أعطاني بها عثمان ثائمائة ألف فان شئت فاقبضها و إن شئت بعتها من عثمان ودفعت إليك الثمن فقال الثمن فباعها من عثمان ودفعت إليك فقال لم يا من ضعف منذ سبعة أيام أخاف أن يكون الله قد أهاني . وأتى رجل صديقا له فدق عليه فقال لم يا من صغف منذ سبعة أيام أخاف أن يكون الله قد أهاني . وأتى رجل صديقا له فدق عليه فقال الم يا من ما أعطيته إذ شق عليك فقال إنما أبكي لأنى لم أنفقد حاله حق احتاج إلى مفاتحق فرحم الله من هذه صفاتهم وغفر لهم أجمين .

القصود من الصلاة ذكر الله تعالى وإذا حصل الذكر فائى وسلسكوا طرقا من الضلال وركنوا إلى أباطيل الخيال ومحو الرسندوم والأحكام ورفضوا الحسلال والحرام وقوم آخرون سلكوا فىذلكطريقا أدتهم إلى نقصان الحال الضلال لأنهم اعترفوا بالفرائض وأنكروا فضلالنوافل واغتروا بیســـیر روح الحال وأهماوا فضل آلأعمال ولم يعلموا أن لله في كلهيئة من الهيئات وكل حركة من الحــركات أسرارا وحكما لاتوحد فيشيء من الأذكار فالأحوال

بيان ذم البخل

قال الله تعالى ــ ومن يوق شح نفسه فأولنك هم المفلحون ـ وقال تعالى ــ ولا يحسبن الدين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خبرا لهم بل هو شرلهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ـ وقال تعالى ـ الذين ببخلون و يأمرون الناس بالبخل و يَكتمون ما آتاهم الله من فضله ــ وقالصلي الله عليه وسلم «إياكم والشح فانه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم (١٠ م وقال صلى الله علمه وسلم «إياكم والشح فانه دعا من كان قبلكم فسفكوا دما.هم ودعا.هم فاستحاوا محارمهم ودعاهم فقطعوا أرحامهم (٢٠)» وقال صلى الله عليسه وسلم « لايدخل الجنَّة بحيل ولا خب ولا خائن ولاسبي الملكة (٣) »وفى رواية ولاجبار وفيرواية ولامنان وقال صلى الله عليه وسلم «ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متسع و إعجاب المرء بنفسه (<sup>12</sup>)» وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الله يَبْغُضُ ثَلَاثُة كَمَثُلُّ رَجَّلَيْنَ عَلَيْهِمَا جَبَّتَانَ مِن حَدَيْدَ مِن لَدِن تُديهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا ۖ فأما المنفق فلاينفق شيئا إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخنى بنانه وأما الببخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلاقلصت ولزمتكل حلقة مكانها حتى أخذت بتراقيه فهو يوسعها ولا تتسع<sup>(١٦)</sup>» وقال صلى الله عليـــه وسلم «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق (٧)» وقال صلى الله عليه وسلم «اللهم إنى أعود بك من البخل وأعود بك من الجبن وأعود بك أن أردّ إلى أردل العمر(٨) » وقال صلى الله عليــه وسلم «إياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة و إياكم والفحش إن الله لايحب الفاحش ولا المتفحش وإياكم والشح فأنما أهلك من كان قبلكم الشح أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا (٩)» وقال صلى الله عليه وسلم

(١) حديث إياكم والشح الحديث مسلم من حديث جابر بلفظ وانقوا الشح فان الشح الحديث ولأبي داود والنسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمرو إياكم والشح فأنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا (٢) حديث إياكم والشح فانه دعا منكان قبلكم فسفكوادماءهم ودعاهم فاستحاوا محارمهم ودعاهم فقطعوا أرحامهم الحاكم من حديث أبى هريرة للفظ حرماتهم مكان أرحامهم وقال صحيح على شرط مسلم (٣) حديث لايدخل الجنة بخيل ولاخب ولاخائن ولاسي الملكة وفيرواية ولامنان أحمد والترمذي وحسنه منحديث أبي بكر واللفظ لأحمد دون قوله ولامنان فهي عندالترمذي وله ولاس ماحه لايدخل الجنة سي الملكة (٤) حديث ثلاث مهلكات الحديث نقدم في العلم (٥) حديث إنالله يبغض ثلاثا الشيخ الزانى والبخيل المنان والفقير المختالالترمذي والنسائي من حديث أيىذر دون قوله البخيل المنان وقال فيه الغني الظاهم وقد تقدّم وللطبراني في الأوسط من حديث على إن الله ليبغض الغني الظلوم والشيخ الجهول والعائل المختال وسنده ضعيف (٦) حــديث مثل المنفق والبخيل كمشل رجلين عليهما جبة من حديد الحديث متفق عليمه من حديث أبي هريرة (٧) حديث خصلتان لايجتمعان في مؤمن البحل وسوء الحلق الترمذي منحديث أبي سعيد وقال غريب (٨) حديث اللهم إنى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن الحديث البخاري من حدبث سعد وتقدم في الأذكار (٩) حديث إياكم والظلم فان الظلم ظلمـات يوم القيامة الحديث الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو دون قوله أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا قال عوضًا عنهمًا و بالبخل فبخاوا و بالفجور ففجروا وكذا رواه أبو داود مقتصرًا على ذكر الشح

والأعمال روح وجسمان وما دام العبد في دار الدنيا إعراضه عن الأعمال عسين الطغيان فالأعمال تركو بالأحوال والأحوال تنمو بالأعمال.

[ الباب التاسع والثــــلاتون في فضل الصوم وحسن أثره ] روى عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال والسبر نسف الايمان والصوم نصف الصبر »وقيلمافي عمل ابن آدم شيء إلا ويذهب برد المظالم إلاالصوم فانه لايدخله قصاص ويقول الله تعالى يومالقيامة هذا لى فلايقتص أحدمنه شيئا . وفي الحر «الصوم لىوأنا أجزى به » قيل أضافه إلى

وشر مافى الرجل شبح هالع وحبن خالع(١٠)» وقتل شهيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكته باكية فقالت : واشهيدا. فقال صلى الله عليه وسلم « وما يدريك أنه شهيد فلعله كان يشكام فع الايعنيه أو يبخل بما لاينقصه (٣)» وقالجبير بن مطم «بينا نحن نسير معرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفلة من خيبر إذ علقت برسول الله صلى الله عليـــه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف صلى الله عليه وسلم فقال أعطونى ردائى فوالذي نفسى بيده لو كان لى عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بحيلا ولا كذابا ولا جبانا (٣)» وقال عمر رضى الله عنه «قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت غير هؤلاء كان أحق به منهم فقال انهم يخير وني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخاوني ولست بباخل(<sup>(1)</sup> » وقال أبو سعيد الحدري دخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه ثمن بعير فأعطاهما دينارين فخرجا من عنده فلقيهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأثنيا وقالا معروفا وشكرا ماصنع بهما فدخل عمر على رسول الله عَلِيلَةٍ وَأَخْبِره بِمَا قالا فقال صلى الله عليه وسلم «لكن فلان أعطيته ما بين عشرة إلى مائة ولم يقل ذلك إن أحدكم ليسألني فينطلق في مسألته متأ بطها وهي نار فقال عمر فلم تعطهم ماهونار فقال يأبون إلا أن يسألوني ويأني الله لي البخل (°)» وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم «الجود من جود الله تعالى فجودوا يجد الله لــكم ألا إن الله عز وجل خلق الجود فعله في صورة رجل وجعل رأسه راسخا في أصل شجرة طو بي وشد أغصانها بأغصان سدرة المنتهي ودلى بعض أغصانها إلىالدنيا فمن تعلق بغصن منها أدخله الجنة ألا إن السخاء منالايمان والايمان في الجنة وخلق البخل من مقته وجعل رأسه راسخا في أصل شجرة الزقوم ودلى بعض أغصانها إلى الدنيا فمن تعلق بغصن منها أدخله النار ألا إنالبخل مناكفر والكفر فيالنار<sup>(٦)</sup>» وقال مراكبي «السخاء شجرة تنبت في الجنة فلا يلج الجنة إلاسخى والبخل شجرة تنبت في النار فلا يلج النار إلا بخيل (٧٠)، وقد تقدم قبله بسبعة أحاديث ولمسلم منحديث جابر انقوا الظلم فانالظلم ظلمات يوم القيامة وانقوا الشبح فذكره بلفظ آخر ولم يذكرالفحش (١) حديث شرما فىالرجل شح هالع وجبن خالع أبوداود من حديث جابر بسند جيـــد (٢) حديث وما يدريك أنه شهيد فلعله كان يتسكام فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه أبو يعلى من حديث أبي هر يرة بسند ضعيف وللبيهتي في الشعب من حديث أنس أن أمه قالت ليهنك الشهادة وهوعند الترمذي إلاأن رجلا قال له أبشر بالجنة (٣) حديث جبير بن مطع بينها نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفلة من حنين علقت الأعراب به الحديث البخاري وتقدم في أخلاق النبوّ. (٤) حديث عمرقسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما الحديث وفيه ولست بباخل مسلم (٥) حديث أبي سعيد في الرجلين اللذين أعطاها رسول الله صلى الله عليــه وسلم دينارين فلقيهما عمر فأثنيا وقالا معروفا الحديث وفيه ويأبى الله لى البخل رواه أحمد وأبويعلى والبزار نحوه ولم يقل أحمد إنهما سألاه ثمن بعسير ورواه البزار من رواية أبي سعيد عن عمر ورجال أسانيدهم ثقات (٦) حديث ابن عباس الجود من جود الله فجودوا يجد الله لكم الحديث بطوله ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه ولده في مســنده ولم أقف له على إسناد (٧) حديث السخاء شجرة تنبت في الجنبة فلا يلج في الجنبة إلا سخى الحديث تقدم دون قوله فلا يلج في الجنة إلى آخره وذكره بهذه الزيادة صاحب الفردوس من حديث على ولم يخرجه ولده في مسنده .

افسه لأن سه خلقا من أخلاق الصماية وأيضا لأنه من أعمال السر منقبيلالتروك لا يطلع عليه أجد إلا الله وقيسل في تفسير قوله تعالى السائحون الصائون لأنهم ساحـوا إلى الله تعالى بجوعهــم وعطشهم وقيل في قوله تعالى ــ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغــــير حساب ــ هم الصائمون لأن الصبر اسم من أسماء الصوم و يفرغ للصائم إفراغا وبجازف له مجازفة وقيل أحد الوجوه في قوله تعالى ــ فلا تُعَلِم نفس ما أخنى لهم من قرّة أعين جزاء بمـا كانوا يعملون ــكان عملهم الصوم . وقال

وقال أبوهريرة « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد بني لحيان من سيدكم يابني لحيان، ؟ قالوا سيدنا جدُّ بن قيس إلا أنه رجل فيه بخل فقال صلى الله عليه وسلم وأىدا. أدوأ من البخل ولكن سيدكم عمرو بن الجعوح (١)» وفي رواية انهم قالوا « سيدنا جدّ بنقيس ، فقال بم تسودونه ؟ قالوا إنه أكثر مالا و إنا على ذلك لنرى منه البخل فقال عليه السلام : وأى داء أدوأ من البخل ليس ذلك سيهكم قالوا فمن سيدنا يارسول الله ؟ قال سيدكم بشر بن البراء» وقال على رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله يبغض البخيل في حياته السخى عند موته (٢)» وقال أبوهر رة قال رسول الله صلىالله عليه وسلم«السخى الجهول أحبّ إلى الله من العابد البحيل<sup>(٣)</sup>» وقالأيضاً · قال صلى الله عليه وسلم «الشح والايمان لا يجتمعان في قلب عبد (١٠)» وقال أيضا «خصلتان لا يجتمعان في مؤمَّن البخل وسوء الحلق (٥) » وقال صلى الله عليه وسلم «لاينبني لمؤمن أن يكون بخيلا ولا جبانا <sup>(٢)</sup>» وقال صلى الله عليه وسلم « يقول قائلكم الشحيح أعذر من الظالم وأي ظلم أظلم عنـــد الله من الشح حلف الله تعالى بعزته وعظمته وجلاله لايدخل الجنة شحيح ولا بحيل (٧) » وروى أن رسول الله صلىالله عليه وسلم «كان يطوف بالبيت فاذا رجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: بحرمة هـــذا البيت إلا غفرت لي ذنبي فقال صلى الله عليه وسلم وماذنبك صفه لي فقال هو أعظم من أن أصفه لك فقال و يحك دنبك أعظم أم الأرضون فقال بل ذنبي أعظم يارسول الله قال فذنبك أعظم أم الجبالقال بل ذنبي أعظم يارسول الله قال فذنبك أعظم أمالبحار قال بلذنبي أعظم يارسولالله قال فذنبك أعظم أم السمواتقالبل ذنبي أعظم يارسول الله قال فذنبك أعظم أم العرش قال بل ذنبي أعظم يارسول الله قال فذنبك أعظم أم الله قال بل الله أعظم وأطى قال و يحك فصف لى ذنبك قال يارسول الله إنى رجل دو ثروة من المال و إن السائل ليأتيني يسألني فَكُمَّا يُستَقبَلني بشعلة من نار فقال صلى الله عليه وسلم إليك عني لاتحرقني بنارك فوالذي بعثني بالهداية والكرامة لوقمت بين الركن والمقام نم صليت ألني ألف عام نم بكيت حق تجرى من دموعك الأنهار وتسقى بها الأشجار ثم مت وأنت لئيم لأكبك الله فىالنار ويحك أماعامت أن البخل كفر وأن الكفر فىالنار و يحك أما عامت أن الله تعالى يقول ــ ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه ــ ومن يوق شح نفسه فأولئك همالمفلحون\_<sup>(٨)</sup>» الآثار، قال ابن عباس رضى الله عنهما لما خلق الله

(۱) حديث أبي هريرة من سيد كم يابني لحيان قالواسيدنا جدّبن قيس الحديث الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم بلفظ يابني سلمة وقال سيدكم بشر بن البراء وأما الرواية التي قال فيها سيدكم عمرو ابن الجموح فرواها الطبراني في الصغير من حديث كعب بن مالك باسناد حسن (۲) حديث على إن الله ليبغض البخيل في حياته السخى عند موته ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه ولده في مسنده ولم أجد له إسنادا (۳) حديث أبي هر يرة السخى الجهول أحب إلى الله من العابد البخيل الترمذي بلفظ ولجاهل سخى وهو بقية حديث إن السخى قريب من الله وقد تقدم (٤) حديث أبي هر يرة لا يجتمع الشح والايمان في قلب عبد النسائي وفي إسناده اختلاف (٥) حديث خصلتان لا تجتمعان في مؤمن الحديث الترمذي من حديث أبي سعيد وقد تقدم (٦) حديث لا ينبني لمؤمن أن يكون جبانا ولا يخيلالم أره بهذا اللفظ (٧) حديث يقول قائل كم الشحيح أعذر من الظالم وأي ظلم أظلم من الشحيح الحديث وفيه لا يدخل الجنة شحيح ولا يخيل لم أجده بتمامه وللترمذي من حديث أبي بكر لا يدخل الجنة بخيل وقد تقدم (٨) حديث كان يطوف بالبيت فاذا رجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول عرمة هذا البيت إلا غفرت لى الحديث في ذم البخل وفيسه قال إليك عنى لا تحرقني بنارك الحديث بطوله وسو باطل لاأصل له .

یحیی بن معاذ إذا ابتها المويد يكثرة الأكل بكت عليمه الملائكة رحمة له ومن ابتلي بحرص الأكل فقدأحرق بنار الشهوة وفی نفس ابن آدم ألف عضو من الشر كلها في كف الشيطان متعلق بها فاذا جوع وراض نفسه يبسكل عضوأو احترق بنار الجوع وفر" الشيطان من ظله و إذا أشبع بطنه وترك حليقه فىلدائذ الشهوات فقد رطب أعضاءه وأمكن الشيطان،والشبع نهر في النفس الشسياطين والجوع نهر فی الروح ترده الملائكة وينهسنيم الشيطان منجاتع فائم فكيف إذا كان

( ۲۲ \_ إحباء \_ ثالث )

جنة عـــدن قال لهـا تزيني فتزينت ، ثم قال لهـا أظهري أنهارك فأظهرت عين السلسبيل وعين

الكافور وعينالتسنم فتفجرمنها فىالجنان أنهارالخر وأنهارالعسل واللبن ثم قال لها أظهري سررك وحجالك وكراسيك وحليك وحللك وحور عينك فأظهرت فنظر إليها فقال تسكلمي فقالت طوبى لمن دخلي فقال الله تعالى وعزتي لاأسكنك بحيلا. وقالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز: أف للبخيل لوكان البخل قميصا مالبسته ولوكان طريقا ماسلكته ، وقال طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه: إنا لنجد بأموالنا مايجد البخلاء لكننا نتصبر ، وقال محمد بن المنكدر كان قال: إذا أراد الله بقوم شرًّا أمر عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدى بخلائهم ، وقال على كرم الله وجهه في خطبته إنه سيأتى علىالناس زمان عضوض يعض الموسر على مافى يده ولم يؤمر بذلك قال الله تعالىــولاننسوا الفضل بينكم ــ وقال عبدالله بن عمرو الشح أشد من البخل لأن الشحيح هو الذي يشع على مافي يد غيرُه حتى يأخذه و يشح بما في يده فيحبسه والبخيل هو الذي يبخل بما في يده . وقال الشعبي لأأدرى أيهما أبعد غورا في نار جهنم البحل أو السكذب . وقيل ورد على أنو شروان حكيم الهند وفيلسوف الروم فقال للهندي تكلم فقال خير الناس من ألني سخيا وعند الغضب وقورا وفي القول متأنيا وفي الرفعة متواضعا وعلى كل ذي رحم مشفقا ، وقام الرومي فقال من كان بخيلا ورث عدَّوه ماله ومن قل شكره لم ينلالنجح وأهلالكذب مذمومون وأهلالنميمة يموتون فقراء ومن لم يرحم سلط عليه من لاير حمه . وقال الضحاك في قوله تعالى \_ إناجعلنا في أعناقهم أغلالا \_ قال البخل أمسك الله تعالى أيديهم عن النفقة في سبيل الله فهم لايبصرون الهدى ، وقال كعب: مامن صباح إلاوقد وكل به ملكان يناديان اللهم عجل لممسك تلفا وعجل لمنفق خلفا.وقال الأصبى سمعت أعرابيا وقد وصف رجلا فقال لقد صغر فلان في عيني لعظم الدنيا في عينه وكأنما يرى السائل ملك الموت إذا أتاه . وقال أبوحنيفة رحمه الله لاأرى أن أعدل بحيلا لأن البخل يحمله على الاستقصاء فيأخذ فوق حقه خيفة من أن يغبن فمن كان هكذا لا يكون مأمون الأمانة . وقال على كرمالله وجهه : والله ما استقصى كريم قط حقه . قالالله تعالى ــ عرّف بعضه وأعرض عن بعض ــ وقال الجاحظ ما بقي من اللذات إلاثلاث دم البخلاء وأكل القديد وحك الحرب. وقال بشرين الحرث البخيل لاغيبة له قال النبي صلى الله عليه وسلم «إنك إذا لبخيل (١١)» . «ومدحت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا صوّامة قوّامة إلاأن فيها بخلا قال فماخيرها إذا (٢)» وقال بشر: النظر إلى البخيل يقسى القلب ولقاء البخلاء كرب على قاوبالمؤمنين ، وقال يحيي بن معاد: مافيالقلب للا سخياء إلاحب ولوكانوا فجارا وللبخلاء إلابغض ولوكانوا أبرارا.وقال!بنالمعتز أبخل الناس بمـاله أجودهم بعرضه.ولتي يحيي بن زكريا عليهما السلام البليس في صورته فقال له ياإبليس: أخبرني بأحب الناس إليك وأبغضالناس إليك قالأحب الناس إلى المؤمن البخيل وأبغض الناس إلى الفاسق السخى قال له لمقال لأن البخيل قد كفاني بخله والفاسق السخى أتخوّف أن يطلع الله عليه في سخائه فيقبله ثم ولى وهو يقول لولا أنك يحيي لما أخبرتك . حكايات البخلاء

قيل كان بالبصرة رجل موسر بخيل فدعاه بعض جيرانه وقدم إليه طباهجة ببيض فأكل منه فأكثر (١) حديث انك لبخيل (١) حديث مدحت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صوامة قوامة إلاأن فيها بخلا الحديث تقدم في آفات اللسان.

(١) قول العراقي إنك لبخيل هكذابالنسخ من غيرذ كرراو ولم يخرجه الشارح أيضا فلينظراه مصححه

قائما ويعانق الشيطان شبعانا قائمنا فكيف إذا كان نائما فقلب المريدالسادق يصرخ إلى الله تعالى من طلب النفس الطعام والشراب دخل رجل إلى الطيالسي وهو يأكل خبزايا بسا قدبله بالماء مع ملح حريش فقال له کیف تشتہی هذا قال أدعه حق أشتهيه وقيل من أسرف في مطعمه ومشربه يعجل الصغار والذل إليه في دنياه قبل آخرته وقال بعضهم الباب العظيم الذي يدخل منه إلى الله تعالى قطع الغذاء وقال بشر إنّ الجوع يصغى الفؤاد وبميذ الهوى ونورث العبلم الدقيق وقال ذوالنون ما أكلت حق شبعت

وجعل يشرب الماء فانتفخ بطنه ونزل به الكرب والموت فجعل يتلوى فلماجهده الأمر وصف حاله للطبيب فقال لابأس عليك: تقيأ ما أكات فقال هاه أنقياً طباهجة ببيض الموت ولاذلك ، وقيل أفبل أعرابي يطلب رجلا و بين يديه تين فغطي التين بكسائه فجلس الأعرابي فقال له الرجل هل تحسن من القرآن شيئًا قال لم فقرأ والزيتون وطورسينين فقال وأين النين قال هو تحت كسائك . ودعا بعضهم أخاله ولم يطعمه شيئا فحبسه إلى العصر حتى اشتدّ جوعه وأخذه مثل الجنون فأخذ صاحب البيت العود وقال له بحياتي أيّ صوت نشتهيأنأسمعك قال صوت المقلي . و يحكيأن محمد بن يحيي ابن خاله بن برمك كان بخيلا قبيح البخل فسئل نسيب له كان يعرفه عنه فقال له قائل صف لي مأئدته فقال هي فتر في فتر وصحافه منقورة منحب الخشخاس قيل فمن يحضرها قال الكرام الكاتبون قال فماياً كل معه أحد قال بلىالذباب فقال سوأتك بدت وأنت خاص به وثو بك مخرق قالأناوالله ما أقدر على إبرة أخيطه بهاولوملك محمدبيتا من بغداد إلى النو بة مملوءا إبرا ثم جاءه جبريل وميكائيل ومعهما يعقوب النبي عليه السلام يطلبون منه إبرة ويسألونه إعارتهم إياها ليخيط بها قميص يوسف الذي قدّ من دبر مافعل . و يقال كان مروان بن أبي حفصة لاياً كل اللحم بخلا حتى يقرم إليه فاذاقرم إليه أرسل غلامه فاشتري له رأسا فأكله فقيل له نراك لانأكل إلاالرءوس فيالصيف والشتاء فلم تختار ذلك قال نعم الرأس أعرف سعره فكمن خيانة الغلام ولايستطيع أن يغبنى فيه وليس بلحم يطبخه الغلام فيقدر أن يأكل منه إن مس عينا أوأذنا أوخدا وقفت على ذلك وآكل منه ألوانا عينه لونا وأذنه لونا ولسانه لونا وغلصمته لونا ودماغه لونا وأكني مؤنة طبخه فقد اجتمعت لي فيه ممافق وخرج يوماير بدالخليفة المهدي فقالتله امرأة من أهله مالي عليك إن رجعتبالجائزة فقال إن أعطيت مائة آلف أعطيتك درهما فأعطى ستين ألفا فأعطاها أربعة دوانق واشترى مرة لحما بدرهم فدعاه صديق له فردّ اللحم إلى القصاب بنقصان دانق وقال أكره الاسراف ، وكان للأعمش جار وكان لايز الهيعرض عليه المنزل و يقول: لودخلت فأ كات كسرة وملحا فيأبي عليه الأعمش فعرض عليه ذات يوم فوافق جوع الأعمش فقال سر بنا فدخل منزله فقرَّب إليه كسرة وملحا فجاء سائل فقال له ربّ المنزل بورك فيك فأعاد عليه المسئلة فقال له بورك فيك فلماسأل الثالثة قال له اذهب و إلاوالله خرجت إليك بالعصا قال فناداه الأعمش وقال اذهب ويحك فلاوالله مارأيت أحدا أصدق مواعيد منه هو منذ مدّة يدعوني على كسرة وملح فلا والله مازادتي عليهما .

بيآن الايثار وفضله السخاء والبخل كل منهماينقسم إلى درجات فأرفع درجة السخاء الايثار وهوأن يجود بالمال مع الحاجة إليه و إنحا السخاء عبارة عن بذل ما يحتاج إليه لحتاج أولغير محتاج والبذل مع الحاجة أشد وكا أن السخاوة قدننتهى إلى أن يسخو الانسان على غيره مع الحاجة فالبخل قد ينتهى إلى أن يسخو الانسان على غيره مع الحاجة فالبخل قد ينتهى إلى أن يبخل على نفسه مع الحاجة ولايتداوى و يشتهى الشهوة فلا ينعه منها إلاالبخل بالثمن ولووجدها مجانالاً كلها ، فهذا بخيل على نفسه مع الحاجة وذلك يؤثر على نفسه غيره مع أنه محتاج إليه فانظر ما بين الرجلين فان الأخلاق عطايا يضعها الله حيث يشاء وليس بعد الايثار درجة في السخاء ، وقد أنني الله على الصحابة رضى الله عنهم به فقال – و يؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة – وقال النبي صلى الله عليه وسلم «أيما امرى الله صلى الله عليه وسلم نلاثة أيام متوالية غفرله (١) حديث أيمارجل اشتهى شهوة فرد شهوته وآثر على نفسه غفرله ابن حبان في الضعفا، وأبو الشيخ

ولا شربتحتی رویت إلاعصيتالله أوهممت بعصية.وروى القاسم ابن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت: كانيأتي علينا الشهر و نصف شهر ما تدخل بيتنا نار لا لمساح ولا لغيره قال قلت سبحان الله فبأى شيء كنتم تعيشون قالتبالتمروالماء وكان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله خيراكانت لهم منائح فر بماواسونا بشی • وروی آن حفصة بنت عمر رضى الله عنهما قالت لأبيها إن الله قدأوسع الرزق فــــاو أكات طعاما أكثر من طعامك ولبست ثيابا ألين من ئيابك فقال إنى أخاصمك إلى نفسك

حتى فارق الدنيا ولوشلنا لشبعنا ولكنا كنا نؤثر على أنفسنا (١١) » ونزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فلم يجد عند أهله شيئا فدخل عليه رجل من الأنسار فذهب بالضيف إلى أهله ثم وضع بين يديه الطعام وأمر امرأته باطفاء السراج وجعل يمدّ بده إلى الطعام كأنه يأكل ولاياً كل حتى أ كل الضيف فلما أصبح قال له رسول الله عراض لقد عجب الله من صنيعكم اللياة إلى ضيفكم ونزلت – و يؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة \_ <sup>(٧)</sup>» فالسخاء خلق من أخلاق الله تعالى والإيثار أعلى درجات السخاء ، وكان ذلك من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم حق سماه الله تعالى عظما فقال تعالى \_ و إنك لعلى خلق عظيم \_ وقال سهل بن عبدالله النسترى ' قال موسى عليه السلام: يارب" أرنى بعض درجات محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فقال : ياموسى إنك ان تطيق ذلك ولكن أريك منزلة من منازله جليلة عظيمة فضلته بهاعليك وطيجميع خلق قال فكشف له عن ملكوت السموات فنظر إلى منزلة كادت تتلف نفسه من أنوارها وقربها من الله تعالى فقال بارب بمـاذا بلغت به إلى هذه الكرامة قال مخلق اختصصته به من بينهم وهوالإيثار ياموسي لايأتيني أحدمنهم قدعمل به وقتا من عمره إلااستحييت من محاسبته و بوّأته من جنى حيث يشاء . وقيل خرج عبدالله ابن جعفر إلى ضيعة له فنزل على نخيل قوم وفيه غلام أسود يعمل فيه إذ أتى الغــــلام بقوته فدخل الحائط كاب ودنامن الغلام فرمى إليه الغلام بقرص فأكله ثم رمى إليه الثانى والثالث فأكله وعبدالله ينظر إليه فقال ياغلام كم قوتك كل يومقال مارأيت قال فلم آثرت به هذا الكلب قال ماهى بأرض كلاب إنه جاء من مسافة بعيدة جاتعا فكرهت أن أشبع وهو جائع قال فما أنت صانع اليوم قال أطوى يومى هذا ، فقال عبد الله بن جعفر : ألام على السخاء إن هذا الغلام لأسخى منى فاشترى الحائط والغلام ومافيه من الآلات فأعتق الغلام ووهبه منه ، وقال عمر رضيالله عنه : أهدى إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة فقال : إن أخى كان أحوج من إليه فبعث به إليه فلم يزل كل واحديبعث به الى آخر حتى تداوله سبعة أبيات ورجع الى الأوّل ، و بات على كرّم الله وجهه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوحى الله تعالى الى جبريل وميكائيل عليهما السلام: أني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر فأ يكما يؤثر صاحبه بالحياة فاختارا كلاهما الحياة وأحباها ، فأوحى الله عز وجل اليهما أفلا كنتما مثل على بن أبي طال آخيت بينه وبين نبيي محمد صلىالله عليه وسلم فبات علىفراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجبريل عليه السلام يقول بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب والله تعالى يباهى بك الملاتكة فأنزل الله تعالى \_ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد \_(٣) وعن أبي الحسن الأنطاكي أنه اجتمع في الثواب من حديث ابن عمر بسند ضعيف وقد نقدم (١) حديث عائشة ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متواليات ولوشئنا لشبعنا ولكنا نؤثر على أنفسنا البيهق في الشعب بلفظ ولكنه كان يؤثر على نفسه وأقل الحديث عند مسلم بلفظ ماشبع رسول الله صلى الله عِليه وسلم ثلاثة أيام تباعاً من خبز بر" حتى مضى لسبيله وللشيخين ماشبع آل محمد منذ قدم المدينة ثلاثة لبال تباعا حتى قبض زاد مسلم من طعام (٢) حديث نزل به ضيف فلم يجد عند أهله شيئا فدخل عليه رجل من الأنصار فذهب به الى أهله الحديث في نزول قوله تعالى \_ و يؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة \_ متفق عليه من حديث أبي هريرة (٣) حديث بات على على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوحى الله الى حبريل وميكائيل إنى آخيت بينكما وحملت عمر أحدكما أطول من الآخر

آلم يڪن من آمر رسول الله صــلى الله عليه وسلم كذا يقول مرارا فبكت فقال قد أخبرتك واللهلأشاركنه في عيشه الشديد لعلى أصيب عيشة الرخاء. وقال بعضهم ما نخلت لعمر دقيقا إلاوأنا له عاص . وقالت عائشة رضىالله عنها: ماشبع رسولِ الله صلى الله علية وسلم ثلاثة أيام من خبز بر حق مضي لسبيله . وقالت عائشة رضىالله عنها: أديموا قرع باب الملكوت يفتحلكم قالواكيف نديم قالت بالجوع والعطش والظمأ . وقيل ظهر إبليس ليحي بن زكر باعليهما السلام وعليه معاليق 

عنده نيف وثلاثون نفسا وكانوا فى قرية بقرب الرى ولهم أرغفة معدودة لمنشبع جميعهم فكسروا الرغفان وأطفؤا للسراج وجلسوا للطعام فلمارفع فاذا الطعام بحاله ولم يأكل أحدمنه شيئا إيتارا لصاحبه على نفسه . وروى أنّ شعبة جاءه سائل وليسءنده شيُّ فنزع خشبة من سقف بيته فأعطاه ثم اعتذر إليه . وقال حديفة العدوى الطلقت يوم البرموك أطلب ابن عم لي ومي شي من ماء وأنا أقول إنكان به رمق سقيته ومسحت به وجهه فاذا أنابه فقلت أسقيك فأشار إليّ أن نع فاذارجل يقول آه فأشار ابن عمى إلى" أن انطلق به إليه فجئته فاذا هوهشام بن العاص فقلت أسقيك فسمع به آخر فقال آه فأشار هشام انطلق به إليه فجئته فاذا هو قدمات فرجعت إلى هشام فاذا هو قدمات فرجعت إلى ابن عمى فاذاهو قد مات رحمة الله عليهم أحجعين . وقال عباس بن دهقان:ماخرج أحد من الدنيا كادخلها إلابشر بن الحرث فانه أناه رجل في مرضه فشكا إليه الحاجة فنزع قميصه وأعطاه إياه واستعار نوبا فمات فيه . وعن بعض الصوفيه قال: كنا بطرسوس فاجتمعنا جماعة وخرجنا إلى باب الجهاد فتبعنا كاب من البلد فلما بلغنا ظاهر الباب إذا نحن بدابة ميتة فصعدنا إلى موضع عال وقعدنا فلما نظر الكلب إلى الميتة رجع إلى البلد ثم عاد بعد ساعة ومعه مقدار عشرين كلبا فجاء إلى تلك الميتة وقعد ناحية ووقعت الكلاب في الميتة فما زالت تأكلها وذلك الكاب قاعد ينظر إليها حتى أكات الميتة و بقى العظم ورجعت الكلاب إلى البلد فقام ذلك الكاب وجاء إلى نلك العظام فأكل ممــا بق عليها قليلا ثم انصرف ، وقد ذكرنا جملة من أخبار الايثار وأحوال الأولياء في كتاب الفقر والزهد فلا حاجة إلى الاعادة ههنا و بالله التوفيق وعليه التوكل فما يرضيه عز وجل .

بيان حدّ السخاء والبخل وحقيقتهما لعلك نقول قدعرف بشواهد الشرع أنالبخل منالمهلكات ولكنماحدالبخل وبماذايصيرالانسان بخيلا؛ومامن إنسان|لاوهو برى نفسه سخيا ور بمايراه غيره بخيلاوقديصدرفعل من إنسان فيختلف فيه الناس فيقول قوم هذابخل و يقول آخرون ليسهذامنالبخل ومامن إنسان إلاو يجدمن نفسه حبا للمال ولأجله يحفظالمال ويمسكه فانكان يصير بامساك المال بخيلافاذا لاينفك أحد عن البخل وإذاكان الامساك مطلقا لايوجب البخل ولامعنى للبخل إلاالامساك فمــا البخل الذي يوجب الهلاك وماحدٌ السخاء الذي يستحقُّ به العبد صفة السخاوة وثوابها فنقول: قد قال قائلون-د البخل منع الواجب فكل من أدّى مايجب عليه فليس ببخيل وهذاغير كاف فان من يردّ اللحم مثلا إلىالقصاب والخبزللخباز بنقصان حبة أونصف حبة فانه يعدّ بخيلا بالانفاق وكذلك من يسلم إلى عياله القدرالذي يفرضه القاضي ثميضايقهم فىلقمة ازدادوهاعليه أوتمرة أكلوها من ماله يعدبخيلا ومن كان بين يديه رغيف فحصر من يظن أنه يأكل معه فأخفاه عنه عدّ بخيلا وقال قاتلون: البخيل هوالذي يستصعب العطية وهو أيضا قاصر فانه إن أريد به أنه يستصعب كل"عطية فكم من بخيل لايستصعب العطية القليلة كالحبة ومايقرب منها ويستصعب مافوق ذلك وإنأريدبه أنه يستصعب بعض العطايا فمامن جواد إلاوقد يستصعب بعض العطايا وهومايستغرق جميع ماله أوالمال العظيم فهذا لايوجب الحكم بالبخل وكذلك تكاموا في الجود فقيل الجود عطاء بلامن و إسعاف من غير روية.وقيل الجود عطاء الحديث في نزول قوله تعالى \_ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله \_ أحمد مختصرا من حديث ابن عماس شرى على نفسه فلبس توب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه الحديث وليس فيه ذ كر حبريل وميكائيل ولم أقف لهذه الزيادة على أصل ، وفيه أبو بليج مختلف فيه والحديث منكر أ

الشهوات التي أصيب بها ابن آدم قال هل تجد لي فيهاشهوة قال لاغيرأنك شبعت ليلة فثقلناك عن الصلاة والذكر فقال لاجرم إنى لا أشبع أبدا قال إبليس لاجرم إنى لاأنصح أحدا أبدا . وقال شـقيق العبادة حرفة وحانوتها الخاوة وآلاتهاالجوع . وقال لقمان لابنه إذاملئت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة . وقال الحسن لأتجمعوا بينالأدمين فانه منطعام المنافقين وقال بعضهمأعوذبالله من زاهد قد أفسدت معدته ألوان الأغذية فيكره للريد أن يوالى فىالافطارأ كثر

من غير مسألة على رؤية التقليل.وقيل الجود السرور بالسائل والفرح بالعطاء لما أمكن وقيل الجود عطاء هلى رؤية أنالمـالله نعالى والعبدلله عزوجل فيعطىعبد الله مالالله علىغير رؤية الفقر وقيل من أعطى البعض وأبقي البعض فهوصاحب سخاء ومن بذل الأكثر وأبقي لنفسه شيئا فهوصاحب جود ومن قاسىالضر وآثرغيره بالبلغة فهوصاحب إيثار ومن لم يبذل شيئا فهوصاحب بحل / وجملة هذه الكامات غير محيطة بحقيقة الجود والبخل بلنقول: المـال خلق لحـكمة ومقصود وهرصلاحه لحاجات الخلق ويمكن إمساكه عن الصرف إلى ماخلق للصرف إليه ويمكن بذله بالصرف إلى مالا يحسن الصرف إليه و يمكن التصرف فيه بالعدل وهوأن يحفظ حيث يجب الحفظ ويبذل حيث يجب البذل فالامساك حيث يجب البذل بخل والبذل حيث يجب الامساك تبذير وبينهما وسط وهوالمحمود وينبغي أن يكون السخاء والجود عبارة عنه إذ لم يؤمر رسول الله عِينَالِينِي إلابالسخاء وقد قيل له ــ ولا يجعل يدك مغاولة إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط \_ وقال تعالى \_ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ُوكان بين ذلك قواما بـ فالجود وسط بينالاسراف والاقتار و بينالىسط والقبض وهو أن يقدر بذله و إمساكه بقدر الواجب ولا يكني أن يفعلذلك بجوارحه مالميكن قلبه طيبابه غيرمنازعله فيه فان بذل فيمحل وجوبالبذل ونفسه تنازعه وهو يصابرها فهومتسخ وليس بسخي بل ينبغي أنلا يكون لقلبه علاقة معالمـال إلامن حيث يراد المـال له وهوصرفه إلىمايجب صرفه إليه. فانقلت: فقدصار هذا موقوفا علىمعرفة الواجب فما الذي يجب بذله.فأقول : إن الواجب قسمان واجب بالشرع وواجب بالمروءة والعادة والسخى هوالذى لايمنع وأجب الشرع ولا واجب المروءة فان منع واحدا منهما فهو بحيل ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبحل كالذي يمنع أداء الزكاة ويمنع عياله وأهمله النفقة أو يؤديها ولكنه يشقعليه فانه بخيل بالطبع وإنما يتسخى بالتكاف أوالذي يتيمم الحبيث منماله ولايطيب قلبه أن يعطى من أطيب ماله أومن وسطه فهذا كله بخل . وأما واجب الروءة فهوترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات فان ذلك مستقبح واستقباح ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص فمن كثرماله استقبح منه مالايستقبح من الفقيرمن الضايقة ويستقبح من الرحل المضايقة مع أهله وأقاربه وتماليكه مالايستقبح مع الأجانب ويستقبح من الجار مالايستقبح مع البعيد ويستقبح فىالضيافة من المضايقة مالايستقبح فىالمعاملة فيختلف ذلك بمسافيه من المضايقة فيضيافة أومعاملة وبمسابه المضايقة منطعامأونوب إذيستقبح فىالأطعمة مالايستقبح فيغيرها ويستقبح فيشراء الكفن مثلا أوشراء الأضحية أوشراء خبز الصدقة مالايستقبح فيغيره منالمضايقة وكذلك بمنمعه المضايقة منصديقأو أخ أوقر يب أو زوجة أو ولد أوأجنبي و بمن منه المضايقة من صبى أواممأة أوشيخ أوشاب أوعالم أو جاهل أوموسر أوفقير فالبخيل هوالذى يمنعحيث ينبغي أنلايمنع إمابحكم الشرع وإمابحكم المروءة وذلك لايمكن التنصيص على مقداره ولعلحد البخل هو إمساك المال عن غرض ذلك الغرض هو أهمّ من حفظ المـال فان صيانة الدين أهم منحفظ المـال فمـانع الزكاة والنفقة بخيل وصيانة المروءة أهم من حفظ المال والمضايق فى الدقائق مع من لاتحسن المضايقة معه هانك ستر المروءة لحب المال فهو بخيل ثم تبقى درجة أخرى وهو أن يكون الرجل ممن يؤدى الواجب ويحفظ المروءة ولكن معه مالكثير قد جمعه ليس يصرفه إلى الصدقات و إلى المحتاجين فقد تقابل غرض حفظ المال ليكون له عدة على نواتب الزمان وغرض الثواب ليكون رافعا لدرجاته فىالآخرة و إمساك المال عن هذا الغرض بخل عنــد الأكياس وليس ببخل عند عوام الحلق ، وذلك لأن نظر العوام مقصور على حظوظ الدنيا فيرون إمساكه لدفع نوائب الرمان مهما وربمـا يظهر عند العوام أيسا

من أر بعــة أيام فان النفس عندذلك تركن إلى العادة وتتسم بالشهوة . وقيلالدنيا بطنك فعلى قدرز هدك فى بطنك زهدك في الدنيا . وقال عليه السلام «ماملاً آدمي وعاء شر"ا من بطن حسب ابن آدم لقمات يةمن صلبه وفان كان لامحالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفســه » وقال فتح الموصلي: صحبت ثلاثين شــيخا كلّ يوصيني عند مفارقق إياه بترك عشرة الأحداث وقلة الأكل . [ الباب الأربعون في اختــــــلاف أحوال الصوفيــة بالصوم والافطار من المشايخ

الصوفية كانوايديمون الصومفي السفروالحضر على الدوام حتى لحقوا بالله تعالى . وكان أبو عبد الله بن جابار قد صام نیفا و خمسین سنة لا يفطر في السفر والحضر فجهــــد به أصحابه يوما فأفطر فاعتل من ذلك أياما فاذارأي المريد صلاح قلبه فى دوام الصوم فليصم دائما ويدع للافطار جانبا فهو عون حسن له على مایرید . روی أبو موسى الأشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذاوعقد تسعین» أى لم یكن له فيها موضع وكره قوم صوم الدهم وقدورد

سمة البخل عليه إنكان فيجواره محتاج فمنعه وقال قد أديت الزكاة الواجبة وليس على غيرها و يختلف استقباح ذلك باختلاف مقدار ماله و باختلاف شدة حاجة المحتاج وصلاح دينه واستحقاقه فمن آدى واجب الشرع وواجب المروءة اللائقة به فقد تبرأ منالبخل ، نع لايتصف بصفة الجود والسخاء مالم يبذل زيادة على ذلك لطلب الفضيلة ونيل الدرجات فاذا اتسعت نفسه لبدل المال حيث لا يوجبه الشرع ولا تتوجه إليــه الملامة في العادة فهو جواد بقدر ما تتسع له نفسه من قليل أوكثير ودرجات ذلك لاتحصر وبعض الناس أجود من بعض فاصطناع المعروف وراء ماتوجبه العادة والمروءة هوالجود **ولكن** بشرط أن يكون عن طيب نفس ولا يكون عن طمع ورجاء خدمة أو مكافآة أو شكر أوثناء فان من طمع فى الشكر والثناء فهو بياع وليس بجواد فانه يشترى المدح بماله والمدح لذيذ وهومقصود فى نفسه والجود هو بذل الشيء من غير عوض هذا هوالحقيقة ولايتصوّر ذلك إلا من الله تعالى وأما الآدمي فاسم الجود عليه مجاز إذ لايبذل الشيُّ إلا لغرض ولكنه إذا لم يكن غرضه إلا الثواب فىالآخرة أوا كتساب فضيلة الجود وتطهير النفس عن رذالة البخل فيسمى جوادا فان كان الباعث عليه الخوف من الهجاء مثلا أومنملامة الخلقأومايتوقعه من نفع يناله منالنع عليه فكل ذلك ليس من الجود لآنه مضطر إليه بهذه البواعث وهي أعواض معجلة له عليه فهومعتاض لاجوادكما روى عن بعض المتعبدات أنهاوقفت على حبان بن هلال وهوجالس مع أصحابه فقالت هل فيكم من أسأله عن مسألة فقالوا لها سلى عماشئت وأشاروا إلى حبان بن هلال فقالت ما السخاء عندكم قالوا العطاء والبذل والايثار قالت هذا السخاء في الدنيا فما السخاء في الدين قالوا أن نعبد الله سبحانه سخية بها أنفسنا غيرمكرهة قالت فتريدون علىذلك أجرا؟قالوا نعرقالت ولمقالوا لأن الله تعالى وعدنابالحسنة عشر أمثالها قالت سبحان الله فاذا أعطيتم واحدة وأخذتم عشرة فبأى شئ تسخيتم عليه قالوا لها فمما السخاء عندك يرحمك الله قالت السخاء عندى أن تعبدوا الله متنعمين متلذذين بطاعته غير كارهين لا تريدون على ذلك أجرا حتى يكون مولاكم يفعل بكم مايشاء ألا تستحيون من الله أن يطلع على قلو بكم فيعلم منها أنكم تريدون شيئًا بشيء إن هذا فيالدنيا لقبيح وقالت بعض المتعبدات أتحسبون أن السحاء في الدرهم والدينار فقط قيل ففيم قالت السحاء عندى في المهج وقال المحاسي السخاء في الدين أن تسخو بنفسك تتلفها لله عزوجل و يسخوقلبك ببذل مهجتك و إهراق دمك لله تعالى بسماحة من غير إكراه ولاتريدبذلك ثواباعاجلا ولا آجلا وإن كنتغيرمستغنءن الثواب ولكن يغلب علىظنك حسن كالالسخاء بترك الاختيار على الله حتى يكون مولاك هوالذي يفعل لك مالا يحسن أن تختار لنفسك . بيان علاج البخل

اعلم أن البخل سببه حب المال ولحب المال سببان: أحدها حب الشهوات التى لاوصول إليها إلابالمال مع طول الأمل فان الانسان لوعلم أنه يموت بعد يوم ربحا أنه كان لا يبخل بحاله إذ القدر الذي يحتاج إليه في يوم أوفي شهر أوفي سنة قريب و إن كان قصير الأمل ولكن كان له أولاد أقام الولد مقام طول الأمل فانه يقدر بقاءهم كبقاء نفسه فيمسك لأجلهم ولذلك قال عليه السلام «الولد مبخلة مجينة الأمل فانه يقدر بقاءهم كبقاء نفسه فيمسك لأجلهم ولذلك قال عليه السلام «الولد مبخلة بعبنة الأمل فانه انضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلة الثقة بمجىء الرزق قوى البخل لا محالة السبب الثاني أن يحب عين المال فن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره إذا اقتصر على ماجرت به عادته بنفقته وتفضل آن يحب عين المال فن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره إذا اقتصر على ماجرت به ولا بمداواة نفسه عند (1) حديث الولد مبخلة زاد في رواية محزنة ابن ماجه من حديث يعلى بن مم قدون قوله محزنة رواه بهذه الزيادة أبو يعلى والبزار من حديث أبى سعيد والحاكم من حديث الأسود بن خلف و إسناده محيح بهذه الزيادة أبو يعلى والبزار من حديث أبى سعيد والحاكم من حديث الأسود بن خلف و إسناده محيح بهذه الزيادة أبو يعلى والبزار من حديث أبي يعلى المناده محيح بهذه الزيادة أبو يعلى والبزار من حديث أبي سعيد والحاكم من حديث الأسود بن خلف و إسناده محيح بهذه الزيادة أبو يعلى والبزار من حديث أبي يعلى المناد المعلم المناده المناده المناده المنادة ا

المرض بلصار محبا للدنانير عشقالها يلتذ بوجودها فى يده و بقدرته عليها فيكنزها تحت الأرض وهو يعلمأنه يموت فتضيع أو يأخذها أعداؤه ومع هذا فلانسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدق منهابحبة واحدة وهذا مرض للقلب عظيم عسيرالعلاج لاسيما فى كبر السن وهومرض مزمن لايرجى علاجه ومثال صاحبــه مثال رجل عشق شخصا فأحب رسوله لنفسه ثم نسى محبوبه واشنغل برسوله فان الدنانير رسول يبلغ إلى الحاجات فصارت محبو بة لذلك لأن الموصل إلى اللذيذ لذيذ تمقد تنسى الحاجات و يصيرالذهب عنده كأنه محبوب في نفسه وهوغاية الضلال بل من رأى بينه و بين الحجر فرقا فهو جاهل إلامن حيث قضاء حاجته به فالفاضل عن قدر حاجته والحجر بمثابة واحدة فهذه أسباب حب المال و إيما علاجكل علة بمضادة سببها فتعالج حب الشهوات بالقناعة باليسير و بالصبر وتعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت والنظر في موت الأقران وطول تعبهم في جمع المـال وضياعه بعـــدهم وتعالج التفات القلب إلىالولد بأن خالقه خلق معه رزقه وكم من ولد لميرث من أبيه مالا وحاله أحسن ممن ورث و بأن يعلم أنه يجمع المال لولده يريد أن يترك ولده بخير و ينقلب هو إلى شر وأن ولده إن كان تقيا صالحا فالله كافيه و إنكان فاسقا فيستعين بماله على المعصية وترجع مظامته إليه ويعالج أيضاقلبه بكثرة التأمل فى الأخبار الواردة فى ذم البخل ومدح السخاء وما توعد الله به على البخل من العقاب العظيم ومن الأدوية النافعة كثرة التأمل في أحوال البخلاء ونفرة الطبع عنهم واستقباحهم له فانه ما من نخيل إلا و يستقبح البخل من غيره و يستثقل كل بخيل من أصحابه فيعلم أنه مستثقل ومستقذر فى قلوب الناس مثل سائر البخلاء في قلبه و يعالج أيضاقلبه بأن يتفكر في مقاصد المال وآنه لماذا خلق ولايحفظ من المال إلابقدرحاجته إليه والباقي يدخره لنفسه في الآخرة بأن يحصل له تواب بذله فهذه الأدوية منجهة المعرفة والعلم فاذاعرف بنورالبصيرة أن البذل خيرله من الامساك فيالدنيا والآخرة هاجت رغبته فالبذل إن كأن عاقلا فان تحركت الشهوة فينبغي أن يجيب الخاطر الأول ولا يتوقف فان الشيطان يعده الفقر و يخوفه و يصده عنه . حكى أن أبا الحسن البوشنجي كان ذات يوم في الخلاء فدعا تاميذا له وقال انزع عنى القميص وادفعه إلى فلان فقال هلا صبرت حق تخرج قال لم آمن على نفسى أن تتغير وكان قد خطر لى بذله ولا تزول صفة البخل إلا بالبذل نسكالها كالايزول العشق إلا بمفارقة المعشوق بالسفرعن مستقره حتى إذاسافر وفارق تكافاوصبر عنه مدة نسلي عنه قلبه فكذلك الذي يريد علاج البخل ينبغي أن يفارقالمـال تــكلفابآن يبذله بن لورماه فيالمـاءكان أولى به من إمساكِه إياه معالحب له ومن لطائف الحيل فيه أن يخدع نفسه بحسن الاسم والاشتهار بالسخاء فيبذل على قصد الرياء حق تسمح نفسه بالبذل طمعافى حشمة الجودفيكون قد أزال عن نفسه خبث البخل واكتسب بهاخبث الرياء ولكن ينعطف بعد ذلك طىالرياء ويزيله بعلاجه ويكون طلب الاسم كالنسلية للنفس عند فطامهاعن المال كاقد يسلىالصي عندالفطامعن الثدى باللعب بالعصافير وغيرها لاليخلي واللعب ولكن لينفك عن الثدى إليه ثم ينقل عنه إلى غيره فكذلك هذه الصفات الحبيثة ينبني أن يسلط بعضها على بعض كاتسلط الشهوة على الغضب وتكسرسورته بها و يسلط الغضب على الشهوة وتكسر رعونتها به إلاأن هذا مفيد في حق من كان البخل أغلب عليه من حب الجاه والرياء فيبدل الأقوى بالأضعف فان كان الجاه محبو با عنده كالمال فلا فائدة فيه فانه يقلع من علة و يزيد في أخرى مثلها إلاأن علامة ذلك أن لايثقل عليه البذل لأجل الرياء فبذلك يتبين أن الرياء أغلب عليه فان كان البذل يشق عليه معالرباء فينبغي أن يبذل فأن ذلك يدل عي أن مربض البخل أغلب على قلبه ومثال دفع هذه الصفات بعضها ببعض مايقال إن الميت تستحيل حجيم أجزائه دودا ثم يا كل بعض الديدان البعض حتى يقل عددها

فىذلك مارواهأ بوقتادة قال سئل رسول الله صلی اللہ علیــه وسلم كيف بمن صامالدهر قالِ «لاصامولاأفطر » وآول قوم أن صوم الدهم هو أن لا يفطر العيدين وأيام التشريق فهو الذي يكره و إذا أفطرهذه الأيام فليس هوااصوم الذى كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان يصوم يوماو يفطر يوما وقد ورد «أفضل الصيام صوم أخى داود عليه السلام كان يصوم یوما و یفطر یوما » واستحسن ذلك قوم من الصالحين ليكون **بین حال الصبر وحال** الشكر . ومنهم من ڪان يصوم يومين ويفطر يوما أويصوم

يوما ويفطر يولمين ومنهم من كان يصوم يوم الاثنين والخيس والجمعة . وقيل: كان سهلبن عبدالله يأكل فى كل خمسة عشر يوما مرة وفىرمضان يأكل أكلة واحدة وكان يفطر بالماء القراح لاسنة . وحكى عن الجنيد أنه كان يصوم على الدوام فاذا دخل عليه إخوانه أفطرمعهم ويقول ليس فضل المساعدة مع الاخوان بأقل من فضل الصوم غير أن هذا الافطار يحتاج إلى عسلم فقد يكون الداعي إلى ذلك شره النفس لانيكة الموافقة وتخليص النية لمحض الموافقـــة مع وجود شره النفس صعب، وسمعت شيخنا

تميأكل بعضها بعضاحتي ترجع إلى اثنتين قويتين عظيمتين ثملاتز الان تتقاتلان إلى أن تغلب إحداها الاخرى فتأكلها وتسمن بها تمملاتزال تبقى جائعة وحدها إلىأن تموت فكذلك هذه الصفات الخبيثة يمكن أن يسلطر هضها على بعض حتى يقمعها و يجعلاالأضعف قوتا للا قوى إلى أن لايبقي إلا واحدة ثم تقع العناية بمحوها و إذابتها بالمجاهدة وهو منع القوت عنها ومنع القوت عن الصفات أن لا يعمل بمقتضاها فانها تقتضى لابحالة أعمالا وإداخولفت حمدتالصفات وماتت مثل البخل فانه يقتضي إمساك المال فاذا منعمقتضاه وبذلالمال معالجهدمرة بعدأخرى مانت صفة البخل وصارالبذل طبعا وسقط التعب فيه فان علاج البخل بعلم وعمل فالعلم يرجع إلىمعرفة آفة البخل وفائدة الجود والعمل برجع إلى الجود والبذل على سبيل التكاف ولكن قديقوى البخل بحيث يعمى ويصم فيمنع تحقق المعرفة فيه وإذا لم تتحقق المعرفة لم تتحرك الرغبة فلم يتيسرالعمل فتبقى العلة مزمية كالمرض الذي يمنعمعرفة الدواء و إمكان استعماله فانه لاحيلة فيه إلا الصبر إلى الموت وكان من عاده بعض شيوخ الصوفية فى معالجة علة البخل فى المريدين أن يمنعهم من الاختصاص بزواياهم وكان إذا توهم فى مريد فرحه بزاويته وما فيها نقله إلى زاوية غيرها ونقل زاوية غيره إليه وأخرجهعن حميع ماملكه و إذا رآه يلتفت إلى ثوب جديد يلبسه أو سجادة يفرح بها يأمره بتسليمها إلى غيره و يلبسه نوبا خلقا لايميل إليه قلبه فبهذا يتجافى القلب عن متاع الدنيا فمن لم يسلك هذا السبيل أنس بالدنيا وأحما فان كان له ألف متاع كانله ألف محبوب ولذلك إذا سرق كل واحد منه ألمت به مصيبة بقدر حبه له هادا ماتنزل بهألف مصيبة دفعة واحدة لآنهكان يحب الكل وقد سلب عمه بلهو فىحياتة علىخطرالصيبة بالفقد والهلاك . حمل إلى بعض الملوك قدح من فير وزج مرصع بالجواهر لم برله نظير ففرح الملك بدلك فرحا شديدا فقال لبعض الحكماء عنده كيف ترى هذا قال أراه مصيبة أوفقرا قال كيف قال إن كسركان مصيبة لاجبرلها وإنسرق صرت فقيرا إليه ولمتجد مثله وقد كنت قبل أن يحمل إليك في أمن من الصيبة والفقرثم انفق يوما أن كسر أوسرق وعظمت مصيبة الملك عليه فقال صدق الحكيم ليته لم يحمل إلينا وهذا شأن جميع أسباب الدنيا فان الدنيا عدوة لأعداء الله إذنسوقهم إلى النار وعدوّة أولياء الله إذتغمهم بالصبر عنها وعدو ّةالله إذ تقطع طريقه علىعباده وعدوّة نفسها فانهاتاً كل نفسها فان|لمال لايحفظ إلابالخزائن والحواس والحرائن والحراس لايمكن تحصيلها إلابالمال وهو بذلالدراهم والدنانير فالمال يأكل نفسه و يضاد ذاته حتى يفني ومن عرف آفة المال لم يأنس به ولم يفرح به ولم يأخذ منه إلابقدر حاجتيه ومن قنع بقدر الحاجة فلا يبخل لأن ما أمسكه لحاجته فليس ببخل ولايحتاج إليه فلا يتعب نفسه بحفظه فيبدله بلهو كالماء علىشط الدجلة إذلاببخل بهأحد لقناعة الناسمنه بمقدار الحاجة. بيان مجموع الوظائف التي على العبد في ماله

اعلم أن المال كاوصفناه خير من وجه وشر من وجه ومثاله مثال حية يأخذها الراقى و يستخرج منها الترياق و يأخذها الغافل فيقتله سمها من حيث لايدرى ولا يخلو أحد عن سم المال إلابالحافظة على خس وظائف الأولى: أن يعرف مقصود المال وأنه لماذا خلق وأنه لم يحتم إليه حق يكتسب ولا يحفظ إلا قدر الحاجة ولا يعطيه من همته فوق ما يستحقه . الثانية: أن يراعى جهة دخل المال فيجتنب الحرام الحض وما الغالب عليه الحرام كال السلطان و يجتنب الجهات المكروهة القادحة في المروءة كالهدايا التي فيها شوأتب الرشوة وكالسؤال الذى فيه الذلة وهتك المروءة وما يجرى مجراه . الثالثة: في المقدار الذى يكتسبه فلا يستسكثر منسه ولا يستقل بل القدر الواجب ومعياره الحاجة والحاجة ملبس ومسكن ومطع ولسكل واحد ثلاث درجات أدنى وأوسط وأعلى ومادام مائلا إلى جانب القلة ومتقر با من حد

( ۳۳ \_ إحياء \_ ثالث )

الضرورة كان حقا و يجيء منجملة المحققين و إنجاوز ذلك وقع في هاوية لا آخراهمقها وقدذ كرنا تفصيل هذه الدرجات في كتاب الزهد . الرابعة : أن يراعي جهة المخرج ويقتصد في الانفاق غير مبذر ولا مقتركما ذكرناه فيضع ما اكتسبه من حله في حقه ولا يضعه في غسير حفه فإن الاثم في الأخذ من غير حقَّه والوضع في غير حقه سواء . الحامسة : أن يصلح نيته في الأخـــذ والترك والانفاق والامساك فيأخذ مايأخذ ليستعين به على العبادة ويترك مايترك زهدا فيه واستحقارا له إذا فعل ذلك لم يضره وجود المال ولذلك قال على رضى الله عنه لوأن رجلا أخذ جميع مافى الأرض وأراد به وجهالله تعالى فهو زاهد ولو أنه ترك الجميع ولم يرد به وجه الله تعالى فليس برآهد فلتبكن جميع حركاتك وسكناتك لله مقصورة على عبادة أوما يعين على العبادة فان أبعـــد الحركات عن العبادة الأكل وقضاء الحاجة وهما معينان على العبادة فاذا كان ذلك قصدك بهما صار ذلك عبادة في حقك وكذلك ينبني أن تكون نيتك في كل مايحفظك من قميص و إزار وفواش وآنيــة لأن كل ذلك بما يحتاج إليه في الدين ومافضل من الحاجـة ينبني أن يقصد به أن ينتفع به عبد من عباد الله ولا يمنعه منه عند حاجته فمن فعل ذلك فهو الذي أخذ من حية المال جوهرها وترياقها واتتى سمها فلا تضره كثرة الميال ولكن لا يتأتى ذلك إلا لمن رسخ في الدين قدمه وعظم فيه علمه والعامى إذا تشبه بالعالم في الاستكثار من المال وزعم أنه يشبه أغنياء الصحابة شابه الصبي الذي يرى المعزم الحاذق يأخذ الحية ويتصرف فيها فيخرج ترياقها فيقتدىبه ويظن أنه أخذها مستحسنا صورتها وشكلها ومستلينا جلدها فيأخذها اقتداء به فتقتله في الحال إلا أن قتيل الحية يدرى أنه قتيل وقتيل المال قد لايعرف وقد شبهت الدنيا بالحية فقيل:

مى درنيا كمية تنفث السمسم و إن كانت الحسة لانت وكما يستحيل أن يتشبه الأعمى بالبصير في تخطى قلل الحبال وأطراف البحر والطرق المشوكة فمحال

أن يتشبه العام بالعالم الكامل في تناول المال .

بيان ذم الغنى ومدح الفقر

اعلم أن الناس قد اختلفوا في تفضيل الغنى الشاكر على الفقير الصابر وقد أوردنا ذلك في كتاب الفقر والزهد وكشفنا عن تحقيق الحق فيه ولكنا في هذا الكتاب ندل أن الفقر أفضل وأعلى من الغنى على الجلة من غير التفات إلى تفصيل الأحوال ونقتصر فيه على حكاية فصل كره الحرث المحاسبي رضى الله عنه في بعض كتبه في الرد على بعض العلماء من الأغنياء حيث احتج بأغنياء الصحابة و بكثرة مال عبد الرحمن بن عوف وشبه نفسه بهم والمحاسبي رحمه الله حبر الأمة في علم المعاملة وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآفات الأعمال وأغوار العبادات وكلامه جدير بأن يحكى على وجهه وقد قال الباحثين عن عيوب النفس وآفات الأعمال وأغوار العبادات وكلامه جدير بأن يحكى على وجهه وقد قال بعد كلامله في الرد على علماء السوء : بلغنا أن عيسى ابن مرم عليه السلام قال ياعلماء السوء تصومون وتساون وتصدقون ولا تفعلون ما تؤمرون و تدرسون ما لا تعملون في المو تون بالقول ويتماون بلموي وما يغني عنكم أن تنقوا جاود كم وقاو بكم دنسة بحق أقول لكم لا تكونوا ويبقى الخراج من لا تنقضي من الدنيا شهوته ولا تنقطع منها رغبته بحق أقول لكم إن قاو بكم تسكى من أعمال كم جعلتم الدنيا تحت ألسنتكم والعمل من الدنيا أحب المنكم بحق أقول لكم إن قاو بكم تسكى من أعمالكم جعلتم الدنيا تحت ألسنتكم والعمل تحت أقدامكم بحق أقول لكم إن قاو بكم تسكى من أعمالكم بعلتم الدنيا تحت ألسنتكم والعمل تحت أقدامكم بحق أقول لكم إن قاو بكم حتام تصفون الطريق للدلجين وتقيمون في عل المتحير بن الناس أخسر منسكم لو تعلمون و يلكم حتام تصفون الطريق للدلجين وتقيمون في عل المتحير بن

يقوف لى سنين ماأكات شيئابشهوة نفس ابتداء واستدعاء بل يقدم إلى الشيء فأراه منفضل الله وأعمته وفعسله فأوافق الحق في فعله . وذكر أنه فىذات يوم اشتهى الطعام ولم يحضر منعادته تقديم الطعام إليه قال ففتحت باب البيتالذي فيه الطعام وأخذترمانة لآكلها فدخلت السنسور وأخذت دجاجة كانت هناك فقلت هداعقوبة لى على تصرفي في أخذ والرمانة. ورأيت الشيخ أبا السعود رحمه الله يتناول الطعام فياليوم مهات أي وقت أحضرُ الطعام أكل منسه وبرىأن تناوله للطعام موافقة الحقلان حاله مع الله كان تراك الاختيار في مأكوله وملبوسه

وجميع تصار يفهوكان حاله الوقوف مع فعل الحق وقد كان له في ذلك بداية يعز مثلها حتى نقل أنه كان يبقى أياما لايأ كل ولايعلم أحديحاله ولايتصرف هو لنفسه ولا يتسبب إلى تناول شيءو ينتظر فعل الحق لسياقه الرزق إليسه ولم يشعر أحد بحالهمدة من الزمان ثم إنالله تعالى أظهرحاله وأقام له الأصحاب والتسلأمذة وكأنوا يتكلفون الأطعمة و يأتون بها **إليه وهو** یری فی ذل**ك فضل الحق** والموافقة . سمعته يقول أصبح كل يوم وألجب ما إلى الصوم وينقض الحق على عبتى السوم بفعله فا ُوافق الحق في فعله . وحكى عن بعبض

كأنكم تدعون أهل الدنيا ليتركوها لكم مهلا مهلا وياكم ماذا يغنى عن البيتالمظلم أن يوضع السراج فوقءظهره وجوفه وحشمظلم كـذلك لايغني عنـكم أن يكون نورالعلم بأفواهكم وأجوافكم منه وحشـة متعطلة ياعبيد الدنيا لا كعبيد أتقياء ولا كأحرار كرام توشك الدنيا أن تقلعكم عن أصولكم فتلقيكم على وجوهكم ثم تكبكم على مناخركم ثم تأخذ خطاياكم بنواصيكم ثيم تذفعكم من خلفكم حق تسامكم إلى الملك الديان عراة فرادى فيوقفكم على سوآ نكم ثم يجز بكم بسوء أعمالكم . ثم قال الحرث رحمه الله إخواني فهؤلاء علماء السوء شياطين الإنس وفتنة على الناس رغبوا فيءرضالدنيا ورفعتها وآثروها علىالآخرة وأذلوا الدين للدنيا فهم فىالعاجل عار وشين وفى الآخرة همالخاسرون أو يعفو الكريم بفضله [وبعد] فانىرأيتالهـالك المؤثر للدنيا سروره ممزوج بالتنغيص فيتفجر عنه أنواع الهموم وفنون العاصي و إلى البوار والتلف مصيره فرح الهالك برجائه فلم نبق له دنياه ولم يسلم له دينه ــ خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحسرانالمين ــ فيالها من مصيبة مأأفظهها ورزية ماأجلها ألا فراقبوا الله إخوانى ولايغر نكم الشيطان وأولياؤه منالآنسين بالحجج الداحضة عنـــد الله فانهم يتكالبون على الدنيا ثم يطلبون لأنفسهم المعاذير والحجج ويزعمون أنّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم أموال فيتزين المغرورون بذكر الصحابة ليعذرهم الناس على جمع المال ولقد دهاهمالشيطان ومايشعرون و يحك أيها المفتون إنّ احتجاجك بمـال عبد الرحمن ابن عوف مكيدة من الشيطان ينطق بها على لسانك فتهلك لأنك متى زعمت أنَّ أخيار الصحابة أرادوا المال للتكاثر والشرف والزينة فقد اغتبت السادة ونسبتهم إلى أمر عظيم ومق زعمت أنّ جمع المال الحلال أعلى وأفضل من تركه فقد ازدر يت محمدا والمرسلين ونسبتهم إلى قلة الرغبة والزهد في هذا الجير الذي رغبت فيه أنت وأصحابك من حجم المـال ونسبتهم إلى الجهل إذ لم يجمعوا المـال كاجمعت ومتىزعمت أنّ جمع المـال الحلال أعلى من تركه فقد زعمت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصحاللاًمّة إذ نهاهم عن جمعالمـال (١) وقد علم أنّجمعالمـال خير للأمّة فقد غشهم بزعمك حين نهاهم عن جمع المـال كمـذبت وربّ السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد كان للأمة ناصحا وعليهم مشفقا وبهم رءوفا ومتىزعمت أنجععالمـال أفضل فقد زعمت أنّ اللهعزوجل لم ينظر لعباده حين نهاهم عنجمعالمال وقد علم أنَّجمع المال خير لهم أوزعمتأنَّ الله تعالى لم يعلم أنالفضل فى الجمع فلذلك نهاهم عنه وأنت عليم بما في المال من الحير والفضل فلذلك رغبت في الاستكثار كاللك أعلم بموضع الخير والفضل من ربك تعالى الله عنجهاك أيها المفتون تدبر بعقاك مادهاك به الشيطان حين زين لك الاحتجاج بمـال الصحابة و يحك ماينفعك الاحتجاج بمـال عبد الرحمن بن عوف وقد ودّ عبد الرحمن بن عوف فىالقيامة أنه نم يؤت من الدنيا إلاقوتا ولقد بلغىأنه لما توفى عبدالرحمن ابن عوف رضى الله عنه قال أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نحاف على عبدالرحمن فها ترك فقال كعب سبحان الله وما تخافون على عبـــد الرحمن كسب طيبا وأنفق طيبا وترك طيبا فبلغ ذلك أبا ذرّ فخرج مغضباً ير يدكمباً فمرّ بعظم لحي بعير فآخذه بيده ثم انطلق يريد كعبا فقيل لكعب إن أبا ذرّ يطلبك فخرج هار باحتى دخل علىعثمان يستغيثبه وأخبره الحبر وأقبلأبوذر" يقص الآثر فيطلب كعب حق انتهى إلى دار عثمان فلمادخل قام كعب فجلس خلف عثمان هار با من (١) حديث النهي عن جمع المـال ابن عـدى من حـــديث ابن مسعود ما أوحى الله إلى أن أجمع المال وأكون من التاجرين الحديث ولأبى نعيم والحطيب فىالتاريخ والبيهتي فى الزهد من حديث الحارث بن سويد في أثناء الحديث لاتجمعُوا مالًا تأكلون وكلاها صَعيف.

أَفَى ذَرَّ فَقَالَ لَهُ أَبُو دَرَّ هَيْهُ يَا ابن اليهودية ترعم أن لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف ولقد خرج رسول الله صلىالله عليه وسلم يوما نحوأحد وأنا معه فقال «يا أبا ذرّ فقلت لبيك يارسولالله فقال : الأكثر ون هم الأقلون يومالقيامة إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وشماله وقدّامه وخلفه وقليل ماهم ثممقال ياأباذر" قلت نعم يارسولالله بأبي أنت وأمي ، قال مايسر"ني أنَّلي مثل أحد أنفقهُ في سبيلالله أموت يوم أموت وأترك منه قيراطين قلت أوقنطار بن يارسولالله ؟ قال بل قيراطان ثم قال ياأبا ذر أنت تريد الأكثر وأنا أو يد الأقل(١)» فرسولالله يريد هذا وأنت تقول يا ابن اليهودية لابأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف كذبت وكذب من قال فلم يردّ عليه خوفا حي خرج و بلغنا أنَّ عبد الرحمن بن عوف قدمت عليه عير من البين فضجت المدينة ضجة واحــدة فقالت عائشة رضى الله عنها ماهذا ؟ قيل عير قدمت لعبد الرحمن قالتصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك عبدالرحمن فسألهـا فقالت سمعت رسولالله صلىالله عليه وسلم يقول «إنى رأيت الجنة فرأيت فقراء المهاجرين والمسلمين يدخاون سعيا ولم أر أحدا من الأغنياء يدخلها معهم إلاعبد الرحمن بن عوف يدخلها معهم حبوا<sup>(٢٧</sup>» فقال عبد الرحمن إن العير وماعليها فىسبيل الله و إن أرقاءها أحرار لعلى أن أدخلها معهم سعيا و بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف « أما إنك أوّل من يدخل الجنة من أغنياء أمّني وماكدت أن تدخلها إلا حبوا <sup>(٣)</sup> » و يحك أيها المفتون فمأ احتجاجك بالمال وهذا عبدالرحمن فىفضله وتقواه وصنائعهالمعروف و بذله الأموال فىسبيلالله مع محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشراه بالجنة (٤) أيضا يوقف في عرصات القيامة وأهوالها بسبب مال كسبه من حلال للتعفف ولصنائع المعروف وأنفق منه قصدا وأعطى في سبيل الله سمحا منع من السمي إلى الجنة مع الفقراء المهاجرين وصار يحبو في آثارهم حبواً . فمـاظنك بأمثالنا الغرق فى فتن الدنيا و بعد فالعجب كل العجب لك يامفتون تتمرّغ فى تخاليط الشبهات والسحت وتتكالب على أوساخالناس وتتقلب فىالشهوات والزينة والمباهاة وتتقلب فىفتنالدنيا ثم تحتج بعبلم الرحمن وتزعم (١) حديث أبي ذرِّ الأكثر ون همالأقلون يومالقيامة إلامن قال هكذا وهكذا الحديث متفق عكيه وقد تقدّم دون هذه الزيادة التي في أوّله من قول كعب حين مات عبد الرحمن بن عوف كسلميها وترك طيبا و إنكار أبي ذر عليه فلم أقف على هذه الزيادة إلافي قول الحارث بن أسد المحاسى بلغني كاذكره الصنف وقد رواها أحمد وأبو يعلى أخصر منهذا ولفظ كعب إذاكان قضي عنه حق الله فلا بأس به فرفع أ بوذرٌ عصاه فضرب كعبا وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مأأحبٌ لوكانَ هذا الجبل لى ذهبا الحديث وفيه ابن لهيعة (٢) حديث عائشة رأيت الجنة فرأيت فقراء المهاجرين والسلمين شعثا الجديث فيأن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا رواه أحمد مختصرا في كون عبد الرحمن يدخل حبوا دون ذكر فقراء الهاجرين والسلمين وفيه عمارة بن زاذان مختلف فيه الحديث (٣) حديث أنه قال أما إنك أوّل من يدخل الجنة من أغنياء أمتى وما كدت أن تدخلها إلا حبوا البزار من حديث أنس بسند ضعيف والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف يا ابن عوف إنك منالأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفًا وقال صحيح الاسناد قلت بل ضعيف فيه خالد بن أبي مالك ضعفه الجهور (٤) حديث بشر النبي صلىالله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بالجنة الترمذي والنسائي في الكبري من حديثه أبو بكر في الجنة الحديث وفيه وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وهو عند الأر بعة من حديث سعيد بن زيد قال البخاري والترمذي وهذا أصح

**الصادقين من أهــل** واسط أنه صام سنين كثيرة وكان يفطركل يوم قبـــل غروب الشمس إلافي رمضان . وقال أبونصرالسراج أنكرقوم هذه المخالفة و إن كان الصوم نطوعا واستحسنه آخرون لآن صاحبه کان برید بذلك تأديب النفس بالجـوع وأن لايتمتع برؤية الصوم ووقع لي أن هذا إن قصد أن لايتمتع برؤية الصوم فقد تمتع برؤية عدم التمتع برؤية الصوم وهذا يتسلسلوالأليق بموافقة العملم إمضاء الصــوم قال الله تعالى \_ ولاتبطاوا أعمالكم\_ ولكن أهل الصدق لهم نيات فما يفعلون فلايعارضون والصدق

إبليس ومن فتياه لأوليائه وسأصف لك أحوالك وأحوال السلف لتعرف فضأتحك وفضل الصحابة ولعمرى لقد كان لبعض الصحابة أموال أرادوها للتعفف والبـذل في سبيل الله فكسبوا حـــلالا وأكلوا طيبا وأنفقوا قصـدا وقدّموا فضـلا ولم يمنعوا منها حقا ولم يبخلوا بها لكنهم جادوا لله بأكثرها وجاد بعضهم بجميعها وفى الشدّة آثروا الله على أنفسهم كثيرا فبالله أكذلك أنت والله إنك لبعيد الشبه بالقوم [وبعد] فانّ أخيارالصحابة كانوا للسكنة محبين ومن خوف الفقر آمنين وبالله في أرزاقهم واثقين و بمقادير الله مسرورين وفي البـــلاء راضــين وفي الرخاء شاكرين وفي الضر"اء صابرين وفي السر"اء حامدين وكانوا لله متواضعين وعن حب العلو والتكاثر ورعين لم ينالوا من الدنيا إلا المباح لهم ورضوا بالبلغة منها و زجوا الدنيا وصبروا على مكارهها وتجرّعوا ممارتها وزهــدوا في نعيمها وزهراتها فبالله أكذلك أنت. ولقدبلغنا أنهم كانوا إذا أقبلت الدنيا عليهم حزنوا وقالوا ذنب عجلت عقو بته من الله و إذا رأوا الفقر مقبلا قالوا مرحبا بشعار الصالحين و بلغنا أن بعضهم كان إذا أصبح وعند عياله شي أصبح كثيبا حزينا وإذا لم يكن عندهم شي أصبح فرحاً مسر ورا فقيلله إن الناس إذا لم يكن عندهم شيء حزَّنوا و إذا كان عندهم شيءُ فرحوا وأنت لست كذلك قال إني إذا أصبحت وليس عند عيالي شيء فرحت إذ كان لي برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة و إذا كانعند عيالي شيء اغتممت إذ لم يكن لي بآل محمَّد أسوة و بلغنا أنهم كأنوا إذا سلك بهم سبيل الرخاء حزنوا وأشفقوا وقالوا مالنا وللدنيا ومايراد بها فكأنهم على جناح خوف و إذا سلك بهم سبيلالبلاء فرحوا واستبشروا وقالوا الآن تعاهدنا ربنا فهذه أحوال السلف ونعتهم وفيهم من الفضــل أكثر ممـا وصفنا . فبالله أكذلك أنت إنك لبعيد الشـــبه بالقوم وسأصف لك أحوالك أمها المفتون ضدًّا لأحوالهم وذلك أنك تطغي عند الغني وتبطر عند الرخاء وتمرح عند السرّاء وتغفل عن شكر ذي النِعاء وتقنط عند الضرّاء وتسخط عند البلاء ولا ترضي بالقضاء نعم وتبغض الفقر وتأنف من المسكنة وذلك فحر المرسلين وأنت تأنف من فخرهم وأنت تدّخر المال وتجمعه خوفا منالفقر وذلك منسوء الظنّ بالله عز وجلّ وقلة اليقين بضانه وكني به إتمـا وعساك تجمع المـال لنعيم الدنيا وزهرتها وشهواتها ولذاتها ولقد بلغنا أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال «شرار أمتى الذين غدوا بالنعيم فربت عليهم أجسامهم (١) » و بلغنا أن بعض أهل العلم قال ليجيء يوم القيامة قوم يطلبون حسنات لهم فيقال لهم .. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها \_ وأنت في غفلة قد حرمت نعيم الآخرة بسبب نعيم الدنيا فيالهـا حسرة ومصيبة نع وعساك تجمع المال للتكاثر والعلوّ والفخر والزينــة في الدنيا . وقد بلغنا أنه من طلب الدنيا للتسكاثر أوللتَّفَاخُرُ لَقِي اللَّهُ وَهُو عَلَيْهُ غَضِّبَانَ وَأَنتَغَيْرُ مَكْتَرَثُ بِمَا حَلَّ بَكُ مِن غَضِبَ ر بك حين أردت التكاثر والعلو تعم وعساك المكث في الدنيا أحب إليك من النقسلة إلى جوار الله فأنت تكره لقاء الله والله للقائك أكره وأنت في غفلة وعساك تأسف على مافاتك من عرض الدنيا . وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أسف على دنيا فاتته اقترب من النار مسيرة شهر وقيل سنة » وأنت تأسف على مافاتك غير مكترث بقر بك من عداب الله نع ولعلك تخرج من دينك أحيانا لتوفير دنياك وتفرح باقبال الدنيا عليك وَترتاح لذلك سرورا بها . وقد بلغنا أن رسول الله (١) حديث شرار أمتى الذين غذوا بالنعيم الحديث تقدّم ذكره في أوائل كتاب ذمّ البخل عند

الحديث الرابع منه من أسف على دنيا فاتنه اقترب من النار مسيرة سنة .

محمو دلعينه كيف كان والصادق في خفارة صدقه كيف تقلم ،وقال بعضهم إذا رأيت الصوفى يصوم صوم التطوع فاتهمه فألهقد اجتمع معه شيء من الدنيا. وقيل إذا كان جماعية متوافقيين أشكالا وفيهم مريد يحثونه على الصيام فان لم يساعدوه يهتموا لافطاره ويتكافوا له رفقا به ولايحماوا حاله على حالهم و إن كانوا جماعة مع شيخ يصومون لمسومه ويفطرون لافطاره إلا من يامر الشيخ بغير ذلك. وقيل إن بعضهم صامسنين بسبب شاب كان يصحبه حتى ينظر الشاب إليه فيتأدّب به و يصوم بصيامه .

صلى الله عليه وسلمقال «من أحبّ الدنيا وسر بها ذهب خوفالآخرة من قلبه(١) »و بلغنا أن بعض أهل العلم قال إنك تحاسب على التحزن على مافاتك من الدنيا وتحاسب بفرحك فى الدنيا إذا قدرت عليها وأنت فرح بدنياك وقدسلبت الخوف من الله تعالى وعساك تعنى بأمور دنياك أضعاف ماتعنى بأمورآخرتك وعساك ترى مُصبِبتك فيمعاصيك أهون من مصيبتك فيانتقاص دنياك نعروخوفك من ذهاب مالك أكثر من خوفك من الدُّنوب وعساك تبدُّل للنَّاس مَاجْمَعَتْ من الأوساخ كلها للعلو" والرفعة في الدنيا وعساك ترضى المخلوقين مساخطا لله تعالى كما تسكرم وتعظم و يحك فسكان احتقار الله تعالى لك في القيامـــة أهون عليك من احتقار الناس إياك وعساك تخفي من الخاوقين مساويك ولاتكترث باطلاع الله عليك فيها فكأن الفضيحة عند الله أهون عليك منالفضيحة عند الناس فكأن العبيد أعلى عندك قدرا من الله تعالى ، الله عن جهاك فكيف تنطق عند ذوى الألباب وهذه المثالب فيك أف لك متاونا بالأقذار وتحتج بمال الأبرارهيهات هيهات ماأ بعدك عن السلفالأخيار والله لقد بلغني أنهم كانوا فها أحل لهمأزهد منكم فها حرم عليكم إن الذي لابأس به عندكم كان من الموبقات عندهم وكانوا للزلة الصغيرة أشدّ استعظاما منكم لكبائر المعاصي فليت أطيب مالك وأحله مثــل شبهات أموالهم وليتك أشفقت من سيئاتك كما أشفقوا على حسناتهم أن لاتقبل ليت صومك على مثال إفطارهم وليت اجتهادك في العبادة على مثـــل فتورهم ونومهم وليت جميع حسناتك مثل واحدة من سيئاتهم وقد بلغي عن بعض الصحابة أنه قال غنيمة الصديقين مافاتهم منالدنياونهمتهم مازوى عنهم منها فمن لم يكن كذلك فليسمعهم فىالدنيا ولامعهم فىالآخرة فسبحان الله كم بين الفريقين من التفاوت فريق خيار الصحابة في العاوّ عند الله وقريق أمثالكم فىالسفالة أو يعفوالله الكريم بفضله و بعد فانك إنزعمت أنك متأس الصحابة بجمع المـال للتعفف والبذل فيسبيل الله فتدبر أمرك و يحك هل تجد من الحلال في دهرك كاوجدوا فيدهرهم أوتحسب أنك محتاط فيطلب الحلال كما احتاطوا . لقد بلغني أن بعض الصحابة قال كنا ندع سبعين بابا من الحلال محافة أن نقع فى باب من الحرام أفتطمع من نفسك فى مثل هذا الاحتياط لاورب الكعبة ماأحسبك كذلك ويحك كن على يةين أن جمع المال لأعمال البرّ مكر من الشيطان ليوقعك بسبب البرّ في اكتساب الشبهات الممزوجة بالسحت والحرام وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ مِن اجترأ على الشبهات أوشك أن يقع في الحرام(٢٧ » أيها المغرور أماعامت أن خوفك من اقتحام الشبهات أعلى وأفضل وأعظم لقدرك عند الله من اكتساب الشبهات و بذلهــا فيسبيل الله وسبيل البرُّ بلغنا ذلك عن بعض أهل العلم قال لأن تدع درهما واحدًا محافة أن٤ يكون حلالاخبر لك من أن تتصدق بألف دينار منشبهة لاتدرى أبحل لك أملا فان زعمت أنك أنتي وأورع من أن تتلبس بالشبهات و إنمَا تجمع المال بزعمك من الحلال للبذل في سبيل الله و يحك إن كنت كما رعمت بالغا فى الورع فــلا تتعرَّض للحساب فان خيــار الصحابة خافوا السألة و بلغنا أن بعض الصحابة قال ماسرني أن أكتسب كل يوم ألف دينار من حلال وأنفقها في طاعـــة الله ولم يشغلني الكسب عن صلاة الجماعة قالوا ولم ذاك رحمك الله ؟ قال لأنى غنى عن مقام يوم القيامة فيقول (١) حديث من أحب الدنيا وسرّبها ذهب خوف الآخرة من قلبــه لم أجده إلا بلاغا للحارث بن أسد المحاسي كما ذكره المصنف عنه (٧) حسديث من اجترأ على الشبهات أوشك أن يقع في الحرام متفق عليه من حديث النعمان بن بشير نجوه وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام أوّل الحديث .

وحكي عن أبي الحسن المكى أنهكان يصوم الدهر وكان مقما بالبصرة وكان لايأكل الحبز إلا ليلة الجعة وكان قوتەفى كل شهر أربع دوانيق يعمل بيسده حبال الليف ويبيعها وكان الشيخ أبوالحسن بن سالم يقول لاأسلم عليمه إلا أن يفطر ويأكل وكان ابن سالم اتهمه بشهوة خفيةله فىذلك لأنه كان مشهورا بسين الناس وقال بعضهم ما أخلص لله عبد قط إلاأحب أن يكون فيجب لايعرف ومن أكل فضلا من الطعام أخرج فضلا من الكلام وقيل أقام أبو الحسسن التنيسي

عبدى من أين اكتسبت وفي أي شيء أنفقت فهؤلاء المتقون كانوا فيجدة الاسلام والحلال موجود لديهم ركوا المال وجلامن الحساب مخافة أن لايقوم خيرالمال بشره وأنت بغاية الأمن والحلال في دهرك مفقود تشكالب علىالأوساخ ثم تزعمأنك تجمع المال من الحلال ويحك أين الحلال فتجمعه [و بعد] فلوكان الحلالموجودا لديك أماتخاف أن يتغيرعند الغنى قلبك وقدباغنا أن بعض الصحابة كان يرث المال الحلال فيتركه محافة أن يفسد قلبه أفتطمع أن يكون قلبك أتتى من قاوب الصحابة فلايزول عن شي من الحلق فى أمرك وأحوالك يأبن ظننت ذلك لقد أحسنت الظن بنفسك الأمارة بالسوء ويحك إلى الله السم أرى اك أن تقنع بالبلغة ولا تجمع المال لأعمال البر ولانتعرض للحساب فانه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه قال «من نوقش الحساب عذب(١)» وقال عليه السلام «يؤتى برجل يوم القيامة وقدجمعمالا منحرام وأنفقه فىحرام فيقال اذهبوابه إلىالنار ويؤتى برجل قدجمع مالا منحلال وأنفقه فىحرام فيقال اذهبوابه إلىالنار و يؤتى برجل قدجمعمالا منحرام وأنفقه فىحلال فيقال اذهبوابه إلىالنار ويؤتى برجل قدجمع مالامنحلال وأنفقه فيحلال فيقالله قفاعلك قصرت في طلب هذا بشيء مما فرضت عليك من صلاة لم تصلُّها لوقتها وفرطت في شيء من ركوعها وسجودها ووضوتُها فيقول لاياربكسبت من حلال وأنفقت في حلال ولم أضيع شيئًا ممافرضت على فيقال لعلك اختلت في هذا المال في شيء من مركب أوثوب باهيتبه فيقول لايارب لم أختل ولم أباه في شيء فيقال لعلك منعت حق أحد أمرتك أن تعطيه من ذوى القربي واليتامي والساكين وابن السبيل فيقوللا يارب كسبت منحلال وأنفقت فيحلال ولمأضيع شيئا ممن فرضت على ولمأختل ولمأباه ولمأضيع حق أحد أمرتنىأن أعطيه قال فيجيء أولئك فيخاصمونه فيقولون يارب أعطيته وأغنيته وجعلته بين أظهرنا وأمرته أن يعطينافان كان أعطاهم وماضيع معذلك شيئا من الفرائض ولم يختل فىشى و فيقال قف الآن هات شكر كل نعمة أنعمتها عليك من أكلة أوشربة أولذة فلايز لل يسئل (٢)» و يحك فمن ذا الذي يتعرَّض لهذه السألة التي كانت لهذا الرجل الذي نقلب في الحلال وقام بالحقوق كلها وأدى الفرائض بحدودها حوسب هذه المحاسبة فكيف ترى يكون حال أمثالنا الغرقي فيفتن الدنياوتخاليطها وشبهاتهاوشهواتها وزينتهاو يحك لأجلهذه المسائل يخافالمتقون أنيتلبسوا بالدنيافرضوا بالكفاف منهاوعملوا بأنواع البر من كسب المال فلك ويحك بهؤلاء الأخيار أسوة فان أبيت ذلك وزعمت أنك بالغ فىالورع والتقوى ولمتجمع المال إلامنحلال بزعمك للتعنف والبذل فيسبيل الله ولمتنفق شيئا من الحلال إلابحق ولم يتغير بسبب المال قلبك عما يحب الله ولم تسخط الله في شيء من سرائرك وعلانيتك و يحك فان كنت كذلك ولست كذلك فقد ينبغي لك أن ترضى بالبلغة وتعتزل ذوى الأموال إذا وقفوا للسؤال وتسق معالرعيل الأول في زمرة المصطفى لاحبس عليك للسألة والحساب فاما سلامة و إما عطب ، فانه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قال « يدخل صعاليك المهاجر بن، قبل أغنيائهم الجنة بخمسهائة عام (٣) » وقال عليه السلام « يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم

(۱) حديث من نوقش الحساب عذب متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم (۲) حديث يؤتى بالرجل يوم القيامة وقد تقدم (۲) حديث يؤتى بالرجل يوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وأنفقه فى حرام فيقال اذهبوابه إلى النار الحديث بطوله لمأقف له على أصل (۳) حديث يدخل صعاليك المهاجرين قبل أغنيا عمم الجنة بحمسائة عام الترمذى وحسنه وابن ماجه من حديث أبى سعيد بلفظ فقراء مكان صعاليك ولهما وللنسائى فى الكبرى من حديث أبى هريرة يدخل الفقراء الجنة الحديث ولمسلم من حديث عبد الله بن عمر إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء إلى الجنة بأربعين خريفا .

بالحرم مع أصحابه سبعة أيام لم يأكلوا فخرج بعدن أصحابه ليتطهر فرأى قشر بطيخ فأخذم وأكله فرآم إنسان فاسع أثره وجاء برفق فوضعه بسريدي القوم فقالالشيخمن جىمنكم هذه الجناية فقالالرجل أناوجدت قشر بطيخ فأكاته فقال كن أنت مع جنايتك ورفقك فقال أنا تائب من جمايتي فقاللا كلام بعدالتو بة وكانوا يسمتحبون صيام أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر روی أن آدم علیه السلام لما أهبط إلى الأرض اسودّ جسده من أثر المعصية فلماً تاب الله عليه أمره أن

فيأكلون ويتمتعون والآخرون جثاة طىركبهم فيقول قبلكم طلبق أنتم حكامالناس وملوكهم فأرونى ماذاصنعتم فيما أعطيتكم(١)» و بلغنا أن بعض أهل العلم قال ماسر في أن لي حمر النعم ولا أكون فى الرعيل الأول مع محمد عليه السلام وحزبه ياقوم فاستبقوا السباق مع الحفين في زمرة المرسلين عليهم السلام وكونوا وجلين من التخلف والانقطاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجل المتقين لقد بلغي أن بعض الصحابة وهوأ بو كررضي الله عنه عطش فاستسقى فآتى بشربة من ماء وعسل فلماذاقه خنقته العبرة ثم بكي وأبكى تممسح الدموع عن وجهه وذهب ليتكام فعاد في البكاء فاما أكثر البكاء قيل له أكل هذا من أجلهذه الشربة قال نعم بينا أناذات يوم عندرْسول الله صلى الله عليه وسلم ومامعه أحد فى البيت غيري فجعل يدفع عن نفسه وهو يقول إليك عني فقلت له فداك أبي وأمي ماأري بين يديك أحدا فمن تخاطب فقال هذه الدنيا تطاولت إلى بعنقها ورأسها فقالت لي يامحمد خذني فقلت إليك عني فقالت إنتنج منى بامحمدفانه لاينجومني من بعدك فأخاف أن تكون هذه قد لحقتني تقطعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(٧)» ياقوم فهؤلاء الأخيار بكوا وجلا أن تقطهم عن رسول الله عَلَيْنَةُ شربة من حلال ويحكأنت فيأنواع من النعم والشهوات من مكاسب السحت والشبهات لاتخشى الانقطاع أفالك ماأعظم جهلك ويحك فانتخلفت فىالقيامة عن رسول الله صلىالله عليه وسلم محمد المصطني لتنظرن إلىأهوال جزعتمنها الملائكة والأنبياء ولئنقصرت عنالسباق فليطولن عليك اللحاق ولتنأردت الكثرة لتصيرن إلىحساب عسير واثن لم تقنع بالقليل لتصيرن إلى وقوف طويل وصراخ وعويل واثن رضيت بآحوال المتخلفين لتقطعن عنَ أصحاب اليمين وعن رسول رب العالمين ولتبطئن عن نعيم المتنعمين وللن خالفت أحوال المتقين لتكون من المحتبسين في أهوال يوم الدين فتدبر ويحك ماسمعت [وبعد] فان زعمت أنك في مثال خيار السلف قنع بالقليل زاهد في الحلال بدول لمالك مؤثر على نفسك لاتخشى الفقر ولا تدخر شيئا لغدك مبغض للتكاثر والغني راض بالفقر والبلا فرح بالقلة والمسكنة مسرور بالذل والضعة كاره للعلو والرفعة قوى في أمرك لايتغير عن الرشد قلبك قد حاسبت نفسك فيالله وأحكمت أمورك كلهاعلى ماوافق رضوان الله ولن توقف في المسألة ولن يحاسب مثلك من المتقين وإنما تجمع المال الحلال للبذل فيسبيل الله ويحك أيها المغرور فتدبر الأمر وأمعن النظر أماعاتمت أن ترك الاشتغال بالمال وفراغ القلب للذكر والتذكر والتذكار والفكر والاعتبار أسالملدين وأيسر للحساب وأخف للسألة وآمنمن روغات القيامة وأجزل للثواب وأعلى لقدرك عند الله أضعافا بلغناعن بعض الصحابة أنه قال لوأن رجلاف حجره دنانير يعطيها والآخر يذكرالله لكان الذاكرأفضل. وسئل بعض أهل العلم عن الرجل يجمع المال لأعمال البرقال تركه أبر"به و بلغنا أن بعض خيار التابعين سئل عن رجلين أحدها طلب الدنيا حلالا فأصابها فوصل بهارحمه وقدم لنفسه وأما الآخرفانه جانبها فلم يطلبها ولم يتناولها فأيهما أفضل قال بعيد والله مابينهما الذي جانبها أفضل كما بين مشارق الأرض ومغاربها و يحك فهذا الفضلاك- بترك الدنيا على من طلبها ولك فى العاجل إن تركت الاشتغال بالمبال إن ذلك أروح لبدنك وأقل لتغبك وأنع لعيشك وأرضى لبالك وأقل لهمومك فماعذرك فيجمع المال وأنت بترك المـال أفضل ممن طلب المـال لأعمال البر" نع وشغلك بذكرالله أفضل من بذل المـال فيسبيل الله (١) حديث يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم فيتمتعون ويأكاون الحديث لم أر له أصلا (٢) حديث إن بعض الصحابة عطش فاستسقى فأتى بشر بة ماء وعسل الحديث في دفع النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا عن نفسه وقوله إليك عنى الحديث البرار والحاكم من حديث زيد بن أرقم قال

كنا عند أبي بكر فدعا بشراب فأتى عماء وعسل الحديث قال الحاكم صحيح الاسناد قلت بلضعيف

يصبوم أيام البيض فابيض ثلث حسده بُكُلِّ يوم صامه حتى ابيض جميع جمده بمسيام أيام البرض ويستحبون موم النصف الأول من شعبان و إفطار ندلفه الأخير وان واصل بين شعبان ورمضان فلا بأس به ولكن إن لميكن صام فلايستقبل ر**مضان بی**ـــوم آو بیومین وکان یکره بعضهمأن يصام رجب جميعه كراهة المضاهاة برمضان ويستحب صوم العشر من لأي الحجة والعثمر من المحرمو يستحبالخيس روالجمعمة والسبت أن يصام من الأشهرا لحرم ووردفى الخبر همون صام ثلاثة أيام من شهر

فاجتمع لك راحة العاجل مع السلامة والفضل في الآجل. [و بعد] فلوكان في جمع المال فضل عظيم لوجب عليك فيمكارم الأخلاق أن تتأمي بنبيك إذ هداك الله به وترضى ما اختاره لنفسه من مجانبة الدنياو يحك تدبرماسمعت وكنعلىيةين أنالسعادة والفوز في عجانبة الدنيا فسرمع لواء المصطنى سابقا إلى جنة المأوى فانه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «سادات المؤمنيين في الجنة من إذا تغدى لميجدعشاء وإذا استقرض لميجدقرضا وليسله فضل كسوة إلامايواريه ولميقدرعلىأن يكتسب مايغنيه يمسى معذلك و يصبح راضياعن ربه \_ فأولئك مع الذين أنع الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسين أولئك رفيقا (١)» ألاياأخي متى جمعت هذا المال بعد هذا البيان فانك مبطلفيما ادعيت أنك للبر والفضل تجمعه لاولكنك خوفا منالفقر تجمعه وللتنج والزينة والتكاثر والفخر والعاو والرياء والسمعة والتعظم والتكرمة تجمعه نمتزعم أنك لأعمال البرتجمعالمال ويحك راقب الله واستحى من دعواك أيها المغرور و يحك إن كنت مفتونا بحبالمال واللهنيا فكن مقرا أن الفضل والخير فىالرضابالبلغة ومجانبة الفضول، نع وكن عندجمعالمال مزر ياعلىنفسك معترفاباساءتك وجلا من الحساب فذلك أنجى لك وأقرب إلى الفضل من طلب الحجج لجمع المال. إخواني اعلموا أن دهرالصحابة كانالحلال فيه موجودا وكانوا معذلك منأورعالناس وأزهدهم فحالمباح لهم ونحن فى دهم الحلال فيه مفقود وكيف لنا من الحلال مبلغ القوت وسترالعورة فأماجمع المال في دهرنا فأعاذنا الله و إياكممنه [وبعد] فأين لنا بمثل تقوى الصحابة مورعهم ومثل زهدهم واحتياطهم وأين لنا مثل ضمائرهم وحسن نياتهم دهينا ورب السماء بأدواءالنفوس وأهوائها وعنقريب يكون الورود فياسعادة المخفين يومالنشور وحزن طويل لأهل التكاثروالتخاليط وقدنصحت لكم إنقبلتم والقابلون لهذا قليل وفقنا الله و إياكم لكلخير برحمته آمين.هذا آخركلامه وفيه كفاية فى إظهارفضل الفقر على الغنى ولامزيد عليه ويشهد لذلك جميع الأخبار التىأوردناها فىكتاب ذمالدنيا وفىكتاب الفقر والزهد و يشهد له أيضا ماروي عن أبي أمامة الباهلي«أن ثعلبة بنحاطب قال يارسول الله ادع اللهأن يرزقني مالاقال بإنعلية قليل تؤدى شكره خيرمن كثير لا تطيقه قال بارسول الله أن يرزقني مالا قال ياثعلبة أمالك في أسوة أماترضي أن تكون مثل نبيالله تعالىأماوالذي نفسَى بيده لوشئت أن تسير ممي الجبال ذهباوفضة لسارت قال والذي بعثك بالحق نبيا لثن دعوت الله أن يرزقني مالا لأعطين كل ذىحق حقه ولأفعلن ولأفعلن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق ثعلبة مالا فاتخذ غنما فنمتكا يممو الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلى الظهر والعصر فىالجماعة ويدع ماسواهم ثممت وكثرت فتنحىحق ترك الجماعة إلاالجمعة وهيتمو كايمموالدود حتى ترك الجمعة وطفق يلقىالركبان يومالجمعة فيسألهم عنالأخبار فىالمدينة وسأل رسول الله صلىَالله عليه وسلم عنه فقال مافعل تعلبة بن حاطب افقيل بارسول الله اتحد غمافضاقت عليه المدينة وأخبر بأمره كله فقال ياو يح ثعابة ياو يح تعلبة ياو يح ثعلبة قال وأنزل الله تعالى ــ خذ من أموالهمصدقة تطهرهم وتزكيهم بهاوصل جمليهم إن صلاتك سكن لهم \_ وأنزل الله تعالى فرائض الصدقة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلامن جهينة ورجلا من بن سليم على الصدقة وكتب لهما كتابا بأخذالصدقة وأمرها أن يخرجافيأخذا الصدقة منالسلمين وقالمر ابتعلبة بنحاطب وبفلان رجلمن بنيسليم وخذاصدقاتهما وقد تقدم قبل هذا في هذا الكتاب (١) حديث سادات المؤمنين في الجنة من إذا تغدى لم يجد عشاء الحديث عزاه صاحب مسند الفردوس للطبراني من رواية أبي حازم عن أبي هر يرة مختصرا بلفظ سادة الفقراء في الجنة الحديث ولم أره في معاجم الطعراني .

حرام الحميس والجمعة والسبت بعد من النار سبعمائة عام » . [الباب الحادي والأر بعون في آداب الصوم ومهامه آداب الصوفية في الصوم ضبط الظاهر والباطن وكف الجوارح عن الآثام كمنع ألنفس عن الطعام ثم كف النفس عن الاهتمام بالأقسام .سمعت أن بعض الصالحين بالعراق كان طريقه وطريق أصحابه أنهم كانوا يصومون وكلبا فتح عليهم قبل وقت الافطار يخرجونه ولا يفطرون إلاعلى مافتح لهم وقت الافطار وليس من الأدب أن عسك المريد عن المباح ويفطر بحرام

( ۲٤ - إحياء - ثالث )

غرجا حتى أتيا تعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماهذه إلاجزية ماهذه إلاجزية ماهذه إلاأخت الجزية انطلقا حق تفرغا ثم تعودا إلى فانطلقا تحوالسليمي فسمع بهما فقام إلى خيار أسنان إبله فعزلها الصدقة ثم استقبلهما بها فلمارأوها قالوالا يجب عليك ذلك ومانريد نأخذ هذامنك قال بلى خذوها نفسي بهاطيبة وإنماهي لتأخذوها فلمافرغا من صدقاتهما رجعا حقى مرا بثعلبة فسألاه الصدقة فقالأروني كتابكما فنظرفيه فقال هذه أخت الجزية انطلقا حقاري رأيي فانطلقاحق أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فلمار آهاقال ياويح تعلبة قبل أن يكلماه ودعاللسليمي فأخبراه بالذي صنع ثعلبة و بالذي صنع السليمي فأنزل الله تعالى في ثعلبة ــ ومنهم من عاهدالله لئن آ تانا من فضلة لنصدُّقنُّ ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون؛ فأعقبهم نفاقا فى قلو بهم إلى يوم يلقونه بمـا أخلفوا الله ماوعدوه و بمـا كانوا يكذبون ــ وعند رسول الله صلىالله عليه وسلم رجل من أقارب تعلبةً فسمع ما أنزل الله فيه غرج حتى أنى ثعلبة فقال لا أم لك ياثعلبة قد أترل الله فيك كذا وكذافرج تعلبة حق أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته فقال إن الله منعى أن أقبل منك صدقتك فعل يحثو التراب على رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذاعملك أمرتك فلم تطعى فلما أبى أن يقبل منه شيئا رجع إلى منزله فلماقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه فأتى أن يقبلها منه وجاء بها إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأبي أن يقبلها منه وتوفى تعلبة بعد في خلافة عثمان(١١)» فهذا طغيان المال وشؤمه وقد عرفته من هذا الحديث ولأجل بركة الفقر وشؤم الغني آثررسول الله صلى الله عليه وسلم الفقرلنصه ولأهل بيته حتى روى عن عمران بنحصين رضى الله عنه أنه قال كانت لي من رسول الله منزلة وجاه فقال « ياعمران إن لك عندنا منزلة وجاها فهل لك في عيادة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم بأبى أنت وأمى يارسول الله فقام وقمت معه حتى وقفت بباب منزل فاطمة فقرع الباب وقال السلام عليكم أأدخل فقالت ادخل يارسول الله قال أنا ومن معى قالت ومن معك يارسولالله فقال عمران بنحصين فقالت والذى بعثك بالحق نبيا ماطئ إلاعباءة فقال اصنعى سهاهكذا وهكذاوأشار بيده فقالت هذاجسدى فقدواريته فكيف برأسىفألقي إليهاملاءة كانت عليه خلقة فقال شدى بها على رأسك مم أذنت له فدخل فقال السلام عليك يابنتاه كيف أصبحت قالت أصبحت والله وجعة وزادنى وجعا على مابى أنى لست أقدر على طعامآ كله فقدأجهدنى الجوع فبكي رسولالله صلى الله عليه وسلم وقال لا تجزعي يا بنتاه فوالله ماذقت طعاما منذ ثلاث و إنى لا كرم على الله منك ولوسألت ربى الأطعمني ولكني آثرت الآخرة على الدنيا ثم ضرب بيده على منكبهاوقال لها أبشري فوالله إنكالسيدة نساءأهل الجنة فقالت فأينآسية امرأة فرعون ومرم ابنة عمران فقالآسية سيدة نساء عالمهاومريم سيدة نساء عالمهاوخديجة سيدةنساء عالمهاوأنت سيدة نساء عالمك إنكن في بيوت من قصب لاأدى فيها ولاصخب مم قال لها اقنعي بابن عمك فوالله لقدر وجتك سيدافى الدنياسيدافى الآخرة (٢) (١) حديث أبي أمامة أن تعلبة بن حاطب قال بارسول الله ادع الله أن يرزقني مالا قال باتعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطبقه الحديث بطوله الطبراني بسند ضعيف (٢) حديث عمران بن حصين كانت لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وجاه فقال فهل لك في عيادة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله وفيه لقد زوّجتك سيدا فى الدنيا سيدا فى الآخرة لم أجده من حديث عمران ولأحمد والطبراني من حديث معقل بن يسار وصات النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل لك في فاطمة تعودها الحديث وفيه أما ترضين أن زوجتك أقدم أمتى سلما وأكثرهم

الأئام قال أيوالسرداء ياحبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون قيام الحمقي وصيامهم ولدر"ة من ذي يقين وتقوى أفضــل من أمثال الجبال من أعمال المغترس ومن فضيلة الصوم وأدبهأن يقلل الطعام عن الحد الذي كان يأكله وهو مفطر و إلا فاذا جمع الأكلات بأكلة واحدة فقد أدرك بها مافوت ومقصود القوم من الصوم قهرالنفس ومنعها عن الاتساع وأخذهممن الطعام قدر الضرورة لعلمهم أن الاقتصارعلىالضرورة يجذب النفس من سأثرالأفعال والأقوال إلى الضرورة والنفس من طبعها أنها إذا

أقهرت لله تعدالي في شيء واحسد على الضرورة تأدى ذلك إلى سائر أحوالهافيصير بالأكل النوم ضرورة والقول والفعل ضرورة وهذا باب كبير من أبواب الخير لأهل الله نعالي بجب رعايته وافتقاده لايخص بعلم الضرورة وفائدتها وطلبهالاعبدا يريدالله تعسالى أن يقسر به ويدنيسه ويصطفيه ويربيسه ويمتنع فى صومه من ملاعبة الأهل والملامسة فأن ذلك أنزه للصــوم ويتسحر استعمالا السنة وهو أدعى إلى إمضاء الصوم لمعنيين أحدها عود بركة السنة عليه والثاني التقوية بالطعام على

فانظر الآن إلى حال فاطمة رضي الله عنها وهي بضعة من رسولالله صلى الله عليه وسلم كيف آثرت الفقر وتركت المال ومن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم وما ورد من أخبارهم وآثارهم لميشك في أن فقد المال أفضل من وجوده و إن صرف إلى الحيرات إذ أقل مافيه من أداء الحقوق والتوقى من الشبهات والصرف إلى الحيرات اشتغال الهمَّ باصلاحه وانصرافه عن ذكرالله إذ لاذكر إلامع الفراغ ولافراغ مع شغل المال ، وقد روى عن جرير عن ليث قال صحب رجل عيسى ابن مريم عليه السلام فقال أكون معك وأصحبك فانطلقا فانتهيا إلى شط نهر فجلسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة فأكلا رغيفين و بتى رغيف ثالث فقام عيسى عليه السلام إلى النهر فشرب ثم رجع فلم يجد الرغيف فقال للرجل من أخــذ الرغيف فقال لاأدرى قال فانطلق ومعه صاحبه فرأى ظبية ومعها خشفان لها قال فدعا أحدهما فأتاه فذبحه فاشتوى منه فأكل هووذاك الرجل ثمقال للخشف قم باذن الله فقام فذهب فقال للرجل أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف فقال لاأدرى ثم انتهيا إلى وادى ماء فأخذ عيسي بيد الرجل فمشيا على المـاء فلما جاوزا قال له أسألك بالنـىأراك هذه الآبة من أخذ الرغيف فقال لاأدرى فانتهيا إلى مفازة فجلسا فأخذ عيسى عليه السلام يجمع ترابا وكثيبا ثم قال كن ذهبا باذن الله تعالى فصار ذهبا فقسمه ثلاثة أثلاث ثم قال ثلث لى وثلث لك وثلث لمن أخذ الرغيف فقال أنا الذي أخذت الرغيف فقال كله لك وفارقه عيسي عليه السلام فانتهى إليه رجلان فى المفازة ومعه المـال فأراد أن يأخذاه منه و يقتلاه فقال هو بيننا أثلانًا فابعثوا أحدكم إلى القرية حتى يشتري لناطعاما نأ كله قال فبعنوا أحدهم فقال الذي بعثِ لأيّ شي ٌ أقاسم هؤلاء هذا المـال لـكني أضع في هذا الطعام سمافاً قتلهما وآخذ المـال وحدى قال ففعل وقال ذانكالرجلان لأيّ شيء نجعل لهذا ثلثالمـال ولـكن إذارجع قتلناه واقتسمنا المـال بينناقال فلمارجع إليهماقتلاه وأكلا الطعام فماتا فبقي ذلك المال في المفازة وأولئك الثلاثة عنده قتلي فمرّ بهم عيسي عليه السلام على تلك الحالة فقال لأصحابه هذه فاحذروها . وحكى أن ذا القرنين أتى على أمة منالأمم ليس بآيديهم شيءٌ بمـايستمتع به الناس من دنياهم قداحتفروا قبورا فاذا أصبحوا تعهدوا تلك القبور وكنسوها وصلوا عندهاورعوا البقل كاترعى البهائم وقد قيض لهم في ذلك معايش من نبات الأرض وأرسل ذوالقرنين إلى ملكهم فقال له أجب ذا القرنين فقال مالي إليه حاجة فان كان له حاجة فليأني فقال ذوالقرنين صدق فأقبل إليه ذوالقرنين وقال له أرسلت إليك لتأتيني فأبيت فها أنا قد جئت فقال لوكان لى إليك حاجة لأتيتك فقال له ذوالقرنين مالىأراكم علىحالة لمأرأحدامنالأمم عليهاقال وماذاك قال ليس لسكم دنيا ولاشيء أفلاأتخذتم الذهب والفضة فاستمتعتم بهماقالوا إنماكرهناهما لأنأحداكم يعظ منهما شيئا إلا تاقت نفسه ودعته إلى ماهو أفضل منه فقال مابالكم قد احتفرتم قبورا فاذا أصبحتم تعاهدتموها فكنستموها وصليتم عندها قالوا أردنا إذا نظرنا إليها وأملنا الدنيا منعتنا قبورنا من الأمل. قال وأراكم لاطعام لكم إلا البقل من الأرض أفلا اتخذتم البهائم من الأنعام فاحتلبتموها وركبتموها فاستمتعتم بها قالوا كرهنا أن نجعل بطوننا قبورا لها ورأينا فىنبات الأرض بلاغا و إنمــا يكنى ابن آدم أدنى العيش من الطعام وأيما ماجاوز الحنك من الطعام لم نجدله طعما كاثناما كان من الطعام ثم بسط ملك للك الأرض يده خلف ذي القرنين فتناول جمجمة فقال ياذا القرنين أتدرى من هذا قال لا ومن هوقال ملك من ماوك الأرض أعطاءالله سلطانا علىأهل الأرض فغشم وظلم وعتا فامارأى الله سبحانه ذلك منه حسمه بالموت فصار كالحجراللتي وقد أحصى الله عليه عمله حتى يجزيه به في آخرته ثم نناول

علما وأعظمهم حلما وإسناده صحيح .

جمجمة أخرى بالية فقال ياذا القرنين هل تدرى من هذا قاللا أدرى ومن هوقال هذاملك ما كه الله بعده قد كان يرى مايصنع الذى قبله بالناس من الفشم والظلم والتجبر فتواضع وخشع لله عزوجل وأمر بالعدل في أهل علمكته فصار كاترى قد أحصى الله عله حتى يجزيه به في آخرته ثم أهوى إلى جمعة ذى القرنين فقال وهذه الجمجمة قد كانت كهذين فانظر ياذا القرنين ما أنت صانع فقال له ذوالقرنين هل لك في صحبتى فأتخذك أخاووزيرا وشريكا فيا آتاني الله من هذا المال قال ما أصاح أناوأنت في مكان ولاأن نكون جميعا قال ذوالقرنين ولم؟ قال من أجل أن الناس كلهم لك عدو ولى صديق قال ولم قال يعادونك لمافي يديك من الملك والمائل والدنيا ولا أجد أحدا يناديني لرفضي لذلك ولماعندى من الحاجة وقاة الشيء قال فانصرف عنه ذوالقرنين متعجبامنه ومتعظابه فهذه الحكايات تدلك على من الحاجة وقاة الشيء عن قبل و بالله التوفيق .

تم كتاب ذم المال والبخل بحمد الله تعالى وعونه ، ويليه كتاب ذم الجاه والرياء .

كتاب ذم الجاه والرياء

وهو الكتاب الثامن من ربع المهلكات من كتاب إحياء علام الدين بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله علام الغيوب ، المطلع على سرائر القاوب ، المتجاوز عن كبائر الدنوب ، العالم بما يجنه الضائر من خفايا الغيوب ، البصير بسرائر النيات وخفايا الطويات ، الدى لايقبل من الأعمال إلاما كمل ووفى وخلص عن شوائب الرياء والشرك وصفا ، فإنه المنفرد بالملكوت ، فهوأ غنى الأغنياء عن الشرك ، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه المرئين من الحيانة والإفك ، وسلم تسلما كثيرا .

[أما بعد] فقد قال رسول الله عليه وسلم «إن أخوف ما أخاف على أمق الرياء والشهوة الخفية التي مأخق من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصهاء فى الليلة الظلماء (١) » ولذلك عجزعن الوقوف على غوائلها سعاسرة العلماء فضلا عن عامة العباد والأتقياء وهو من أواخر غوائل النفس و بواطن مكايدها و إعماييتلى به العلماء والعباد والشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة فانهم مهماقهروا أنفسهم وجاهدوها وفطموها عن الشهوات وصابوها عن الشبهات وحماوها بالقهر على أصناف العبادات عجزت نفوسهم عن الطمع فى المعاصى الظاهرة الواقعة على الجوارح فطلبت الاستراحة إلى النظاهر بالحير وإظهار العمل والعلم فوجدت مخلسامن مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عندالحلق ونظرهم إليه بعين الوقار والتعظيم فسارعت إلى إظهار الطاعة وتوصلت إلى اطلاع الحالق ولم تقنع باطلاع الحالق وفرحت بحمد الناس ولم تقنع باطلاع الحالق وتحمله مشاق العبادات المحمدة وللتهم بالمدح والثناء و بالنوافي التقريظ والاطراء ونظروا إليه بعين التوقير والاحترام وتبركوا أطلقوا ألسنتهم بالمدح والثناء و بالنوافي التباع رأيه وفاتحوه بالحدمة والسلام وأكرموه في الحافل عشاهدته ولقاته ورغبوا في البيع والماملات وقدموه في الحبالس وتساغروا له غايم العبادات وشهوة هى أغلب متواضعين وانقلاوا له فأغراضه موقرين فأصا بت النفس في ذلك لذة هى أعظم اللذات وشهوة هى أغلب متواضعين وانقلاوا المفاوت فيه ترك المعاصى والهغوات واستلانت خشونة المواظمة على العبادات لادراكها الشهوات فاستحقرت فيه ترك المعاصى والهغوات واستلانت خشونة المواظمة على العبادات لادراكها

حستاب ذم الجاه والرياء المناف على أمنى الرياء والشهوة الحفية ابن ماجه والحاكم من حديث شدّاد ابن أوس وقالا الشرك بدل الرياء وفسراه بالرياء قال الحاكم صبح الاسناد قلت بل صعيفه وهو عند المال المادة والمادة المادة ا

ابن المبارك في الزهد ومن طريقه عندالبيهق في الشعب بلفظ الصنف .

الصيام، وروى أنس ابن مألك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «تسحروا فان في الســـحور بركة » ويعجل الفطر عملا بالسنة فأن لميردتناول الطعام إلا بعد العشاء ويريد إحياء مايين العشاءين يفطر بالماء أو على أعسداد من الزبيب أو التمسر أو يأكل لقيمات إن كانت النفس تنازع ليصفوله الوقت بين العشاءين فاحياء ذلك له فضل كنير وإلا فيقتصر على الماء لأجل السنة أخبرنا الشيخ العالم ضياءا**لدين** عبدالوهاب ابن على قال أنا أبو الفتح المروىقالأناأ بونصر الترياقى قال أنا أبوعمد في الباطن الذة اللدات وشهوة الشهوات فهو يظن أن حياته بالله و بعبادته المرضية و إنماحياته بهذه الشهوة الحفية إلى تعمى عن دركها العقول النافذة القوية و يرى أنه مخلص في طاعة الله ومجتنب لحارمالله والنفس قد أبطنت هذه الشهوة تزيينا للعباد وتصنعا للخلق وفرحابمانالت من المنزلة والوقار وأحبطت بذلك ثواب الطاعات وأجود الأعمال وقد أثبتت اسمه في جريدة المنافقين وهو يظن أنه عند الله من للقر بين وهذه مكيدة للنفس لايسلم منها إلاالصديقون ومهواة لا يرقى منها إلاالمقر بون ولذلك قيل آخر ما يخرج من رءوس الصديقين حب الرياسة و إذا كان الرياء هوالداء الدفين الذى هو أعظم شبكة الشياطين وجب شرح القول في سببه وحقيقته ودرجاته وأقسامه وطرق معالجته والحذر منه و يتضح الخرض منه في ترتيب الكتاب على شطرين : الشطر الأول في حب الجاه والشهرة وفيه بيان ذم الشهرة و بيان فضيلة الحول و بيان أن الجاه كال وهمي وليس بكال حقيق و بيان السبب في كونه عبو با أشد من حب المال و بيان أن الجاه كال وهمي وليس بكال حقيق و بيان ما يحمد من حب عبو با أشد من بيان السبب في حب المدح والثناء وكراهية الذم و بيان العلاج في حب الجاه و بيان علاج حب المدح وبيان علاج كراهة الذم وبيان العلاج في حب الجاه و بيان علاج عب المدح وبيان علاج كراهة الذم وبيان اختلاف أحوال الناس في المدح والذم فهي اثناعشر فصلامنها تنشأ معاني الرياء فلا بد من تقديمها والله الموفق الصواب بلطفه ومنه وكرمه .

بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت اعلم أصلحك الله أن أصل الجاه هوانتشار الصيت والاشتهار وهومذموم بل المحمود الحمول إلا من شهره الله تعالى لنشردينه منغيرتكاف طلب الشهرة منه قال أنس رضيالله عنه قال رسولالله صلى الله عليه وسلم «حسب امري من الشر أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه إلامن عصمه الله (١)» وقال جابر بن عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بحسب المرء من الشر إلامن عصمه الله من السوء أن يشيرالناس إليه بالأصابع فى دينه ودنياه إن الله لاينظر إلىصوركم ولكن ينظر إلى قاو بكم وأعمالكم(٢٠)» ولقد ذكرالحسن رحمه الله للحديث تأو يلا ولابأس به إذ روى هذا الحديث فقيلله يا أباسعيد إنالناس إذارأوك أشاروا إليك بالأصابع فقال إنه لم يعن هذا و إنماعني به المبتدع في دينه وألفاسق في دنياه . وقال على كرم الله وجهه تبذل ولا تشتهر ولا ترفع شخصك لتذكر وتعلموا كـتم واصمت تسلم تسرالأبرار وتغيظ الفجار وقال إبراهيم بنأدهم رحمه الله ماصدق الله منأحب الشهرة وقالأيوب السختياني والله ماصدق الله عبد إلاسر. أن لايشعر بمكانه.وعن خالد بن معدان أنه كان إذاكثرتحلقته قام محافة الشهرة . وعن أبي العالية أنه كان إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة قام. ورأى طلحة قوماً يمشون،معه نحوا من عشرة فقال ذباب طمع وفراش نار.وقال سليم بن حنظلة بينا بحن حول أبي ابن كم عشى خلفه إذ رآ عمر فعلاه بالدرة فقال انظر يا أمير المؤمنين ماتصنع فقال إن هذه ذلة للتابع وفتنة للتبوع.وعن الحسن قال خرج ابن مسعوديوما من منزله فاتبعه ناس فالتفت إليهم فقال علام تتبعوني (١) حديث أنس حسب امرى من الشر إلا من عصمه أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه البيهتي في الشعب بسند ضعيف (٢) حديث جابر بحسب امهى من الشرالحديث مثله وزاد في آخره أن لا ينظر إلى صوركم الحديث هو غسير معروف من حديث جابر معروف من حديث

أبى هريرة رواه الطبرانى فى الأوسط والبيهتى فى الشعب بسند ضعيف مقتصرين على أوله ورواه مسلم مقتصرا طىالزيادة التى فى آخره وروى الطبرانى والبيهتى فى الشعب أوّله من حديث عمران بن حسين بلفظ كن بالمره إثما ورواه ابن يونس فى تاريخ الغرباء من حديث ابن عمر بلفظ هلاك

بالرجل وفسر دينه بالبدعة ودنياه بالفسق و إسنادها ضعيف .

الجــــراحى قال آنا أبو العباس المحبوبى قال أنا أبو عيسى الترمذي قال ثنسا اسحق بن موسى الأنصارى قال ثنــا الوليد بن مسلم عن الأوزاعيءن قرة عن الزهرى عن أبي سامة عنأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه قال الله عز وجل « أحب عبادي إلى أعجلهم فطراً » وقال عليمه السلام «الايزالالناس بخير ماعجاوا الفطر » والافطار قبل الصلاة سنة كان رسول الله صلی اللہ علیـــه وسلم يفطر على جرعة من ماء أو مذقة من لبن

فوالله لو تعلمون ما أغلق عليه بابى ما اتبعنى منكم رجلان. وقال الحسن إن خفق النعال حول الرحال قلما بلبث عليه قلوب الحقى. وخرج الحسن ذات يوم فاتبعه قوم فقال هل لكم من حاجة و إلا فحا عسى أن يبقى هذا من قلب المؤمن . وروى أن رجلا صحب ابن محير بز فى سفر فلما فارقه قال أوصى فقال إن استطعت أن تعرف ولا تعرف وتعشى ولا يمشى إليك وسأل ولا تسئل فافعل . وخرج أبوب فى سفر فشيعه ناس كثير ون فقال لولا أنى أعلم أن الله يعلم من قلبى أنى لهذا كاره لحشيت المقت من الله عزوجل. وقال معمر عاتبت أبوب على طول قميصه فقال إن الشهرة فيا مضى كانت في طوله وهى اليوم فى تشميره . وقال بعضهم كنت مع أبى قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية فقال إياكم وهذا الجوم فى تشميره ، وقال بعضهم كنت مع أبى قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية فقال إياكم وهذا الحوار الناهق يشير به إلى طلب الشهرة . وقال الثورى كانوا يكرهون الشهرة من الثياب الجيدة والثياب الرديئة إذا لا بصار عتد إليهما جميعا . وقال رجل بعر أولى بشر ما أعرف رجلا أحب أن يعرف إلاذهب وكان حوشب يبكى و يقول بلغ اسمى مسجد الجامع وقال بشر ما أعرف رجلا أحب أن يعرف إلاذهب دينه وافتضح وقال أيضالا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرف الناس رحمة الله عليه وعليهم أجمعين .

قال رسول الله صلى الله على الله وسلم «رب أشعث أغبرذى طمر ين لا يؤ به له لو أقسم على الله لأبر و (١٠) منهم البراء بن مالك. وقال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم «رب ذى طمر ين لا يؤ به له لو أقسم على الله لأبره لوقال اللهم إنى أسألك الجنة لأعطاه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئا (٢٠) وقال صلى الله عليه وسلم «ألا أدلكم على أهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره وأهل الناركل متكبر مستكبر حواظ (٢٠) وقال أبو هريرة قال على الله لأبره وأهل الناركل متكبر له الذين إذا استأذ بواعلى الأمراء لم يؤذن لهم و إذا خطبوا النساء لم ينكحوا و إذا قالوا لم ينصت لقولهم حوائج أحدهم تتخلخل في صدره لوقسم بوره يوم القيامة على النساء لم ينكحوا و إذا قالوا لم ينصت لقولهم «إن من أمتى من لو أتى أحد كم يسأله دينارا لم يعطه إياه ولوسأله درها لم يعطه إياه ولوسأله فلسا لم يعطه إياه ولوسأل الله الجنة لأعطاه إياهاولوسأله الدنيا لم يعطه إياه ولوسأل الله الجنة لأعطاه إياهاولوسأله الدنيا لم يعطه إياه عنه دخل المسجد فرأى معاذ بن جبل يبكى عند

(۱) حدیث رب آشعث آغبر ذی طمر بن لایؤ به له لو آقسم علی الله لأبره منهم البراء بن مالك مسلم من حدیث آبی هر پرة رب آشعث بعد فوع بالاً بواب لو آقسم علی الله لابره و للحاكم رب آشعث آغبرذی طمر بن تنبوعنه آعین الناس لو آقسم علی الله لأبره و قال صحیح الا سناد ولایی نعیم فی الحلیة من حدیث آنس بسند ضعیف رب ذی طمر بن لایؤ به له لو آقسم علی الله لأبره منهم البراء بن مالك وهو عند الحاكم نحوه بهذه الزیادة و قال صحیح الاسناد قلت بل ضعیفه (۳) حدیث ابن مسعود رب ذی طمر بن لایؤ به له لو آقسم علی الله لأبره لوقال اللهم إلی آسالك الجنة لأعطاء الجنة و لم یعطه من الدنیا شیئا ابن آبی الدنیاومن طریقه آبومنصور الدیلی فی مسئد الفردوس بسند ضعیف (۳) حدیث الاادل می اله المحدیث علیه من حدیث حارثة بن و هب (۱) حدیث المحدیث آبی هر برة بان آهل الجنة كل آشعث آغبرذی طمر بن لایؤ به له الدین إذا استاذ نوا طی الامراء لم یؤذن المحدیث المحدیث (۵) حدیث المحدیث و الله دینار الم یعطه ایاه الحدیث الطبرانی فی الاوسط من حدیث نو بان با سناد صحیح دون قوله ولوساله الدنیا لم یعطه ایاه الحدیث المطبرانی فی الاوسط من حدیث نو بان با سناد صحیح دون قوله ولوساله الدنیا لم یعطه ایاه الحدیث الموانه حلیه .

(١) قول العراقى لم يؤدن لهم الحديث حكذا في النسخ من غير راو وقال الشارح بيض له العراقي فليعلم .

أو تمرات . وفي الحبر لاکم من صائم حظه من مسيّامه الجوع والعطش» قيسل هو الذى يجوع بالنهار ويفطر على الحرام وقيل هو الذي يصوم عن الحلال من الطعام ويفطرعلى لحومالناس بالغيبة . قال سفيان من اغتاب فسد صومه وعن مجاهد خصلتان تفسدان الصومالغيبة والكذب قال الشيخ أبوطالب المسكى قرن الله الاستماع إلى الباطل والقول بالاثم بأكل الحرام فقال مماعون للكذب أكالون للسحت ــ . وورد في الحسبر وأن امرأتين صامتاعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهسدها الجوع

قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يبكيك؟ فقال صمعت رسول الله علي على يقول «إن البسير من الرياء شرك وإن الله يحب الأنقياء الأخفياء الدين إنغابوا لميفتقدوا وإنحضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى ينجون من كل غبراء مظامة (١٦) وقال محمد بن سويد قحط أهل المدينة وكان بهارجل صالح لايؤ به له لازم لسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبينهاهم في دعائهم إذجاءهم رجل عليه طمران خلقان فسلى ركعتين أوجزفيهما ثم بسط يديه فقال يارب أقسمت عليك إلاأمطرت علينا الساعة فإيرة يديه ولم يقطع دعاءه حتى تغشت السهاء بالغمام وأمطروا حتى صاح أهلالمدينة من مخافة الغرق فقال يارب إن كنت تعلم أنهمقدا كتفوا فارفع عنهم وسكن وتبعالرجل صاحبه الذى استسقى حقءرف منزله ثم بكرعليه فحرج إليه فقال إلى أنيتك في حاجة فقال ماهي قال تخصني بدعوة قال سبحان الله أنت أنت وتسألني أن أخصك بدعوة ثم قال ما الذي بلغك ما رأيت قال أطعت الله فيما أمرني ونهاني فسألت الله فأعطاني . وقال ابن مسعود كونوا ينابيع العسلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت سرج الليل جدد القاوب خلقان الثياب تعرفون فيأهل السهاء وتخفون فيأهلالأرض.وقال أبوأمامة قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى «إن أغبط أوليائي عبد مؤمن خفيف الحاذ ذوحظ من صلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه فىالسر وكان غامضا فى الناس لايشار إليه بالأصابع ثم صبر على ذلك قال ثم نقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقالعجات منيته وقل تراثه وقلت بواكيه<sup>(٢)</sup>» وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أحب عباد الله إلى الله الغرباء قيل ومن الغرباء ؟قال الفارون بدينهم يجتمعون يوم القيامة إلى السيح عليه السلام. وقال الفضيل بن عياض بلغني أن الله تعالى يقول في بعض ما عن به على عبده ألم أنعم عليك ألم أسترك ألم أخمل ذكرك . وكان الحليل بن أحمد يقول اللهم اجعلى عندك من أرفع خلقك واجعلني عند نفسي منأوضع خلقك واجعلني عندالناس من أوسط خلقك وقال الثورى وجدت قلبي يصلح بمكة والمدينة معقومغر باء أصحاب قوتوعناء .وقال إبراهيم بنأدهم ماقرت عيني يومافي الدنيا قط إلامرة بت ليلة في بعض مساجد قرى الشام وكان بي البطن فجرني المؤذن برحلي حتى أخرجني من المسجد. وقال الفضيل إن قدرت على أن لا تعرف فافعل وما عليك أن لاتعرف وماعليك أن لايثني عليك وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت محموداعند الله تعالى فهذه الآثار والأخبار تعرفك مذمة الشهرة وفضيلة الخمول و إبمـا المطلوب بالشهرة وانتشار الصيت هو الجاه والمنزلة في القاوب وحب الجاه هو منشأ كل فساد . فان قلت فأي شهرة تزيد على شهرة الا نبياء والخلفاء الراشدين وأثمة العلماء فكيف فاتهم فضيلة الحمول.فاعلم أن المذموم طلب الشهرة فأما وجودها منجهة الله سبحانه من غير تكلف من العبد فليس بمذموم، نع فيه فتنة على الضعفاء دون الأقوياء وهم كالغريق الضعيف إذا كان معه جماعة من الغرق فالأو لي.به أن لا يعرفه أحد منهم فانهم يتعلقون به فيضعف عنهم فيهلك معهم وأما القوى فالأولى أن يعرفه الغرقى ليتعلقوا به فينجيهم و يثاب على ذلك .

بيان ذم حب الجاه

قال الله تعالى - تلك الدار الآخرة نجعلهاللذين لايريدون علوا فى الأرض ولافسادا - جمع بين إرادة الفساد والعاو و بين أن الدار الآخرة للخالى عن الاراد تين جميعا وقال عزوجل - من كان يريد الحياة (١) حديث معاذ بن جبل إن البسير من الرياء شرك و إن الله يحب الاتقياء الاتخفياء الحديث الطبرانى و الحاكم واللفظ له وقال صحيح الاسناد قلت بل ضعيفه فيه عيسى بن عبد الرحمن وهو الزرق متروك (٢) حديث أبى أمامة إن أغبط أوليائى عندى مؤمن خفيف الحاذ الحديث الترمذي وابن ماجه باسنادين ضعيفين .

والعطش من آخر النهار حتى كادتا أن تهلكا فبعثتا إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم تسأذنانه في الافطار فأرسل إليهما قمدحا وقال قولوا لهما قيثا فيه مأأ كلتمافقاءت إحداهما نصفه دما عبيطا ولحما غريضاوقاءتالأخرى مثل ذلك حتى ملاءتاه فعجب الناسمن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان صامتا وأفطرتا على ما حرم الله عليهما » وقال عليمه الصلاة والسلام « إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ شاتمه فليقل إنى صائم» . وفي الحبر « إن المسوم أمانة

الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيهالا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم فى الآخره إلاالنار وحبط ماصنعوا فيها وباطل ما كانوا يعماون \_ وهذا أيضا متناول بعمومه لحب الجاه فانه أعظم للدة من لذات الحياة الدنيا وأكثر زينة من زينتها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «حب المال والجاه ينبتان النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل (١) » وقال صلى الله عليه وسلم «ماذ بان والجاه ينبتان النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل (١) » وقال صلى الله عليه وسلم لعلى كم الله وجهه « إنما هلاك الناس با تباع الهوى وحب الثناء (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم لعلى كرم الله وجهه « إنما هلاك الناس با تباع الهوى وحب الثناء (٢) نشأل الله النفو والعافية بمنه وكرمه .

بيان معنى الجاه وحقيقته

اعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنيا ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع بها ومعنى الجاه ملك الةلوب المطاوب تعظيمها وطاعتها وكما أنالغني هوالذي يملك الدراهم والدنانيرأي يقدر عليهما ليتوصلبهما إلى الأغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائرحظوظ النفس فكذلك ذوالجاء هوالدى يملكقلوب الناس أى يقدر علىأن يتصرف فيها ليستعمل بواسطتها أربابهافىأغراضه وما تربه وكما أنه يكنسب الأموال بأنواع من الحرف والصناعات فكذلك يكتسب قاوب الجلق بأنواع من المعاملات ولاتصير القاوب مسخرة إلا بالمعارف والاعتقادات فكل من اعتقد القلب فيه وصفا من أوصاف الكمال انقاد له وتسخر له بحسب قوة اعتقاد القلب و بحسب درجة ذلك الكمال عنده وليس يشترط أن يكون الوصف كالا فى نفسه بل يكنى أن يكون كالا عنده وفى اعتقاده وقد يعتقد ماليس كمالا كمالا ويذعن قلب للموصوف به انقيادا ضروريا بحسب اعتقاده فان انقياد القلب حال للقلب وأحوال القاوب تابعة لاعتقادات القلوب وعاومها وتخيلاتها وكما أن محب المال يطلب ملك الأرقاء والعبيد فطالب الجاه يطلب أن يسترق الأحرار ويستعبدهم ويملك رقابهم بملك قلوبهم بل الرق الذي يطلبه صاحب الجاه أعظم لأنالمالك يملك العبد قهرا والعبد متأب بطبعه ولوخلي ورأيه انسل عن الطاعة وصاحب الجاه يطلب الطاعة طوعاً ويبغي أن تكون له الأحرار عبيدا بالطبع والطوع مع الفرح بالعبودية والطاعة له فمما يطلبه فوق مايطلبه مالك الرقّ بكثير فاذا معنى الجاء قيام المنزلة في قلوب الناس أى اعتقاد القاوب لنعت من نعوت الكال فيه فبقدر ما يعتقدون من كاله تدعن له قلو بهم و بقدر إذعانالقلوب تكون قدرته عىالقلوب و بقدر قدرته على القلوب يكون فرحه وحبه للجاء فهذا هو معنى الجاه وحقيقته وله ثمرات كالمدح والاطراء فان المعتقد للكمال لايسكت عن ذكر مايعتقده فيثنى عليه وكالخدمة والاعانة فانه لايبخل ببذل نفسه فيطاعته بقدراعتقاده فيكون سخرة له مثل العبد في أغراضه وكالايثار وترك المنازعة والتعظيم والتوقير بالمفاتحة بالسلام وتسليم الصدر فيالحافل والتقديم فيجميع المقاصد فهذه آثار تصدرعن قيام الجاء فيالقلب ومعنى قيام الجاه في القلب اشتمال القلوب على اعتقاد صفات الكمال فىالشخص إمابعلم أوعبادة أوحسن خلق أونسب أوولاية (١) حمديث المال والجاه ينبتان النفاق الحديث تقدم في أول هُـذا الباب ولم أجده (٢) حديث ماذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم الحديث تقدم أيضا هناك (٣) حديث إنما هلاك الناس باتباع الهوىوحب الثناء لم أره بهذا اللفظ وقد تقدم في العلم من حديث أنس ثلاث مهلكات شبح مطاع وهوى متبع الحديث ولأبى منصورالديامي في مسندالفردوس من حديث ابن عباس بسند ضعيف حب الثناء من الناس يعمى و يصم .

وليحفظ أحدكم أمانته والصوفي الذىلايرجع إلى معلوم ولايدرى متى يساق إليه الرزق فاذا ساق الله إليسه الرزق تناوله بالأدب وهو دائم الراقبــــة لوقته وهو في إفطاره أفضـــل من الذي له كان مع ذلك يصوم فقد أكمل الفضل. حکی عن رو یم قال اجتزت في الهاجرة ببعض سكك بغداد فعطشت فتقدمت إلى باب دار فاستسقیت فاذا جاريةقد خرجت وممها كوز جــــديد ملآن من الماء المبرد فلما أردت أن أتناول مسن يدها قالت صوفى ويشرب بالنهار وضربت بالكوز

أوجمال فى صورة أوقوة فى بدن أوشىء مما يعتقده الناس كالا فان هذه الأوصاف كلها تعظم محله فى القلوب فتكون سببا لقيام الجاه والله تعالى أعلم .

بيان سبب كون الجاه محبوبا بالطبع حتى لايحاوعنه قلب إلابشديد المحاهدة

اعلم آن السبب الذي يقتضي كون الذهب والفضة وسائر أنواع الأموال محبوبا هوبعينه يقتضي كون الجاه محبوبا بل يقتضي أن يكون أحت من المالكم يقتضي أن يكون الذهب أحبّ من الفضة مهما تساويا فالمقدار وهو أنك تعلم أنالدراهم والدنانير لاغرض فأعيانهما إذلانصلح لمطعم ولامشرب ولامنكح ولاملبس وإنماهي والحصباء بمثابة واحدة واكنهما محبوبان لأنهما وسيلةإلى جميع المحاب وذريعة إلى قضاء الشهوات فكذلك الجاه لأن معنى الجاه ملك القاوب وكما أن ملك الذهب والفضة يفيد قدرة يتوصل الانسان بها إلى سائر أغراضه فكذلك ملك قاوب الأحرار والقدرة على استسخارها يفيد قدرة على التوصل إلى حميم الأغراض فالاشتراك فىالسبب اقتضى الاشتراك فىالمحبة وترجيح الجاه على المال اقتصى أن يكون الجاه أحبّ من المال ولملك الجاه ترجيح علىملك المال من ثلاثة أوجه: الأوَّل ، أن التوصل بالجاه إلىالمـال أيسر منالتوصل بالمـال إلىالجاه فالعالم أوالزاهد الذي تقررله جاه فىالقلوب لوقصد اكتسابالمال تيسرله فانأموالأرباب القلوبمسخرة للقلوبومبذولة لمن اعتقد فيه الكمال، وأما الرجل الخسيس الذي لايتصف بصفة كال إذاوجد كنزا ولم يكن له جاه يحفظ ماله وأراد أن يتوصل بالمـال إلى الجاه لم يتيسرله فاذن الحاءآ لة ووسيلة إلىالمـال فمنملك الجاه وقد ملك المال ومن ملك المال لم يملك الجاه بكل حال فلذلك صار الجاه أحب» . الثاني هو أن المال معرض للبلوى والتاف بأن يسرق ويغصب ويطمع فيه الملوك والظلمة ويحتاج فيه إلى الحفظة والحراس والخزائن ويتطرق إليه أخطار كثيرة وأما القلوب إذا ملكت فلا تتعرض لهذه الآفات فهمي على التحقيق خزائن عتيدة لايقدرعليها السراق ولاتتناولهما أبدى النهابوالغصاب وأثبتالأموال العقار ولايؤمن فيه الغصب والظلم ولايستغنى عن المراقبة والحفظ وأماخزائن القلوب فهبي محفوظة محروسة بأنفسها والجاه فىأمن وأمان منالغصب والسرقة فيها ، نعم إنما تغصب القلوب بالتصريف وتقبيح الحال وتغييرالاعتقاد فما صدق به من أوصافالكمال وذلك ممايهون دفعه ولايتيسرعلى محاوله فعله. الثالث أنملك القاوب يسرى وينمي ويتزايد من غيرحاجة إلى نعب ومقاساة فان القلوب إذا أدعنت الشخص واعتقدت كاله بعلم أوعمل أوغيره أفصحت الألسنة لامحالة بمافيها فيصف ما يعتقده لغيره ويقتنص ذلك القلب أيضا له ولهذا المعني يحب الطبع الصيت وانتشار الذكر لأن ذلك إذا استطار في الأقطار اقتنص القلوب ودعاها إلىالاذعان والتعظيم فلايزال يسرى من واحد إلى واحد ويتزايد وليسله مردّ معين وأما المال فمن ملك منه شبئا فهومالكه ولإيقدر على استنمأته إلابتعب ومقاساة والجآه أبدا فىالنماء بنفسه ولامردلموقعه والمالواقف ولهذا إذاعظمالجاهوانتشرالصيتوا نطلقتالألسنةبالثناء استحقرت الأموال فيمقابلته فهذه مجامع ترجيحات الجاه على المال و إذا فصلت كثرت وجوه الترحيح . فان قات فالاشكال قائمفىالمال والجاه جميعا فلا ينبغيأن يحب إلانسانالمال والجاه ءنعم القدرالذي يتوصل به إلى جلب الملاذ ودفع المضارمعلوم كالمحتاج إلى الملبس والمسكن والمطيم أوكالمبتلى بمرضأو بعقو بة إذاكان لايتوصلإلى دفع العقو بة عن نفسه إلابمال أوجاه فحبه للالوالجاه معلوم إذكل مالايتوصل إلى المحبوب إلابه فهومحبوب وفىالطباع أمرعجيب وراء هذا وهوحب حجمع الأموال وكنزالكنوز وادخار الذخائر واستسكثارالخزائن وراء حميع الحاجات حتىلوكاناللعبد واديان من ذهب لابتغىلهما ثالثاوكداك يحت الانسان انساع الجاه وانتشار الصيت إلى أفاصي البلاد التي يعلم قطعاأنه لايطؤها ولايشاهد أصحابها ليعظموه أوليبروه بمال أوليعينوه عنىغرض من أغراضه ومعالياً س من ذلك فانه يلتذ به

على الأرضوانصرفت قال رو يم فاستحيبت من ذلك ونذرت أن لا أفطرر أبدا والجماعة الذين كرهوا دوام الصوم كرهوه لمكان أن النفس إذا ألفت الصوم وتعودته اشتد عليها الافطار وهكذا بتعودها الافطار تكره الصوم فيرون الفضل في أن لا تركن النفس إلى عادة ورأوا أن إفطار يوم وصوم فحوم أشد على النفس . ومن أدب الفــقراء أن الواحد إذا كان بين جمع وفى صحبة جماعة لايصوم إلا باذنهم و إنا كان ذلك لأن قاوب الجمع متعلقة بفطوره وهم على غيير معاوم فان صام باذن

( 10 - إحياء - ثالث )

الجمع وفتح عليهم بشيء

لايلزمهم ادخارهالصائم

مع العسلم بأن الجع

الفطسرين يحتاجون

إلى ذلك فان الله تعالى

يآتى للسائم برزقه إلاأن

يكون الصائم يحتاج إلى

الرفق لضمعف حاله

أوضعف بنيتــــه

لشيخوخة أوغيردلك

وهكذا الصائم لايليق

أن يأخسذ نصسه

فيدخره لأن ذلك من

ضعف الحال فان كان

ضعيفا يعترف بحاله

وضعفه فيذخره والذي

ذكرناه لأقوام هم على

غيرمعاوم فأماالصوفية

المقيمون في رباط على

معاوم فالأليق بحالهم

العسيام ولا يلزمهم

موافقة الجمع فىالافطار

وهذايظهر فيجمعمنهم

لحم معاوم يقدّم لهم

غاية الالتداد وحبُّ ذلك ثابت في الطبيع و يكاد يظنُّ أن ذلك جهل فائه حبُّ لما لافائدة فيه لا في الدنيا ولافىالآخرة . فنقول نم هذا الحبِّ لإتنفك عنه القاوب . وله سببان : أحدها جلى تدركه الكافة . والآخرخن وهوأعظم السببين ولكنه أدقهما وأخفاهما وأبعدهما عن أفهام الأذ كياء فضلا عن الأغبياء وذلك لاستمداده من عرق خنى في النفس وطبيعة مستكنة في الطبع لا يكاد يقف عليها إلا الغوَّاصُون . فأما السبب الأوَّل فهو دفع ألم الحوف لأنالشفيق بسوء الظنَّ مولع والانسان و إن كان مكفيا في الحال فإنه طويل الأمل ويمخطر بباله أن المـال الذي فيه كـفايتـه ر بمـا يتاف فيحتاج إلى غيره فاذا خطر ذلك بباله هاج الحوف من قلبه ولايدفع ألم الحوف إلا الأمن الحاصل بوجود مال آخر يغزع إليه إن أصابت هذا المال جائعة فهو أبدا لشفقته على نفسه وحبه للحياة يقدر طول الحياة ويقدر هجومالحاجات ويقدر إمكان تطرقىالآفات إلىالأموال ويستشعر الحوف من ذلك فيطلب مايدفع خوفه وهوكثرة المـال حتى إن أصيب بطائفة من ماله استغنى بالآخر وهذا خوف لا يوقف له طي مقدار مخصوص من المال فلذلك لم يكن لمثله موقف إلى أن علك جميع ما في الدنيا ولدلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «منهومان لايشبعان منهوم العلم ومنهوم المال (٦٠ ﴾ ومثل هذه العلة تطرد في حبه قيام المنزلة والجاه في قاوب الأباعد عن وطنه و بلده فانه لايخاو عن تقدير سبب يزعجه عن الوطن أو يزعج أولئك عن أوطانهم إلى وطنه و يحتاج إلى الاستعانة بهم ومهما كانذلك ممكنا ولميكن احتياجه إليهم مستحيلا إحالة ظاهرة كان للنفس فرح ولذة بقيام الجاه في قاوبهم لما فيه من الأمن من هذا الحوف . وأما السببالثاني وهو الأقوى أن الروح أمر رباني به وصفه الله تعالى إذ قال سبحانه \_ و يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى \_ أومعنى كونه ربانيا أنه من أسرار عادم المكاشفة ولارخصة في إظهاره إذ لم يظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) ولكنك قبل معرفة ذلك تعلم أنَّ للقلب ميلا إلى صفات بهيمية كالأكل والوقاع و إلى صفات سبعية كالقتل والضرب والامذاء وإلى صفات شيطانية كالمكر والحديعة والإغواء وإلى صفات ربوبية كالكبر والعز والتجبر وطلب الاستعلاء وذلك لأنه مركب من أصول مختلفة يطول شرحها وتفصيلها فهو لما فيه من الأمر الرباني يحبّ الربو بية بالطبيع ومعنى الربو بية التوحد بالكمال والتفرّد بالوجود على سبيل الاستقلال فصار الكمال من صفات الإلهية فصار محبوبا بالطبع للانسان والكمال بالتفررد بالوجود فانَّ المشاركة في الوجود نقص لامحالة فكمال الشمس في أنها موجودة وحدها فلوكان معها شمس أخرى لكان ذلك نقصا في حقها إذ لم تكن منفردة بكمال معنى الشمسية والمنفرد بالوجود هو الله تعالى إذ ليس معه موجود سواه فان ماسواه أثر من آثار قدرته لا قوام له بذاته بل هو قائم به فلم يكن موجودًا معه لأن المعية توجب الساواة في الرتبة والساواة في الرتبة نقصان في الكمال بل الكامل من لانظير له في رتبته وكما أن إشراق نور الشمس في أقطار الآفاق ليس نقصانا في الشمس بلهو منجملة كالها و إنما نقصان الشمس بوجود شمس أخرى تساويها فىالرتبة مع الاستغناء عنها مكذلك وجودكل مافى العالم يرجع إلى أشراق أنوار القدرة فيكون تابعا ولا يكون متبعا فاذن معنى الر بو بية التفرّ د بالوجود وهو الكمال وكل إنسان فانه بطبعه عب لأن يكون هو المنفرد بالكمال ولذلك قال بعض مشايخ الصوفية : مامن إنسان إلاوفي باطنه ماصر حبه فرعون من قوله - أنا ربكم الأعلى -

(۱) حديث منهومان لايشبعان الحسديث الطبراني من حديث أبي مسعود بسند ضعيف والبرار والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس بسند لين وقد تقدّم (۲) حديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر سرّ الروح البخاري من حديث ابن مسعود وقد تقدّم .

ولمكنه

بالنهار فأما إذاكانوا علىغير معاوم فقدقيل مساعدة المسوّام الفطرين أحسن من استدعاء الموافقة من المفطرين للصوام وأمر القوم مبناه على الصدق ومن الصدق افتقاد النية وأحوال النفس فكلماصحتالنية فيه من الصوم والافطار والموافقةوترك الموافقة فهو الأفضل فأما من حيثالسنة فمن يوافق له وجه إذا كان صائما وأفطر للوافقة وإن صامولم يوافق فله و**جه**. فأما وجه م**ن يفط**ر و يوافقفهوماآخبرنابه أبو زرعة طاهم عن أبيه أبي الفضل الحافظ المقسدسي قال أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله قال أنا السيد

ولكنه ليس يجد له مجالا وهوكما قال فان العبودية قهرطىالنفس والربو بية محبوبة بالطبع وذلك للنسبة الربانية التي أوماً إليها قوله معالى \_ قل الروح منأمر ربى \_ ولكن لما مجزت النفس عن درك منتهى الكمال لم تسقط شهوتها للكمال فهى محبة للكمال ومشتهية له وملتذة به لذاته لالمعنى آخر دواء الحكال وكل موجود فهو محت إندانه ولكمال ذاته ومبغض للهلاك الذي هو عدم ذاته أوعدم صفات الكمال من ذاته و إما الكمال بعد أن يسلم التفرّد بالوجود في الاستيلاء على كل الموجودات فانأكمل الكمال أن يكون وجود غيرك منك فان لم يكن منك فآن كون مستوليا عليه فصار الاستيلاء علىالسكل محبو با بالطبع لأنه نوع كال وكل موجود يعرفذانه فانه يحبذانه و يحب كال ذاته و يلتذ به إلا أنّ الاستيلاء على الشيء بالقدرة على التأثير فيه وعلى تغييره بحسب الارادة وكونه مسخرا لك تردّده كيف تشاء فأحب الانسان أن يكونله استيلاء على كل الأشياء الموجودة معه إلا أنَّ الموجودات منقسمة إلىمالايقبلالتغيير في نفسه كـذاتالله تعالى وصفاته و إلىمايقبلالتغيير ولسكن لايستولى عليه قدرة الحلق كالأفلاك والسكواكب وملسكوت السموات ونفوس الملائسكة والحق والشياطين وكالجبال والبحار وماتحت الجبال والبحار و إلى مايقبل التغيير بقدرة العبد كالأرض وأجزائها وماعليها من المعادن والنبات والحيوان ومن حملتها فلوبالناس فانها قابلة للتأثير والنغيير مثل أجسادهم وأجساد الحيوانات فاذا انقسمت الوجودات إلى مايقدر الانسان على التصرُّف فيه كالأرضيات و إلى مالايقدر عليه كذات الله تعالى والملائكة والسموات أحب الانسان أن يستولى على السموأت بالعلم والاحاطة والاطلاع على أسرارها فان ذلك نوع استيلاء إذ المعلوم المحاط به كالداخل تحت العلم والعالم كالمستولى عليه فلذاك أحب أن يعرف الله تعالى والملائكة والأفلاك والكواكب وجميع عجائب السموات وجميع عجائب البحار والجبال وغيرها لأن ذلك نوع استيلاء عليها والاستيلاء نوعكال وهذا يضاهي اشتياق من مجز عن صنعة عجيبة إلى معرفة طريق|الصنعة فيها كمن يعجز عن وضع الشطرنج فأنه قد يشتهيي أن يعرف اللعببه وأنهكيف وضع وكمن يرى صنعة عجيبة في الهندسة أوالشعبذة أوجر الثقيل أوغيره وهو مستشعر فينفسه بعض العجز والقصور عنه ولكنه يشتاق إلى معرفة كيفيته فهو متألم ببعض العجز متلذذ بكمال العلم إن عامه وأما القسم الثاني وهو الأرضيات التي ية در الانسان عليها فأنه يحب بالطبع أن يستولى عليها بالقدرة على التصرف فيها كيف يريد وهي قسمان :أجساد وأرواح أما الأجساد فهيىالدراهم والدنانير والأمتعة فيجبأن يكون قادرا عليها يفعل فيها ماشاء من الرفع والوضعوالتسليم والمنع فانَّذلك قدرة والقدرة كال والكمال من صفات الربو بية والربوبية محبوبة بالطبع لذلك أحب الأموال وإنكان لايحتاج إليها فيملبسه ومطعمه وفي شهوات نفسه وكذلك طلب استرقاق العبيد واستعباد الأشخاص الأحرار ولو بالقهر والغلبة حتى يتصرتف فأجسادهم وأشخاصهم بالاستسخار و إن لميماك قاوبهم فانها ربمنا لمتعتقد كاله حتى يصير محبوبا لهما ويقوم القهر منزلته فيها فان الحشمة القهرية أيضا لذيذة لما فيها من القدرة . القسم الثاني : نفوس الآدميين وقاوبهم وهي أنفس ماعلى وجه الأرض فهو يحب أن يكون له استيلاء وقدرة عليها لتكون مسحرة له متصر فة تحت إشارته و إرادته لمافيه من كالالاستيلاء والتشبه بصفات الربوبية والقاوب إنما تتسخر بالحبّ ولا تحبّ إلاباعتقاد الكمال فانكل كال محبوب لأن الكمال من الصفات الإلهية والصفات الإلهمية كلها محبوبة بالطبع للعني الرباني منجملة معاني الانسان وهو الذي لايبليهالموت فيمدمه ولايتسلط عليه التراب فيأكله فأنه محل الايمان والمعرفة وهوالواصل إلى لقاءالله تعالى والساعى إليه فأذن معنى الجاه تسحر القاوب ومن تسخرت له القاوب كانت له قدرة واستيلاء عليها والقدرة والاستيلاء

كال وهومن أوصاف الربوبية فاذن محبوب القلب بطبعه الكال بالعلم والقدرة والمال والجاه من أسباب القدرة ولا نهاية المعاومات ولا نهاية القدورات ومادام يبقى معلوم أومقدور فالشوق لايسكن والنقصان لايزول والذك قال صلى الله عليه وسلم «منهومان لايشبعان» فاذن مطاوب القاوب الكال والكال بالعلم والقدرة وتفاوت الدرجات فيه غير محصور فسرور كل إنسان والدته بقدر مايدركه من الكال فذاهوالسب في كون العلم والمال والجاه محبوبا وهوأم وراء كونه محبوبا لأجل التوصل إلى قضاء الشهوات فان هذه العلم قد تبقيم سقوط الشهوات بل يحب الانسان من العلوم مالا يصلح للتوصل به إلى الأغراض بل ربحا يغوت عليه من الأغراض والشهوات ولكن الطبع يتقاضى طلب العلم في جميع المجانب والمسكلات لأن في العلم استيلاء طي المعلوم وهو نوع من الكال الذي هو من صفات الربو بية فكان محبوبا بالطبيع إلا أن في حب كال العلم والقدرة أغاليط لابد من بيانها إن شاء الله تعالى الربو بية فكان محبوبا بالطبيع إلا أن في حب كال العلم والقدرة أغاليط لابد من بيانها إن شاء الله تعلى والكال المحمد الذي لاحقيقة له

قد عرفت أنه لا كمال بعد فوات النفرّد بالوجود إلا في العلم والقدرة ولكن الكمال الحقيق فيه ملتبس بالكمال الوهمي و بيانه أن كال العلم قدتمالي وذلك من ثلاتة أوجه: أحدها من حيث كثرة المعلومات وسعتها فانه محيط بجميع المعلومات فلذلك كلماكانت علوم العبد أكثركان أقرب إلى الله تعالى . الثانى : من حيث تعلق العلم بالمعلوم على ماهو به وكون المعلوم مكشوفا به كشفا تاما فانَّ المعلومات مكشوفة لله تعالى بأتمُّ أنواع الكشف على ماهي عليه فلذلك مهما كان علم العبد أوضح وأيقن وأصدق وأوفق للعلوم في تفاصيل صفات العلوم كان أقرب إلى الله تعالى . الثالث: من حيث بقاء العلم أبد الآباد بحيث لايتغسير ولا يزول فان علم الله تعالى باق لايتصوّر أن يتغسير فكذلك مهما كانعلم العبد بمعلومات لايقبل التغير والانقلاب كان أقرب إلى الله تعالى والمعلومات قسمان : متغيرات وأزليات . أما المتغيرات فمثالهما العلم بكون زيد فيالدار فأنه علمله معلوم ولكنه يتصوّر أن يخرج زيد من الدار ويبقي اعتقادكونه في الداركاكان فينقلب جهلا فيكون نقصانا لا كالا فكاما اعتقدت اعتقادا موافقا وصور أن ينقلب المعتقد فيه عما اعتقدته كنت بصدد أن ينقلب كالكنقصا ويعود علمك جهلا ويلتحق بهذا المثال جميع متغيرات العالم كعلمك مثلا بارتفاع حبل ومساحة أرض و بعدد البلاد وتباعد مأبينها من الأميال والفراسخ وسائر مايذ كرفى المسالك والمالك وكذلك العلم باللغات الق هي اصطلاحات تتغير بتغير الأعصار والأم والعادات فهذه علوم معلوماتها مثل الزئبق تتغير من حال إلى حال فليس فيه كال إلا في الحال ولا يبتي كالا في القلب . القسم الثاني : هو المعلومات الأزلية وهو جواز الجائزات ووجوب الواجبات واستحالة المستحيلات فان هذه معلومات أزلية أبدية إذ لايستحيل الواجب قط جائزا ولاالجائز محالا ولاالمحال واجبا فسكل هذه الأقسام داخلة فىمعرفة الله ومايجبله ومايستحيل فيصفاته ويجوز فىأفعاله فالعلم بالله تعالى و بصفاته وأفعاله وحكمته فىملكوتالسموات والأرض وترتيباله نياوالآخرة ومايتعلقبه هوالكمالالحقيقي الذي يقرب من يتصف به من الله تعالى و يبقى كالا النفس بعدالموت وتكون هذه المعرفة نورا للعارفين بعدالموت\_يسمى بين آيديههو بأيمانهم يقولون ربنا أتمملنا نورنا أى تـكون هذه المعرفة رأس مال يوصل إلى كشف مالم ينكشف في الدنيا كا أن من معه سراج خن فانه يجوز أن يصير ذلك سببا لزيادة النور بسراج آخر يقتبس منه فيكل النور بذلك النور الجن على سبيل الاستتام ومن ليس معه أصل السراج فلامطمع له في ذلك فن ليس معه أصل معرفة الله تعالى لم يكن لم مطمع في هذا النور فيبقى كن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها ـ بل كظلمات في بحر لجيٌّ ينشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب

آبو الحسن محمد بن الحسين العاوى قالأنا أبوبكر محمدبن حمدويه قال ثنا عبد الله بن حماد قال ثناعبداللهبن صالح قالحدثني عطاء ابن خالد عن حماد بن حميد عن محمد بن المنكدرعن أبى سعيد الحدرى قال اصطنعت لرسول الله صــلى الله عليه وسلم وأصحابه طعاما فلماقدّم **إليهم قال** رجل تمن الق**وم إنى** صائم فقال رسول اقد **ص**لی الله علیه وسلم «دعا کم آخو کم و تسکاف ككم نم نقول إنى صائم افطـــر واقض يوما مكانه» وأما وجه من لايوافق فقدورد هأن رسول الله صــلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلوا وبلال صائم

فقال رسول الله نأكل رزقنا ورزق بلال فى الحنسة ، فاذا علم أن هنالك قلبا بتأذى أو فضلايرجي منموافقة من يغتنم موافقته يفطر بحسن النية لابحكم الطبع وتقاضيه فان لم يجد هذا المعنى لاينبغى أن يتلبس عليه الشره وداعية النفس بالنية فليتم صومه وقد تكون الاجابة لداعية النفس لالقضاء حق أخيــه . ومن أحسن آداب الفقير الطالب أنه إذا أفطر وتناول الطعام زبما يجد باطنه متغيرا عن هيئته ونفمه متثبطة عن أداء وظائف العبادة فيعالج مزاج القلب المتغير باذهاب التغير عنه ويذيب

ظلمات بعضها فوق بعض \_ فاذن لاسعادة إلا في معرفة الله تعالى وأماما عدا ذلك من العارف فمنها مالافائدة له أصلاً كمعرفة الشعر وأنساب العرب وغيرها ومنها ماله منفعة فىالاعانة على معرفة الله تعالىكمعرفة لغة العربوالتفسير والفقه والأخبار فانمعرفة لغة العرب تعين علىمعرفة تفسيرالقرآن ومعرفة التفسير تعين على معرفة مافى القرآن من كيفية العبادات والأعمال التي نفيد تزكية النفس ومعرفة طريق تزكية النفس نفيد استعداد النفس لقبول الهداية إلىمعرفة الله سبحانه وتعالى كماقال تعالى \_ قدأفلح من زكاها \_ وقال عز وجل \_ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا \_فتكون جملة هذه المعارف كالوسائل إلى تحقيق،معرفة الله تعالى و إنمـا الكمال فىمعرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله و ينطوىفيه جميـعالمعارف المحيطة بالموجودات إذ الموجودات كالهامن أفعاله فمن عرفها من حيثهى فعل الله تعالى ومن حيث ارتباطها بالقدرة والارادة والحكمة فهي من تكملة معرفة الله تعالى وهذاحكم كالالعلمذكرناه وإن لم يكن لائقا بأحكام الجاه والرياء ولـكنأوردناه لاستيفاء أقسامالكمال . وأما القدرة فليس فيها كالحقيقي للعبد بلالعبدعلرحقيق وليسله قدرة حقيقية وإنما القدرة الحقيقية لله ومايحدث من الأشياء عقيب إرادة العبدوقدرته وحركته فهى حادثة باحداث الله كاقررناه في كتاب الصبر والشكر وكتاب التوكل وفي مواضعشتى من ربىعالمنجيات فكمال العلم يبقىمعه بعدالموت و يوصله إلى الله تعالى فأما كال القدرة فلا، نعم له كمال من جهة القدرة بالاضافة إلى الحال وهي وسيلة له إلى كمال العلم كسلامة أطرافه وقوّة يده للبطش ورجله للشي وحراسه للادراك فانهذهالقوىآلة للوصول بها إلىحقيقة كالىالعلم وقديحتاج فىاستيفاء هذهالقوى إلىالقدرة بالمال وإلجاه للتوصلبه إلىالمطعم والمشرب والملبس والمسكن وذلك إلىقدر معلوم فانلم يستعمله للوصولبه إلىمعرفةجلال الله فلأخيرفيه ألبتة إلامن حيث اللذة الحالمية التي تنقضي على القرب ومن ظنّ ذلك كالا فقدجهل فالحلقأ كثرهم هالكون في غمرة هذا الجهل فانهم يظنون أن القدرة علىالأجساد بقهرالحشمة وعلىأعيان الأموال بسعة الغنى وعلى تعظيم القاوب بسعة الجاه كمال فلما اعتقدوا ذلك أحبوه ولما أحبوه طلبوه ولما طلبوه شغلوا به وتهالكوا عليه فنسوا الكمال الحقيقي الذي يوجب القرب من الله تعالى ومن ملائكته وهوالعلم والحرية أما العلم فماذكرناه منمعرفة الله تعالى وأما الحركية فالحلاص منأسر الشهوات وغمومالدنيا والاستيلاء عليهابالقهرتشبها بالملائكة الذين لاتستفزهم الشهوة ولايستهو يهمالغضب فان دفع آثارالشهوة والغضب عنالنفس من الكالالذي هومن صفات الملائكة ومن صفات الكمال لله تعالى استحالة التغير والتأثر عليه فمن كان عنالتغير والتأثر بالعوارضأ بعدكان إلىالله تعالىأقرب وبالملائكة أشبه ومنزلته عندالله أعظم وهذا كالثالث سوئكالاالعلم والقدرة وإنما لمنورده فيأقسامالكمال لأن حقيقته ترجع إلىعدم ونقصان فان التفرنقصان إذهوعبارة عن عدم صفة كائنة وهلاكها والهلاك نقص فىاللذات وفي صفات الكمال فاذن الكمالات ثلاثةإن عددنا عدم التغير بالشهوات وعدمالانقياد لهاكالا ككمال العلم وكمال الحرية وأعنى به عدمالعبودية للشهوات و إرادة الأسباب الدنيوية وكال القدرة للعبدطريق إلىاكتساب كال العلم وكال الحرّية ولاطريق له إلى اكتساب كال القدرة الباقية بعد موته إذ قدرته على أعيان الأموال وعلى استسخار القاوب والأبدان تنقطع بالموت ومعرفته وحريته لاينعدمان بالموت بليبقيان كالافيه ووسيلة إلىالقرب من الله تعالى فانظركيف انقلب الجاهاون وانكبوا علىوجوههمانكباب العميان فأقباوا على طلب كالالقدرة بالجاه والمال وهوال كال الذي لايسلم و إن سلم فلا بقاء له وأعرضوا عنكال الحرية والعلم الذى إذاحصل كان أبديا لاانقطاعله وهؤلاء همالذين اشتروا الحياة الدنيابالآخرة فلاجرم لايخفف عنهم العذاب ولاهم ينصرون وهم الذين لم يفهموا قوله تعالى ــ المـال والبنون زينة

الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ر بك ثوابا وخير أملا \_ فالعلم والحرية هى الباقيات الصالحات القريبية كالا فى النفس والمال والجاه هو الذى ينقضى على القرب وهو كامثله الله تعالى جيث قال \_ إيما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض \_ الآية وقال تعالى \_ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء . إلى قوله: فأصبح هشيا تذروه الرياح \_ وكل ما تذروه رياح الموت فهو زهرة الحياة الدنيا وكل ما لا يقطعه الموت فهو الباقيات الصالحات فقد عرفت بهذا أن كال القدرة بالمال والجاه كال ظفى لا أصل له وأن من قصر الوقت على طلبه وظنه مقصودا فهو جاهل و إليه أشار أبو الطيب بقوله : ومن ينفق الساعات في جمع ماله عنافة فقر فالذى فعل الفقر

إلا قدر البلغة منهما إلى الكمال الحقيق اللهم اجعلنا عن وفقته للخير وهديته بلطفك .

بیان ما یحمد من حبّ الجاه وما یدمّ مهما عرفتأن معنى الجاه ملك القاوب والقدرة عليها فحكمه حكمملك الأموال فانه عرض من أعراض الحياة الدنيا وينقطع بالموت كالمال والدنيامزرعة الآخرة فكلماخلق فىالدنيا فيمكن أن يتزودمنه للآخرة وكما أنه لايد من أدنى مال لضرورة المطيم والمشرب واللبس فلا بد من أدنى جاء لضرورة المعيشة معالحلق والانسان كالايستغني عنطعام يتناوله فيجوزأن يحب الطعام أوالمال الذي يبتاع به الطعام فسكذلك لا يخلو عن الحاجة إلى خادم يخدمه ورفيق يعينه وأستاذ يرشده وسلطان يحرسه ويدفع عنه ظلم الأشرار فحبه لأن يكون له في قلب خادمه من المحل مايدعوه إلى الحدمة ليس بمدموم وحبه لأن يكون له فىقلب رفيقه من الحلما يحسن به مرافقته ومعاونته ليس بمذموم وحبه لأن يكون له في قلب أستاذه من الحل ما يحسن به إرشاده وتعليمه والعناية به ليس بمذموم وحبه لأن يكون له من الحل فى قلب سلطانه ما يحمه ذلك على دفع الشرعنه ليس بمذموم فان الحاه وسيلة إلى الأعراض كالمال فلافرق بينهما إلا أنَّ التحقيق فيهذا يفضي إلى أن لا يكون المال والجاه بأعيانهما محبوبين له بلينزل ذلك منزلة حب الانسان أن يكون له في داره بيتماء لأنه مضطر إليه لقضاء حاجته و يود أن لواستغنى عن قضاء الحاجة حتى يستغنى عن بيت الماء فهذا طي التحقيق ليس محبا لبيت الماء فكل ماير ادالتوصل به إلى محبوب فالمحبوب هو المقصود المتوصل إليه وتدرك التفرقة بمثال آخر وهو أن الرجل قد يحب زوجته منحنث إنه يدفع بهافضلة الشهوة كايدفع ببيتالماء فضلة الطعام ولوكني مؤنة الشهوة لكان يهجر زوجته كما أنه لوكني قضاء الحاجة لكان لايدخل بيت الماء ولايدور به وقد يحب الانسان زوجته لذاتها حبالعشاق ولوكني الشهوة لبقىمستصحبا لنكاحها فهذا هوالحب دون الأول وكذلك الجاه والمال وقد يحبكل واحد منهما على هذين الوجهين فحبهما لأجل التوصل بهما إلى مهمات البدن غير مذموم وحبهما لأعيانهما فيما يجاوز صرورة البدن وحاجته مذموم ولكنه لا يوصف صاحبه بالفسق والعصيان مالم يحمله الحب على مباشرة معصية ومايتوصل به إلى اكتساب بكذب وخداع وارتكاب محظور ومآلم يتوصل إلى اكتسابه بعبادة فان التوصل إلى الجاء والمال بالعبادة جناية على الدين وهو حرام و إليه يرجع معنى الرياء المحظور كاسيأتي . فان قلت : طلبه المنزلة والجاه في قلب أستاذه وخادمه ورفيقه وسلطانه ومن يرتبطبه أمره مباح علىالاطلاق كيفماكان أو يباح إلى حَدُّعْسُوسَ عَلَى وَجِهُ مُصُوصٍ. فأقول: يطلبذلك عَلَى ثلاثة أوجه : وجهان مباحان ، ووجه محظور. أما الوجه المحظور فهو أن يطلب قيام المنزلة في قاوبهم باعتقادهم فيه صفة وهو منفك عنها مثل العلم والورع والنسب فيظهر لهم أنه علوى أو عالم أو ورع وهو لا يكون كذلك فهذا حرام لأنه كـذب وتلبيس إما بالقول أو بالمعاملة . وأما أحــد المباحين فهو أن يطلب المنزلة بصفة هو متصف بها

الطعام بركعات يصليها **أو** بآيات بتلوها أو بآذكارواستغفار يأتى به فقد ورد فی الخبر ﴿ أَذَيْبِــوا طَعَامُكُمُ بالذكر » ومن مهام آداب الصوم كتمانه مهما أمكن إلا أن یکون متمکنا من الاخلاص فلا يبالي ظهر أم بطن . [ الباب السابي والأر بعون في ذكر الطعام وما فيه من المصلحة والفسدة آ الصوفي بحسن نيته وصحة مقصده ووفور علمه وإنيانه بآدابه تصير عاداته عباده والصوفي موهوبوقته لله و یرید حیانه لله کا فال الله تعالى لنبيه آمرا له ـ قل إن مسلاتي ونسكيومحياى ومماتى

كقول يوسف صلى الله عليه وسلم فيما أخبرعنه الرب تعالى الجعلى على خزائن الأرض إلى حفيظ عليم و فانه طلب المنزلة فى قلبه بكونه حفيظا عليما وكان محتاجا إليه وكان صادقا فيه . والثانى أن يطلب إخفاء عيب من عيو به ومعصية من معاصيه حتى لايعلم فلا تزول منزلته به فهذا أيضا مباح لأن حفظ الستر على القباع جائز ولا يجوز هتك الستر واظهار القبيح وهذا ليس فيه تلبيس بل هو سد لطريق العلم عالا فائدة فى العلم به كالذى يخنى عن السلطان أنه يشرب الحرولا يلتى إليه أنه ورع فان قوله إلى ورع تلبيس وعدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاد الورع بل يمنع العلم بالشرب ومن جملة الحظورات تحسين الصلاة بين يديه ليحسن فيسه اعتقاده فان ذلك رياء وهو ملبس أذ يحيل إليه أنه من الخلصين الحاهمين الخاه علم بالشرب بأذ الحيل اليه أنه من الخلصين الحاهمية وذلك يجرى بحرى اكتساب المال الحرام من غير فرق وكا لا يجوز له أن يتملك مال غيره بتلبيس فى عوض أو فى غيره فلا يجوز له أن يتملك عال غيره بتلبيس فى عوض أو فى غيره فلا يجوز له أن يتملك عال غيره بتلبيس فى عوض أو فى غيره فلا يجوز له أن يتملك عالى قلبه بتزوير وحداع فان ملك القاوب أعظم من ملك الأموال .

بيان السبب في حب المدح والثناء وارتياح النفس به وميل الطبع إليه و بغضها للذم ونفرتها منه

اعِلمُ أن لحب المدح والتذاذ القلب به أربعة أسباب:السبب الأوّل وهو الآقوى شعور النفس بالحمّال فأنا بينا أن الكمال محبوب وكل محبوب فادراكه لذيذ فمهمآ شعرتالنفس بكمالهما ارتاحت واهتزت وتلذذت والمدح يشعر نفسالمدوح بكمالها فانالوصف الذىبه مدح لايخلو إما أن يكونجليا ظاهرا أو يكون مشكوكا فيه فان كانجليا ظاهرا محسوسا كانتاللذة بهأقل ولكنه لايخلو عن لذة كثنائه عليه بأنه طويل القامة أبيض اللون فان هذا نوع كمال ولكن النفس تغفل عنه فتخاوعن لذته فاذا استشعرته لم يخل حدوث الشعور عنحدوث لذة و إن كان ذلكالوصف مما يتطرق إليه الشك فاللذة فيه أعظم كالثناء عليه بكمال العلم أوكال الورع أو بالحسن المطلق فان الانسان ربما يكون شاكا فيكالحسنه وفيكال عامه وكال ورعه ويكون مشتاقا إلى زوال هذا الشك بآن يصير مستيقنا لكونه عديم النظير في هذه الأمور إذ تطمئن نفسه إليه فاذا ذكره غيره أورثذلك طمأنينة وثقة باستشعار ذلك الكمال فتعظم لذته و إنما تعظم اللذة بهذه العلة مهما صدرالثناء من بصير بهذه الصفات خبير بها لابجازف فى القول إلا عن تحقيق و ذلك كفرح التلميذ بثناء أستاذه عليـــه بالـكياسة والذكاء وغزارة الفضلفانهفىغاية اللذة و إن صدرممن يجازف فىالكلامأولا يكون بصيرابذلكالوصف ضعفت اللذة وبهذه العلة يبغض الذم أيضا ويكرهه لأنه يشعره بنقصان نفسه والنقصان ضد الكمال المحبوب فهو ممقوت والشعور به مؤلم ولذلك يعظم الألم إذا صدر الذم من بصير موتوق به كما ذكرناه في المدح. السبب الثاني: أن المدح يدل على أن قلب المادح مماوك للمدوح وأنه مريدله ومعتقد فيه ومسخر تحت مشيئته وملك القلوب محبوب والشعور بحصوله لديذ و بهذهالعلة تعظماللذة مهما صدر الثناء ممن نتسع قدرته و ينتفع باقتناص قلبه كالملوك والأكابر و يضعف مهماكان المادح ممن لايؤ به له ولايقدر على شي و فان القدرة عليه بملك قلبه قدرة على أمرحقير فلا يدل المدح إلاعلى قدرة قاصرة و بهذه العلة أيضا يكرهالذم ويتألم بهالقلب و إذا كان من الأكابركانت نكايته أعظم لأن الفائت به أعظم . السبب الثالث : أن ثناء المثنى ومدح المادح سبب لاصطياد قلب كل من يسمعه لاسما إذا كان ذلك ممن يلتفت إلى قوله و يعتد بثنائه وهذا مختص بثناء يقع على الملا ٌ فلاجرم كلما كان الجمع أكثر والمثنى أجدربأن يلتفت إلى، قوله كان المدح أله والنم أشد على النفس. السبب الرابع : أن المدح يدل

لله رب العالمسين ــ فتدخل على الصوفي أمور العادة لموضع حاجتسمه وضرورة بشريته ويحف بعادته نور يقظتــه وحسن نيته فتتنور العادات وتتشكل بالعبادات ولهذا ورد ﴿ نُومُ الْعَالَمُ عبادة ونفسه تسبيح» هــذا مع كون النوم عينالغفلة ولكنكل مايستعانبه عىالعبادة يكون عبادة فتناول الطعام أصل كبير يحتاج إلى علوم كثيرة لاشتماله على المصالح الدينيــــة والدنيو ية وتعلق أثره بالقلب والقالبوبه قوامالبدن باجراء سنة الله تعالى بذلك والقالب مركب القلب وبهما عمارة الدنيا والآخرة وقد

على حشمة الممدوح واضطرار المادح إلى اطلاق اللسان بالثناء على الممدوح إما عن طوع و إما عن قهر فان الحشمة أيضا لذيذة لما فيها من القهر والقدرة وهذه اللذة تحصل و إن كان المادح لا يعتقد فى الباطن مامنح به ولكن كونه مضطرا إلى ذكره نوع قهر واستيلاء عليه فلاجرم تكون لذته بقدر عنع المادح وقوته فتكون لذة ثناء القوى المتنع عن التواضع بالثناء أشد فهذه الأسباب الأربعة قد تجمع في مدح مادح واحد فيعظم بها الالتذاذ وقد تفترق فتنقص اللذة بها أما العلة الأولى وهي استشمار الكال فتندفع بأن يعلم الممدوح أنه غير صادق في قوله كما إذا مدح بأنه نسب أوسخى أو عالم بعلم أومتورع عن المحظورات وهو يعلم من نفسه ضد ذلك فتزول اللذة التي سبها استشعار الكال وتبق لذة الستيلاء على قلبه وعلى السانه و بقية اللذات فان كان يعلم أن المادح ليس يعتقد ما يقوله و يعلم خاوه عن المستيلاء على المنتف المناف بالنامة فان لم يكن ذلك عن خوف بل كان بطريق اللعب بطلت اللذات كالها فلم يكن فيه أصلا لذة الوت الملاح و تألمها بسبب الذم و إيما لذة الوق الملاح عبارة عن حل أسباب المرض والله الموق بكرما ولطفه وصلى الله على كل عبد مصطفى مع الحته إذا لعلاج عبارة عن حل أسباب المرض والله الموق بكرمه ولطفه وصلى الله على كل عبد مصطفى معالجته إذا لعلاج عبارة عن حل أسباب المرض والله الموق بكرمه ولطفه وصلى الله على كل عبد مصطفى معالجته إذا لعلاج عبارة عن حل أسباب المرض والله الموق بكرمه ولطفه وصلى الله على كل عبد مصطفى معالجته إذا لعلاج عبارة عن حل أسباب المرض والله الموفق بكرمه ولطفه وصلى الله على كل عبد مصطفى معالجته إذا للعلاح عبارة عن حل أسباب المرض والله الموفق بكرمه ولطفه وصلى الله على كل عبد مصطفى معالجته إذا لله عن حلاق الموقون المادة عن على المعالم عبد معالم عالم عبد المعالم عبد المحالة الموقع على المعالم عبد المحالة عن على على المعالم عبد المحالة عن على المعالم عبد المحالم عبد المحالم عبد المحالة عبد المحالم عب

بیان علاج حب الجاه

اعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة الحلق مشغوفا بالتودد إليهم والمراآة لأجلهم ولايزال فىأقواله وأفعاله ملتفتا إلىمايعظم منزلته عندهم وذلك بذرالنفاق وأصلاالفساد ويجر ذلك لامحالة إلى القساهل في العبادات والمراآة بها و إلى اقتحام المحظورات للتوصل إلى اقتناص القاوب ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الشرف والمال و إفسادها للدين بذئبين ضاريين وقال عليه السلام «إنه ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل» إذ النفاق هو مخالفة الظاهر للباطن بالقول أوالفعل وكل من طلب المنزلة فىقلوبالناس فيضطر إلىالنفاق معهم و إلى التظاهر بخصال حميدة هوخال عنها وذلك اهو عين النفاق فب الجاه إذن من المهلكات فيجب علاجه و إزالته عن القلب فانه طبع جبل عليه القلب كما جبل على حب المال وعلاجه مركب من علم وعمل أما العلم فهو أن يعلم السبب الذي لأجله أحب الجاه وهوكال القدرة علىأشخاص الناس وعلى قلوبهم وقد بينا أن ذلك إن صفا وسلم فآخره الموت فليس هو منالباقيات الصالحات بل لوسجد لك كلمن على بسيط الأرض من المشرق إلىالمغرب فالي خمسين سنة لايبقي الساجد ولا المسجود له ويكونحالك كحال من مات قبلك من ذوى الجاه معالمتواضعين له فهذا لاينبني أن يترك به الدين الذي هو الحياة الأبدية التي لاانقطاع لها ومن فهم الهكمال الحقيق والكمال الوهمي كما سبق صغر الجاه في عينه إلا أنذلك إنمـا يصغر في عين من ينظر إلى الآخرة كأنه يشاهدها ويستحقر العاجلة ويكون الموت كالحاصل عنسده ويكون حاله كحال الحسن البصرى حين كتب إلى عمر بن عبدالعزيز. أما بعد ، فكأنك بآخر من كتب عليه الموت قد مات فانظر كيف مد نظره نحوالمستقبل وقدره كاثنا وكذلك حال عمر بن عبدالعز يزحين كتب في جوابه أما بعد فسكأنك بالدنيا لم تكن وكأنك بالآخرة لم تزل فهولاء كان التفاتهم إلى العاقبة فكانعملهم لها بالتقوى إد علموا أنالعاقبة للتقين فاستحقروا الجاه والمال فىالدنيا وأبصار أكثر الخلق صعيفة مقصورة علىالعاجلة لايمتدنورها إلى مشاهدة العواقبولدلك قال تعـالي ــ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خبر وأبقى ــ وقال عز وجلّ ــ كلا بل تحبونالعاجلة وتذرون الآخرة ــ ثمن هذا حده فينبغي أن يعالج قلبه من حب الجاه بالعلم بالآفاتالعاجلة وهو أن يتفكر فىالأخطار ورد أرض الجنـــة قيعان نباتها التسبيح والتقــديس والقالب عفرده على طبيعة الحيوانات يستعان به علىعمارةالدنيا والروح والقلب على طبيعة الملائكة يستعان بهما على عمارة الآخرة وبإجتماعهما صلحا لعمارة الدارىن والله تعالى ركب الأدمى للطنف حكمتيه من أخص جـــواهر الجسمانيات والروحانيات وجعلهمستودعخلاصة الأرضين والسموات جعـــل عالم الشهادة وما فيها من النبات والحيوان لقوام بدن

التي يستهدف لهما أرباب الجاه في الدنيا فان كل ذي جاه محسود ومقصود بالايذاء وخائف علىالدوام علىجاه ومحترز من أن تنغير منزلته فىالقاوب والقاوب أشد تغيرا من القدر فىغليانها ومى مترددة بين الاقبال والاعراض فـكل مايبني على قلوبالخلق يضاهي مايبني علىأمواج البحر فانه لاثبات له والاشتغال بمراعاة القلوب وحفظ الجاه ودفع كيد الحساد ومنع أذى الأعداءكل ذلك غموم عاجلة ومكدرة للذة الجاه فلايني في الدنيا مرجوّها بمخوفها فضلا عما يفوت في الآخرة فبهذا ينبغي أن تعالج البصيرة الضعيفة وأما من نفذت بصيرته وقوى إيمانه فلا يلتفت إلى الدنيا فهذا هوالعلاج منحيث العلم . وأما من حيث العمل فاسقاط الجاه عن قاوب الخلق بمباشرة أفعال يلام عليها حتى يسقط من أعين الخلق وتفارقه لذة القبول ويأنس بالخمول ويرد الخلق ويقنع بالقبول من الحالق وهذا هو مذهب الملامتية إذ اقتحموا الفواحش في صورتها ليسقطوا أنفسهم من أعينالناس فيسلموا من آفة الجاه وهذا غيرجائز لمن يقتدى به قانه يوهن الدين فىقلوبالمسلمين وأما الذى لايقتدى به فلايجوز له أن يقدم على محظور لأجل ذلك بلله أن يفعل من المباحات ما يسقط قدره عند الناس كما روى أن بعض الماوك قصد بعض الزهاد فلمدا علم بقر به منهاستدعى طعاما و بقلا وأخذ يأكل بشره ويعظم اللقمة فاسا نظر إليه الملك سقط موعينه وانصرف فقالالزاهد الحمد لله الذي صرفك عني ومنهممن شرب شرابا حلالا فىقدح لونه لون الحمر حتى يظن به أنه يشرب الحمر فيسقط من أعين الناس وهذا في جوازه نظر من حيثَّالفقه إلا أنأر باب الأحوال ربما يعالجونأنفسهم بما لايفتيبه الفقيه مهما رأوا إصلاح قلوبهم فيه ثميتداركون مأفرط منهم فيه من صورة التقصير كما فعل بعضهم فانه عرف بالزهد وأقبل الناس عليه فدخل حماما ولبس ثياب غيره وخرج فوقف فىالطريق حق عرفوه فأخذوه وضر بوه واستردوا منه الثياب وقالوا إنه طرار وهجروه وأقوى الطرق فى قطع الجاه الاعتزال عن الناس والهجرة إلى موضع الخمول فان المعتزل في بيته في البلد الذي هو به مشهور لايخلو عن حب المنزلة التي ترسخله فيالقلوب بسبب عزلته فأنه ربميا يظن أنه ليس محبا لذلك الجاه وهو مغرور وإنما سكنت نفسه لأنها قد ظفرت بمقصودهاولوتغير الناس عما اعتقدوه فيه فذموه أو نسبوه إلى أمرغير لائقبه جزعت نفسه وتألمت وربماتوصلت إلىالاعتذار عن ذلك وإماطة ذلك الغبارعن قلوبهم وربما يحتاج في إزالة ذلك عن قلو بهم إلى كذب وتلبيس ولايبالىبه و به ينبين بعد أنه محبالجاه والمنزلة ومن أحب الجاه والمنزلة فهو كمن أحب المال بل هوشر منه فان فتنة الجاه أعظم ولا يمكنه أن لايحب المنزلة فىقلوب الناس مادام يطمع فىالناس فاذا آحرز قوته منكسبه أومن جهة أخرى وقطع طمعه عن الناس رأسا أصبح الناس كلهم عنده كالأر ذال فلايبالي أكان له منزلة في قاو بهم أم لم يكن كما لايبالي بما فى قلوب الذين هم منه فى أقصى المشرق لأنه لايراهم ولايطمع فيهم ولايقطع الطمع عن الناس إلا بالقناعة فمن قنع استغنى عن الناس و إذا استغنى لم يشتغل قلبه بالناس ولم يكن لقيام منزلته في القلوب عنده وزن ولا يتم ترك الحاه إلا بالقناعة وقطع الطمع ويستعين على حميسع ذلك بالأخبار الواردة فىذم الجاه ومدح الخمول والذل مثل قولهم المؤمن لايخاو مرذلة أوقلة أوعلة وينظر فىأحوال السلف و إيثارهم للذل على العز ورغبتهم في ثواب الآخرة رضي الله عنهم أجمعين . بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم

اعلمأن أكبر الناس إيما هلكوا بخوف مذمة الناس وحب مدحهم فصارحركاتهم كالهاموقوفة على مايوافق رضا الناس رجاء للمدح وخوفا من الذم وذلك من الملكات فيجب معالجته وطريقه ملاحظة الأسباب التي لأجلها يحب المدح و يكره الذم . أما السبب الأول: فهو استشعار الكمال بسبب قول

الآدمى قال الله تعالى ـ خلق لكم ما في الأرضجميعا\_فكون الطبائع وهى الحرارة والرطوبة والسبرودة واليبوسة وكون بواسطتهاالنباتوجعز. النباتقواما للحيوانات مسخرةللآدمي يستعين بها على أمرمعاشه لقوام بدنه فالطعام يصل إلى العدة وفي المعدة طباع أربع وفيالطعامطباع آر بع فاذا أراد الله اعتدال مناج البدن أخذ كلّ طبع من طباع المعدة ضده من الطعام فتأخذ الحرارة للبرودة والرطوبة لليبوسة فيعتدل

( ٢٦ - إحيا، - ثالث )

المادح فطريقك فيه أن ترجع إلى عقلك وتقول لنفسك هذه الصفة التى يمدحك بها أنت متصف بها أم لا فان كنت متصفا بها فهى إماصفة تستحق بها المدح كالعلم والورع و إما صفة لاتستحق المدح كالثروة والجاه والأعراض الدنيوية فان كانت من الأعراض الدنيوية فالفرح بها كالفرح بنبات الأرض الذي يصبر على القرب هشما تذروه الرياح وهذا من قلة العقل بل العاقل يقول كاقال المتنبى:

الدُّر في الذي يصبر على القرب هشما تذروه الرياح وهذا من قلة العقل بل العاقل يقول كاقال المتنبى:

فلاينبني أن يفرح الانسان بعروض الدنيا و إن فرح فلاينبني أن يفرح بمدح المادح بها بل بوجودها والمدح ليس هو سبب وجودها ، و إن كانت الصفة بما يستحق الفرح بها كالعلم والورع فينبني أن لايفرح بها لأن الحاتمة غير معاومة وهذا إنما يقتضي الفرح لأنه يقرب عند الله زلني وخطر الحاتمة باق فني الخوف من سُوء الحاتمة شغلُ عن الفرح بكل مافي الدنيا بل الدنيا دار أحزان وغموم لادار فرح وسرور ثم إن كنت نفرح بها على رجاء حسن الحاتمة فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله عليك بالعلم والتقوى لابمدح المادح فان اللذة في استشعار الكمال والكمال موجود من فضل الله لامن المدح والمدح تابع له فلاينبني أن تفرح بالمدح والمدح لايزيدك فضلا و إن كانت الصفة التي مدحت بها أنت خال عنها ففرحك بالمدح غاية الجنون ومثالك مثال مِن يهزأبه إنسان و يقول سبحان الله ما أكثر العطرالذي في أحشائه وما أطيب الروائح التي تفوح منه إذاقضي حاجته وهو يعلم مانشتمل عليه أمعاؤه من الأقذار والأنتان ثم يفرح بذلك فكذلك إذا أثنواعليك بالصلاح والورع ففرحت به والله مطلع على خبائث باطنك وغوائل سريرتك وأقذار صفاتك كان ذلك من غاية الجهل فاذا المــادح إن صدق فليكن فرحك بصفتك التي هي من فضل الله عليك وانكذب فينبغي أن يغمك ذلك ولا تفرح به . وأما السبب الثانى وهو دلالة المدح على تسخير قلب المـادح وكونه سببا لتسخير قلب آخر فهذا يرجع إلى حب الجاه والمنزلة في القاوب وقد سبق وجه معالجته وذلك بقطع الطمع عن الناس وطلب المنزلة عند الله ، و بأن تعلم أن طلبك المنزلة في قاوب الناس وفرحك به يسقط منزلتك عندِ الله فـكيف تفرح به . وأما السبب الثالث وهو الحشمة التي اضطرت المادح إلى المدح فهوأيضا يرجع إلى قدرة عارضة لاثبات لها ولا تستحق الفرح بل ينبغي أن يغمك مدح المادح وتكرهه وتغضب به كما نقل ذلك عن السلف لأن آفة المدح على المدوح عظيمة كاذكرناه في كتاب آفات اللسان. قال بعض السلف: من فرح بمدح فقد مكن الشيطان من أن يدخل في بطنه . وقال بعضهم : إذاقيل لك نيم الرجل أنت فكان أحب إليك من أن يقال لك بئس الرجل أنت فأنت والله بئس الرجل ، وروى فى بعض الأخبار فان صح فهوقاصم للظهور « أن رجلا أثني طي رجل خيراً عند رسولالله صلىالله عليه وسلم فقال لوكان صاحبك حاضرا فرضي الذي قلت فمات على ذلك دخل النار(١١)» وقال صلى الله عليه وسلم من أن الحادج «ويحك قصمت ظهره لوسمعك ما أفلح إلى يومالقيامة (٢)» وقال عليه السلام « ألا لا تمـادحوا و إذا رأيتم المـادحين فاحثوا في وجوههم التراب (٣٠) » فلهذا كان الصحابة رضوانالله عليهم أجمعين على وجل عظيم من المدح وفتنته ومايدخل علىالقلب من السرور العظيم به حتى إن بعض الحلفاء الراشدين سآل رجلا عن شي \* فقال أنت يا أميرالمؤمنين خيرمني وأعلم فغضب وقال إنى لم آمرك بأن نزكين ، وقيل لبعض الصحابة لايزال الناس بخير ما أبقاك الله فنضب وقال (١) حديث أن رجلا أثنى على رجل خيرا فقال لوكان صاحبك حاضرا فرضي الذي قلت ومات

على ذلك دخل النار لم أجد له أصلا (٢) حديث و يحك قطعت ظهره الحديث قاله للــادح تقدم . (٣) حديث الالانمادحوا و إذارأيتمالمداحين فاحثوا فى وجوههمالترابتقدمدون قوله ألا لانمــادحوا . المزاجو يآمنالاعوجاج و إذا أراد الله تعالى إفناء قالب وتخريب بنيــة أخذت كلّ طبيعة جنسها من المأكول فتميسل الطبائع ويضمطرب المزاج ويسقم البدن ذلك تقمدير العزيز العمليم . روى عن وهب بن منبه قال: وجدت فىالتوراة صفة آدم عليه السلام إلى خلقت آدم وركبت جسيده من أربعة أشسياء من رطب و يا بس و بارد وسخن وذلك لأنى خلقته من التراب وهو يابس ورطو بتسه من الماء

إنى لأحسبك عراقيا، وقال بعضهم لمامدح: اللهم إن عبدك تقرّب إلى بمقتك فأشهدك على مقته وإيما كرهوا المدح خيفة أن يغرحوا بمدح الحلق وهم بمقونون عند الحالق فكان اشتغال قاو بهم بحالهم عندالله يبغض إليهم مدح الحلق لأن الممدوح هو المقرب عندالله والمذموم بالحقيقة هو المبعد من الله الملاق في النار مع الأشرار ، فهذا الممدوح إن كان عندالله من أهل النار فما أعظم جهله إذا فرح بمدح غيره و إن كان من أهل الجنة فلاينبني أن يفرح إلا بفضل الله تعالى وثنائه عليه إذ ليس أمره بيد الحلق ، ومهما علم أن الأرزاق والآجال بيد الله تعالى قل التفاته إلى مدح الحلق وذمهم وسقط من قلبه حب المدح واشتغل بما يهمه من أمر دينه ، والله الموفق المصواب برحمته .

بيان علاج كراهة الدم

قد سبق أن العلة في كراهة الذم هوضد العلة في حبّ المدح فعلاجه أيضا يفهم منه والقول الوجيزفيه أن من ذمك لايخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يكون قد صدق فها قال وقصد به النصح والشفقة ، و إما أن يكون صادقا ولـكن قصدهالايذاء والتعنت ، و إما أن يكون كاذبا فان كان صادقا وقصده النصح فلاينبني أن تذمه وتعضب عليه وتحقد بسببه بل ينبني أن تتقلد منته فان من أهدى إليك عيو بك فقدأرشدك إلى المهلك حتى تتقيه فينبغي أن تفرح به وتشتغل بازالة الصفة المذمومة عن نفسك إن قدرت عليها فأما اغتمامك بسببه وكراهتك له وذمك إياه فانه غاية الجهل و إن كان قصده التعنت فأنت قدانتفعت بقوله إذ أرشدك إلى عيبك إن كنت جاهلابه أوذكرك عيبك إن كنت غافلاعنه أوقبحه في عينك لينبعث حرصك على إزالته إن كنت قد استحسنته وكل ذلك أسباب سعادتك وقداستفدته منه فاشتغل بطلب السعادة فقدأتيح لك أسبابها بسبب ماسمعته من المذمة فمهماقصدت الدخول على ملك ونو بك ماوث بالعذرة وأنت لاتدرى ولودخلت عليه كذلك لحفت أن يحز رقبتك لتلويثك مجلسه بالعدرة فقال لك قائل أيها الملوث بالعدرة طهر نفسك فينبني أن تفرح به لأن تنبيهك بقوله غنيمة وجميع مساوى الأخلاق مهلكة فىالآخرة والانسان إنمايعرفها من قول أعدائه فينبغي أن تغتنمه . وأماقصد العدَّق التعنت فجناية منه على دين نفسه وهونعمة منه عليك فلم تغضب عليه بقول انتفعت به أنت وتضرر هو به . الحالة الثالثة : أن يفتري عليك بمـا أنت بريء منه عندالله تعالى فينبغي أن لانكره ذلك ولا تشتغل بذمه بل تتفكر في ثلاثة أمور : أحدها أنك إن خلوت من ذلك العيب فلا تنحلو عن أمثاله وأشباهه وماستره الله من عيو بك أكثر فاشكر الله تعالى إذ لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنك بذكرماأنت برىء عنه ، والثانى أن ذلك كفارات لبقية مساويك وذنو بك فكآنه رماك بعيب أنت برىء منه وطهرك من ذنوب أنت ماوث بها وكل من اغتابك فقد أهدى إليك حسناته وكل من مدحك فقد قطع ظهرك ، فما بالك تفرح بقطع الظهر وتجزن لهدايًا الحسنات التي تقر بك إلى الله تعالى وأنت ترعم أنك تحب القرب من الله . وأما الثالث فهوأن المسكين قد جىعلى دينه حتى سقط من عين الله وأهلك نفسه بافترائه وتعرض لعقابه الأليم فلاينبني أن تغضب عليه مع غضب الله عليه فتشمت به الشيطان وتقول اللهم أهلكه بل ينبغي أن تقول اللهم أصلحه اللهم تب عليه اللهمار حمه كافال صلى الله عليه وسلم ﴿ اللهم اغفر لقومى اللهم اهد قومى فأنهم لا يعلمون (١٠) ﴾ لما أن كسروا ننيته وشجوا وجهه وقتلوا عمه حمزة يوم أحــد ودعا إبراهيم بن أدهم لمن شج رأسه بالمغفرة فقيل له فى ذلك فقال عامت أنى مأجور بسببه ومانالنى منه إلاخير فلاأرضىأن يكون (١) حديث اللهم اغفر لقومى فانهم لايعلمون قاله لمـاضربه قومه البيهقي في دلائل النبوّة وقد تقدّم وَالْحَدَيثُ فَى الصَّحَيْحُ أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالُهُ حَكَايَةً عَنْ نَبِّي مَن الأنبياء حين ضربه قومه .

وحرارته من قبــل النفس و برودته من قبل الروح وخلقت في الجسد بعد هذا الخلق الأوّل أربعة أتواع من الخلق هن ملاك الجسم بإذني وبهن قوامه فلايقوم الجسم إلابهن ولانقوم منهن واحدة إلا بأخرى منهن المرة السوداء والمرة الصفراء والدم والبلغ ثم أسكنت بعض هــذا الخلق فى بعض فجعلت مسكن اليبوسية في المرّة السوداء ومسكن الرطوية فىالمرة الصفراء ومسكن الحرارة في الدم ومسكن البرودة هومعاقبابسبي ويمايهون عليك كراهة المذمة قطع الطمع فان من استغنيت عنه مهماذمك لم يعظم أثر ذلك في قلبه وأصل الدين القناعة و بهاينة طع الطمع عن الميال والجاه ومادام الطمع قائما كان حب الجاه والمدح في قلب من طمعت فيه غالباوكانت همتك إلى تحصيل المنزلة في قلبه مصروفة ولاينال ذلك إلا بهدم الدين فلا ينبغي أن يطمع طالب المال والجاه وعب المدح ومبغض الذم في سلامة دبنه فان ذلك بعيد جدا.

بيان اختلاف أحوال الناس فى المدح والذمّ اعلم أن للناس أرَّ بعة أحوال بالاضافة إلى الدامُّ والمـادح : الحالة الأولى أن يفرح بالمدح ويشـكر المادح ويغضب من الذم ويحقد علىالذام ويكافئه أويحب مكافأته وهذاحال أكثرالحلق وهوغاية درجات المعصية في هذا الباب. الحالة الثانية أن يمتعض في الباطن على الذام ولكن يمسك لسانه وجوارحه عن مكافأته و يفرح باطنه وترتاح المادح ولكن يحفظ ظاهره عن إظهار السرور وهدامن النقصان إلاأنه بالاضافة إلى ماقبله كمال . الحالة الثالثة وهيأوّل درجات الكمال أن يستوى عنده ذامه ومادحه فلاتغمه المذمة ولاتسره المدحة وهذا قديظنه بعض العباد بنفسه ويكون مغرورا إن لم يمتحن نفسه بعلاماته ، وعلاماته أن لا يحد في نفسه استثقالا للذام عند تطويله الجاوس عنده أكثر مما يجده في المادح وأن لايجد فينفسه زيادة هزّة ونشاط في قضاء حوائج المادح فوق مايجده في قضاء حاجة الدام وأن لا يكون انقطاع الدام عن مجاسه أهون عليه من انقطاع المادح وأن لا يكون موت المادح المطرى له أشد نكاية في قلبه من موتالدام وأن لا يكون غمه بمصيبة المادح ومايناله من أعدائه أكثر بما يكون بمصيبة الدام وأنلانكون زلة المادح أخِف على قابه وفي عينه من زلة الدام فمهماخف الدام على قلبه كماخف المـادح واستويا من كل وجه فقد ال هذهالرنبة وما أبعد ذلك وما أشدّه علىالقلوب وأكثر العباد فرحهم بمدحالناس لهم مستبطن في قاويهم وهم لايشعرون حيث لا يمتحنون أنفسهم بهذه العلامات ور بماشعر العابد بميل قلبه إلى المادح دون الذام والشيطان يحسن له ذلك و يقول الذام قد عصى الله بمذمتك والمادح قد أطاع الله بمدحك فكيف تستوى بينهما وإنما استثقالك للذام من الدين المحض وهذامحض التلبيس فان العابد لوتذكرعلم أن فحالناس من ارتحب كبائر المعاصي أكثرتما ارتحب اللدام في مذمته ثم إنه لايستشتالهم ولاينذر عنهم ويعلم أن المادح الذي مدح لايخلوعن مذمة غيره ولايجد فىنفسه نفرة عنه بمذمة غيره كمايجد لمذمة نفسه والمذمة منحيث إنها معصية لا تختلف بأن يكون هوالمذموم أوغيره فادن العابد المغرورلنفسه يغضب ولهواه يمتعض ثم إن الشيطان يخيل إليه أنه من الدين حتى يعتل على الله بهواه فيزيده ذلك بعدا من الله ومنّ لم يطلع على مكايد الشيطان وآفات النفوس فأكثرعباداته تعب ضائم يفوّت عليه الدنيا و يخسره في الآخرة وفيهم قال الله تعالى ــ قل هل ننبئكم بالأخسرين أغمالا الذين صل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يجسبون أنهم يحسنون صنعال الحالة الرابعة وهي الصدق في العبادة أن يكره المدح ويمقت المادح إذ يعلم أنه فتنة عليه قاصمة للظهرمضرة له فى الدين و يحب الدام إذيعلم أنه مهد إليه عيبه ومرشدله إلى مهمه ومهد إليه حسناته فقدقال عَلَيْثُم «رأس التواضع أن تكره أن تذكر بالبر والتقوى(١)» وقدروي في بعض الأحبار ماهوقاصم لظهور أمثالنا إن صبح إذ روى أنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿ وَ بِل للصَّائِمُ وَوَ بِلَ لِلقَّاتُمُ وَوَ بِلَ لَصَاحَب الصوف إلامن فقيل يارسول الله إلامن فقال إلامن تغزهت نفسه عن الدنيا وأبغض المدحة واستحب المدمة (٢٠» (١) حديث رأس التواصع أن يكره أن يذكر بالبر والتقوى لمأجدله أصلا (٢) حديث ويل الصائم وويل للقائم وويل لصاحبالصوف الحديث لم أجده هكذا وذكرصاحب الفردوس منحديث أنس ويل لمن لبس الصوف فخالف فعله قوله ولم يخرجه ولده في مسنده .

في البلغم فأيما جسد اعتبدلت فيه هذه الفطر الأربع الق جعلتهاملاكه وقوامه فكانت كل واحدة منهن ر بعا لايزيد ولا ينقص كملت صحته واعتدلت بنيته فان زادت منهن واحدة عليهن هزمته**ن ومالت** بهن ودخل عليــه السقم من احيته بقدر غلبتهاحتي يضعف عن طاقتهن ويعجز عن مقدارهن فأهم الأمور في الطعام أن يكون حلالا وكل ما لايذمه الشرع حلال رخصة ورحمة من الله لعباده ولولا رخسة الشرع

وهذا شديد جدا وغاية أمثالنا الطمع في الحالة الثانيـة وهو أن يضمر الفرح والكراهة على الذام والمادح ولايظهرذلك بالقول والعمل فأما الحالة الثالثة وهىالتسوية بينالمادح والنام فلسنا نطمع فيها ثم إن طالبنا أنفسنا بعلامة الحالة الثانية فانها لاتني بها لأنها لابد وأن تتسارع إلى إكرام المادح وقضاء حاجاته وتتثاقل على إكرام الدام والثناء عليه وقضاء حوائجه ولا نقدر على أن نسوى بينهما فىالفعل الظاهركما لانقدر عليه فيسريرة القلب ومن قدرطي التسوية بين المادح والغدام في ظاهر الفعل فهو جدير بأن يتخذ قدوة في هـــذا الزمان إن وجد فانه الـكبريت الأحمر يتحدث الناس به ولا يرى فكيف بمابعده منالرتبتين وكل واحدة منهذه الرتب أيضافيهادرجات أما الدرجات في المدح فهو أن من الناس من يتمني المدحة والثناء وانتشار الصيت فيتوصل إلى نيل ذلك بكل مايمكن حتى يراثي بالعبادات ولايبالى بمفارقة المحظورات لاستمالة قلوب الناس واستنطاق ألسنتهم بالمدح وهذا من الهالسكين ومنهم من يريد ذلك ويطلبه بالمباحات ولايطلبه بالعبادات ولايباشر المحظورات وهذا على شفاجرف هارفانحدود الكلامالذي يستميل به القاوب وحدود الأعمال لايمكنه أن يضبطها فيوشك أن يقع فيما لايحل لنيل الحمد فهوقر يب من الهالكين جدا ومنهم من لايريد المدحة ولايسمي لطلبها ولكن إذا مدح سبق السرور إلى قلبه فان لميقابل ذلك بالمجاهدة ولميتكاف الكراهية فهوقريب من أن يستجره فرط السرور إلى الرتبة التي قبلها و إن جاهد نفسه في ذلك وكاف قلبه الكراهية و بغض السرور إليه بالتفكر في آفات المدح فهو في خطر المجاهدة فتارة تبكون اليــد له وتارة تكون عليه ومنهم من إذا سمع المدح لم يسربه ولم يغتم به ولم يؤثرفيه وهذا على خبر و إن كان قد بقي عليه بقية من الاخلاص ومنهم من يكره المدح إذا سمعه ولكن لاينتهي به إلىأن يغضب على المادح وينسكر عليه وأقصى درجاته أن يكره ويغضب ويظهرالغضب وهو صادق فيه لاأن يظهر الغضب وقلبه عب له فان ذلك عين النفاق لا أنه يريد أن يظهر من نفسه الاخلاص والصدق وهو مفلس عنه وكذلك بالضد من هـــذا تتفاوت الأحوال فى حق الذام وأوّل درجاته إظهار الغضب وآخرها إظهارالفرح ولايكون الفرح و إظهاره إلابمن فى قلبه حنق وحقد على نفسه لتمردها عليه وكثرة عيوبها ومواعيدها الكاذبة وتلبيساتها الخبيثة فيبغضها بغض العدو والانسان يفرح ممن يذم عدوه وهذا شخص عدوّه نفسه فيفرح إذا سمع ذمها و يشكر الذام على ذلك و يعتقد فطنته وذكاءه لماوقف على عيو بها فيكون ذلك كالتشني له من نفسه ويكون غنيمة عند. إذا صار بالمذمة أوضع فيأعين الناس حق لايبتلي بفتنة الناس وإذا سيقت إليه حسنات لمينصب فيها فعساه يكون خيرا لعيو به القهوعاجز عن إماطتها ولو جاهد المريد نفسه طول عمره فيهذه الحصلة الواحدة وهو أن يستوى عنده ذامه ومادحه لكان له شغل شاغل فيه لا يتفرغ معه لغيره و بينه و بين السعادة عقبات كثيرة هذه إحداها ولا يقطع شيئًا منها إلا بالمجاهدة الشديدة في العمر الطويل .

كبر الأمر وأتعب طلب الحلال. ومن أدب الصوفية رؤية المنعم على النعمة وأن يبتدئ بغسل اليد قبل الطعام قالرسول الله صلىالله عليه وسلم «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر» و إنما كان موجبا لنني الفقر لائن غسل اليد قبل الطعام استقبال النعمة بالأدب وذلك من شكر النعممة والشكر يستوجب المزيد فصار غسل اليد مستجلبا للنعمة مذهبا للفقر وقد روی آنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله

الشطر الثانى: من الكتاب في طلب الجاء والمنزلة بالمبادات وهوسرياء وفيه بيان ذم الرياء و بيان حقيقة الرياء ومايرائي به و بيان درجات الرياء و بيان الرياء الحين و بيان ما يحبط الممل من الرياء ومالا يحبط و بيان دواء الرياء وعلاجه و بيان الرخصة في إظهار الطاعات و بيان الرخصة في كتان الدنوب و بيان ترك الطاعات خوفا من الرياء والآفات و بيان ما يحب من نشاط العبد للعبادات بسبب رؤية الحلق و بيان ما يجب على المريد أن يلزمه قلبه قبل الطاعة و بعدها وهي عشرة فصول و بالله التوفيق .

بيان دم الرياء

اعلمأن الرياء حرام والمرائي عند الله ممقوت وقد شهدت لدلك الآيات والأخبار والآثار. أما الآيات : فقوله تعالى \_ فو يل للصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون \_ وقوله عز وجل \_ والذين يمكرونالسيئات لهم عذاب شديد ومكرأولئك هو يبور ـ قال مجاهد:هم أهل الرياء وقال تعالى ـ إيمــا نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولاشكووا فلمدح المخلصين ينفى كل إرادة سوى وجه الله والرياء صده وقال تعالى \_ فمن كان يرجولقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا \_ (١) ترل ذلك فيمن يطلب الأجر والحمد بعباداته وأعماله . وأما الأخبار : فقد قال ﷺ حين سأله رجل فقال يارسول الله فيم النجاة ؟ فقال«أن لايعمل العبد بطاعةالله يريد بها الناس» وقال أبوهر يرة في حديث الثلاثة المقتول فيسبيل الله والمتصدق بماله والقارئ لكتاب الله كما أوردناه في كتاب الاخلاص و إن الله عزوجليقول لكل واحدمنهم كذبت بلأردت أن يقال فلان جواد كذبت بلأردت أن يقال فلانشجاع كذبت بل أردت أن يقال فلان قارى و فأخبر صلى الله عليه وسلم «أنهم لم يثا بوا وأن رياءهم هو الذي أحبط أعمالهم(٢) » وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال الني صلى الله عليه وسلم «من راءي راءي الله به ومن سمع سمع الله به (٣)» وفي حديث آخرطويل «إن الله تعالى يقول لملائكته إن هذا لم يردني بعمله فاجعاوه في سجين (٤)» وقال مِرْكِينَ «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالواوما الشرك الأصغر يارسول الله؛ قال الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء (٥٠) «وقال صلى الله عليه وسلم «استعيدوا بالله عز وجل من جب الحزن قيل وماهو يارسول الله قال واد في جهنم أعد للقراء المراتين (٦٠)» وقال عَرَاكِيُّم «يقول الله عزوجل من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فهوله كله وأنامنه برى ، وأنا أغنى الأغنيا ، عن الشرك (٧) » (١) حديث نزول قوله تعالى ــ منكان يرجوا لقاء ربه ــ الآية فيمن يطلب الآخرة والحمد بعباداته وأعماله الحاكم من حديث طاوس قال رجل إنى أقف المؤقف أبنني وجه الله وأحب أن يرى موطف فإبرد عليه حق تزلت هذه الآية هكذافي نسخى من السندرك ولعله سقط منه ابن عباس أو أبوهريرة وللبزار من حديث معاذ بسند ضعيف منصام رياء فقد أشرك الحديث وفيه أنه صلىالله عليه وسلم تلا هــذه الآية (٧) حديث أبي هريرة في الثلاثة المقتول في سبيل الله والمتصدق بمـاله والقارئ ً اكتابه فانالله يقول لكل واحد منهم كذبت رواه مسلم وسيأتى في كتاب الاخلاص (٣) حديث ابن عمر منراءی راءی الله به ومن سمع سمع الله به متفق علیه من حدیث جندب بن عبد الله وآماحدیث

ابن عمر فرواه الطبراني في الكبير والبيهتي في الشعب من رواية شيخ يكني أبا يزيد عنه ملفظ من

سمع الناس سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره وفى الزهد لابن المبارك ومسند أحمد بن منيع إنه من حديث عبدالله بن عمرو (٤) حديث إن الله يقول للاثبكة إن هذا لم يردى بعمله فاجعاوه في سجين ابن المبارك فى الزهد ومن طريقه ابن أبى الدنيا فى الاخلاص وأبو الشيخ فى كتاب العظمة من رواية حرزة بن حبيب مرسلا ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات (٥) حديث إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الحديث أحمد والبيهق فى الشعب من حديث محود بن لبيد وله رواية ورجاله نقات ورواه المطبرانى من رواية محود بن لبيد عن رافع بن حديج (٦) حديث استعيدوا بالله من عبد الحزن قيل وماهو ؟ قال واد فى جهنم أعد للقراء المراتين الترمذى وقال غريب وابن ماجهمن حديث أبى هريرة وضعفه ابن عدى (٧) حديث يقول الله من عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فهو له كله

عليمه وسلم أنه قال ومن أحب أن يكثر خبر بيته فليتوضأ إذا حضرغداؤه ممسمى الله تعالى» فقوله تعالى \_ ولا تأكلوا مما لميذكراسمالله عليه \_ تفسيره تسمية الله تعالى عند ذبح الحيوان. واختلف الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله في وجوب ذلك وفهمالصوفي من ذلك بعد القيام بظاهر التفسير أن لا يأكل الطعام إلامقرونابالذكر فقربه فريضة وقته وأدبه و يرىأن نناول الطعاموالماء ينتجمن إقامة النفس ومتابعة

وقال عيسى المسيح صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه ولحيته ويمسح شفتيه لئلا يرى الناسأنه صائم و إذا أعطى بمينه فليخف عن شاله و إذا صلى فليرخ ستربابه فانالله يقسم الثناءكما يقسم الرزق، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ﴿لايقبلالله عزوجل عملا فيه مثقال ذر"ة من رياء (١) ﴾ وقال عمر لمعاذ بن جبل حين رآه يبكي مايبكيك ؟ قال حديث سمعته من صاحب هذا القبر يعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ إِن أَدنى الرياء شرك (٢) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم « أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الحفية (٣) » وهي أيضا ترجع إلى خطايا الرياء ودقائقه وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن فَي ظُلُّ العرشُ يومُ لاظلُّ إلاظله رجلًا نُصدَّق بمينه فكاد يخفيها عن شماله (٤) » ولذلك ورد « أن فضل عمل السر على عمل الجهر بسبعين ضعفا (٥) » وقال صلى الله عليه وسلم « إن المرائى ينادىعليه يومالقيامة بإفاجر بإغادر بإمرائى ضل عملك وحبط أجرك اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له (٦٠) » وقال شدّاد بن أوس « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقلت مايبكيك يارسول الله ؟ قال إنى تنحَّوفت على أمتى الشرك أما إنهم لايعبدون صنما ولا شمسا ولا قمرا ولا حجراً ولكنهم يراءون بأعمالهم (٧٪ » وقال صلى الله عليه وسلم « لمـا خلق الله الأرض مادت بأهلها فخلق الجبال فصيرها أوتادا للأرض فقالت الملائكة ماخلق ربنا خلقا هو أشدّ من الجبال ِخْلَقَ اللَّهُ الحَديدُ فَقَطْعُ الْحِبَالُ ثُمَّ خَلْقُ النَّارِ فَأَذَابِتُ الحَديدُ ثُمَّ أَمَرَاللَّهُ الماء بأيطفاء النار وأمر الريح فكدرت الماء فاختلفت الملائكة فقالت نسأل الله تعالى قالوا يارب ما أشد ماخلقت من خلقك ؟ قال الله تعالى لم أخاق خلقا هو أشدّ على من قلب ابن آدم حين يتصدّق بصدقة بمينه فيخفيها عن شماله فهذا أشدّ خلقا خلقته (٨) ﴾ وروى عبدالله بن المبارك بإسناده عن رجل أنه قال لمعاذ بنجبل حدّثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبكي معاذ حق ظننت أنه لايسكت ثمسكت ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لى «يامعاذ قلت لبيك بأبى أنت وأمى يارسول الله قال

الجديث مالك واللفظ له من حديث أبي هر برة دون قوله وأنا منه برىء ومسلم عنقديم وتأخير دونها أيضا وهى عند ابن ماجه بسند صحيح (١) حديث لا يقبل الله عملا فيه مقدار ذرة من رياء لم أجده هكذا (٢) حديث معاذ إن أدنى الرياء شرك الطبراني هكذا والحاكم بلفظ إن اليسير من الرياء شرك وقد تقدّم قبل هذه الورقة (٣) حديث أخوف ما أخاف عليكم الرياء الحديث تقدّم في أول هذا الكتاب من شاله وقد تقدّم في له العرش يوم لاظل إلا ظله رجلا تصدق بمينه فكاد أن يخفيها عن شاله متفق عليه من حديث أبي العرش يوم لاظل إلا ظله رجلا تصدق بمينه فكاد أن يخفيها عن شاله متفق عليه من حديث أبي الدرواء إن الرجل ليعمل عمل السرعلي عمل الجهر بسبعين ضعفه البيهي في الشعب من حديث أبي الدرواء إن الرجل ليعمل العمل فيكتب له عمل صالح معمول به في السريض عف أجره سبعين ضعفا قال البيهي هذا من أفواد بقية عن شيوخه الجهولين وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الاخلاص من حديث عائشة بسند ضعيف يفضل الدكر الخي الذي لاسمعه الحفظة على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين درجة (٢) حديث إن المرافى سادى يوم القيامة يافاجر ياغادريا مرافي ضل عملك وحبط أجرك الحديث ابن أبي الدنيا من المرافى سادى يوم القيامة يافاجر ياغادريا مرافي ضل عملك وحبط أجرك الحديث ابن أبي الدنيا من رواية جبسلة اليحصي عن صحابي لم يسم وزاد ياكافر ياخامر ولم يقل يام الى و إسناده ضعيف روية جبسلة اليحصي عن صحابي لم يسم وزاد ياكافر ياخامر ولم يقل يام الى و إسناده ضعيف رويب (٨) حديث شاد الم أخلق الله الأرض مادت بأهلها الحديث وفيه لم أخلق خلقا هو أشد من ابن آدم يتصدق بهينه فيخفيها عن شاله الترمذي من حديث أنس مع اختلاف وقال غريب .

هواها و بریذ کرالله تمالي دواءه وترياقه . روت عائشة رضى الله عنها قالت لاكان رسول اللهصلىالله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة نَفَر من أصحابه فجاء أعرابى فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لوكان يسمى الله لكفاكم فاذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فان نسى أن يقول بسم الله فليقل بسمالته أوّله وآخره» ويستحب أن يقول في أوّل لقمة بسم الله وفي الثانية بسماللهالرحمن وفىالثالثةيتم ويشرب

إنى محدَّثك حديثًا إن أنت حفظته نفعك و إن أنت ضيعته ولمتحفظه انقطعت حجتك عندالله يوم القيامة يامعاذ إنّ الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السموات والأرض ثمخلق السموات فعل لكل مماء من السبعة ملكا بوابا عليها قد جالها عظما فنسعد الحفظة بعمل العبد من حين أصبح إلى حين أمسى له نور كنورالشمس حتى إذا صعدت به إلى السماء الدنيا زكته فكثرته فيةول الملك للحفظة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا صاحب الغيبة أمرنى ربى أن لا أدع عمل من اغتاب الناس يجاوزني إلى غيري قال ثم تأتى الحفظة بعمل سالح من أعمال العبد فتمر به فتزكيه وتكثره حتى تبلغ به إلىالسماء الثَّانية فيقول لهمالملك الموكل بها قفوا واضر بوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه أراد بعمله هذا عرض الدنيا أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري إنه كان يفتخر به على الناس فى مجالسهم قال وتصعد الحفظة بعمل العبد ينتهج نورا من صدقة وصيام وصلاة قد أعجب الحفظة فيجاوزون به إلى السماء الثالثة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضر بوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا ملك الكبر أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري إنه كان يتكبر علىالناس في مجالسهم قال وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر كايزهر الكوكب الدرى له دوى من سبيح وصلاة وحج وعمرة حتى يجاوز وآبه السماء الرابعة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبــه اضر بوا به ظهره و بطنه أنا صاحب العجب أمرنى ربى أن لا أدع عمله يجاو زبى إلى غيرى إنه كان إذا عمل عملا أدخلالعجب فيعمله قال وتصعد الحفظة بعمل العبد حتى يجاوزوا به السماء الحامسة كأنه العروس المزفوفة إلىأهلها فيقول لهماللك الموكل بها قفوا واضر بوا بهذا العمل وجه صاحبه واحماوه على عاتقه أنا ملك الحسد إنه كان يحسد الناس من يتعلم ويعمل بمثل عمله وكل من كان يأخذ فضلا من العبادة يحسدهم ويقع فيهم أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيرى قال وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وحج وعمرة وصيام فيجاوزون بها إلى السماء السادسة فيقول لهماللك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه كان لايرحم إنسانا قط من عباد الله أصابه بلاء أو ضرّ أضرّ به بل كان يشمت به أنا ملك الرحمة أمرنى ربى أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري قال وتصعد الحفظة بعمل العبد إلى السماء السابعة من صوم وصلاة ونفقة وزكاة واجتهاد وورعله دوى كدوىالرعد وضوء كضوء الشمسمعه ثلاتة آلاف ملك فيجاوزون به إلى السماء السابعة فيقول لهم الملك الموكل بها:قفوا واضر بوا بهذا العمل وجه صاحبه :اضر بوا به جوارحه اقفاوا به على قلبه إنى أحجب عن رنى كل عمل لم يرد به وجه ربى إنه أراد بعمله غير الله تعالى إنه أراد رفعة عند الفقهاء وذكرا عند العلماء وصيتا في المدائن أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيرى وكلعمل لم يكن لله خالصا فهو رياء ولايقبلالله عمل المراتى قال وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر لله تعالى وتشيعه ملائكة السموات حتى يقطعوا به الحجب كلها إلى الله عز وجــل فيقفون بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله قال فيقول الله لهم أنتم الحفظة على عمل عبدى وأنا الرقيب على نفسه إنه لم يردني بهذا العمل وأراد به غسيري فعليه لعنتي فتقول الملائكة كلهم عليه لعنتك ولعننسا وتقول السمواتكانها عليه لعنة الله ولعنتنا وتلعنه السموات السبع والأرض ومن فيهن قال معاذ قلت يارسول الله أنت رسول الله وأنا معاذ قال اقتد في و إن كان في عملك نقص يامعاه حافظ على لسانك من الوقيعة في إخوانك من حملة القرآن واحمل ذنو بك عليك ولا تحملها عليهم ولا تزك نفسك بذَّمهم ولا ترفع نفسك عليهم ولا تدخل عمــل الدنيا في عمل الآخرة ولا تتكبر في مجاسك

الماء شلائة أنفاس بقول في أوّل نفس الحمد لله إذا شرب وفى الثانية الحسد لله رب العالمين وفىالثالثةالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وكما أن للعدة طباعا تتقدركاد كرناه بموافقة طباع الطعام فالقلب أيضا مزاج وطباع لأرباب التفقد والرعايا واليقظة يعرف أبحراف مناج القلب من اللقمة المتناولة تارة تحدث من اللقمة حسرارة الطيش بالنهوض إلى الفضول وتارة تحدث في القلب برودةالكسلبالتقاعد عن وظيفة الوقت و تارة

لكى يحدر الناس من سوء خلقك ولا تناج رجلا وعندك آخر ولا تتعظم على الناس فينقطع عنك خير الدنيا ولا تمزق الناس فتمز قك كلاب النار يوم القيامة فى النار قال الله تعالى ــ والناشطات نشطا ــ أتدرى من هن يامعاذ ؟ قلت ماهن بأبى أنت وأى يارسول الله ؟ قال كلاب فى النار

تنشط اللحم والعظم . قلت بأبي أنت وأمى يارسول الله فمن يطيق هذه الحصال ومن ينجو منها ؟ قال يامعادُ إنه ليسير على من يسره الله عليه (١) » قال فما رأيت أكثر تلاوة للقرآن من معاد للحذر مما في هذا الحديث . وأما الآثار : فيروى أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يطأطئ رقبته فقال بإصاحب الرقبة ارفع رقبتك لبس الخشوع في الرقاب إنما الحشوع في القلوب و رأى أبو أمامة الباهلي رجلا في المسجد يبكي في سجوده فقال أنت أنت لوكان هـــداً في يبتك . وقال على كرّم الله وجهه : للمراثى ثلاث علامات يكسل إذا كان وحده وينشط إذا كان في الناس و يزيد في العمل إذا أثنى عليــه و ينقص إذا ذم . وقال رجل لعبادة بن الصامت أقاتل بسيق في سبيل الله أريد به وجه الله تعالى ومحمدة الناس قال لاشي الك فسأله ثلاث مرات كل ذلك يقول لاشى ً لك ثم قال فىالثالثة إنّ الله يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك الحديث.وسأل رجل سعيد بن المسيب فقال إن أحدنا يصطنع المعروف يحبّ أن يحمد و يؤجر فقال له أتحبّ أن عقت ؟ قال لا قال فاذا عمات لله عملا فأخلصه . وقال الضحاك : لايقولنّ أحدكم هذا لوجه الله ولوجهك ولايقولنّ هذا لله وللرحم فان الله تعالى لاشر يك له وضرب عمر رجلا بالدرة ثم قالله اقتص مني فقال لا بل أدعها لله ولك فقال له عمر ماصنعت شيئًا إما أن تدعها لى فأعرف ذلك أوتدعها لله وحده فقال ودعتها لله وحده فقال فنع إذن . وقال الحسن : لقد صحبت أقواما إن كان أحدهم لتعرض له الحكمة لونطق بها لنفعته ونفعت أصحابه ومايمنعه منها إلا مخافة الشهرة و إن كان أحدهم ليمرّ فيرى الأذى فَالطريق فمـايمنعه أن ينحيه إلا مخافة الشهرة . ويقال إنّ المراثي ينادي يوم القيامة بأر بعة أسهاء يامرائي ياغادر ياخاسر يافاجر اذهب فخد أجرك بمن عملت له فلا أجر لك عندنا . وقال الفضيل بن عياض : كانوا يراءون بما يعملون وصاروا اليوم يراءون بمالايعملون.وقال عكرمة : إنَّ الله يعطي العبد على نيته مالايعطيه على عمله لأنَّ النية لارياء فيها.وقال الحسن رضي الله عنه: المراثي يريد أن يغلب قدرالله تعالى وهو رجل سوء يريد أن يقول الناس هو رجل الح وكيف يقولون وقد حل من ر به محل الأردياء فلا بدّ لقلوب المؤمنين أن تعرفه . وقال قتادة : إذا راءى العبد يقول الله تعالى انظروا إلى عبدى يستهزئ بي . وقال مالك بن دينار : القراء ثلاثة قراء الرحمن وقراء الدنيا وقراء الماوك وأن محمد بن واسع من قراء الرحمن ﴿ وَقَالَ الْفَصْيَلُ : مِنْ أَرَادُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى مُرَاءُ فلينظر إلى ". وقال محمد بن المبارك الصورى : أظهر السمت بالليل فانه أشرف من سمتك بالنهار لأن السمت بالنهار للخلوقين وسمت الليل لربُّ العالمين . وقال أبوسليمان : التوقى عن العمل أشدّ من العمل. وقال ابن المبارك : أن كان الرجل ليطوف بالبيت وهو بخراسان فقيل له وكيف داك ؟ قال يحب أن يذكر أنه مجاور بمكة . وقال ابراهيم بنأدهم : ماصدق الله من أراد أن يشتهر .

(۱) حدیث معاذ الطویل إن الله تعالی خاق سبعة أملاك قبل أن يخلق السموات والأرض فجعل لحكل ساء من السبعة ملكا بوابا عليها الحدیث بطوله فی صعود الحفظة بعمل العبد و رد الملاتكة له من كل ساء ورد الله تعالى له بعد ذلك عزاه المصنف إلى رواية عبد الله بن المبارك باسناده عن رجل عن معاذ وهو كما قال رواه في الزهد وفي إسناده كاد كر من لم يسم و رواه ابن الجوزي

تحدث رطوبة السهو والغفلة وتارة يبوسة الهـم والحزن بسبب الحظوظ العاجلة فهذه كامها عوارض يتفطن لهاالمنيقظ ويرى تغير القالب بهذهالعوارض تغير مزاج القلب عن الأعتدال والاعتدال کا ہو مہم طلبے للقالب فالقلب أهم وأولى ونطـــر"ق الانحراف إلى القلب أسرع منه إلى القالب ومن الانحراف مايسقم به القلب فيموت لوت القالب واسمالله تعانى دواء نافع مجرب يغي الأسواء ويذهب الداء و يجلب الشفاء . حكي

( ۳۷ - إحياء - ثالث )

فى الموضوعات .

بیان حقیقة الریاء ومایراءی به

اعم أن الرياء مشتق من الرؤية والسمعة مشتقة من السماع و إنما الرياء أصله طلب المنزلة فى قاوب الناس بايرائهم خصال الخير إلا أن الحاء والمنزلة تطلب فى القلب بأعمال سوى العبادات وتطلب بالعبادات واسم الرياء محسوص بحكم العادة نطلب المنزلة فى القاوب بالعبادات و إظهارها خد الرياء هو إرادة العباد بضاعة الله فالمرائى هو العابد والمراءى هو الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة فى قلوبهم والمراءى به هو الحصال التى قصد المرائى إظهارها والرياء هو قصده إظهارذلك والمراءى به كثير و مجمعه حسة أقسام و هى مجامع ما يتزين به العبد للناس وهو البدن والزى والقول والعمل والا تباع والأشياء الخارجة وكذلك أهل الدنيا يراءون بهذه الأسباب الحسة إلا أن طلب الجاه وقصد الرياء بأعمال ليست من جملة الطاعات أهون من الرياء بالطاعات .

[القسم الأول: الرياء في الدين بالبدن] وذلك بإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد وعظم الحزن على أمر الدين وغلبة خوف الآخرة وليدل بالنحول على قلة الأكل و بالصفار على سهر الليل وكثرة الاجتهاد وعظم الحزن على الدين وكذلك يراقى بتشعيث الشعر ليدل به على استفراق الهم بالدين وعدم التفريخ لقسريح الشعر وهذه الأسباب مهما ظهرت استدل الناس بها على هذه الأمور فارتاحت النفس لعرفتهم فلذلك تدعوه النفس إلى إظهارها لنيل تلك الراحة و يقرب من هذا خفض الصوت و إغارة العينين وذبول الشفتين ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم وأن وقار الشرع هو الذي خفض من صوته أو ضعف الجوع هو الذي ضعف من قوته وعن هذا قال السيح عليه السلام: إذا صام أحدكم فليدهن رأسه و يرجل شعره و يكحل عينيه . وكذلك روى عن أبي هريرة وذلك كله لما يخاف عليه من نزغ الشيطان بالرياء ، ولذلك قال ابن مسعود أصبحوا صياما مدهنين فهذه مما آة أهل الدين بالبدن ، فأما أهل الدنيا فيراءون باظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه و نظافة البدن وقوة الأعضاء وتناسبها .

والثانى: الرياء بالهيئة والزي الم الهيئة فبتشعيث شعرالرأس وحلق الشارب و إطراق الرأس فالمشي والهدوء في الحركة و إبقاء أثر السجود على الوجه وغلظ الثياب ولبس الصوف وتشميرها إلى قريب من الساق وتقصير الأكام وترك تنظيف الثوب وتركه عزقا كل ذلك يرائى به ليظهر من نفسه أنه متبع للسنة فيه ومقتد فيه بعبادالله الصالحين ومن ذلك لبس المرقعة والسلاة على السجادة ولبس الثياب الزرق تشبها بالصوفية مع الافلاس من حقائق التصوف في الباطن ومنه التقنع بالازار فوق العمامة و إسبال الرداء على العينين ليرى به أنه قد انتهى تقشفه إلى الحذر من غبار الطريق ولتنصرف إليه الأعين بسبب تميزه بتلك العلامة ومنه الدراعة والطيلسان يلبسه من هو خال عن باظهار الزهد فيلبس الثياب المخرقة الوسخة القصيرة الفليظة ليرائى بغلظها ووسخها وقصرها وتخرقها بأظهار الزهد فيلبس الثياب المخرقة الوسخة القصيرة الفليظة ليرائى بغلظها ووسخها وقصرها وتخرقها الديم وذلك لحوفه أن يقول الناس قد بداله من الزهد ورجع عن تلك الطريقة ورغب في الدنيا وطبقة أخرى يطلبون القبول عند أهل الصلاح وعند أهل الدنيا من الملوك والوزراء والتجار ولو لبسوا الثياب الفاخرة ردهم القراء ولولسوا الثياب المخرقة البذلة ازدرتهم أعين الملوك والأغنياء ولم يريدون الجمع بينقبول أهل الدين والدنيا فلذلك يطلبون الأصواف الدقيقة والأكسية الرقيقة فهم يريدون الجمع بينقبول أهل الدين والدنيا فلذلك يطلبون الأصواف الدقيقة والأكسية الرقيقة والموسخة والفوط الرفيعة فيلسونها ولعل قيمة ثوب أحدد الأغنياء ولونه وهيئته لون

أن الشيخ عمدا الغزالي لمارجع إلى طُوس وصف له فی بعض القرى عبدصالح فقصده زائرا فصادفه وهو في صراء له يبذر الحنطة فىالأرضفاما رأى الشيخ محدا جاء إليه وأقبل عليه فحاء رجل من أصحابه وطلب منه البذر لينوب عن الشيخ فى ذلك وقت اشتغاله بالغزالى فامتنع ولم يعطه البندر فسأله الغزالي عن سبب امتناعه فقال لأني أبذر هذا البند بقلب حاضر ولسان ذاكر أرجو البركة فيه لكل من ثياب الصلحاء فيلتمسون القبول عند الفريقين وهؤلاء إن كافوا لبس توب خشن أو وسنع لكان عندهم كالذبح خوفا من السقوط من أعين الملوك والأغنياء ولو كافوا لبس الديبق والكتان الهدقيق الأبيض والمقصب المعلم و إن كانت قيمته دون قيمة ثيابهم لعظم ذلك عليهم خوفا من أن يقول أهل الصلاح قدرغبوا في زى أهل الدنيا وكل طبقة منهم رأى منزلته في زى مخصوص فيثقل عليه الانتقال إلى ما دونه أو إلى ما فوقه و إن كان مباحا خيفة من المذمة ، وأما أهل الدنيا فمرا آتهم بالثياب النفيسة والمراكب الرفيعة وأنواع التوسع والتجمل في الملبس والمسكن وأثاث البيت وفره الحيول و بالثياب المصبغة والطيالسة النفيسة وذلك ظاهر بين الناس فانهم يلبسون في بيوتهم الثياب الحشنة و يشتد عليهم لو برزوا الناس على تلك الهيئة ما لم يبالغوا في الزينة .

[الثالث: الرياء بالقول] ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثارلأجل الاستعمال في المحاورة واظهارا لغزارة العلم ودلالة على شدة العناية بأحوال السلف الصالحين وتحريك الشفتين بالذكر في محضرالناس والأمر بالمحروف والنهى عن المنكر عشهد الحلق و إظهار الغضب المنكرات واظهار الأسف على مقارفة الناس المعاصى وتضعيف الصوت في الكلام وترقيق الصوت بقراءة القرآن ليدل بذلك على الحوف والحزن وادعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ والدق على من يروى الحديث بيان خلل في لفظه ليعرف أنه بصير بالأحاديث والمبادرة إلى أن الحديث صحيح أوغير صحيح لاظهار الفضل فيه والمجادلة على قصد إلحام الخصم ليظهر للناس قوته في علم الدين والرياء بالقول كثير وأنواعه لاننحصر . وأما أهل الدنيا فرا آتهم بالقول بحفظ الأشعار والأمثال والتفاصح في العبارات وحفظ النحو الغريب للاغراب على أهل الفضل وإظهار التودد إلى الناس لاستمالة القلوب .

[الرابع:الرياء بالعمل] كمرا آة المصلى بطول القيام ومدالظهر وطول السجود والركوع واطراق الرأس وترك الالتفات وإظهار الهدوء والسكون وتسوية القدمين واليدين وكذلك بالصوم والغزووا لحج وبالصدقة و باطعام الطعام و بالاخبات في المشي عند اللقاء كارخاء الجفون وتنكيس الرأس والوقار في الكلام حتى إن المراقى قديسرع في المشي إلى حاجته فأذا اطلع عليه أحد من أهل الدين رجع إلى الوقار وإطراق الرأس خوفا من أن ينسبه إلى العجلة وقلة الوقار فان غاب الرجل عاد إلى مجلته فاذار آه عاد إلى خشوعه ولم يحضره ذكر الله حتى يكون يجدّد الحشوع له بل هو لاطلاع إنسان عليه يخشى أن لا يعتقد فيه أنه من العباد والصلحاء ومنهم من إذا سمع هذا استحيامن أن تخالف مشيته في الحلوة مشيته بمرأى من الناس في كاف نفسه المشية الحسنة في الحلوة حتى إذا رآه الناس لم يفتقر إلى التغيير و يظن أنه يتخاص به عن الرياء وقد تضاعف به رياؤه فانه صار في خلوته أيضا مم ائيا فانه إيما يحسن مشيته في الحلوة ليكون كذلك في الملاً لا لحوف من الله وحياء منه ، وأما أهل الدنيا فرا آنهم بالتبختر والاختيال وتحريك للدن و تقريب الحطا والأخذ بأطراف الذيل وادارة العطفين ليدلو ابذلك على الجاء و الحسمة .

[الخامس: الراآة بالأصحاب والزائرين والخالطين] كالدى يتكف أن يستزير عالما من العاماء ليقال إن فلانا قدزار فلانا أوعابدا من العباد ليقال إن أهل الدين يتبركون بزيارته و يترددون إليه أو ملكا من الملوك أو عاملا من همال السلطان ليقال إنهم يتبركون به لعظم رتبته في الدين وكالذى يكثرذكر الشيوخ ليرى أنه لق شيوخا كثيرة واستفاد منهم فيباهى بشيوخه ومباهاته ومراآته تترشح منه عند عناصمته فيقول لغيره من لقيت من الشيوخ وأناقد لقيت فلانا وفلانا ودرت البلاد وخدمت الشيوخ وما يجرى عراه فهذه مجامع ما يرافى به المراءون وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمزلة في قلوب العباد ومنهم من يقنع بحسن الاعتقادات فيه فسكم من راهب الزوى إلى ديره سنين كثيرة وكم من عابد اعتزل

يتناول منه شيئا فلا أحب أن أسلمه إلى ' هذا فيبذر بلسان غير ذاكر وقلب غيرحاضر وكان بعض الفقراء عند الأكل يشرع فى تلاوة ســورة من القرآن يحضر الوقت بذلك حتى تنغمر أجزاء الطعام بأنوار الذكر ولايعقبالطعام مکروه و یتغیر مزاج القلب وقدكان شيخنا أبوالنجيبالسهروردي يقول أنا آكل وأنا أصلي يشير إلى حضور القلب في الطعام وربما كان يوقف من يمنع عنه الشواغل وقت أكله لئلا يتفرق همه

وقت الأكل ويرى للذكر وحضور القلب فى الأكل أثرا كبيرا لأيسعه الاهمال له ومن الذكر عند الأكل الفكرفهاهيأ اللهتعالى من الأسنان المعينة على الأكل فمنها الكاسرة ومنها القاطعـة ومنها الطاحنة وماجعل الله تعالى من الماء الحلوق الفم حتى لايتغير الذوق كاجعلماء العين مالحا لما كان شحما حتى لا يفسد **وكيف جع**ل النداوة تنبعمن أرجاء اللسان والفم ليعــين ذلك علىالمضغ والسوغ الماضمة مسلطة على

إلىقلة جبل مدة مديدة و إنما خبآنه منحيث عامه بقيامجاهه فىقلوبالخلق ولوعرف أنهم سبوه إلى جريمة في ديره أوصومعته لتشوش قلبه ولم يقنع بعلم الله ببراءة ساحته بل يشتمالاك غمه ريسمي بكل حيلة في إزالة ذلك من قلو بهم مع أنه قد قطع طمعه من أموالهم ولكنه يحب مجردالجاء فانه لذيذ كا ذكرناه فىأسبابه فانه نوع قدرة وكال فى الحال و إن كان سريع الزواللايفتر به إلاالجهال ولكن أكثرالناسجهال ومنالمرائين من لايقنع بقيام منزلته بليلتمس معذلك اطلاق اللسان بالثناء والحمد ومنهم من يريد انتشار الصيت فىالبلاد لتكثرالرحلة إليه ومنهم من يريد الاشتهار عند الملوك لتقبل شفاعته وتنجز الحوائم على يده فيقوم له بذلك جاه عندالعامة ومنهم من يقصد التوصل بذلك إلى جمع حطام وكسب مال ولومن الأوقاف وأموال اليتامي وغيرذلك من الحرام وهؤلاء شرط بقات المراتين الذين ير اءون بالأسبابالتي ذكرناها فهذه حقيقةالرياء ومابه يقعالرياء . فان قلت فالرياء حرامأ ومكروه أومباح أوفيه تفصيل. فأقولفيه تفصيلفانالرياء هوطلبالجاه وهو إما أنيكون بالعبادات أو بغيرالعبادات فان كان بغير العبادات فهو كطلب المال فلايحرم من حيث إنه طلب منزلة في قلوب العباد ولسكن كما يمكن كسبالمال بتلبيسات وأسباب محظورات فكذلك الجاه وكا أنكسب قليل من المال وهوما يحتاج إليه الانسان محمود فكسب قليل من الجاء وهومايسلمبه عن الآفات أيضا محمود وهوالذى طلبه يوسف عليه السلام حيث قال إنى حنيظ عليم وكأن المال فيه سم اقع ودرياق افع ف كذلك الجاه وكما أن كثير المال يلهي و يطني و ينسيذ كر الله والدارالآخرة فكذلك كشيرالجاه بلَأشدوفتنة الجاه أعظم من فتنة المال وكما أنا لانقول تملك المال الكثير حرام فلانقول أيضا تملك القلوب الكثيرة حرام إلاإذا حملته كثرة المال وكثرة الجاه على مباشرة مالايجوز، نع انصراف الهم إلىسعة الجاه مبدأ الشرور كانصراف الهم إلى كثرة المال ولايقدر محب الجاه والمال على ترك معاصي القلب واللسان وغيرها وأماسعة الجاه من غير حرص منك على طلبه ومن غير اغتمام بزواله إن زال فلاضرر فيه فلاجاه أوسع من جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاه الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من علماء الدين ولكن انصراف الهم إلى طلب الجاه نقصان فىالدين ولايوصف بالتحريم فعلى هذا نقول تحسين الثوب الذى يابسه الانسان عند الخروج إلى الناس مراآة وهوليس بحرام لأنه ليس رياء بالعبادة بل بالدنيا وقس على هذا كل تجمل للناس وتزين لهم والدليل عليه ماروى عن عائشة رضي الله عنها «أنرسول الله عراية أرادأن يخرج يوما إلىالصحابة فكان ينظر فى حب الماء و يسوى عمامته وشعره فقالت أوتفعل ذلك يارسول الله قال نعم إنالله تعالى يحب من العبد أن ينزين لاخوانه إذاخرج إليهم(١)» نعم هذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلرعبادة لأنه كأن مأمورا بدعوة الخلق وترغيبهم فىالاتباع واستمالة قلوبهم ولوسقط من أعينهم لميرغبوا في انباعه فكان يجب عليه أن يظهر لهم محاسن أحواله لئلاتزدريه أعينهم فان أعين عوام الخلق تمتد إلى الطواهر دون السرائر فكان ذلك قصدر سول الله عليه ولكن لوقصد قاصد به أن يحسن نفسه فيأعينهم حدرا من ذمهم ولومهم واسترواحا إلى توقيرهم واحترامهم كان قدقصد أمرا مباحا إذللانسانأن يحترز منألم المذمة ويطلب راحةالأنس بالاخوان ومهما استثقلوه واستقذروه لميآنس بهم فاذن الراآة بماليس من العبادات قد تكون مباحة وقد تكون طاعة وقد تكون مذمومة وذلك بحسب الغرض المطلوب بها ولذلك نقول الرجل إذا أنفق ماله على جماعة من الأغنياء لافي معرض العبادة والصدقة ولكن ليعتقد الناس أنه سخي فهذامرا آة وليس بحرام وكذلك أمثاله. أماالعبادات كالصدقة

(١) حديث عائشة أراد أن يخرج على أصحابه وكان ينظر في حب الماء ويسوى عمامته وشعره

الحديث ابن عدى في الكامل وقد تقدم في الطهارة .

والصلاة والصيام والغزو والحج فللمرائى فيه حالتان إحداها أن لايكون لهقصد إلاالرياء المحض دون الأجروهذا يبطلعبادته لأنالأعمال بالنيات وهذا ليس بقصدالعبادة ثم لايقتصرعى احباط عبادته حتى نقول صاركًا كان قبل العبادة بل يعصي بذلك و يأثم كما دلت عليه الأحبار والآيات.والمعني فيه أمران أحدهما يتعلق بالعباد وهو التلبيسوالكر لأنهخيل إليهم أنه مخلص مطيع لله وأنه منأهل الدين وليس كذلك والتلبيس فيأمرالدنيا حرامأيضا حتى لوقضي دين جماعة وخيل للناس أنه متبرع عليهم ليعتقدوا سخاوته أثم به لمافيه من التلبيس وتملك القلوب بالحداع والمسكر . والثانى يتعلق بالله وهوأنه مهما قصد بعبادة الله تعالى خلقالله فهو مستهزى ً بالله ولذلك قالقتادة إذا راءىالعبد قال الله لملائسكته انظروا إليه كيف يستهزئ في ومثاله أن يتمثل بين يدى ملك من الملوك طول النهار كما جرت عادةالخدم و إنما وقوفه لملاحظة جارية منجوارىالملك أوغلام منغلمانه فان هذا استهزاء بالملك إذلم يقصدالتقريب إلى الملك بخدمته بل قصدبذلك عبدا من عبيده فأى استحقار يزيد على أن يقصد العبد بطاعة الله تعالى مراآة عبد ضعيف لايملك له ضرا ولانفعا وهل ذلك إلا لأنهيمُن أن ذلك العبد أقدر على تحصيل أغراضه من الله وأنه أولى بالتقرب إليه من اللهإذآ ثره على ملكالملوك فجعله مقصود عبادته وأىاستهزاء يزيد علىرفع العبد فوق المولى فهذا منكبائر المهلكات ولهذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر<sup>(١)</sup>، نع بعض درجات الرياء أشد من بعض كاسيأتى بيانه فىدرجات الرياء إنشاء الله تعالى ولا يُحَلُّو شيُّ منه عن إثم غليظ أوخفيف بحسب ما به المراآة ولولم يكن فىالرياء إلاأنه يسجد وتركع لغيرالله لكانفيه كفاية فانه وإن لم يقصدَ التقرباليالله فقدقصد غيرالله ولعمرى لوعظم غيراللهبالسجود لكفركفراجليا إلاأن الرياء هوالكفر الخني لأنالمرائى عظم فىقلبه الناسفاقتضت تلكالعظمة أن يسجد وتركع فكانالناسهمالمعظمون بالسجود منوجه ومهما زال قصد تعظيمالله بالسجود و بقي تعظيم الخلق كان ذلك قريبا من الشرك إلاأنه قصد تعظيم نفسه فى قلب من عظم عنده باظهاره من نفسه صورة التعظيم لله فعن هذا كان شِركا خفيا لاشركا جليا وذلك غاية الجهل ولايقدم عليه إلامن خدعه الشيطان وأوهم عنده أنالعباد يملكون من ضره ونفعه وزرقه وأجله ومصالح حاله وماآله أكثرمما يملكهالله تعالى فلذلك عدل بوجهه عنالله إليهم وأقبل بقلبه عليهم ليستميل بدلك قلوبهم ولووكله الله تعالى إليهم فىالدنيا والآخرة اكان ذلك أقل مكافأة له علىصنيعه فانالعباد كلهم عاجزون عن أنفسهم لايملكون لأنفسهم نفعاولاضرا فكيف يملكون لغيرهم هذا فىالدنيا فسكيف فىيوم لابجزى والدعن ولده ولامولود هوجاز عن والده شيئا بل تقول الأنبياء فيه نمسي نفسي فكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة ونيل القرب عند الله مار نقبه بطمعه الكاذب فىالدنيا من الناس فلاينبغي أن نشك في أن المراثى بطاعة الله في سخط الله من حيث النقل والقياس جميعا هذا إذا لم يقصد الأجر فأما إذا قصد الأجر والحمد حميعا فىصدقته أوصلاته فهو الشرك الذي يناقض الاخلاص وقد ذكرنا حكمه في كتاب الاخلاص ويدل على مانقلناه من الآثار قول سعيد بن المسبب وعبادة بن الصامت إنه لاأجرله فيه أصلا.

الطعام نفصله وتجزئه متعلقا مددها بالكبد والكبد بمثابة النار والمعــدة بمثابة القدر وعلى قدرفساد الكبد تقلالهاضمة ويفسد الطعام ولا ينفصـــل ولايصل إلىكل عضو نصيبه وهكذا تأثير الأعضاء كلهامن الكبد والطحال والكليتين ويطول شرح ذلك فمن أراد الاعتبار فليطالع تشر يح الأعضاء ليرى العجب من قدرة الله تعالى من تعاضد الأعضاء وتعاونها وتعلق بعضها بالبعض في إصلاح الغنداء واستجداب

> بيان درجات الرياء اعلم أن بعض أبواب الرياء أشد وأغلظ من بعض واختلافه باختلاف أركانه وتفاوت الدرجات

> (١) حديث سمى الرياء الشرك الأصفر أحمد من حديث محمود بن لبيد وقد تقدم ورواه الطبراني من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن خديج فجعله فى مسند رافع وتقدم قريبا وللحاكم وصحح إسناده من حديث شداد بن أوس كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء الشرك الأصغر.

فيه. وأركانه ثملاثة المراءىبه والمراءى لأجله ونفس قصدالرياء . الركن الأوّل : نفس قصدالرياء وذلك لايخلو إما أن يكون مجردا دون إرادة عبادة الله تعالى والثواب و إما أن يكون مع إرادة الثواب فان كانكذلك فلا يخاو إما أن تكون إرادة الثواب أقوى وأغلب أوأضعف أومساوية لارادة العبادة فتكون الدرجاتِ أربعا.الأولى : وهيأغلظها أن لا يكون مراده الثواب أصلا كالذي يصلى بين أظهر الناس ولوانفرد لكان لايصلي بل ربمايصليمن غير طهارة معالناس فهذاجرد قصده إلى الرياء فهو المقوت عند الله تعالى وكذلك من يخرج الصدقة خوفا من مذمة الناس وهولا يقصدالنواب ولوخلا بنفسه لما أدَّاها فهذه الدرجة العليا من الرياء . الثانية :أن يكون له قصد الثواب أيضا ولكن قصدا ضعيفا بحيث لوكان في الحاوة لكان لايفعله ولايحمله ذلك القصد على العمل ولولم يكن قصد الثواب اكان الرياء يحمله طى العمل فهذا قريب ماقبله ومافيه من شائبة قصد أواب لايستقل بحمله طى العمل لايننى عنه المقت والامم. الثالثة: أن يكون له قصد الثواب وقصدالرياء متساويين بحيث لوكان كل واحد منهما خاليا عن الآخر لميبعثه على العسمل فلما اجتمعا انبعثت الرغبة أوكانكل واحد منهما لوانفرد لاستقل بحمله طىالعمل فهذاقد أفسد مثل ماأصلح فنرجوأن يسلم رأسا برأس لاله ولاعليهأو يكون له من الثواب مثل ماعليه من العقاب وظواهرالأخبار تدل علىأنه لايسلموقد تكامنا عليه في كتاب الاخلاص . الرابعة : أن يكون اطلاع الناس مرجحًا ومقو يا لنشاطه ولولم يكن لـكان لايترك العبادة ولوكان قصدالرياء وحده لمآ أقدم عليه فالذى نظنه والعلم عند الله أنه لايحبط أصلالثوابولكنه ينقص منه أو يعاقب على مقدار قصد الرياء و يثاب على مقــدار قصد الثواب وأما قوله صلى الله عليه وسلم «يقول الله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك» فهو محمول على ماإذا تساوى القصدان أوكان قصد الرياء أرجح . الركن الثاني : المراءي به وهوالطاعات وذلك ينقسم إلى الرياء بأصول العبادات و إلى الرياء بأوصافها . القسم الأوَّل وهو الأغلظ الرياء بالأصول وهو على ثلاث درجات : الأولى الرّياء بأصل الايمــان وهذا أغلظ أبواب الرياء وصاحبه مخله في النار وهو الذي يظهر كلَّق الشهادة. و باطنه مشحون بالتكذيب ولكنه يراثى بظاهر الاسلام وهوالله يذكره الله تعالى فى كتابه في مواضع شي كقوله عز وجل \_ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لـكادبون \_ أى في دلالتهم بقولهم على ضمائرهم وقال تعالى \_ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا و يشهدالله على ما في قلبه وهوأله الخصام و إذا تولى سي في الأرض ليفسد فيها ــ الآية وقال تعالى ــ و إذا لقوكم قالوا آمنا و إذاخلوا عضوا عليكم الأنامل منالغيظ ــ وقال تعالى ــ يراءونالناس ولايذ كرون الله إلاقليلا مذبذبين بين ذلك ــ والآيات فيهم كثيرة وكان النفاق يكثر فى ابتداء الاسلام ممى يدحل فى ظاهر الاسلام ابتداء لغرض وذلك بما يقل فى زماننا ولـكن يكثر نفاق من ينسل عن الدين باطنا فيجحدالجنة والنار والدارالآخرة ميلا إلى قول الملحدة أو يعتقد طي بساط الشرع والأحكام ميلا إلى أهل الاباحة أو يعتقد كفرا أو بدعة وهو يظهر خلافه فهؤلاء من المنافقين والمراثين المخلدين في النار وليس وراء هذا الرياء رياء وحال هؤلاء أشدّ حالا من الكفار المجاهرين فأنهم جعوا بين كفرالباطن ونفاق الظاهر الثانية: الرياء بأصول العبادات مع التصديق بأصل الدين وهذا أيضاعظيم عندالله ولكنه دون الأول بكثير. ومثاله أن يكون مال الرجل في يد غيره فيأمره باخراج الزكاة خوفًا من دمه والله يعلم منه أنه لوكان فييده لماأخرجهاأو يدخلوقتالصلاة وهو فيجمع وعادته ترك الصلاة فيالحلوة وكذلك يصوم رمضان وهو يشتهى خلوة من الحلق ليفطر وكذلك يحضرالجعة ولولاخوف المذمة لكان لايحضرها أويصل رحماأو يبر والديه لاعن رعبة ولكن

القوة منه للأعضاء وانقسامه إلى الدم والثفل واللبن لتغذية المولود من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين فتبارك الله أحسن الخالقين فالفكر فى ذلك وقت الطعامَ وتعرف لطيف الحسكم والقدرفيه منالذكر وممايذهب داء الطعام المغير لمزاج القلب أن يدعو في أوّل الطعام ويسأل الله تعالى أن يجعله عونا على الطاعــة ويكون من دعائه: اللهم صلّ على مجمد وعلى آل محمد ومارزقتنا مماتحب اجعله عونا لنا على

خوفًا من الناس أو يغزو أو يحج كذلك فهذا صاء معه أصل الايمان بالله يعتقد أنه لامعبود

سواه ولوكافأن يعبد غيرالله أو يسجد لغيره لم يفعل ولكنه يترك العبادات للكسل وينشط عند اطلاع الناس فتكون منزلته عندالحلق أحب إليه من منزلته عندالحالق وخوفه من مذمة الناس أعظم من خوفه من عقل الله ورغبته في محمدتهم أشد من رغبته في ثواب الله ، وهذا غاية الجهل وما أجدر صاحبه بالمقت و إنكان غيرمنسل عن أصل الايمان من حيث الاعتقاد . الثالثة : أن لايرائي بالايمان ولابالفرائض ولكنه يراثي بالنوافل والسنن القالوتر كهالايعصي ولكنه يكسل عنها في الخلوة لفتور رغبته في ثوابها ولايثار لذة الكسل على مايرجي من الثواب ثم يبعثه الرياء على فعلها وذلك كحضور الجماعة في الصلاة وعيادة المريض واتباع الجنازة وغسل الميت وكالتهجد بالليل وصيام يوم عرفة وعاشوراء و يوم الاثنين والحميس ، فقدَيفعل المرائى حجلة ذلك خوفًا مناللذمة أوطلبا للحمدة و يعالله تعالى منه أنه لوخلا بنفسه لمازاد على أداء الفرائض فهذا أيضا عظيم ولكنه دون ماقبله فان الذي قبله آثر حمد الحلق على حمد الحالق وهذا أيضا قد فعل ذلك واتتى ذم ّ الحلق دون ذم ّ الحالق فكان دم الحلق أعظم عنده من عقاب الله ، وأماهذا فلم يفعل ذلك لأنه لم يخف عقابا على ترك النافلة لو تركها وكأنه على الشطر من الأوّل وعقابه نصف عقابه فهذا هو الرياء بأصول العبادات . القسم الثاني : الرياء بأوصاف العبادات لا بأصولها وهوأيضا على ثلاث درجات : الأولى أن يرأتي بفعل مافى تركه نقصان العبادة كالذي غرضه أن يخفف الركوع والسجود ولا يطول القراءة فاذا رآ. الناس أحسن الركوع والسجود وترك الالتفات وتممالقعود بين السجدتين ، وقد قال ابن مسعود من فعل ذلك فهو استهانة يستهين بها ر به عزّ وجل : أي أنه ليس يبالى باطلاع الله عليه في الحاوة فاذا اطلع عليه آدمى أحسن الصلاة ومنجلس بين يدى إنسان متربعا أومتكثافدخل غلامه فاستوى وأحسن الجلسة كان ذلك منه تقديمًا للغلام على السيد واستهانة بالسيد لامحالة . وهذاحال الرائي بتحسين الصلاة في الملأ دون الجاوة وكذلك الذي يعتاد إخراج الركاة من الدنانير الرديثة أومن الحب الرديء فاذا اطلع عليه غيره أخرجها من الجيد خوفا من مذمته وكذلك الصائم يصون صومه عن الغيبة والرفث لأجل الحلق لاإكمالا لعبادة الصوم خوفًا من المذمة ، فهذا أيضًا من الرياء المحظور لأن فيه تقديمًا للخاوقين على الحالق ولكنه دون الرياء بأصول التطوّعات فان قال المراثى إنمانعلت ذلك صيانة لألسنتهم عن الغيبة فانهم إذا رأوا تخفيف الركوع والسجود وكثرة الالتفات أطلقوا اللسان بالنم والغيبة و إنما قصدت صياتهم عن هذه المعصية فيقال له هذه مكيدة الشيطان عندك وتلبيس وليس الأمركذلك فان ضررك من نقصان صلاتك وهي خدمة منك لمولاك أعظم من ضررك بغيبة غيرك فلوكان باعثك الدين لكان شفقتك على نفسك أكثر وما أنت في هذا إلاكمن يهدى وصيفة إلى ملك لينال منه فضلاوولاية يتقلدها فيهديها إليه وهي عوراء قبيحة مقطوعة الأطراف ولايبالي به إذا كان الملك وحده و إذا كان عنده بعض غلمانه امتنع خوفًا من مذمة غلمانه وذلك محال بل من يراعي جانب غلام الملك ينبنيأن كون مراقبته لللك أكثر ، نعم للرائي فيه حالتان: إحداها أن يطلب بذلك المنزلة والمحمدة عند الناس وذلك حرام قطعا . والثانية : أن يقول ليس يحضرني الاخلاص في تحسين الركوع والسجود ولوخففت كانت صلاتي عندالله ناقصة وآذاني الناس بذمهم وغيبتهم فاستفيد بتحسينالهيبة دفعمذمتهم ولاأرجوعليه ثوابا فهو خيرمنأنأترك تحسين الصلاة فيفوت الثواب وتحصل المذمة فهذافيه أدنى نظر، والصحيح أنالواجب عليه أن يحسن ويخلص

فان لم تحضره النية فينبغي أن يستمر على عادته فى الحاوة فليس له أن يدفع الذمّ بالمرا آة بطاعة الله

ماتحب ومازويت عنا مماتحب اجعله فراغا لنا فيا تحب . والأر بعون في آداب الآكل] فن ذلك أن يبتدئ بالملح ويختم به روى عنرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لسلى

فين ذلك أن يبتدئ في الملح ويختم به روى عنرسول الله صلى الله وسي الله عنه ﴿ ياطي الله الله الله عنه ﴿ ياطي الله عنه الملح فان الملح منها الجنون والجذام من سبعين داء والبرص ووجع البطن ووجع الأضراس ﴾ وروت عائشة رضى الله عنها قالت «لدغ رسول الله عليه وسلم الله عنه الله عليه وسلم عنها قال عنه وسلم عنها قال عليه وسلم عنها قال عنه وسلم عنها قال عنه وسلم عنها قال عنه وسلم عنها قال عليه وسلم عنها قال عنها قال عليه وسلم عنها قال عنه الله عليه وسلم عنها قال عنها قال عليه وسلم عنها قال عنه الله عليه وسلم عنها قال عليه عنها عليه عليه عنها عليه عنها عليه عنها عليه عنها عليه علي

فان ذلك استهزاء كما سبق. الدرجة الثانية : أن يراثى بفعل مالانقصان في تركه ولسكن فعله في حكم التكملة والتتمة لعبادته كالتطويل فى الركوع والسجود ومذ القيام وتحسسين الهيئة ورفع اليدين والمبادرة إلى التسكبيرة الأولى وتحسين الاعتدال والزيادة في القراءة على السورة المعتادة وكذلك كثيرة الحاوة في صوم رمضان وطول الصمت وكاختيار الأجود على الجيد في الزكاة و إعتاق الرقبة الغالية في الكفارة وكلّ ذلك مما لوخلا بنفسه لكان لايقدم عليه. الثالثة: أن يراثي بريادات خارجة عن نفس النوافل أيضا كحضوره الجاعة قبل القوم وقصده للصف الأوّل وتوجهه إلى يمين الامام وما يجرى مجراه وكل ذلك ممايعلم الله منه أنه لوخلا بنفسه لكان لايبالم أين وقف ومتى يحرم بالصلاة فهذه درجاتالرياء بالاضافة إلى مايرائى به و بعضه أشدّ من بعض والكلّ مذموم . الركن الثالث : المرائي لأجله فإن للمرائي مقصودا لامحالة و إنما يرائي لا دراك مال أو جاه أو غرض من الأغراض لامحالة وله أيضا ثلاث درجات : الأولى وهيأشدها وأعظمها أن يكون مقصوده التمكن من معصية كالذي يراثى بعباداته و يظهرالتةوى والورع بكثرة النوافل والامتناع عن أكل الشبهات وغرضه أن يعرف بالأمانة فيولى القضاء أو الأوقاف أو الوصايا أو مال الأيتام فيأخذها أو يسلم إليه تفرقة الزكاة أو الصدقات ليستأثر بمـا قدر عليه منها أو يودع الودائع فيأخذها ويجحدها أو تسلم إليه الأموال التي تنفق في طريق الحج فيختزل بعضها أوكلها أويتوصل بها إلى استتباع الحجيج و يتوصل بقوتهم إلى مقاصده الفاسدة في المعاصي ، وقديظهر بعضهم زيّ التصوّف وهيئة الحشوع وكلام الحكمة على سبيل الوعظ والتذكير و إيما قصده التحبب إلى امرأة أوغلام لأجل الفجور وقد يحضرون مجالس العلم والتذكير وحلق القرآن يظهرون الرغبة في سماع العملم والقرآن وغرضهم ملاَحظة النساء والصبيان أو يخرج إلى الحج ومقصوده الظفر بمن في الرفقة من المرأة أوغلام وهؤلا. أبغض المرائين إلىالله تعالى لأنهم جعلواطاعة ربهم سلما إلى معصيته واتخذوها آلة ومتجراو بضاعة لهُم في فسقهم و يقرب من هؤلاء و إن كان دونهم من هو مقترف جريمة اتهم بها وهومصر عليها وبريد أن ينني التهمة عن نفسه فيظهر التقوى لنني التهمة كالذي جحد وديعة واتهمه الناس بها فيتصدّق بالمال ليقال إنه يتصدّق عمال نفسه فكيف يستحلّ مال غيره ، وكذلك من ينسب إلى فجور بامرأة أو غلام فيدفع التهمة عن نفسه بالحشوع و إظهار التقوى . الثانية : أن يكون غرضه نيل حظ مباح من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح امرأة جميــلة أو شريفة كالذي يظهر الحزن والبكاء ويشتغل بالوعظ والتذكير لتبذل له الأموال ويرغب في نكاحه النساء فيقصد إما امرأة بعينها لينكحها أوامرأة شريفة على الجلة ، وكالذي يرغب في أن يتزوّج بنت عالم عابد فيظهر له العلم والعبادة ليرغب في تزويجه ابنته فهذارياء محظور لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدسيا ولكنه دونُ الأوَّل فان المطاوب بهذا مباح في نفسه . الثالثة : أن لايقصد نيل حظ و إدراك مال أو نكاح ولكن يظهر عبادته خوفا من أن ينظر إليه بعين النقص ولا يعدّ من الخاصة والزهاد ويعتقد أنه من حجلة العامة كالذي يمشى مستعجلا فيطلع عليه الناس فيحسن المشي و يترك العجلة كيلا يقال إنه من أهل اللهو والسهو لامن أهل الوقار ، وكذلك إن سبق إلى الضحك أو بدامنه المزاّح فيخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفسالصعداء وإظهارالحزن ويقول ما أعظم عِفلة الآدمي عن نفسه والله يعلم منه أنه لوكَّان في خلوة لما كان يثقل عليه ذلك و إنمايخافأن ينظر إليه بعين الاحتقار لابعين النوقير وكالذي يرى جماعة يصاون التراويح أويتهجدون أويصومون الخيس والاثنين أو يتصدّقون فيوافقهم خيفة أن ينسب إلى الكسل ويلحق بالعوام ولو خلا بنفسه لكان

في إبهامه من رجله اليسرىلدغة فقال على بذلك الأبيض الذي يكون في العجين فحثنا بملح فوضعه فى كفه ثم لعق منع الاث لعقات نم وضع بقيته على اللدغة فسيكنت عنه» ويستحب الاجتماع على الطعام وهو سنة الصوفيــة فى الربط وغیرها . روی جابر عن رسول الله صلى الله عاية وسلم أنه قال «من أحب الطعام إلى الله نعالى ماكثرت عليه الأيدى » وروى أنه قيل « يارسول الله إنا نأكل ولا نشبع

لايفعل شيئًا من ذلك وكالذي يعطش يوم عرفة أو عاشوراء أوفى الأشهر الحرم فلا يشرب خوفًا من أن يعلم الناسأنه غير صائم فاذا ظنوا به الصوم امتنع عن الأكل لأجله أو يدعى إلى طعام فيمتنع ليظنّ أنه صائم وقد لايصرح بأنى صائم ولكن يقول لى عذر وهو حمع بين خبيثين فانه يرى أنه صائم ثم يرى أنه مخلص ليس بمراء وأنه يحترز من أن يذكر عبادته للناس فيكون مرائيا فيريد أن يقال إنه ساتر لعبادته ثم إن اضطر إلى شرب لم يصبر عن أن يذكر لنفسه فيه عدرا تصر يحا أو تعريضا بأن يتعلل بمرض يقتضي فرط العطش و يمنع من الصوم أو يقول أفطرت تطييبا لقلب فلان ثم قد لایذ کردلك متصلا بشر به کیلایظن به آنه یعتذر ریاء ولکنه یصیرنم یذ کرعذره فیمعرض حکایة عرضامثلأن يقول إن فلانامحب للاخوان شديد الرغبة فيأن يأكل الانسان من طعامه وقد ألح على" اليوم ولمأجد بدا من تطييب قلبه ومثل أن يقول إن أمى ضعيفة القلب مشفقة على تظن أنى لوصمت يوما مرضت فلا تدعني أصوم فهذا ومايجري مجراه من آفات الرياء فلايسبق إلى اللسان إلا لرسوخ عرق الرياء فىالباطن أما المخاصفانه لايبالي كيف نظرالخاق إليه فان لم يكن له رغبة فىالصوم وقد علمالله ذلك منه فلايريدأن يعتقد غيره مايخالف علمالله فيكون ملبسا و إنكان له رغبة فىالصوملله قنع بعلم الله تعالى ولم يشرك فيه غيره وقد يخطر له أن في إظهاره اقتداء غيره به وتحريك رغبة الناس فيه وفيه مكيدة وغرور وسيأتي شرح ذلك وشروطه فهذهدرجاتالرياء ومراتبأصنافالرائين وجميعهم تحت مقت الله وغضبه وهومن أشد المهاكات و إن من شدته أن فيه شوائب هي أخلى من دبيب النمل كاورد به الخبر بزل فيه فحول العلماء فضلا عن العباد الجهلاء بآ فات النفوس وغوائل القلوب والله أعلم . بيان الرياء الحنى الذي هو أخنى من دبيب النمل

اعلمأن الرياء جلى وخني فالجلي هوالذي يبعث على العمل و يحمل عليه واوقصد الثواب وهو أجلاه وأخني منه قليلا هومالايحمل علىالعمل بمجرده إلاأنه ينحفف العمل الذي يريد به وجه الله كالذي يعتاد التهجد كل ليلة و يثقل عليمه فاذا نزل عنده ضيف تنشط له وخف عليه وعلم أنه لولا رجاء الثواب لكان لايصلى لمجرد رياء الضيفان وأخق منذلك مالايؤثر في العمل ولابالتسهيل والتخفيف أيضا ولكنه مع ذلك مستبطن فىالقلب ومهما لم يؤثر فىالدعاء إلىالعمل لم يكن أن يعرف إلا بالعلامات وأجلى علاماته أن يسر باطلاع الناس على طاعته فرب عبد يخلص فىعمله ولا يعتقد الرياء بل يكرهه ويرده ويتمم العمل كذلك ولكن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة وهذا السرور يدل على رياء خني منه يرشح السرور ولولا التفات القلب إلى الناس لمباظهر سروره عند اطلاع الناس فلقد كان الرياء مستكنا في القلب استكنان النار في الحجر فأظهر عنه اطلاع الحلق أثر الفرح والسرور ثم إذا استشعرلذة السرور بالاطلاع ولم يقابل ذلك بكواهية فيصير ذلك قو اوغذاء للعرق الحني من الرياء حتى يتحرك على نفسه حركة خفية فيتقاضي تقاضياخفيا أن يتكلف سببايطلع عليه بالتعريض و إلقاء الكلام عرضا و إن كان لايدعو إلى التصريح وقد يخني فلا يدعو إلى الاظهار بالنطق تعريضا وتصريحا ولكن بالشهائل كاظهار النحول والصفار وخفض الصوت و يبس الشفتين وجفاف الريق وآثار الدموع وغلبة النعاس الدال على طول التهجد وأخني من ذلك أن يحمق بحيث لايريد الاطلاع ولا يسر بظهور طاعت، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدؤه بالسسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حوائجه وأن سامحوه في البيع والشراء وأن يوسعوا له في السكان فان قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه ووجد الدلك استبعاداً في نفسه كأنه يتقاضي الاحترام مع الطاعة التي أخفاها مع أنه لم يطلع عليـــه ولو

قال لعلكم تفترقون على طعامكم اجتمعوا واذكروا اسماللهعليه يبارك لكمفيه » ومن عادة الصوفية الأكل على السفر وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الشيخ أبو زرعة عن القومى باسناده إلى ابن ماحه الحافظ القزوبيني قال أنا محمد ابن المثنى قال ثنا معاد ابن هشام قال ثنا أبي عن بونس بن الفرات عن قتادة عن أنس ابن مالك قال ما أكل رســول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة قال

( ۲۸ - إحياء - ثالث )

وضعفه هو والدارقطني .

لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في حقه ومهما لم يكن وجود العبادة كعدمها فكل مايتعلق بالخلق لميكن قدقنع بعلم الله ولم يكن خاليا عن شوب خني من الرياء أخني من دبيب النمل(١)وكل ذلك يوشك أن يحبط الأجر ولايسلممنه إلاالصديقون .وقد روى عن على كرم الله وجهه أنه قال: إنالله عزوجل يقول للقراء يوم القيامة: ألم يكن يرخص عليكم السعر ألم نكونوا تبتدؤن بالسلام ألم تكونو اتقضى لسكم الحوائج وفي الحديث «لا أجر لسكم قداستوفيتم أجوركم» وقال عبد الله بن المبارك روى عن وهب بن منبه أنه قال إن رجلا من السواح قال لأحمابه إنا إنما فارقنا الأموال والأولاد مخافة الطغيان فنخاف أن نكون قد دخل علينا فيأمرنا هذا من الطغيان أكثر بمادخل علىأهلالأموال في أموالهم إن أحدنا إذا لقى أحب أن يعظم لمكان دينه و إنسأل حاجة أحب أن تقضيله لمكان دينه و إن اشترى شيئا أحب أن يرخص عليه لمكان دينه فبلغ ذلك ملكهم فركب في موكب من الناس فاذا السهل والجبل قد امتلاً بالناس فقال السائح ماهذا قيل هذا الملك قد أظلك فقال للغلام ائتني بطعام فأتاه ببقل وزيت وقلوب الشجر فجعل يحشو شدقه ويأكل أكلاً عنيفًا فقال الملك أين صاحبكم ؟ فقالوا هذا قال كيف أنت قال كالناس، وفي حديث آخر بخير فقال الملك ماعند هذا من خير فانصرف عنه فقال السائح الحمد لله الذي صرفك عني وأنت لي دام فلم يزل المخلصون خائفين من الرياء الحني يجتهدون لذلك في محادعة الناس عن أعمالهم الصالحة يحرصون على إخفائها أعظم بمايحرص الناس على إخفاء فواحشهم كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم الصالحة فيجازيهم الله فيالقيامة باخلاصهم على ملاً من الخلق إذ عاموا أنالله لايقبل في القيامة إلا الحالص وعلموا شــدة حاجتهم وفاقتهم فى القيامة وأنه يوم لاينفع فيه مال ولابنون ولا يجزى والد عن ولده و يشتغلالصديقون بأنفسهم فيةول كل واحد نفسى نفسى فضلا عن غيرهم فسكانوا كزوّار بيت الله إذا توجهوا إلى مكة فانهم يستصحبون مع أنفسهم الذهب المغر بي الحالص لعلمهم بأن أرباب البوادى لايروج عندهم الزائف والتبهرج والحاجة تشتد في البادية ولا وطن يفزع إليه ولا حميم يتمسك به فلاينجى إلاالخالص من النقد فكذا يشاهد أر باب القاوب يوم القيامة والزاد الذي يتزوّدونه له منالتقوى فا ذنشوائب الرياء الخني كثيرة لاتنحصر ومهما أدرك من نفسه نفرقة بين أن يطلع على عبادته إنسان أو بهيمة ففيه شعبة من الرياء فانه لماقطع طمعه عن البهائم لم ببال حضره البهائم أوالصبيان الرضع أم غابواءاطلعوا على حركته أم لم يطلعوا فلوكان مخلصا قانعا بعلم الله لاستحقر عقلاء العباد كما آستحقر صعيانهم ومجانينهم وعلم أن العقلاء لايقدرونله على رزق ولاأجل ولازيادة تواب ونقصان عقاب كالايقدر عليه البهائم والصبيان والحجانين فاذا لم يجد ذلك ففيه شوب خق ولكن ليس كل شوب عبطا للأجر مفسدا للعمل بل فيه تفصيل . فإن قلت في أرى أحدا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعاته فالسر ورمذموم كله أو بعضه محمود و بعضه مذموم . فنقول أولا: كل سر ورفليس بمذموم بل السرورمنقسم إلى محمود و إلى مذموم، فأما المحمود فأربعة أقسام: الأقلأن يكون قصده إخفاء الطاعة والاخلاصله ولكن لما اطلع عليه الحلق علمأن الله أطلعهم وأظهرا لحيل من أحواله فيستدل به على حسن صنع الله به ونظره إليه و إلطافه به فانه يستر الطاعة والعسية ثم الله يسترعليه المعصية ويظهر الطاعة ولالطف أعظم من ستر القبيح و إظهار الجميل فيكون فرحه بجميل نظرالله له لابحمد الناس (١) حديث في الرياء شوائب أخني من ديب النمل أحمد والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري اُنقُوا هذا الشرك فانه أخنى من دبيب النمل ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أبي كمر الصديق

نعلام كانوا يأكاون؟ قال على السفر و يصغر اللقمة ويجود الأكل بالمضغ وينظى بين يديه ولا يطالع وجوه الآكلين ويقعد على رجلهاليسرى وينصب اليمني ويجلس جلسة التواضع غير متكئ ولامتعزز نهىىرسول الله صلىالله عليه وسلم أن يأكل الرجــــل متکتا وروی و آنه آهدی لرسسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شاة فجثا رسول الله صلى الله عليـــه وسلم على ركبتيه يآكل فقال أعرابي ما هذه الجلسة بإرسول الله ؟

وقيام المزلة في قلو بهم وقد قال تعالى - قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفر حوا - فكأنه ظهرله أنه عند الله مقبول ففرح به الثاني أن يستدل باظهار الله الجيل وستره القبيح عليه في الدنيا أنه كذلك يفعل في الآخرة (۱) هي الآخرة (۱) و فال رسول الله على الحال من غير ملاحظة المستقبل وهذا التفات إلى الستقبل الثالث أن يظن رغبة المطلعين على الاقتداء به في الطاعة في تضاعف بذلك أجره فيكون له أجر العلانية بما أظهر آخرا وأجر السر بماقصده أولا ومن اقتدى به في طاعة فله مثل أجر أعمال المقتدين به من غير أن ينقص من أجورهم شي وتوقع ذلك جدير بأن يكون سبب السرور فان ظهور مجايل الربح لايذ وموجب السرور لا حالة . الرابع أن يحمده المطلمون على طاعته فيفرح بطاعتهم لله في مدحهم و بحبهم المطيع و بحيل قلو بهم إلى الطاعة إذ من أهل الايمان من يرى أهل الطاعة فيمقته و يحسده أو يذمه و يهزأبه أو ينسبه إلى الرباء ولا يحمده عليه فهذا فرح بحسن إيمان عباد الله وعلامة الاخلاص في و يهزأبه أو ينسبه إلى الرباء ولا يحمده عليه فهذا فرح بحمدهم إياه . وأما المذموم وهو الحامس فهو أن يحون فرحه لقيام منزلته في قاوب الناس حق يمدحوه و يعظموه و يقوموا بقضاء حوائحه أن يحون فرحه لقيام منزلته في قاوب الناس حق يمدحوه و يعظموه و يقوموا بقضاء حوائحه و يقابوه بالاكرام في مصادره وموارده فهذا مكروه والله تعالى أعلى .

بيان مايحبط العمل من الرياء الخني والجلي وما لايحبط

فنةول فيه: إذا عقد العبد العبادة على الاخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء فلا يخلو إما أن يرد عليه بعد وراغه من العمل أوقبل الفراغ فان وردبعد الفراغ سرور مجرد بالظهور من غير إظهارفهذا لايفسد العمل إذالعمل قدتم على نعت الاخلاص سالما عن الرياء فمايطرأ بعده فيرجو أن لاينعطف عليه أثره لاسيما إذا لم يتكاف هو إظهاره والتحدث به ولم يتمن إظهاره ودكره ولكن انفق ظهوره باظهارالله ولم يكن منه إلامادخل من السرور والارتياح على قلبه، نع لوتم العمل على الاخلاص من غير عقد رياء ولكن ظهرتله بعده رغبة فىالاظهار فتحدث به وأظهره فهذا عوف وفى الآثار والأخبار مايدل على أنه يحبط فقدروى عن اسمسعود أنه سمعر جلاية ول قرأت البارحة البقرة فقال دلك حظه منها وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له صمت الدهر يارسول الله فقال له «ماصمت و لاأفطرت (٢٠: » فقال بعضهم إيما قال ذلك لأنه أظهره وقيلهو إشارة إلى كراهة صومالدهر وكيفما كان فيحتملأن يكون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ابن مسعود استدلالا على أن قابه عندالعبادة لم يخل عن عقد الرياء وقصده له لما أن ظهرمنه التحدث، إذيبعد أن يكون مايطراً بعدالعمل مبطلا لثواب العمل بلالأقيس أن يقال إنه مثاب على عمله الذي مضى ومعاقب على مراآته بطاعة الله بعد الفراغ منها بخلاف مالوتغير عقده إلى الرياء قبل الفراغ من الصلاة فان ذلك قديبطل الصلاة ويحبط العمل وأماإذاورد واردالرياء قبلالفراغ منالصلاة متلا وكان قدعقد علىالاخلاص ولكن ورد فيأثنائها وارد الرياء فلايخلو إما أن يكون جرد سرور لايؤثر فىالعمل و إما أن يكون رياء باعثاعلىالعمل فان كان باعثا على العمل وختم العبادة به حبط أجره ، ومثاله أن يكون في نطوع فتجددت له نظارة (١) حديث ماسترالله على عبد في الدنيا إلاستر عليه في الآخرة مسلم من حديث أبي هر يرة (٧) حديث

قال لرجل قال صمت الدهر ماصمت ولا أفطرت مسلم من حديث أبى قتادة قال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر قال لاصام ولا أفطر وللطبراني من حديث أسماء بنت يزيد فى أثناء حديث فيه فقال رجل إنى صائم قال بعض القوم إنه لايفطر إنّه يصوم كل يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم

لاصام ولا أفطر من صام الأبد ولم أجده بلفظ الخطاب .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حلقني عبدا ولإيجعلني جبارا عنيدا ۾ . ولا يبتدي بالطعام حق يبدأ المقدم أو الشيخ روىحذيفة قالدكنا إذا حضرنا مع رسول الله صلىالله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدثا يده حتى يبدأ رسول الله صلىالله عليه وسلم و یا کلبالیمین» روی أبوهريرة عنرسول الله صلىالله عليه وسلم أنه قال «ليأ كل أحدكم بمينه وليشرب جمينه وليأخذ بيمينه وليعط بيينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب

أوحضرملك من الماوك وهو يشتهي أن ينظر إليه أو يذكر شيئا نسيه من ماله وهو يريد أن يطلبه ولولا الناس لقطع الصلاة فاستتمها خوفا من مدمة الناس فقدحبط أجره وعليه الاعادة إن كان فىفريضة وقدقال عَرَاتِيَّةِ «العمل كالوعاء إذاطاب آخره طاب أوله(١)» أى النظر إلى خاتمته ، وروى «أنه منراءى بعمله ساعة حبط عمله الذي كان قبله (٢) » وهذا منزل على الصلاة في هذه الصورة لاعلى الصدقة ولاعلى القراءة فأنكل جزء من ذلك مفرد فما يطرأ يفسد الباقي دون الماضي والصوم والحج من قبيل الصلاة وأما إذاكان واردالرياء بحيث لايمنعه منقصد الاعماملأجل الثواب كالوحضر جماعة فى أثناء الصلاة ففرح بحضورهم وعقد الرياء وقصد تحسين الصلاة لأجل نظرهم وكان لولا حضورهم لكان يممها أيضا فهذا رياء قدأثر في العمل وانتهض باعثا على الحركات فان غلب حتى انمحق معه الاحساس بقصد العبادة والثواب وصارقصدالعبادة مغمورا فهذا أيضاينبنيأن يفسد العبادة مهما مضي ركن منأركانها على هذا الوجه لأنانكتني بالنية السابقة عند الاحرام بشرط أنلايطرأ عليها مايغلبها ويغمرها ويحتمل أن يقال لا يفسد العبادة نظرا إلى حالة العقد و إلى بقاء قصد أصل الثواب و إن صعف بهجوم قصد هو أغلب منه ولقد ذهب الحرث المحاسي رحمه الله تعالى إلى الاحباط فيأم هوأهون من هذا وقال إذا لم برد إلامجردالسرور باطلاع الناس يعنى سرورا هوكحب المنزلة والجاه قال قداختلف الناس فيهذا فصارت فرقة إلى أنه محبط لأنه نقصالعزمالأوّل وركن إلى حمدُ المحاوقين ولم يختم عمله بالاخلاص و إعمايتم العمل بخاتمته ممقال ولاأقطع عليه بالحبط وإن لميتزيد فيالعمل ولا آمن عليه وقدكنت أقف فيه لاختلافالناس والأنماب على قلبي أنه يحبط إذاختم عمله بالرياء ثم قالفان قيل قد قال الحسن رحمه الله تَعَالَى: إنهماحالتان فاذا كَانْتَالأُولَى لله لم تضره الثانية . وقدروى «أنْرَجَلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله أسرالعمل لاأحب أن يطلع عليه فيطلع عليه فيسرى قال الله أجران أجرالسر وأجرالعلانية (٣)» ثم كام على الحبر والأثر فقال أما الحسن فأنه أراد بقوله لايضره أي لايدع العمل ولانضره الخطرة وهو يريدالله ولميقل إذاعقد الرياء بعد عقدالاخلاص لميضره وأما الحديث فتكام عليه بكلام طويل يرجع حاصله إلى ثلاثة أوجه: أحدها أنه يحتمل أنه أراد ظهور عمله بعد الفراغ وليس في الحديث أنه قبل الفراغ . الثاني : أنه أراد أن يسربه للاقتداء به أولسرور آخر محمود مما ذكرناه قبل لاسرورا بسبب حبّ المحمدة والمنزلة بدليل أنه جعل له به أجرا ولاذاهب من الأمة إلى أنالسر ور بالمحمدة أجرا وغايته أن يعنى عنه فكيف يكون للخاص أجر وللرائي أجران. والثالث: أنه قال أكثر من يروى الحديث يرويه غيرمتصل إلى أبي هريرة بل أكثرهم يوقفه على أبي صالح ومنهم من يرفعه فالحسم بالعمومات الواردة فىالرياء أولى هذا ماذكره ولميقطع به بلأظهرميلا إلى الاحباط والأقيس عندنا أن هذا القدر إذا لم يظهر أثره في العمل بل بقي العمل صادرا عن باعث الدين و إنما انضاف إليه السرور بالاطلاع فلا يفسد العمل لأنه لم ينعدم به أصل نيته و بقيت تلك (١) حديث العمل كالوعاء إذاطاب آخره طاب أوله ابن ماجه من حديث معاوية بن أبي سفيان بلفظ إذاطاب أسفله طاب أعلاه وقد تقدم (٢) حديث من راءى بعمله ساعة حبط عمله الذي كان قبله لمأجده سهدا اللفط وللشيخين منحديث جندب من سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله به ورواه مسلم من حديث ابن عباس (١٠) حديث إن رجلا قال أسر العمل لاأحب أن يطلع عليه فيطلع عليه فيسرنى فقاللك أجران الحديث البيهق فشعب الاعان من رواية ذكوان عن ابن مسعود ورواه الترمذي وابن حبان من رواية ذكوان عن أبي هو يرة الرجل يعمل العمل فيسره فاذا اطلع عليه أعجبه قال له أجر السرّ والعلانية قال الترمذي غريب وقال إنه روى عن أبي صالح وهو ذكر أنه مرسل .

شماله ويأخذ بشماله و يعطى بشماله» و إن كان المـأكول تمرا أو ماله عجم لايجمع من ذلكمايرمى ولايؤكل علىالطبق ولافي كفه بل يضع ذلك عــلى ظهر كفه من فيــه ويرميه ولايأكل من ذروة الثري**د . رو**ى عبد الله بن عباس عن الني صلى الله عَليهوسِلرأنه قال «إذا وضعالطعام فخذوا من حاشيته وذروا وسطه فان البركة تنزل في وسطه ولايعيبالطعاء روى أبوهرىر تأرضي الله عنه قالماعات رسول الله صلم.الله عليه وسلم

طعاما قط إن اشتهاه أكله و إلاتركه وإذا سقطت اللقمة يأكلها فقد روی آنس بن مالك رضى الله عنه عنالنى صلى الله عليه وســلم أنه قال ﴿ إِذَا سطقت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها الشيطان ويلعق أصابعه، فقدروى جابر عن النيّ مسلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا أكل أحدكم الطعام فليمتص أصابعه فأنه لایدری فی أی طعامه تكون البركة ، وهكذا أمرعليسه السسسلام باسلات القصعة وهو

النية باعثة طىالعمل وحاملة علىالاتمـام ، وأما الأخبار التي وردت فىالرياء فهي محمولة علىماإذا لميرد به إلاالخلق وأماماورد في الشركة فهو محمول على ما إذا كان قصدالرياء مساويا لقصد الثواب أوأغلب منه أما إذا كان ضعيفا بالاضافة إليه فلا يحبط بالكلية ثواب الصدقة وسائر الأعمال ولاينبغ أن يفسد الصلاة ولايبعدأيضا أن يقال إن الذي أوجب عليه صلاة خالصة لوجه الله والخالص مالايشو به شي فلايكون مؤديا للواجب معهذا الشوب والعلم عندالله فيه وقدذ كرنا فيكتاب الاخلاص كلاما أوفي بما أوردناه الآن فليرجع إليه فهذا حكم الرّ ياء الطارئ بعد عقد العبادة إما قبل الفراغ أو بعد الفراغ. القسم الثالث: الذي يقارن حال العقد بآن يبتدى الصلاة على قصدالرياء فان استمرعليه حق سلم فلاخلاف فىأنه يقصى ولايعتد صلاته و إن ندم عليه فى أثناء ذلك واستغفر ورجع قبلالتمـام ففيما يلزمه ثلاثة أوجه قالت فرقة لمتنعقد صلاته معقصد الرياء فليستآنف وقالت فرقة تلزمه إعادة الأفعال كالركوع والسجود وتفسدأفعاله دون تحريمة الصلاة لأن التحريم عقد والرياء خاطرف قلبه لايحرج التحريم عن كونه عقدا وقالت فرقة لايلزم إعادة شي بل يستغفرالله بقلبه و يتمالعبادة على الاخلاص والنظر إلى خاتمة العبادة كما لو ابتدأ بالاخلاص وختم بالرياء لكان يفسد عمله وشبهوا ذلك بثوب أبيض لطخ بنجاسة عارضة فاذا أزيلاالعارض عادإلىالأصل فقالوا إنالصلاة والركوع والسجود لانكون إلالله ولوسجد لغيرالله لكانكافوا ولكن اقترنبه عارض الرياء نمزال بالندم والتوبة وصار إلى حالة لايبالي بحمدالناس وذمهم فتصحصلاته ومذهب الفريقين الآخرين خارج عن قياس الفقه جدا خصوصا من قال يلزمه إعادة الركوع والسجود دون الافتتاح لأن الركوع والسجود إن لم يصح صارت أفعالاز الدة في الصلاة, فتفسد الصلاة وكذلك قول من يقول لوختم بالاخلاص صح نظرا إلى الأخرفهو أيضا ضعيف لأنالرياء يقدح فيالنية وأولى الأوقات بمراعاة أحكام النية حال الافتتاح فالذي يستقيم على قياس الفقه هوأن يقال إنكان باعثه مجردالرياء في ابتداء العقد دون طلب الثواب وامتثال الأمر لم ينعقد افتتاحه ولميصم مابعده وذلك فيمن إذاخلا بنفسه لميصل ولما رأىالناس تحرم بالصلاة وكان بحيث لوكان ثوبه نجسا أيضاكان يصلى لأجل الناس فهذه صلاة لانية فيهاإذالنية عبارة عن إجابة باعث الدين وههنا لاباعث ولاإجابة فآما إذاكان بحيث لولاالناس أيضا لكان يصلي إلاأنه ظهرله الرغبة فيالمحمدة أيضا فاجتمع الباعثان فهذا إماأن يكون فىصدقة وقراءة وماليس فيه تحليل وتحريم أوفى عقدصلاة وحج فانكان فيصدقة فقدعصي باجابة باعث الرياء وأطاع باجابة باعث الثواب ــ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره \_ فله ثواب بقدرقصده الصحيح وعقاب بقدرقصده الفاسد ولا يحبط أحدها الآخر و إنكان فيصلاة تقبل الفساد بتطرق خلل إلى النية فلايخلو إما أن كون فرضا أو نفلا فان كانت نفلا فحكمها أيضًا حكم الصدقة فقد عصى من وجه وأطاع من وجه إذا اجتمع في قلبه الباعثان ولا يمكن أن يقال صلاته فاسدة والاقتداءبه باطلحتى إن من صلى التراويم وتبين من قرائن حاله أن قصده الرياء باظهار حسن القراءة ولولا اجتماع الناس خلفه وخلا في بيت وحده لمـاصلي لايصـح الاقتداء به فان المصر إلى هذا بعيد جدا بل يظن بالمسلم أنه يقصد الثواب أيضا بتطوعه فتصح باعتبار **ذلك التصنصلاته و يصح الاقتداء به و إن اقترن**به قصد آخروهو به عاص فأما إذا كان في فرض واجتمع الباعثان وكان كل واحد لايستقل و إنما يحصل الانبعاث بمجموعهما فهذا لايسقط الواجب عنه لأن الايجاب لم يتهض باعثاف حقه بمجرت واستقلاله وانكان كل باعث مستقلاح الولم يكن باعث الرياء لأدى الغرائف ولولم يكن باعث الفرض لأنشأ صلاة تطوعا لأجل الرياء فهذا محل النظروهو محتمل جدافيحتمل أن يقال إن الواجب صلاة خالصة لوجه الله ولم يؤد الواجب الخالص و يحتمل أن يقال الواجب امتثال

دمر بباعث مستقل بنفسه وقد وجد فاقتران غيره به لا يمنع سقوط الفرض عنه كا لوصلى فى دار معصوبة فانه وإن كان عاصيا بايقاع السلاة فى الدار المغصوبة فانه مطيع بأصل الصلاة ومسقط لفرض عن نفسه وتعارض الاحتمال فى تعارض البواعث فى أصل الصلاة أما إذا كان الرياء فى المبادرة مثلا دون أصل الصلاة مثل من بادر إلى الصلاة فى أول الوقت لحضور جماعة ولوخلا لأخر إلى وسط الوقت ولولا الفرض لكان لا يبتدى صلاة لأجل الرياء فهذا بما يقطع بصحة صلاته وسقوط الفرض به لأن باعث أصل الصلاة من حيث إنها صلاة لم يعارضه غيره بل من حيث تعيين الوقت فهذا أبعد عن القدح فى النية هذا فى رياء يكون باعثا على العمل وحاملا عليه وأما عرد السرور باطلاع الناس عليه إذا لم يبلغ أثره إلى حيث يؤثر فى العمل فبعيد أن يفسد الصلاة فهذا ما نراه لائقا بقانون الفقه والسألة غامضة من حيث إن الفقهاء لم يتعرضوا لها فى فق الفقه ، والذين خاضوا فيها وتصرفوا لم يلاحظوا قوانين الفقه ومقتضى فتاوى الفقهاء فى صحة الصلاة وفسادها بل حملهم الحرص على تصفية القاوب وطلب الاخلاص على إفساد العبادات بأن الخواطر وما ذكرناه هو الأقصد فيما نراه والعلم عند الله عز وجل فيه وهو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم .

بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه

قد عرفت مما سبق أن الرياء محبط للأعمال وسبب للقت عند الله تعالى وأنه من كبائر المهاـكات وماهذا وصفه فجدير بالتشمير عن ساق الجدّ في إزالته ولو بالمجـاهدة وتحمل المشاق فلاشفاء إلا في شربالأدوية المرة البشعة وهد مجاهدة يضطر إليها العبادكالهم إذ الصي يخلق صعيف العقيل والتمييز ممتد العين إلى الحلق كثير الطمع فيهم فيرى الناس يتصنع بعضهم لبعض فيغلب عليه حب التصنع بالضرورة ويرسخ ذلك فىنفسه و إنما يشعر بكونه مهاكا بعدكال عقله وقد انغرس الرياء فىقلبه وترسخ فيه فلايقدر على قمعه إلا بمجاهدة شديدة ومكابدة لقوّة الشهوات فلاينفك أحدعن الحاجة إلىهذه المجاهدة ولكنها تشق أوّلا وتخف آخرا وفيعلاجه مقامان: أحدها قلع عروقه وأصوله التي منها الشَّمَابِه والثَّاني.دفع مايخطر منه في الحال . المقام الأوَّل : في قلع عروقه واستئصال أصوله وآصله حب المنزلة والجاه و إذا فضل رجع إلى ثلاثة أصول وهي: لذة المجمدة والفرار من ألم الذمّ والطمع فها في أيدي الناس و يشهد للرياء بهذه الأسباب وأنها الباعثة للراثي ماروي أبوموسي « أن أعرابيا سَأَلَ النَّبِي صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ بَارْسُولَ الله الرَّجَلِّ يَقَاتَلَ حَمِيَّةً (<sup>١١)</sup> » ومعناه أنه يأنف أن يقهر أو يذمُّ بأنه مقهور مغاوب وقال والرجل يقاتل ليرى مكانه وهــذا هو طلب لذة الجاء والقدر في القاوب والرجل يقاتل للذكر وهذا هو الحمد باللسان فقال صلى الله عليه وسلم « من قاتل لتـكون كَلَّةَ لله هَى العليا فهو في سبيل الله α وقال ابن مسعود إذا التقي الصفان نزلِّت الملائكة فكتبوا الناس على مراتبهم فلان يقاتل للذكر وفلان يقاتل لللك والقتال لللك إشارة إلى الطمع في الدنيا . مِقَالُ عَمْرُ رَضِّي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُونَ فَلَانَ شَهْيِدٌ وَلَعْلُهُ يَكُونَ قَدْ مَلاُّ دَفق راحلته ورقا وقال صلى الله. عليه وسلم « من غزا لايبغي إلا عقالاً فله مأنوي (٢٠) » فهذا إشارة الى الطمع وقد لايشتهي الحمد ولا يطمع فيه ولكن يحذر من ألم الذم كالبخيل بين الأسخياء وهم يتصدّقون بالمـال الـكثير فانه يتصدّق بالقليلكي لايبخل وهو ليس يطمع في الحمد وقد سبقه غيره وكالجبان بين الشجعان لايفرّ من الرحف خوفًا من الدمّ وهو لايطمع في الحمد وقد هجم غيره على صف القتال ولكن إذا أبس (١) حديث أبي موسى أن أعرابيا قال يارسول الله الرجل يقاتل حمية الحديث متفق علسه

(٣) حديث من غزا لايبني إلا عقالا فله مأنوى النسائي وقد نقدّم .

مسحها من الطعام قال أنس رضى الله عنه أمر رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم باسلات القصـــمة ولا ينهفخ فى الطعام فقمد روت عائشة رضى الله عنها عن الني سلى الله عليه وسلم أنهقال «النفخ في الطعام يذهب بالبركة» ور وی عبــد الله بن عباس أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا في شهراب ولا يتنفس في الايناء فايس من الأدب ذلك والحِل والبدّل على السفرة من السنة.قيل إن الملائكة تعضرالمائدة إذاكان

عليها بقل روت أمسعد رضى الله عنها قالت «دخل رسولالله صلى اللهعليه وسلمعلىعائشة رضى الله عنهــا وأنا عندها فقال هل من غداء ؟ فقالت عندنا خبز وتمر وخل فقال عليه السلام: نعم الادام الخلاللهمبارك فحالحل فانه كان إدام الأنبياء قبلی ولم یقفر بیت فیه خل» ولا يسمت على الطعام فهو من سيرة الأعاجم ولايقطبع اللحم والحبز بالسكعن ففيه نهى ولا يكف يده عن الطعام حتى يفرغ الجمع فقد ورد عنابن عمر رضی اللہ عنہما

من الحمد كره النم وكالرجل بين قوم يصلون جميع الليل فيصلى ركعات معدودة حق لايذم بالكسل وهو لايطمع في الحمد وقد يقدر الانسان علىالصبر عن لذة الحمد ولايقدر علىالصبر على ألم الذم ولذلك قد يترك السؤال عن علم هو محتاج إليه خيفة من أن يذم بالجهل ويفق بغيرعلم ويدعى العلم بالحديث وهو به جاهل كل ذلك حذرا من الذم فهذه الأمور الثلاثة هيالتي تحرك المراثي إلى الرياء وعلاجه ماذ كرناه في الشطر الأوّل من الكتاب على الجلة ولكنا مذكر الآن ما يخص الرياء وليس يخفي أن الانسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه لظنه أنه خير له ونافع ولديد إما في الحال و إما في المال فان علم أنه لذيذ في الحال ولكنه ضار في المآل سهل عليه قطع الرغبة عنه كمن يعلم أنّ العسل لذيذ ولكن إذا بان له أن فيه سما أعرض عنه فسكذلك طريق قطع هذه الرغبة أن يعلم مافيه من المضرة ومهما عرف العبد مضرّة الرياء ومايفوته من صلاح قلبه ومايحرم عنه في الحال من التوفيق وفي الآخرة من المنزلة عندالله ومايتعرَّض له من العقاب العظيم والمقت الشديد والحزى الظاهر حيث ينادى على ر وس الحلائق يافاجر ياغادر يامرائى أمااستحييت إذ اشتر يت بطاعة الله عرض الدنيا وراقبت قلوب العباد واستهزأت بطاعة الله وتحببت إلىالعباد بالتبغض إلىالله وتزينت لهم بالشين عندالله وتقرّبت إليهم بالبعد من الله وتحمدت إليهم بالتذمم عند الله وطلبت رضاهم بالتعرض لسخط الله أماكان أحد أهون عليك من الله فمهما تفكر العبد في هذا الخزى وقابل ما يحصل له من العباد والترين لهم في الدنيا بمايفونه في الآخرة و بما يحبط عليه من ثواب الأعمال مع أنّ العمل الواحد ر بما كان يترجح به ميزان حسناته لوخلص فاذا فسد بالرياء حوّل إلى كفة السيئات فترجح به ويهوى إلى النابر فاولم يكن في الرياء إلا إحباط عبادة واحدة لكان ذلك كافيا في معرفة ضرره و إن كان مع ذلك سائر حسناته راجعة فقد كان ينال بهذه الحسنة علو الرتبة عندالله في زمرة النبيين والصدَّيقين وقد حط عنهم بسبب الرياء ورد إلى صف النعال من مواتب الأولياء هذا مع مايتعرض له فىالدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة قاوب الحلق فانّ رضا الناس غاية لاتدرك فكلّ مايرضي به فريق يسخط به فريق ورضا بعضهم في سخط بعضهم ومن طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه وأسخطهم أيضا عليه ثم أى غرض له فى مدحهم و إيثار ذم الله لأجل حمدهم ولايزيد. حمدهم رزقاً ولاأجلا ولاينفعه يوم فقر. وفاقته وهو يوم القيامة وأما الطمع فيما فى أيديهم فبأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقاوب بالمنع والاعطاء وأن الحلق مضطرون فيه ولا رازق إلا الله ومن طمع فىالحَلق لم يخل من الذل والحيبة و إن وصل إلى المراد لم يخل عن المنة والهانة فكيف يترك ماعند الله برجاء كاذب ووهم فاسد قد يصيب وقد يخطى وإذا أصاب فلا تني لذته بألم منته ومذلته وأما دمهم فلم يحذر منه ولايزيده دمهم شيئا مالم يكتبه عليه الله ولايعجل أجله ولايؤخر رزقه ولايجعله من أهلالنار إن كان من أهل الجنة ولا يبغضه إلى الله إن كان محمودا عند الله ولايزيده مقتا إن كان ممقوتا عند الله فالعباد كلهم مجزة لايملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولاحياة ولا نشورا فاذا قرر في قلبه آفة هذه الأسباب وضررها فترت رغبته وأقبل على الله قلبه فإن العاقل لايرغب فيما يكثر ضرره ويقل نفعه وَ يَكْفِيهُ أَنْ النَّاسُ لُوعَامُوا مَافَى بَاطُّنَّهُ مِنْ قَصْدُ الرَّبَاءُ وَ إَظْهَارُ الْاخْلَاصُ لَمَّتُوهُ وَسَيَكُشَّفُ اللَّهُ عَنْ صره حتى يبغضه إلى الناس و يعرفهم أنه مراء وممقوت عند الله ولوأخلص لله لكشف الله لهم إخلاصه وحببه إليهم وسخرهم له وأطاق ألسنتهم بالمدح والثناء عليه مع أنه لا كال في مدحهم ولا نقصان في ذمهم كاقال شاعر من بني تميم «إن مدحى زين و إن ذمي شين فقال له رُسول الله صلى الله عليه وسلم

كذبت ذاك الله الذي لا إله إلا هو (١) ﴾ إذ لا زين إلا في مدحه ولا شين إلا في ذمه فأيّ خبر لك في مدح الناس وأنت عند الله مدموم ومن أهل النار وأي شر الله من ذم الناس وأنت عند الله محمود في زمرة المقرّ بين فمن أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها المؤ بد والمنازل الرفيعة عند الله استحقر مايتعلق بالخاق أيام الحياة معمافيه من الكدورات والنغصات واجتمعهمه وانصرف الى الله قلبه وتخلص من مدلة الرياء ومقاساً قاوب الحلق وانعطف من إخلاصه أنوار على قلبه ينشرح بها صدره وينفتح بها له من لطائف المكاشفات مايزيد بهأنسه بالله ووحشته من الخلق واستحقاره للدنيا واستعظامه للآخرة وسقط محل الحلق منقلبه وأبحل عنه داعية الرياء وتذلل له منهج الاخلاص فهذا وما قدّمناه في الشطر الأوّل هي الأدوية العلمية القالعة مغارس الرياء . وأما الدواء العملي : فهو أن يعوّد نفسه إخفاء العبادات و إغلاق الأبواب دونها كما تغلق الأبواب دون الفواحش حتى يقنع قلبه بعلم الله واطلاعه على عباداته ولا تنازعه النفس إلى طلب علم غير الله به . وقد روى أنَّ بعض أصحاب أبى حفص الحداد دم الدنيا وأهلها فقال: أظهرت ما كان سبيك أن تخفيه لا تجالسنا بعد هذا فلم يرخص في إظهار هذا القدر لأن فيضمن ذم الدنيا دعوى الزهد فيها فلا دواء للرياء مثل الاخفاء وذلك يشقى بداية المجاهدة وإذا صبرعليه مدة بالتكاف مقط عنه ثقله وهان عليه دلك بتواصل ألطاف الله ومايمة به عباده من حسن التوفيق والتأييد والتسديد ــ ولكن الله لايغير ما بقوم حتى يغير وا ما بأ نفسهم - فمن العبد المجاهدة ومن الله الهداية ومن العبد قرع الباب ومن الله فتح الباب \_ والله لايضيع أجرا لمحسنين. و إن تكحسنة يضاعفها و يؤت من لدنه أجرا عظما \_ . اللقام آلثاني : في دفع العارض منه في أثناء العبادة وذلك لابد من بعامه أيضا فلن من جاهد نفسه وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة وقطعالطمع و إسقاط نفسه من أعين المخاوقين واستعتقارمدح المخاوقين وذمهم فالشيطان لايتركه فأثنا والعبادات بليعارضه بخطرات الرياء ولاتنقطع عنه نزغاته وهوى النفس وميلها إلايمحي بالكلية فلابد وأن يتشمر لدفع مايعرض منخاطرالرياء وخواطرالرياء ثلاثة قد تخطر دفعة واحدة كالحاطر الواحد وقد تترادف عي التدر بج فالأول العلم باطلاع الحلق ورجاء اطلاعهم ثم يتلوه هيجان الرغبة من النفس في حمدهم وحصول المرلة عندهم ثم يتاوه هيجان الرغبة في قبول النفس له والركون إليه وعقدالضميرعلى تحقيقه فالأقل معرفة والثانى حالة تسمى الشهوة والرغبة والثالث فعل يسمى العزم وتصميم العقد و إنمـاكمال القوّة فى دفع الحاطر الأوّل وردّه قبل أن يتاوه الثانى فاذا خطر له معرفة اطلاع الخلق أورجاء اطلاعهم دفع دلك بأنقال مالك وللخلق عاموا أولم يعاموا والله عالم بحالك فأى فالدة في علم غيره فان هاجت الرغبة إلى لذة الجد يذكر مارسخ في قلبه من قبل من آفة الرياء وتعرضه للقت عند الله في القيامة وخيبته في أحوج أوقاته إلى أعماله فكما أن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة ورغبة فيالرياء فمعرفة آفة الرياء تثيركراهة له تقابل تلك الشهوة إذ يتفكر في تعرضه لمقتالله وعقابهالأليم والثنهوة تدعوه إلى القبول والكراهة تدعوه إلىالاباء والنفس تطاوع لامحالة أقواها وأغلبهما فاذن لابد فررد الرياء من ثلاثة أمور: المعرفة والكراهة والإباء وقد يشرع العبد في العبادة على عزم الاخلاص ثم يردّ خاطرالرياء فيقبله ولا تحضره المعرفة ولا الكراهة الق كآن الضمير منطويا عليها وإبماسبب ذلك امتلاء القلب بخوف الذم وحب الحمد واستيلاء الحرص عليه بحيث لايستي فىالقلبمتسع لغيره فيعزب عن القاب المعرفة السابقة بآفات الرياء وشؤم عاقبته إذكم يبق موضع فى القلب (١) حديث قال شاهر من بني تميم إنّ مدحى زين و إنّ ذمى شين فقال كذبت ذاك الله حم من حديث الأقرع بن حابس وهو قائل دلك دون قوله كذبت ورجاله ثقات إلاأتى لاأعرف لأبى سامة ابن عبد الرحمن سماعا من الأقرع ورواه الترمذي من حديث البراء وحسنه بلفظ فقال رجل إن حمدي

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا وضعت المائدة فلايقوم رجل حتى ترفع المائدة ولايرفع يدءو إنشبع حتى يفـــرغ القوم وليتعلل فان الرجل يخجل جليسه فيقبض يدموعسيأن يكوناه في الطعام حاجة، و إذا وضع الحبز لاينتظر غیرہ فقد روی آبو موسى الأشعرى قال قالرسولالله صلى الله علمه وسلم ﴿ أَكُرِمُوا ا الحير فان الله تعالى سخول كم بركات السماء والأرض والحسديد والبقرواين آدم ومن أحسن الأدب وأهمه

خال عن شهوة الحمد أوخوف النم وهوكالذي يحدث نفسه بالحلم وذمالغضب ويعزم علىالتحلم عند جريان سبب الغضب شميجري من الأسباب مايشتد به غضبه فينسي سابقة عزمه ويمتلي ً قلبه غيظا يمنع من تذكرآ فة الغضب ويشغل قلبه عنه فكذلك حلاوة الشهوة تملأ القلب وتدفع نورالمعرفة مثل مرارة الغضب و إليه أشار جابر بقوله : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على أن لانفر ولمنبايعه على الموت فأنسيناها يوم حنين(١) حتى نودي بإأصحاب الشجرة فرجعوا . وذلك لأن القلوب امتلائت بالحوف فنسبت العهد السابق حق ذكروا وأكثر الشهوات التي تهجم فجأة هكذا تسكون ، إذننسي معرفة مضرته الداخلةفءقد الايمـان ومهما نسى المعرفة لمرتظهر الـكراهة فان الحكراهة تمرةالمعرفة ، وقد يتذكر الانسان فيعلم أن الخاطر الذي خطرله هو خاطرالرياء الذي يعرضه لسخط الله ولكن يستمر عليه لشدة شهوته فيغلب هواه عقله ولا يقدر على ترك لذة الحال فيسوّف التوبة أو يتشاغل عن التفكر فيذلك لشدة الشهوة فكم من عالم يحضره كلام لايدعوه إلى فعله إلار ياء الخلق وهو يعلم ذلك ولكنه يستمر عليه فتكون الحجة عليه أوكد إذقبلداعى الرياءمع عامه بغائلته وكونه مذموما عند الله ولاتنفعه معرفته إذا خلت المعرفة عن الكراهة وقد تحضرالمعرفة والكراهة ولكن معذلك يقبل داعى الرياء ويعملبه لكون الكراهة ضعيفة بالاضافة إلى قوة الشهوة وهذا أيضا لاينتفع بكراهته إذ الغرض من الكراهة أن تصرف عن الفعل فاذن لافائدة إلافياجتهاع الثلاثوهي المعرفة والكراهة والإباء فالاباء ثمرة الكراهة والكراهة تمرة المعرفة وقوة المعرفة بحسب قوة الايمان ونور العلم وضعف المعرفة بحسب الغفلة وحب الدنيا ونسيان الآخرة وقلة التفكر فما عند الله وقلة التأمل في آفات الحياة الدنيا وعظيم نعيم الآخرة و بعض ذلك ينتج بعضا و يثمره وأصل ذلك كله حبّ الدنيا وغلبة الشهوات فهو رأس كل خطيئة ومنبعكل ذنب لأنحلاوة حبّ الجاه والمنزلة ونعيم الدنيا هي التي تغضب القلب وتسلبه وتحول بينه و بين التفسكر في العاقبة والاستضاءة بنور الكتاب والسنة وأنوارالعلوم. فإن قلت فمن صادف من نفسه كراهة الريا. وحملته الكراهة على الاباء ولكنه مع ذلك غير خال عن ميل الطبع إليه وحبه له ومنازعته إياه إلا أنه كاره لحبه ولميله إليه وغيرمحبب إليه فهل يكون في زمرة المرانين ، فاعلم أن الله لميكاف انعباد إلاما تطيق وليس في طاقة العبد منع الشيطان عن نزغاته ولاقمع الطبيع حتى لايميل إلى الشهوات ولاينزع إليها و إنماغايته أن يقابل شهوته بكراهة استثارها من معرفة العواقب وعلم الدين وأصول الايمـان بالله واليوم الآخر فاذافعل ذلك فهوالغاية في آداء ما كانب به و يدل على ذلك من الأخبار ماروى أن أصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم «شكوا إليه وقالوا تعرض لقلو بنا أشياء لأن نخر من السماء فتخطفنا الطير أوتهوى بنا الربح في مكان سحيق أحبّ إلينا من أن تنسكام بها فقال عليه السلام أوقد وجدَّمُوه قالوا نع قال ذلك صريح الايمان(٢٠)» ولم يجدُّوا إلا الوسواس والكراهة له ولايمكن أنيقالأراد بصريح الايمان الوسوسة فلم يبق إلاحمله علىالكراهة المساوقة للوسوسة والرياء و إن كان عظيمافهودونالوسوسة فىحقالله تعالى فإذا اندفع ضرر الأعظم بالكراهة فبأن (١) حديث جابربايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على أن لانهر الحديث مسلم مختصرا دون ذكر يو محنين فرواه مسلم من حديث العباس (٢) حديث شكوى الصحابة مايعرض في قاو مهم وقوله ذلك صريح الايمان مسلم منحديث ابن مسعود مختصراً سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن

الوسوسة فقال ذلك محض الايمان، والنسائي فياليوم والليلة وابن حبان في صحيحه ورواه النسائي

أن لاياً كل إلا بعد الجوع ويمسك عن الطعام قبل الشبع فقد روی عن رسول الله صــلى الله عليه وسلم «ماملاً آدمیوعاءشرا من بطنه» ومن عادة الصوفية أنيلقمالخادم إذا لم يجلس مع القوم وهو سينة روى أبَو هريرة رضي الله عنه قالقال أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم «إذا جاء أحدكمخادمه بطعام فان لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أ كلتين فانه ولي حره ودخانه »و إدا فرغمن الطعام تحمد الله تعالى روى أبو سمعيد

( ٣٩ - إحياء - ثالث )

فيه من حديث عائشة 🦟

والليلة بلفظ كيده .

يندفع بهاضرر الأصغرأولى وكذلك يروى عنالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه قال «الحمد للهالذي ردّ كيدالشيطان إلىالوسوسة (١)»وقال أبوحازم ماكان من نفسك وكرهته نفسك لنفسك فلا يضرك ماهو من عدوك وماكان من نفسك فرضيته نفسك لنفسك فعاتبها عليه فادن وسوسة الشيطان ومنازعة النفس لاتضرك مهما رددت مرادها بالاباء والكراهة والخواطر القهى العلوم والتذكرات والتخيلات للاسباب الهيجة للرياء هىمن الشيطان والرغبة والميل جدتلك الخواطر من النفس والحراهة من الايمان ومن آثار العقل إلاأن للشيطان ههنا مكيدة وهي أنه إذا مجز عن حمله علىقبول الرياء خيل إليه أنصلاح قلبه فىالاشتغال بمجادلة الشيطان ومطاولته فىالرد والجدال حق يسلبه ثواب الاخلاص وحضورالقلب لأنالاشتغال بمجادلة الشيطان ومدافعتهانصراف عنسر المناجاة معالله فيوجب ذلك نقصانا فيمنزلته عندالله . والمتخلصون عن الرياء في دفع خواطرال ياء على أر بع مماتب : الأولى أن يرده على الشيطان فيكذبه ولايقتصر عليه بل يشتغل بمجادلته و يطيل الجدال معه لظنه أن ذلك أسلم لقلبه وهو على التحقيق نقصان لأنه اشتغل عن مناجاة الله وعن الحير الذيهو بصدده وانصرف إلى قتال قطاع الطريق والتعريج على قتال قطاع الطريق نقصان في السلوك. الثانية: أن يعرف أن الجدال والقتال نقصان في الساوك في قتصر على تكذيبه ودفعه ولايشنغل بمجادلته. الثالثة:أن لا يشتغل بتكذيبه أيضا لأن ذلك وقفة وإن قلت بل يكون قد قرر في عقد ضميره كراهة الرياء وكذب الشيطان فيستمر على ما كان عليه مستصحبا للكراهة غيرمشتفل بالتكذيب ولابالمخاصمة . الرابعة: أن يكون قدعم أن الشيطان سيحسده عندجريان أسباب الرياء فيكون قدعزم على أنه مهمانزغ الشيطان زاد فيماهوفيه من الاخلاص والاشتغال بالله و إخفاء الصدقة والعبادة غيظا للشيطان وذلك هوالذي يغيظ الشيطان و يقمعه و يوجب يأسه وقنوطه حتى لايرجع . يروى عنالفضيل بنغزوان أنه قيل له إنفلانا يذكرك فقال والله لأغيظن من أمره قيل ومن أمره؟قالالشيطان اللهم اغفرله أى لأغيظنه بأن أطيع الله فيه ومهما عرف الشيطان من عبد هذه العادة كف عنه خيفة من أن يزيد في حسناته . وقال إبراهيم التيمي إن الشيطان ليدعو العبد إلى الباب من الاثم فلا يطعه وليحدث عند ذلك خيرا فاذا رآه كذلك تركه. وقال أيضا إذا رآك الشيطان مترددا طمع فيك و إذا رآك مداومًا ملك وقلاك وضرب الحرث المحاسي رحمه الله لهذه الأربعة مثالًا أحسن فيه فقال : مثالهم كآر بعة قصدوا مجلسا منالعلم والحديث لينالوا به فائدة وفضلا وهداية ورشدا فحسدهم على ذلك صالمبتدع وخاف أن يعرفوا الحق فتقدم إلى واحد فمنعه وصرفه عن ذلك ودعاه إلى مجلس ضلال فأبى فلما عرف إباءه شغله بالمجادلة فاشتغل معه ليرد ضلاله وهو يظن أنذلك مصلحة لهوهوغرض الضال ليفوت بمليه بقدر تأخره فلما مزالثاني عليه نهاه واستوقفه فوقف فدفع في بحرالضال ولم يشتغل بالقتال واستعجل ففرح منه الضال بقدرتوقفه للدفع فيه ومربه الثالث فلم يلتَفَتْ إليه ولم يشتغل بدفعه ولابقتاله بلاستمر علىماكان فحاب منه رجاؤه بالكاية فمرالرا بع فلم يتوقف له وأراد أن يغيظه فزاد فى عجلته وترك التأنى في المشي فيوشك إن عادوا ومرواعليه مرة أخرى أن يعاود الجميع إلاهذا الأخير فانه لايعاودهَ خيفة من أن يزداد فائدة بأستعجاله . فان قلت فاذاكان الشيطان لاتؤمن نزغاته فهل بجب الترصدله قبل حضوره للحدرمنه انتظارا لوروده أم يجبالتوكل علىالله ليكون هوالدافع لهأو يجب الاشتغال بالعبادة والغفلة عنه .قلنا اختلف الناس فيه على ثلاثة أوجه: فذهبت فرقة من أهل البصرة (١) حديث ابن عباسُ الحمد لله الذي ردُّ كيد الشيطان إلى الوسوسة أبو داود والنسائي في اليوم

قال«كان رسول الله صلىالله عليه وسلم إذا أكل طعاماً قال: الحمد للهالذي أطعمنا وسقانا وجعلنامسلمین»وروی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « من أكل طعاما فقال: الجد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غــير حول مني ولاقوة غفرله ماتقدم منذنبه » و يتخلل فقد روی عن رسول الله صلی الله علیسه وسلم « تخــللوا فانه نظافة والنظافة تدعمو إلى الايمــان والايمــان مع ويغسل يديه فقدروي

أبو هربرة قال قال رسول الله صلى **الله** عليه وسلم « من بات وفی یدہ غمر لم یغسل فأصابه شيء فلايلومن إلانفسه» ومن السنة غسلالأيدى فىطست واحد روی ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیے وسلم « أنزعوا الطسوس وخالفـــوا المجوس» و يستحب مسح العين ببلل اليد . وروى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليهوسم «إذا توضأتم فأشرىوا أعينكم الماء ولاتنفضوا أيديكمفانها إلى أن الأفو ياء قد استغنوا عن الحذر منالشيطان لأنهم انقطعوا إلى الله واشتغاوا بحبه فاعترلهم الشيطان وأيسمنهم وخنس عنهمكا أيسمن ضعفاء العباد فىالدعوة إلى الخمر والزنا فصارت ملاذالدنيا عندهم وإن كانتمباحة كالحمر والخنزيرفارتحلوامنحبهابالكلية فلميبقللشيطان إليهمسبيل فلاحاجة بهم إلى الحذر . ودهبت فرقة من أهل الشام إلى أن الترصد للحذر منه إنما يحتاج إليه من قل يقينه ونقص توكله فمن أيقن بأن لاشر يكالله في تدبيره فلايحذر غيره و يعلم أن الشيطان دليل مخلوق ليس له أمر ولا يكون إلا ما أراده الله فهو الصار والنافع والعارف يستحيي منه أن يحذر غيره فاليقين بالوحدانية يغنيه عن الحذر وقالت فرقة من أهل العــلم لابد من الحذر من الشيطان وما ذكره البصريون من أنالأقوياء قد استغنوا عن الحدر وخلت قاوبهم عن حب الدنيا بالكلية فهو وسيلة الشيطان يكاد يكون غرورا إذالأنبياء عليهمالسلام لم يتخلصوا منوسواسالشيطان ونزغاته فكيف يتخاص غيرهم وليسكل وسواس الشيطان من الشهوات وحبالدنيا بل فيصفات الله تعالى وأسمائه وفى محسين البدع والصلال وغير ذلك ولاينجو أحد من الخطر فيه ولذلك قال تعالى ــ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبي إلا إذا تمني ألقي الشيطان فيأمنيته فينسخ الله مايلتي الشيطان ثم يحكم الله آياته ــ وقال النبي مُرَاتِيني «إنه ليغان على قابي<sup>(١)</sup> » مع أن شيطانه قد أسلم ولايأمره إلا بخبر <sup>٢٠</sup>فمن ظن أناشتغاله بحبالله أكثر مِناشتغال رسولالله صلىالله عليه وسلم وسَائر الأنبياء عليهم السلام فهو مغرور ولميؤمنهم ذلك من كيدالشيطان ولذلك لم يسلم منه آدم وحواء في الجنة التي هي دار الأمن والسرور بمدأن قال الله لهما \_ إن هذا عدوّ لك ولزوجك فلايخرجنكما من الجنة فتشق إن لكأن لاتجوع فيها ولاتعرى وأنك لانظمأ فيها ولانضحى ـ ومع أنه لمينه إلاعن شجرة واحدة وأطلق لهوراء ذلك ما أراد فاذا لم يأمن نبيّ من الأنبياء وهو في الجنة دار الأمن والسعادة من كيد الشيطان فكيف يجوز لغيره أنيأمن فىدار الدنيا وهى منسع المحن والفتن ومعدن الملاذ والشهوات المنهسي عنها وقال موسى عليه السلام فما أخبر عنه تعالى هذا من عمل الشيطان ولذلك حذر الله منه جميع الخلق فقال تعالى ـ يابني آدم لايفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ـ وقال عز وجل" ـ إنه براكم هو وقبيله من حيث لاترونهم ـ والقرآن من أوَّله إلى آخره تحذير من الشيطان فكيف يدع الأمن منه وأخد الحذر منحيث أمرالله به لاينافى الاشتغال بحب الله فان من الحبله امتثال أمره وقدأمر بالحذرمن العدوكما أمر بالحذر من الكفار فقال تعالى ـ وليأجذوا حذرهم وأسلحتهم ـوقال تعالى ـ وأعدّوالهم مااستطعتم من قوّة ومن رباط الخيل فاذا لزمك بأمر الله الحذر من العدوّ الكافر وأنت تراه فبأن يلزمك الحذر من عدو يراك ولاتراه أولى ولذلك قال ابن محيريز صيدتراه ولايراك يوشك أن تظفر به وصيد يراك ولاتراه يوشك أن يظفر بك فأشار إلى الشيطان فكيف وليس في الغفلة عن عداوة الكافر إلاقتل هو شهادة وفي إهال الحدر من الشيطان التعرض للنار والعقاب الأليم فليس من الاشتغال بالله الاعراض عما حذر الله و به يبطل مذهب الفرقة الثانية في ظنهم أن دلك قادم في التوكل فان أخذ الترس والسلاح وجمع الجنود وحفر الخندق لم يقدح في توكل رسول الله مُثلِقَةٍ فكيف يقدح في التوكل الخوف بماخوف الله به والحذر مما أمر بالحذر منه وقد ذكرنا في كتاب التوكل مايبين غلط من زعم أن معنى التوكل النزوع عن الأسباب بالسكاية وقوله تعالى \_ وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل \_ لايناقض امتثال التوكل مهما اعتقد القلب أن الضار والنافع والمحيى والمميت هو الله تعالى فكذلك يجذر الشيطان ويعتقد أن الهادي والمضل هو الله ويرى الأسباب وسائط مسخرة كما ذكرناه (١) حديث أنه ليغان على قلبي تقدم (٢) حديث إن شيطانه أسلم فلا يأمر إلا بخير تقدم أيضا .

في التوكل وهذا ما اختاره الحرث المحاسي رحمه الله وهو الصحيح الذي يشهد له نور العسلم وما قبله يشبه أن يكون من كلامالعباد الذين لميغزرعامهم ويظنون أن مايهجم عليهم منالأحوال في بعض الأوقات من الاستغراق بالله يستمر على الدوام وهو بعيد ثم اختلفت هــذه الفرقة على ثلاثة أوجه في كيفية الحذر فقال قوم إذا حذرنا الله تعالى العدوّ فلا ينبغي أن يكون شيُّ أغلب على قاو بنا من ذكره والحذرمنه والترصد له فانا إن غفلنا عنه لحظة فيوشك أن يهلكنا وقال قوم إن ذلك يؤدّى إلى خاو القلب عن ذكر الله واشتغال الهم كله بالشيطان وذلك مراد الشيطان مفابل نشتغل بالعبادة و بذكر الله تعالى ولا ننسي الشيطان وعداوته والحاجة إلى الحدرمنه فنجمع بين الأمرين فأنا إن نسيناه ربما عرض من حيث لانحنسب وإن تجردنا لذكره كنا قد أهملنا ذكر الله فالجمع أولى وقال العامــاء المحققون غاط الفريقان أما الأول فقد تجرد لذكر الشيطان ونسي ذكر الله فلايخق غلطه و إنما أمرنا بالحدر من الشيطان كيلا يصدنا عن الذكر فكيف نجعل ذكره أغلب الأشياء على قاو بنا وهو منتهـي ضرر العدوّ ثم يؤدى ذلك إلى خاو القلب عن نور ذكر الله تعالى فاذا قصد الشيطان مثل هذا القلب وليس فيه نورذكرالله تعالى وقوة الاشتغال به فيوشك أن يظفر به ولايقوى على دفعه فلم يأمرنا بانتظار الشيطان ولابادمان ذكره وأما الفرقة الثانية فقد شاركت الأولى إذ جمعت فى القلب بين ذكر الله والشيطان و بقدرما يشتغل القاب بذكر الشيطان ينقص من ذكر الله وقد أمر الله الخلق بذكره ونسيان ماعداه إبليس وغيره فالحق أن يلزم العبد قلبه الحذر من الشيطان ويقرر على نفسه عداوته فاذا اعتقد ذلك وصدق به وسكن الحذر فيه فيشتغل بذكر الله و يكب عليه بكل الهمة ولا يخطر بباله أمم الشيطان فانه إذا اشتغل بذلك بعد معرفة عداوته ثم خطر الشيطان له تنبه له وعند التنبه يشتغل بدفعه والاشتغال بذكر الله لايمنع منالتيقظ عند نزغة الشيطان بل الرجل ينام وهو خائف من أن يفوته مهم عند طاوع الصبح فيلزم نفسه الحذر و ينام على أن يتنبه في ذلك الوقت فيتنبه فىالليل مرات قبل أوانه لما أسكن فى قلبه من الحذر معانه بالنوم غافل عنه فاشتغاله بذكر الله كيف يمنع ننبهه ومثل هذا القلب هو الذي يقوى على دفع العدة إذا كان اشتغاله بمجرد ذكرالله تعالىقد أمات منه الهوى وأحيا فيه نورالعقل والعلم وأماط عنه ظلمة الشهوات فأهلالبصيرة أشعروا قلو بهسم عداوة الشيطان وترصده والزموها الحذر ثم لم يشتفاوا بذكره بل بذكر الله ودفعوا بالله كر شرالعدة واستضاءوا بنورالذ كرحق صرفوا خواطرالعدة فمثال القلب مثال بترأر يدتطهيرها من الماء القذر ليتفجَّر منها الماء الصافي فالمشتغل بذكر الشيطان قد ترك فيها الماء القدر والذي جمع بين ذكر الشيطان وذكرالله قد نزحالماً القذر من جانب ولكنه تركه جاريا إليها من جانب آخر فيطول تعبه ولا تجف البئر من الماء القذر والبصير هو الذي جعل لمجرى الماء القذر ســـدا وملاً ها بالماء الصافى فاذا جاء للماء القذر دفعه بالسكر والسد من غــيركامة ومؤنة وزيادة تعب . بيان الرخسة في قصد إظهار الطاعات

أعلم أن فى الأسرار الا ممال فائدة الاخلاص والنجاة من الرياء وفى الاظهار فائدة الاقتداء وترغيب الناس فالحبر ولكن في الناس فالحبر ولكن في الناس فالحبر ولكن في الناس فالحبر ولكن في الناس فالحبر العملين ولكن في الاظهار أيضافائدة ولذلك أنني القاتماني على السر والعلانية فقال إن تبدوا السدقات فنعما هي و إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهوخير لكم والاظهار قسمان أحدها في نفس العمل والآخر بالتحدث بما عمل القسم الأول : إظهار نفس العمل كالصدقة في اللائلة لترغيب الناس فيها كاروي عن الأنصاري

مراوح الشياطين » قيل لأنى هريرة في الوضوء وغييره قال نعم في الوضوء وغيره . وفي غسل اليد يأخذ الأشــنان باليمين وفي الحـــ لال لا يزدرد مایخر ج بالخلال من الأسنان وأما ماياوكه باللسان فلا بأس به ويجتنب التصنع في أكل الطعام ويكون أكله بين الجمع كأكله منفردا فان الرياء يدخل على العبد فی کل شیء وصف لبعض العلماء بعض المباد فلم يتن عليسه قيل له تعسل به مآسا قال نعير أيته يتصنع

فى الأكل ومن تصنع فى الأكل لايؤمن عليه التصنع في العمل و إنكان الطعام حلالا فليقل الحدقه الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات اللهم صلعلی محمد وعلی آل محمد اللهم أطعمناطيبا واستعملناصالحا وإن كانشبهة يقول الحدالله على كل حال الله\_\_\_م صل على محمد ولاتجعله عونا على معصيتك وليكثر الاستغنار والحزن ويبكى على أكل الشـــبهة ولا يضحك فليس من یا کل وہو یبکی کمن يأكل وهو يضحك الذي جاء بالصرة فتتا بعالناس بالعطية لما رأوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم «من سنّ سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجرمن اتبعه (١)» وتجرى سائر الأعمال هذا المجرى من الصلاة والصيام والحج والغزو وغيرها ولكن الاقتداء في الصدقة علىالطباع أغلب، نعمالفازي إذا همبالحروج فاستعد وشد الرَّحَلُ قبل القوم تحريضًا لهم على الحركة فذلك أفضلُه لأن الغزو في أصله من أعمال العلانية لايمكن إسراره فالمبادرة إليه ليست من الاعلان بل هوتحريض مجرد وكذلك الرجل قد يرفع صوته فى الصلاة بالليـــل لينبه جيرانه وأهله فيقتدى به فـــكل عمل لايمكن إسراره كالحج والجهاد والجمعة فالأفضلالمبادرة إليه وإظهارالرغبة فيه للتجريض بشرط أن لايكونفيه شوائبالرياء وأما مايمكن إسراره كالصدقة والصلاة فان كان إظهار الصدقة يؤذى المتصدق عليه ويرغب الناس في الصدقة فالسير أفضل لأن الايذاء حرام فان لم يكن فيه إيذاء فقد اختلف الناس فى الأفضل فقال : قوم السر أفضل من العلانية و إن كان في العلانية قدوة ، وقال قوم السر أفضل من علانية لاقدوة فيها أما العلانية للقدوة فأفضل من السر ويدل على ذلك أن الله عزوجل أمر الأنبياء باظهار العمل للاقتداء وخصهم بمنصب النبؤة ولا يجوز أن يظن بهسم أنهم حرموا أفضل العملين ويدل عليه قوله عليـــه السلام «له أجرها وأجر من عمل بها» وقد روى في الحدث «إن عمل السر يضاعف على عمل العلانية سبعين ضعفا و يضاعف عمل العلانية إذا استن بعامله على عمل السر سبعين ضعفا<sup>(٢)</sup>» وهذا لاوجه للخلاف فيه فأنه مهما انفك القلب عن شوائب الرياء وتم الاخلاص على وجه واحد فىالحالتين فمما يقتدى به أفضل لا محالة و إيما يخاف من ظهور الرياء ومهما حصلت شائبة الرياء لم ينفعه اقتداء غيره وهلك به فلا خلاف في أن السر أفضل منه ولكن على من يظهر العمل وظيفتان: إحداها أن يظهره حيث يعلم أنه يقتدى به أو يظن ذلك ظنا ورب رجل يقتدى به أهله دون جيرانه ور بما يقتدى به جيرانه دون أهلِ السوق ور بما يقتدى به أهل محلته و إنما العالم المعروف هوالذي يقتدى به الناس كافة فغير العالم إذا أظهر بعض الطاعات ر بمـا نسب إلى الرياء والنفاق وذموه ولميقتدوا به فليس له الاظهار سنغير فائدة و إيما يصح الاظهار بنية القدوة بمن هو في محل القدوة على من هو فى محل الاقتداء به والثانية أن يراقب قلبه فانه ربما يكون فيه حب الرياء الحني فيدعوه إلى الاظهار بعذر الاقتداء و إنما شهوته التجمل بالعمل و بكونه يقتدى به وهــذا حال كل من يظهر أعمـاله إلا الأقوياء المخلصين وقليسل ماهم فلا ينبغي أن يخدع الضعيف نفسه يذلك فيهلك وهو لا يشمر فان الضعيف مثاله مثال الزريق الذي يحسن سباحة ضعيفة فنظر إلى جماعة من الفرقي فرحمهم فأقبل عليهم حق تشبثوا به فهلكوا وهلك والغرق بالماء في الدنيا ألمه ساعة وليتكان الهلاك بالرياء مثله لابل عذابه دائم مدة مديدة وهذمنها أقدامالعباد والعلماء فانهم يتشبهون بالآقو ياء فىالاظهار ولانقوى قلوبهم على الاخلاص فتحبط أجورهم بالرياء والتفطن لذلك غامض ومحك ذلك أن يمرض على نفسه (١) حديث من سنّ سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتبعه وفي أوّله قصة مسلم من حديث جرير بن عبدالله البجلي (٧) حديث إن عمل السريضاعف على عمل العلانية بسبعين ضعفا ويضاعف عمل العلانيسة إذا استن به على عمل السر سسبعين ضعفا البيهتي في الشعب من حديث أنى الدرداء مقتصرًا في الشطر الأوّل بنحوه وقال هذامن أفراد بقية عن شيوخه الجهولين وقد تقدم قبل هذا بنحو ورقتين وله من حديث ابن عمر حمل السر أفضل من حمل العلانية والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء وقال نفردبه بقية عن عبدالملك بن مهران وله من حديث عائشة يفضل أو يضاعف الذكر الحني الذي لايسمعه الحفظة على الذي تسمعه بسبعين ضعفا وقال تفرديه معاوية بن يحيى الصدفي وهوضعيف .

أنه لوقيل له اخف العمل حتى يقتدى الناس بعابد آخر من أقرانك و يكون لك في السر مثل أجر الأعلام فان مال قلبه إلى أن يكون هو المقتدى به وهو المظهر للعمل فباعثه الرياء دون طلب الأجر واقتداء الناس به ورغبتهم في الخير فانهم قد رغبوا في الحير بالنظر إلى غيره وأجره قد توفرعليه مع إسراره فمابال قلبه يميل إلى الاظهار لولاملاحظته لأعين الحلق ومراءاتهم فليحدر العبد خدع النفس فان النفس خدوع والشيطان مترصد وحب الجاه على القلب غالب وقاما تسلم الأعمال الظاهرة عن الآفات فلاينبغي أن يعدل بالسلامة شيئا والسلامة في الاخفاء وفيالاظهار من الأخطار مالايةوي عليه أمثالنا فالحذر من الاظهار أولى بنا و بجميع الضعفاء . القسم الثاني : أن يتحدّث بمافعله بعد الفراغ وحكمه حكم إظهار العمل نفسه والخطر في هذا أشد لأن مؤنة النطق خفيفة على اللسان وقد تجري في الحكاية زيادة ومبالغة وللنفس لذة في إظهار الدعاوى عظيمة إلاأنه لو تطرق إليه الرياء لم يؤثر في إفساد العبادة الماضية بعدالفراغ منها فهومن هذا الوجه أهون والحسكم فيه أن من قوى قلبه وتم إخلاصه وصغر الناس في عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم وذكردلك عند من يرجوالاقتداء به والرغبة في الخير بسببه فهوجائز بل هو مندوب إليه إن صفت النية وسلمت عن جميع الآفات لأنه ترغيب في الحير والترغيب في الحير خير وقدنقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الأقوياء. قال سعد بن معاذ ماصليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي بغيرها ولاتبعت جنازة فحدثت نفسي بغيرماهي قائلة وماهو مقول لها وماسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا قط إلاعامت أنه حتى ، وقال عمر رضى الله عنه : ما أبالي أصبحت على عسر أو يسر لأني لاأدرى أيهما خير لي ، وقال ابن مسعود : ما أصبحت على حال فتمنيت أن أكون على غيرها . وقال عثمان رضى الله عنه : ما تغنيت ولا تمنيت ولامسست ذكرى جميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) وقال شداد بن أوس: ماكممت بكلمة منذ أسلمت حق أزمها وأخطمها غير هذه وكان قد قال لغلامه اثقنا بالسفرة لنبعث بها حتى ندرك الغداء، وقال أبوسفيان لأهله حين حضره الموت : لاتبكوا على فاني ما أحدثت ذنبا منذ أسلمت. وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى : ماقضي الله في بقضاء قط فسرني أن يكون قضي لى بغيره وما أصبح لي هوي إلافي مواقع قدرالله فهذا كله إظهارلأحوال شريفة وفيها غاية المراءاة إذاصدرت ممن يرائى بها وفيها غاية البرغيب إذا صدرت ممن يقتدى به فذلك على قصد الاقتداء جائز للا قوياء بالشروط الق ذكرناها فلاينبني أن يسد بابإظهارالأعمال والطباع مجبولة علىحب التشبه والاقتداء بل إظهار المراثي للعبادة إذالم يعلم الناس أنه رياء فيه خير كشيرللناس ولكنه شر للرائي ، فحم من مخلص كان سبب إخلاصه الاقتداء بمن هومراء عندالله ، وقد روى أنه كان يحتاز الانسان في سكك البصرة عندالصبح فيسمع أصوات المصلين بالقرآن من البيوت فصنف بعضهم كتابا في دقائق الرياء فتركواذلك وترك الناس الرغبة فيه فكانوا يقولون ليت ذلك الكتاب لم يصنف فاظهار المراثى فيه خير كشير لغيره إذا لم يعرف رياؤه ، و إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر و بأقوام لاخلاق لهم (٢٧ كاورد في الأخبار و بعض المرائين بمن يقتدي به منهم والله تعالى أعلم .

(۱) حديث عثمان قوله ما تغنيت ولا تمنيت ولامسست ذكرى بهينى منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو يعلى الموصلى فى معجمه باسناد ضعيف من رواية أنس عنه فى أثناء حديث و إن عثمان قال يارسول الله فذكره بلفظ منذ بايعتك قال هوذاك ياعثمان (۲) حديث إن الله لبؤ يد هذا الدين بالرجل الفاجر و بأقوام لاخلاق لهم هاحديثان فالأول متفق عليه من حديث أبى هربرة وقد نقدم فى العلم والثانى رواه النسائى من حديث أنس بسند صحيح وتقد م أيضاً.

و يقرأ بعد الطعام قل هو الله أحد ولإيلاف ومجتنب قر بش الدخول على قوم في وقت أكلهم فقد ورد من مشيي إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسقا وأكل حراما وسمعنا لفظا آخردخل سارقا وخرج مغيرا إلا أن يتفق دخوله على قوم يعسملم منهم فرحهم بموافقته ويستحبأن يخرج الرجل معضيفه إلى بابالدارولا يخرج الضيف بغير إذن صاحب الدار و يجتنب الضيف التكاف إلاأن يكون له نية فيه من كثرة الانفاق ولايفعل

ذلك حياء وتسكلفا و إذا أكل عند قوم طعامافليقل عندفراغه إن كان بعد المغرب أفطرعندكم الصائمون وأكلطعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وروى أيضا عليكم صلاة قوم أبرار ليسوآ بآتمين ولافجار يصلون بالليسل ويصومون بالنهار . كان بعض الصحابة يقول ذلك . ومن الأدب أن لا يستحقر مايقدم له من طعام وكان بعض أصحاب رسولالله صلي الله عليه وسلم يقول ماندرى أيهم أعظم وزرا الذى يحتقسر

بيان الرخصة فى كتمان الذنوب وكراهة إطلاع الناس عليه وكراهة دمهم له اعلم أن الأصل في الاخلاص استواء السريرة والعلانية كماقال عمر رضي الله عنه لرجل عليك بعمل العلانية قال يا أمير المؤمنين وماعمل العلانية ؟ قال ماإذا اطلع عليك لم تستحي منه ، وقال أبومسلم الخولاني ماعملت عملا أبالى أن يطلع الناس عايه إلاإنياني أهلي والبول والغائط إلاأن هذه درجة عظيمة لابنالها كلّ واحد ولايخاو آلانسان عن ذنوب بقلبه أو بجوارحه وهو يخفيها ويكره اطلاع الناس عليها لاسيا ما تختلج به الحواطر في الشهوات والأماني والله مطلع على جميع ذلك فارادة العبد لاخفائها عن العبيد ر بمايظت أنه رياء محظول وليس كذلك بل المحظورأنه يسترذلك ليرى الناس أنه ورع خائف من الله تعالى مع أنه ليس كذلك فهذا هوستر المراثى . وأما الصادق الذي لايرائي فله ستر المعاصى و يُصح قصده فيه و يصح اغتمامه باطلاع الناس عليه في ثمانية أوجه: الأوّل أن يفرح بسترالله عليه و إذا افتضح اغتم بهتك الله ستره وخاف أن يهتك ستره فى القيامة إذ ورد فى الحبر «أن من سترالله عليه في الدنيا ذنباستره الله عليه في الآخرة (١)» وهذا غم ينشأ من قوة الايمان . الثاني أنه قد علم أن الله تعالى يكره ظهور المعاصى و يحب سترها كاقال صلى الله عليه وسلم « من اركب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله (٢)» فهو و إن عصى الله بالذنب فلم يخل قلبه عن محبة ما أحبه الله ، وهداينشأ من قوّة الايمان بكراهة الله لظهور المعاصي وأثر الصدق فيه أن يكره ظهور الذنب من غيره أيضا و يغتم بسببه . الثالث أن يكره ذمالناس له به من حيث إن ذلك يغمه و يشغل قلبه وبمقله عن طاعة الله تعالى فان الطبع يتأذى بالذم و ينازع العقل و يشغل عن الطاعة و بهذه العلة أيضًا ينبغي أن يكره الحمدالذي يشغله عن ذكرالله تعالى ويستغرق قلبه ويصرفه عن الذكر، وهذا أيضا من قوّة الايمان إذ صدق الرغبة في فراغ القلب لأجل الطاعة من الايمان. الرابع أن يكون ستره ورغبته فيه لكراهته لذم الناس من حيث يتأذى طبعه فان الذم مؤلم للقلب كما أن الضرب مؤلم للبدن وخوف تألم القلب بالذم ليس بحرام ولاالانسان به عاص و إنمـايعصي إذاجزعت نفسه من دم الناس ودعته إلى مالايجوز حذرا من ذمهم وليس يحب على الانسان أن لايغتم بذم الحلق ولايتألم به ، نعم كالالصدق في أن تزول عنه رؤيته للخلق فيستوى عنده ذامه ومادحه لعلمه أن الضار والنافع هوالله وأن العبادكاهم عاجزون وذلك قليل جدا وأكثرالطباع تتألم بالذم لمافيه من الشعور بالنقصان وربّ تألم بالذم محمود إذا كانالذام من أهل البصيرة في الدين فأنهم شهداءالله ودمهم بدل على دمالله تعالى وعلى نقصان فى الدين فكيف لايغتم به ، نعم الغم المدموم هوأن يغتم لفوات الحمد بالورع كأنه يحدأن يحمد بالورع ولايجوزأن يحبأن يحمد بطاعة الله فيكون قدطلب بطاعة الله تُوابًا من غيره فان وجد ذلك في نفسه وجب عليه أن يقابله بالكراهة والرد . وأما كراهة الذم بالمعصية منحيث الطبع فليس بمذموم فلهالسترحذرا منذلك ويتصوّران يكون العبد بحيث لابحب الحمد ولسكن يكره الذم و إعامراده أن يتركه الناس حمداوذمافكم من صابر عن لذة الحدلا بصبر على أم الذم إذالحمد بطلب اللذة وعدم اللذة لايؤلم وأما الذمفانه مؤلم فب الحمد على الطاعة طلب ثواب على الطاعة فيالحال وأماكراهة الذم علىالعصية فلامحذورفيه إلاأحر واحد وهوأن يشغله غمه باطلاع الناس علىذنبه عن اطلاع الله فان ذلك غاية النقصان في الدين بل ينبغي أن يكون غمه باطلاع الله و ذمه له أكثر. الحامس أن يكر الذم من حيث إن الذام قد عصى الله تعالى به وهذامن الايمان وعلامته أن يكره دمه لغيره أيضا (١) حديث أن من ستر عليه في الدنيا يستر عليه في الآخرة تقدم قبل هذا بورقة (٢) حديث من ارتكب من هذه القاذورات شبئًا فليستتر بستر الله الحاكم في المستدرك وقد تقدم .

فهذا التوجع لايفرق بينه و بين غيره بخلاف التوجع من جهة الطبيع . السادس : أن يستر ذلك كيلايقصد بشر إذاعرف ذنبه وهذاوراء ألمالذم فان النم مؤلم منحيث يشعرالقلب بنقصانه وخسته و إن كان بمن يؤمن شره وقد يخاف شر من يطلع على ذنبه بسبب من الأسباب فله أن يستر ذلك حدرا منه . السابع : مجرد الحياء فانه نوع ألم وراء ألم الذمّ والقصد بالشر وهو خلق كريم يحدث في أوّل الصبا مهما أشرق عليه نور العقل فيستحي من القبائح إذاشوهدت منه وهو وصف محمود إذ قال رسولالله صلى الله عليه وسلم «الحياء خيركله(١٠» وقال ﷺ «الحياء شعبة من الايمــان(٢٠)» وقال صلى الله عليه وسلم «الحياء لايأتى إلابخير<sup>(٣)</sup>» وقال صلى الله عليه وسلم «إنّ الله يحب الحيي الحليم(٢)» فالذي يفسق ولايبالي أن يظهرفسقه للناسجمع إلىالفسق والتهتك والوقاحة وفقدالحياء فهوأشد حالابمن يستتر ويستحي إلا أن الحياء ممتزج بالرياء ومشتبه به اشتباها عظيا قل من يتفطن له و يدعى كل مراء أنه مستحى وأنَّسب تحسينه العبادات هوالحياء من الناس وذلك كذب بل الحياء خلق ينبعث من الطبعالكريم وتهيج عقيبه داعية الرياء وداعية الاخلاص ويتصوّر أن يخلص معه و يتصوّر أن يرائى معه و بيانه أن الرجل يطلب من صديق له قرضا ونفسه لانسخو باقراضه إلا أنه يستحيي من ردّه وعلم أنه لو راسله على لسان غيره لكان لايستحيي ولا يقرض رياء ولا لطلب الثواب فله عند ذلك أحوال : أحدها أن يشافه بالردّ الصريح ولايبالى فينسب إلى قلة الحياء وهذا فعل من لاحياء له فان المستحيي إما أن يتعلل أو يقرض فان أعطى فيتصوّرله ثلاثة أحوال: أحدها أن يمزج الرياء بالحياء بأن يهيج الحياء فيقبح عنده الرد فيهيج خاطرالرياء ويقول ينبني أن تعطى حتى يثني عليك و يحمدك و ينشر اسمك بالسخاء أو ينبغي أن تعطى حتى لايذمك ولا ينسبك إلى البخل فاذا أعطى فقد أعطى بالرياء وكان المحرّك للرياء هو هيجان الحياء . الثاني أن يتعذر عليه الرد بالحياء ويبقى فينفسه البخل فيتعذر الاعطاء فيهيج داعى الاخلاص ويقولله إن الصدقة بواحدة والقرض بتمانءشرة ففيه أجرعظيم وإدخال سرورعى قلبصديق وذلك محمود عندالله تعالى فتسخو النفس بالاعطاء لذلك فهذا مخاص هيج الحياء إخلاصه . الثالث أن لا يكون له رغبة فىالثواب ولا خوف من مذمته ولاحب لمحمدته لأنه لو طلبه مراسلة لكان لايعطيه فأعطاه بمحض الحياء وهو مايجده في قلبه من ألم الحياء ولولاالحياء لردِّه ولوجاءه من لايستحيمنه من الأجانب أوالأراذل لكان برده و إن كثرالحد والثواب فيه فهذا مجرد الحياء ولا يكون هذا إلافي القبائع كالبحل ومقارفة الذنوب والراثي يستحي مزالباحات أيضاحقإنه يرى مستعجلا فيالشي فيعود إلىالهدو أوضاحكا فيرجع إلى الانقباض ويزعم أن ذلك حياء وهوعين الرياء وقدقيل إنّ بعض الحياء ضعف وهوصحيح والرادبه الحياء مما ليس بقبيح كالحياء من وعظالناس و إمامة الناس فىالصلاة وهوفى الصبيان والنساء محمود وفى العقلاء غبر محمود وقد تشاهد معصية من شيخ فتستحيي من شيبته أن تنكر عليه لأن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وهذا الحياء حسن وأحسن منه أن يستحيي من الله فلا تضييع الأمر بالمعروف فالقوى" يؤثر الحياء من الله على الحياء من الناس والضعيف قد لايقدر عليه ، فهذه هي الأسباب التي يجوز لاجلها ستر القبائح والدنوب . الثامن : أن يخاف من ظهور دنبه أن يستجرئ (١) حديث الحياء خيركه مسلم من حديث عمران بن حصين وقد تقدّم (٢) حديث الحياء شعبة من الايمـان متفق عليه من حديث أبي هر يرة وقد تقدّم (٣) حديث الحياء لايأتي إلابخير متفق عليه من حديث عمران بن حصين وقد تقدّم (٤) حديث إنّ الله يحب الحيي الحليم الطبراني من حديث فاطمة وللبزار من حديث أي هو يرة إنّ الله يحب الغني الحليم المتعفف وفيه ليث بن أي سليم مختلف فيه .

مايقدم إليه أو الذي يحتقر ماعنــد. أن يقدّمه . ويكره أكل طعام المباهاة وماتكلف به للأعراسوالتعازي فما عمل للنـــوائح لايؤكل وماعمللأهل العزاء لا بآس به وما بجری مجراه و إداعلم الرجل من حال آخيه أته يفرح بالانبساط إليه في التصرّف في شيء من طعامه فلا حرج أن يأكل من طعامه بغير إذنه قال اللہ تعسمالی ۔ أو صديقكم ـ قيل دخل فوم علىسفيانالثوري فلم بجــدوه ففتحوا الباب وأنزلوا السفرة

عليه غيره و يقتدى به وهذه العلة الواحدة فقط هى الجارية فى إظهار الطاعة وهو القدوة و يختص ذلك بالأثمة أو بمن يقتدى به و بهذه العلة ينبني أيضا أن يخنى العاصى أيضا معصبته من أهله وولده لأنهم يتعلمون منه فني ستر الذبوب هذه الأعذار النمانية وليس فى إظهار الطاعة عذر إلاهذا العذر الواحد ومهما قصد بسترالمعصية أن يحيل إلى الناس أنه ورع كان مماثيا كاإذاقسد ذلك باظهار الطاعة . فان قلت فهل يحوز للعبد أن يحبحد الناس له بالصلاح وحبهم إياه بسببه وقدقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم «دانى على مايحبنى الله عليه و يعبنى الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وانبذ إليهم هذا الحطام وسلم «دانى على مايحبنى الله عليه في مايحبنى الله عليه قد يكون مباحا وقد يكون محمودا وقد يكون مذموما فالحمود أن تحب ذلك لتعرف به حب الله لك فانه تعالى إذا أحب عبداحبه فى قاوب عباده والمذموم أن تحب حبهم وحمدهم على حجك وغزوك وصلاتك وعلى طاعة بعينها فان ذلك طلب عوض على طاعة الله عاجل سوى ثواب الله والمباح أن يحبوك لصفات محمودة سوى الطاعات المحمودة المعينة فيك ذلك كحبك المال لأن ملك القاوب وسيلة إلى الأغراض كملك الأموال فلافرق بينهما . المعينة فيك ذلك كحبك المال لأن ملك القاوب وسيلة إلى الأغراض كملك الأموال فلافرق بينهما .

ففرح وقال ذكرتمونى أخلاق السلف هكذا كانوا ومن دعى إلى طعام فالاجابة من السنة وأوكد ذلك الوليمة وقد يتخلف بعض الناس عن ألدعوة تكبرا وذلك خطأ و إن عمل ذلك تصنعا ورياء فهو أقل من التكبر . روى أن الحسن بن على مر" بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على الطرق وقد نثروا كسرا على الأرض وهو على بغلته فلمسا مر بهم سلم عليهم فردوا عليم السلام

وأكلوا فدخلسفيان

أعلم أن من الناس من يترك العمل خوفامن أن يكون مرائيا به وذلك غلط وموافقة للشيطان بل الحق فيما يترك من الأعمال ومالا يترك لخوف الآفات مانذكره وهوأن الطاعات تنقسم إلى مالالذة في عينه كالصلاة والصوم والحج والغزو فانهامقاساة ومجاهدات إنمــاتصير لذيذة منحيث إنها توصل إلىحمد الناس وحمد الناس لذيذ وذلك عند اطلاع الناس عليه و إلى ماهو لديد وهوأ كثر مالايقتصر على البدن بل يتعلق بالخلق كالخلافة والقضاء والولايات والحسبة و إمامة الصلاة والتذكير والتدريس و إنفاق المال على الحالق وغيرذلك مماتعظم الآفة فيه لتعلقه بالحلق ولمافيه من اللذة . القسم الأول الطاعات اللازمة للبدن التى لاتتعلق بالغير ولالذة في عينها كالصوم والصلاة والحج فحطرات الرياء فيها ثلاث: إحداها مايدخل قبل العمل فيبعث على الابتداء لرؤية الناس وليس معه باعث الدين فهذا مما ينبغي أن يترك لآنه معصية لاطاعة فيه فانه تدرع بصورة الطاعة إلى طلب المنزلة فان قدر الانسان علىأن يدفع عن نفسه باعث الرياء و يقول لها ألاتستحيين منءولاك لاتسخين بالعمل لأجله وتسخين بالعمل لأجل عباده حتى يندفع باعث الرياء وتسخوالنفس بالعمل لله عقوبة للنفس على خاطرالرياء وكفارة له فليشتغلبالعمل . الثانية أن ينبعث لأجلالله ولكن يعترضالرياء مع عقدالعبادة وأوّلها فلاينبنيآن يترك العمل لأنه وجدباعثا دينيا فليشرع فيالعمل وليجاهد نفسه فيدفعالرياء وتحسين الاخلاص بالمعالجات التي ذكرناها من إلزام النفسكراهة الرياء والاباء عن القبول. الثالثة أن يعقد على الاخلاص ثم يطرأ الرياء ودواعيه فينبغي أن يجاهد في الدفع ولايترك العمل لكي يرجع إلى عقد الاخلاص ويردّنفسه إليه قهرا حق يتمم العمل لأنالشيطان يدعوك أولا إلىترك العمل فاذا لمتجب واشتغلت فيدعوك إلى الرياء فاذا لمتحب ودفعت بقي يقول لك هذا العمل ليس بخالص وأنت مراء وتعبك ضائع فأى" فائدة لك فيعمل لاإخلاص فيه حتى يحملك بذلك علىترك العمل فاذاتركته فقد حصلت غرضه ومثالمن يترك العمل لخوفه أن يكون مرائيا كمن سلم إليه مولاه حنطة فيهازؤان وقال خلصه معن الزؤان ونقها منه تنقية بالغة فيترك أصل العمل ويقول أخاف إن اشتغلت به لمتخلص خلاصًا صافيًا نقيًا فترك العمل من أجله هو ترك الاخلاص مع أصل العمل فلامعنيه ومن هذا القبيل (١) حديث قال رجــل دلني على مايحبني الله عليه و يحبني الناس قال ازهد في الدنيا محمك الله الحديث بن ماجه من حديث سهل بن سعد بلفظ وازهد فيما في أيدى الناس وقد تقدّم .

( • } - إحياء - ثالث )

أن يترك العمل خوفًا على الناس أن يقولوا إنه مراء فيعصون الله به فهذا من مكايد الشيطان لأنه أولا أساء الظن بالمسلمين وماكان من حقه أن يظن بهم ذلك ثم إنكان فلا يضره قولهم ويفوته **تواب العبادة وترك العــمل خوفا من قولهم إنه مراء هوعين الرياء فلولاحبه لمحمدثهم وخوفه من** ذمهم فماله ولقولهم قالوا إنه مماء أوقالوا إنه محلص وأى فرق بين أن يترك العمل خوفا من أن يقال إنه مماء و بين أن يحسن العمل خوفًا من أن يقال إنه غافل مقصر بلترك العمل أشدّمن ذلك فهذه كلها مكايد الشيطان على العباد الجهال ثم كيف يطمع فى أن يتخلص من الشيطان بأن يترك العملوالشيطان لايخليه بل يقول له الآن يقولالناس إنك تركت العمل ليقال إنه محلص لايشتهمي الشهرة فيضَّطوك بذلك إلى أن تهوب فان هو بت ودخلت سربا تخت الأرض ألق في قلبك حلاوة معرفة الناس لتزهدك وهر بك منهم وتعظيمهم لك قاو بهم على ذلك فكيف تتخلص منه بل لانجاة منه إلابأن تلزم قلبكمعرفة آفة الرياء وهوأنه ضرر فىالآخرة ولانفع فيه فىالدنيا لتلزم الكراهة والاباء قلبك وتستمر مع ذلك على العمل ولاتبالى و إن نزغ العدَّو نازغ الطبع فان ذلك لاينقطع وترك العمل لأجل ذلك يجرّ إلى البطالة وترك الحيرات فمادمت تجد باعثا دينيا علىالعمل فلانترك العمل وجاهب خاطر الريام وألزم قلبك الحياء من الله إذا دعتك نفسك إلى أن تستبدل بحمده حمد المخاوقين وهومطلع علىقلبك ولواطلع الخلق علىقلبك وأنك تريد حمدهم لمقتوك بل إن قدرت على أن تزيد فىالعمل حياء من ربك وعقو بة لنفسك فافعل فان قال لك الشيطان أنت مراء فاعلم كذبه وخدعه بما تصادف في قلبك من كراهة الرياء وإبائه وخوفك منه وحيائك من الله تعالى و إن لم تجد فى قلبك له كراهية ومنه خوفا ولم يبق باعث دينى بل تجرد باعث الرياء فاترك العمل عند ذلك وهو بعيد فمن شرع في العمل لله فلابد أن يبتى معه أصل قصد الثواب. فان قلت فقد نقل عن أقوام ترك العمل مخافة الشهرة.روى أن إبراهيم النخى دخل عليــه انسان وهو يقرأ فأطبق المصحف وترك القراءة وقال لايرى هذا أنا نقرأكل ساعة وقال إبراهيم النيمي إذا أعجبك الكلام فاسكت و إذا أعجبكِ السكوت فتسكام . وقال الحسن أن كان أحدهم ليمرّ بالأذى مايمنعه من دفعه الاكراهة الشهرة وكان أحدهم يأتيه البكاء فيصرفه الىالضحك محافة الشهرة . وقد ورد في ذلك آ ثار كشيرة. قلنا هذا يعارضه ماورد من إظهار الطاعات ممن لايحصي واظهار الحسن البصري هذا الكلام فيمعرض الوعظ أقرب إلىخوف الشهرة من البكاء و إماطة الأذي عن الطريق ثم لميتركه. وبالجملة ترك النوافل جائزوالكلام فىالأفضل ، والأفضل إنمايقدرعليه الأقو ياءدون الضعفاء فالأفصل أن يتممالعمل و يجتهد في الاخلاص ولايتركه وأرباب الأعمال قد يعالجون أنفسهم بخلاف الأفضل لشدة الخوف فالاقتداء ينبغي أن يكونبالأقوياء وأما إطباق إبراهيم النخمي المصحف فيمكن أنيكون لعلمه بآنه سيحتاج إلى ترك القراءة عند دخوله واستثنافه بعد خروجه للاشتغال بمكالمته فرأى أن لايراه فىالقراءة أبعد عن الرياء وهو عازم على الترك للاشتغال به حتى يعود إليه بعد ذلك وأماترك دفع الأذى فذلك بمن يخاف على نفسه آفة الشهرة و إقبال الناس عليه وشغلهم إياءً عن عبادات مى اأكبرمن رفع خشبة من الطريق فيكون تركذلك للحافظة على عبادات هيأ كبرمنها لاعجرد خوف لرياء وأما قول التيمي إذا أعجبك الكلام فاسكت يجوز أن يكون قـــد أراد به مباحات الــكلام كالفصاحة فى الحكايات وغيرها فان ذلك يورث العجب وكدلك العجب بالسكوت المباح محـــدور فهوعدول عن مباح إلى مباح حدرا من العجب فأما الكلام الحق المندوب إليه فإينص عليه على أن الآفة مماتعظم في الكلام فهو واقع في القسم الثاني و إيما كلامنافي العبادات الحاصة ببدن العبديميا

وقالوا هلم الغداء ياابن رسول الله فقال نعم إن الله لا يحب المتكبرين ثم ثیورکه فنزل عن دامته وقعد معهم على الأرض وأقبل يأكل ثم سلم عليهم وركب وكان يقال الأكلمع الاخوان أفضسل من الأكل مع الغيال. وروی آ**ن هـــرو**ن الرشيد دعا أبا معاوية الضرير وأمرأن يقدم له طعام فلما أكل مب الرشيدعلي بده في الطست فلما فرغ قال باأبامعاوية تدرى من صب عسلي يدا ١ قال لا قال أمير المؤمنين قال

لايتعلق بالناس ولاتعظم فيه الآفات ثم كلام الحسن فى تركهم البكاء و إماطة الأذى لخوف الشهرة ربمًا كان حكاية أحوال الضعفاء الذين لايعرفون الأفضل ولا يدركونهذه الدقائق و إنما ذكره تخويغا للناس من آه قالشهرة وزجرا من طلبها . القسم الثاني : مايتعلق بالحلق وتعظم فيه الآفات والأخطار وأعظمها الحلافة تمالقضاء تمالتذكير والتدريس والفتوى ثم إنفاق المال. أما الحلافة والامارة فهي من أفضل العبادات إذا كان ذلك معالعدل والاخلاص وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ ليوم من إمامعادل خير من عبادة الرجل وحده ستين عاما (١) » فأعظم بعبادة يوازي يوممنها عبادة ستين سَنة وقالصلى الله عليه وسلم « أقلمن يدخل الجنة ثلاثة الامام المقسط (٢) » أحدهم وقال أبوهر يرة قال رسول الله ﷺ « ثلاثة لاترة دعوتهم الامام العادل (٣٠ » أحدهم وقال صلى الله عليه وسلم « أقرب الناس منى تجلسا يو مالقيامة إمام عادل (٤) » رواه أبوسعيد الحدرى فالامارة والحلافة من أعظم العبادات ولم يزل المتقون يتركونها ويحترزون منها ويهر بون من تقلدها وذلك لمافيه من عظيم الحطر إذ تتحرُّك بها الصفات الباطنة و يغاب علىالنفسحبُ الجاه ولذة الاستيلاء ونفاذ الأمر وهو أعظم ملاذ الدنيا فاذا صارت الولاية محبو بة كان الوالى ساعيا في حظ نفسه و يوشك أن يتبع هواه فيمتنع من كل مايقدح في جاهه وولايته و إن كان حقا و يقدم على مايزيد فيمكانته و إن كان باطلا وعندذلك يهلك ويكون يوم من سلطان جائر شرا من فسق ستين سنة بمفهوم الحديث الذي ذكرناه ولهذا الخطر العظيم كان عمر رضىالله عنه يقول مايأخذها بمـا فيها وكيفـلا وقد قال النبي صلىالله عليه وسلم «مامنواليعشرة إلاجاء يومالقيامة مغلولةيده إلىعنقه أطلقهعدله أوأو بقه جوره (٥) » رواه معقل بن يسار وولاه عمر ولاية فقال ياأمير المؤمنين أشر على قال اجلس واكتم على وروى الحسن « أنّ رجلا ولاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي خر لى قال اجلس (٦٠) » وكذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم «ياعبد الرحمن لاتسأل الامارة فانك إن

(١) حديث ليوم من إمام عادل خير من عبادة الرجل وحده ستين عاما الطبراني والبيهتي من حديث ابن عباس وقد تقدم (٧) حديث أوّل من يدخل الجنة ثلاثة الامام المقسط مسلم من حديث عياض بن حماد أهل الجنة ثلاث ذو سلطان مقسط الحديث ولم أر فيه ذكر الأوَّلية (٣) حديث أبي هريرة ثلاثة لاترد دعوتهم الامام العادل تقدّم (٤) حديث أبي سعيد الحدري أقرب الناس مني عجلسا يوم القيامة امام عادل الأصبهاني في الترغيب والترهيب من رواية عطية العوفي وهو ضعيف عنه وفيه أيضًا اسحق بن ابراهيم الديباجي ضعيف أيضًا (٥) حديث مامن والى عشرة إلاجاء يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه لايفكها إلا عدله أحمد من حديث عبادة بن الصامت ورواه أحمـــد والبرار من رواية رجل لم يسم عن سعد بن عبادة وفيهما يزيد بن أبي زياد متكام فيه ورواه أحمد والبرار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة ورواه البرار والطبراني من حديث بريدة والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس وثوبان وله من حديث أبي السرداء مامن والى ثلاثة إلا لق الله مغلولة يمينه الحديث وقد عزى الصنف هذا الحديث لرواية معقل بن يسار والمعروف من حديث معقل بن يسار مامن عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصيحة إلالم يرح رائحة الجنة متفق عليه (٦) حديث الحسن أن رجلا ولاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وما خرلي قال اجلس الطبراني موصولا من حديث عصمة هو ابن مالك وفيه الفضل بن المختار وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل قاله أبوحاتم ورواه أيضا من حديث ابن عمر بلفظ الزم بيتك وفيه الغراب بن أبى الغراب صعفه ابن معين وابن عدى وقال أبوحاتم صدوق .

يا أمير المؤمنسين إنها أكرمت العلم وأجللته فأجلك الله تعسالي وأكرمك كاأكرمت العد.

العلم . [الباب الرابسع والأر بعون في ذكر أدبهم فى اللباس ونياتهم ومقاصدهم فيه اللباس من حاجات النفسوضرورتها لدفع الحرّ والسبعد كما أنّ الطعام من حاجات النفس لدفع الجوع وكا أن النفس غير قانمة بقدرا لحاجة من الطعام بل تطلب الزيادات والشهوات فهكذافي اللباس تتفنن فيه ولها فيه أهوية متنوعة

أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها و إن أوتيتها عن مسألة وكات إليها (١) » وقال أبو بكر رضى الله هنه لرافع بن عمر لاتأمر علىاثنين ثم وليهو الخلافة فقام بها فقالله رافع ألم تقللي لاتأمر علىاثنين وأفت قد وليت أمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال بلى وأنا أقول لك ذلك فمن لم يعدل فيها فعليه بهلة الله يعني لعنة الله ولعل القليل البصيرة يرى مأورد من فضل الامارة مع ماورد من النهبي عنها متناقضا وليس كذلك بل الحق فيــه أنّ الخواص الأقوياء في الدين لاينبني أن يمتنعوا من تقلد الولايات وأنّ الضّعفاء لاينبني أن يدوروا بها فيهلكوا وأعنى بالقويّ الذي لاّعيله الدنيا ولايستفزه الطمع ولا تأخذه في الله لومة لائم وهم الذين سقط الحلق عن أعينهم وزهدوا في الدنيا وتبرموا بها و بمخالطة الحلق وقهروا أنفسهم وملكوها وقمعوا الشيطان فأيس منهم فهؤلاء لايحركهم إلاالحق ولايسكنهم إلا الحق ولو زهقت فيهم أرواحهم فهم أهل نيل الفضل فى الامارة والخلافة ومنعلم أنه ليس بهذَه الصفة فيحرم عليه الخوض في الولايات ومن جرب نفسه فرآهاصابرة على الحق كافة عن الشهوات فيغير الولايات ولكنخاف عليها أنتتغير إذا ذاقت لذة الولاية وأن تستجلى الجاه وتستلذ نفاذ الأمر فتكره العزل فيداهن خيفة من العزل فهذا قد اختلف العلماء في أنه هل يلزمه الهرب من تقلد الولاية فقال قاثاون لايجب لأنّ هذا خوف أمر فىالمستقبل وهو فى الحال لم يعهدنفسه إلاقو ية فى ملازمة الحق وترك لذات النفس والصحيح أنّ عليه الاحتراز لأنّ النفس خدّاعة مدعية للحق واعدة بالخير فلو وعدت بالحير جزما لبكان يخاف عليها أن تتغير عند الولاية فكيف إذا أظهرت التردّد والامتناع عن قبولالولاية أهون منالعزل بعد الشر وعفالعزل مؤلم وهوكما قيل العزل طلاق الرجال فاذا شرع لاتسمح نفسه بالعزل وتميل نفسه إلىالمداهنة و إهال الحق وتهوى به في قعر جهنم ولايستطيع النزوع منه إلى الموت إلا أن يعزل قهرا وكان فيه عداب عاجل على كل محت للولاية ومهما مالت النفس إلى طلب الولاية وحملت على السؤال والطلب فهو إمارة الشرّ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « إنا لانولى أمرنا من سألنا (٢) » فادا فهمت اختلاف حكم القوى والضعيف عامت أن نهيي أبي بكر رافعًا عن الولاية ثم تقلده لهـا ليس بمتناقض . وأما القضاء فهو و إن كان دون الخلافة والامارة فهو فىمعناهما فانكلرنى ولايةأمير أىلةأمر نافذ والامارة محبو بةبالطبع والثواب فىالقضاء عظيم مع اتباع الحق والعقاب فيه أيضا عظيم مع العدول عن الحق وقد قالالنبي صلىالله عليه وسلم «القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة (٢٠) » وقال عليه السلام «من استقضى فقد ذبح بغير سكين (<sup>4)</sup> » فحكمه حكم الامارة ينبغي أن يتركه الضعفاء وكل من للدنيا ولذائها وزن في عينه وليتقلده الأقوياء الدين لاتأخذهم فىالله لومة لائم ومهما كانالسلاطين ظلمة ولم يقدر القاضى علىالقضاء إلا بمداهنتهم و إهمال بعضالحقوق لأجلهم ولأجل المتعلقين بهم إذ يعلم أنه لوحكم عليهم بالحق لعزلوه أولم يطيعوه فليسله أن يتقلد القضاء وإن تقلده فعليه أن يطالبهم بالحقوق ولايكون خوف العزل عذرا مرخصا له في الأهال أصلا بل إذا عزل سقطت العهدة عنه فينبغي أن يفرح بالعزل إن كان يقضى لله فان لم تسمح نفسه بذلك فهو إذن يقضىلاتباع الهموى والشيطان فكيف يرتقب عليه تواباً وهو مع الظامة في الدرك الأسفل من النار . وأما الوعظ والفتوي والتدريس ورواية (١) حديث عبد الرحمن بن سمرة لاسل الامارة الحديث متفق عليه (٢) حديث إنا لانولي أمرنا من سألناه متفق عليه من حديث أبى موسى (٣) حديث القضاة ثلاثة الحديث أصحاب السنن من حديث بريدة وتقدّم في العلم و إسناده صحيح (٤) حديث من استقضى فقد ذبح بغير سكين أصحاب السنن من حديث أبي هريرة بلفظ من جعل قاضيًا وفى رواية من ولى القضاء و إسناده صحيحً .

ومآرب مختلفة فالصوفى يرد النفس في اللباس إلىمتابعة صريح العلم. قيل لبعض الصوفية نو بك مزق قال و لكنه منوجه حلال وقيلله وهووسخ قالولكنه طاهر فنظر الصادق في تو به آن يكون من وجه حلال لأنهورد فيالحبر عن رسول الله صلى الله عليهوسلمأنهقال «من اشترى توبا بعشرة دراهم وفى عنه درهم من حرام لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا » أي لافر يضةولانافلة ثم بعد ذلك نظره فيه أن يكون طاهرا لأن طهارة الثوب شرط في صحة

الصلاة وماعدا هذين النظرين فنظره في كونه يدفع الحرآ والبرد لأن ذلك مصلحة النفس و بعد ذلك ما تدعو النفس إليه فكله فضول وزيادة ونظـر إلى الخلق والصادق لاينبغي أن يلبس الثوب إلا لله وهو سيتر العورة أولنفســه لدفع الحر" والــــبرد . وحكى أن سفیا**ن الث**وری رضی اللهعنه خرجذات يوم وعليه توب قد لسه مقلو با فقيلله ولم يعلم بذلك فهم أن يخلعه و يغيره ثم تركه وقال حيثابسته نويتأنى

الحديث وجمع الأسانيد العالية وكل مايتسع بسببه الجاه ويعظم به القدر فآفته أيضا عظيمة مثل آفة الولايات وقدكان الحائفون منالسلف يتدافعونالفتوي ماوجدوا إليه سبيلا وكانوا يقولون-دثنا باب من أبوار، الدنيا ومن قالحدّثنا فقد قال أوسعوا لي ودفن بشركذا وكذا قمطر من الحديث وقال يمنعني من الحديث أني أشتهي أنأحدث ولو اشتهيت أن لاأحدث لحدثت والواعظ يجد في وعظه وتأثر قلوبالناس به وتلاحق بكائمهم وزعقاتهم و إقبالهم عليهاندة لاتوازيها لذة فاذا علب ذلك على قلبه مال طبعه إلى كل كلام مزخرف يروج عند العوام و إن كان باطلا و يفر عن كل كلام يستثقله العوام و إنكان حقاً و يصير مصر وف الهمة بالكاية إلى ما يحرك قاوب العوام و يعظم مزلته في قاو بهم فلا يسمع حديثاو حكمة إلاو يكون فرحه به من حيث إنه يصلح لأن يذكره على رأس المنبر وكان ينبني أن يكون فرحه به منحيث إنه عرف طريق السعادة وطريق سلوك سبيل الدين ليعمل به أوّلا ثم يقول إذا أنعمالله على بهذهالنعمة ونفعني بهذه الحكمة فأقصها ليشاركني فينفعها إخواني المسلمون فهذا أيضا بمـايعظم فيه الحوف والفتنة فحكمه حكم الولايات فمن لاباعث له إلاطلب الجاه والمنزلة والأكل بالدين والتفاخر والتكاثر فينبغي أن يتركه ويخالف الهموى فيه إلى أن ترتاض نفسه وتقوى فىالدين همته و يأمن على نفسه الفتنة فعند ذلك يعود إليه . فان قلت مهما حكم بذلك علىأهـلالعلم تعطلتالعلوم والدرست وعم ّ الجهل كافة الحلق . فنقول قد نهمي رسول الله ﷺ عن طلب الإمارة وتوعد عليها (١) حتى قال « إنكم تحرصون على الإمارة و إنها حسرة وندامة يوم القيامة إلا من أخــــذها بحقها (٢) » وقال « نعمت المرضعة و بئست الفاطمة (٣) » ومعلوم أنّ السلطنة والامارة لوتعطلت لبطل الدين والدنيا حميعا وثار القتال بين الحلق وزال الآمن وخربت البلاد وتعطلت المعايش فلم نهى عنها معذلك ؟ وضرب عمر رضي الله عنه أبي بن كعب رأى قوما يتبعونه وهو في ذلك يقول أبي سيد السلمين وكان يقرأ عليه القرآن فمنع من أن يتبعوه وقال ذلك فتنة على المتبوع ومدلة على التابع وعمركان بنفسه يخطب ويعظ ولايمتنع منه واستأذن رجل عمر أن يعظ الناس إذا فرغ من صلاة الصبح فمنعه فقال أتمنعنى من نصح الناس فقال أخشى أن تنتفخ حق تبلغ الثريا إذ رأى فيه عايل الرغبة في جاه الوعظ وقبول الخلق والقضاء والخلافة بما يحتاج الناس إليمه في دينهم كالوعظ والتدريس والفتوى وفى كل واحد منهما فتنة ولذة فلا فرق بينهما فأما قولالقائل نهيك عن ذلك يؤدّى إلى الدراس العلم فهو غلط إذ نهى رسول الله صلى الله عليه وهلم عن القضاء لم يؤدّ إلى تعطيل التمضاء (٤٠) بَل الرياسة وحبها يضطر الحاق إلى طلبها وكذلك حبّ الرياسة لايترك العلوم تندرس بل لوحبس الخلق وقيدوا بالسلاسل والأغلال منطلب العلوم التي فيها القبول والرياسة لأفلتوا من الحبس وقطعوا السلاسل وطلبوها وقد وعد اللهأن يؤيد هذا الدين بأقواملاخلاق لهم فلاتشغل قلبك بأمرالناس فان اللهلايضيعهم وانظرلنفسكءثم إنىأقولمعهذا إذاكان فىالبلدجماعة يقومون بالوعظ مثلا فليس فى النهى عنه إلاامتناع بعضهم و إلافيعلم أنّ كلهم لا يتنعون ولا يتركون لذة الرياسة فان لم يكن (١) حديث النهى عن طلب الامارة وهوحديث عبد الرحمن بن سمرة لانسل الامارة وقد تقدّم قبله بثلاثة أحاديث (٧) حديث إنكم تحرصون على الامارة وإنها حسرة يوم القيامة وندامة إلامن أخذها بحقهاالبخاري من حديث أبي هريرة دون قوله إلامن أخدها بحقهاوز ادفى آخره فنعمت المرضعة و بئست الفاطمة ودون قوله حسرة وهي في صحيح ابن حبان (٣) حديث لعمت المرضعة وبنست الفاطمة البخاري منحديثأبي هريرة وهو بقية الحديثالذي قبله ورواهابن حبان بلفظ فبئست المرضعةو بئست الفاطمة (٤) حديث النهيي عن القضاء مسلمين حديث أبي ذرّ لاتؤمرن على اثنين ولاتلين مال يقيم

في البلد إلاواحد وكان وعظه نافعا للناس من حيث حسن كلامه وحسن سمته في الظاهر وتخييله إلى العوام أنه إنما يريدالله بوعظه وأنه تارك للدنيا ومعرض عنها فلانمنعه منه ونقول له اشتغل وجاهد نفسك ، فان قالَ لست أقدر على نفسي فنقول اشتغل وجاهد ، لأنا نعلم أنه لوترك ذلك لهلك الناس كلهم إذ لاقائم به غيره ولوواظب وغرضه الجاه فهوالهالك وحده وسلامة دين الجميع أحب عندنا من

سلامة دينه وحده فنجعله فداء للقوم ونقول لعل هذاهو الذى قال فيه رسولالله صلىالله عليه وسلم «إنالله يؤيد هذا الدين بأقواملاخلاق لهم(١٠)» ثمالواعظ هوالذي يرغب في الآخرة وبزهد في الدنيا بكلامه و بظاهرسيرته ، فآما ما أحدثه الوعاظ في هذه الأعصار من الكامات المزخرفة والألفاظ المسجعة المقرونة بالأشعار بماليس فيه تعظيم لأمرالدين وتخويف للسلمين بل فيه الترجية والتجرئة علىالمعاصي بطيارات النكت فيجب إخلاء البلاد منهم فانهم نواب الدجال وخلفاءالشيطان و إنما كلامنا في واعظ حسن الوعظ جميل الظاهر يبطن في نفسه حب القبول ولا يقصد غيره وفيما أوردناه في كتاب العلم من الوعيد الوارد في حق علماء السوء مايبين لزوم الحذر من فتن العلم وغوائله ، ولهذا قال السيح عليه السلام: ياعلماءالسوء تصومون وتصاون وتتصدّقون ولاتفعاون ماناًمرون وتدرسون مالاتعماون فياسوه ما تحكمون تتونون بالقول والأماني وتعماون بالهوى ومايغني عنكم أن تنقوا جاودكم وقاو بكم دنسة بحق أقول لكم لانكونوا كالمنخل يحرج منه الدقيق الطيب ويبق فيه النخالة كذلك أنتم تخرجون الحسكم من أفواهكم ويبقى الغل في صدوركم ياعبيدالدنيا كيف يدرك الآخرة من لاننقضي من الدنيا شهوته ولاتنقطعمنها رغبته بحق أقول الممم إنقلو بكم تبكى من أعمالكم جعلتم الدنيا تحت ألسنتكم والعمل تحت أقدامكم بحق أقول الكم أفسدتم آخر تكم بصلاح دنياكم فصلاح الدنيا أحب إليكم من صلاح الآخرة فأى ناس أخس منكم لوتعامون و يلكم حق مق تصفون الطريق للدلجين وتقيمون فى محلة المتحبرين كأنكم تدعون أهل الدنيا ليتركوها لكم مهلامهلا ويلكم ماذا يغنى عن البيت المظلم أن يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم كذلك لايغنى عنكم أن يكون نور العلم بأفواهكم وأجوافتكم منه وحشة معطلة ياعبيد الدنيا لاكعبيدأ تقياء ولاكأحرار كرام توشك الدنيا أن تقلعكم عن أصواحم فتلقيهم على وجوهم ثم تكبكم على مناخر كم ثم نأ خذخطايا كم بنواصيكم ثم يدفعكم العلم من خلف كم مرسله كم إلى الملك الديان حفاة عراة فرادى فيوقف كم على سوآ مكم ثم يجزيكم بسوء أعمالكم ، وقد روى الحرث الحاسب هذا الحديث في بعض كتبه ثم قال هؤلاء علماء السوء شياطين الانس وفتنة على النباس رغبوا في عرضالدنيا ورفعتها وآثروها على الآخرة وأذلوا الدين للدنيا فهم في العاجل عار وشين وفىالآخرة هم الخاسرون . فان قلت : فهذهالآفات ظاهرة ولكن ورد فىالعلم والوعظ رغائب كثيرة حق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لأن يهدى الله بك رجلاخيرلك من الدنيا ومافيها (٢٧)» وقال صلى الله عليه وسلم «أيماداع دعا إلى هدى واتسع عليه كان له أجره وأجر من اتبعه (٢)» إلى غيرذلك من فضائل العلم فينبغي أن يقال للعالم اشتغل بالعلم واترك مراءاة الحلق كمايقال لمنخالجه الرياء

في الصلاة لا تترك العمل ولكن أتمم العمل وجاهد نفسك . فاعلم أن فضل العلم كبير وخطره عظيم (١) حديث إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم النسائي وقد تقدّم قريبا (٧) حديث لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خيرلك من الدنيا ومافيها متفق عليه من حديث سهل بن سعد بلفظ خير لك من حمرالنعم وقد تقدم في العلم (٣) حديث أيما داع دعا إلى هدى وانبع عليه كان له أجره وأجر من انبعه ابن ماجه من حديث أنس بزيادة في أوله ولمسلم من حديث أبي هريرة من دعا إلى هدى

كان له من الأجر مثل أجور من تبعه الحديث .

ألبســه لله والآن فمــا أغده إلا لنظر الخلق فلاأنقض النية الأولى بهذه.والصوفيةخصوا بطهارة الأخلاق وما رزقوا طهارةالأخلاق إلابالصلاحية والأهلية والاستعداد الذي هيآه الله تعالى لنفوسهم وفى طهارة الأخلاق وتعاضدها نناسب واقع لوجود تناسب هيئة النفس وتناسب هيئة النفس هو المشار إليه بقوله تعالى ـ فاذا سويته ونفخت فيه منرو می۔ فالتناسہ هو التسبوية فمن المناسب أن يكون لباسهم مشاكلا اطعامهم وطعامهم مشاكلا لكلامهم وكلامهم مشاكلا لمنامهم لأن التناسب الواقع في النفس مقيد بالعلم والتشابه والتماثل فى الأحوال يحكم به العلم ومتصوّفة الزمان ملتزمون بشيء من التناسب مع من الهوى وما عندهم من التطلع إلى التناسب رشح حال سلفهم في وجود التناسب. قال أبو سلمان الداراني : يلبس أحدهم عباءة بثلاثة دراهم وشهوته فى بطنه بخمسة دراهم أنكر ذلك لعدم التناسب فمن خشن كَفْضَلَ الْحَلَافَةُ وَالْامَارَةُ وَلَا نَقُولَ لَأَحَدُ مَنْ عَبَادَالله اتركُ العَمْ إِذْ لَيْسَ فى نفس العَمْ آفَةً و إنجَا الآفة فياظهاره بالتصدىالموعظ والتدريس ورواية الحديث ولانقول له أيضا اتركه مادام يجدفىنفسه باعثا دينيا ممزوجا بباعث الرياء أماإذا لم يحركه إلاالرياء فترك الاظهارأ نفعله وأسلم وكذلك نوافلالصلوات إذا تجرد فيهاباعت الرياء وجب تركها أماإداخطرله وساوسالرياء فىأثناءالصلاة وهولها كاره فلايترك الصلاة لأن آفة الرياء في العبادات ضعيفة و إنمانعظم في الولايات وفي التصدي للناصب الكبيرة في العلم.و بالجُملة فالمراتب ثلاث : الأولى: الولايات والآفات فيها عظيمة وقد تركها جماعة من السلف خوفا من الآفة . الثانية : الصوم والصلاة والحج والغزو وقد تعرُّض لها أقو ياء السلف وضعفاؤهم ولم يؤثر عنهم الترك لخوف الآفة وذلك لضعفالآفات الداخلة فيها والقدرة على نفيها مع إتمـام العمل لله بأدنى قوّة . الثالثة : وهي متوسطة بينالرتبتين وهوالتصدّي لمنصب الوعظ والفتوى والرواية والتدريس والآفات فيها أقل ممما فى الولايات وأكثر بمما فى الصلاة فالصلاة ينبغي أن لايتركها الضعيف والقوى ولكن يدفع خاطر الرياء والولايات ينبغي أن يتركها الضعفاء رأسا دون الأقوياء ومناصبالعلم بينهما ومن جرب آفات منصب العلم علم أنه بالولاة أشبه وأن الحذر منه في حق الضعيف أسلم والله أعلم . وههنارتبة رابعة وهي:جمع المال وأخذه للتفرقة على المستحقين فان فيالانفاق و إظهارالسخاء استجلابا للثناء وفى إدخال السرور على قاوبالناس لذة للنفس والآفات فيها أيضًا كثيرة ، ولذلك سئل الحسن عن رجل طلب القوت ثم أمسك وآخرطلب فوق قوته ثم تصدق به فقال القاعد أفضل لما يعرفون من قلة السلامة فيالدنيا وأن من الزهد تركها قر بة إلى الله تعالى . وقال أبوالدرداء مايسرني أنني أقمت على درج مسجد دمشق أصيب كلّ يوم خمسين دينارا أتصدق بها أما إنى لا أحرم البيع والشراء ولكنى أريد أن أكون من الذين لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله ، وقد اختلف العلماء فقال قوم إداطلب الدنيا من الحلال وسلم منها وتصدق بها فهوأفضل من أن يشتغل بالعبادات والنوافل ، وقال قوم الجلوس في دوام ذكرالله أفضل والأخذ والاعطاء يشغل عن الله ، وقدقال المسيح عليه السلام ياطالب الدنيا ليبرّ بها نركك لها أبر، وقالأقل مافيه أن يشغله إصلاحه عن ذكرالله وذكرالله أكبر وأفضل وهذافيمن سلم من الآفات فأمامن يتعرض لآفة الرياء فتركه لها أبرو الاشتغال بالذكر لاخلاف فى أنه أفضل.و بالجملة مايتعلق بالخلق وللنفس فيه لذة فهومثار الآفات والأحبأن يعمل ويدفع الآفات فان عجز فلينظر وليجتهد وليستفت قلبه وليزن مافيه من الحير بمافيه من الشرّ وليفعل مايدل عليه نورالعلم دون مايميل إليه الطبع. و بالجلة ما يجده أخف على قلبه فهو في الأكثر أضرعليه لأن النفس لاتشير إلابالشر وقلما تستلذا لخير وتميل إليه و إن كان لايبعد ذلك أيضا في بعض الأحوال وهذه أمور لا يمكن الحكم على تفاصيلها بنني واثبات فهوموكول إلىاجتهاد القلب لينظرفيه لدينه ويدع مايريبه إلى مالايريبه ثم قديقع مماذ كرناه غرورالجاهل فيمسكالمال ولاينفقه خيفة من الآفة وهوعين البخل ولاخلاف فيأن تفرقة المال في المباحات فضلا عن الصدقات أفضل من إمساكه و إبما الحلاف فيمن يحتاج إلىالكسب أنالأفضل الكسب والانفاق أوالتجرد للذكر وذلك لمافي الكسب من الآفات فأما المال الحاصل من الحلال فتفرقته أفضل من إمساكه بكلحال. فان قلت فبأى علامة تعرف العالم والواعظ أنه صادق مخاص في وعظه غيرمريد ر ياءالناس . فاعلم أن لذلك علامات إحداها أنه لوظهر من هوأحسن منه وعظا أوأغزرمنه علماوالناس له أشدّ قبولا فرح به ولم يحسده . نعملابأس بالغبطة وهوأن يتمنى لنفسه مثل علمه ، والأخرى أنالأ كابر إذاحضروا مجلسه لم يتغير كلامه بل بقي كماكان عليه فينظر إلى الخلق بعين واحدة والأخرى أن لايحب اتباع الناسله في الطريق والمشي خلفه في الأسواق

ولذلك علامات كثيرة يطول إحصاؤها ، وقد روى عن سعيد بن أبى مروان قال كنت حالسا إلى جنب الحسن إذ دخل عُلينا الحجاج من بعض أبواب السجد ومعه الحرس وهو على برزون أصفر فدخل المسجد على برزونه فجعل يلتفت فيالمسجد فلم يرحلقة أحفل منحلقة الحسن فتوجه يحوهاحتي بلغور ببامنها ثم ثني وركه فنزل ومشي نحوالحسن فلمارآه الحسن متوجها إليه تجافي له عن ناحية محلسه قال سعيد وتجافيت له أيضًا عن احية مجلسي حتى صار بيني و بين الحسن فرجة ومجلس للحجاج هَاء الحجاج حتى جلس بيني و بينه والحسن يتكلم بكلام له يتكلم به في كل يوم فماقطع الحسن كلامه قال سعيد فقلت في نفسي⁄لاً باون الحسن اليوم ولاً نظرن هل يحمل الحسن جلوس/لحجاج إليه أن يزيد في كلامه يتقرب إليه أو يحمل الحسن هيبة الحجاج أن ينقص من كلامه فتكام الحسن كلاماواحدا نحوا مما كان يتكام به فى كل يوم حقانتهى إلى آخر كلامه فلمافرغ الحسن من كلامه وهوغير مكترث به رفع الحجاج يده فضرب بها علىمنكب الحسن ثمقال صدق الشييخ و بر"فعليكم بهذه المجالس وأشباهها فاتخدوهاحلقا وعادة فانه بلغني عن رسول الله صلىالله عليه وسلم«أن مجالس الذكرر ياض الجنة (١)» ولولاما حملناه من أمرالناس ماغلبتمونا على هذه المجالس لمعرفتنا بفضلها قال ثم افترالحجاج فتكلم حتى عجب الحسن ومن حضر من بلاغته فلمافرغ طفق فقام فاء رجل من أهل الشام إلى مجلس الحسن حين قامًا لحجاج فقال عبادالله المسلمين ألا تعجبون أنى رجل شيخ كبير وآنى أغزو فأكلف فرسا و بغلاوأ كلف فسطاطا و إن لى ثلثمائة درهم من العطاء و إن لى سبع بنات من العيال فشكا من حاله حتى رق الحسن له وأصحابه والحسن مكب فلمافرغ الرجل من كلامه رفع الحسن رأسه فقال مالهم قاتلهمالله اتجذوا عباد الله خولا ومال الله دِولا وقتلوا الناس طي الدينار والبرهم فاذاغزا عدوّالله غزا فىالفساطيط الهبابة وعلىالبغال السباقة و إذا أغزىأخاه أغزاه طاويا راجلا فمافترالحسنحي ذكرهم بأقبح العيب وأشده فقام رجل من أهل الشام كان جالسا إلى الحسن فسمي به إلى الحجاج وحكيله كلامه فلم يلبث الحسن أنأتته رسل الحجاج فقالوا أجب الأمير فقامالحسن وأشفقنا عليه من شدّة كلامه الذي تسكام به فلم يلبث الحسن أن رجع إلى مجلسه وهو يتبسم وقلمار أيته فاغرا فاه يضحك إنماكان يتبسم فأقبل حتى قعد في مجلسه فعظمالأمانة وقال إنما تجالسون بالأمانة كأنكم تظنون أن الخيانة ليست إلافىالدينار والدرهم إن الخيانة أشدّ الحيانة أن يجالسنا الرجل فنطمتن إلى جانبه ثم ينطلق فيسمى بنا إلى شرارة من ار إلى أتيت هذا الرجل فقال أقصر عليك من لسانك وقولك إداغزا عدوّالله كدا وكذا وإذا أغزىأخاه أغزاه كذا لاأبالك تحرضعلينا الناس أماإناعلي ذلكلانتهم نصيحتك فاقصر عليك من لسانك قال فدفعه الله عنى وركب الحسن حمارا يريد المنزل فبيناهو يسير إذالتفت فرأى قوما يتبعونه فوقف فقال هل لحكم من حاجة أو تسألون عن شيء والافارجعوا فما يبقى هذا من قلب العبد فبهذه العلامات وأمثالها تتبين سربرة الباطن ومهمارأيت العلماء يتغايرون ويتحاسدون ولايتوانسون ولا يتعاونون فاعلم أنهم قداشتروا الحياة الدنيابالآخرة فهم الخاسرون اللهم ارحمنا بلطفك يا أرحمالراحمين .

بيان مايسح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الحلق وما لايسح اعلم أن الرجل قد يبيت مع القوم في موضع فيقومون للتهجد أو يقوم بعضهم فيصاون الليل كله أو بعضه وهو بمن يقوم في بيته ساعة قريبة فاذا رآهم انبعث نشاطه للموافقة حق يزيد على ما كان يعتاده أو يصلى مع أنه كان لايعتاد الصلاة بالليل أصلا ، وكذلك قد يقع في موضع يصوم فيه أهل الموضع فينبعث له نشاط في الصوم ولولاهم لما انبعث هذا النشاط فهذا ربمايظن أنه رياء وأن الواجب

(١) حديث أن مجالس الذكر رياض الجنة تقدم فى الأذكار والدعُوات ﴿

تو به ينبني أن يكون مأكوله من جنسه وإذا اختلف الثوب والمأكول يدل على وجود انحراف لوجود **هوی کامن فی أح**د الطرفين إما في طرف ا**لشو**ب لموضع نظر الخلق و إما في طرف المأكول لفرط الشره وكلا الوصفين سرص محتاج إلى المداواة الاعتــدال . لبس أبو سلمان الدارانى نوبا غسيلا فقال له أحميد لولبست ثوبا أجود من هذا فقال ايت قلبي في القلوب مثل قيص في الثياب

فكان الفقراءيلبسون المرقع وربما كانوا يأخذون الخرق من المزابل ويرقعون بها تو بهم وقد فعل ذلك طاتفة منأهلالصلاح وهؤلاء مأكان لهم معلوم يرجعون إليه فكما كانت رقاعهم من المزابــل كانت لقمهم من الأبواب. الرفاعي مثابرا على الفقر والتوكل ثلاثين سنة وكان إذا حضر للفقراء طعام لا يأكل معهم فيقال له في ذلك فيقول أنتم تأكلون بحق التوكل وأنا آكل بحق المسكنة ثم ترك الموافقة وليس كذلك علىالاطلاق بلله تفصيل لأنكل مؤمن راغب في عبادة الله تعالى وفي قيام الليل وصيامالنهار ولكن قدتعوقه العوائق ويمنعه الاشتغال ويغلبه التمكن من الشهوات أوتستهويه الغفلة فر بمـا تـكون مشاهدة الغير سبب زوال الغفلة أو تندفع العوائق والأشغال في بعض المواضع فينبعث له النَّشَاط فقد يكون الرجل في منزله فتقطعه الأسباب عنالتهجد مثل تمكنه منالنوم على فراش وثير أوتمكنه من التمتع بزوجته أو المحادثة مع أهله وأقاربه أو الاشتغال بأولاده أو مطالعة حسابله مع معامليه فاذا وقع فيمنزل غريب اندفعت عنه هذه الشواغل القانفتر رغبته عن الخير وحصلت له أسباب باعثة على الحير كمشاهدته إياهم وقد أقباوا على الله وأعرضوا عن الدنيا فانه ينظر إليهم فينافسهم ويشق عليه أن يسبقوه بطاعة الله فتتحرك داعيته للدين لاللرياء أو ربما يفارقه النوم لاستنكاره الموضع أوسببآخر فيغتنم زوال النوم وفيمنزله ربما يغلبه النوم وربما ينضاف إليه أنه في منزله علىالدوام والنفس\لاتسمح بالتهجد دائمًا وتسمح بالتهجد وقتا قليلا فيكون ذلك سبب هذا النشاط معاندفاع سائرالعوائق وقديعسر عليهالصوم فيمنزله ومعه أطايبالأطعمة ويشق عليه الصبرعنها فاذا أعوزته تلك الأطعمة لميشق عليه فتنبعث داعية الدين للصوم فان الشهوات الحاضرة عوائق ودوافع تغلب باعث الدين فاذا سلم منها قوى الباعث فهذا وأمثاله من الأسباب يتصوّر وقوعه ويكون السبب فيه مشاهدة الناس وكونه معهم والشيطان مع ذلك ربمها يصدعن العمل ويقول لاتعمل فانك تكون مماثيا إذكنت لا تعمل في بيتك ولا تزدعي صلاتك المعتادة وقد تكون رغبته في الزيادة لأجل رؤيتهم وخوفا من ذمهم ونسبتهم إياه إلىالكسل لاسما إذاكانوا يظنون بهأنه يقوم الليل فأن نفسه لاتسمح بأن يسقط من أعينهم فيريد أن يحفظ منزلته وعند ذلك قد يقول الشيطان صل فانك مخلص ولست تصلى لأجلهم بل لله و إنما كنت لاتصلى كل ليلة لكثرة العوائق و إنما داعيتك لزوال العواتق لا لاطلاعهم وهذا أمر مشتبه إلاعلى ذوى البصائر فاذا عرف أن الحرك هو الرياء فلا ينبغيأن يزيد على ماكان يعتاده ولاركعة واحدة لأنه يعصى الله بطلب محمدة الناس بطاعة الله و إن كان انبعائه لدفع العوائق وتحرك الغبطة والمنافسة بسبب عبادتهم فليوافق وعلامة ذلك أن يعرض على نفسه أنه لو رأى هؤلاء يصلون من حيث لايرونه بل من وراء حجاب وهو في ذلك الموضع بعينه هل كانت نفسه تسخو بالصلاة وهم لايرونه فان سخت نفسه فليصل فان باعثه الحق و إن كان ذلك يشقل على نفسه لوغاب عن أعينهم فليترك فان باعثه الرياء وكذلك قد يحضر الانسان يوم الجمعة في الجامع من نشاط الصلاة مالا يحضره كل يوم و يمكن أن يكون ذلك لحب حمدهم و يمكن أن يكون نشاطه بسبب نشاطهم وزوال غفلته بسبب إقبالهم على الله تعالى وقد يتحرك بذلك باعث الدين ويقارنه نزوع النفس إلىحب الحمد فمهما علم أنالغالب علىقلبه إرادة الدين فلاينبغي أن يترك العمل بما يجده من حب الحمد بل ينبغي أن ير د ذلك على نفسه بالكراهية ويشتغل بالعبادة وكذلك قديبكي جماعة فينظر إليهم فيحضره البكاء خوفا من الله تعالى لامن الرياء ولوسمع ذلك الكلام وحده لما بكي ولكن بكاء الناس يؤثر في ترقيق القلب وقد لايحضره البكاء فيتباكى تارة رياء وتارة مع الصدق إدَ يَخْشَى عَلَى نَفْسُهُ قَسَاوَةَ القلبِ حَيْنُ يَبِكُونَ وَلَا تَدْمَعُ عَيْنُهُ فَيْتَبَاكَى تَكَلَفًا وذلك مجمود وعلامة الصدق فيه أن يعرض على نفسه أنه لوسمع بكاءهم من حيث لايرونه هلكان يخاف على نفسه القساوة فيتباكى أم لا فان لم يجد ذلك عند تقدير الاختفاء عن أعينهم فاعاخوفه من أن يقال إنه قاسي القلب فينبغي أن يترك التباكي. قال لقمان عليه السلام لابنه: لاترى الناس أنك تخشى الله ليكرموك وقلبك فاجر وكمذلك الصيحة والتنفس والأنين عند القرآن أو الذكر أو بعض مجارى الأحوال

تارة كون من الصدق والحزن والحوف والندم والتأسف وتارة تكون لشاهدته حزن غيره وقساوة قلبه فيتسكاف التبنفس والأنين و يتحازن وذلك محمود وقد تقترن به الرغبة فيه لدلالته على أنه كثير الحزن ليعرف بذلك فان تجردت هذه الداعية فهى الرياء وإن اقترنت بداعية الحزن فان أباها ولم يقبلها وكرهها سلمبكاؤه وتباكيه وإن قبل ذلك وركن إليه بقلبه حبط أجره وضاع سعيه وتعرض لسخط الله تعالى به وقد يكون أصل الأنين عن الحزن ولسكن يمده و يزيد في رفع الصوت فتلك الزيادة رياء وهو محظورالأنها فيحكم الابتداء لمجردالرياء فقديهيج منالخوف مالايملك العبدمعه نصمه ولسكن يسبقه خاطر الرباء فيقبله فيدعو إلى زيادة تحزين للصوت أورفع له أوحفظ الدمعة على الوجه حتى تبصر بعد أن استرسلت لحشية الله ولكن يحفظ أثرها على الوجه لأجل الرياء وكذلك قد يسمع الذكر فتضعف قواه من الحوف فيسقط ثم يستحيي أن يقال له إنه سقط من غير زوال عقل وحالة شديدة فيزعق و يتواجد تكافا ليرى أنه سقط لكونه مغشيا عليه وقد كان ابتداء السقطة عن صدق وقد يزول عقله فيسقط ولكن يفيق سريعا فتجزع نفسه أنيقال حالته غيرنابتة وإنما مركبرق خاطف فيستديم الزعقة والرقص ليرى دوام حاله وكذلك قديفيق بعدالضعف ولكن يزول ضعفه سريعا فيجزع أن يقال لم يُكن غشيته صحيحة ولوكان لدام ضعفه فيستديم إظهار الضعف والأنين فيتكيء على غيره يرىأنه يضعف عن القيام ويتمايل فىالمشي ويقرب الخطا ليظهرأنه ضعيف عن سرعة المشي فهذه كالها مكايد الشيطان ونزغات النفس فاداخطرت فعلاجها أن يتذكر أن الناس لوعرفوا نفاقه في الباطن واطلعواعلىضميره لمقتوه وإن الله مطاع علىضميره وهولهأشد مقتا كاروى عن ذىالنون رحمهاللهأنه قام وزعق فقاممعه شييخ آخر رأىفية أثرالتكاف فقال ياشييخ الذي يراك حين تقوم فجلس الشييخ وكلذلك من أعمال المنافقين وقدجاء فى الحبر « تعوذوا بالله من خشوع النفاق<sup>(١)</sup>» و إنماخشوع النفاق أنتخشع الجوارح والقلب غير خاشع ومن ذلك الاستعفار والاستعاذة بالله من عذابه وغضبه فان ذلك قد يكون لخاطرخوف وتذكر ذنب وتندم عليه وقد يكون للراءاة فهذه خواطرترد على القلب متضادة مترادفة متقاربة وهي معتقار بها متشابهة فراقب قلبك في كل مايخطرلك وانظر ماهو ومن أينهو فان كانله فامضه واحذر مع ذلك أن يكون قد خل عليك شيء من الرياء الذي هو كـدبيب النمل وكن على وجل منعبادتك أهى مقبولة أملا؟ لخوفك علىالاخلاص فيها واحذر أن يتجدد لك خاطر الركون إلى حمدهم بعدالشروع بالإخلاص فان ذلك مما يكثرجدا فاذا خطراك فتفكر في اطلاع الله عليك ومقته لك وتذكر ماقاله أحد الثلاثة الذين حاجوا أيوب عليهالسلام إد قالياأيوب أماعامت أنالعبد تضل عنه علانيته الق كان يخادع بها عن نفسه و يجزى بسريرته وقول بعضهم أعوذبك أن يرى الناس أنى أخشاك وأنت لي ماقت وكان من دعاء على بن الحسين رضي الله عنهما: اللهم إنى أعود بك أن تحسن في لامعة العيون علانيتي وتقبح لك فما أخاو سريرتي محافظا على رياء الناس من نفسي ومضيعا لماأنت مطلع عليه من أبدى الناس أحسن أمرى وأفضى إليك بأسوأ عملي تقربا إلى الناس بحسناتي وفرارا مهم إليك بسياتي فيحل بي مقتك و يجب على غضبك أعدني من ذلك يارب العالمين وقد قالأحد الثلاثة نفرلأيوب عليهالسلام ياأيوب ألم تعلرأنالذين حفظوا علانيتهم وأضاعوا سرائرهم عنسه طلب الحاجات إلى الرحمن تسود وجوههم فهذه جمل آفات الرياء، فلبراقب العبد قلبه ليقف عليهافني الحبر «إن للرياء سبعين بابا (٢٠) » وقد عرفت أن بعضه أغمض من بعض حتى إن بعضه (١) حديث تعودوا الله من خشوع النفاق البيهقي في الشعب من حديث أبي بكر الصديق وفيه

الحارث بن عبيد الأيادى ضعفه أحمد وابن معين (٢) حديث الرياء سبعون بابا هڪذا ذكر

يخرج بين العشاءين يطلب الكسر من الأبوابوهذا شأنمن لايرجع إلى معاومولأ يدخل تحت منـــة . حكى أن جماعة من أصحاب المرقعات دخاوا على بشرين الحرث فقال لهــم ياقوم اتقوا الله ولاتظهروا هذا الزى فانکم تعرفون به وتكرمون له فسكتوا كابهم فقالله غلاممنهم الحمدلله الذىجعلناممن يعرفبه وككرملهوالله البظهرن هذا الزيحق یکون اتدین کله شه فقال له بشر أحسنت بإغلام مثلك من يلبس المرقعة فكان أحدهم

مثل دبيب النمل و بعضه أخنى من دبيب النمل وكيف يدرك ماهو أخنى من دبيب النمل إلا بشدة التفقد والمراقبة وليته أدرك بعد بذل المجهود فكيف يطمع فى إدراكه من غير تفقد القلب وامتحان للنفس وتفتيش عن خدعها ، نسأل الله تعالى العافية بمنه وكرمه و إحسانه .

بيان ماينبني للريد أن يلزم نفسه قبل العمل و بعده وفيه

اعلم أن أولى مايلزم المريد قلبه في سائر أوقاته القناعة بعلم الله في جميع طاعاته ولا يقنع بعلم الله إلا من لا يُحاف إلا الله ولا يرجو إلا الله فأما من خاف غيره وارتجاه اشتهى الطلاعه على محاسن أحواله فان كان فيهذه الرتبة فليلزم قلبه كراهة ذلك منجهة العقل والايمان لمافيه منخطرالتعرض للقت وليراقب نفسه عند الطاعات العظيمة الشاقة الى لايقدر عليهاغيره فان النفس عند ذلك تكاد تفلى حرصاطى الافشاء وتقول مثلهذا العمل العظيم أوالحوف العظيم أوالبكاء العظيم لوعرفه الخلق منك لسجدوا لك فما في الحانق من يقدر على مثله فكيف رضى باخفائه فيجهل الناس محلك و ينكرون قدرك و يحرمون الاقتداء بك ففي مثل هذا الأمر يعبني أن يثبت قدمه ويتذكر في مقابلة عظم عمله عظم ملك الآخرة ونعيم الجنة ودوامه أبد الآباد وعظم غصب الله ومقته على من طلب بطاعته نوابا من عباده ويعلم أن إظهاره لغيره محبب إليه وسقوط عندالله وإحباط للعمل العظيم فيقول وكيف أتبع مثل هذا العمل بحمد الحاق وهم عاجزون لايقدرون لي على رزق ولاأجل فيلزمذلك قلبه ولاينبني أن يبأس عنه فيقول إيما يقدر على الاخلاص الأقوياء فأما المخلطون فليس ذلك من شأنهم فيترك المجاهدة في الاخلاص لأن المحاط إلى ذلك أحوج من المتقى لأن المتقى إن فسدت نوافله بقيت فرائضه كاملة تامة والمحلط لاتحاو فرائضه عن النقصان والحاجة إلى الجبران بالنوافل فان لم تسلم صار مأخوذا بالفرائض وهلك به فالمخلط إلى الاخلاص أحوج. وقدروي تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « يحاسب العبد يوم القيامة فان نقص فرضه قيل انظروا هلله من تطوع فانكان له تطوع أكمل به فرضه و إن لم يكن له تطوع أخذ بطرفيه فألقى في النار (١)» فيأتى المخلط يوم القيامة وفرضه ناقص وعليه ذُنُوب كثيرة فاجتهاده فيحبرالفرائض وكفير السيئات ولا يمكن ذلك إلا بخاوص النوافل وأما المتقى فجهده في زيادة السرجات فانحبط تطوعه بقى منحسناته مايترجح على السيئات فيدخل الجنة، فاذن ينبغي أن يلزم قلبه خوف اطلاع غير الله عليه لتصح نوافله ثم يلزم قلبه ذلك بعـــد الفراغ حتى لا يظهره ولا يتحدث به و إذا فعل حميع ذلك فينبغي أن يكون وجلا من عمله خائفا أنه ر بما داخله من الرياء الخني مالم يقف عليه فيكون شاكا في قبوله ورده مجوزا أن يكون الله قد أحصى عليـــه من نيته الحفية مامقته بها ورد عمله بسببها و يكون هذا الشك والحوف في دوام عمله و بعده إلا في أبتداء العقد بل يفبني أن يكون متيقنا في الابتسداء أنه مخلص مايريد بعمله إلا الله حتى يصح عمله فاذا المسنف هــذا الحديث هنا وكأنه تصحف عليه أو على من نقله من كلامه أنه الرياء بالمثناة و إنما هو الربا بالموحدة والرسوم كتابت بالواوِ والحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ الربا سبعون حو با أيسرها أن ينسكح الرّجل أمه وفي إسناده أبو معشر واسمه تجيح مختلف فيه وروى ابن ماجه أيضا من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «الربا ثلاثة وسبعون ماًبا» و إسسناده صحيح هكذا ذكر ابن ماجه الحديثين في أبواب التجارات وقد روى البزار حديث ابن مسعود بلفظ الربا بضع وسبعون بابا والشبرك مثل ذلك وهذه الزيادة قد يستدل بها على أنه الرياء بالمثناة لاقترانه مع الشرك والله أعلم (١) حديث تميم الدارى في إكال فريضة الصلاة بالتطوع أبو داود وابن ماجه وتقدم في الصلاة .

ييق زمانه لايطوى له أوب ولا يملك غسير تو به الذي عليس**ه** . وروی أن أمسير المؤمنين عليا رضى الله عنه لبس قميصا اشتراه بثلاثة دراهم ثم قطع كمه منرءوس أصابعه وروى عنه أنه قال لعمر بن الخطاب إن أردت أن تلقي صاحبك فرقع قميسك واخصف نعلك وقصر أملك وكل دون الشبع . وحكى عن الجريرى قالكان فيجامع بغداد رجل لا تكاد تجده إلا في نوب واحد في الشتاء والصيف فسثل عن ذلك فقال قد

شرع ومضت لحظة يمكن فيها الغفلة والنسيان كان الخوف من الغفلة عن شائبة خفية أحبطت عمله من رياء أوعجبأولي به ولكن يكون رجاؤه أغلب من خوفه لأنه استيقن أنه دخل بالاخلاص وشك فى أنه هل أفسده برياء فيكون رجاء القبول أغلب و بذلك تعظم لذته فى المناجاة والطاعات، فالاخلاص يقين والرياء شك، وخوفه لذلك الشك جدير بأن يكفر خاطر الرياء إنكان قد سبق وهو غافل عنه، والذي يتقرب إلىالله بالسمي في حوائج الناس و إفادة العلم ينبغي أن يلزم نفسه رجاء الثواب على دخول السرورعلى قلب من قضي حاجته فقط ورجاء الثواب على عمل المتعلم بعلمه فقط دون شكر ومكافأة وحمد وثناء منالمتعلم والمنع عليه فانذلك يحبط الأجر فمهما توقع منالمتعلمساعدة فيشغل وخدمة أومرافقة في المشي في الطريق ليستكثر باستتباعه أوترددا منه في حاجة فقد أخذ أجره فلإثواب له غبره ، نعم إن لم يتوقع هو ولم يقصد إلا الثواب على عمله بعلمه ليكونله مثل أجره ولكن خدمة التلميذ بنفسه فقبل خدمته فنرجو أن لايحبط دلك أجره إداكان لاينتظره ولايريده منه ولايستبعده منه لوقطعه ومع هذا فقد كان العلماء يحذرون هذاحتي إن بعضهم وقع في بئر فجاء قومفأدلوا حبلا ليرفعوه فحلف عليهم أن لايقف معهم من قرأ عليه آية من القرآن أوسمع منه حديثًا خيفة أن يحيط أجره ، وقال شقيق البلخي أهديت لسفيان الثوري تو بافرده على فقلت له يا أباعبدالله لست أنا بمن يسمع الحديث حتى ترده على قال علمت داك ولكن أخوك يسمع مني الحديث فأخاف أن يلين قلى لأحيك أكثر مماً ياين لغيره .وجاء رجل إلى سفيان ببدرة أو بدرتين وكان أبوه صديقالسفيان وكان سفيان يأتيه كشيرا فقالماله يا أباعبدالله في نفسك من أبي شيء فقال يرحم إلله أباك كان وكان وأثني عليه فقال ياأبا عبد الله قد عرفت كيف صارهذا المال إلى فأحب أن تأخذ هذه تستعين بها على عيالك قال فقمل سفيان ذلك قال فلما خرج قال لولده يامبارك الحقه فرده على فرجع فقال أحب أن تأخذ مالك فلم يرل به حتى رده عليه وكأنه كانت أخوته مع أبيه في الله تعالى فكره أن يأخذ ذلك قال ولده فلماخرج لمأملك نفسي أن جئت إليه فقلت و يلك أيشيء قلبك هذاحجارة عد أنه ليس لك عيال أماتر حمني أماترحم إخوتك أما ترحم عيالنا فأ كثرت عليه فقال لي يامبارك تأكلها أنت هنيئا مريئا وأسأل عنها أنا؛ فاذن يجب على العالم أن ينزم قلبه طلب الثواب من الله فاهتداء الناس به فقط و يجب على المتعلم أن يلزم قلبه حمد الله وطلب توابه ونيل المزلة عنده لاعنـــد المعلم وعند الحلق وربمــا يظن أن له أن يرائى بطاعته لينال عند المعلم رتبة فيتعلم منه وهو خطآ لأن إرادته بطاعته غير الله خسران في الحال والعلم وربما يفيد وربما لايفيد فكيف يخسر في الحال عملا نقدا على توهم علم ودلك غير جائز بل ينبغي أن يتعلم لله و يعبد لله و يحدم المعلم لله لا ليكون له في قلبه منزلة إن كان بريد أن يكون تعلمه طاعة فان العباد أمروا أن لايعبدوا إلا الله ولا يريدوا بطاعتهم غيره وكذلك من يخدم أبويه لا ينبغي أن يخدمهما لطلب المنزلة عندها إلا من حيث إن رضا الله عنه في رضا الوالدين ولايجوزله أن يراثى بطاعته لينال بهامنزلة عند الوالدين فانذلك معصية في الحال وسيكشف الله عن ريائه وتسقط منزلته من قلوب الوالدين أيضا وأما الزاهد المعتزل عن الناس فينبني له أن يلزم قلبه ذكرالله والقناعة بعلمه ولايخطر بقلبه معرفة الناس زهده واستعظامهم محله فانذلك يغرس الريا. في صدره حتى تتيسر عليه العبادات في خاوته به و إنما سكونه لمعرفة الناس باعتزاله واستمظامهم لحله وهولايدرى أنه المخفف للممل عليه. قال إبر اهيم بن آدهم رحمه الله تعامت المعرفة من راهب يقال له سمعان دخلت عليه في صومعته فقلت يامهمان منذ كم أنت في صومعتك قال منذ سبعين سنة قلت في اطعامك قال ياحنيني وما د: ﷺ في هذأ قلت أحببت أن أعلم قال في كل ليلة حمصة قلت فمــا الذي يهييج من

كنت ولعت بكثرة لبس الثياب فرأيت ليلة فما يرى النائم ڪأني دخلت الجنبة فرأيت جماعة من أصحابنا من الفقـــراء على مائدة فأردت أن أجلس معهم فاذا بجماعة من الملائكة أخذوابيدي وأقامونى وقالوا لى هؤلاء أصحاب نوب واحــــد وأنت لك قميصان فلاتجلس معهم فانتبهت ونذرت أن لاألبس إلاتوبا واحدا إلى أن ألقى الله تعالى: وقيل مات أبويزيد ولميترك إلاقميصهالذي كان عليه وكان عارية فردوه إلى صاحبه . وحكى لناعن الشيخ حماد شيخ شيخنا أنه بقى زمانا لا يلبس الثوب إلا مستأجرا حتى إنه لم يابس على ملك نفسه شيدًا وقال أبوحفص الحداد إذارأيت وضاءة الفقير في نو به فلاتر جو خبر، وقيل مأت ابن النكرنبي وكان أستاذ الجنيدي وعليه مرقعته قيال كان وزن فردكم له وتخاريصه ثلاثة عشر رطلا فقد يكون جمع من الصالحين على هذا الزى والتخشن وقد يكون جمع من الصالحين يشكافون لبس غير المرقع وزي قلبك حق تكفيك هذه الحصة قال ترى الدي بحذائك قات نع قال إنهم يأتوني في كل سنة يوما واحدا فيزينون صومعتى ويطوفون حولهاو يعظموني فكاما تثاقلت نفسي عن العبادة ذكرتها عز تلك الساعة فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة فاحتمل باحنيني جهد ساعة لعز الأبد فوقر في قلى المعرفة فقال حسبك أوأز يدك ؟قلت بلي قال انزل عن الصومعة فنزلت فأدلى لي ركوة فيها عشرون حصة فقال لى ادخل الدير فقد رأوا ما أدليت إليك فامادخلت الدير اجتمع على النصاري فقالوا بإحنيني ما الذي أدلى إليك الشيخ قلت من قوته قالوا فما تصنع به و نحن أحق به ثم قالوا ساوم قلت عشرون دينارا فأعطونى عشرين دينارا فرجعت إلى الشيخ فقال باحنيني ما الذي صنعت قلت بعته منهم قال بكم قلت بعشرين دينارا قال أخطأت لوساومتهم بعشرين ألف دينار لأعطوك هذاعز من لاتعبده فانظركيف يكون عز من تعيده ، ياحنيني أقبل على ربك ودع النهاب والجيئة. والمقصود أن استشعار النفس عز العظمة في القاوب يكون باعثا في الخاوة وقد لايشعر العبد به فينبغي أن يلزم نفسه الحذر منه وعلامة سلامته أن يكون الحلق عنده والبهائم بمثابة واحدة فاونفرر واعن اعتقادهم له لم يجزع ولم يضيُّه ذرعا إلا كراهة ضعيفة إن وجدها في قلبه فيردها في الحال بعقله و إعمانه فانه لوكان في عبادة واطلع الناس كالهم عليه لميزده ذلك خشوعا ولم يداخله صرور بسبب اطلاعهم عليه فان دخل صرور يسير فهو دليل ضعفه ولكن إذا قدر على رده بكراهة العقل والايمان وبادر إلى ذلك ولم يقبل ذلك السرور بالركون إليه فيرجىله أن لايخيب سعيه إلاأن يزيد عندمشاهدتهم في الخشوع والانقباض كى لاينبسطوا إليه فذلك لابأس به ولكن فيه غرور إذ النفس قد تكون شهوتها الحفية إظهار الخشوع وتتعلل بطلب الانقباض فيطالبها في دعواها قصد الانقباض بموثق من الله غليظ وهو أنه لوعلم أن انقباضهم عنه إيما حصل بأن يعدو كثيرا أو يضحك كشرا أوياً كل كثيرا فتسمح نفسه بذلك فاذا لم تسمح وسمحت بالعبادة فيشبه أن يكون مرادها المرلة عمدهمولا ينجو من ذلك إلامن تقرر في قلبه أنه ليس في الوجود أحد سوى الله فيعمل عمل من لو كان على وجه الأرض وحده لكان يعمله فلا يلتفت قلبه إلى الخلق إلا خطرات ضعيفة لا يشق عليه إزالتها فاذا كان كذلك لم يتغر بمشاهدة الخلق ومنعلامة الصدق فيه أنه لوكان له صاحبان أحدهاغني والآخر فقير فلايجد عند إقبال الغني زيادة هزة في نفسه لا كرامة إلا إذا كان في الغني زيادة علم أو زيادة ورع فيكون مكرما له بذلك الوصف لا بالغني فمن كان استرواحه إلى مشاهدة الأغنياء أكثر فهو مراء أو طماع و إلا فالنظر إلى الفقواء يزيد في الرغبـــة إلى الآخرة ويحبب إلى القلب المسكنة والنظر إلى الأغنياء بخلافه فكيف استروح بالنظر إلى الغني أكثر مما يستروح إلى الفقير ، وقد حكى أنه لم ير الأغنياء في مجلس أدل منهم فيله في مجلس سفيان الثوري كان يجلسهم وراء الصف ويقدم الفقراء حتى كأنوا تمنون أنهم فقراء في مجلسه ، نعم لك زيادة إكرام للغني إذا كان أقرب إليك أوكان بينك و بينه حق وصداقة سابقة ولكن يكون بحيث لو وجدت تلك العلاقة في فقير لكنت لا تقدم الغني عليــه في إكرام وتوقير ألبتة فان الفقير أكرم على الله من الغني فإيشارك له لا يكون إلا طمعا في غناه ورياء له شم إذا سويت ينهما في المجالسة فيخشي عليك أن نظهر الحكمة والجُشوع للغني أكثر مما نظهره للفقير و إنما ذلك رياء خني أوطمع خني كاقال ابن السماك لجارية له مالي إذا أنيت بفداد فتحت لي الحكمة فقالت الطمع يشحذ اسانك وقد صدقت فان اللسان ينطلق عند الني بما لاينطاق به عند الفقير وكذلك يحضر من الخشوع عنده مالايحضر عند الفقير ومكايد النفس وخفاياها في هـذا الفن لاتنحصر ولاينجيك منها إلا أن تخرج ماسوم الله من الله و تتجرد بالشفقة على نفسك بقية عمرك

الفقراء ويكون نيتهم في ذلك سيتر الحال أوخوفعدمالنهوض بواجب حق المرقعــة وقيل كان أبو حفص الحداد يلبس الناعم وله بیت فرش فیسه الرمل لعله كان ينام عليه بلاوطاء وقدكان قوم من أصحاب الصفة كرهون أن يجعلوا بينهم وبين التراب حائلا و یکون لبس أبى حفص الناعم بعلم ونية يلتى الله تعالى بصحتها وهكذا الصادقون إن لبسوا غيرالحشن منالثوب لنية تكون لحسم فى ذلك فــلا يعترض

ولاترضَى لهما بالنار بسبب شهوات منغصة فيأيام متقاربة وتكون فيالدنيا كملك من ماوك الدنيا قدأ مكنته الشهوات وساعدته اللذات ولكن فىبدنه سقم وهو يحاف الهلاك على نفسه فىكلساعة لواتسع فىااشهوات وعلمأنه لواحتمى وجاهد شهوته عاش ودامملكه فلماعرف ذلك جالس الأطباء وحارف الصيادلة وعود نفسه شرب الأدوية المرة وصبرعلى بشاعتها وهجر جميع اللذات وصبرعلى مفارقتها فبدنه كليوم يزداد نحولا لقلة أكله ولكن سقمه يزدادكل يوم نقصانا لشدة احتمائه فمهما الزعته نفسه إلى شهوة تفكر قىتوالى الأوجاع والآلام عليه وأداه ذلكإلى الموتالمفرق بينه و بين عملكته الموجب لشماتة الأعداء به ومهما اشتد عليه شرب دواء تفكر فما يستفيده منه من الشفاء الذي هو سبب التمتع بملكه ونعيمه فيءيش هنيء وبدن صحيح وقلب رخي وأمر نافذفيخف عليه مهاجرة اللذات ومصابرة المكروهات فكذلك المؤمن المريد لملكالآخرة احتمى عن كل مهلك له فى آخرته وهي لذات الدنيا وزهرتها فاجتزى منها بالقليل واختار النحول والذبول والوحشة والحزن والحوف وترك المؤانسة بالحلق خوفًا من أن يحلُّ عليه غضب من الله فيهاك ورجاء أن ينجو من عذابه فخف ذلك كله عليه عنـــد شدة يقينه وإيمانه بعاقبة أمر. وبمــا أعدُّه من النعم المقيم فىرضوانالله أبد الآباد ثم علم أن الله كريم رحيم لم يزل لعباده المريدين لمرضاته عونا وبهم رؤفا وعليهم عطوفا ولوشاء لأغناهم عن التعب ولكن أراد أن يباوهم ويعرف صدق إرادتهم حكمة منه وعدلائم إذاتحمل التعب في بدايته أقبل الله عليه بالمعونة والتيسير وحط عنه الأعياء وسهل عليه الصبر وحبب إليه الطاعة ورزقه فيها من لذة المناجاة مايلهيه عن سائر اللذات ويقويه على إمانة الشهوات ويتولى سياسته وتقويته وأمده بمعونته فان الكريم لايضيع سي الراجي ولايخيب أمل الحجب وهو الذي يقول:من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا.و يقول نعالى: لقد طال شوق الأبرار إلى لقائى و إنى إلى لقائمهم أشدَّشوقاً. فليظهر العبد في البداية جده وصدقه و إخلاصه فلا يعوزه من الله تعالى علىالقرب ماهواللائق بجوده وكرمه ورأفته ورحمته . ثمّ كتاب دم الجاه والرياء والحمد لله وحده .

## كتاب ذم الكبر والمجب وهو الكتاب التاسع من ربع المهلكات من كتب إحياء عاوم الدين بسم الله الرحم الرحم

الحد لله الحالق البارى المستور العزيز الجبار المتكبر العلى الذى لا يضعه عن مجده واصع الجبار الذى كل جبار له ذليل خاضع وكل متكبر في جناب عزه مسكين متواضع فهو القهار الذى لا يدفعه عن مراده دافع الغنى الذى ليس له شريك ولامنازع القادر الذى بهر أبسار الحلائق جلاله و بهاؤه وقهر المرش المجيد استواؤه واستعلاؤه واستيلاؤه وحصر ألسن الأنبياء وصفه وثناؤه وارتفع عن حد قدرتهم إحساؤه واستقساؤه فاعترف بالعجز عن وصف كنه جلاله ملائكته وأنبياؤه وكسر ظهور الأيكامرة عزه وعلاؤه وقصر أيدى القياصرة عظمته وكبرياؤه فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه ومن نازعه فيهماقسمه بداء الموت فأعجزه دواؤه جل جلاله وتقدست أساؤه، والصلاة على عمد الذى أنزل عليه النور المنتشر ضياؤه حق أشرقت بنوره أكناف العالم وأرجاؤه وعلى آله وأصابه الذي أخراء الله وأوجاء الموت فسلما كثيرا .

كتاب ذم الكبر والعجب

[أمابعد] فقدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قال الله تعالى الكبرياء ردائى والعظمة إزارى في نازعنى فيهما قسمته (۱) و وقال على «ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع و إسجب الرم بنفسه (۲) و فال على الله والعجب دا آن مهلكان والمتكبر والعجب سقيان مريضان وهاعندالله ممقونان بغيضان و إذا كان القسد في هذا الربع من كتاب إحياء عاوم الدين شرح الهلكات وجب إيضاح الكبر والعجب فانهما من قبائع المرديات ونحن نستقصى بيانهما من الكتاب في شطر في الكبر والعجب : الشطر الأول من الكتاب في الكبر وفيه بيان ذم الكبر و بيان ذم الاختيال و بيان فضيا التواضع و بيان حقيقة التكبر وآفته و بيان من بتكبر عليه ودرجات التكبر وبيان ما التكبر وبيان البواعث على التكبر وبيان أخلاق المتواضعين ومافيه يظهر الكبر و بيان علاج الكبر و بيان امتحان النفس في خلق الكبر و بيان الحمود من خلق التواضع والمذموم منه .

قد دم الله الكبر في مواضع من كتابه وذم كل جبار متكبر فقال تعالى \_ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون فى الأرض بفيرا لحق ـ وقال عزوجل \_كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ـ وقال تعالى \_ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد \_ وقال تعالى \_ إنه لا يحب المستكبرين \_ وقال تعالى \_ لقد استكبر وافيأ نفسهم وعتواعتوا كبيرا \_ وقال نعالى \_ إنالذين يستسكبر ون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ـ وذم الكبر في القرآن كثير وقدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولايدخل النار من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمـان(٣)» وقال أبو هر يرة رضى الله عنه قال رسول الله عَرَاتِينَ «يقول الله تعالى الـكبرياء ردانى والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولاأبالي(<sup>1)</sup>» وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال التقى عبدالله بنعمرو وعبدالله بنعمر عىالصفا فتواقفا فمضى ابن عمرو وأقام ابن عمر يبكي فقالوا مايبكيك يا أبا عبد الرحمن فقال هذا يعني عبد الله بن عمرو زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله في النار على وجهه (٥)» وقال رسول الله عليه «لايز ال الرجل يدهب بنفسه حق يكتب في الجبارين فيصيبه ماأصابهم من العداب (٢٦)» وقال سلمان بن داود عليهما السلام يوما للطير والانس والجن والبهائم اخرجوا فحرجوا في مائتي ألف من الانس ومائتي ألف من الجن فرفع حق سمع زجل الملائكة بالتسبيح في السموات ثم خفض حق مست أقدامه البحرفسمج صوتا لوكان فى قلب صاحبكم مثقال ذر"ة من كبر لحسفت به أبعد مما رفعته وقال (١) حديث قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزارى فمن ازعني فيهما قصمته الحاكم في الستدرك دون د كرالعظمة وقال صحيح على شرط مسلم وتقدّم في العلم وسيأتي بعد حديثين بلفظ آخر (٢) حديث ثلاث مهلكات الحديث البرار والطبراني والبيهق فىالشعب من حديث أنس بسندضعيف وتقدم فيه أيضًا (٣) حديث لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولايدخل النار رجل في قابه مثقال حبة من إيمان مسلم من حديث ابن مسعود (٤) حديث أبي هر يرة يقول الله تعالى الكبرياء ردائى والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته فيجهنم مسلم وأبوداود وابن ماجه واللفظله وقال أبوداود قذفته فىالنار وقالمسلم عذبته وقال رداؤه وإزاره بالغيبة وزادمع أبي هريرة أباسه يد أيضًا (٥) حديث عبدالله بن عمرو من كان في قلبه مثقال حبة من كبركبه الله في النارعلي وجهه أحمد والبيهق في شعب الايمان من طريقه باسناد صحيح (٦) حديث لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين الحديث الترمذي وحسنه من حديث سلمة بن الأكوع دون قوله من العذاب.

عليهم غير أن لبس الخشن والمرقع يصلح لسائر الفقراء بنية التقلل من الدنيا وزهرتها وبهجهاوقد ورد « من ترك توب جمال وهو قادر على لبسه ألبسه الله تعالى من حلل الجنة، وأما لبس الناعم فلايصلح إلا لعالم بحاله بعدير بصفات نفسه متفقد خني شهوات النفس يلقى الله تعالى بحسن النية في ذلك فلحسن النيــة في ذلك وجوه متعددة يطولشرحها ومن الناس من لا يقصد نس ثوب بعیسه لالخشرتته ولالنعومته

صلى الله عليه وسلم « يخرج من النار عنق له أذنان تسمعان وعينان تبصران ولسان ينطق يقول وكات ثلاثة : كل جمار عنيد و كل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصور بن (١)» وقال صلى الله عليه وسلم «لايدخل الجنة بخيل ولاجبار ولاسي اللكة (٢٦)» وقال مِرْكَيْنَةٍ «تحاجت الجنة والنارفقالت النارأوثرت بالمتكبرين والمتحبر بنوقالت الجنة مإلى لايدخلني إلاضعفاء الناس وسقاطهم وعجزتهم فقال الله للجنة إيما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إما أنت عدابي أعدب بك من أشاء ولكل واحدة منكماؤها(٣)» وقال صلى الله عليه وسلم «بلس العبدعبد تجبر واعتدى ونسى الجبار الأعلى بنس العبدعبد تجبر واختال ونسى الكبيرالمتعال بنس العبدعبدغفل وسها ونسى القابر والبلي بئس عبدعتا و بني و نسى المبدأ والمنتهي (٤)» وعن ثابت أنه قال «بلغنا أنه قيل يارسول الله ماأعظم كبرفلان فقال ألبس بعده الموت (٥)» وقال عبدالله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن نوحا عليه السلام لماحضرته الوفاة دعا ابنيه وقال إنى آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين أنهاكما عن الشرك والكبر وآمركا بلا إله إلا الله فان السموات والأرضين وما فيهن لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لاإله إلاالله فيالكفة الأخرى كانتأرجح منهما ولوأنالسموات والأرضين ومافيهن كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليها لتصمتها وآمركما بسبحان الله و بحمده فانهاصلاة كلشي وبها يرزق كل شيء (٦١) قال المسيح عايه السلام: طوبي لمن علمه الله كتابه ثم لم يمت جبارا وقال صلى الله عليه وسلم «أهل الناركل جعظري جو اظمستكبر جماع مناع وأهل الجنة الضعفاء المقلون(٧)» وقال صلى الله عليه وسلم «إن أحبكم إلينا وأقربكم منافى الآخرة أحاسنكم خلاقًا و إن أ بغضكم أخلاقًا وأبعدكممنا الثر ارون المتشدقون المتفيه قون قالو ايار سول الله قدعامنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيه قون قال المتكبرون (٨) وقال صلى الله عليه وسلم «يحشر المتكبرون يوم القيامة في مثل صور الدر" تطؤهم الناس ذرا في مثل صورالرجال يعلوهم كل شيء من الصغار ثم يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس يعلوهم نار الأنيار يسقون من طين الحبال غصارة أهل النار (٩) » وقال أبو هريرة قال النبيّ صلى الله عليه وسلم (١) حديث يخرج من النار عنقله أذنان الحديث الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حسن صحيح غريب (٢) حديث لايدخل الجنة جبار ولانجيل ولاسي اللكة نقدم في أسباب الكسب والمعاش والمعروف خائن مكانجبار (٣) حديث تحاجت الجنة والنارفقالت النارأوثرت بالمتكبرين والمتجبرين الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة (٤) حديث بلس العبد عبد تجبر واعتدى الحديث الترمذي من حديث أسماء بنت عميس بزيادة فيه مع نقديم وتأخير وقال غريب وليس إسناده بالقوى ورواه الحاكم في المستدرك وصححه وروادالبيه في في الشعب من حديث نعيم بن عمار وضعفه (٥) حديث ابت بلغنا أنه قيل بارسول الله ماأعظم كبرفلان فقال أليس بعده الموت البيه في الشعب هكد، مرسلا بلفظ تجبر (٦) حديث عبدالله بن عمرو إن نوحا لماحضرته الوفاة دعا ابنيه وقال إني آمركا باثنتين وأنها كما عن انتين أنهاكا عن الشرك والكبر الحديث أحمد والبخاري في كتاب الأدب والحاكم بزيادة في نقله قال صحيح الاسناد (٧) حديث أهل النار كل حعظري جواظ مستكبر جماع مناع وهذه الزيادة عندها من حديث حارته بن وهب الخزاعي ألا أخبركم بأهل النار ؟ كلُّ عَمَلُ جواظ مستكبر (٨) حديث إن أحبكم إلينا وأقر كم منا في الآخرة أحاسنكم أخلاقا الحديث أحمد من حديث أبي تُعِلْبُهُ الْجَشْنَى الْفَظْ إِلَى وَمَنَ وَفِيهِ اِنتَظَاحَ وَمَكْحُولُ لَمْ يَسْمِعُ مِنْ أَبِي تُعلَيْهُ وقد تقدم في رياضة النفس أوّل الحديث (٩) حديث يحشر المسكرون يوم القيامة در" ا في صور الرجال الحديث الترمذي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال حسن غريب .

مل يلبس ما يدخله الحق عليه فيكون حسن وأحسن من دلك أنه يتفقد نفسه ميه فان رأى للنفس شرها وشهوة خفية أوجلية فىالثوبالذي أدخله الله عليـــه يخرجه إلا أن يكون حاله مع الله ترك الاختيار فعنــد ذلك لايسعه إلا أن يلبس الثوب الذي ساقه الله إليه وقدكان شيخنا أبوالنجيبالسهروردي رحمه الله لايتقيـــد بهيئة من الملبوس بل كان يابس مايتفق من غمير تعمد تسكانب « يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر" تطؤهم الناس لهوانهم على الله تعالى (١٠)» وعن مجمد بن واسع قال دخلت على بلال بن أبى بردة فقلت له يابلال إن أباك حدّثني عن أبيه عن النبي صُحَّى الله عليه وسلم أنه قال « إن فى جهنم واديا يقال له هبهب حق علىالله أن يسكنه كلّ جبار فاياك يا بلال أن كون بمن يسكنه (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « إن في النار قصرا يجعل فيه المتكبرون و يطبق عليهم (٣) »وقال صلى الله عليه وسلم «اللهم إلى أعود بك من نفخة الكبريا. (١٠)» وقال «من فارق روحه حسده وهو برىء من ثلاث دخل الجنة الكبر والدين والغلول(٥)» الآثار: قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : لايحقرن أحد أحدا من المسلمين فان صغير المسلمين عند الله كبير ، وقال وهب لمـاخلق الله جنة عدن نظر إليها فقالأنت حرام على كلمتكبر.وكان الأحنف بن قيس يجلس مع مصعب بن الزبير على سريره فجاء يوماومصعب مادّ رجليه فلم يقبضهما وقعدالأحنف فزحمه بعض الرَّحمة فرأى أثر ذلك في وجَّهه فقال عجبًا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مر"تين ، وقال الحسن العجب من ابن آدم يغسل الحرء بيده كلُّ يوم مر"ة أومر"تين ثم يعارض حبار السموات ، وقدقيل في وفي أنفسكم أفلا تبصرون هوسبيل الغائط والبول ، وقد قال محمد بن الحسين ابن على مادخل قلب امرى عشى من الكبرقط إلانقص من عقله بقدر مادخل من دلك قل أوكثر. وستلسليان عن السيتة التي لا تنفع معها حسنة فقال الكبر ، وقال النعمان بن بشير على المنبر إن الشيطان مصالى وخُوخًا و إن من مصانى الشيطان وفخوخه البطر بأنعمالله والفخر باعطاءالله والكبر على عباد الله واتباع الهوي في غير ذات الله ، نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة بمنه وكرمه . بيان ذم الاختيال و إظهار آثار الكبر في المشي وجر الثياب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاينظرالله إلى رجل يجر إزاره بطرا (٦) » وقال صلى الله عليه وسلم « بينما رجل يتبختر في بردته إذ أعجبته نفسه فسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة (٧) » وقال صلى الله عليه وسلم « من جر أو به خيلاء لاينظر الله إليه يوم القيامة » وقال (١) حديث أبى هربرة بحشر الجيارون والمتكبرون بوم القيامة في صور النه المدن المنال هكذا (١) حديث أبى هربرة بحشر الجيارون والمتكبرون بوم القيامة في صور النه المدن المنال هكذا

(۱) حديث أبى هربرة يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الدر الحديث البزار هكذا مختصرا دون قوله الجبارون و إسناده حسن (۲) حديث أبى موسى إن في جهنم واديا يقال له هبهب حق على الله أن يسكنه كل جبار أبو يعلى والطبراني والحاكم وقال صحيح الاسناد قات فيه أزهر بن سنان ضعفه ابن معين وابن حبان وأورد له في الضعفاء هذا الحديث (۳) حديث إن في النار قصرا يجعل فيه المسكبرون و يطبق عليهم البيهتي في الشعب من حديث أنس وقال توابيت مكان قصرا وقال فيقفل مكان يطبق وفيه أبان بن أبى عياش وهوضعيف (٤) حديث اللهم إنى أعوذ بك من نفخة الكبرياء في في أثره بهذا اللفظ وروى أبوداود وابن ماجه من حديث جبير بن مطع عن النبي عملية والمواب أعوذ بالله من النبي عليه في أثناء حديث أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفشه وهرة قال نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة ولأصحاب أعوذ بالله من المنائي وابن عليه والمنائي والدين والغال الباب (٥) حديث من فارق روحه جسده وهو برىء من ثلاثة دخل الجنة الكبر والدين والغال الباب (٥) حديث من فارق روحه جسده وهو برىء من ثلاثة دخل الجنة الكبر والدين والغال الباب (٥) حديث أو النسائي وابن ماجه من حديث ثو بان وذكر المصنف لهذا الحديث هنا موافق المشهور في الرواية أنه الكبر بالموحدة والراء لكن ذكر ابن الجوزى في جامع المسانيد عن الدارقطني قال إنماه الكبر بالموحدة والراء لكن ذكر ابن مردويه الحديث في تفسير والذين يكنزون الذهب الكبر بالمنوز والزاى وكذلك أيضا ذكر ابن مردويه الحديث في تفسير والذين يكنزون الذهب والفضة – (٦) حديث لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا متفق عليه من حديث أبى هر يرة .

واختيار ، وقد كان يلبس العمامة بعشرة دنانير و يلبس **العمامة** بدانق.وقدكان الشيخ عبد القادر رحمه الله يلبس هيئة مخصوصة و يتسطيلس وكان الشيخ على بن الحيثي يلبس لبس فقراء السواد وكان أبو بكر الفراء بزنجان يلبس فروا خشــنا كـــاد العوام ولكل في لبسه وهيئته نيسة صالحة وشرح تفاوتالأقدام فى ذلك يطول ، وكان الشميخ أبو السعود رحمه الله حاله مع الله ترك الاختيار وقد يساق إليه الثوب

( ۲۶ - إحياء - ثالث )

زيد بن أسلم دخلت على ابن عمر فمر" به عبدالله بن واقد وعليه ثوب جديد فسمعته يقول أى بني ارفع إزارك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لاينظرالله إلى من جرّ إزاره خيلاء (١)» وروى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه ووضع أصبعه عليه وقال يقول الله تعالى: ابن آدم أنعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سو يتك وعدلتك مشبت بين بردين وللا رُض منك وثيد جمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أنصدّق وأني أوان الصدقة (٢)» وقال صلى الله عليه وسلم «إذامشت أمتى المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط الله بعضهم على بعض (٣)» قال ابن الأعرابي هي مشية فيها اختيال ، وقال صلى الله عليه وسلم « من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقى الله وهوعليه غضبان (٤) ، الآثار: عن أبي بكرالهذلي قال بينها نحن مع الحسن إذ مر علينا ابن الأهتم يريدالقصورة وعليه حباب خزقد نضد بعضهافوق بعض على ساقه وانفرج عنهاقباؤه وهو عشى يتبختر إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال أف أف شامخ بأنفه ثانى عطفه مصعرخد ينظرفي عطفيه أى حميق أنت تنظر في عطفيك في نعم غيرمشكورة ولامذكورة غيرالمأخوذ بأمرالله فيها ولاالمؤدى حق الله منها والله أن يمشى أحد طبيعته يتخلج تخلج المجنون في كل عضومن أعضائه لله نعمة والشيطان به لفتة فسمع ابن الأهتم فرجع يعتذر إليه فقال لاتعتذر إلى" وتب إلى ربك أماسمت قول الله تعالى \_ ولا تمش فيالأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا\_ ومر"بالحسن شاب عليه بزة له حسنة فدعاه فقال له ابن آدم معجب بشبابه محب لشمائله كأن القبر قدوارى بدنك وكأنك قدلاقيت عملك وبحك داوقلبك فانحاجة الله إلى العباد صلاح قلومهم . وروىأن عمر بن عبدالعزيز حج قبلأن يستخلف فنظر إليه طاوس وهو يختال في مشيته فغمزجنبه بأصبعه ثم قال ليست هذه مشية من في بطنه خرء فقال عمر كالمعتذر ياعم لقد ضرب كل عضومني على هذه المشية حق تعلمتها ، ورأى محمدبن واسع ولده يختال فدعاه وقالأتدرى منأنت أما أمك فأشتر يهابمـاثتي درهم وأما أبوك فلاأ كثرالله في المسلمين مثله ، ورأى ابن عمر رجلا يجر" إزاره فقال إن للشيطان إخوانا كررهامر" بين أوثلاثا، ويروى أن مطرف بن عبدالله بن الشخير رأى المهلب وهو يتبختر في جبة خزفقال ياعبدالله هذه مشية يبغضها الله ورسوله فقاللهالمهلبأماتعرفى فقال بلىأعرفك أتربك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحملالعذرة فمصى المهلب وترك مشيته تلك ، وقال مجاهد فى قوله تعالى - ثم ذهب إلى أهاه يتمطى \_ أي يتبختر ، و إد قدد كرنا ذم الكبر والاختيال فلنذكر فضيلة التواضع والله تعالى أعلم. بيان فضيلة التواضع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مازاد الله عبدا بعفو إلاّعزا وما تواضع أحد لله إلارفعه الله (٥)» وقال صلى الله عليه وسلم « مامن أحد إلا ومعه ملكان وعليه حكمة يمسكانه بها فان هو رفع نفسه

(۱) حديث ابن عمر الا ينظر الله إلى من جرّ إزاره خيلاء رواه مسلم مقتصرا على المرفوع دون ذكر مرور عبدالله بن واقد على ابن عمر وهورواية لمسلم أن المار رجل من بنى ليث غير مسمى (۲) حديث إن رسول الله صلى الله على الله على وسلم بصق يوما على كفه ووضع أصبعه عليها وقال يقول ابن آدم أ يعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه الحديث ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده من حديث بشر بن جحاش (۳) حديث إذا مشت أمتى المطيطاء الحديث الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر المطيطاء بضم الميم وقتح الطاء بن المهملتين بينهما مثناة من تحت مصغرا ولم يستعمل مكبرا (٤) حديث من تعظم في نفسه واختال في مشيه لتى الله وهو عليه غضبان أحمدوالطبراني والحاكم وصححه والبيه في فالشعب من خديث ابن عمر (٥) حديث ما زاد الله عبدا بعفو إلاعزا الحديث مسلم من حديث أي هريرة وقد تقدم

الناعم فيلبسه وكان يقال له ر بمايسبق إلى بواطن بعض الناس الانكار عليك في لبسك هــذا الثوب فيقول لا نلقي إلاأحد رجلين رجل يطالبنا بظاهر حكم الشرع فنقول له هل ترىأن ثوبنا يكرهه الشرع أو يحرمه فيقول لا ورجل يطالبنا بحقائق القوم من أرباب العزعة **فنقول له ه**ل تری لنا **فها لبسنا اخ**تيارا أو ترى عندنا فيه شهوة فيقول لا وقد يكون من الناس من يقدر على لبس الناعم ولبس الحشن ولكن بحب

أن يختار الله له هسئة مخصوصة فيكثر اللجأ إلى الله والافتقار إليه ويسأله أن يريه أحب الزيّ إلى الله تعالى وأصلحه لدينه ودنياه لكونه غير صاحب غر**ض وهوی فی زی**" بعينه فالله تعالى يفتح عليه ويعرفه زيا مخصوصا فيسملتزم بذلك الزى فيكون لبسه بالله و یکون هذا أتم وأكمل ممن یکون لبسه لله . ومن الناس من يتوفرحظه من العلم و ينبسط بما بسطه الله فيلبس الثوب عن عسلم جبذاها ثم قالا اللهم ضعه و إن وضع نفسه قالا اللهم ارفعه (١)» وقال صلى الله عليه وسلم « طوبي لمن نواصع فى غير مسكنة وأنفق مالا جمعه فى غير معصية ورحم أهل الذلّ والسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة (٧) » وعن أبي سلمة المدين عن أبيه عن جدّه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا بقباء وكان صائمًا فأنيناه عندإفطاره بقدح من لبن وجعلنافيه شيئا من عسل فلمارفعه وذاقه وجد حلاوة العسل فقال ماهدا ؟ قلنايار سول الله جعلنافيه شيئًا من عسل فوضعه وقال أما إلى لاأحرمه ومن تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله ومن اقتصد أغناه الله ومن بذرأفقره الله ومن أكثر ذكر الله أحبه الله (٣)» وروى «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه في بيته يأ كلون فقام سائل علىالباب وبه زمانة يتكره منها فأدن له فلمادخل أجلسه رسول الله صلىالله عليه وسلم على فذه ثم قالله اطعم فكأن رجلامن قريش اشمأزمنه وتكره فمامات ذلك الرجل حق كانتبه زمانة مثلها(٤)» وقال صلى الله عليه وسلم « خيرني ربي بين أمرين أن أكون عبدارسولا أوملكا نبيا فلم أدرأيهما أختار وكان صفيى من الملائكة جبريل فرفعت رأسي إليه فقال تواضع لربك فقلت عبدا رسولا (٥٠) وأوحىالله تعالى إلى موسى عليه السلام: إنما أقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتعاظم على خلتي وألزم قلبه خوفى وقطع نهاره بذكرى وكف نفسه عن الشهوات من أجلى وقال عَرْكُ « الكرم التقوى والشرف التواضع واليقين الغي(٢٠)» وقال المسيح عليه السلام : طوبي للتواضعين في الدنياهم أصحاب المنابر يوم القيامة طوبى للصلحين بين الناس فى الدنياهم الذين يرثون الفردوس يوم القيامة طوبى للطهرة قاوبهم فى الدنياهم الذين ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة . وقال بعضهم بلغى أن النبي صلى الله عليه وسلم فال «إذاهدى الله عبدا للاسلام وحسن صورته وجعله في موضع غيرشائن له ورزقه مع ذلك تو اضعافداك من صفوة الله (٧)» وقال صلى الله عليه وسلم «أربع لا يعطيهم الله إلامن أحب الصمت وهو أول العبادة (١) حديث مامن أحد إلاومعه ملكان وعليه حكمة يمسكانه بها الحديث العقيلي في الضعفاء والبيهتي في الشعب من حديث أبي هريرة والبيهتي أيضا من حديث ابن عباس وكلاها ضعيف (٧) حديث طوبي لمن تواضع في غيرمسكنة الحديث البغوى وابن قانع والطبراني من حديث رك المصري والبرار من حديث أنس وقد تقدّم بعضه فى العلم و بعضه فى آ فات اللسان (٣) حديث أبي سامة المديني عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا بقباء وكان صائمًا الحديث وفيه من تواضع رفعه الله الحديث رواه البزارمِن رواية طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله عن أبيه عن جده طلحة فذكر نحوه دون قوله ومن أكَثر من ذكرالله أحَّبه الله ولم يقل بقباء وقال الدَّهي في الميزان إنه خبرمنكرً وقد تقدم ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح قيه لبن وعسل الحديث وفيه أما إنى لاأزعم أنه حرام الحديث وفيه من أكثرذ كرالموت أحبه الله وروى المرفوع منه أحمد وأبو يعلى منحديث أبى سعيد دون قوله ومن بذر أفقره الله وذكرا فيه قوله ومن أ كثر ذكرالله أحبهالله وتقدم في ذمّ الدُّنيا (٤) حديث السائل الذي كان به زمانة منكرة وأنه صلى الله عليه وسلم أجلسه على فحده تم قال اطم الحديث لم أجدله أصلاوالموجود حديث أكله مع مجذوم رواه أبوداودوالترمدي وابن ماجه من حديث جابروقال الترمذي غريب (٥) حديث خير بي ربي بين أمر بن عمدار سولاو ملكانبيا الحديث أبو يعلى من حديث عائشة والطبراني من حديث ابن عباس وكلا الحديثين صعيف (٦) حديث الكرم التقوى والشرف النواضع واليقين الغني ابنأبي الدنيا في كتاب اليقين مرسلا وأسندالحاكم أوله من رواية الحسن عن سمرة وقال صحيح الاسناد (٧) حديث إذاهدى الله عبدا للاسلام وحسن صورته الحديث الطبراني موقوفاطي ابن مسعود يحوه وفيه السعودي مختلف فيه

والتوكل طىالله والتواضع والزهد فىالدنيا (١٦) » وقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا تواضع العبد رفعه الله إلى السماء السابعة (٢٠)» وقال صلى الله عليه وسلم « التواضع لايزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرحمكم الله (٣) » و يروى « أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطع فحاء رجل أسود به جدرى قد تقشر فعل لا يجلس إلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه (\*) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم « إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده يكون مهنة لأهله يدفع به الكبر عن نفسه (٥) » وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما «مالى لا أرى عليكم حلاوة العبادة قالوا وما حلاوة العبادة ؟ قال التواضع (٦) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا رأيتم المتواضعين من أمتى فتواضعوا لهم وإذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم فان ذلك مذلة لهم وصغار (٧) ٨ . الآثار : قال عمر رضي الله عنه : إنَّ العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته وقال انتعش رفعك الله و إذا تحكبر وعدا طوره رهصه الله في الأرض وقال اخسأ خسأك الله فهو في نفسه كبير وفى أعين الناس حقير حتى إنه لأحقر عندهم من الخنزير . وقال جرير بن عبد الله : انتهيت من الخنزير . شجرة تحتها رجلنائم قداستظل بنطعله وقدجاوزت الشمس النطع فسق يتهعليه ثم إن الرجل استيقظ فاذا هوسلمان الفارسي فذكرت له ماصنعت فقال لي ياجرير تواضع لله في الدنيا فانه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة ياجرير أتدرى ماظلمة الناريوم القيامة ؟ قات لا قال إنه ظلم الناس بعضهم بعضا فى الدنيا . وقالت عائشة رضى الله عنها إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات التواضع . وقال يوسف بن أسباط: يجزى قليل الورع من كثير العمل و يحرى قليل التواضع من كثير الاحتهاد . وقال الفضيل وقد سئل عن التواضع ماهو ؟ فقال أن تخضع للحق و ننقاد له ولوسمعته من صي قبلته ولوسمعته من أجهل الناس قبلته . وقال ابن المبارك : رأس التواضع أن تضع نفسك عندمن دونك في نعمة الدنياحي تعامه أنه ليسلك بدنياك عليه فضل وأنتر فع نفسك عمن هو فوقك فى الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل. وقال قتادة: من أعطى مالا أوجمالا أوثيابا أوعاما ثملم يتواضع فيه كان عليه وبالا يوم القيامة. وقيل أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: إذا أنعمت عليك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة أعمها عليك .

(۱) حديث أر بع لا يعطيهن الله إلامن يحب الصمت وهو أقل العبادة والتوكل على الله والتواضع والزهد في الدنيا الطبراني والحاكم من حديث أنس أر بع لا يصبن إلا بعجب الصمت وهو أقل العبادة والتواضع وذكر الله وقلة الشيء قال الحاكم صحيح الاسناد قلت فيه العقوام بن جو برية قال ابن حبان بروى الموضوعات ثم روى له هذا الحديث (۲) حديث ابن عباس إذا تواضع العبد رفع الله رأسه إلى السباء السابعة البيهتي في الشعب نحوه وفيه زمعة بن صالح ضعفه الجمهور (۳) حديث إن التواضع لا يزيد العبد الارفعة الحديث الأصفهاني في الترغيب والترهيب من حديث أنس وفيه بشر بن الحسين وهو ضعيف جدًا ور واه ابن عدى من حديث ابن عمر وفيه الحسن بن عبد الرحمن الاحتياصي وخارجة بن مصعب وكلاها ضعيف (٤) حديث كان يطع في هاءه رجل أسود به جدرى فعل لا يجلس والحرجة بن مصعب وكلاها ضعيف (٤) حديث كان يطع في حديث أبل جنبه لم أجده هكذا والمعروف أكله مع مجذوم رواه أبوداود والترمذي وقال غريب وابن ماجه من حديث جابر كا تقدّم (٥) حديث أبه لا يعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده فيكون مهنة لأهله يدفع به الكبر عن نفسه غريب أيضا إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده فيكون مهنة لأهله يدفع به الكبر عن نفسه غريب أيضا (٢) حديث مالي لا أرى عليكم حلاوة العبادة قالوا وماحلاوة العبادة ؟ قال التواضع غريب أيضا فان ذلك لهم مذلة وصغار غريب أيضا فان ذلك لهم مذلة وصغار غريب أيضا .

و إيقان ولا يبالي بمــا لبسه ناعمالبس أوخشنا وربما لبس ناعما ولنفسمه فيمه اختيار وحظ وذلك الحظ فيه يكون مكفرا لهمردودا عليه موهوبا له يوافقه الله تعالى في إرادة نفسه ويكون هذا الشخص تامالتزكية تامالطهارة عبو بامرادايسارع الله تعالى إلىمراده ومحابه غير آنههنا مزلة قدم كثير من المدعين . حكى عن يحيي بن معاد الرازى أنه كان يلبس الصوف والحلقان فى ابتداء أمره شمصار في آخرعموه يلبسالناعم فقيل لأبي يزيد ذلك

فقال مسكين يحي لم يصب برعلى الدّون فكيف يصبر على التحفومن الناسمن يسبق إليه علم ماسوف يدخل عليه من الملبوس فيلبسه محمودا الصادقينعلى اختلاف تنوعها مستحسنة ـ قل كلّ يعمل على شاكلته فربكمأعلمءن هو أ**هــ**ـدى سبيلا ــ ولبس الخشين من الثياب هــو الأحــ والأولى والأسلم للعبد والأبعد من الآفات . قالمسلمة بن عبدالملك دخلت على عمر بن وقال كعب ماأنع الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع بها درجة فىالآخرة وما أنجمالله على عبد من نعمة فىالدنيا فلم يشكرها ولم يتواضع بها لله إلامنعه الله نفعها فيالدنيا وفتح له طبقا منالنار يعذبهإنشاء الله أو يتجاوز عنه . وقيل لعبدالملك ابن مروان أيّ الرجال أفضل ؟ قال من تواضع عن قدرة وزهد عن رغبة وترك النصرة عن قوّة . ودخل ابن ألسماك على هرون فقال يا أمير المؤمنين إنّ تواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك فقال ماأحسن ماقلت فقال ياأمير المؤمنين إنّ امرأ آتاه الله جمالا فىخلقته وموضعا فىحسبه و بسط له فىذات يده فعف فى جماله وواسى من ماله وتواضع فى حسبه كتب فىديوان الله من خالص أولياءالله فدعا هرون بدواة وقرطاس وكتبه بيده . وكان سلمان بن داود عليهما السلام إذا أصبح تصفح وجوه الأغنياء والأشراف حتى يجيء إلى المساكين فيقعد معهم ويقول مسكين مع مساكين . وقال بعضهم كانكره أن يراك الأغنياء في الثياب الدّون فكذلك فاكره أن يراك الفقراء في الثياب المرتفعة . وروى أنه خرج يونس وأيوب والحسن يتذاكرون التواضع فقال لهم الحسن أتدرون ما التواضع ؟ التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقي مسلما إلارأيت له عليك فضلا . وقال مجاهد : إنَّ الله تعالى لما أغرق قوم نوح عليه السلام شمخت الجبال وتطاولت وتواضع الجوديُّ فرفعه الله. فوق الحبال وجعل قرار السفينة عليه . وقال أبوسلمان : إنَّ الله عزوجل اطلع علىقلوب الآدميين فلم يجد قلبا أشد تواضعا من قلبموسى عليه السلام نخصه من بينهم بالكلام . وقال يونس بن عبيد وقُد انصرف من عرفات لم أشك فىالرحمة لولا أنى كنتممهم إنى أخشى أنهم حرموا بسببي ويقال أرفع ما يكون المؤمن عند الله أوضع ما يكون عند نفسه وأوضع ما يكون عند الله أرفع ما يكون عند نفسه . وقال زياد النمري : الزاهد بغير تواضع كالشجرة التي لا تثمر . وقال مالك بن دينار : لو أن مناديا ينادى بباب المسجد ليخرج شركم رجلا والله ماكان أحد يسبقني إلى الباب إلا رجلا بفضل قوّة أوسمي قال فلما بلغ ابن المباركَ قولهِ قال بهذا صار مالك مالكا . وقال الفضيل : من أحبّ الرياسة لم يفلح أبدا . وقال موسى بن القاسم : كانت عندنا زلزلة وريح حمراء فذهبت إلى محمد بن مقاتل فقلت ياأباعبد الله أنت إمامنا فادع الله عزوجل لنا فبكي ثم قال ليتني لم أكن سبب هلاكم قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيالنوم فقال إنّ الله عز وجل رفع عنكم بدعاء محمد بن مقاتل وجاء رجل إلىالشبلي رحمهالله فقال له ماأنت ؟ وكانهذا دأبه وعادته فقال أنا النقطة التي تحتالباء فقاله الشبلي أباد الله شاهدك أوتجعل لنفسك موضعا . وقال الشبلي في بعض كلامه : ذلى عطل ذلَّ اليهود . ويقال من يرى لنفسه قيمة فليسله من التواضع نصيب . وعن أبي الفتح بن شخرف قال رأيت على بن أبي طالب رضى الله عنه في المنام فقلت له يأأبا الحسن عظى فقال لي مأحسن التواضع بالأغنياء في مجالس الفقراء رغبة منهم في ثواب الله وأحسن من ذلك بيه الفقراء على الأغنياء ثقة منهم بالله عز وجلٌّ . وقال أبو سليمان : لايتواضع العبد حق يعرف نفسه . وقال أبو يزيد : مادام العبد يظنّ أنّ في الحلق من هو شرّ منه فهو متكبر فقيل له فمني يكون متواضعا ؟ قال إذا لم ير لنفسه مقامًا ولاحًالا وتواضع كل إنسان على قدر معرفته بربه عزوجل ومعرفته بنفسه . وقال أبوسليمان : لواجتمع الحلق على أن يضعوني كاتضاعي عندنفسيماقدروا عليه . وقال عروة بن الورد : التواضع أحدمصاً يد الشرفوكل نعمة محسود عليهاصاحبها إلاالتواضع . وقال يحيى بن خالدالبرمكي : الشريف إذا تنسك تواضع والسفيه إذا تنسك تعاظم. وقال يحيى بن معاذ : التكبر على ذوى التكبر عايك بماله تواضع ، و يقال التواضع في الخلق كالهم حسن وفي الأغنياء أحسن والتكبر في الحلق كالهم قبيح

وفي الفقراء أقبح ، ويقال لاعز" إلا لمن تذلللله عزوجل ولارفعة إلا لمن تواضعلله عزوجل ولاأمن إلا لمن خاف الله عز وجل ولا ربح إلا لمن ابتاع نفسه من الله عزوجل . وقال أبوعلى الجوزجانى : النفس معجونة بالكبر والحرص والحسد فمن أراد الله تعالى هلاكه منع منـــه التواضع والنصيحة والقناعة و إذا أراد الله تعالى به خيرا لطف به في ذلك فاذا هاجت في نفسه نار الكبر أدركها التواضع مع نصرة الله تعالى و إذا هاجت نارالحسدفي نفسه أدركتها النصيحة مع توفيق الله عزوجل و إذا هاجت في نفسه نار الحرصأدركتها القناعة مع عون الله عزوجلٌ . وعن الجنيد رحمه الله أنه كان يقول يوم الجمعة في مجلسه لولا أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « يكون في آخر الزمان زعيم القوم أردلهم(١) » ماتكامت عليكم . وقال الجنيد أيضا : التواضع عند أهل التوحيد تكبر ولعل مماده أنالتواضع يثبت نفسه ثم يضعها والموحد لايثبت نفسه ولايراها شيئا حتى يضعها أويرفعها وعن عمرو ابن شيبة قال كنت بمكة بين الصفا والمروة فرأيت رجلا راكبا بغلة وبين يديه غامان و إذاهم يعنفون الناس قال ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت على الجسر فاذا أنا بزجل حاف حاسر طويل الشعر قال فجعات أنظر إليه وأتأمله فقال لى مالك تنظر إلى فقلتله شبهتك برجل رأيته بمكة ووصفت لهالصفة فقالله أناذلك الرجل فقلت مافعل الله بك ؟ فقال إنى ترفعت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله حيث يترفع الناس . وقال المغيرة : كنا نهاب ابراهيم النخبي هيبة الأمير وكان يقول إن زمانا صرت فيه فقيه الكوفة لزمان سوء وكان عطاء السلمي إذا سمع صوت الرعد قام وقعم وأخذه بطنه كأنه امرأة ماخض وقال هذا من أجلى يصيبكم ، لومات عطاء لاستراح الناس. وكان بشر الحافى يقول سلموا على أبناء الدنيا بترك السلام عليهم ودعا رجل لعبـــد الله بن المبارك فقال أعطاك الله ما ترجوه فقال إن الرجاء يكون بعد المعرفة فآينالمعرفة.وتفاخرت قريش عند سلمان الفارسي رضي الله عنم يوما فقال سامان لكني خلقت من نطفة قذرة ثم أعود جيفة منتنة ثم آتى الميزان فان ثقل فأناكريم و إن خف فأنا لئيم . وقال أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه : وجدنا الكرم في التقوى والغني في اليقين والشرف في التواضع. نسأل الله الكريم حسن التوفيق. بيان حقيقة الكبروآ فته

اعلم أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر: إقالباطن هو خلق فى النفس والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح واسم الصحر بالحلق الباطن أحق وأما الأعمال فأنها ثمرات الذلك الحلق وخلق الكبر موجب للأعمال ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال تكبر و إذا لم يظهر يقال فى نفسه كبر فالأصل هو الحلق الذى فى النفس وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه فان الكبر يستدعى متكبرا عليه ومتكبرا به و به ينفصل الكبر عن العجب كاسياتي فان العجب لايستدى غيرالعجب بلولم يخلق الانسان إلا وحده تصور أن يكون معجب ولا يتصور أن يكون متكبرا ولا أن يكون معغيره وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكال فعند ذلك يكون متكبرا ولا يكنى أن يستعظم نفسه ولكنه يرى غيره أعظم من نفسه أومثل نفسه فلا يتكبر عليه ولا يكنى أن يستحقر غيره فانه مع ذلك لورأى نفسه أحقر لم يتكبر ولو رأى غيره مثل نفسه فلا تتكبر عليه ولا يكنى أن يستحقر غيره فانه مع ذلك لورأى نفسه أحقر لم يتكبر ولو رأى غيره مثل نفسه دولا الحديث وفيه كان زعيم القوم أرذ لهم الحديث وقال غريب وله من حديث على بن أبي طالب دولا الحديث وفيه من اقتراب الساعة اثنان وسبعون خصلة فذكرها مناه وكان زعيم القوم أرذ لهم ولاى نعيف الحلية من حديث على بن فضالة ضعيف من حديث حديفة من اقتراب الساعة اثنان وسبعون خصلة فذكرها منها وقيهما فرج بن فضالة ضعيف من حديث حديفة من اقتراب الساعة اثنان وسبعون خصلة فذكرها منها وقيهما فرج بن فضالة ضعيف من حديث حديفة من اقتراب الساعة اثنان وسبعون خصلة فذكرها منها وقيهما فرج بن فضالة ضعيف من حديث حديفة من اقتراب الساعة اثنان وسبعون خصلة فذكرها منها وقيهما فرج بن فضالة ضعيف من حديث حديث على القوم أرد في المناه وسيف من حديث حديث علية ولي المناه ولمن حديث على القوم أرد من اقتراب الساعة اثنان وسبعون خصلة فذكرها منه ولا يكن و من القوم أرد في المناه ولمن حديث على المناه ولمناه ولمن حديث على المناه ولمن حديث على المناه ولمن عديث على المناه ولمن عديث على المناه ولمن عديث على المناه ولمن عديث على المناه ولمناه ول

عبد العزير أعوده في مرضه فرأيت قميصه وسخا فقلت لامرأته فاطمة اغسلوا ثياب أمير المؤمنين فقالت نفعل إنشاءالله قال ثم عسدته فاذا القميص على حاله فقات يافاطمة ألم آمركم أن تغسلوه ؟ قالت والله ماله قميص غير هــذا. وقال سالم كانعمر بن عبدالعزيز من ألين الناس لباسا من قبل أن يسلم إليه الخلافة فلما سلم إليه الخلافة ضرب رأسه بین رکبتیه و بکی نم دعا بأطمارله رثة فلبسها. وقيل لماماتأ بوالدرداء وجد في تو به أر بعون

لم يتسكبر بل ينبني أن يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة ثميري مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره فعندهذه

الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه خلق الكبرلاأن هذه الرؤية تنفى الكبر بل هذه الرؤية وهذه العقيدة تنفخفيه فيحصل فىقلبه اعتداد وهزة وفرح وركون إلى مااعتقده وعز فىنفسه بسبب ذلك فتلك العزة والهزة والركون إلى العقيدة هوخلق الكبر ولذلك قال النبيّ صلى الله عليه وسلم «أعوذ بك مز: نفخة الكبرياء (١) »وكذلك قال عمر أخشى أن تنتفخ حق تبلغ الثريا للذي استأذنه أن يعظ بعدصلاة الصبح فكأن الانسان مهما رأى نفسه بهذه العين وهو الاستعظام كبر وانتفخ وتعزز فالكبرعبارة عن الحالة الحاصلة في النفس من هذه الاعتقادات وتسمى أيضا عزة وتعظما ولذلك قال ابن عباس فىقولەتعالى \_إن فىصدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه» قال عظمة لم يبلغوها ففسرالكبر بتلك العظمة ثم هــذه العزة تقتضي أعمالا فيالظاهر والباطن هي ثمرات ويسمى ذلك تسكبرا فانه مهماعظم عنده قدره بالاضافة إلى غيره حقرمن دونه وازدراه وأقصاه عن نفسه وأبعده وترفع عن مجالسته ومؤاكلته ورأى أن حقه أن يقوم ماثلا بين يديه إن اشتدّ كبره فان كان أشدّ من ذلك استنكف عن استخدامه ولم يجعله أهلا للقيام بين يديه ولابخدمة عتبته فانكان دون ذلك فيأنف من مساواته وتقدم عليه فيمضايق الطرق وارتفع عليه فيالمحافلوانتظر أن يبدأه بالسلام واستبعد تقصيره في قضاء حوائجه وتعجب منه و إن حاج أو ناظر أنف أن يرد عليه و إن وعظ استنكف من القبول و إن وعظ عنف في النصح و إن رد عليه شيء من قوله غضب و إن علم لم يرفق بالمتعلمين واستذلهم وانتهرهم وامتن عليهم واستخدمهم وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا لهم واستحقارا والأعمالالصادرة عنخلقالكبركثيرة وهى أكثر منأن تحصى فلاحاجة إلىتعدادها فانهامشهورة،فهذا هوالكبر وآفته عظيمة وغائلته هائلة وفيه يهلك الخواص من الخلق وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضلا عن عوام الخلق وكيف لاتعظم آفته وقد قال صلى الله عليه وسلم «لايدخل الجنة منڧقلبه مثقالذرة من كبر (٢)» و إيمـاصارحجابا دونالجنة لأنه يحول بينالعبد وبينأخلاق المؤمنينكلها وتلكالأخلاق هىأبوابالجنة والكبر وعزة النفسيغلقتلك الأبوابكلها لأنه لايقدرعلى أن يحب للؤمنين مايحب لنفسه وفيه شيء من العز ولايقدرعلى التواضع وهور أس أخلاق المتقين وفيهالعز ولايقدرعلى ترك الحقد وفيه العز ولايقدرأن يدوم على الصدق وفيه العز ولايقدرعلى ترك الغضب وفيه العز ولايقدر على كظم الغيظ وفيه العز ولايقدرعلى ترك الحسد وفيه العز ولايقدر على على النصح اللطيف وفيه العزولا يقدرعلى قبول النصحوفيه العزولا يسلم من الازدراء بالناس ومن اغتيابهم وفيه العز ولامعنى للتطو يل فمامن خلق ذميم إلاوصاحب العزو الكبرمضطر إليه ليحفظ بهعزه ومامن خلق مجمود إلاوهوعاجزعنه خوفامن أن يفوته عزه فمن هذالم يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة منه والأخلاق الدميمة متلازمة والبعض منها داع إلى البعض لامحالة وشرّ أنواع الكبر مايمنع من استفادة العلم وقبول الحقو الانقياد له وفيه وردت الآيات القافيها ذمالكبر والمتكبرين قال الله تعالى ــ والملائكة باسطوا أيديهم إلى قوله ـوكنتم عن آياته تستـكبرون ـ ثم قال ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين \_ ثم أخبر أن أشد أهل النار عدايا أشدهم عتيا على الله تعالى فقال \_ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا \_ وقال تعالى \_ فالذين لايؤمنون بالآخرة قاو بهم منكرة وهمستكبرون ــ وقال عز وجل ــ يقول الذين استضعفو اللذين استكبر وا لولا أنتم لكنا مؤمنين ــ

(١) حديث أعوذ بك من نفخة السكبرياء تقدم فيه (٢) حديث لايدخل الجنة من في قلبه

مثقال ذرة من كبر تقدم فيه .

رقعة وكان عطاؤه أر بعة آلاف . وقال زيد بن وهب: لبس على بن أبى طالب قميصا رازيا وكان إذا مدّ كمه بلغ أطراف أصابعه فعابه الخوارج بذلك فقال أتعيبونى على لباس '**هو أب**عد من الكبر وأجدر أن يقتدى بى المسلم . وقيل : كان عمر رضى الله عنه إذارأى على رجــــل تو بين رقيقين علاه بالدرة وقال دعوا هذه البراقات للنساء . وروى عن رسول الله صلى الله عليهوسلمأنهقال نوروا قاو بكم بلباس الصوف وقال تعالى \_ إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين \_ وقال تعالى \_ سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق ـ قيل فى التفسير سأرفع فهم القرآن عن قالو بهم وفى بعض التفاسير سأحجب قالو بهم عن الملكوت . وقال ابن جريج سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها و يعتبروا بها ولذلك قال المسيح عليه السلام إن الزرع يعبت فى السهل ولا ينبت على الصفاكذلك الحكمة تعمل فى قلب المتواضع ولا تعمل فى قلب المتكبر ألا ترون أن من شمخ برأسه إلى السقف شجه ومن طأطأ أظله وأكنه فهذا مثل ضربه المتكبرين وأنهم كيف يحرمون الحكمة ولذلك ذكر رسول الله عليه وسلم جحود الحق فى حد الكبر والكشف عن حقيقته ، وقال «من سفه الحق وغمص الناس ٢٠٠» .

بيان المتكبر عليه ودرجاته وأقسامه وثمرات الكبر فيه

اعلمأن المتكبر عليه هوالله تعالى أورسله أوسائر خلقه وقدخلق الانسان ظاوماحهولا فتارة يتكبرعلى الحلق وتارة يتكبرعلى الخالق فاذن التكبرباعتبار المتكبر عليه ثلاثة أقسام: الأول التكبر على الله وذلك هوأفحش أنواع الكبر ولامثارله إلا الجهل المحض والطغيان مثل ماكان من نمروذ فانه كان يحدث نفسه بأن يقاتل ربالسهاء وكايحكيءن جماعة من الجهلة بلمايحكي عن كل من ادعى الربو بية مثل فرعون وغيره فانه لتكبره قال أنار بكم الأعلى إذا ستنكف أن يكون عبدا لله ولذلك قال تعالى \_ إن الدين يستكبر ون عن عبادتي سيدخاون جهنم داخرين \_ وقال تعالى \_ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولاالملائكة المقر بون الآية \_ وقال مالى \_ و إذاقيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ـ . القسم الثانى التكبر على الرسل منحيث تعزز النفس وبرفعها عن الانقياد لبشر مثل سائر الناس وذلك تارة يصرف عن الفكر والاستبصار فيبتى فى ظلمة الجهل بكبره فيمتنع عنالانقياد وهوظانأنه محقفيه وتارة يمتنع معالمعرفة ولكن لاتطاوعه نفسه الانقياد للحق والتواضع للرسلكاحكي الله عنقولهم ـ أنؤمن لبشرين مثلنا ـ وقولهم ـ إنأنتم إلا بشر مثلناً . ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذا لخاسرون . وقال الذين لاير جون لقاءنا لولاأنزل علينا اللائكة أونرى ربنا لقد استكبروا فىأنفسهم وعتوا عتواكبيرا . وقالوا لولا أنزل عليك ملك ــ وقال فرعون فما أخبرالله عنه \_أوجاء معه الملائكة مقترنين\_ وقالالله تعالى \_ واستكبرهو وجنوده فى الأرض غيرالحق \_ فتكبرهو على الله وعلى رسله جميعًا. قال وهب قالله موسى عليه السلام آمن ولك ملكك قال حتىأشاورهامان فشاورهامان فقالهامان بينمأأنت رب تعبدإدصرت عبداتعبدفاستنكف عن عبودية الله وعن اتباع موسى عليه السلام وقالت قريش فيا أخبرالله تعالى عنهم ــ لولانزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ـ قال قتادة عظيم القريتين هوالوليد بن المغيرة وأبومسعود الثقني طلبوا من هو أعظم رياسة من النبي صلى الله عليه وسلم إذقالو اغلام يتيم كيف بعثه الله إلينا فقال تعالى \_ أهم يقسمون رحمة ربك \_ وقال الله تعالى \_ ليقولوا أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا \_أى استحقار الهم واستبعادا لتقدمهم وقالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف نجلس إليك وعندك هؤلاء وأشاروا إلىفقراء السلمين فازدروهم بأعينهم لفقرهم وتكبروا عن مجالستهم فأنزل الله تعالى ــ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي . إلى قوله : ماعليك من حسابهم ــ وقال تعالى ــ واصبر (١) حديث الكبر من سفه الحق وغمص الناس مسلم من حديث ابن مسعود في أثناء حديث وقال بطر الحقوغمط الناس ورواه الترمدي فقال من بطرالحق وغمصالناس وقال حسن صحيح ورواه أحمد من حديث عقبة بن عامر بلفظ المصنف ورواه البيهتي في الشعب من حديث أبي ريحانة هكذا .

فانه مذلة في الدنياو نور في الآخرة و إِياكُم أن تفسدوا دينكم بحمد الناس وثنائهم.وروي أن رسول الله صلى الله عليمه وسلم احتذى نعلين فاما نظر إليهما أعجبه حسنهما فسجد لله تعالى فقسل له في ذلك فقال خشيت أن يعرض عنی ربی فتواضعت له لاجرم لايبيتان فی منزلی لما تخوفت المقت من الله تعالى من أجلهما فأخرجهما فدقعهما إلى أول مسكين لقيـــه ثم أمر فاشتری له نعلان مخصوفتان.وروى أن رسول الله صــلى الله عليه وسلم لبس

نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولاتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ــ(۱)» ثم أخبرالله تعالى عن تعجبهم حين دخلوا جهنم إذ لميروا الذين ازدروهم فقالوا مالنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار قيل يعنون عمارا وبلالا وصهيبا والمقداد رضى الله عنهم ثم كان منهم من منعه الكبرعن الفكر والمعرفة فجهل كونه صلى الله عليه وسلم محقا ومنهم من عرف ومنعه الكبرعن

الاعتراف قالالله تعالى محبرا عنهم \_ فاما جاءهم ماعرفواكفروا به \_ وقال \_ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماوعلوا ــ وهذا الكبر قريب من التكبر علىالله عز وجل و إنكان دونه ولكنه تكبر علىقبولأمر الله والتواضع لرسوله. القسم الثالث: التكبر على العباد وذلك بأن يستعظم نفسه و يستحقر غيره فتأبى نفسه عن الانقيادلهم وتدعوه إلىالترفع عليهم فيزدريهم ويستصغرهم ويأنف من مساواتهم وهذا و إن كان دون الأول والثانى فهو أيضا عظيم من وجهين : أحدها أن الكبر والعز والعظمة والعلاء لايليق إلا بالملك القادر فأما العبد المماوك الضعيف العاجز الذي لايقدرعي شيء فمن أين يليق بحاله الكبر فمهما تكبر العبد فقدنازع الله تعالى فيصفة لاتليق إلابجلاله ، ومثاله أن يأخذ الغلام قلنسوة الملك فيضعها على رأسه ويجلس علىسريره فمأ أعظم استحقاقه للقت ومأأعظم تهدفه للخزى والنكال وماأشد استجراءه على مولاه وما أقبحماتعاطاه ، و إلىهذا المعنىالاشارة بقوله تعالى«العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته»أيأنه خاص صفتى ولا يليق إلابي والمنازع فيه منازع فيصفة منصفاتي وإذاكان الكبرعلىعباده لايليق إلابه فمن كبرعلىعباده فقدجي عليه إذالدى يستترذل خواصغامان الملك ويستخدمهم ويترفع عايهم ويستأثر بماحقالملك أن يستأثر به منهم فهو منازع له في بعض أمره و إن لم يبلغ درجته درجة من أراد الجلوس على سريره والاستبداد بماكه فالخاق كلهم عباد الله وله العظمة والكبرياء عليهم فمن تكبر على عبد من عباد الله فقد نازع الله فيحقه ، نعرالفرق بين.هذه المنازعة وبين منازعة نمروذ وفرعون ماهوالفرق بين.منازعة الملك في استصغار بعض عبيده واستخدامهم و بين منازعته فيأصل الملك . الوجه الثاني الذي تعظم به رذيلة الكبر أنه يدعو إلى مخالفة الله رتعالى في أوامره لأن المتكبر إذا سمع الحق من عبد من عباد الله استنكف عن قبولة وتشمر لجحده ولذلك ترى المناظرين في مسائل الدين يزعمون أنهم يتباحثون عن أسرار الدينثم إنهم يتجاحدون تجاحد المتكبرين ومهما انضح الحق فلىلسان واحد منهم أنف الآخر من قبوله وتشمر لجحده واحتال لدفعه بمايقدرعليه منالتابيس وذلك من أخلاق الكاثرين والمنافقين إذ وصفهم الله تعالى فقال ــ وقال الذين كـفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلـكم تغلبون ــ فيكلمن يناظرللغلبة والافحام لاليغتنم الحق إداظفر به فقد شاركهم فيهذا الخلق وكذلك يحملذلك على الأنفة من قبول الوعظ كلقال الله تعالى \_ وإذاقيل له اتق الله أخذته العزة بالايم \_ وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قرأها فقال إنالله و إنا إليه راجعون قام رجليأمر بالمعروف فقتل فقامآخر فقال تقتلون الذين يأمرون بالقسط من المال فقتل المتكبر الذي خالفه والذي أمره كبرا وقال ابن

مسعود كنى بالرجل إثما إذا قيله اتى الله قال عليك نفسك وقال علي له (حل جمينك قال المستطيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم الااستطعت فما منعه إلا كبره قال فما رفعها بعد ذلك (١) حديث قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نجلس إليك وعندك حؤلاء الحديث في نول قوله تعالى - والانظرد الذين يدعون ربهم - مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص إلا أنه قال فقال المشركون وقال ابن ماجه قالت قريش (٢) حديث قال لرجل كل جمينك قال لا أستطيع

الصوف واحتلى المخصوف وأكل مع العبيد وإذا كانت النفس محل الآفات فالوقوف على دسائسها وخني شهواتها وكامن هواها عسر جندا فالأليق والأجــــدر والأولى الأخذبالأحوط وترك ما يريب إلى ما لايريب ولايجوز العبد الدخول في السعة إلا بعد إنقان علم السعة وكال تزكية النفس وذاك إذاغابت النفس بغيبة هواها المتبع وتخلصتالنية وسدد التصرف بعلم صريح واضح وللعزيمة أقوام يركبونها ويراعونها

( ۲۳ \_ إحياء \_ ثالث )

فقال لااستطمت الحديث مسم من حديث سلمة بن الأكوع .

أى اعتلت يده ، فاذن تكبره على الحلق عظيم لأنه سيدعوه إلى التكبرطي أمرالله و إنما ضرب إبليس مثلا لهذا و ما حكاه من أحواله إلاليعتبر به فانه قال أناخير منه وهذا الكبربالنسب لأنه قال أناخير منه وهذا الكبرطي آمره الله تعالى به وكان مبدؤه خلقته من طين فحمله ذلك على أن يمتنع من السجود الذي أمره الله تعالى به وكان مبدؤه الكبرطي آدم والحده له فحره ذلك إلى التكبر على أمرالله تعالى فكان ذلك سبب هلاكه أبد الآباد فهذه آفة من آفات الكبر على العباد عظيمة والذلك شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بها تين الآفتين إذ سأله ثابت بن قيس بن شماس فقال يارسول الله «إنى امرؤ قد حبب إلى من الجال مارى الآفتين إذ سأله ثابت بن قيس بن شماس فقال يارسول الله «إنى امرؤ قد حبب إلى من الجال مارى أفن الكبر من بطرالحق وغمص الناس أى ازدراهم واستحقرهم وهم عباد الله أمثاله أوخير منه أخر «من سفه الحق وهو له وغمل من رأى أنه خبر من أخيه واحتقرأ خاه وازدراه ونظر إليه بعين الاستصغار أورد الحق وهو يعرفه فقد تكبر فيا بينه و بين الله تعالى و يتواضع لله بطاعته واتباع رسله فقد تكبر فيا بينه و بين الله تعالى و رسله من أن يخضع لله تعالى و يتواضع لله بطاعته واتباع رسله فقد تكبر فيا بينه و بين الله تعالى ورسله من أن يخضع لله تعالى و يتواضع لله بطاعته واتباع رسله فقد تكبر فيا بينه و بين الله تعالى ورسله من أن يخضع لله تعالى و يتواضع لله بطاعته واتباع رسله فقد تكبر فيا بينه و بين الله تعالى ورسله من أن يخضع لله تعالى و يتواضع لله التكبر

اعلم أنه لايتكبر إلامتي استعظم نفسه ولايستعظمها إلا وهو يعتقد لها صفة من صفات الكمال وجماع ذلك يرجع إلىكمال ديني أودنيوي فالديني هوالعلم والعمل والدنيوي هوالنسب والجمال والمقوة والمال وكثرة الأنصار فهذه سبعة أسباب . الأول:العلم وما أسرعالكبر إلىالعلماء ولذلك قال صلىاللهعليه وسلم «آفة العلمالخيلاء<sup>(٣)</sup>» فلايلبثالعالمأن يتعزز بعزة العلم يستشعر فى نفسه حمالالعلم وكماله و يستعظم نفسه و يستحقرالناس و ينظر إليهم نظره إلى البهائم و يستجهلهم و يتوقع أن يبدءوه بالسلام قان بدأه واحد منهم بالسلام أوردعليه ببشر أوقام له أوألجابله دعوة رأىذلك صنيعة عنده ويدا عليه يلزمه شكرها واعتقد أنه أكرمهم وفعل بهم مالا يستحقون من مثله و إنه ينبني أن يرقوا له و يخدموه شكراله علىصنيعه بلالفالبأنهم يبرونه فلايبرهم ويزورونه فلايزرهم ويعودونه فلايعودهم ويستخدم منخالطه منهم و يستسخره في حوائجه فان قصر فيه استنكره كأنهم عبيده أوأجراؤه وكأن تعليمه العلم صنيعة منه إليهم ومعروف لديهم واستحقاق حقءليهم هذا فيما يتعلق بالدنياءأما فيأمر الآخرة فتكبره عليهم بأن يرى نفسه عندالله تعالىأعلى وأفضل منهم فيخاف عليهمأ كثر مما يخاف علىنفسه ويرجولنفسه أكثر ممايرجو لهم وهذابأن يسمى جاهلا أولى منزأن يسمى عالما بل العلم الحقيقي هوالذي يعرف الانسان به نفسه ور به وخطر الحاتمة وحجة الله على العنماء وعظم خطر العلم فيه كمَّ سيأتى في طريق معالجة الـكبر بالعلم ، وهــذا العلم يزيد خوفا وتواضعا وتخشَّما ، ويتمتضي أن يرى كلَّ الناس خيرا منه لعظم حجة الله عليهم بالعلم وتقصيره في القيام بشكر نعمة العلم ولهذا قال أبوالدرداء من ازداد علما ازداد وجعا وهو كما قال . فان قلت فما بال بعض الناس يزداد بالعلم كبرا وأمنا . فاعلم أن لذلك سببين : أحدها أن يكون اشتغاله بما يسمى علمـا وليس علمـا حقيقيا (١) حديث قول ثابت بن قيس بن شماس إني امرؤ قد حبب إلى من الجال ماتري الحديث وفيه الكبر من بطر الحق وغمص الناس مسلم والترمذي وقد نقدم قبله بحديثين (٧) حديث الكبر من سفه الحق وغمص الناس تقدم معه (٣) حديث آفة العلم الحيلاء. قلت هكذا ذكره المصنف والمعروف آ فة العلم النسيان وآفة الجمال الحيلاء هكذا رواه القضاعي فيمسند الشهاب من حديث على بسند ضعيف . وروى عنه أبو منصور الديامي في مسند الفردوس آفة الجال الحيلاء وفيه الحسن بن عبد الحيد السكوفي لا يدري من هو حدث عن أبيه بحديث موضوع قاله صاحب الميزان .

لا يرون النزول إلى الرخص خوفا من **فوت فضيلة الزهد في** الدنيا واللباس الناعم من الله نيا وقدقيل من **رق توبه** رق دینه وقد يرخص من ذلك لمن لا يلتزم بالزهد ويقف على رخصة الشرع.وروىعلقمة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مِن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال «لايدخلالجنة كلمن كانفى قلبه مثقال ذرة من الكبر فقال رجل لهن الرجل يحب أن يكمون تو بهحسنا ونعله حسنا فقال الني عليه

وإيما العلمالحقيق مايعرف بهالعبدر به ونفسه خطرأصء فيلقاء الله والحجاب منه وهذا يورث الحشية والتواضع دون الكبر والأمن قال الله تعالى - إيما يخشى الله من عباده العلماء \_ فأما ماوراء ذلك كعلم الطب والحساب واللغة والشعر والنحو وفصل الحصومات وطرق الحبادلات فأذا تجرد الانسان لهما حتى امتلاً منها امتلاً بها كبرا ونفاقا وهذه بأن تسمى صناعات أولى من أن تسمى علوما بل العلم هو معرفة العبودية والربو بية وطريق العبادة وهــذه تورث التواضع غالباً . السبب الثانى أن يخوض العبد في العلم وهو خبيث الدخلة ردىء النفس سيُّ الأخلاق فآنه لم يشتغل أولا بَتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع المجاهدات ولميرض نفسه في عبادة ربه فبقي خبيث الجوهم فاذا خاض فىالعلم أى علم كان صادف العلم من قلبه منزلا خبيثًا فلم يطب عُره ولم يظهَّر في الحبر أثره وقد ضرب وهب لهذا مثلاً فقال العلم كالغيث ينزل من السهاء حلوا صافياً فتشر به الأشجار بعروقها فتحوّله على قدر طعومها فيرداد المرمرارة والحلو حلاوة فكذلك العلم تحفظه الرجال فتحوله علىقدر هممها وأهوائها فيزيد المتكبركبرا والمتواضع تواضعا وهــذا لأن من كانت همته الكبر وهو جاهل فاذا حفظ العلم وجد مایتکبر به فازداد کبرا و إذا کانالرجلخائفا معجهله فازداد علما علم أن الحجة قد تأكدت عليه فيزداد خوفا واشفاقا وذلا وتواضعا فالعلم من أعظم ما يتكبر به ولذلك قال تعالى لنبيه عليه السلام - واخفض جناحك لمن البعك من المؤمنين - وقال عز وجل - ولوكنت فظاغليظ القلب لانفضوا منحولك ــووصف أولياءه فقالــأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرينــ وكذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه العباس رضى الله عنه « يكون قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقولون قد قرأنا القرآن فمن أقرأ منا ومن أعلم منا ممالتفت إلى أصحابه وقال أولئك منكم أيها الأمة أولئك هم وقود النار(١)، ولذلك قال عمر رضى الله عنه لا كونوا جبابرة العلماء فلايني علمكم يحهاكم، وأدلك استأذن تميم الدارى عمر رضى الله عنه فى القصص فأبى أن يأذن له وقال إنه الدبح واستأذنه رجل كان إمام قوم أنه إذا سلم من صلاته ذكرهم فقال إنى أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ التريا وصلى حذيفة بقوم فاساسلم منصلاته قال لتلتمسن إماما غبرى أولتصلق وحدانا فانى رأيت في نفسي أنه ليس في القوم أفضَّل منى فاذا كان مثل حديفة لايسلم فكيف يسلم الضعفاء من متأخرى هده الأمة فما أعز على بسيط الأرض عالما يستحق أن يقال له عالم ثم إنه لا يحركه عز العلم وخيلاؤه فان وجد ذلك فهو صديق زمانه فلا ينبغي أن يفارق بل يكون النظر إليه عبادة فضلا عن الاستفادة من أنفاسه وأحواله لوعرفنا ذلك ولوفى أقصى الصين لسعينا إليه رجاء أن تشملنا بركته وتسرى إلينا سيرته وسجيته وهيهات فأنى يسمح آخر الزمان بمثلهم فهم أرباب الاقبال وأصحاب الدول قد انقرضوا فى القرن الأوَّل ومن يليهم بل يعز في زماننا عالم يختاج في نفسه الأسف والحزن على فوات هذه الحصلة فذلك أيضا إمامعدوم و إما عزيز ولولا بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله «سيأتى على الناس زمان من تمسك فيه بعشر ماأنتم عليه تحا<sup>(٢)</sup>» لكان جديرا بنا أن نقتحم والعياد بالله تعالى ورطة اليأس والقنوط مع مايحن عليه من سوء أعمالنا ومن لنا أيضا بالتمسك بعشرما كانوا عليه وليتنا تمسكنا بعشر عشره .' فنسأل الله تعالى أن يعاملنا بما هو أهله ويستر علينا قبائع أعمالنا كما يقتضيه كرمه وفضله . الثاني : العمل والعبادة وليس يحاو عن رذيلة العز والكبر واستالة قاوب الناس (١) حديث العباس يكون قوم يقرءون القرآن لايجاوزحناجرهم يقولون قد قرأنا القرآن فمن أقرأ منا الحديث ابن المبارك في الزهد والرقائق (٢) حديث سيأتي على الناس زمان من تمسك بعشر

ما أنتم عليه نجا أحمد من رواية رجل عن أبي ذر .

السلام إن الله جميل يحدا لجال، فتكون حق من يلبسه لا بهوى نفسه في ذلك غسير مفتخر به ومختال فأما من لبس الثوب للتفاخر بالدنيا والتكابر بها فقد ورد فيه وعيد . روی آبو هر پره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هأزرة المؤمن إلى نصف الساق فهابينه وبين الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو فىالنار منجر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة فبينها رجلمن كان قبلكم يتبخترفي

الزهلد والعباد ويترشح السكبرمنهم فى الدين والدنيا أما فى الدنيا فهوأنهم يرون غيرهم بزيارتهم أولى منهميز يلرة غيرهم ويتوقعون قيام الناس بقضاء حوائجهم وتوقيرهم والتوسع لهم فىالحجالس وذكرهم بالورع والتقوى وتقديمهم على سائر الناس في الحظوظ إلى جميع ماذكرناه في حق العلماء وكأنهم يرون عبادتهم منة على الحلق وأما فى الدين فهو أن يرى الناس هالكين ويرى نفسه ناجيا وهو الهالك تحقيقًا مهما رأى ذلك قال صلى الله عليه وسلم « إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم(١)» و إنما قال ذلك لأن هذا القول منه يدل علىأنه مزدر بخلق الله معترّ بالله آمن من مكره غير خاتف من سطوته وكيف لايحاف و يكفيه شرااحتقاره لغيره قال صلى الله عليه وسلم «كني بالمرء شرا أن يحقر أخاه المسلم <sup>(٣)</sup> »وكم من الفرق بينه وبين من يحبه لله و يعظمه لعبادته و يستعظمه ورجوله ما لايرجوه لنفسه فالحلق يدركون النجاة بتعظيمهم إياه لله فهم يتقر بون إلى الله تعالى بالدنومنه وهو تتمقت إلى الله بالتنزه والتباعدمنهم كأنهمترفع عن مجالستهم فماأجدرهم إذا أحبوه لصلاحه أن ينقابهمالله إلى درجته في العمل وماأجدره إذا ازدراهم بعينيه أن ينقله الله إلى حد الاهال كما روى أن رجلا في بني إسرائيل كان يقال له خليع بني إسرائيل لكثرة فساده مر برجل آخر يقال له عابد بني إسرائيل وكان على رأس العابد غمامة تظله فلما من الخليع به فقال الخليع في نفسه أنا خليع بني إسرائيل وهذا عابد بني إسرائيل فلوجلست إليه لعل الله يرحمني فجلس إليه فقال العابد أنا عابد بني إسرائيل وهذا خليع بني إسرائيل فكيف يجلس إلى فأنف منه وقال له قم عني فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان مرهما فليستأنفا العمل فقد غفرت للخليع وأحبطت عمل العابد. وفي رواية أخرى فتخولت الغمامة إلى رأس الحليع وهذا يعرفك أن الله تعالى إنما يريد من العبيد قاو بهم فالجاهل العاصي إذا تواضع هيبة لله وذل خوفا منه فقد أطاع الله بقلبه فهو أطوع لله من العالم المتسكبر والعابدالمعجب، وكذلك رُّوى أن رجلًا في بني إسرائيل أتى عابدًا من بني إسرائيل فوطي على رقبته وهو ساجد فقال ارفع فو الله لايغفرالله لك فأوحى الله إليه أيها المتألى على" بل أنت لا يغفرالله لك(٣) وكذلك قال الحسن وحق أنصاحب الصوف أشدكبرا منصاحب المطرز الخز أىأن صاحب الخز يذل لصاحب الصوف وبرى الفضلله وصاحبالصوف يرى الفضل لنفسه وهذه الآفة أيضا قلما ينفك عنها كثير من العباد وهوأنه لواستخف به مستخف أوآداه مؤد استبعد أن يغفر الله له ولايشك فيأنه صارممقوتا عند الله ولوآ ذي مسلما آخر لم يستنكر ذلك الاستنكار وذلك لعظم قدر نفسه عنده وهو جهل وجمع بين الكبر والعجب واغترار بالله وقد ينتهى الحمق والغباوة ببعضهم إلى أن يتحدى ويقول سترون ما يجرى عليه و إذا أصيب بنسكبة زعم أن ذلك من كراماته وأن الله ما أراد به إلاشفاء غليله والانتقام له منه مع أنه يرى طبقات من الكفار يسبون الله ورسوله وغرف جماعة آذوا الأنبياء صاوات الله عليهم فمنهم من قتلهم ومنهم من ضربهم ثم إن الله أمهل أكثرهم ومم يعاقبهم في الدنيا بل ربحا أسلم بعضهم فلم يسبه مكروه في الدنيا ولافي الآخرة ثم الجاهل المغرور يظن أنه أكرم على الله من أنبيانه وأنه قد انتقم له بما لاينتقم لأنبيائه به ولعله في مقت الله باعجابه وكبره وهو غافل عن هلاك (١) حديث إذا معتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم مسلم من حديث أبي هريرة (٧) حديث كنى بالمرء شمرا أن يحقر أخاه المسلم مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ امرؤ من الشر (٣) حديث الرجل من بني إسراتيل الذي وطي على رقبة عابد من بني إسرائيل وهو ساجد فقال ارفع فوالله لايغفر الله الحديث أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة في قصة العابد الذي قال للعاصي والله لايغفر الله لك أبدا وهو بغير هذه السياقة واسناده حسن .

ردائه إذ أهبه رداؤه نفسه الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى ومالقيامة »والأحوال بختلف ومن صح حاله بسحة علمه صحت نبته في مأكوله وملبوسه كل الأحوال يستقيم الباطن مع الله تعالى و يقدر ذلك تستقيم أساريف العبد كاها و يقسن توفيدي الله تعالى المستقامة تصاريف العبد كاها و يقسن توفيدي الله تعالى المستقامة تصاريف العبد كاها و يقدر ذلك تستقيم ألله تعالى و المساب الحامس تعالى و المساب الحامس تعالى و المساب الحامس أعالى و المساب الحامس و المساب ال

[الباب الحامس والأربعون في ذكر منسل قيام الليال] قال الله تعالى \_ إذ يغشيكم النعاس أمنة

نفسه فهذه عقيدة الغترين، وأما الأكياس من العباد فيقولون ما كان يقوله عطاء السلمي حين كان تهب ريح أوتقع صاعقة مايصيبالناس مايصيبهم إلابسببي ولومات عطاء لتخلصوا وماقاله الآخر بعد انصرافه منعرفات كنت أرجوالرحمة لجميعهم لولاكوني فيهم فانظر إلىالفرق بينالرجلين هذايتقي الله ظاهرا وباطنا وهووجل طينفسه مندرلعمله وسعيه وداك ربحا يضمر من الرياء والكبر والحسد والفل ماهوضحكة للشيطانبه ثم إنه يمتن علىالله بعمله ومن اعتقد جزما أنه فوق أحد من عبادالله فقد أحبط بجهله حمييع عمله فأن الجهل أفحش المعاصي وأعظمشي يبعد العبد عن الله وحكمه لنفسه بأنه خير من غيره جهل محض وأمن من مكرالله ولا يأمن مكرالله إلاالقوم الحاسرون ولذلك روى «أن رجلا ذكر بخير للنبي صلى الله عليه وسلم فأقبل ذات يوم فقالوا يارسول الله هذا الذي ذكرناه لك فقال إنى أرى فى وجهه سفعة من الشيطان فسلم ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بالله حدثتك نفسك أن ليس فى القوم أفضل منك قال اللهم نع(١١)» فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور النبوة مااستكن في قلبه سفعة في وجهه وهذه آفة لاينفك عنها أحد من العباد إلامن عصمه الله كن العاماء والعباد في آفة الكبرطي ثلاث درجات. السرجة الأولى: أن يكون الكبرمستقرا في قلبه يرى نفسه خيرا من غيره إلاأنه يجتهد و يتواضع ويفعل فعل من يرى غيره خيرا من نفسه وهذا قد رسخ في قلبه شجرة الكبر ولكنه قطع أغصانها بالكليه ِ الثانية : أن يظهر ذلك على أفعاله بالنرفع في الحبالس والتقدم على الأقران و إظهار الانسكارعلى من يقصر في حقه وأدنى ذلك في العالم أن يصعرخده للناس كأنه معرض عنهم وفى العابدأن يعبسوجهه ويقطب حبينه كأنه متنزه عن الناس مستذرلهم أوغضبان عليهم وليس يعلم المسكين أن الورع ليس في الجبهة حتى تقطب ولافى الوجه حتى يعبس ولافى الحد حتى يصعر ولافى الرقبة حتى نطأطأ ولافى الذيل حتى يضم إنما الورع فى القلوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « التقوى ههنا وأشار إلى صدره <sup>(٢)</sup> » فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم « أكرم الحلق واتقاهم وكان أوسعهم خلقا وأكثرهم بشرا ونبسما وانبساطا(٢٠)» ولذلك قال الحرث ابن جزء الزبيدي صاحب رسول الله عليه المحبني من القراء كل طليق مضحاك فأماالدي تلقاه ببشر و يلقاك بعبوس يمن عليك بعلمه فلا أ كثر الله في المسلمين مثله ولوكان الله سبحانه تعالى يرضى ذلك ل) قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن البعث من المؤمنين وهؤلاء الذين يظهر أثر الكرر على شمائلهم فأحوالهم أخف حالا عن هو في الرتبة الثالثة وهو الذي يظهر الكر على لسانه حق يدعوه إلىالدعوى والمفاخرة والمباهاة وتزكية النفس وحكايات الأحوال والمقامات والتشمر لغلبة الغير في العلم والعمل أما العابد فانه يقول في معرض التفاخر لغيره من العباد من هو وماعمله ومن أين زهده فيطولاللسان فيهم بالتنقص ثم يثنى علىنفسه ويقول إنى لم أفطر منذكذا وكذا ولاأنام الليل وأختم القرآن فى كل يوم وفلان ينام سحرا ولا يكثر القراءة وما يجرى مجراه وقد يزكى نفسه ضمنا فيقول قصدنى فلان بسوء فهلك ولده وأخذماله أومرض أومايجرى مجراه يدعى الكرامة لنفسه وأمامباهاته فهو أنه لو وقع مع قوم يصاون بالليل قام وصلى أكثر مماكان يصلى و إن كانوا يصبرون على الجوع فيكلف نفسه الصبر ليغلبهم ويظهر له قوته وعجزهم وكذلك يشتد فىالعبادة خوفا من أن يقال غيره (١) حديث أن رجلا ذكر بخير للنبي صلى الله عليه وسلم فأقبل ذات يوم فقالوا بارسول الله هذا الذي ذكرناه لك فقال إنى أرى فىوجهه سفعة من الشيطان الحديث أحمد والبرار والدارقطني من حديث أنس (٢) حديث التقوى همنا وأشار إلى صدره مسلم من حديث أبي هريرة وقد تقدم (٣) حديث كان أكرم الحلق وأنقاهم الحديث نقدم فيكتاب أخلاق النبوّة .

منه و بنزل عليكم من السهاء ماء ليطهركم به وبذهب عنكم رجز الشيطان \_ نزلتهذه الآية في المسلمين نوم بدر حیث نزلوا علی كثيب من الرمل تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب وسيقهم الشركون إلىماء بدر العظمى وغلبوهم عليها وأصبح المسامون بين محدث وجنبوأصابهم الظمأ فوسوس لهمم الشيطان أنكم تزعمون أنكم على الحق وفيكم نبي الله وقـــد غلب الشركون على الماء وأنتم تصاون محدثين ومجنبين فكيف

أعبد منه أوأقوى منه في بن الله وأما العالم فانه يتفاخر و يقول أنا متفنن فيالعلوم ومطلع على الحقائق ورأيت من الشيورخ فلانا وفلانا ومن أنت ومافضلك ومن لقيت وما الذي سمعت من الحديث كل ذلك ليصغره ويعظمنفسه وأمامهاهاته فهوأنه يجتهد فى المناظرة أنيغلب ولايغلب ويسهرطولاالليل والنهار فأتحصيل علوم يتجمل بهافى المحافل كالمناظرة والجدل وتحسين العبارة وتسجيع الألفاظ وحفظ العلوم الغريبة ليغرببهاطىالأقران ويتعظم عليهم ويحفظ الأحاديثألفاظها وأسانيدهاحتي ردطىمن أخطأ فيهافيظهرفصله ونقصان أقرانه ويفرحمهما أخطآ واحد منهم ليردعليه ويسوء إذا أصاب وأحسن خيفة من أن يرى أنه أعظم منه فهذا كله أخلاق الكبر وآثاره التي يُمرها التعزز بالعلم والعمل وأين من يجلوعن جميع دلك أوعن بعضه فليت شعرى من الذي عرف هذه الأخلاق من نفسه وسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لايدخل الحنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر(١)» كيف يستعظم نفسه و يتسكبر على غيره ورسول الله صلى الله عليه وسنم يقول إنه من أهل النار و إنمـا العظيم منخلا عن هذا ومنخلا عنه لم يكن فيه تعظم وتكبر والعالمهوالذي فهمأن الله تعالى قال له إن لك عندناقدرا مالم ترلنفسك قدرا فانرأيت لهاقدرافلا قدراك عندنا ومن لم يعلم هذامن الدين فاسم العالم عليه كذب ومن علمه لزمه أن لايتكبر ولايرى لنفسه قدرا فهذاهوالتكبربالعلم والعمل. الثالث: التكبر بالحسب والنسب فالذىله نسب شريف يستحقرمن ليساله ذلك النسب وإن كان أرفعمنه عملا وعلماوقد يشكعر بعضهم فيرىأن الناسله أموال وعبيدو يآنف من مخالطتهم ومجالستهم وتمرته على اللسان التفاخر به فيقول لغيره يانبطي و ياهندي و يا أرمني من أنت ومن أبوك فأنا فلان ابن فلان وأين لثلك أن يكامني أو ينظر إلى ومع مثلى تشكام وما يجرى مجراه وذلك عرق دفين في النفس لاينفك عنه نسيب و إن كان صالحا وعاقلا إلاأنه قد لايترشح منه دلك عند اعتدال الأحوال فانغلبه غضب أطفأ ذلك نور بصيرته وترشح منه كاروى عن أبي درآنه قال«قاولت رجلا عند الذي عَلَيْقَةٍ فقلت له يابن السوداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أباذر طف الصاع طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل (٢) ، فقال أبوذر رحمهالله فاضطجعت وقلت الرجل قم فطأعلى خدى فانظر كيف نبهه رسول الله عليه أنه وأي لنفسه فضلا بكونه ابن بيضاء وأنذلك خطأ وجهل وانظر كيف تاب وقلع من نفسه شجرة الكبر بأخمص قدم من تكبر عليه إذ عرف أن العز لا يقمعه إلا الذل ومن ذلك ماروى أن رجلين تفاخرا عند النبي صلى الله عليــه وسلم فقال أحدهما للا ٓخر أنا فلان بن فلان فمن أنت لا أم لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم «افتخر رجلان عند موسى عليه السلامفقال أحدهما أنا فلان بن فلان حقء تسعة فأوحىالله تعالى إلى موسى عليه السلام قاللذي افتخر باالتسعة منأهل النار وأنت عاشره(٣٣)م وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليدعن قومالفخر بآبائهم وقد صاروا فحما فيجهنم أوليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدرف بآنافها القدر (٤)» . الرابع : التفاخر بالجال وذلك أكثر

(١) حديث لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تقدم (٢) حديث أبى ذر قاولت رجلا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقلتله يا إبن السوداء الحديث ابن البارك فى البر والصلة مع اختلاف ولأحمد من حديثه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له انظر فانك لست بحير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى (٣) حديث أن رجلين تفاخرا عندالنبى صلى الله عليه وسلم فقال أحدها للا خر أنا فلان بن فلان فمن أنت لا أب لك الحديث عبدالله بن أحمد فى زوائد المسندمن حديث أبى بن كس باسناد صحيح ورواه أحمد موقوفا على معاذ بقصة موسى فقط (٤) حديث ليدعن قوم الفخر بائهم وقد صاروا فعا في جهنم أوليكون أهون على الله من الجعلان الحديث أبوداود والترمذي وحسنه

ترجون الظفر عليهم فأنزل الله تعالى مطرأ من السماء سال منه الوادى فشرب المسلمون منهواغتساواوتوصئوا وسقوا الدواب وملئوا الأسقية ولبد الأرض حتى تبت به الأقدام قال الله نعالي ــ و يثبت په الأقدام إذيوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم أمـــدهم الله تعالى بالملائكة حتى غلبوا المشركين ولكل آية من القـــرآن ظهر ربطن وحد ومطلع والله تعالى كما جعل الناس رحمة وأمنة للصحابة خاصة في تلك الواقعة والحادثة فهو

ما يجرى بين النساء و يدعو ذلك إلى التنقص والثلب والغيبة وذكر عيوب الناس ومن فلك ماروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بيدي هكذا أى أنها قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد اغتبتها (١)» وهذا منشؤه خفاء الكبر لأنها لوكانت أيضا قصيرة لمبأ ذكرتها بالقصر فكأنها أعجبت بقامتها واستقصرت الرأة في جنب نخسها فقالت ماقالت . الحامس : الكبر بالمال وذلك يجرى بينالماوك فخزائنهم و بين التجار في بضائعهم و بين الدهاقين في أراضيهم و بين المتجملين في لباسهــم وخيولهم ومراكبهم فيستحقر الغي الفقير و يتكبر عليه و يقول له أنت مكد ومسكين وأنا لو أردت لاشتريت مانك واستحدمت من هوفوقك ومن أنت ومامعك وأثاث بيتي يساوى أكثر من جمييع مالك وأنا أنن فى اليوم مالاتاً كله فى سنة وكل ذلك لاستعظامه للغنى واستحقاره للفقر وكل ذلك جهل منه بفضرلة الفقر وآفة الغنى و إليسه الاشارة بقوله تعالى \_ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثرمنك مالا وأدرنفرا \_ حق أجابه فقال\_إن برتى أنا أقل منك مالاوولدا فعسى ريان يؤتيني خبرا من جنتك ويرسل عذبها حسبانامن السهاء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلباً وكان ذلك منه تكبرا بالمال والولد ثم بين آلله عاقبة أمره بقوله \_ ياليتني لم أشرك بربي أحدا \_ ومن ذلك كبرقارون إذ قال تعالى إسبار اعم تكبر : \_ فوج على قومه في زينته قال الدين يريدون الحياة الدنيا باليت لنا مثلهما أوتى قارون إنه لدو حظ عظيم - . السادس : الكبر بالقوة وشدة البطش والتكبربه على أهل الضعف . السابع : التكبر بالأنباع والأنصار والتلامذة والغاسان وبالعشسيرة والأقارب والبنين ويجرى ذلك بين الملوك في المسكائرة بالجنود و بين العلماء في المكاثرة بالمستفيدين. وبالجملة فكل ماهو نعمة وأمكن أن يعتقد كالا و إن لم يكن فى نفسه كما لا أمكن أن يتكبر به حتى إن المحنث ليتكبر على أقرانه بزيادة معرفته وقدرته فى صنعة المخنثين لأنه يرى ذلك كالا فيفتخر به و إن لم يكن فعله إلا نـكالا وكذلك الفاسق قد يفتخر بكثرة الشرب وكثرة الفجور بالنسوان والغاسان ويتكبربه لظنه أن ذلك كال وإن كان عطتًا فيه فهذه مجامع مايتكبربه العباد بعضهم على بعض فيتكبر من يدلى بشي منه على من لايدنى به أو على من يدلى بما هو دونه في اعتقاده ور بما كان مثله أو فوقه هند الله تعالى كالعالم الذي يتكبر بعلمه على من هو أعلم منه لظنه أنه هو الأعلم ولحسن اعتقاده في نفسه. سأل الله العون بلطفه ورحمته إنه على كل شيء قدير

بيان البواعث على التكبر وأسبابه المهيجة له

اهم أن السكبر خلق باطن وأما ما يظهر من الأخلاق والأفعال فهي ثمرة ونقيجة و يذبي أن تد سي سكبرا و يخص اسم السكبر بالمعنى الباطن الذى هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير وهذا الباطن لدى هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير وهذا الباطن أو بشي من أسبابه استعظم نفسه و تسكبر وأما السكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة : سبب في المتسكبر وسبب في المتسكبر عليه وسبب في يتعلق بغيرها. أما السبب الذى في المتسكبر فهو العجب والذى يتعلق بالمتسكبر عليه هو الحقد والذى يتعلق بالمتسكبر عليه هو الحقد والحقد والدى يتعلق بغيرها هو الرياء فتصير الأسباب بهذا الاعتبار أربعة العجب والحقد والحسد والرياء . أما العجب فقد ذكر نا أنه يورث السكبر الباطن والسكبر الباطن يمر التسكبر الظاهر في الأعمال والأقوال والأحوال . وأما الحقد فانه يحمل على التسكبر من غمير عجب كالذى يستسكبر وابن حبان من حديث أبي هريرة (١) حديث عائشة دخلت امرأة على الذي صلى الله عليه وسلم فقلت بيدى هكذا أي أنها قصيرة الحديث تقدم في آفات اللسان .

رحمة تعم للؤمنه سيين والنعاس قسم سالح من الأقسام العاجلة المريدين وعو أمنة لقلوبهم عن مذارعات النفس لأن النفس بالنوم تستريح ولا تشكو الكلال والتعب إذان شكايتها وتعبها القلب تنعكديو و با حترامه! بالنــ حوم بشرط العلموالاعتدال راسة القلب لما بين القاب والنفس من الواطأة عندطمأ نيتها المريدين السالكين فقد قيل ينبني أن يكون ثلث الليل والنهار نوما حق لايضطرب الجسد فيكون ثمان ساعات

على من يرى أنه مثله أو فوقه ولكن قد غضب عليه بسبب سبق منه فأورثه الغضب حقدا ورسخ فى قلبه بغضه فهو لذلك لانطاوعه نفسه أن يتواضع له و إن كان عنده مستحقًا للتواضع فركم من رذل لا أطاوعه نفسه على التواضع لواحد من الأكابر لحقده عليه أو بعضه له و يحمله ذلك على رد ألحق إذاجاء من جهته وعلى الأنفة من قبول نصحه وعلى أن يجتهد في التقدم عليه و إن عم أنه لايسلحق ذلك وعلى أن لايستحله و إن ظلمه فلا يعتذر إليه و إن جنى عليه ولا يسأله عما هو جاهل به وأما الحسد فانه أيضايوجب البغض للحسود و إن لم يكن من جهته إيذاء وسبب يقتضي الغضب والحقد و يدعو الحسد أيضا إلىجحد الحق حتى يمنع من قبول النصيحة وتعلمالعلم فكم من حاهل يشتاق إلى العلم وقد بقى فى رديلة الجهل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من أهل بلده أوأقار به حسدا و بغيا عليه فهو يعرض عنه ويتكبرعليه معمعرفته بأنه يستحقالتواضع بفضل علمه ولكن الحسد يبعثه علىأن يعامله بأخلاق المتكبرين و إن كان فىباطنه ليس يرى نفسه فوقه . وأما الرياء فهو أيضايدعو إلى أخلاق المتكبرين حق إن الرجل ليناظر من يعلم أنه أفضل منه وليس بينه وبينه معرفة ولا محاسدة ولا حقد ولكن يمتنع من قبول الحق منه ولا يتواضع له في الاستفادة خيفة مِن أن يقول الناس إنه أفضل منه فيكون باعثه على التكبر عليه الرياء المجرد ولوخلا معه بنفسه لكان لايتكبر عليــه وأما الذي يتكبر بالعجب أو الحسد أو الحقد فانه يتكبر أيضًا عند الحلوة به مهما لم يكن معهما ثالث وكذلك قد ينتمي إلى نسب شريف كاذبا وهو يعلم أنه كاذب ثم يتكبر به على من ليس ينتسب إلى ذلك النسب و يترفع عليمه في الحالس و يتقدم عليمه في الطريق ولا يرضى عساواته في الكرامة والتوقير وهوعالم باطنا بأنه لايستحق ذلك ولاكبر في باطنه لمعرفته بأنه كاذب في دعوى النسب ولكن يحمله الرياء على أفعال المتكبرين وكأن اسم المتكبر إنما يطلق في الأكثر على من يفعل هذه الأفعال عن كبر في الباطن صادر عن العجب والنظر إلى الغير بعين الاحتقار وهو إن سمى مُتَكْبِرا فلا ُحِل التشبُّه بأفعال الكبر. نسأل الله حسن التوفيق والله تعالى أعلم . بيان أخلاق المتواضعين ومجامع مايظهر فيه أثرالتواضع والتكبر

اعم أن التكبر يظهر في شمائل الرجل كسعر في و بعضر و نظره شزرا و إطراقه رأسه و جاوسه متربعا أو متكا و في أقواله حق في صوته و نعمته و صيغته في الايراد و يظهر في مشيته و تبختره و قيامه و جاوسه و حركاته و سكناته و في تعاطيه لا فعاله و في سائر تقلباته في أحواله و أقواله و أعماله فمن المتكبر في بعض و يتواضع في بعض فيها التكبر بأن يحب قيام الناس له أو بين يديه وقد قال على كرم الله و جهه من أراد أن ينظر إلى رجل من أهما التكبر بأن يحب قيام الناس له أو بين يديه قوم قيام وقال أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله عليلية وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من وقال أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله عليه وقال أبو الدرداء لايز ال العبد يرداد من الله بعدا مامشي خافه . وكان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من عبيده إذا كان لا يتميز عنهم من الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات يمشي مع بعض الأصحاب في أمرهم بالتقدم ويشي في غماره (٢) ما التعليم غيره أو لينفي عن نفسه وساوس الشيطان بالكبر والعجب ويشي في غماره (٢) ما التعليم غيره أو لينفي عن نفسه وساوس الشيطان بالكبر والعجب لم يقوموا له الحديث تقدم في آداب الصحبة وفي أخلاق النبوق (٢) حديث كان في بعض الأوقات عشي مع الأصحاب فيأمرهم بالتقدم أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي أدامة أبي منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي أدامة المنتفية في مسند الفردوس من حديث أبي أدامة الله عند فعيف جدا أنه خرج يمشي إلى البقيع فتبعه أصحابه ذوقف فأمرهم أن يتقدموا الله بسند ضعيف جدا أنه خرج يمشي إلى البقيع فتبعه أصحابه ذوقف فأمرهم أن يتقدموا بسند ضعيف جدا أنه خرج يمشي إلى البقيع فتبعه أصحابه ذوقف فأمرهم أن يتقدموا بسند ضعيف جدا أنه خرج يمشي إلى البقيع فتبعه أصحابه ذوقف فأمرهم أن يتقدموا

النومساعتين منذلك يجعلهما المريد بالنهار وست ساعات بالليل ويزيد في أحســدهما وينقص من الآخر على قدر طول الليل وقصره في الشـــــتاء والصيف وقد يكون بحسن الارادة وصدق الطلب ينقص النوم عن قدر الثلث ولا يضر ذلك إذا صار بالتدريج عادة وقد بحمل ثقلالسهر وقلة النوم وجود الروح والأنس فان النوم طبعه بارد رطب ينفع الجسدوالدماغ ويسكن من الحرارة واليبس الحادث في المزاج فان نقص عن ا**لثك يضر** الدماغ ويخشى منه اضطراب الجسم فاذا نابعن النوم روح القلب وأنسه لايضر نقصانه لأن طبيعة الروح والأنس باردة رطبة كطبيعة النوم وقد تقصر مدة طول الليل بوجود الروح فتصير بالروح أوقات الليلالطويلة كالقصيرة كايقالسنة الوصلسنة وسنة الهجر سينة فيقصر الليل لأهل الروح . نقل عن على بن بكارأنه قال: الفجر . وقيل لبعضهم كَاأَخْرِجُ الثوبِ الجُديد في الصلاة وأبدله بالخليع لأحد هذين المعنيين (١). ومنها أن لايزور غيره و إن كان يحصل من زيارته خير لغيره فىالدين وهو ضدالتواضع روى أنسفيانالثورى قدمالرملة فبعث إليه إبراهيم بن أدهم أن تعال هدئنا فجاء سفيان فقيل له ياأبااسحق تبعث إليه بمثل هذافقال أردت أن أنظر كيف تواضعه ومنها أن يستنكف من جاوس غيره بالقرب منه إلا أن يجلس بين يديه والتواضع خلافه قال ابنوهب جلست إلى عبد العزىزبن أبي روّاد فمس ٌ فخذى فخذه فنحيت نفسي عنه فأخذ ثيابي فجرني إلى نفسه وقال لى لم تفعلون بى ماتفعلون بالجبابرة و إلى لاأعرف رجلا منكم شرامني . وقال أنس كانت الوليدة من ولائد المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزع يده منها حتى تذهب به حيث شاءت (٢). ومنها أن يتوقى من مجالسة المرضى والمعاولين و يتحاشى عنهم وهو من السكبر دخلرجل وعليه جدري قدتقشرعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ناس من أصحابه يأ كلون فما جلس إلى أحد إلاقام من جنبه فأجلسه النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى جنبه (٢) وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما لايحبس عن طعامه مجذوما ولا أبرص ولا مبتلي إلاأقعدهم على مائدته . ومنها أن لايتعاطى بيده شغلا فى بيته والتواضع خلافه روى أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيف وكان يكتب فكاد السراج يطفأ فقال الضيف أقوم إلى المصباح فأصلحه فقال ليس من كرم الرجلأن يستخدم ضيفه قال أفأنبه الغلام فقال هي أوّل نومة نامها فقام وأخذ البطة وملاً المصباح زيتا فقال الضيف قمت أنت بنفسك ياأمير المؤمنين فقال ذهبت وأناعمر ورجعت وأناعمر مانقص منى شيء وخيرالناس من كان عند الله متواضعا ، ومنها أن لايأخذ متاعه و يحمله إلى بيته وهو خلاف عادة المتواضعين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك (١) وقال على كرم الله وجهه لاينقص الرجل الـكامل من كماله ماحمل من شيء إلىعياله وكان أبوعبيدة بن|لجراح وهو أمير يحمل سطلا له من خشب إلى الحجام وقال ثابت بن أبي مالك رأيت أباهر يرة أقبل من السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة لمروان فقال أوسع الطريق للا مير ياابن أبي مالك . وعن الأصبغ بن نباتة قال كأني أنظر إلى عمر رضي الله عنه معلقًا لحمًا في يده اليسري وفي يده اليني الدرة يدور في الأسواق حتى دخل رحله وقال بعضهم رأيت عليا رضي الله عنه قداشتري لحما بدرهم خَمَلُهُ فِي مَلْحَفْتُهُ فَقَلْتُ لَهُ أَحَمَلُ عَنْكُ بِالْمَيْرِالْوَمْنِينِ فَقَالَ لَاءَ أَبُو العَيَالُ أَحَقَ أَنْ يَحْمَلُ . ومنها اللباسُ إذ يظهر به التكبر والتواضع وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم «البدادة من الايمان (٥٠)» فقال هرون سألت معنا عن البذاذة فقال هو الدون من اللباس وقال زيد بن وهب رأيت عمر ابن الخطاب رضى الله عنه خرج إلى السوق و بيده الدرة وعليه إزار فيه أر بع عشرة رقعة بعضهامن أدم وعونب على كرم الله وجهه في إزار مرقوع فقال يقتدي به المؤمن و يخشع له القلب وقال عيسي ومشى خافهم فسئل عن ذلك فقال إنى سمعت خفق نعالكم فأشفقت أن يقع في نفسي شيء من الكبر وهو منكر فيه جماعة ضعفاء (١) حديث إخراجه الثوب الجديد في الصلاة و إبداله بالخليع وقلت المعروف نزع الشراك الجديد ورد الشراك الخلق أونزع الخيصة ولبس الأنبجانية وكلاهما تقدم في الصلاة (٢) حديث أنس كانت الوليدة من ولائد المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث تقدم في آداب المعشة (٣) حديث الرجل الذي به جدري و إجلاسه إلى جنبه تقدم قريبا (٤) حديث حمله متاعه إلى بيته أبو يعلى من حديث أبي هريرة في شرائه للسراو بل وحمله وتقدم (٠) حديث البدادة من الايمان أبوداود وابن ماجه من حديث أبي أمامة بن ثعلبة وقد تقدم .

( ٤٤ – إحياء – ثالث )

عليه السلام جُودة الثياب خيلاء في القلب، وقال طاوس إنى لأغسل ثو في هذين فأنكر قلبي ماداما نقیین . و یروی أنّ عمر بن عبد العزیز رحمه الله کان قبل أن یستخلف "شتری له الحلة بألف دينار فيقول ما أجودها لولا خشونة فيها فلما استخلف كان يشترى له الثوب بخمسة دراهم فيقول ماأجوده لولالينه فقيل له أين لباسك ومركبك وعطرك ياأمير المؤمنين فقال إن لى نفسا ذوّاقة و إنها لم بذق من الدنيا طبقة إلاتاقت إلى الطبقة التي فوقها حتى إذا ذاقت الحلافة وهي أرفع الطباق تاقت إلى ماعند الله عز وجل . وقالسعيد بن سويد صلى بنا عمر بن عبد العزيز الجمعة تم جلس وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه فقالله رجل ياأمير المؤمنين إن الله قدأعطاك فاولبست فنكيس رأسة مليا ثم رفع رأسه فقال إن أفضل القصد عندالجدة و إن أفضل العفو عند القدرة. وقال صلىالله عليه وسلم «من ترك زينة لله ووضع ثياباً حسنة تواضعاً لله وابتغاء لمرضاته كان حقا طى الله أن يدخرله عبقرى الجنة(١)» فإن قلت فقد قال عيسى عليه السلام: جودة الثياب خيلاء القلب. «وقدستل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الجمال في الثياب هل هو من الكبر فقال لا ولكن من سفه الحق وغمص الناس(٢)» فكيف طريق الجمع بينهما . فاعلم أنّ الثوب الجديد ليس من ضرورته أن يكون من التكبر في حق كل أحد في كل حال وهو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوالذي عرفه رسول الله عليه من حال ثابت بن قيس إذقال إلى امرؤ حبب إلى من الجال ماترى (٣) فعرف أنَّ ميله إلى النظافة وجودة الثياب لاليتكبر على غيره فانه ليس من ضرورته أن يكون من الكبر وقد يكون ذلك من الكبركما أنّ الرضا بالثوب الدون قديكون من التواضع وعلامة المتكبر أن يطلب التجمل إذا رآه الناس ولايبالي إذا انفرد بنفسه كيف كان وعلامة طالب الجال أن يحب الجال في كلُّ شيُّ ولو في خلونه وحتى في سنور داره فذلك ليس من التكبر فإذا انقسمت الأجوال نُول قول عيسَى عليه السلام على بعض الأحوال على أنِّ قوله خيلاء القلب يعنى قد تورث خيلاء في القلب وقول نبينا صلى الله عليه وسلم إنه ليس من الكبر يعنى أنّ الكبر لا يوجبه و يجوزأن لا يوجبه الكبر ثم يكون هو مورثا للكبر ، و بالجلة فالأحوال تختلف في مثل هذا والمحبوب الوسط من اللباس الذي لا يوجب شهرة بالجودة ولا بالرداءة . وقد قال صلى الله عليه وسلم «كلوا واشر بوا والبسوا وتصدّقوا في غيرسرف ولا محيلة (١٠) « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد د (٥) » وقال بكر بن عبد الله المزنى البسوا ثياب الملوك وأميتوا قلو بكم بالخشية وإبما خاطب بهذا قوما يطلبون التكبر بثياب أهل الصلاح . وقد قال عيسى عليه السلام : مالكم تأتوني وعليكم ثياب الرهبان وقلو بكم قلوب الذئاب الضوارى البسوا ثياب الملوك وأميتوا قلو بكم بالخشية . ومنها أن يتواضع بالاحتمال إذا سبّ وأوذى وأخد حقه فذلك هو الأصل ٬ وقد أوردنا مانقل عن السلف من احتمال الأذي في كتاب الغضب والحسد. وبالحلة فمجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه فينبني أن يقتدي به.ومنه ينبني أن يتعلم . وقد قال أبو سلمة : قلت لأبي سعيد الحدري (١) حديث من ترك زينة لله ووضع ثياباحسنة تواضعاً لله الحديث أبوسعيد الماليني في مسندا سوفية وأُبُونَعِيم في الحلية من حديث ابن عباس من ترك رينة لله الحديث وفي إسناده نظر (٣) حديث سئل عن الجمال في الثياب هل هو من الكبر فقال لا الحديث تقدّم غير مرة (٣) حديث إنّ ثابت بن قيس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنى امرؤ حبب إلى الجمال الحديث هوالذي قبله سمى فيه السائل وقد تقدم (٤) حديث كلوا واشر بوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولاغيلة النسائي وابن ماجه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٥) حديث إنّ الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده الترمدي وحسنهمن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا وقد جعلهما الصنف حديثا واحدا .

كنب أنت والليل؟ قال ماراميته قط يرينى وجههه ثم ينصرف وما تأملت. وقال أمو سلمان الداراني أهل ألليل في ليلهم أشذالدة منأهلاللهو في لهوهم . وقال بعضهم ليس في الدنيا شيء يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قاو بهم بالليل من حلاوة المناجاة فحلاوة اللناجاة تواب عاجل لأجِل الليل . وقال بعض العارفين إنّ الله تعالى يطلع على قاوب الستيقظين في الأسحارفيملؤها نورا فتردالفوائد عىقاوبهم

ماترى فيما أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطع فقال ياابن أخى كللة واشربالله والبس لله وكل شيُّ من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أوسمعة فهو معصية وسرف وعالج في بيتك من الحدمة ﴿ إِرِّهَانَ يُعَالِجُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَيْ بَيْنُهُ كَانَ يَعَافُ النَّاضُحُ وَيَعْقُلُ البَّعِيرُ وَيَقْمُ البيت، و يَحلبالشاة و يخصف النعل و يرقع الثوب و يأكل مع خادمه و يطحن عنه إذا أعيا و يشترى الشيء منالسوق ولايمنعه من الحياء أن يعلقه بيده أو يجعله في طرف نو به و ينقلب إلى أهله يصافح الغني الفقير والكبيرالصغير ويسلم مبتدئا علىكل من استقبله من صغير أوكبير أسود أوأحمر حرأوعبد من أهمل الصلاة ليستله حلة لمدخله وحلة للخرجه لايستحيي من أن يجيب إذا دعي و إن كان أشعث أغبر ولا يحقر مادعي إليه و إن لم يجد إلاحشف الدقل لايرفع غداء لعشاء ولا عشاء لغداء هين المؤنة لين الخلقكر يمالطبيعة جميلالمعاشرة طلميق الوجه بسام من غيرضحك محزون من غيرعبوس شديد في غير عنف متواضع فيغير مذلة جواد من غيرسرف رحيم اكل ذي قربي ومسلم رقيق القلب دائم الاطراق لمييشم قط منشبع ولايمدّ يده منطمع ، قال أبوسامة فدخلت علىعائشة رضيالله عنها فحدَّثتها بمــا قال أبوسعيد في زهد رسولالله عَلِيُّ فقالت ما أخطأمنه حرفا ولقدقصر إذ ما أخبرك أن رسولالله صلىالله عليه وسلم لميمتلي ُ قط شبعاً ولم يبث إلى أحد شكوى و إنكانت الفاقة لأحب إليه من البسار والغني وإنكان ليظلجانعا يلتوى ليلته حتى يصبح فما يمنعه ذلك عن صيام يومه ولوشاء أن يسأل ربه فيؤتي بكنوز الأرض وثمارها ورغدعيشها من مشارق الأرض ومغاربها لفعل وربما بكيت رحمة له تما أوتى من الجوع فأمسح بطنه بيدي وأقول نفسي لك الفداء لوتبلغت من الدنيا بقدر مايقوتك ويمنعك من الجوع فيقول بإعائشة إخوانى من أولىالعزم من الرسل قدصبروا علىماهوأشد منهذا فمضوا على حالهم وقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدني أستحيي إن رفهت في معيشتي أن يقصر بى دونهم فأصبر أياما يسيرة أحب إلى من أن ينقص حظى غدا فى الآخرة ومامن شيء أحب إلى مناللحوق باخواني وأخلائي قالتعائشة رضيالله عنها فوالله ما استكمل بعدذلك جمعة حتىقبضه الله عز وجل(١) . فمـا نقل من أحواله صلى الله عليه وسلم يجمع حملة أحلاق المتواضعين فمن طلب التواضع فليقتد به ومن رأى نفسه فوق محله صلى الله عليه وسلم ولم يرض لنفسه بما رضي هو به فما أشدّ جهله فلقد كان أعظم خلق الله منصبا في الدنيا والدين فلا عزّ ولا رفعة إلا في الاقتداء به ولذلك قال عمر رضي الله عنه: إنا قوم أعزنا الله بالاسلام فلن نطلب العز في غيره لماعوب في بذاذة هيئته عند دخوله الشام . وقال أبو الدرداء: اعلم أن لله عبادا يقال لهم الأبدال خلف من الأنبياء هم أوباد الأرض فلما انقضت النبرّة أبدل الله مكانهم قوما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يفضلوا الناس بكثرة صوم ولاصلاة ولاحسن حلية ولكن بصدق الورع وحسن النية وسلامة الصدرلجميع المسلمين والنصيحة لهم ابتغاء مرضاة الله بصبر منغير تجبن وتواضع فىغير مذلة وهم قوماصطفاهم الله واستخاصهم لنفسه وهمأر بعون صديقا أوثلاثون رجلاقلو بهم علىمثل يقين إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام لايموت الرجل منهم حتى يكونالله قدأنشاً من يخلفه.واعلميا أخي أنهم لايلعنون شيئا ولايؤذونه (١) حديث أبي سعيد الخدري وعائشة قال الخدري لأبي سامة عالج في بيتك من الخدمة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج فى بيته كان يعلف الناضح الحديث وفيه قال أبو سلمة فدخلت على عائشة فحدِّنتها بذلك عن أبي سعيد فقالت ما أخطأ ولقد قصر أو ما أخبرك أنه لم يمتلي ُ قط شبعا الحديث بطوله لم أقف لهما على إسناد .

فتستنير ثم تنتشر من قاوبهم الفوائد إلى قاوب الغافلين . وقد وردأنّالله تعالىأوحى في بعض ما أوحى إلى بعض أنبيائه أن لي عبادا يحبوني وأحبهم ويشتقون إلى وأشستاق إليهم و یذ کرونی وآذ کرهم و ينظ**رون إلى وأ**نظر إليهم فان حسندوت طريقهم أحببتك وان عدلت عن ذلك مقتك قال يارب وماعلامتهم قال يرا**عون الظلال** بالنهار كايراعى الراعي غنمه و محنون إلى غروب الشمس كأتحن الطير إلىأوكارها فاذا

ولا يحقرونه ولا يتطاولون عليه ولا يحسدون أحدا ولا يحرصون على الدنيا هم أطيب الناس خيرا وألينهم عريكة وأسخاهم نفسا علامتهم السخاء وسجيتهم البشاشة وصفتهم السلامة ليسوا اليوم في خشية وغد في غفيلة ولكن مداومين على حالهم الظاهر وهم فيا بينهم و بين ربهم لا تدركهم الرياح العواصف ولا الحيل الحجراة قلوبهم تصعد ارتياحا إلى الله واشتياقا إليه وقدما في استباق الحيرات ولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفاحون . قال الرواوى : فقلت يا أبا الدرداء ما محمت بصفة أشد على من الله الله السفة وكيف لى أن أبلغها فقال ما بينك و بين أن تكون في أوسعها إلا أن تكون تبغض الدنيا فانك إذا أبغضت الدنيا أقبلت على حب الآخرة وبقدر حبك للآخرة تزهد في الدنيا و بقدر ذلك تبصر ما ينفعك و إذا علم الله من عبد حسن الطلب أفرغ عليه السداد واكتنفه بالعصمة واعلم يا ابن أخى أن ذلك في كتاب الله تعالى المنزل \_ إن الله مع الذين انقوا والذين هم محسنون \_ . قال يحيى ابن كثير فنظرنا في ذلك في المنذ المتلذون عمل حب الله على سيدنا محد وعلى آله وصعه وسلم . اللهم اجعلنا من عبي الحبين الك يارب العالمين فانه لا يصلح لحبك إلامن ارتضبته وصلى الله على سيدنا محد وعلى آله وصعه وسلم .

بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع له اعلم أنَّ الكبر من المهلكات ولايخاو أحد من الحلق عن شيٌّ منه و إزالته فرض عين ولايزول بمجرد التمني بلبالمعالجة واستعمال الأدوية القامعة له وفي معالجته مقامان: أحدهما استئصالأصله من سنخه وقلع شجرته من مغرسها فىالقلب . الثانى دفع العارضمنه بالأسباب الحاصة التي بها يتكبر الانسان علىغيره . المقام الأوّل : في استئصال أصله وعلاجه عاميّ وعمليّ ولايتم الشفاء إلا بمجموعهما أما العلميّ فهو أن يعرف نفسه و يعرف ر به تعالى و يكفيه ذلك فى إزالة الـكبر فانه مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذلَّ من كل ذليل وأقلَّ من كل قليل وأنه لايليق به إلا التواضع والذلة والمهانة وإذا عرف ربه علم أنه لاتليق العظمة والكبرياء إلابالله أما معرفته ربه وعظمته ومجده فالقول فيه يطول وهو منتهى علم المكاشفة وأما معرفته نفسه فهو أيضا يطول ولكنا نذكر من ذلك ماينفع في إثارة التواضع والمذلة و يكفيه أن يعرف معنى آية واحدة في كتاب الله فان في القرآن علم الأوَّلين والآخرين لمن فتحت بصيرته وقد قال تعالى ــ قتل الانسان ماأ كفره من أيَّ شيَّ خلقه من نطفة خلقه فقدّره ثم السبيل يسره ثم أمانه فأقبره ثم إذا شاء أنشره \_ فقد أشارت الآية إلى أوّل خلقالانسان و إلى آخر أمره و إلىوسطه فلينظر الانسان ذلك ليفهم معنىهذه الآية أما أوّل الانسان فهو أنه لم يكن شيئًا مذكورًا وقدكان في حيز العدم دهورًا بل لم يكن لعدَّمه أوَّل وأيُّ شيع أخس وأقل من المحو والعدم وقد كان كذلك في القدم ثم خلقه الله من أرذل الأشياء ثم من أقذرها إذ قد خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم جعله عظها ثم كسا العظم لحماً فقد كان هذا بداية وجوده حيث كان شيئًا مذكورًا فما صار شيئًا مذكورًا إلا وهو على أخس الأوصاف والنعوت إذ لم يخلق في ابتــدائه كاملا بل خلقه جمادا ميتا لايسمع ولا يبصر ولا يحسّ ولايتحراك ولا ينطق ولايبطش ولايدرك ولايعلم فبدأ بموته قبل حياته وبضعفه قبل قوته وبجهله قبل علمه و بعاه قبل بصره و بصممه قبل سمعه و ببكمه قبل نطقه و بضلالته قبل هــداه و بفقره قبل غناه و بعجزه قبل قدرته فهذا معنى قوله ــ من أى شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ــ ومعنى قوله \_ هــل أتى طي الانسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذ كورًا إنا خلقنا الانسان من فطفة أمشاج نبتليه \_كذلك خلقه أوّلا ثمامتن عليه فقال \_ ثمالسبيل يسره \_ وهذا إشارة إلىمانيسر له في مدّة حياته إلى الموت وكذلك قال \_ من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه

جنهم الليل واختلط الظلاموخلاكل حبيب بحبيبه نصــــبوا لی أقدامهم وافترشوا لى وجوههم وناجسوني بكلامى وتملقسوا إلى بانعامی فبسین صارخ وباك و بــين متأوّه وشاك بعينىما يتحملون من أجــلي وبسمعي مایشکون من حبی أوّل ما أعطيهــم أنّ . آقذ**ف** من نوری فی قلوبهم فيخبرون عنى كا أخبر عنهم والثاني لوكانت السموات السبع والأرضون ومافيهما في موازيتهم لاستقللتها لهم والثالث أقبل بوجهى عليهم أفـــترى من أقبلت بوجهبي عليه أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه فالصادق المر مد إذاخلا فى ليله بمناجاة ربه انتشرت أنوار ليله على جميمع أجزاء نهماره ويصر مهاره في حماية ليله وذلك لامتلاء قلبه بالأنوارفتكون حركاته وتصاريفه بالنهار تصدر من منبع الأنوار المجتمعة من الليل و يصير قالبه في قبة من قباب الحق مسددا حركاته موفرة سكناته. وقدورد همن صلىبالليل حسنوجهه بالنهار» و یجوز أن يكون لمعنيين: أحدهما السبيل إما شاكرا و إما كفورا \_ ومعناه أنه أحياه بعد أن كان جمادا مينا ترابا أوّلا ونطفة ثانيا وأسمعه بعدماكانأصم وبصره بعد ماكان فاقدا للبصر وقواه بعد الضعف وعلمه بعدالجهل وخلق له الأعضاء بما فيها منالعجائب والآيات بعد الفقد لها وأغناه بعد الفقر وأشبعه بعد الجوع وكساه بعدالعرى وهداه بعدالضلال فانظركيف دبره وصوره وإلى السبيل كيف يسره وإلى طغيان الانسان ُمَاأً كَـفره و إلىجهل الانسان كيفأظهره فقال ــ أولم ير الانسان أناخلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين ومن آياته أن حلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشرتنتشرون ــ فانظر إلى نعمةالله عليه كيف نقله منتلك الذلةوالقلة والخسة والقذارة إلىهذهالرفعة والكرامة فصارموجودا بعدالعدم وحيا بعدالموت وناطقا بعدالبكم وبصيرا بعدالعمي وقويابعدالضعف وعالمابعد الجهل ومهديا بعدالضلال وقادرا بعد العجز وغنيا بعد الفقر فكان في ذاته لاشي وأي شي أخس من لاشي وأي قلة أقل من العدم المحض ثم صار بالله شيئا و إنما خلقه من الترابالذليل الذي يوطأ بالأقداموالنطفة القذرة بعد العدم المحض أيضا ليعرفه خسة ذاته فيعرف به نفسه و إنما أكمل النعمة عليه ليعرف بها ربه و يعلم بها عظمته وجلاله وأنه لايليقالكبرياء إلا به جلَّ وعلا ولذلك امتن عليه فقال ــ ألم نجعلله عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين \_ وعرف خسته أوّلا فقال \_ ألم يك نطفة من مني يهني ثم كان علقة \_ ثم ذكر منته عليه فقال \_ فحلق فسوّى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى \_ ليدوم وجوده بالتناسل كاحصل وجوده أوّلًا بالاختراع فمن كان هذا بدؤه وهذه أحواله فمن أين له البطر والكبرياء والفخر والخيلاء وهو على التحقيق أخس" الأخساء وأضعف الضعفاء ولكن هذه عادة الحسيس إذا رفع من خسته شمخ بأنفه وتعظم وذلك لدلالة خسة أوَّله ولاحول ولا قوَّة إلا بالله، نعملوأ كمله وفوَّض إليه أمره وأدامله الوجود باختياره لجاز أن يطني وينسى المبدأ والمنتهي ولكنه سلط عليه في دوام وجوده الأمراض الهائلة والأسقام العظيمة والآفات المختلفة والطباع المتضادة من المرة والبلغموالريح والدم يهدمالبعض من أجزائهالبعضشاء أمأبي رضيأم سخط فيجوع كرها ويعطش كرها ويمرض كرها ويموت كرها لايملك لنفسه نفعاولاضر"ا ولاخيرا ولاشر"ا يريد أن يعلمالشيء فيجهله ويريد أن يذكرالشي فينساه ويريد أن ينسي الشيء ويغفل عنه فلايغفل عنه ويريد أن يصرف قلبه إلى مايهمه فيجول فىأوديةالوساوس والأفكار بالاضطرار فلايملك قلبه قلبه ولانفسه نفسه ويشتهي الشيء وربما يكون هلاكهفيه وككره الشيء وربما تكون حياته فيه يستلذ الأطعمة وتهلكه وترديه ويستبشع الأدوية وهى تنفعه وتحييه ولايأمن فىلحظة من ليله أونهاره أن يسلب سمعه وبصره وتلفج أعضاؤه و يختلس عقله و يختطف روحه و يسلب جميع مايهواه فيدنياه فهو مضطر ذليل إن ترك بـقي و إن اختطف في عبد مماوك لا يقدر على شيء من نفسه ولا شيء من غيره فأيّ شيء أذل منه لوعرف نفسه وأنى يليق الكبر به لولا جهله فهذا أوسط أحواله فليتأمله.وأما آخره ومورده فهو الموت المشار إليه بقوله تعالى \_ ثم أماته فأقبره ثم إذا شاءأ نشره \_ ومعناه أنه يسلب روحه وسمعه و بصره وعلمه وقدرته وحسه و إدراكه وحركته فيعود جمادا كاكان أول مرة لايبقي إلاشكل أعضائه وصورته لاحس فيه ولاحركة ثم يوضع في التراب فيصير جيفة منتنة قدرة كاكان في الأول نطفة مذرة ثم تبلي أعضاؤه وتتفتت أجزاؤه وتنخر عظامه ويصير رمها رفاتا ويأكل الدود أجزاءه فيبتدئ بحدقتيه فيقلعهما و بخدُّبه فيقطعهما و بسائر أجزائه فيصير روثًا فيأجواف الديدان و يكون جيفة يهرب منهالحيوان ويستقدره كل إنسان ويهرب منه لشدة الإنتان وأحسن أحواله أن يعود إلى ماكان فيصبر ترابا يعمل منهالكيزان ويعمرمنهالبنيان فيصيرمفقودا بعد ماكان موجودا وصاركأن لم يغن بالأمس حصيدا

كاكان فيأول أمره أمدا مديدا وليته بقي كذلك فما أحسنه لوترك ترابا، لابل يحييه بعدطول البلي ليقاسي شديد البلاء فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه المتفرقة ويخرج إلىأهوال القيامة فينظر إلى قيامة قائمة وسماء مشققة ممزقة وأرض مبدلة وجبال مسيرة ونجوم منكدرة وشمس منكسفة وأحوال مظلمة وملائكة غلاظ شداد وجهنم تزفر وجنةينظر إليها المجرم فيتحسر ويرى صحائف منشورة فيقال له اقرأ كتابك فيقول وماهو ؟ فيقال كان قد وكل بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها وتفتخر بأسبابها ملكان رقيبان يكتبان عليك ماكنت ننطقبه أوتعمله منقليل وكثير ونقير وقطمير وأكل وشرب وقيام وقعود قد نسيتذلك وأحصاه الله عليك فهل إلى الجساب واستعدُّ للحواب أو تساق إلى دار العذاب فينقطع قلبه فزعاً من هول هذا الخطاب قبل أن تنتشر الصحيفة و يشاهد مافيهامن مخازيه فاذاشاهده قال \_ ياو يلتنامالهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها \_ فهذا آخر أمره وهومعني قوله تعالى \_ ثم إذا شاءًا نشره \_ فمـا لمن هذا حاله والتكبر والتعظم بل ماله وللفرح في لحظة واحدة فضلا عن البطر والأشر فقد ظهر له أوّل حاله ووسطه ولو ظهر آخره والعياذ بالله تعالى ربمـا اختار أن يكون كلبا أوخنز يرا ليصير مع البهائم ترابا ولا يكون إنسانا يسمع خطابا أويلقي عذابا وإن كان عند الله مستحقا للنار فالخنزير أشرف منه وأطيب وأرفع إذ أولهالتراب وآخره التراب وهو بمعزل عن الحساب والعذاب والكاب والخنزير لايهرب منه الخلق ولو رأى أهل الدنيا العبد المذنب في النار لصعفوا من وحشة خلقته وقبح صورته ولو وجدوا ريحه لماتوا من نتنه ولو وقعت قطرة من شرابه الذي يسقى منه في بحار الدنيا لصارت أنتن من الجيفة فمن هذا حاله في العاقبة إلا أن يعفو الله عنه وهو على شك من العفو كيف يفرح و يبطر وكيف يتكبر و يتجبر وكيف يرى نفسه شيئًا حتى يعتقدله فضلا وأيّ عبد لم يذنبذنبا استحق به العقو بة إلا أن يعفو اللهالكريم بفضله ويجبر الكسر بمنه والرجاء منه ذلك لكرمه وحسنالظن به ولا قوّة إلا بالله أرأيت من جني على بعض الماوك فاستحق بجنايته ضرب ألف سوط فبس إلى السجن وهو ينتظر أن يخرج إلى العرض وتقام عليه العقو به على ملاً من الخلق وليس يدرى أيعني غنه أملا كيف يكون ذله فىالسجن أفترى أنه يتسكبر علىمن فىالسجن ومامن عبدمذنب إلاوالدنيا سجنه وقد استحقالعقو بة من الله تعالى ولايدري كيف يكون آخر أمر ه فيكفيه ذلك حزنا وخوفا و إشفاقا ومهانة وذلا فهذاهو العلاج العلمي القامع لأصل الكبر وأماالعلاج العملي فهو التواضع لله بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على أحلاق المتواضعين كماوصفناه وحكيناه منأجوالالصالحين ومنأحوالرسول الله صلىاللهعليه وسلم حتىإنه «كان يأكل على الأرض و يقول إنما أناعبد آكل كايا كل العبد (١١) » وقيل لسلمان لم لا تلبس ثو با جديد ا فقال إيماأناعمد فاذا أعتقت يوما ليستجديدا أشار بهإلىالعتق فيالآخرة ولايتم التواضع بعدالمعرفة إلابالعمل ولذلك أمر العرب الذين تكبروا على الله ورسوله بالايمان و بالصلاة جميعا وقيل الصلاة عماد الدين وفي الصلاة أسرار لأجلها كانت عمادا ومن جملتها مافيها من التواضع بالمثول قائما وبالركوع والسحود وقد كانت العرب قديمًا يأنفون من الانحناء فكان يسقط من يد الواحد سوطه فلا ينحني لأخذه وينقطع شراك نعله فلاينكس أسه لاصلاحه حتىقالحكيم بنحزام بايعت النبيصلي الله عليه وسلم على أن لاِ أَخَرُ ۚ إِلا قَائمًا فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم فقه وكمل إيمانه بعــد ذلك (٢٠ (١) حديث كان يأكل طي الأرض و يقول إنما أناعبد آكل كما يأكل العبد تقدّم في آداب المعيشة (٢) حديث حكيم بن حزام بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائمًا الحديث

رواه أحمد مقتصراً على هذا وفيه إرسال خني .

أن المشكاة تستنبر بالمسباح فاذا صار مراج اليقين فىالقلب تزهربكثرة زيتالعمل بالليل فيزداد الصباح إشراقا وتكتسب مشكاة القالب نورا وضياء .كان يقول سهل بن عبد الله اليقسين نار والاقرار فتيــلة والعمل زيت وقد قال الله تعــالي \_ سماهم فی وجوههم من أثر السجود \_ وقال تعالی ــ مثـــل نوره كمشكاة فيهامصباح \_ فنور اليقين من 'نو ر الله فى زجاجة القلب يزداد ضياء بزيت العمل فتبتى زجاجة

فاها كان السجود عندهم هو منتهى الدلة والضعة أمروا به لتنكسر بذلك خيلاؤهم و يزول كبرهم و يستقر التواضع في قاو بهم و به أمر سائر الحلق فان الركوع والسجود والمثول قائم اهوالعمل الذي يقتضيه التواضع في قاو بهم و به أمر سائر الحلق فان الركوع والسجود والمثول فائم اهواظب على نقيضه حتى يصبرالتواضع له خلقا فان القلوب لاتتخلق بالأخلاق المحمودة إلابالعلم والعمل جميعا وذلك لخفاء العلاقة بين القلب والجوارح وسر الارتباط الذي بين عالم الملك وعالم الملكوت والقلب من عالم الملكوت . المقام الثاني : فيا يعرض من التكبر بالأسباب السبعة المذكورة وقد ذكرنا في كتاب نم الجاه أن الكمل الحقيق هوالعلم والعمل فأماماعداه بمايفي بالموت فكمال وهمي فمن هذا يعسر على العالم أن لا يتكبر ، ولكنا نذكر طريق العلاج من العلم والعمل في جميع الأسباب السبعة . الأول النسب فمن يعتربه الكبر من جهة النسب فليداوقلبه بمعرفة أمرين: أحدها أن هذا جهل من الأول النسب فمن يعتربه الكبر من جهة النسب فليداوقلبه بمعرفة أمرين: أحدها أن هذا جهل مين أنه تعزز بكمال غيره ، ولذلك قيل :

القلب كالكو ك الدرى وتنعكس أنوار الزجاجة على مشكاة القالب وأيضا يلين القلب فار النور و يسرى لينه إلى القلب فيلين القلب للين القلب فيتشابهان لوجو داللين الذي عمهما . قال الله تعالى ــ ثم تلين جاودهم يقلومهم إلى ذكرالله ـ وصف الجلود باللين كما وصف القاوب باللين فاذا امتلأالقلب بالنور ولان القالب بمايسرى فيه من الأنس والسرور ينسدرج الزمان والمكان في نور القلب ويندرج فيه الكاموالآيات والسور

لئن غرت بآباء ذوى شرف القدصدقت ولكن بئس ماولدوا فالمتكبر بالنسب إن كان خسيسافي صفات ذاته فمن أين يجبرخسته بكمال غيره بل لوكان الذي ينسب إليه حيا لكان له أن يقول الفضل لى ومن أنت و إنمـا أنت دودة خلقت من بولى أفترىأن الدودة التي حلقت من بول إنسان أشرف من الدودة التي من بول فرس هيهات بل هممساويان والشرف للانسان لاللدودة . الثانى أن يعرف نسبه الحقيق فيعرف أباه وجده فإن أباه القريب نطفة قذرة وجده البعيد تراب ذليل وقد عرفه الله تعالى نسبه فقال ــ الذي أحسن كلُّ شيء خلقه و بدأخلق الانسان منطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين \_ فمن أصله التراب المهين الذي يداس بالأقدام ثم خمرطينه حق صارحمأمسنونا كيف يتكبر وأخسالأشياء ماإليه انتسابه إذ يقال يا أذل منالتراب ويا أنتن من الحمَّأة ويا أقدر من المضغة فان كان كونه من أبيه أقرب من كونه من التراب.فنقول: افتخر بالقريب دون البعيد فالنطفة والمضغة أقرب إليه من الأب فلمحقر نفسه مذلك ثم إن كان ذلك يوجب رفعة لقربه فالأب الأعلى من التراب فمن أين رفعته و إذالم يكن له رفعة فمن أين جاءت الرفعة لو**له. فاذن أصله من ا**لتراب وفصله من النطفة فلاأصلله ولافصل وهذه غاية خسة النسب فالأصل يوطأ بالأقدام والفصل تغسل منه الأبدان، فهذا هوالنسب الحقيق للانسان ومن عرفه لم يتسكبر بالنسب و يكون مثله بعد هذهالمعرفة وانكشاف الغطاء له عن حقيقة أصله كرجل لم يزل عندنفسه من بني هاشم وقد أخبره بذلك والداه فلم يزل فيه نحوة الشرف فبينما هو كذلك إذ أخبره عدول لايشك فىقولهم إنه ابن هندى حجام يتعاطى القاذورات وكشفوا له وجه التلبيس عليه فلم يبق له شك في صدقهم أفترى أن ذلك يبقى شيئا من كبره لابل يصير عندنفسه أحقر الناس وأذلهم فهو من استشعار الحزى لحسته في شغل عن أن يتكبر على غيره ، فهذا حال البصير إذا تفكر في أصله وعلم أنه من النطفة والمضغة والتراب إذ لوكان أبوه ممن يتعاطى نقل التراب أو يتعاطى الدم بالحجامة أوغيرها اكان يعلم به خسة نفسه لمماسة أعضاءاً بيه للتراب والدم فكيفإذاعرفأنه فينفسه منالتراب والدم والأشياء القذرة التي يتنزه عنها هو في نفسه . السبب الثاني : التكبر بالجال ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء ولاينُعر إلى الظاهر نظر البهائم، ومهما نظر إلى باطنه رأى منالقبائح ما يكدر عليه تعززه بالجمال فانه وكل به الأقدار فيجميع أجزائه الرجييع فى أمعائه والبول فى مثانته والمخاط فىأنفه والبزاق في فيه والوسخ فيأذبيه والدم في عروقه والصديد تحت بشرته والصنان تحت إبطه يغسل الغائط بيده كل يوم دفعة أودفعتين و يتردد كل يوم إلى الخلاء مرة أومرّ نين ليخرج من باطنه مالورآه بعينه

الاستقدره فضلا عن أن يمسه أو يشمه كل ذلك ليعرف قدارته وذله هدافي حال توسطه وفي أول أمره خلق من الأقذار الشنيعة الصور من النطفة ودم الحيض وأخرج من مجرى الأقذار إذ خرج من الصلب ثم من الذكر مجرى العبول ثم من الرحم مفيض دم الحيض ثم خرج من مجرى القدر . قال أنس رحمه الله : كان أبو بكرالصديق رضي الله عنه يخطبنا فيقذر إلينا أنفسناو يقول خرج أحدكم من مجرى البول مر"تين ، وكذلك قال طاوس لعمر بن عبد العزيز ماهذه مشية من في بطنه خرم إذرآه يتبختر وكان ذلك قبل خلافته وهذا أوَّله ووسطه ، ولو ترك نفسه في حياته يوما لم يتعهدها بالتنظيف والغسل لثارت منهالأنتان والأقذار وصارأنين وأقدر من الدواب المهملة التىلانتعهدنفسها قط فاذا نظرأنه خلق من أقذار وأسكن في أقذار وسيموت فيصيرجيفة أقذرمن سائر الأقذار لم يفتخر بجماله الذي هو كخضرا. الدمن وكلون الأزهار في البوادي فبينها هو كذلك إذ صار هشيما تذروه الرياح ،كيف ولوكان جماله باقيا وعن هذه القبائح خاليا لكان يجب أن لايتكبربه علىالقبيح إذ لم يكن قبح القبيح إليه فينفيه ولا كان حمال الجميل إليه حتى يحمد عليه ، كيف ولابقاء له بل هو فى كل حين يتصوّر أن يزول بمرض أوجدرى أوقرحة أوسبب من الأسباب فــكم من وجوه جميلة قد سمجت بهذه الأسباب فمعرفة هذه الأمور تنزع من القلب داء الكبر بالجمال لمن أكثر تأملها . السبب الثالث: التكبر بالقوّة والأيدى و يمنعه من ذلك أن يعلم ماسلط عليه من العلل والأمراض وأنه لوتوجع عرق واحد فى يده لصار أعجز من كل عاجز وأذل من كل ذليل وأنه لوسلبه النباب شيئا لم يستنقذه منه وأن بقة لودخلت في أنفه أونملة دخلت في أذنه لقتلته وأن شوكة لودخلت في رجله لأعجزته وأن حمى يوم تحلل من قوّته مالاينجبر في مدّة فمن لايطيق شوكة ولايقاوم بقة ولايقدر على أن يدفع عن نفسه ذبابة فلاينبغي أن يفتخر بقوّته ثم إن قوى الانسان فلا يكونأقوى منحمار أو بقرة أوفيل أوجمل وأيّ افتخار في صفة يسبقك فيها البهائم.السبب الرابع والخامس: الغني وكثرة المال وفي معناه كثرة الأتباع والأنصار والتكبر بولاية السلاطين والتمكن منجهتهم وكلذلك تكبر بمعنى خارج عن ذات الانسان كالجمال والقوّة والعــلم ، وهذا أقبح أنواع الــكبر فان المتـكبر بمـاله كأنه متكبر بفرسه وداره ولومات فرسه وانهدمت داره لعاد ذليلاوالمتكبر بتمكين السلطان وولايته لابصفة في نفسه بني أمره على قاب هو أشد عليانا من القدر فان تغير عليه كان أذل الخلق وكل متكبر بأمر خارج عن ذاته فهوظاهر الجهل ، كيف والمتكبر بالغني لوتأمل لرأى في اليهود من يزيد عليه فى الغبى والثروة والتحمل فأف لشرف يسبقك به اليهودي وأف لشرف يأخذه السارق في لحظة واحدة فيعود صاحبه ذليلا مفاسا فهذه أسباب ليست في ذاته وماهوفي ذاته ليس إليه دوام وجوده وهو في الآخرة و بال ونسكال فالتفاخر به غاية الجهل وكل ماليس إليكِ فليس لك وشي من هذه الأمور ليس إليك بل إلى والهبه إن أبقاه لك و إن استرجعه زال عنك وما أنت إلاعبد مماوك لاتقدر على شيء ومن عرف ذلك لابد وأن يزول كبره ، ومثاله أن يفتخر الغافل بقوّته وجماله وماله وحريته واستقلاله وسعة منازله وكثرة خيوله وغلمانه إذ شهد عليه شاهدان عدلان عند حاكم منصف بآنه رقيق لفلان وأن أبويه كانا مماوكين له فعلم ذلك وحكم به الحاكم فجاء مالكه فأخذه وأخذ حميه مافي يده وهو مع ذلك يخشى أن يعاقبه و ينكل به لتفريطه فىأمواله وتقصيره فى طلب ماليكه ليعرف أن له مالكا ثم نظرالعبد فرأى نفسه محبوسا في منزل قدأحدقت به الحيات والعقارب والهوام وهو في كل حال على وجل من كل واحدة منها وقديقي لايملك نفسه ولاماله ولايعرف طريقا في الخلاص ألبتة أفترى من هذا حاله هل يفخر بقدرته وثروته وقوّته وكماله أم تذلّ نفسه و يخضع ؟ وهذا حال كل

وتشرق الأرض أرض القالب بنور ربها إذ يمسير القلب سماء والقللب أرضا ولذة نلاه و كلام الله في محلّ المناجاة تستركون الكائنات والكلام الحيه بكونه ينوب عن سائر الوجود في مزاحمة ضفو الشهود فلايسق حينئذ النفس حديث ولا يسمع للهاجس حسيس وفى مثلهذه الحالة يتصور تلاوة القرآن من فاتحته إلى خاتمته من غبر وسوسة وحديث نفس وذلكهوالفضل العظيم . الوجه الثاني لقوله عليمه السلام

«منصلى بالليلحسن وجهه بالنهار » معناه أن وجوه أموره الق يتسوجه إليها تحسن وتتداركه المعونة من اللهالكريمفى تصاريفه و یکونمعانافیمصدره ومورده فيحسن وجه مقاصده وأفعاله وينتظم فىسلك السداد مسددا أقواله لأن الأقوال تستقيم باستقامة القلب [ الباب السادس والأر ب**عون فى ذ**كر الأسباب المعينة على قيام الليل وأدب النوم ] فمن ذلك أن العبد يستقبل الليسل عند غروب الشمس بتجديد الوضوء ويقعدمستقبل

عاقل بصیرفانه یری نفسه کذلك فلایملك رقبته و بدنه وأعضاءه وماله وهومعذلك بین آفات وشهوات وأمراض وأسقام هىكالعقارب والحيات يخاف منها الهلاك ، فمن هذاحاله لايتـــكبر بقوته وقدرته إذ يعلم أنه لاقدرة له ولاققة فهذاطريق علاج التكبر بالأسباب الخارجة وهوأهون من علاج التكبر بالعلم والعمل فانهما كالان فىالنفس جديران بأن يفرح بهما ولكن التكبربهما أيضا نوع من الجهل خنى كاسندكره. السبب السادس : الكبر بالعلم وهو أعظم الآفات وأغلب الأدواء وأبعدها عن قبول العلاج إلابشدة شديدة وجهد جهيد وذلك لأن قدرالملم عظيم عندالله عظيم عند الناس وهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرها بللاقدرلهما أصلا إلاإذا كان معهاعلموعمل ، ولذلك قال كعب الأحبار: إن للعاطفيانا كطغيان المال ، وكذلك قال عمر رضى الله عنه العالم إذا زل زل بزلته عالم فيعجز العالم عن أن لايستعظم نفسه بالاضافة إلىالجاهل لكثرة مانطق الشرع بفضائل العلم ولن يقدرالعالم على دفعالكبر إلابمعرفة أمرين : أحدها أن يعلم أن حجة الله علىأهل العلم آكد وأنه يحتمل من الجاهل مالايحتمل عشره من العالم فان من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش إذ لم يقض حق نعمة الله عليه فىالعلم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلق في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدورالحار بالرحا فيطيف به أهلالنار فيقولون مالك؟ فيقول كنت آمر بالحيرولا آتيه وأنهى عن الشر وآتيه (١)» وقد مثلالله سبحانه وتعالى من يعلم ولايعمل بالحمار والكلب فقال عزوجل ــ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا \_ أراد به علماء اليهود ، وقال فى بلم بن باعوراء ــ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها\_ حتى بلغ\_فمثله كمثل الكاب إن تحمل عليه يلهث أوتتركه يلهث ــ قال ابن عباس رضى الله عنهما : أوتى بليم كتابا فأخلد إلى شهواتالأرض أى سكن حبه إليها فمثله بالكاب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث أى سواء آ تبته الحكمة أولم أوته لايدع شهوته ويكنىالعالم هذا الحطرفأى عالم لم يتبسع شهوته وأى ّ عالم لم يأمم بالخيرالدي لايأتيه فمهماخطوللعالم عظم قدره بالاضافة إلى الجاهل فليتفكر في الخطرالعظيم الذي هو بصدده فان خطره أعظم من خطر غيره كما أن قدره أعظم من قدرغيره فهدابداك وهو كالملك المخاطر بروحه في ملكه ككثرة أعدائه فانهإذا أخذ وقهراشتهيأن يكون قدكان فقيرا فكم منعالم يشتهي فيالآخرة سلامة الجهال والعياذ بالله منه فهذا الحطر بمنع من التكبر فانه إن كان من أهل النار فالحنزير أفضل منه فكيف يتكبر من هذاحاله فلاينبغي أن يكون العالم عند نفسه أكبر من الصحابة رضوان الله عليهم وقد كان بعضهم يقول: ياليتني لم تلدني أمي و يأخذ الآخر تبنة من الأرض و يقول ياليتني كنت هذه التبنة ويقول الآخر ليتني كنت طيرا أوكل ويقول الآخر ليتني لم أك شيئا مذكوراكل ذلك خوفا منخطر العاقبة فكانوا يرونأ نفسهم أسوأ حالا منالطير ومنالتراب ومهما أطال فكوه فيالخطر الذي هو بصدده زال بالكلية كبره ورأى نفسه كأنه شر ٌ الخلق ومثاله مثال عبدأمره سيده بأمور فشرع فيها فترك بعضها وأدخل النقصان فى بعضها وشك فى بعضها أنه هل أداها على ماير تضيه سيده أملا فأخبره مخبر أن سيده أرسل إليه رسولا يخرجه من كل ماهوفيه عريانا ذليلا ويلقيه على بابه في الحر والشمس زماناطو يلاحق إذاضاق عليه الأمرو بلغ به المجهود أمر برفع حسابه وفتش عن جميم أعماله قليلها وكثيرها نم أمربه إلى سجن ضيق وعذابدائم لايروح عنه سآعة وقد علم أن سيده قدفعل بطوائف من عبيده مثل ذلك وعفا عن بعضهم وهو لايدرى من أى الفريقين يكون فاذا تفكر (١) حديث يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلق فى النار فتندلق أقتابه الحديث متفق عليه من حديث أسامة ابن زيد بلفظ يؤتى بالرجل وتقدم في العلم .

( ٥٤ – إحياء – ثالث )

في ذلك انكسرت نفسه وذل و بطل عزه وكبره وظهر حزنه وخوفه ولم يشكبر على أحد من الحلق بل نواضعرجاء أن يكون هو من شفعائه عند نزول العذاب فكذلك العالم إذا تفكر فما ضيعه من أوامر ر به بجنايات على جوارحه و بذنوب فى باطنه منالرياء والحقد والحسد والعجب وآلنفاق وغيره وعلم مما هو بصدده من الخطر العظيم فارقه كبرهلا محالة . الأمرالثاني: أن العالم يعرف أن الحكبر لا يليق إلابالله عز وجل وحده وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عندالله بغيضا وقد أحبالله منه أن يتواضع وقال له إن لك عندى قدرامالم ترانفسك قدرافان رأيت لنفسك قدرافلاقدراك عندى فلابد وأن يكلف نفسه مايحبه مولاه منه وهذا يزيل التكبر عن قلبه و إن كان يستيقن أنه لاذنبله مثلا أو تصور ذلك و بهذا زال التكبر عن الأنبياء عليهم السلام إذعامو أأن من نازع الله تعالى فى رداء الكبرياء قصمه وقد أمرهم الله بآن يصغروا أنفسهم حتى يعظم عند الله محلهم فهذا أبضا بما يبعثه على التواضع لامحالة . فان قلت فكيف يتواضع للفاسق المتظاهر بالفسق وللمبتدع وكيف يرى نفسه دونهم وهو عالم عابد وكيف يجهل فضل العلم والعبادة عند الله تعالى وكيف يغنيه أن يخطر بباله خطر العلم وهو يعلم أن خطر الفاسق والمبتدعأ كثر . فاعلم أن ذلك إنما يمكن بالتفكر فيخطرا لحاتمة بل لونظر إلى كافر لم يمكنه أن يتكبر عليه إذيتصورأن يسلم الكافر فيخمله بالايمان ويضلهذا العالم فيحمله بالكفر والكبير من هوكبير عندالله في الآخرة والكابوالخنزير أعلى رنبة بمن هوعندالله من أهل النار وهولايدري ذلك فكم من مسلم نظر إلى عمر رضي الله عنه قبل إسلامه فاستحقره وازدراه لكفره وقد رزقه الله الاسلام وفاق جميعالسامين إلاأبا بكر وحده فالعواقب مطوية عنالعباد ولاينظرالعاقل إلاإلى العاقبة وجميع الفضائل في الدنياتر اد للعاقبة فاذن من حق العبدأن لايتكبر على أحد بل إن نظر إلى جاهل قال هذاعصي اللهجهل وأنا عصبته بعلم فهوأعذرمني وإن نظر إلىعالم قالهذا قد علممالم أعلم فكيف أكون مثله و إن نظر إلى كبير هوأ كبر منه سنا قال هذا قدأطاع الله قبلي فكيف أكون مثله و إن نظر إلى صغير قال إنى عصيتالله قبله فكيف أكون مثله و إن نظر إلىمبتدع أوكافر قال مايدريني لعله يختم له بالاسلام و يختم لي بما هو عليه الآن فليس دوام الهداية إلى كما لم يكن ابتداؤها إلى " فيملاحظة الخاتمة يقدر على أن ينني الكبرعن نفسه وكل ذلك بأن يعلم أن الكمال في سعادة الآخرة والقرب من الله لافعا يظهرفي الدنيا عما لا بقاء له واممرى هذا الخطرمشترك بين المتكبر والمتكبر عليه ولكن حقعى كل واحد أن يكون مصروف الهمة إلى نفسه مشغول القلب بخوفه لعاقبته لاأن يشتغل بخوف غيره فان الشفيق بسوء الظن مولع وشفقة كل إنسان على نفسه فاذا حبس جماعة فى جناية ووعدوا بآن تضرب رقابهم لم يتفرغوا لتكبر بعضهم على بعض و إنعمهما لخطر إذ شغل كلواحدهم نفسه عن الالتفات إلى هم غيره حتى كـأن كل واحد هو وحده في مصيبته وخطره . فان قلت فـكيف أبغض المبتدع في الله وأبغض الفاسق وقد أمرت ببغضهما ثم معذلك أتواضع لهما والجمع بنهما متناقض. فاعلم أن هذا أمر مشتبه يلتبس على أكثر الحلق إذ يمتزج غضبك لله في إنكار البدعة والفسق بكبرالنفس والادلالبالعلم والورع أكم منعابد جاهل وعالممغرور إذا رأى فاسقاجلس بجنبه أزعجهمن عنده وتنزه عنه بكبرباطن في نفسه وهوظان أنه قد غضب لله كما وقعلمابد بني إسرائيل مع خليعهم وذلك لآن الكبرعلى المطيع ظاهركونه شرا والحذر منه ممكن والكبرعلى الفاسق والمبتدع يشبه الغضبالله وهوخير فانالغضبان أيضا يتكبر علىمن غضب عليه والمتكبر يمضب وأحدهما يثمرالآخر ويوجبه وهما ممتزجان ملتبسان لايميز بينهما إلاالموفقون والذى يخلصك منهذا أن يكون الحاضر على قلبك عند مشاهدة المبتدع أو الفاسق أو عنــد أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنــكرثلاثة أمور:

القبلة منتظرا مجىء الليل وصلاة المغرب مقما فىذلك علىآنواع الأذكار ومن أولاها التسبيح والاستغفار قال الله تعالى لنبيه واستغفرلذنبك وسبح بحمد ربك بالعشى والابكار ومن ذلك أن يواصل بين العشاءين بالصللة أو بالتلاوة أو بالذكر وأفضلذلك الصلاة فانه إذا واصل بين العشاءين ينغسل عن باطنسه آثار الكدورة الحادثة في أوقات النهار من رؤية الخلق ومخالطتهم وسماع كلامهم فان ذلك كله لهأثر وخدشفىالقاوب

أحدها التفاتك إلى ماسبق من ذنوبك وخطاياك ليصغر عند ذلك قدرك في عينك . والثاني أن تكون ملاحظتك لماأنت متميز به من العلم واعتقاد الحق والعمل الصالح منحيث إنهانعمة من الله تعالى عليك فله المنة فيه لالك فترى ذلك منه حتى لا تعجب بنفسك و إذا لم تعجب لم تتكبر . والثالث ملاحظة إبهام عاقبتك ، وعاقبته أنه ر بمـا يختم لكبالسوء و يختم لهبالحسني حتى يشغلك الخوف عن التكبر عليه فان قلت: فكيف أغضب مع هذه الأحوال ؟ فأقول: تغضب لمولاك وسيدك إذ أمرك أن خضب له لالنفسك وأنت في غضبك لا ترى نفسك ناجيا وصاحبك هالكا بل يكون خوفك على نفسك بمـاعلمالله منخفايا ذنو بك أكثر منخوفك عليه معالجهلبالخاتمة ، وأعرفك ذلك بمثال لتعلم أنه ليس من ضرورة الغضب لله أن تتكبرعلى المغضوب عليه وترى قدرك فوق قدره. فأقول: إذا كان لللك غلام وولد هوقرة عينه وقد وكل الغلام بالولد ليراقبه وأمره أن يضربه مهما أساء أدبه واشتغل بمالايليق به ويغضبعليه فانكان الغلام محبا مطيعا لمولاه فلايجد بدا أن يغضب مهما رأى ولده قدأساء الأدب و إنما يغضب عليه لمولاه ولأنه أمره به ولأنه يريد التقرب بامتثال أمره إليه ولأنه جرى منولده ما يكره مولاه فيضرب ولده و يغضب عليه من غير تكبر عليه بلهو متواضع له يرى قدره عند مولاه فوق قدر نفسه لأن الولد أعز لامحالة من الغلام، فاذن ليسمن ضرورة الغضب التكبر وعدم التواضع فكذلك يمكنك أن تنظر إلى المبتدع والفاسق وتظن أنه ر بما كانقدرهما فيالآخرة عند الله أعظم لما سبق لهما منالحسني فيالأزل ولماسبق لك من سوء القضاء في الأزل وأنت غافل عنه ، ومع ذلك فتغضب بحكم الأمر محبة لمولاك إذ حرى مأيكرهه مع التواضع لمن يجوز أن يكون عنده أقرب منك فىالآخرة ،فهكذا يكون بعض العلماء الأكياس فينضم إليه الخوف والتواضع . وأما المغرور فانه يتكبر ويرجو لنفسه أكثر مما يرجوه لغيره مع جهله بالعاقبة ، وذلك غاية الغرور فهذا سبيل التواضع لمن عصى الله أو اعتقد البدعة مع الغضب عليه ومجانبته بحكم الأمر. السبب السابع : التكبر بالورع والعبادة وذلك أيضا فتنة عظيمة على العباد وسبيله أن يلزم قلبه التواضع لسائر العباد وهو أن يعلم أن من يتقدم عليه بالعلم لاينبني أن يتكبر عليه كيفما كان لما عرفه من فضيلة العلم ، وقد قال تعالى ... هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون ــ . وقال صلى الله عليه وسلم « فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي (١٠)» إلى غير ذلك مماورد في فضل العلم، فإن قال العابد : ذلك لعالم عامل بعامه وهذا عالم فاجر ، فيقال له : أما عرفت أنَّ الحسنات يذهبن السيئات، وكما أنَّ العلم بمكن أن يكون حجة على العالم فكذلك يُكن أن يكون وسيلة له وكفارة لذنو به وكل واحد منهما ممكن ، وقدوردت الأخبار بما يشهد لذلك ، و إذا كان هذا الأمر غائبًا عنه لم يجزله أن يحتقر عالما بل يجب عليه التواضع له . فان قلت : فان صح هذا فينبغي أن يكون للعالم أن يرى نفسه فوق العابد لقوله عليه السلام « فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي » . فاعلم أن ذلك كان مكنا لوعلم العالم عاقبة أمره وخاتمة الأمر مشكوك فيها فيحتمل أن يموت بحيث يكون حاله عندالله أشد من حال الجاهل الفاسق لذنب واحدكان يحسبه هينا وهو عند الله عظيم وقد مقته به ، و إذا كان هذا ممكنا كان على نفسه خائفا فاذا كان كلواحد من العابد والعالم خائفا على نفسه وقد كلفأمر نفسه لا أمر غيره فينبغي أن يَكون الفالب عليه في حق نفسه الحوف وفي حقّ غيره الرّجاء وذلك بمنعه من التكبر بكل حال فهذا (١) حديث فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي الترمذي من حديث أبي أمامة وتقدم في العلم .

حتى النظر إليهم يعقب كدرا فى القاب يدركه من يرزق صفاء القلب فيكون أثر النظر إلى الحلق للبصيرة كالقذى في العين للبصر وبالمواصلة بين العشائين ترجىدهاب ذلك الأثر . ومن ذلك ترك الحديث بعد العشاء الآخرة فان الحديث فىذلك الوقت يذهب طراوة النور الحادث في القلب من مواصلة العشائسين ويقيد عن قيام الليل سما إذا كان عريا عن يقظة القلب، مم تجديد الوضوء بعد العشاء الآخرة أيضا

حل العابد مع العالم فأما مع غير العالم فهم منقسمون في حقه إلى مستورين و إلى مكشوفين فينبغي أنلايتكبر طىالمستور فلعله أقل منه ذنو با وأكثر منه عبادة وأشد منه حبا لله.وأما المكشوف حله إن لم يظهر لك من الذنوب إلاماتزيد عليه ذنو بك في طول عمرك فلا ينبغي أن تشكير عليه ولا عكن أن تقول هوأ كثر مني ذنبا لأن عدد ذنو بك في طول عمرك وذنوب غيرك في طول العمر لا تقدر على إحصائها حق تعلم الكثرة، نع مكن أن تعلم أن ذنو به أشدكما لورأيت منه القتل والشرب والزنا ومع ذلك فلا ينبغي أن تتكبر عليه إذ ذبوب القاوب من الكبر والحسد والرياء والغل واعتقاد الباطل والوسوسة في صفات الله تعالى وتخيل الخطأ في ذلك كل ذلك شديد عند الله فر بما جرى عليك في باطنك من خفايا الذبوب ماصرتبه عند الله مقوتا وقد جرى للفاسق الظاهر الفسق من طاعات القلوب من حب الله و إخلاص وخوف وتعظيم ما أنت خال عنه وقد كفر الله بذلك عنه سيئاته فينكشف الغطاء يوم القيامة فتراه فوق نفسك بدرجات فهذا ممكن والامكان البعيد فما عليك ينبنى أن يكون قر يباعندك إن كنت مشفقا على نفسك فلا تتفكر فماهو ممكن لغيرك بل فماهو مخوف في حقك فانه لاتزر وازرة وزر أخرى وعذاب غيرك لايحفف شيئا من عذابك فاذا تفكرت في هذا الخطر كان عندك شغل شاغل عن التكبر وعن أن ترى نفسك فوق غيرك ، وقد قال وهب بن منبه ماته عقل عبد حتى يكون فيه عشر خصال فعدّ تسعة حتى بلغ العاشر فقال العاشرة وما العاشرة بهما ساد مجده و بها علا د كره أن يرى الناس كالهم خيرا منه و إنما الناس عنده فرقتان: فرقة هي أفضل منه وأرفع وفرقة هيشرمنه وأدنى فهو يتواضع للفرقتين جميعا بقلبه إن رأى من هو خير منه سره ذلك وتمني أن يلحق به و إن رأى من هوشر منه قال لعل هذا ينجو وأهلك أنا فلا تراه إلاخائفا من العاقبة و يقول لعل بر"هذا باطن فذلك خيرله ولا أدرى لعل فيه خلقا كريمـا بينه و بين الله فيرحمه الله و يتوب عليه و يختم له بأحسن الأعمال و يرى ظاهر فذلك شرلى فلايأمن فها أظهره من الطاعة أن بكون دخلها الآفات فأحبطتها ثمرقال فحينئذكمل عقله وساد أهل زمانه فهذا كلامه وبالجملة فمن جوّز أن يكون عندالله شقيا وقد سبق القضاء في الأزل بشقوته فماله سبيل إلى أن يتكبر بحال من الأحوال، نم إذاغلب عليه الخوف رأى كل أحد خيرامن نفسه وذلك هو الفضيلة كاروى أن عابدا آوى إلى جبل فقيلله فىالنومائت فلانا الاسكاف فسله أن يدعولك فأتاه فسأله عنعمله فأخبره أنه بصوم النهار ويكنسب فيتصدق ببعضه ويطم عياله ببعضه فرجع وهويقول إن هذا لحسن ولكن ليسهذا كالتفرغ لطاعة الله فأتى في النوم ثانيا فقيل له ائت فلانا الاسكاف فقل له ماهذا الصفار الذي بوجهك فأتاه فسأله فقال له مارأيت أحدا من الناس إلاوقعلي أنه سينجو وأهلك أنا فقال العابد بهذه والذي يدل على فضيلة هذه الخصلة قوله تعالى \_ يؤتون ما آتوا وقاو بهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون \_ أى أنهم بؤتون الطاعات وهم على وجل عظيم من قبولها وقال تعالى \_ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون \_ وقال تعالى \_ إنا كنا قبل فيأهلنامشفقين ـ وقد وصفالله تعالى الملائكة عليهمالسلام مع تقدسهم عن الذنوب ومواظبتهم على العبادات على الدءوب بالاشفاق فقال تعالى مخبر اعنهم يسبحون الليل والنهار لايفترون وهممن خشيته مشفقون\_فمتىزالالشفاق والحذر مما سبق به القضاء فىالأزل وينكشف عنسد خاتمة الأجل غلب الا من س مكر الله وذلك يوجب الكبر وهو سبب الهلاك فالكبر دليــل الأمن والأمن مهلك والتواضع دليل الخوف وهومسعد؛ فاذن مايفسده العابد بإضارالكبر واحتقار الحلق والنظر إليهم بعــين الاستصغار أكثر ممـا يصلحه بظاهر الأعمال فهذه معارف بها يزال داء الكبر عن القلب

معين على قيام الليل. حكى لي بعض الفقراء عن شيخ له بخراسان أنه كان يغتسل فى الليل ثلاث مرات مرة بعد العشاء الآخرة ومرة في أثناء الليل بعد الانتباه من النسوم ومرة قبل الصبح فللوضوء والغسل بعد العشاء الآخــــرة أثر ظاهر في تيسير قيام الليل ومنذلك التعود على الذكر أو القيام النوم فان التعوّد على ذلك يعين على سرعة الانتباء إلا أن يكون واثقا من نفسه وعادته فيتعمل للندوم

ويستجلبه ليقوم في وقتـــه المعهود و إلا فالنوم عن الغلبة هو الذي يصلح للريدين والطالبين وبهسذا وصف المحبون قيل نومهم نوم الغرق وأكلهم أكلاللرضي وكلامهم ضرورة فمن نام عن غلبة بهم مجتمع متعلق بقيام الليــــل يوفق لقيام الليل وإنما النفس إذا أطمعت ووطنت على النوم استرسلت فيسمه وإذا أزعجت بصدق العزيمسة لاتسترسل فى الاستقرار وهذا الانزعاج في النفس بصدق العزيمة

لاغير إلاأناانفس بعد هذه المعرفة قد تضمر التواضع وتدعىالبراءة من السكبر وهي كاذبة فاذاوقعت الواقعة عادت إلى طبعها ونسيت وعدهافعنهذا لاينبغي أن يكتني فىالمداواة بمجرد المعرفة بل ينبغي أن تحكل بالعمل وتجرب بأفعال المتواضعين في مواقع هيجان الكبر من النفس، وبيانه أن يمتحن النفس بخمس امتحانات هي أدلة على استخراج مافي الباطن و إن كانت الامتحانات كثيرة: الامتحان الأول أن يناظر في مسألة مع واحد من أقرانه فان ظهر شي من الحق على لسان صاحبه فثقل عليه قبوله والانقيادله والاعتراف به والشكرله على تنبيهه وتعريفه و إخراجه الحقفذلك يدل علىأن فيه كبرا دفينا فليتق الله فيه و يشتغل بعلاجه ءأمامن حيث العلرفبأن يذكر نفسه خسة نفسه وخطر عاقبته وأن الكبر لايليق إلابالله تعالى وأما العمل فبأن يكلف نفسه ماثقل عليه من الاعتراف بالحق وأن يطلق اللسان بالحمد والثناء ويقر على نفسه بالعجز ويشكره علىالاستفادة ويقول ما أحسن مافطنت له وقد كنت غافلا عنه فجزاك الله خيرا كانبهتنيله فالحكمة ضالة المؤمن فاذاوجدها ينبغي أن يشكر مندله عليها فاذا واظب على ذلك مرات متوالية صارذلك له طبعا وسقط ثقل الحق عن قلبه وطاله قبوله ومهما ثقل عليــه الثناء على أقرانه بمـا فيهم ففيه كبر فان كان ذلك لايثقل عليه في الخلوة ويثقل عليه فى الملاً فليس فيه كبر و إنما فيه رياء فليعالج الرياء بمـا ذكرناه من قطع الطمع عن الناس و يذكر القلب بأن منفعته فى كاله فىذاته وعندالله لاعند الحلق إلىغير ذلك منأدوية الرياءو إن تقل عليه في الحلوة والملاء جميعا ففيه الكبر والرياء جميعا ولاينقعه الخلاص من أحدهامالم يتخلص من الثاني فليعالج كلا الداءين فانهما جميعامهلكان. الامتحان الثاني أن يجتمع مع الأقران والأمثال فىالححافل و يقدمهم علىنفسه و يمشى خلفهم و يجلس فىالصدور تحتهم فان ثقل عليه ذلك فهومتكبر فليواظب عليه تكافاحتي يسقط عنه ثقله فبذلك يزايله الكبر وههنا للشيطانمكيدة وهوأن يجاس فىصفالنعالأو يجعل بينه وبين الأقران بعضالأرذال فيظن أنذلك تواضع وهوعين الكبر فانذلك يخف على نفوس المتكبرين إذ يوهمون أنهم تركوا مكانهم بالاستحقاق والتفضل فيكون قد تكبر وتكبر باظهارالتواضع أيضا بلينبغي أن يقدم أقرانه و يجلس بينهم بجنبهم ولاينحط عنهم إلىصف النعال فذلك هوالذي يخرج خبث الكبرمن الباطن . الامتحان الثالث أن يجيب دعوة الفقير و يمر إلى السوق فحاجة الرفقاء والأقارب فان ثقل ذلك عليه فهو كبر فانهذه الأفعال من مكارم الأخلاق والثواب عليهاجز يلفنفورالنفس عنها ليس إلالخبث فيالباطن فليشتغل بازالته بالمواظبة عليه معتذ كرجميع ماذكرناه منالمعارفالتي تزيلداء الكبر . الامتحان الرابع أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقاله منالسوق إلى البيت فان أبت نفسه ذلك فهو كبر أو رياء فان كان يثقل ذلك عليه معخلو الطريق فهو كبر و إن كان لايثقل عليه إلامعمشاهدةالناس فهورياء وكل ذلك من أمراض القلب وعلله المهلكة له إن لم تتدارك وقد أهملالناس طب القاوب واشتغاوا بطب الأجساد مع أن الأجساد قد كتب عليها الموتلامحالة والقلوب لاتدرك السعادة إلابسلامتها إذ قال تعالى ــ إلامن أتى الله بقلبسليم ويروى عن عبدالله بنسلامأنه حمل حزمة حطب فقيل له يا أبايوسف قد كان في غلمانك و بنتك ما يكفيك قال أجل ولكن أردتأن أجرب نفسي هل تنكر ذلك فلريقنع منهابها أعطته من العزم على ترك الانفة حق جر"بها أهي صادقة أم كاذبة وفي الخبر «من حمل الفاكهة أو الشي و فقد بري من الكبر (١) ». الامتحان الخامس أن بلبس ثيابابذلة فاننفورالنفس عنذلك فىالملاً رياء وفىالحاوة كبر.وكان عمر بن عبدالعزيز رضىالله (١) حديث من حمل الشيء والفاكهة فقد برى من الكبر البيهتي في الشعب منحديث أبي أمامة وَضعفه بلفظ من حمل بضاعته .

عنه له مسحيلبسه بالليل وقد قال صلى الله عليه وسلم «من اعتقل البعير ولبس الصوف فقد برى من السجر (١) ». وقال عليه الصلاة والسلام «إنما أناعبداً كل بالأرض وألبس الصوف وأعقل البعير وألعق أصابى وأجيب دعوة المماوك ، فمن رغب عن سنق فليس منى (٢) ». وروى أنّ أبا موسى الأشعرى قيله إنّ أقواما يتخلفون عن الجمعة بسبب ثيابهم فلبس عباءة فصلى فيها بالناس وهذه مواضع بجتمع فيها الرياء والكبر فما يختص بالملا فهوالرياء ، وما يكون فى الخلوة فهوالكبر ؛ فاعرف فان من لا يعرف الشر "لا يتقيه ، ومن لا يدرك المرض لا يداويه .
لا يعرف الشر "لا يتقيه ، ومن لا يدرك المرض لا يداويه .

اعلمأن هذا الخلق كسائر الأخلاقاله طرفان وواسطة: فطرفه الذي يميل إلى الزيادة يسمى تكبرا وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمى تخاسساومذلة ، والوسط يسمى تواضعا. والمحمود أن يتواضع في غير مذلة ومن غير تخاسس فان كلا طرفى الأمور ذميم . وأحب الأمور إلى الله تعالى أوساطها فمن يتقدم على أمثاله فهومتكبر ومن يتأخرعنهم فهومتواضع أىوضع شيئامن قدره الذي يستحقه والعالم إذادخل عليه إسكاف فتنحىله عن مجلسه وأجلسه فيه ثم تقدم وسترىله نعله وغدا إلى باب الدارخلفه فقد تحاسس وتذلل ، وهذا أيضا غير محمود بل المحمود عندالله العدل ، وهوأن يعطى كلذي حق حقه فينبني أن يتواضع بمثل هذا لأقرانه ومن يقرب من درجته فأما تواضعه للسوق فبالقيام والبشر فيالكلام والرفق فيالسوال و إجابة دعوته والسمي فيحاجته وأمثال ذلك وأن لايرى نفسه خيرا منه بل يكون على نفسه أخوف منه على غيره فلا يحتقره ولا يستصغره وهولا يعرف خاتمة أمره ، فاذن سبيله في اكتساب التواضع أن يتواضع للأقران ولمن دونهم حق يخف عليه التواضع المحمود في محاسن العادات ليزول به الكبر عنه فان خَفَّ عليه ذلك فقد حصل له خلق التواضع و إنَّ كان يثقل عليه وهو يفعل ذلك فهو متكلف لامتواضع بلالخلق مايصدر عنه الفعل بسهولة من غير ثقل ومن غيرروية فان خفداك وصار بحيث يثقل عليه رعآية قدره حق أحب التملق والتخاسس فقدخرج إلى طرفالنقصان ، فليرفع نفسه إذ ليس للؤمن أن تذل نفسه إلى أن يعود إلى الوسط الذي هو الصرط المستقيم وذلك غامض في هذا الحلق وفي سائر الأخلاق والميل عن الوسط إلى طرف النقصان وهوالتملق أهون من الميل إلى طرف الزيادة بالتكبر كاأق الميل إلى طرف التبذير في المال أحمد عند الناس من الميل إلى طرف البخل، فنها ية التبذير ونهاية البخل مذمومان وأحدها أفحش ، وكذلك نهاية التكبر ونهاية التنقص والتذلل مذمومان وأحدهما أقبح من الآخر، والمحمود المطلق هوالعدل ووضع الأمورمواضعها كايجب وطيما يجبكا يعرف ذلك بالشرع والعادة ، ولنقتصر على هذا القدر من بيأن أخلاق الكبر والتواضع .

الشطر الثانى: من الكتاب في العجب وفيه بيان دم العجب وآفاته و بيان حقيقة العجب والادلال وحدها و بيان علاج العجب على الجلة و بيان أفسام مابه العجب وتفصيل علاجه . بيان دم العجب وآفاته بيان دم العجب وآفاته

اعلم أن العجب مذموم فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . قال الله تعالى - و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تعن عمكم شيئا - ذكر ذلك في معرض الانكار وقال عزوجل - وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا - فرد على الكفار في اعجابهم بحصونهم وشوكتهم وقال تعالى - وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا - ، وهذا أيضا برجع إلى العجب بالعمل . وقد

(۱) حديث من اعتقل البعير ولبس الصوف فقد برى من الكبر البيهتي في الشعب من حديث أبي هريرة بزيادة فيه وفي إسناده القاسم اليعمري ضعيف جدًا .

(٧) إنما أنا عبد آكل بالأرض وألبس الصوف الحديث نقدم بعضه ولم أجد بقيته .

هو التجافي الذي قال الله تعالى \_ تتجافى جنو بهمءنالمضاجع\_ لأن الهم بقيام الليل وصدق العزيمة يجعل بين الجنب والمضجع نبوا وتجافيا وقد قيل للنفس نظران : نظر إلى تحت لاستيفاء الأقسام البدنية ونظر إلى فوق لاستيفاء الأقسام العــــــــــاوية الروحانية . فأر باب العزيمسة تجافت جنو بهم عن الضاجع لنظرهم إلى فوق إلى الأقسام العساوية الرحمانية فأعطوا النفوس حقهامن النوم ومنعوها حظها فالنفس

يعجب الانسان بعمل هو محصى فيه كما يعجب بعمل هو مصيب فيه . وقال صلى الله عليه وسلم «ثلاث مهاـکات شح مطاع وهوی متبع و إحجابالمر. بنفسه(۱)» وقال لأی ثعلبة حیثذکر آخر هذه الأمة ، فقال«إذارأيت شحامطاعا وهوىمتبعاو إعجابكلذى رأى برأيهفعليك نفسك<sup>(٢)</sup>» . وقال ابنمسعود : الهلاك في اثنتين القنوظ والعجب و إنما جمع بينهما لأن السعادة لاتنال إلا بالسمي والطلب والجد والتشمر والقانط لايسمي ولايطلب والمعجب يعتقد أنهقدسعد وقدظفر بمراده فلايسمي فالموجود لايطلب والمحال لايطلب والسعادة موجودة فىاعتقاد العجب حاصلةله ومستحيلة في اعتقاد القانط فمن همهنا جمع بينهما . وقد قال تعالى \_ فلا تزكوا أنفسكم \_ قال ابن جريمج معناه إذا عملت خيرا فلاتقل عملت وقالزيد بنأسلم لانبروها أىلانعتقدوا أنها بارة وهومعني آلعجب ووقى طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بنفسه فأ كن"عليه حتى أصيبت كـفه فـكا"نه أعجبه فعله العظيم إذ فداه بروجه حقجرح فتفرس ذلك عمر فيه فقال مازال يعرف فيطلحة نأومنذ أصيبتأصبعه معرسُولالله صَلَى الله عليه وسلم (٦) والنأو هوالعجب فى اللغة إلا أنه لم ينقل فيه أنه أظهره واحتقرمساما ولما كانوقتانشورى قال له ابن عباس أين أنت من طلحة قال ذلك رجل فيه نخوة ، فاذا كان لايتخلص منالعجبأمثالهم فكيف يتخاصالضعفاء إنلميأخذواحذرهم . وقال مطرف لأن أبيت نائمًا وأصبح نادما أحب إلى من أن أبيت قائمًا وأصبح.معجبًا . وقال صلى الله عليهوسلم ﴿ لُولَمْ تَذْ نَبُوا لخشيت عليكم ماهوأ كبرمن ذلك العجب العجب (٤)» فعل العجب أكبر الدنوب. وكان بشر بن منصور منالذين إذرءوا ذكرالله تعالى والدارالآخرة لمواظبته عىالعبادة فأطالالصلاة يوما ورجلخلفه ينظر ففطنله بشر؟ فلما انصرف عن الصلاة قالله لايعجبنك مارأيت من فان إبليس لعنه الله قدعبدالله تعالى معالملائكة مدّة طو يلة ثم صار إلى ماصار إليه . وقيل لعائشة رضىالله عنها متى يكون الرجل مسيئًا قالت إذا ظنّ أنه محسن وقدقال تعالى \_ لاتبطاوا صدقاتكم بالمنّ والأذى \_ والمنّ نتيجة استعظام الصدقة واستعظام العمل هوالعجب؟ فظهر بهذا أن العجب مُذموم جدًا.

بيان آفة العجب

اعلم أنّ آفات العجب كثيرة فان العجب يدعو إلى السكبر لأنه أحد أسبا به كاذ كرناه فيتولد من العجب السكبر ومن السكبر ومن السكبر الآفات السكثيرة التي لا تخفي هذا مع العباد . وأمامع الله تعالى فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب و إهالها فبعض ذنو به لا يذكرها ولا يتفقدها لظنه أنه مستغن عن تفقدها فينساها وما يتذكره منها فيستصغره ولا يستعظمه فلا يجتهد في تداركه و تلافيه بل يظن أنه يففرله . وأما العبادات والأعمال فانه يستعظمه ولا يتبجع بهاو عن على الله بفعلها و ينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكين منها ثم إذا أعجب بها عمى عن آفاتها ومن لم يتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعا فان الأعمال الظاهرة إذا لم تسكن خالصة نقية عن الشوائب قلما تنفع و إعما يتفقد من يغلب عليه الإشفاق والخوف إذا لم تسكن خالصة نقية عن الشوائب قلما تنفع و إعما يتفقد من يغلب عليه الإشفاق والخوف و إعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسك أبود اود والترمذي وحسنه وابن ماجه وقد تقدم (٣) حديث وقطحة رسول الله علي الله عليه وسلم (٤) حديث لولم تذنبوا لحشيت وقطحة رسول الله عليه المجب العجب البزار وابن حبان في الضعفاء والبهيق في الشعب من حديث أنس وقيه سلام بن أبي الصهباء قال البخاري منكر الحديث . وقال أحمد حسن الحديث ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف جدا ا

بما فيها مركوز من الترابية والجحادية ترسب وتستحلس ونستلة النوم . قال الله تعالى ـ هوالذيخلقكمن تراب وللآدمي بكل أصل من أصول خلقته طبيعة لازمىة له . والرسوبصفة التراب والكسل والتقاعه والتناوم بسبب ذلك طبيعة في الانسان ، فأر بابالهمة أهل العلم الذين حكم الله تعالى لهم بالعلرفي قوله تعالى ــ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ــ حق قال ــ قلهل يستوي الذين يعلمون والذين لايعامون\_حكم لهؤلاء الدين قامو ابالليل بالعلم

فهم لموصع عامهم

أزعجوا النفوس عن

مقار طبيعتها ورقوها

بالنظر إلى اللذات

الروحانيــة إلى ذرا

حقيقتها فتجافت

جنو بهم عن المضاجع

وخرجوا من صفة

الغافل الهاجع . ومن

ذلك أن يغير العادة

فان كان ذا وسادة

يتر**ك** الوسادة وإن

كان ذا وطاء يترك

الوطاء وقدكان بعضهم

يقول لأنأرى في بيتي

شيطانا أحب إلى من

أن أرى وسادة فانها

تدعوني إلى النــوم

دونالعجب والمعجب يغتربنفسه و برأيه و يأمن مكرالله وعذابه ويظنّ أنه عندالله بمكان وأن له عند الله منة وحقا بأعماله التيمىنعمة من نعمه وعطية من عطاياه و يخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيها وإنأعجب برأيه وعمله وعقله منعذلك من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال فيستبذ بنفسه ورأيه ويستنكف منسؤال من هوأعلم منه وربمـا يعجب بالرأى الخطأ الذيخطرله فيفرح بكونه منخواطره ولايفرح بحواطرغبره فيصرعليه ولايسمع نصح ناصح ولاوعظ واعظ بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال و يصر على خطئه فان كان رأيه في أمر دنيوى فيحقق فيه و إن كان في أمر دينىلاسها فعايتعلق بأصولالعقائد فيهلك به ولواتهم نفسه ولميثق برأيه واستضاء بنورالقرآن واستعان بعلماء الدين وواظب على مدارسة العلم وتابع سؤال أهل البصيرة لكان ذلك يوصله إلى الحق ، فهذا وأمثاله من آفات العجب فلذلك كان من المهاكات ومن أعظم آفاته أن يفتر فىالسمى لظنه أنه قدفاز وأنه قد استغنى وهوالهلاك الصريح الذي لاشبهة فيه . نسأل الله تعالى العظيم حسن التوفيق لطاعته. بيان حقيقة العجب والادلال وحدهما

اعلم أنَّ العجب إنما يكون بوصف هوكال لامحالة وللعالم بكمال نفسه في علموهمل ومال وغيره حالتان: إحداها أن يكون خائفا على زواله ومشفقا على تكذره أوسلبه من أصله فهذا ليس بمعجب والأخرى أن لا يكون خائفًا من زواله لـكن يكون فرحابه منحيث إنه نعمة من الله تعالى عليه لامن حيث إضافته إلى نفسه وهذا أيضا ليس بمعجب وله حالة ثالثة هي العجب وهي أن يكون غير خائف عليه بل يكونفرحا به مطمئنا إليه و يكون فرحه به منحيث إنه كال ونعمة وخير ورفعة لامنحيث إنه عطية منالله تعالى ونعمة منه فيكون فرحه به منحيث إنه صفته ومنسوب إليهبآنه له لامنحيث إنه منسوب إلى الله تعالى بآنه منه فمهما غلب على قلبه أنه نعمة من الله مهما شاء سلبها عنه زال العجب بذلك عن نفسه فاذن العجب هو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم فان انضاف إلى ذلك أن غلب على نفسه أن له عند الله حقا وأنه منه بمكان حتى يتوقع بعمله كرامة في الدنيا واستبعد أن يجرىعليه مكروه استبعادا يزيد على استبعاده مايجرى على الفساق سمى هذا إدلالا بالعمل فكا نهيري لنفسه على الله دالة وكذلك قد يعطى غيره شيئا فيستعظمه ويمنّ عليه فيكون معجبا فان استخدمه أو اقترح عليه الاقتراحات أواستبعد تخلفه عن قضاء حقوقه كان مدلا عليه وقال قتادة في قوله تعالى \_ ولا تمنن تستّكثر \_ أي لا تدلّ بعملك وفي الخبر «إن صلاة المدل لاترفع فوق رأسه ولأن تضحك وأنت معترف بذنبك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك (١)» والادلال وراء العجب فلامدل وهو معجب ورب معجب لايدل إذالعجب يحصل بالاستعظام ونسيان النعمة دون توقع جزاء عليه والادلال لايتم إلامع توقع جزاء فان توقع إجابة دعوته واستنكرردها بباطنه وتعجب منه كان مدلا بعمله لأنه لايتعجب من ردّ دعاء الفاسق ويتعجب من ردّ دعاء نفسه لذلك فهذا هو العجب والادلال وهو منمقدّمات الكبر وأسبابه ، والله تعالىأعلم .

بيان علاج العجب على الجلة

اعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سببها بضدّه وعلة العجب الجهل المحض فعلاجه المعرفة النضادة لذلك الجهل فقط فلنفرض العجب بفعل داخل تحت اختيارالعبدكالعبادة والصدقة والغزو وسياسة الخلق و إصلاحهم فان العجب بهذا أغلب منالعجب بالجمال والقوّة والنسب وما لايدخل تحت اختياره ولا يراه من نفسه فنقول: الورعوالتقوى والعبادة والعمل الذي به يعجب إنمايعجب به منحيث إنه فيه

(١) حديث إن صلاة المدل لاترفع فوق رأسه الحديث لم أجد له أصلا .

ولتغيسير العادة في الوسسادة والغطاء والوطاء تأثير في ذلك ومن ترك شيئا من ذلك والله عالم بغيته وعز عته شيبه على ذلك بتيسيرمارام ومندلك خفة المعدة من الطعام ثم تناول مایأکل من الطعام إذااقترن بذكر الله ويقظة الباطن أعان على قيام الليل لأن بالذكر **يذه**ب داؤه فان وجد للطعام ثقلا على المعدة ينبغي أن يعلم أن ثقله علي القلب أكثر فلا ينام حتى يذيب الطعام بالذكر والتسلاوة والاستغفار قال بعضهم لأنأ نقص من عشائي لقمة أحب إلى من

فهو محله ومجراه أومن حيث إنهمنه و بسببه وبقدرته وقوته فانكان يعجب به من حيثإنه فيه وهو محله ومجراه يجرى فيه وعليه منجهة غيره فهذا جهل لأن المحل مسخر ومجرى لامدخل له فى الايجاد والتحصيل فكيف يعجب بما ليس إليه و إن كان يعجب به منحيث إنه هومنه و إليه و باختياره حصل و بقدرته تم فينبغي أن يتأمل فى قدرته و إرادته وأعضائه وسائر الأسباب التي بها يتم عمله أنها من أين كانت له فان كان حجميع ذلك نعمة من الله عليه من غيرحقسبق له ومن غير وسيلة يدلى بها فينبنى أن يكون إعجابه بجود الله وكرمه وفضله إذ أفاض عليه مالايستحق وآثره به على غيره من غير سابقة ووسيلة فمهمابرزالملك لغلمانه ونظر إليهم وخلعمن جملتهم على واحد منهم لالصفة فيه ولالوسيلة ولالجال ولالخدمة فينبغ أن يتعجب المنع عليه من فضل الملك وحكمه وإيثاره من غيراستحقاق وإعجابه بنفسه من أين وماسببه ولا ينبني أن يعجب هو بنفسه. نع يجوز أن يعجب العبد فيقول اللك حكم عدل لايظلم ولايقدم ولايؤخر إلالسبب فلولاأنه نفطن فيصفة من الصفات المحمودة الباطنة لمااقتضى الايثار بالخلعة ولما آثرني مها فيقال وتلك الصفة أيضاهي من خلعة الملك وعطيته التي خصصك بهامن غيرك من غير وسيلة أوهى عطية غيره فان كانت من عطية الملك أيضا لم يكن لك أن يعجب بهابل كان كما لوأعطاك فرسا فلم تعجب به فأعطاك غلاما فصرت تعجب به وتقول إنمـا أعطاني غلاما لأنى صاحب فرس فأماغيرى فلافرسله فيقال وهوالذى أعطاك الفرس فلافرق بين أن يعطيك الفرس والغلام معا أو يعطيك أحدهما بعد الآخر فاداكان الكل منه فينبنى أن يعجبك جوده وفضله لانفسك وأماإنكانت تلك الصفة من غيره فلايبعد أن تعجب بتلك الصفة وهذا يتصوّر فىحق الملوك ولايتصوّر فىحق الجبار القاهر ملك الملوك المنفرد باختراع الجميع المنفرد بايجاد الموصوف والصفة فانك إن أعجبت بعبادتك وقلت وفقنى للعبادة لحبيله فيقال ومنخلق الحب فيقلبك فتقول هوفيقال فالحب والعبادة كلاها نعمتان من عنده ابتدأك بهما من غير استحقاق من جهتك إذلاوسيلة لك ولاعلاقة فيكون الاعجاب بجوده إذا نع بوجودك ووجود صفاتك و بوجود أعمالك وأسباب أعمالك فاذا لامعنى لعجب العابد بعبادته وعجب العالم بعامه وعجب الجميل بجماله وعجب الغني بغناه لأن كل ذلك من فضل اقمه و إنما هو محل لفيضان فضل الله تعالى وجوده والمحل أيضا من فضله وجوده . فان قلت : لا يمكنني أن أجهل أعمالي وأنى أناعملتها فانى أنتظر عليها ثوابا ولولاأنها عملي لما انتظرت ثوابا فان كانت الأعمال مخلوقة لله على سبيل الاختراع فمن أين لى الثواب و إن كانت الأعمال من و بقدرتي فكيف لا أعجب بها . فاعلمأن جوابك من وجهين : أحدها هوصريح الحق والآخرفيه مسامحة.أماصريح الحق فهو أنك وقدرتك وإرادتك وحركتك وحميع ذلك من خلق الله واختراعه فماعملت إذ عملت وماصليت إذ صليت ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى فهذا هو الحق الذي انكشف لأر باب القلوب بمشاهدة أوضح من إبصار العين بل خلقك وخلق أعضاءك وخلق فيها القوّة والقدرة والصحة وخلق لك العَمَل والعلم وخلق لك الارادة ولو أردت أن تنني شيئًا من هذا عن نفسك لم تقدر عليه ثم خلق الحركات في أعضائك مستبدًا باختراعها من غير مشاركة من جهتك معه في الاختراع إلا أنه خلقه على ترتيب فلم يخلق الحركة مالم يخلق فىالعضو قوّة وفى القلب إرادة ولم يخلق إرادة ما لم يخلق علما بالمراد ولم يخلق علما ما لم يخلق القلب الذي هو محل العلم فتدريجه في الحلق شيئًا بعد شي مو الذي خيل لله أنك أوجدت عملك وقد غلطت، و إيضاح ذلك وكيفية الثواب على عمل هومن خلق الله سيأتي تقريره في كتاب الشكر فانه أليق به فارجع إليه ، ونحن الآن نزيل إشكالك بالجواب الثاني الذي فيه مساعة ما وهوأن تحسب أن العمل حصل بقدرتك فمن أين قدرتك ولا يتصور العمل إلا بوجودك

( ٢٦ - إحياء - ثالث )

ووجود عملك و إرادتك وقدرتك وسائر أسباب عملك وكل ذلك من الله تعالى لامنك فان كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه وهذا المفتاح بيدالله ومهما لم يعطك المفتاح فلايمكنك العمل فالعبادات خزائن بها يتوصل إلى السعادات ومفاتيحهاالقدرة والارادة والعلم وهي بيد الله لامحالة أرأيت لورأيت خزائن الدنيا مجموعة في قلعة حسينة ومفتاحها بيد خازن ولوجلست على إبها وحول حيطانها ألف سنة لم يمكنك أن تنظر إلى دينار ممافيها ولوأعطاك المفتاح لأخذته من قريب بآن تبسط يدك إليه فتأخذه فقط فاذا أعطاك الخازن المفاتيح وسلطك عليها ومكنك منها فمددت يدك وأخذتها كان إعجابك بإعطاء الخازن الفاتيح أو بما إليك من مدّ اليد وأخذها فلاتشك في أنك ترى ذلك نعمة من الحازن لأنّ المؤنة في تحريك اليد بأخذ المبال قريبة وإنما الشأن كله في تسليم المفاتيح فكذلك مهما خلقت القدرة وسلطت الارادة الجازمة وحركت الدواعي والبواعث وصرف عنك الموانع والصوارف حي لم يبق صارف إلادفع ولاباعث إلا وكل بك فالعمل هين عليك وتحريك البواعث وصرف العوائق وتهيئة الأسباب كلها من الله ليس شيء منها إليك فمن العجائب أن تعجب بنفسك ولا تعجب بمن إليه الأمركاه ولاتعجب بجوده وفضله وكرمه في إيثاره إياك طيالفساق من عباده إذ سلط دواعي الفساد على الفساق وصرفها عنك وسلط أخدان السوء ودعاة الشرّ عليهم وصرفهم عنك ومكتهم من أسباب الشهوات واللذات وزواها عنك وصرف عنهم بواعث الخير ودواعيه وسلطها عليك حَتَى تَيْسَرُ لَكَ لَخَيْرُ وَتَيْسِرُ لَهُمُ الشَّرُّ فَعَلَ ذَلَكَ كُلَّهُ بِكُ مَنْ غَيْرُ وَسَيْلَةً سَابقة من الفاسق العاصي بلآثرك وقدمك واصطفاك بفضله وأبعد العاصي وأشقاه بعدله فمسأ أعجب إعجابك بنفسك إذاعرفت ذلك فاذن لاتنصرف قدرتك إلى المقدور إلابتسليط المعليك داعية لاتجد سبيلا إلى محالفتها فكالمنهالدى اضطراك إلى الفعل إن كنت فاعلا تحقيقا فله الشكروالمنة لالك وسيآتى في كتاب التوحيد والتوكل من بيان سلسل الأسباب والسببات مانستبين به أنه لافاعل إلاالله ولاخالق سواه والعجب بمن يتعجب إذا رزقه الله عقلا وأفقره بمن أفاض عليه المال من غير علم فيقول كيف منعن قوت يومي وأنا العاقل الفاضل وأفاض على هذا نعيم الدنيا وهو الغافل الجاهل حق يكاد يرى هذا ظلما ولا يدرى المغرور أنه لوجمع له بين العقل والمال جميعا لكان ذلك بالظلم أشبه في ظاهر الحال إذ يقول الجاهل الفقير يارب لم جمعتله بين العقل والغنى وحرمتنى منهما فهلا جمعتهما لى أوهلا رزقتني أحدها و إلى هذا أشار طئ رضي الله عنه حيث قبلله مابال العقلاء فقراء فقال إن عقل الرجل محسوب عليه من رزقه والعجب أنّ العاقل الفقير رجمًا يرى الجاهل الغنى أحسن حالاً من نفسه ولو قيلٍ له هل تؤثر جهله وغناه عوضا عن عقلك وفقرك لامتنع عنه فاذن ذلك يدل عي أنّ نعمة الله عليه أكبر فلم يتعجب منذلك والمرأة الحسناء الفقيرة ترى الحلي والجواهم علىالدميمة القبيحة فتتعجب وتقول كيف يحرم مثل هذا الجمال من الزينة ويخصِص مثل ذلك القبح ولا تدرى المغرورة أنَّ الجمال محسوب عليها من رزقها وأنها لوخيرت بين الجال و بينالقبح معالغني لآثرت الجمال فاذن نعمة الله عليها أكبر وقول الحكيم الفقير العاقل بقلبه يارب لم حرمتني الدنيا وأعطيتها الجهال كمقول من أعطاء اللك فرسا فيقول أيها الملك لم لاتعطيني الفلام وأنا صاحب فرس فيقول كنت لا تتصبُّ من هذا لولم أعطك الفرس فهبأتي ماأعطيتك فرسا أصارت نعمق عليك وسيلةلك وحجة تطلب بها نعمة أخرى!فهذه أوهام لا تخاو الجهال عنها ومنشأ جميع:لك الجهل ويزال ذلك بالعلم المحقق بأنّ العبد وعمله وأوصافه كلذلك من عند الله تعالى نعمة ابتدأه بها قبلالاستحقاق وهذا ينني العجب والادلال ويورث الحضوع والشكر والحوف منزوال النعمة ومن عرف هذا لم يتصور أن يعجب

أن أقوم ليلة والأحوط أن يوتر قبل النوم فانهلايدرىماذا يحدث ويعدطهور ووسواكه عنده ولايدخل النوم إلا وهو على الطهارة . قال رسولالله صلىالله عليه وسلم ﴿ إِذَا نَامُ العبد وهوعلى الطهارة عرج بروحه إلى العرش فكانت رؤياه صادقة و إن لم ينم على الطهارة قصرت روحته عن البلوغ فتكون المنامات أضغاث أحسلام لا تصدّق ∢ والمريد المتأهــــل إذًا نام في الفراش مع الزوجــة ينتقض وضوءهباللس ولايفوته بذلك فائدة

بعلمه وعمله إذ يعلم أنّ دلك من الله تعالى ولذلك قال دانود عليه السلام يارب ماتأتى لبلة إلا و إنسان من آل داود قائم ولاياتي يوم إلا و إنسان من آل داود صائم . وفيرواية ماتمر" ساعة من ليل أوتهار إلاوعابد منآل داود يعبدك إمايصلي وإمايصوم وإمايذ كرك فأوحىالله تعالى إليه ياداود ومنأين لهم ذلك إنَّ ذلك لم يكن إلابي ولولاعوني إياك ماقويتُ وسأكلك إلى نفسك . قال ابن عباس : إيما أصاب داود مأأصاب من الذنب بعجبه بعمله إذ أضافه إلى آل داود مدلا به حتى وكل إلى نفسه فَأَذْنُ ذَنَّبًا أُورَتُهُ الْحَزْنُ وَالنَّدُمُ . وقال داود : يارب إنَّ بني إسرائيل يسألونك بابراهيم واسحق ويعقوب فقال إنىابتليتهم فصبروا فقال يارب وأنا إن آبتليتني صبرت فأذل بالعملقبلوقته فقالالله تعالى فانى لمأخبرهم بأى" شيء أبتليهم ولا في أيّ شهر ولا في أيّ يوم وأنا محبرك في سنتك هذه وشهرك هذا أبتليكغدا بامرأة فاحذر نفسك فوقع فيا وقعفيه وكذلك لما اتكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومحنين على قوتهم وكثرتهم ونسوا فضل الله تعالى عليهم وقالوا لانغلب اليوم من قلة (١١ وكلوا إلى أنفسهم فقال تعالى ــ و يومحنين إد أعجبتكم كثرنكم فلمنغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بمارحبت ثم وليتم مدبرين \_ . روى ابن عيينة أن أيوب عليه السلام قال إلهي إنك ابتليتني بهذا البلاء وماورد على أمر إلا آثرت هواك على هواى فنودى من غمامة بعشرة آلاف صوت ياأيوب أنى لك ذلك أي من أين لك ذلك ؟ قال فآخذ رمادا ووضعه على رأسه وقال متك يارب منك يارب فرجع من نسيانه إلى إضافة ذلك إلى الله تعالى ولهذا قالالله تعالى ــ ولولا فضلالله عليكم ورحمته مازكا منكم من أحد أبدا \_ وقال الني صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم خيرالناس «مامنكم من أحد ينجيه عمله قالوا ولاأنت يارسول الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته (٢)» ولقد كان أصحابه من بعده يتمنون أن يكونوا ترابا وتبنا وطيرا مع صفاء أعمالهم وقلوبهم فكيف يكون لذى بصيرة أن يعجب بعمله أو يدل به ولا يُخاف على نفسه فاذن هذا هو العلاج القامع لمـادّة العجب من القلب ومهما غلب ذلك طىالقلب شغلهخوف سلب هذه النعمة عن الاعجاب بها بلهو ينظر إلى الكفار والفساق وقد سلبوا نعمة الايمـان والطاعة بغير ذنب أذَّنبوه من قبل فيخاف من ذلك فيقول إنَّ من لايبالي أن يحرم من غير جناية و يعطي من غير وسيلة لايبالي أن يعود و يسترجع ماوهب فكم من مؤمن قد ارتدّ ومطيع قد فسق وختم له بسوء وهذا لايبقيمعه عجب بحال ، والله تعالىأعلم . بيان أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه

النوم علىالطهارة م**الم** يسترسل في التفاذ النفسباللس ولايعدم يقظة القلب فأما إذا استرسل في الالتذاذ وغفل فتنحجب الروح أيضا لمكان صلافته ومن الطهارة التي تثمرً صدق الرؤيا طهارة الباطن عن خدش الهوى وكدو رة محبة الدنيا والتسنزه عن أنجاس الغل والحقد والحسدوقدورد «من أوى إلى فراشه لا ينوي ظلم أحد ولايحقد على أحد غفرله ما اجترم » وإذا طهرت النفسل عن الرذائل المجلب مرآة القلب وقابل

اعلم أن العجب بالأسباب التى بها يتكبركا ذكرناه وقد يعجب بما لا يتكبر به كعجبه بالرأى الحطأ الذي يزينه بجهله في به العجب بمانية أقسام: الأقران يعجب ببدنه في جاله وهيئته وصحته وقوته وتناسب أشكاله وحسن صورته وحسن صوته و بالجلة تفصيل خلقته فيلتفت إلى جمال نفسه و ينسى أنه نعمة من الله تعالى وهو بعرضة الزوال في كل حال وعلاجه ماذكرناه في الكبر بالجمال وهو التفكر في أقذار باطنه وفي أقل أمره وفي آخره وفي الوجوه الجميلة والأبدان الناعمة أنها كيف تمزقت في التراب وأنتنت في القبور حتى استقذرتها الطباع . الثاني: البطش والقوة كا حكى عن قوم عاد (١) حديث قولهم يوم حنين لا نغلب اليوم من قلة البيهتي في دلائل النبوة من رواية الربيع بن أنس مرسلا أن وجلا قال يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عزوجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولابن مردويه في نفسيره من حديث أنس لما التقوا يوم حنين أحبتهم كثرتهم فقالوا اليوم نقائل ففر وا فيه الفرح بن فضالة ضعفه الجهور (٢) حديث مامنكم من أحد بنجيه عمله الحديث متفق عليه من حديث أفي هريرة .

حين قالوا فيم أخبر الله عنهم \_ من أشدّ منا قوّة \_ وكما انسكل عوج علىقوّته وأعجب بها فاقتلع جبلا ليطبقه طيعسكر موسى عليه السلام فثقب الله تعالى تلك القطعة من الجبل بنقر هدهد ضعيف المنقار حق صارت في عنقه وقد يتكل المؤمن أيضا على قوّته كما روى عن سلمان عليه السلام أنه قال: لأطوفن الليلة على مائة امرأة ولم يقل إنشاء الله تعالى فرم ماأراد من الولد (١) وكذلك قول داود عليه السلام إن التليني صرت وكان إعبابا منه بالقوّة فلما التلي بالمرأة لم يصبر و يورث العجب بالقوّة الهجوم في الحروب و إلقاء النفس في التهلكة والمبادرة إلى الضرب والقتل لكل من قصده بالسوء وعلاجه ماذكرناه وهو أن يعلم أنَّ حمى يوم تضعف قوَّته وأنه إذا أعجب بها ربمها سلبها الله تعالى بأدنى آفة يسلطها عليه الثالث: العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور من مصالح الدين والدنيا وهرته الاستبداد بالرأى وترك المشورة واستجهال الناس المخالفين له ولرأيه و يخرج إلى قلة الاصغاء إلى أهل العلم إعراضا عنهم بالاستغناء بالرأى والعقل واستحقارا لهم و إهانة وعلاجه أن يشكر الله تعالى على مارزق من العقل ويتفكر أنه بأدنى مرض يصيب دماغه كيف يوسوس و يجن بحيث يضحك منه فلايأمن أن يسلب عقله إن أعجب به ولم يقل بشكره وليستقصر عقله وعلمه وليعلم أنه مأأوتى من العلم إلاقليلا و إن السع علمه وأن ماجها عماعرفه الناس أ كثر عماعرفه فكيف عما لم يعرفه الناس من علم الله تعالى وآن يتهم عقله و ينظر إلى الحمق كيف يعجبون بعقولهم و يضحك الناس منهم فيحذر أن يكون منهم وهو لايدري فان القاصر العقل قط لايعلم قصور عقله فينبغي أن يعرف مقدار عقله من غيره الامن نفسه ومن أعدائه الامن أصدقائه فان من يداهنه يثني عليه فيزيده عجبا وهو الإيظن بنفسه إلا الحير ولايفطن عجمل نفسه فيزداد به عجبا الرابع:العجب بالنسب الشريف كعجب الهاشمية حق يظنّ بعضهم أنه ينجو بشرف نسبه ونجاة آبائه وأنه مغفور له و يتخيل بعضهم أن جميع الحلق له موال وعبيد وعلاجه أن يعلم أنه مهما خالف آباءه في أفعالهم وأخلاقهم وظن أنه ملحق بهم فقد جهل و إن اقتدى بآبائه فما كانهن أخلاقهم العجب بل الخوف والازراء على النفس واستعظام الخلق ومذمة النفس ولقد شرفوا بالطاعة والعلم والحصال الحميدة لابالنسب فليتشرف بمـا شرفوا به وقد ساواهم فىالنسب وشاركهم فىالقبائل من لم يؤمن بالله واليوم الآخر وكانوا عند اقه شر ا من الكلاب وأخس من الخناز يرولدلك قال تعالى \_ ياأيه النياس إناخلقنا كممن ذكر وأثني \_أىلانفاوت في أنسا بكم لاجتماعكم في أصل واحدثم ذكر فائدة النسب فقال \_ وجعلنا كمشعو باوقبا ال لتعارفوا \_ ثم بين أنّ الشرف بالتقوى لابالنسب فقال \_ إنّ أكرمكم عند الله أنقاكم \_ «ولما قيل لرسول الله ما في من أكرم الناس من أكيس الناس لم يقل من ينتمي إلى نسي و لكن قال أكرمهم أكثرهم للوت ذكر او أشدهم له استعداد الاس)» و إنما نزلت هذه الآية حينأذن بلال يومالفتح علىالكعبة فقال الحرث بن هشام وسهيل بن عمرو وخالد بن أسيد هذا العبدالأسود يؤون فقال تعالى \_ إنّ أكرمكم عند الله أنقاكم \_ وقال النبي صلى الله عليه وسلم «إنّ الله قدأذهب عنكم عيبة الجاهلية أي كبرها كاسكم بنوآدم وآدم من تراب (٣٠) (١) حديث قال سلمان الأطوفق الليلة بمائة امرأة الحديث البخاري من حديث أبي جريرة (٧) حــديث لما قيل له من أكرم الناس من أكيس الناس قال أكثرهم للموت ذكرا الجديث ابن ماجه من حديث ابن عمر دون قوله وأكرم الناس وهو بهذه الزيادة عند ابن أبي الدنيا في

ذكر الموت آخر السكتاب (٣) حديث إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية الحديث أبو داود والتمذي وحسنه من حديث أبي هريرة ورواه الترمذي أيضا من حديث ابن عمر وقال غريب.

اللوح المحفوظ في النوم وانتقشت فيه عجائب الغيب وغرائبالأنباء فني السديقين من يكون في منامه مكالمة ومجادلة فيأمره الله تعالى وينهاه ويفهمه فى المنام ويعسرفه ويكون موضعمايفتح له في نومه من الأمر والنهىكالأمر والنهى الظاهر يعصىالله تعالى إن أخسل بهما بل تكون هذه الأوامر آكدوأعظموقعا لأن المخالفات الظاهـــرة تمحموها التمسوبة والتائب من الدنب كمن لاذنب له وهـــذه أوامر كاسة تتعلق بحاله

وقال النبي صلى الله عليه وسلم ٧ يامعشر قريش لا تأتى الناسُ بالأعمال يُومُ القيامة وتأتون بالدنيا

تحماونها على رقا بكم تقولون يامحمد يامحمد فأقول هكذا أي أعرض عنكم (١٠ » فبين أنهم إن مالوا إلى الدنيا لم ينفعهم نسب قريش «ولمـانزل قوله تعالى ــ وأنذرعشيرتك الأقر بين ــ اداهم بطنا بعد بطن حتى قالم يافاطمة بنت محمد ياصفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملا لأنفسكما فانى لاأغنى عنكما من الله شيئا(٢٠)» فمن عرف هذه الأمور وعلم أن شرفه بقدرتقواه وقد كان من عادة آبائه التواضع اقتدى بهم فى التقوى والتواضع و إلا كان طاعنا فى نسب نفسه بلسان حاله مهما انتمي إليهم ولم يشبههم فىالتواضع والتقوى والخوف والاشفاق . فان قلت فقاء قال صلىالله عليه وسلم بعد قوله لفاطمة وصفية «إنى لاأغنى عنكما من الله شيئًا إلا أن لكم رحماساً بلها ببلالها <sup>(٣)</sup>» وقال عليه الصلاة والسلام «أترجو سليم شفاعتي ولايرجوها بنو عبد المطلب (٤)» فذلك يدل على أنه سيخص قرابته بالشفاعة . فاعلم أن كل مسلم فهو منتظر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسيب أيضا جدير بأن يرجوها لكن بشرط أن يتقى الله أن يغضب عليه فانه إن يغضب عليه فلايأذن لأحد في شفاعته لأن الذنوب منقسمة إلى ما يوجب المقت فلايؤذن في الشفاعة له و إلى ما يعني عنه بسبب الشفاعة كالدنوب عند ماوك الدنيا فان كل ذى مكانة عند الملك لايقدر على الشفاعة فما اشتد عليه غضب الملك فمن الذنوب مالاتنجي منه الشفاعة وعنه العبارة بقوله تعالى ــ ولايشفعون إلالمن ارتضى ــ و بقوله ــ من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ــ و بقوله ــ ولا تنفع الشفاعة عنده إلالمن أذن له \_ و بقوله \_ فما تنفعهم شفاعة الشافعين \_ و إذا انقسمتالد نوب إلى مايشفع فيه و إلى مالايشفع فيه وجب الخوف والاشفاق لامحالة ولوكان ذنب تقبل فيه الشفاعة لمــا أمر قريشا بالطاعة ولما نهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها عن المعصية ولكان يأذن لها في إنباع الشهوات لتكمل لداتها في الدنيا ثم يشفع لها في الآخرة لتكمل لداتها في الآخرة فالانهماك في الذنوب وترك التقوى انكالا على رجاء الشفاعة يضاهي انهماك المريض في شهواته اعتمادا على طبيب حاذق قر يب مشفق من أب أوأخ أوغيره وذلك جهل لأن سمىالطبيب وهمته وحدَّقه تنفع في إزالة بعض الأمراضلافى كلها فلايجوزترك الحمية مطلقا اعتمادا على مجرّد الطب بلللطبيب أثر على الجملة ولكن في الأمراض الخفيفة وعند غلبة اعتدال المزاج فهكذا ينبني أن تفهم عناية الشفعاء من الأنبياء والصلحاء للأقارب والإجانب فانه كذلك قطعا وذلك لايزيل الخوف والحذر وكيف يزيل وخيرالخلق بعد رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وقد كانوا يتمنون أن يكونوا بهائم من خوف الآخرة مع كمال تقواهم وحسن أعمالهم وصفاء قاو بهم وما سمعوه من وعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بالجنة خاصة وسائر المسلمين بالشفاعة عامة ولم يتكاوا عليه ولم يفارق الخوف والخشوع قاو بهم ، (١) حديث يامعشر قريش لايأتى الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالدنيا تحملونها على رقا بكم الحديث الطبراني من حديث عمران بن حصين إلاأنه قال يامعشر بني هاشم وسنده ضعيف (٢) حديث لما نزل قوله تعالى ــ وأنذر عشيرتك الأقر بين ــ ناداهم بطنا بعد بطن حتى قال يافاطمة بنت محمد ياصفية بنت عبد المطلب الحديث متفق عليه من حديث أبى هريرة ورواه مسلم من حديث عائشة حديث قوله بعد قوله المتقدم لفاطمة وصفية ألاإن لكما رحما سأ لها ببلالها مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها (٤) حديث أبرجو سليم شفاعتي ولا ترجوها بنوعبدالطلب الطبراني فيالأوسط من حديث عبدالله بنجهفر وفيه أصيرم بن حوشب عن إسحاق

ابن واصل وكلاهما ضعيف جدًّا .

فهايينه و بين الله تعالى فاذا أخل بها يخشى أن ينقطع عليه طريق الارادة ويكون فى ذلك الرجوع عن الله واستيجاب مقام المقت فان ابتلى العبدفى بعض الأحايين بكسلوفتور عزعة يمنع من تجديد الطهارة عندالنوم بعد الحدث يمسح أعضاءه بالماء مسحاحق يخرج بهذا القدر عن زمرة الغافلين حيث تقاعد عن فعل التيقظين وهَكذا إذا كسل عن القيام عقيب الانتباء يجتهد أن يستاك ويمسح أعضاءه بالماء سماحق يخرع في

فكيف يعجب بنفسة ويتكل على الشفاعة من ليس له مثل صبتهم وسابقتهم . الخامس : العجب بنسب السلاطين الظلمة وأعوانهم دون نسب الدين والعلمء وهذا غاية الجهل وعلاجه أن يتفكر في محازمهم وماجري لهم من الظلم على عباد الله والفساد في دمن الله وأنهم المقونون عند الله تعالى ولونظر إلى صورهم فى النار وأنتانهم وأقذارهم لاستنكف منهم ولتبرأ من الاهساب إليهم ولأنكرعلى من نسبه إليهم استقذارا واستحقارا لهم ولوانكشف له ذلهم فىالقيامة وقد تعلق الحصاء بهم والملائكة آخذون بنواصيهم يجرونهم على وجوههم إلى جهنم فى مظالم العباد لتبرأ إلى الله منهم ولـكان انتسابه إلى السكاب والحنزير أحب إليه من الانتساب إليهم فحق أولاد الظامة إن عصمهم الله من ظلمهم أن يشكروا الله تعالى على سلامة دينهم و يستففروا لآبائهم إن كانوا مسامين ، فأما العجب بنسبهم فجهل محض . السادس : العجب بكثرة العدد من الأولاد والحدم والغلمان والعشيرة والأقارب والأنصار والأنباع كاقال الكفار \_ نحن أكثر أموالاوأولادا \_ وكاقال المؤمنون يوم حنين لانفلباليوم من قلة وعلاجه ماذكرناه في الكبر وهوأن يتفكر في ضعفه وضعفهم وأن كلهم عبيد مجزة لايملكون لأنفسهم ضرًّا ولانفها. و ــكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ــ ثم كيف يعجب بهم وأنهم سيفترقون عنه إذا مأت فيدفن في قبره ذليلا مهينا وحده لايرافقه أهل ولا ولد ولا قريب ولاحميم ولاعشير فيسلمونه إلى البلى والحيات والعقارب والديدان ولايغنون عنه شيئا وهو فأحوج أوقاته إليهم وكذلك يهربون منه يوم القيامة ... يوم بفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته و بنيه ... الآية ، فأي خير فيمن يفارقك في أشدّ أحوالك و يهرب منك وكيف تعجب به ولاينفعك في القبر والقيامة وعي الصراط إلاعملك وفضل الله تعالى فكيف تشكل على من لاينفعك ،وتنسى نع من بملك نفعك وضَرَّك وموتك وحياتك . السابع : العجب بالمالكما قال تعالي إخبارا عن صاحب الجنتين إذ قال ــ أنا أكثر منك مالا وأعرّ نفراً ـ « ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا غنيا جلس بجنبه فقير فانقبض عنه وجمع ثيابه فقال عليه السلام: أخشيت أن يعدو إليك فقره (١)» وذلك للعجب بالغني ومملاجه أن يتفكر فى آفات المـال وكـثرة حقوقه وعظم غوائله و ينظر إلى فضيلة الفقراء وسبقهم إلى الجنة فى القيامة و إلى أن المـال غاد ورائح ولاأصل له و إلى أن فى اليهود من يزيد عليه في المال و إلى قوله عليه الصلاة والسلام « بينمار جل يتبختر في حلة له قدأ عجبته نفسه إذ أمرالله الأرض فَأَخَذَتُه فَهُو يَتَجَلَّجُلُ فَيُهَا إِلَى يَوْمُالْتَيَامُهُ (٢٠٪» أشار به إلى عقو بة إعجابه بمـاله ونفسه ، وقال أبوذر" «كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فقال لى يا أباذر" ارفع رأسك فرفعت رأسي فاذارجل عليه ثياب جياد مم قال ارفع رأسك فرفعت رأسي فاذارجل عليه ثياب خلقة فقال لي يا أباذر هذا عندالله خير من قراب الأرض مثل هذا (٣)» وجميع ماذ كرناه في كتاب الزهد وكتاب ذم الدنيا وكتاب ذمالمال يبين حقارة الأغنياء وشرف الفقراء عندالله تعالى فكيف يتصور من المؤمن أن يعجب بثروته بل لايحاد المؤمن عن خوف من تقصيره في القيام بحقوق المال في أخذه من حله ووضعه في حقه ومن لايفعل ذلك فمصيره إلى الخزى والبوار فكيف يعجب بماله . الثامن : العجب بالرأى الخطأ . قال الله تعالى ــ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ــ وقال تعالى ــ وهم يحسبون أنهم (١) حديث رأى النبي ملى الله عليه وسلم رجلا غنياجلس لجنبه فقيرفا نقبض منه الحديث رواه أحمد في الزهد (٧) حديث بينها رجل في حلة قد أعجبته نفسه الحديث متفق عليه من حديث أبي هررة وقد بَقدُّم (٣) حديث أبي ذر كنت معالنبي صلى الله عليه وسلم فدخل السجد فقال لي يا أبادرارفع رآسك فرفعت رأسىالحديث وفيه هذاع ندائة خيرمن قرابالأرض مثل هذا ابن حبان في صحيحه

تقلباته وانتباهاته عن زمرة الغافلين فنيذلك فضل كثير لمن كثر نومه وقل" قيامه . روى أن رسول الله صلى الله عليمه وسلم كان يستاك في كلّ ليلة مراراعندكل نوم وعنسد الانتباء منه ويستقبل القبلة في نومه وهو على نوعين فاما على جنبه الأيمن كالملحود وإماعىظهره مستقبلا للقبلة كالميت السجى ويقول باسمك اللهم وضعت جنسي و بك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لما وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بمبا

عسنون صنعا \_ وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك يفلب على آخرهذه الأمة (١) وبذلك هلكت الأمم السالفة إذ افترقت فرقا فكل معجب يرأيه وكل حزب بماله يهم فرحون ، وجميع أهل البدع والضلال إنما أصروا عليها لعجبهم بآرائهم والعجب بالبدعة هواستحسان مايسوق إليه الهوى والشهوة مع ظنّ كونه حقًّا ، وعلاج هذا العجبُ أشدّ من علاج غيرُه لأن صاحبُ الرأى الحطأ جاهل بخطئه ولوعرفه لتركه ولايعالج الداءالذي لايعرف والجهلداء لايعرف فتعسرمداواته جدا لأن العارف يقدرطيأن يبين للجاهل جهله ويزيله عنهإلاإذاكان معجبابرأيه وجهله فانه لايصني إلىالعارف ويتهمه فقد سلط الله عليه بلية تهلكه وهو يظنها نعمة فكيف يمكن علاجه وكيف يطلب الهرب مماهو سبب سعادته في اعتقاده و إنمها علاجه على الجلة أن يكون متهما لرأيه أبدا لايفترَّ به إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أوسنة أودليل عقلي صحيح جامع اشروط الأدلة ولن يعرف الانسان أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكامن الغلط فيها إلابقريحة تامة وعقل ثاقب وجد وتشمر فى الطلب وبمارسة للكتاب والسنة ومجالسة لآهلالعلم طول العمرومدارسة للعاوم ومعذلك فلايؤمن عليهالغلط فى بعض الأمور والصواب لمن لم يتفرّغ لاستغراق عمره فىالعلم أن لايخوض فىالمذاهب ولايسنى إليها ولايسمعها ولكن يمتقد أنالله تعالى واحدلاشريك له وأنه \_ ليس كمثِله شي وهوالسميحالبصير- وأن رسوله صادق فيها أخبر به ويتبع سنة السلف ويؤمن بجملة ماجاءبه الكتاب والسنة من غير بحث وتنقير وسؤال عن نفصيل بليقول آمناوصدقناو يشتغل بالتقوى واجتناب الماصي وأداءالطاعات والشفقة عيىالسلمين وسائر الأعمال فان خاص في المذاهب والبدع والتعصب في العقائد هلك منحيث لايشعر ، هذاحق" كل من عزم على أن يشتغل في عمره بشيء غير العلم ، فأما الدي عزم على التجرّد للعلم فأوّل مهم له معرفة الدليل وشروطه وذلك بمايطول الأمرفيه والوصول إلىاليقين والمعرفة فيأكثر المطالب شديد لايقدر عليه إلاالأقو ياء المؤيدون بنور الله تعالى وهو عزيز الوجود جداً ، فنسأل الله تعالى العصمة من الضلاِل ونعوذ به من الاغترار بخيالات الجهال .

تم كتاب ذم الكبر والعجب والحد لله وحده وحسبنا الله ونع الوكيل ولاحول ولاقوة إلابالله العلى العظيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

ڪتاب ذمّ الغرور

وهو الكتاب العاشر من ربع المهلكات من كتب إحياء علوم الدين بسم الله الرجمن الرحيم

الحد لله الذي بيده مقاليدالأمور، و بقدرته مفاتيح الحيرات والشرور، عزج أوليائه من الظامات إلى النور، ومورد أعدائه ورطات الغرور، والصلاة على محد عزج الخلائق من الديجور، وعي آله وأصحابه الذين لم تغرهم الحياة الدنيا ولم يغرهم بالله الغرورصلاة تتوالى على بمر" الدهور ومكرالساعات والشهور. [ أما بعد ] فحفتاح السعادة النيقظ والفطنة ومنبع الشقاوة الغرور والغفلة فلا نعمة لله على عباده أعظم من الايمان والمعرفة ولاوسيلة إليه سوى انشراح الصدر بنور البصيرة ولا نقمة أعظم من الكفر والمعسية، ولاداعى إليهما سوى عمى القلب بظامة الجهالة فالا كياس وأرباب البسائر من الكفر والمعسية، ولاداعى إليهما سوى عمى القلب بظامة الجهالة فالا كياس وأرباب البسائر من الحديث أنه يغلب على آخر هذه الأمة الاعجاب بالرأى هو حديث أنى ثعلبة المتقدم فادار أيت شحام مطاعا وهوى متبعاو إعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك وهو عنداً بى داود والترمذى الغرور

تعفظبه عبادك السالحين اللهم إنىأسلمت نفسي إليكووجهت وجهى إليك وفؤضت أمرى إليك وألجأت ظهرى إليك رهبة منك ورضبة إليك لاملجأ ولامنجي منك إلاإليك آمنت بكتابك الدى أنزلت ونبيك الذى أرسلت اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك الحدلله الذي حكم فقهر الحد لله الذي بطن فير الحدثة الذي ملك فقدر الحد لله اللذي هو يحيى الموتى وهو على كلشى قدير اللهم إنى أعوذ بك من غضبك وسوء عقابك

قلو بهم كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقب من شجرة مباركة زيتونة لأشرقية ولاغربية يكاد زيتها يغي ولو لم تمسسه الرنور على نور والمنترون قلوبهم كظامات في بحر لجي ينشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظامات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدير أها ومن لم يحمل الله له نور افساله من نور فالأكياس هم الذين أراد الله أن يهديهم فشرح صدورهم للاسلام والهدى والمفترون هم الدين أرادالله أن يضلهم فجعل صدرهم ضيقا حرجاكاتما يصعد فالسماء والغرور هوالذي لم تنفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلا و بقي فيالعمي فاتخذ الهوى قائدا والشيطان دليلا ومن كان في هذه أعمى فهوفي الآخرة أعمى وأضل سبيلاء و إذا بعرف أن الغرور هو أم الشقاوات ومنبغ المهلكات فلابد من شرح مداخله ومجاريه وتغصيل ما يكثر وقوع النرور فيه ليحذره المريد بعد معرفته فيتقيه فالموفق من العباد من عرف مداخل الآفات والفساد فأخذ منها حدره و بى على الحزم والبصيرة أمره ونجن نشرح أجناس مجارى الغرور وأصناف المغترين من القشاة والعاماء والصالحين المنين اغتروا بمبادى الأمور ، الجيلة طواهرها القبيحة سرائرها ونشير إلى وجه اغترارهم بها وغفلتهم عنها فان ذلك و إن كان أكثر بما يحمي ولكن يمكن التنبية طي أمثلة تنفي عن الاستقصاء وفرق اللفترين كثيرة والكن يجمعهم أربعة أصناف. الصنف الأول من العاماء. الصنف الثاني من العباد العنف الثالث من التصوفة العانف الرابع من أرباب الأموال والمغتر من كل صنف فرق كشيرة وجهات غرورهم مختلفة فمنهم من رأى النكر معروفًا كالدى يتخذ السعيد ويزخرفها من المال الحوام ومنهم من لم يميز بين مايسي فيه لنفسه و بين مايسي فيه لله تعالى كالواعظ الدي غرضه القبول والجاء ومنهم من يترك الأهم ويشتغل بغيره ومنهم من يترك الفرض ويشتغل بالنافلة ومنهم من يترك اللباب ويشتغل بالقشر كالدي يكون همه في الصلاة مقصورا على تصحيح مخارج الحروف إلى غير ذلك من مداخل لا تتضم إلا يتفصيل الفرق وضرب الأمثلة ولنبدأ أولا بذكر غرور العلماء ولسكن بعد بيان دم الغرور و بيان حقيقته وحدم

بيان ذم الغرور وحقيقتيه وأمثلته

اعلم أن قوله تعالى - فلا تغرن كم الحياة الدنيا ولا يغرن كم بالله الغرور - وقوله تعالى - واكنكم فتتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرت كالأماني الآية - كاف ف فم الغرور وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون سهرالحتى واجتهادهم ولمثقال درة من ساحت تقوى و يقين أفضل من مله الأرض من الغترين (١)» وقال صلى الله عليه وسلم «الكبس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها و تمنى على الله (٢)» وكل ماورد في فضل العلم وذم الجهل فهو دليل على ذم الغرور لأن الغرور عبارة عن بعض أنواع الجهل إذ الجهل هوأن يعتقد الذي ويراه على خلاف ماهو به والغرور هو جبهل إلا أن كل جهل ليس بغرور بل يستدعى الغرور مغرورا في مغرورا فالغرور هو في مغرورا به وهو الذي يغره فهما كان الجهول المعتقد شبئا يوافق الهوى وكان السبب الوجب للجهل شبهة و مخيلة فاسدة يظن أنها دليل ولا تكون دليلا سمى الجهل الحاصل به غرورا فالغرور هو سكون النفس إلى مايوافق الهوى و عيل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان في اعتقد أنه على خبر إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور وأ كثر الناس يظنون بأنفسهم على خبر إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور وأ كثر الناس يظنون بأنفسهم بنحوه وفيه انقطاع وفي بعض الروايات أبي الورد موضع أبي الدرداء ولم أجده من خديث شداد ابن أبي الدرداء ولم أجده من خديث شداد ابن أوس من دان نفسه وعمل لما يعد الموت الحديث الترمذي وابن ماجه من حديث شداد ابن أوس الكيس من دان نفسه وعمل لما يعد الموت الحديث الترمذي وابن ماجه من حديث شداد ابن أوس

وشر عبادك وشر الشيطان وشركه ويقرأ خس آيات من البقرة الأربع من الأوّلو الآية الحامسة \_ إن في خلق السموات والأرض\_ وآية الكوسي \_وآمن الرسول . و إن رجكم اقد وقل ادعوا الله \_ وأول سورة الحسديد وآخر سورة الحشر وقل باأيها الكافرون والمعوذتين وينفثبهن فی یدیه و یمسح بهما وجهه وجسده و إن أضاف إلىماقرأ عشرا من أوّل الكهف وعشرا من آخرها فحسن ويقول اللهم الخيروهم مخطئون فيه فأكثرالناس إذن مغرورون وإن اختلفت أصناف بجرورهم واختلفت درجاتهم حق كانغرور بعضهم أظهروأشد من بعضوأظهرها وأشدها غرورالكفار وغرورالعصاة والفساق فنورد لهما أمثلة لحقيقة الغرور . المثالاالأوّل : غرورالكفار فمنهم من غرته الحياة الدنيا ومنهممن غره بالله الغرور أما الدين غرتهم الحياة الدنيا فهم الذين قالوا النقد خير منالنسيئة والدنيانقد والآخرة نسيثة فهي إذن خيرفلابد من إيثارها وقالوا اليقين خير من الشك ولذات الدنيا يقبن ولذات الآخرة شك فلا نترك اليقين بالشك وهذه أقيسة فاسدة تشبه قياس إبليس حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ـ و إلى هؤلاء الاشارة بقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلايخفف عنهمالعذاب ولاهمينصرون ـ وعلاج هذا الغرور إما بتصديقالايمـان و إما بالبرهان أما التصديق بمجرد الايمان فهوأن يصدق الله تعالى في قوله - ماعندكم ينفد وماعند الله باق - وفي قوله عز وجلَّ ــ وماعند الله خير ــ وقوله ــ والآخرة خير وأبقى ــ وقوله ــ وماالحياة الدنيا إلامتاع الغرورــ وقوله \_ فلا تغرنكم الحياة الدنيا \_ وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك طوائف من الكفار فقلدوه وصدقوه وآمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان (١). ومنهم من قال نشدُّتك الله أبعثك الله رسولاً ؟ فـكانيقول نعمفيصدق <sup>(٢)</sup> وهـــذا إيمــان العامة وهو يخرج من الغرور و ينزل هذا منزلة تصديق الصي والده في أن حضور المسكتب خير من حضور الملعب مع أنه لايدري وجه كونه خيرا وأما المعرفة بالبيان والبرهان فهو أن يعرف وجه فساد هذا القياس الذى نظمه فى قلبه الشيطان فانكل مغرور فلغروره سبب وذلك السبب هودليل وكل دليل فهو نوع قياس يقع فىالنفسو يورث السكون إليه وإنكان صاحبه لايشعربه ولايقدرعي نظمه بألفاظ العاساء فالقياس الذي نظمه الشيطان فيهأصلانأحدهم أنالدنيا نقد والآخرة نسيئة وهذاصحيح والآخرقوله إنالنقدخير منالنسيئة وهذا عل التلبيس فليس الأمم كذلك بل إن كان النقد مثل النسيئة في المقدار والمقصود فيو خبر و إن كان أقل منها فالنسيئة خير فان الكافر المغرور يبذل فى تجارته درهما ليآخذ عشرة نسيئة ولا يقول النقد خير منالنسيئة فلا أتركه و إذا حذره الطبيب الفواكه ولذائذ الأطعمة ترك ذلك في الحالخوفا من ألم المرض فىالمستقبل فقد ترك النقد ورضى بالنسيئة والتجاركهم يركبون البحار و يتعبون فىالأسفار نقداً لأجل الراحة والربح نسيئة فان كان عشرة في ثاني الحال خيرا من واحد في الحال فأنسب لذة الدنيا من حيث مدتها إلى مدة الآخرة فان أقصى عمرالانسان مائة سنة وليس هو عشر عشير من جزء من ألف ألف جزء من الآخرة فَكَأنه ترك واحدا ليأخذ ألف ألف بل ليأخذ مالانهاية له ولاحد و إن نظر من حيث النوع رأى لذات الدنيا مكدرة مشوية بأنواع المنغصات ولذات الآخرة صافية غيرمكدرة فاذن قد غلط فىقوله النقد خير منالنسيئة فهذا غرور منشؤه قبول لفظ عاممشهورأطلق

أيقظى فيأحب الساعات إليك واستعملني بأحب الأعمال إليك التي تقرّ بني إليك زلني وتبعدني من سخطك بعدا أسألك فتعطيني وأستغفرك فتغفرلي وأدعوك فستجيب لي اللهم لاتؤمني مكرك ولا تولني غيرك ولا ترفع عنى سترك ولا ننسنىد كر**كولانجع**لنى من الغافلين . ورد الـكامات بعث الله تعالى إليه ثلاثة أملاك يوقظونهالصلاة فانصلى ودعا أمنواعلي دعائهو إنلميقم تعبدت الأملاك في المواءوكتب

(۱) حديث تصديق بعض الكفار بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم و إيمانهم من غير مطالبة بالبرهان هو مشهور في السنن من ذلك قصة إسلام الأنصار و بيعتهم وهي عند أحمد من حديث جابر وفيه حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون باسلامه الحديث وهي عند أحمد باسناد جيد (۲) حديث قول من قالله نشدتك الله أبعثك رسولا فيقول نع فيصدق متفق عليه من حديث أنس في قصة ضمام بن تعلبة وقوله للني صلى الله عليه وسلم آ لله أرسلك للناس كلهم فقال اللهم نع وفي آخره فقال الرجل آمنت بما جثت به وللطبر الى من حديث ابن عباس في قصة ضمام قال نشدتك به أهو أرسلك بما أتتناكتبك وأن ندع اللات والعزى قال نعم الحديث .

( ۷۶ - إحياء - ثالث )

وأريدبه خاص فغفل به المفرورعنخصوص معناه فان من قال النقد خير من النسيئة أرادبه خيرامن نسيئة هممثله وإنام يصرحبه وعند هذا يغزع الشيطان إلى القياس الآخروهو أن اليقين خيرمن الشك والآخرة شك وهذا القياس أكثر فسادا من الأوّل لأن كلا أصليه باطل إذ اليقين خير من الشك إذا كان مثله والافالتاجرفى تعبه طييقين وفى ربحه علىشك والمتفقه فياجتهاده علىيقين وفيادراكه راسة العلم على شك والصياد في ردده في المقتنص على يقين وفي الظفر بالصيد على شك وكذا الحزم دأب العقلاء بالاتفاق وكل ذلك ترك لليقين بالشك واكنالتاجر يقول إنالم أنجر بقيت جائعا وعظم ضررى و إن أتجرت كان تعني قليلا ور محي كثيرا وكذلك المريض يشمرب الدواء البشع السكريه وهو من الشفاء طيشك ومن مرارة الدواء على يقين ولكن يقول ضررمرارة الدواء قليل بالاضافة إلى ماأخافه من المرض والموت فكذلك من شك فىالآخرة فواجب عليه بحكم الحزمأن يقول أيامالصبر قلائل وهو منتهى العمر بالاضافة إلى مايقال من أمر الآخرة فانكان ماقيل فيه كذبا فمــا يفونني إلا التنع أيام حياتى وقد كنت فىالعدم منالأزل إلىالآن لاأننيم فأحسب أنى بقيت فىالعدم و إن كانماقيل صدقا فأبقى في النار أبد الآباد وهذا لايطاق.ولهذا قال على كرمالله وجهه لبعض الملحدين إن كان ماقلته حقافقد تخلصت وتخلصناو إنكان ماقلناه حقا فقد تخلصنا وهلكت وماقال هذاعن شك منه فى الآخرة ولكن كام الملحد على قدرعقله و بين له أنه و إن لم يكن متيقنا فهومغرور . وأما الأصل الثاني من كلامه وهوأن الآخرة شك فهوأيضاخطاً بلذلك يقين عند المؤمنين وليقينه مدركان: أحدها الاعان والتصديق تقليدا للأتبياء والعلماء وذلكأيضا يزيلاالغرور وهومدرك يقين العوام وأكثرالحواص ومثالهم مثال مريض لايعرف دواء علته وقداتفق الأطباء وأهل الصناعة من عندآخرهم على أن دواءه النبت الفلاني فانه تطمئن نفس المريض إلى تصديقهم ولايطالبهم بتصحيح ذلك بالبراهين الطبية بل يثق بقولهم و يعمل به ولو بق سوادي أو معتوه يكذبهم فىذلك وهو يعلمبالتواتر وقرائنالأحوالأنهم أكثر منه عددا وأغزر منه فضلا وأعلم منه بالطب بل لاعلم له بالطب فيعلم كذبه بقولهم ولا يعتقد كذبهم بقوله ولايفتر فىعلمهم بسببه ولواعتمد قوله وترك قولالأطباءكان معتوهامغرورا فكذلك من نظر إلىالمقرين بالآخرة والمخبرين عنها والقائلين بأنالتقوىهوالدواء النافع فىالوصول إلىسعادتها وجدهم خير خلق الله وأعلاهم رتبة فىالبصيرة والمعرفة والعقل وهمالأنبياء والأولياء والحكماء والعلماء واتبعهم عليه الخلق طيأصنافهم وشذ" منهم آحاد من البطالين غلبت عليهم الشهوة ومالت نفوسهم إلى التمتع فعظم عليهم ترك الشهوات وعظم عليهم الاعتراف بآنهم من أهل النار فحدوا الآخرة وكذبوا الأنبياء فكما أنقول الصي وقول السوادى لايزيل طمأ نينة القلب إلى ما اتفق عليه الأطباء فكذلك قول هذا الغنىالذي استرقته الشهوات لايشكك فيصحة أقوال الأنبياء والأولياء والعلماء وهذا القدر من الايمـان كاف لجملة الحلق وهو يقين جازم يستحث على العمل لامحالة والغرور يزول به . وأما المدرك الثانى لمعرفة الآخرة فهو الوحى للأنبياء والالهام للأولياء ولانظنن أن معرفة النبي عليه السلام لأمر الآخرة ولأمور الدين تقليد لجبريل عليه السلام بالسماع منه كما أن معرفتك تقليد للنبي صلى الله عليه وسلرحق تكون معرفتك مثل معرفته وإنما يختلف المقلد فقط وهيهات فان التقليد ليس بمعرفة بل هو اعتقاد صحيح والأنبياء عارفون ومعني معرفتهم أنه كشف لهم حقيقة الأشياء كما هي عليها فشاهدوها بالبصيرة الباطنة كاتشاهد أنت الحسوسات بالبصر الظاهر فيخبرون عن مشاهدة لاعن صماع وتقليد وذلك بأن يكشف لهم عن حقيقة الروح و إنه من أمرالله تعالى وليس المراد بكونه من أمر الله الأمر الذي يقابل النهبي ، لأن ذلك الأمر كلام والرّوح ليس بكلام ، وليس المراد بالأمر

لهم ثواب عبادتهم ويسبح ويحمد و يكبر كل واحدثلاثا وثلاثين ويتمم المائة بلا إله إلا اقد العلى المغلم . المغلم . الله الله الباب السابع والأر بعون في أدب والعمل بالليل ] والعمل بالليل ] المغرب يصلي ركمتين المغرب يصلي ركمتين والاقامة وكان العلماء والاقامة وكان العلماء

يصاون هاتين الركعتين

فالبيت يعجلون بهما

قبل الحروج إلى الجماعة

كيلا يظن الناس أنهما

سنة مرتبة فيقتدى بهمظنامنهم أنهما سنة و إذا صلى المغرب يصلى ركعتى السنة بعدالمغرب يعجل بهما فأنهما يرفعان مع الفريضة يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقلهوالله أحد ثم يسلم على ملائكة الليال والكرام الكاتبينفيقولمرحبا بملائكة الليل مرحبا بالملكين الكريمين الكاتبين اكتبا في صحيفتي أنى أشهد أن لاإله إلاالله وأشهد أن محمدارسول اقد وأشهد أن الجنة حقّ والنار حق والحوض حق

الشأن حق يكون المرادبه أنه من خلق الله فقط لأن ذلك عام فيجميع المخلوقات بل العالم عالمـان عالم الأمر وعالمالخلق ولله الخلق والأمر فالأجسام ذواتالكمية والمقادير منعالمالخلق إذالحلق عبارة عن التقدير في وضع اللسان وكل موجود منزه عن الكمية والمقدار فانه من عالم الأمر وشرح ذلك سرالروح ولارخصة فيذكره لاستضرارأ كترالخلق بسماعه كسر القدر الذي منع من إفشائه فمن عرف سرالروح فقد عرف نفسه و إذاعرف نفسه فقدعرف ربه و إذاعرف نفسه وربه عرف أنه أمر ربانى بطبعه وفطرته وأنه فى العالم الجسمانى غريب وأن هبوطه إليه لم يكن بمقتضى طبعه فىذاته بل بآمرعارض غريب من ذاته وذلك العارض الغريب ورد على آدم صلى الله عليه وسلم وعبر عنه بالمعصية وهي التي حطته عن الجنة الق هي أليق به بمقتضى ذاته فانها في جوار الرب تعالى وأنه أمرر بافي وحنينه إلى جوار الرب تعالىله طِبعي ذاتى لاأن يصرفه عن مقتضى طبعه عوارض العالم الغريب من ذاته فينسي عند ذلك نفسه وربه ومهمَّافعل ذلك فقدظلم نفسه إذقيلله ــ ولاتكونواكالذين نسوا الله فأنساهمأ نفسهم أولئك هم الفاسقون ــ أى الحارجون عن مقتضى طبعهم ومظنة استحقاقهم يقال فسقت الرطبة عن كممهاإذاخرجتءنمعدنها الفطرى وهذهإشارة إلىأسرار يهتزلاستنشاق روائحها العارفون وتشمئز منَ مماع ألفاظها القاصرون فانها تضربهم كما تضرَ رياح الورد بالجعل وتبهر أعينهم الضعيفة كماتبهر الشمس أبصار الحفافيش وانفتاح هذا الباب من سرّ القلب إلى عالم الملسكوت يسمى معرفة وولاية و يسمى صاحبه وليا وعارفا وهيمبادى مقامات الأنبياء وآخرمقامات الأولياء أوّل مقامات الأنبياء . ولنرجع إلىالغرضالمطاوب فالمقصود أنغرورالشيطان بأنالآخرة شك يدفع إمابيقين تقليدى و إما ببصيرة ومشاهدة منجهة الباطن والمؤمنون بآلسنتهم و بعقائدهم إذا ضيعوا أواحمرالله تعالى وهجروا الأعمال الصالحة ولابسوا الشهوات والمعاصي فهم مشاركونالكفار فيهذا الغرورلأنهم آثروا الحياة الدنيا طيالآخرة نعمأمهم أخف لأن أصلالايمان يعِصمهم عن عقاب الأبد فيخرجون منالنار ولو بعدحين ولكنهم أيضا منالمغرورين فانهماعترفوا بأن الآخرة خيرمنالدنيا ولكنهم مالوا إلىالدنيا وآثروها ومجرد الايمـان لا يكني للفوز قال تعالى ــ و إنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ــ وقال تعالى \_ إن رحمت الله قريب من المحسنين \_ ثمقال النبي صلى الله عليه وسلم «الاحسان أن تعبد الله كأنك براه(١٦) ، وقال تعالى \_ والعصر إن الانسان لني حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصو بالحق وتواصوبالصبر \_ فوعد الغفرة فيجميعكتاب الله تعالى منوط بالايمـان والعملالصالح جميعا لابالايمـان وحده فهؤلاء أيضا مغرورون أعنى المطمئنين إلىالدنيا الفرحين بها المترفين بنعيمها الحبين لها المكارهين للوتخيفة فوات لذات الدنيادون الكارهينله خيفة لما بعده فهذا مثال الغرور بالدنيا من(اكفار والمؤمنين جميعا.ولنذكر للغرور بالله مثالين منغرور الكافرين والعاصين ، فأما غرورالكفار بالله فمثاله قول بعضهم فيأنفسهم وبألسنتهمإنه لوكان لله منمعادفنحن أحق به منغيرنا ونحن أوفرحظافيه وأسعد حالاكما أخبر الله تعالى عنه من قول الرجلين المتحاورين إذ قال \_ وما أظنّ الساعة قائمة وائن رددت إلى ربي لأجدن خيرامنها منقلبا \_ وجملة أمرهما كانقل في التفسير أن الكافر منهما بىقصرا بألف دينار واشترى بستانابألف دينار وخدما بألفدينار وتزوج امرأة عىألف دينار وفى ذلك كله يعظه المؤمن ويقولاشتريت قصرايفني ويخرب ألااشتريت قصرا فىالجنة لايفني واشتريت بستانا يخرب ويفني ألا اشتريت بستانا في الجنة لايفني وخدما لايفنون ولايموتون وزوجة منالحور العين لاتموت وفي كل ذلك يردّعليه الكافر ويقول ماهناك شي وماقيل من ذلك فهوأ كاذيب وان كان (١) حديث الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه متفق عليه من حديث ابن عمر وقد تقدم .

فليكون لى في الجنة خبر من هذا وكذلك وصف الله تعالى قول العاص بن والله إذ يقول - لأوتين مالا وولدا - فقال الله تعالى ردّا عليه - أطلع الغيب أم اتخذ عندالرحمن عهدا كلا - وروى عن خباب ابن الأرت أنه قال وكان لى على العاص بن وائل دين فحلت أتقاضاه فلم يقض لى فقلت إلى آخذه في الآخرة ؟ فقال لى إذا صرت إلى الآخرة فان لى هناك مالا وولدا أقضيك منه فأنزل الله تعالى قوله - أفرأيت الذي كفر با تنا وقال لأوتين مالا وولدا (١) م وقال الله تعالى - ولأن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما أظن الساعة قائمة ولن رجعت إلى ربى إن لى عنده الحسنى - وهذا كله من الفرور بالله . وسببه قياس من أقيسة إبليس نعوذ بالله منه ، وذلك أنهم ينظرون من قالى نعالله على على الآخرة كا قال تعالى - و يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول - ينظرون عليه عذاب الآخرة كا قال تعالى - و يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول - فقراء شمث غبر فيزدرون تهم و يستحقرونهم ، فيقولون - أهؤلاء من الله عليهم من بيننا و يقولون خير المسبقونا إليه - وترتيب القياس الذي نظمه في قاد بهم أنهم يقولون قد أحسن ويقولون الله إلى المناع من الله عليهم من بيننا - ويقولون الله إلى المناع ويقولون قاله الشاعر : ويقولون أيضا في الستقبل كاقال الشاعر : ويقولون في الله يحسن أيضا في الستقبل كاقال الشاعر : هذاك الله فيا مضى حكذلك يحسن فيا بق

و إنما يقيس المستقبل على الماضي بواسطة الكرامة والحب إذيقول لولاأني كريم عندالله ومحبوب لما أحسن إلى والتلبيس تحت ظنه أن كل محسن عب لابل تحت ظنه أن إنعامه عليه في الدنيا إحسان فقد اغتر الله إذ ظرُّ أنه كريم عنده بدليل لايدل على الكرامة بل عند ذوى البصائر يدل على الهوان . ومثاله أن يكون للرجل عبدان صغيران يبغض أحدها و يحب الآخر ، فالذي يحبه يمنعه من اللعب يلزمه المكتب يحبسه فيه ليعلمه الأدب ويمنعه من الفواكه وملاذ الأطعمة التي نضره ويسقيه الأدوية التي تنفعه والذي يبغضه يهمله ليعيش كيف يريد فيلعب ولايدخل المكتب ويأكل كل مايشتهي فيظن هذا العبد الهمل أنه عند سيده محبوب كريم لأنه مكنه من شهواته والداته وساعده على جميع أغراضه فلم يمنعه ولم يحجر عليه وذلك محض الغرور وهكذا نعيم الدنيا ولداتها فانهامهلكات ومبعدات من الله «فان الله يحمى عبده من الدنيا وهو يحبه كا يحمى أحد كم مريضه من الطعام والشراب وهو يحبه (٢)» هكذا ورد في الحبر عن سيد البشر . وكان أرباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنوا وقالوا ذنب عجلت عقو بنه ورأوا ذلك علامة المقت والاهمال ، و إذا أقبل عليهم الفقر قالوا مرحبًا بشعارالصالحين . والمغرور إذا أقبلت عليه الدنيا ظنَّ أنها كرامة من الله ، و إذاصرفت عنه ظنّ أنهاهوان كماأخبرالله تعالىعنه إذ قال ــ فأماالانسان إذا ماابتلاه ر به فأ كرمه ونعمه فيقول ر بي أكرمن وأما إذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ر بي أهان \_ فآجاب الله عن ذلك كلا أي ليس كاقال إنماهوا بتلاء فعوذبالله من عر" البلاء ونسأل الله التثبيت فبين أنَّ ذلك غرور . قال الحسن كذبهما جميعا بقوله كلا يقول ليس هذا باكرامي ولاهذا بهواني ولكن الكريم من أكرمته بطاعتي غنيا كان أوفقيرا . والمهان منأهنته بمعصيتي غنياكان أوفقيرا وهذا الغرورعلاَّجه معرفة دلائل الكرامة والهوان إما بالبصيرة أو بالتقليد . أما البصيرة فبأن يعرف وجه كون الالتفات (١) حديث خباب بن الأرت قال كان لى طى العاص بن واثل دين فحثث أنقاضا ه الحديث فى نزول قوله تعالى \_ أفرأيت الذي كفو با ياتنا \_ الآية البخاري ومسلم (٢) حديث إنَّ الله يحمى عبده من الدنيا وهو يحبه الحديث الترمذي وحسنه والحاكم وصحه من حديث قتادة بن النعمان .

والشفاعة حسق والصراط والسيزان حق ، وأشهد أن الساعة آتية لاريب فيها وأنالله يبعثمن فىالقبور اللهمأودعك **هذه** الشهادة ليوم حاجق إليها . اللهم احطط بها وزرى واغفر بها ذنبي وثقل بهامیزانی وأوجب لی بها آمانی و بجاوز عنی ماأرحم الراحمين فان واصل بين العشاءين في مسجد جماعته يكون جامعا بين الاعتكاف ومواصلة العشاءين و إن رأى انصرافهإلىمنزلهوأن للواضلة بينالعشاءين

إلى شهوات الدنيا مبعدا عن الله ووجه كون التباعد عنها مقربا إلى الله ويدرك ذلك بالإلهام في منازل العارفين والأولياء وشرحه من جملة علوم المكاشفة ولايليق بعلم المعاملة. وأمامعرفته بطريق التقليد والتصديق فهو أن يؤمن بكتاب الله تعالى و يصدّق رسوله وقد قال تعالى \_ أيحسبون أن

ماعدهم به من مال و بنين نسارع لهم في الخيرات بل لايشعرون ــ وقال تعالى ــ سنستدرجهم من حيث لايعلمون ــ وقال تعالى ــ فتحنا عليهمأ بواب كل شيء حتى إذا فرحوا بمــا أوتوا أخذناهم بفتة فاذاهم مبلسون ــ وفى تفسير قوله تعالى ــ سنستدرجهم من حيثلايعلمون ــ أنهم كلـا أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة ليزيد غرورهم وقال تعالى \_ إنما تملي لهم ليزدادوا إنما \_ وقال تعالى \_ ولاتحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار \_ إلى غيرذلك مماورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله فمن آمن به تخلص من هذا الغرور فان منشأ هذا الغرور الجهل بالله و بصفاته فان من عرفه لايأمن مكره ولا يغتر بأمثال هذه الحيالات الفاسدة و ينظر إلى فرعون وهامان وقارون و إلى ملوك الأرض وماجرى لهم كيف أحسن الله إليهم ابتداء ثم دمرهم تدميرا فقال نعالى ــ هل تحسّ منهم من أحد ــ الآية وقد حذر الله تعالى من مكره واستدراجه فقال ــ فلايأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ــ وقال تعالى ــ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لايشعرون ــ وقال عزوجل ومكروا ومكرالله والله خيرالما كرين \_ وقال تعالى \_ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا \_ فكما لايجوز للعبد الهمل أن يستدل باهال السيد إياه وتمكينه من النع على حب السيد بل ينبغي أن يحذر أن يكون ذلك مكرا منه وكيدا مع أن السيد لم يخذره مكر نفسه فبأن يحب ذلك في حق الله تعالى مع تحذيره استدراجه أولى فاذن من أمن مكرالله فهو مغترّ ومنشأ هذا الغرور أنه استدل بنع الدنيا على أنه كريم عند ذلك المنع واحتمل أن يكون ذلك دليل الهوان ولكن ذلك الاحتمال لايوافق الهوى فالشيطان بواسطة الهوى يميل بالقلب إلىمايو افقه وهوالتصديق بدلالته علىالكرامة وهذا هو حدّ الغرور. المثال الثاني : غرور العصاة منالؤمنين بقولهم إن الله كريم و إنا نرجو عفوه وانكالهم علىذلك و إهمالهم الأعمال وتحسين ذلك بتسمية تمنيهم واغترارهم رجاء وظنهم أن الرجاء مقام محمود في الدين وأن نعمة الله واسعة ورحمته شاملة وكرمه عميم وأين معاصى العباد فى بحار رحمته و إنا موحدون ومؤمنون فنرجوه بوسيلة الايمـان ور بماكان مستند رجائهم التمسك بسلاح الآباء وعلور تبتهم كاغترار العاوية بنسبهم ومخالفة سيرة آبائهم في الخوف والتقوى والومع وظنهم أنهم أكرم على الله من آبائهم إدآباؤهم مع غاية الورع والتقوى كانوا خائفين وهم مع غاية الفسق والفجور آمنون وذلك نهاية الاغترار بالله تعالى فقياس الشيطان للعلوية أن من آخـ إنسانا أحب أولاده وأنالله قد أحب آباءكم فيحبكم فلاتحتاجون إلى الطاعة وينسى المغرور أن نوحا عليه السلام أراد أن يستصحب وأده معه في السفينة فلم يرد فكان من المغرقين \_ فقال رب إن ابني من أهلى – فقال تعالى – يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح – وأن ابر اهيم عليه السلام استغفر لأبيه فلم ينفعه ، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد مصطفى استأذن ربه فىأن يزور قبر أمه و يستغفر لها فأذن له في الزيارة ولم يؤذن له في الاستغفار فجلس يبكي على قبر أمه لرقته لها

بسبب القرابة حق أبكى منحوله (١) فهذا أيضا اغترار بالله تعالى وهذا لأنالله تعالى بحب المطييع و يبغض العاصى فكما أنه لايبغض الأب المطيع ببغضه الولد العاصى فكذلك لايحب الولد العاصى (١) حديث أنه صلى الله عليه وسلم استأذن أن يزور قبر أمه و يستغفر لها فأذن له فى الزيارة ولم

يؤذن له فى الاستغفار الحديث مسلم من حديث أبي هو يرة .

فى بيتسه أسلم لدينه وأقرب إلى الاخلاص وأجمع للهم فليفعل . وسئل رسولالله عليه السلام عن قوله تعالى \_ تتجافى جنو بهم عن المضاجع فقال مى الصلاة بين العشاءين وقال عليه السلام وعليكم بالصلاة بين العشاءين فانها تذهب بملاغاة النهار وتهذب آخره، ويجعلمن الصلاةبين العشاءين ركعتسين بسسورة **البروج** والطارق نم ركعتين بعد رکعتین ی**قرأ فی** الأولى عشر آيات من أوّل سورة البقرة والآيتين و إلهسكم إله

بحبه للأب المطينع ولوكان الحب يسرى من الأب إلى الولد لأوشك أن يسرى البغض أيضا بل الحقأن لاتزر وازرة وزر أخرى ، ومنظن أنه ينجو بتقوى أبيه كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه ويروى بشربأبيه ويصيرعالما بتعلم أبيه ويصل إلىالكعبة ويراها بمشيأيه فالتقوى فرضعين فلا يجزى فيه والد عن ولده شيئًا وكذا العكس وعند الله جزاء التقوى \_ يوم يفر المرء من أخيه وأتمه وأبيه \_ إلاطي سبيل الشفاعة لمن لم يشتد غضب الله عليه فيأذن في الشفاعة له كاسبق في كتاب الكبر والعجب . فان قلت فأين الغلط في قول العصاة والفجار إنَّ الله كريم و إنا نرجو رحمته ومغفرته وقد قال أنا عند ظنّ عبدى في فليظنّ في خيرا في هذا إلا كلام صيح مقبول الظاهر في القاوب. فاعلم أنّ الشيطان لايغوى الانسان إلا بكلام مقبول الظاهر مردود الباطن ولولا حسن ظاهره لما انحد عن به القاوب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ذلك فقال « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتسع نفسه هواها وتمنى طىالله (١٦ » وهذا هو التمنى علىالله تعالى غير الشيطان اسمه فسماه رجاء حق خدع به الجهال وقد شرح الله الرجاء فقال ـ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فيسبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ـ يعني أن الرجاء بهم أليق وهذا لأنه ذكر أن ثواب الآخرة أجر وجزاء هي الأعمال قال الله تعالى \_ جزاء بما كانوا يعملون \_ وقال تعالى ـ و إنما توفون أجوركم يوم القيامة ـ أفترى أن من استؤجر على إصلاح أوان وشرط له أجرة. عليها وكانالشارط كريمايني بالوعد مهما وعد ولايخلف بليزيد فجاء الأجير وكسرالأواني وأفسد جميعها ثم جاس ينتظر الأجر ويزعم أنّ الستأجر كريم أفتراه العقلاء في انتظاره متمنيا مغرو را أوراجيا وهذا للجهل بالفرق بين الرجاء والغر"ة قيلللحسن قوميقولون نرجو الله ويضيعون العمل فقال هيهات هيهات تلك أمانيهم يترجحون فيها من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه . وقال مسلم بن يسار: لقد سجدت البارحة حق سقطت ثنيتاى فقالله رجل إنا لنرجو الله فقال مسلم هيهات هيهات من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه وكما أن الذي يرجو فىالدنيا ولدا وهو بعد لم ينكح أونكح ولم يجامع أوجامع ولم ينزل فهو معتوه فكذلك من رجا رحمة الله وهو لم يؤمن أو آمن ولم يعمل صالحا أوهمل ولم يترك المعاصي فهو مغرور فكما أنه إذا نكح ووطئ وأنزل بقي متردّداً في الولد يخاف و يرجو صر الله في خلق الولد ودفع الآفات عن الرحم وعن الأم إلى أن يتمّ فهو كيس فكذلك إذا آمن وعمل الصالحات وترك السيئات و بقى متردد! بين الخوف والرجاء يخاف أن لايقبل منه وأن لايدوم عليه وأن يختم له بالسوء ويرجو من الله تعالى أن يثبته بالقول الثابت و محفظ دينه منصواعق سكرات الموت حتى يموت عي التوحيد و بحرس قلبه عن الميل إلى الشهوات بقية عمره حق لايميل إلى المعاصىفهو كيس ومن عدا هؤلاء فهم المغرورون بالله ــ وسوف يعلمون حين يرون العداب من أضل سبيلا . ولتعامل نبأه بعد حين \_ وعند ذلك يقولون كما أخبر الله عنهم ــ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ــ أيعلمنا أنه كما لايولد إلابوقاع ونــكاح ولاينبت زرع إلابحراثة وبث بذر فكذلك لايحصل فىالآخرة ثواب وأجر إلابعمل صالح فارجعنا نعمل صالحًا فقدعامنا الآن صدقك في قولك \_ وأن ليس للانسان إلاماسي وأنَّ سعيه سوف يرى . كما ألق فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلي قدجاءنا نذير ـ أي ألم نسمعكم سنة الله في عباده وأنه \_ توفى كل نفس ما كسبت. وأنَّ كل نفس بما كسبت رهينة \_ فما الدى غركم بالله بعد أن سمعتم وعقلتم - قالوا لوكنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقاً الأصحاب السعير - .

(١) حديث الكيس من دان نفسه تقدّم قريبا .

واحدإلي آخر الآيتين وخمسعشرةمية قل هوالله أحد وفيالثانية آية الكرسي وآمن الرسول وخمس عشرة مرة قل هو الله أحد ويقرأ في الركعتين الأخيرتين من سورة الزمر والواقعة ويصلى بعد ذلك ماشاء فأن أراد أن يقرأ شيئا من حزبه في هذا الوقت في الصلاة أوغيرها و إن شاء صلى عشرين ركعة خفيفة بسورة ولوواصل بين العشاءين تركعتبين يطيلهما فسن وفي هاسين الركعتين يطيل القيام

فان قلت فأين مظنة الرجاء وموضعه المحمود . فاعلم أنه محمود فى موضعين : أحدهما فى حق العاصى المنهمك إذا خطوت له التو بة فقال لهالشيطان وأنى تقبل تو بتك فيقنطه من رحمة الله تعالى فيجب عند هذا أن يقمع القنوط بالرجاء و يتذكر \_ إنّ الله يغفر الذّنوب جميعا \_ وأنّ الله كريم يقبل

هذا الأمر يدرك بالمنى و ينال بالهو ين فعلام إذن كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم وقدد كرنا تحقيق هذه الأمور فى كتاب الحوف والرجاء وقد قال رسول الله عليه وسلم فيارواه معقل بن يسار يأتى على الناس زمان يخلق فيه القرآن فى قلوب الرجال كما تخلق الثياب على الأبدان أمرهم كله يكون يأتى على الناس زمان يخلق فيه القرآن فى قلوب الرجال كما تخلق الثياب على الخرور يغلب على آخر هذه الأمة تقدّم فى آخر ذم الكبر والعجب وهو حديث

أبى تعلبة في إعجاب كل ذي رأى برأيه .

التو بة عن عباده وأنّ التو بة طاعة تكفر الذنوب قال الله نعالى \_ قل ياعبادى الدين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إنَّ الله يغفر الذَّنوبجميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم – أمرهم بالإنابة وقال تعالى \_ و إنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى \_ فادا توقع المفرة معالتو بة فهو راج و إن توقع المغفرة مع الاصرار فهو مغرور كما أن من ضاقى عليه وقت الجمعة وهو فى السوق فحطرله أن يسمى إلى الجمعة فقال له الشيطان إنك لاتدرك الجمعة فأقم على موضعك فكذب الشيطان ومر" يعدو وهو يرجو أن يدرك الجمعة فهو راج و إناستمر" علىالتجارة وأخذيرجو تأخير الامام للصلاة لأجله إلى وسط الوقت أولاً جل غيره أو لسبُّ من الأسباب التي لا يُعرفها فهو مغرور . الثانى أن تفتر نفسه عن فضائل الأعمال و يقتصر على الفرائض فيرجى نفسه نعيم الله تعالى وماوعد به الصالحين حق ينبعث من الرجاء نشاط العبادة فيقبل على الفضائل ويتذكر قوله تعالى \_ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون \_ إلى قوله \_أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ــ فالرجاء الأوّل يقمع القنوط المـانع من التو بة والرجاء الثاني يةمع الفتور المـانع من النشاط والتشمر فكل توقع حث على توبة أوعلى تشمر فىالعبادة فهورجاء وكل رجاء أوجب فتورا فى العبادة وركونا إلى البطالة فهو غرّة كما إذاخطرله أن يترك الذنب ويشتغل بالعمل فيقول لهالشيطان مالك ولاينداء نفسك وتعذيبها ولك رت كريم غفور رحيم فيفتر بذلك عن التو بة والعبادة فهو غرّة وعندهذا واجب على العبد أن يستعمل الخوف فيخوّف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه ويقول إنه مع أنه غافر الدنب وقابل التوب شديد العقاب و إنه معأنه كريم خلد الكفار فىالنار أبد الآباد مع أنه لم يضر م كفرهم بلسلط العذاب والمحن والأمراض والعلل والفقر والجوع على جملة من عباده فىالدنيا وهو قادر طى إزالتها فمنهذه سنته في عباده وقدخوفي عقابه فسكيف لاأخافه وكيف أغتر به فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل فما لايبعث على العمل فهو تمن وغرور ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم وسبب إقبالهم علىالدنيا وسبب إعراضهم عنالله تعالى و إهمالهم السمى للآخرة فذلك غرور فقد أخبر عليه وذكر أن الغرور سيغلب على قلوب آخر هــذه الأمة (١) وقد كان ماوعد به صلى الله عليه وسلم فقد كان الناس في الأعصار الأول يواظبون على العبادات و يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يخافون على أنفسهم وهم طول الليل والنهار في طاعة الله يبالغون في التقوى وألحذر من الشبهات والشهوات و يبكون على أنفسهم في الخلوات وأما الآن فترى الحلق آمنين مسرورين مطمئنين غيرخائفين مع إكبابهم على المعاصي وانهماكهم فىالدنيا و إعراضهم عن الله تعالى زاعمين أنهم واثقون بكرمالله تعالى وفضله راجون لعفوه ومغفرته كأنهم يزعمون أنهم عرفوا منفضله وكرمه مالم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون فان كان

تاليا القرآن حزبه أومكررا آيةفيها الدطاء والتلاوة مثل أن يقرأ مکورا ـ ر بنا علیك توكلنا وإليك أنبنا و إليكالمسير ـ أوآية آخری فی معنداها فيكون جامعا بين التلاوة والصلاةوالدعاء فني ذلك جمع للهم وظفر بالفضل ثم يصلي قبل العشاء أربعا و بعدها رکعتین ثم ينصرف إلى منزله أوموضعخاوته فيصلي أر بعا أخرى وقدكان رسولاللهصلى اللهعليه وسلم يصلي في بيتهأول مايدخل قبلأن يجلس أربعا ويقرأ في هذه

طمعا لاخوف معه إن أحسن أحدهم قال يتقبل مني و إن أساء قال يغفر لي (١) فأخبر أنهم يضعون الطمع موضع الخوف لجهلهم بتخويفات القرآن وما فيه و بمثله أخبر عن النصاري إذ قال تعالى \_ فحلف من بعدهم خلف ورثوا السكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا\_ ومعناه أنهم ورثوا السكتاب أيهم علماء ويأخذون عرض هذا الأدنى أي شهواتهم من الدنيا حراما كان أوحلالا وقدقال تعالى \_ ولمن خاف مقام ر به جنتان . ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد \_ والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتنحويف لايتفكرفيه متفكر إلا ويطول حزنه ويعظم خوفه إنكان مؤمنا بمافيه وترى الناس يهذونه هذا يخرجون الحروف من مخارجها ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصبها وكأنهم يقرءون شعرا من أشعار العرب لايهمهم الالتفات إلىمعانيه والعمل بمافيه وهل فىالعالم غرور يزيد على هذا فهذه أمثلة الغرور بالله و بيانالفرق بينالرجاء والغرور ويقرب منه غرورطوائف لهم طاعات ومعاص إلا أن معاصيهم أكثر وهم يتوقعون المغفرة ويظنون أنهم تترجح كفة حسناتهم مع أن مافي كفة السيئات أكثر وهذا غاية الجهل فترى الواحد يتصدق بدراهم معدودة من الحلال وآلحرام ويكون مايتناول من أموال المسلمين والشبهات أضعافه ولعل ماتصدّق به من أموال المسلمين وهو يشكل عليه ويظنّ أنأكل ألف درهم حرام يقاومه التصدق بعشرة من الحرام أوالحلال وماهو إلاكمن وضع عشرة دراهم فكفة ميزان وفىالكفة الأخرىألفا وأرادأن يرفعالكفة الثقيلة بالكفة الحفيفة وذلك غاية جهله، نع. ومنهم من يظِن أن طاعاته أكثر من معاصيه لأنه لا يحاسب نفسه ولا يتفقد معاصيه و إذا عمل طاعة حفظها واعتدبها كالذي يستغفرالله بلسانه أو يسبح الله فى اليوم مائة مرة تم ينتاب السلمين ويمزق أعراضهم ويتكام بمالايرضاه الله طول النهار من غير حصر وعدد ويكون نظره إلى عدد سبحته أنه استغفرالله مائة مرة وغفل عن هذيانه طول نهاره الذي لوكتبه لكان مثل تسبيحه مائة مرة أوألف مرة وقد كتبه الكرام الكاتبون وقدأوعده الله بالعقاب على كل كلة فقال ــ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ــ فهذا أبدا يتأمل في فضائل القسبيحات والتهليلات ولا يلتفت إلى ما ورد من عقو بة المفتابين والكذابين والنمامين والمنافقين يظهرون من الكلام مالايضمرونه إلى غير ذلك من آفات اللسان وذلك محض الغرور ولعمرى لوكان الكرام الكانبون يطلبون منه أجرة النسخ لما يكتبونه من هذيانه الذي زاد على تسبيحه لكان عند ذلك يكف لسانه حتى عن حملة من مهماته ومانطق به فىفتراته كان يعده و يحسبه و يوازنه بتسبيحاته حتى لايفضل عليه أجرة نسخه فياعجبا لمن يحاسب نفسه ويحتاط خوفاطى قيراط يفوته فىالأجرة علىالنسخ ولايحتاط خوفا منفوت الفردوس الأعلى ونعيمه ماهذه إلامصيبة عظيمة لمن نفكر فيها لقد دفعنا إلى أمر إن شككنا فيهكنا من الكفرة الجاحدين و إن صدقنا به كنا من الحجق المغرورين فماهذه أعمال من يصدق بمـاجاء به القرآن و إنا نبرأ إلى الله أن نكون من أهل الكفران فسبحان من صدّنا عن التنبه والية بن مع هذا البيان وما أجدر من يقدر على تسليط مثل هذه الغفلة والغرور على القاوب أن يخشى و يتقى ولا يغتر" به انكالا على أباطيل المن وتعاليل الشيطان والهوى والله أعلم .

بيان أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف وهم أربعة أصناف المعترين وأقسام فرق كل صنف وهم أربعة أصناف المعترون منهم فرق . ففرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا فيها واشتغلوا بها وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصى و إلزامها الطاعات واغتروا بعلمهم وظنوا (١) حديث معقل بن يسارياتي على الناس زمان يخلق فيه القرآن في قلوب الرجال الحديث أبومنصور الديلى في مسند الفردوس من حديث ابن عباس تحوه بسند فيه جهالة ولم أره من حديث معقل .

الآر بع سورة تقمان ويس وحم الدخان وتبارك الملكوان أراد أن يخفف فيقرأ فيها آبة الكرسي وآمن الرسول وأوّل سورة الحديد وآخر سورة الحشر ويصلى بعد الأر بع إحدى عشرة ركعة يقرأ فيها ثلثمائة آية من القرآن من \_والسماءوالطارق\_إلى آخرالقرآن ثلثائة آية هكذا ذكر الشبيخ أبوطالب المكى رحمه الله و إن أراد قرأهذا. القدر فيأقل من هذا العبدد من الركعات وإن قرأ من سورة

أنهم عند الله بمكان وأنهم قدبلغوا من العلم مبلغا لايعذب الله مثلهم بل يقبل في الخلق شفاعتهم وأنه

لايطالبهم بذنوبهم وخطاياهم كرامتهم على الله وهم معرورون فانهم لونظروا بعين البصيرة علموا أنّ العلم عامان علممعاملة وعلم مكاشفة وهوالعلم بالله و بصفاته المسمى بالعادة علمالمعرفة ، فأما العلم بالمعاملة كمعرفة الجلال والحرام ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة وكيفية علاجها والفرار منها فهمي علوم لاتراد إلاللعمل ولولا الحاجة إلى العمل لم يكن لهذه العلوم قيمة وكل علم يراد للعمل فلاقيمة له دون العمل فمثال هذا كمريض به علة لايزيلها إلادواء مرك من أخلاط كثيرة لايعرفها إلا حذاق الأطباء فيسمى فيطلب الطبيب بعد أن هاجرعن وطنه حتىعتر علىطبيب حادق فعلمه الدواء وفصلله الاخلاط وأنواعها ومقاديرها ومعادنها التي منها تجتلب وعامه كيفية دقكل واحدمنها وكيف خلطه وعجنه فتعلم ذلك وكتب منه نسخة حسنة بخط حسن ورجع إلى بيته وهو يكررها ويعلمها المرضى ولم يشتغل بشربها واستعمالها أفترى أنذلك يغنى عنه من مرضه شيئا هيهات هيهات لوكتب منه ألف نسخة وعلمه ألف مريض حتى شنى جميعهم وكرره كل ليلة ألف مرة لم يغنه ذلك من مرضه شيئا إلا أن يزن الذهب و يشترىالدواء و يخلطه كماتعلم و يشربه و يصبر علىمرارته و يكون شربه فى وقته و بعد تقديم الاحتماء وجميع شروطه و إذافعل جميع ذلك فهوعلى خطر من شفائه فكيف إذا لم يشر به أصلا فمهماظنأنذلك يكفيه ويشفيه فقدظهرغروره وهكذا الفقيه الدىأحكم علمالطاعات ولميعملها وأحكم علمالمعاصى ولمريجتنبها وأحكم علمالأخلاقالمذمومة ومازكى نفسه منها وأحكم علمالأخلاق المحمودة ولم يتصف بها فهومغرور إذقال تعالى \_ قدأفلجمن زكاها \_ ولم يقلقدأفلج من تعلم كيفية تزكيتهاوكتم علمذلك وعلمه الناس وعندهذا يقولله الشيطان لايغرنك هذا المثال فان العلم بالدواء لايزيل المرض و إنما مطلبك القرب من الله وتوابه والعلم يجلب الثواب ويتاوعليه الأحبار الواردة في فضل العلم فان كان المسكين معتوها مغرورا وافق ذلك مراده وهواه فاطمأنّ إليه وأهمل العمل و إن كان كيسا فيقول للشيطان أتذكرنى فضائل العلم وتنسيني ماورد في العالم الفاجر الذي لايعمل بعلمه كقوله تعالى ــ فمثله كمثل الكاب ــ وكـقوله تعالى ــ مثلالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ــ فأى خزى أعظم من التمثيل بالكاب والحار وقدقال علي «من از دادعاما ولم يز ددهدى لم يزدد من الله إلا بعدا(١)» وقال أيضا «يلقى العالم فى النار فتندلق أقتابه فيدور بهافى النار كايدور الحمار فى الرحى (٢٠) » و كقوله عليه الصلاة والسلام «شرالناس العلماء السوء(٣)» وقول أبي الدرداء:و يل للذي لايعلم مرة ولوشاء الله لعلمه وو يل للذي يعلم ولايعمل سبيع مرات: أي أنَّ العلم حجة عليه إذيقال له ماذاعملت فهاعلمت وكيف قضيت شكر الله وقال عَرَاكِيْرٍ «أشدّ الناس عذابا يومالقيامة عالم لمينفعه الله بعلمه (٢٠)» فهذا وأمثاله مماأوردناه في كـتاب العلم في باب علامة علماء الآخرة أكثرمن أن يحصى إلا أنّ هذا فما لا يوافق هوى العالم الفاجر وماورد في فضل العلم يوافقه فيميل الشيطان قلبه إلى مايهواه وذلك عينالغرورفانه إن نظر بالبصيرة فمثاله ماذكرناه و إن نظر بعين|لايمان فالذيأخبره بفضيلة العلمهوالذيأخبره بذم العلماء السوء وان حالهم،عندالله أشدّ منحال الجهال فبعددلك اعتقادهأنه علىخير مع تأكدحجة الله عليه غاية الغرور وأماالنبي يدعى عاوم المكاشفة كالعلم بالله وبصفاته وأسمائه وهومع ذلك يهمل العملو يضيع أمرالله وحدوده فغروره أشترومثاله مثالمن أرادخدمةملك فعرفالملكوعرف أخلاقه وأوصافه ولونه وشكله وطوله وعرضه وعادته ومجلسه (١) حديث من ازداد علما ولم يزدد هــدى الحديث تقدّم في العلم (٢) حديث يلقي العالم في النار فتندلق أقتابه الحديث تقدّم غير مر"ة (٣) حديث شرّ الناس علماء السوء تقدّم في العلم (٤) حديث

اللك إلى آخر القرآن وهوألف آية فهوخير عظیم کثیر و ان لم يحفظ القرآن يقرأ في كلركعة خس موات قل هو الله أحد إلى عشرموات إلى أكثر ولايؤخر الوتر إلىآخر التهجد إلا أن يكون واثقا من نفسه في عادتها بالانتبها والتهجد فيكون تأخير الوتر إلى آخرالتهجد حيفثد أفضل. وقدكان بعض العاماء إذا أوتر قبل النوم ثم قام يتهجـــد يصلى ركعة يشفع بها وتره ثم يتنفل ما شاء ويوثر في آخر ذلك واذا كان الوتر من أوّل

( ٤٨ \_ إحياء \_ ثلث )

أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله تعالى بعامه تقدم فيه .

ولم يتعرف مايحبه ويكرهه ومايغضب عليه ومايرضيبه أوعرف ذلك إلاأنه قصد خدمته وهوملابس لجميع مايغضت به وعليه وعاطل عن جميع مايحبه منازى وهيئة وكلام وحركة وسكون فورد على الملك وهو يريد التقرب منه والاختصاص به متلطخا بجميع ما يكرهه الملك عاطلا عنجميع مايحبه متوسلا إليه بمعرفته له ولنسبه واسمه و بلده وصورته وشكله وعادته في سياسة غلمانه ومعاملة رعيته فهذا مغرور جدا إذ لوترك حميع ماعرفه واشتغل بمعرفته فقط ومعرفة مايكرهه ويحبه لكان ذلك أقرب إلى نيله المراد من قربه والاختصاص به بل تقصيره في التقوى واتباعه للشهوات يدل على أنه لمينكشفله من معرفة الله إلا الأسامي دون المعاني إذ لوعرف الله حق معرفته فحشيه واتقاه فلايتصور أن يعرف الأسد عاقل ثم لايتقيه ولا يخافه وقد أوحى الله تعالى إلى داود عايه السلام خفى كما تخاف السبع الضاري نع من يعرف من الأسد لونه وشكله واسمه قد لايخافه وكأنه ماعرف الأسد فمن عرف الله تعالى عرف من صفاته أنه بهلك العالمين ولايبالي و يعلم أنه مسخر فىقدرة من لوأهلك مثله آلاقا مؤلفة وأبد عليهم العذاب أبد الآباد لم يؤثر ذلك فيه أثرا ولم تأخذه عليه رقة ولا اعتراه عليه جزع ولذلك قال تعالى \_ إنما يخشى الله من عبادهالعلماء \_ وفاتحة الزبور رأس الحكمة خشية الله وقال ابن مسعودكني بخشية الله علما وكني بالاغترار بالله جهلا واستفتى الحسن عن مسألة فأجاب فقيلله إن فقهاءنا لايقولون ذلك فقال وهلرأيت فقيهاقط الفقيه القائم ليله الصائم نهاره الزاهد فىالدنياوقال مرة الفقيه لابداري ولايماري ينشر حكمة الله فانقبلت منه حمد الله و إنردت عليه حمد الله فاذن الفقيه من فقه عن الله أمره ونهيه وعلم من صفاته ما أحبه وما كرهه وهو العالم ــ ومن يرد الله به خيرايفقهه فىالدين ــ و إذا لم يكن بهذه الصفة فهومن المغرورين . وفرقة أخرى : احكموا العلم والعمل فواظبوا علىالطاعات الظاهرة وتركوا المعاصي إلا أنهم لم يتفقدوا قاو بهم ليمحوا عنها الصفات المذمومة عندالله من الكبر والحسد والرياء وطلب الرياسة والعلاء و إرادة السوء الآقران والنظراء وطاب الشهرة في البلاد والعباد وربحا لم يعرف بعصهم أن ذلك مذموم فهومكت عليها غير متحرز عنها ولا يلتفت إلى قوله عَلِيُّكُمْ «أدنى الرياءشرك (١٠)»و إلى قوله عليه السلام «لايدخل الجنة من فى قلمه مثقال ذرة من كبر (٢) » و إلى قوله عليه الصلاة والسلام «الحسدية كل الحسنات كانة كل النار الحطب (٣) » و إلى قوله عليه الصلاة والسلام « حب الشرف والمال ينبتان النفاق كاينبت الماء البقل(؛)» إلى غير ذلك من الآخبارالتي أوردناهافي جمييع ر بعالمهاكات فيالآخلاق المذمومة فهؤلاء زينواظواهرهم وأهماوا بواطنهم ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم «إن الله لاينظر إلى صوركم ولاإلى أموالكم و إنما ينظر إلى قاو بكم وأعمالكم (°°)» فتعهدوا الأعمال وما تعهدوا القاوب والقلب هوالأصل!ذ لاينجو إلا من أتى الله بقاب سليم ومثال هؤلاء كبير الحش ظاهرهاجص و باطنها نتن أوكـقبورالموتى ظاهرهامزين و باطنها حيفة أوكبيت مظلم باطنه وضع سراج على سطحه فاستنار ظاهره وباطنه مظلمأوكرجل قصد الملك ضيافته إلى داره فحصص باب داره وترك المزابل في صدر داره ولا يحني أن ذلك غرور بل أقرب مثال إليه رجلزرع زرعافنبت ونبتمعه حشيش بفسده فأمر بتنقية الزرع عن الحشيش بقلعه من أصله فأخذ يجز رءوسه وأطرافه فلاتزال تقوى آصوله فتنبت لائن مغارس المعاصى هى الأخلاق التميمة فى القلب فمن (١) حديث أدنى الرياء شرك تقدم في ذم الجاه والرياء (٧) حديث لايدخل الجنة من في قلب مثقال ذرة من كبر تقدم غير مرة (٣) حديث الحسد يأكل الحسنات الحديث تقدم في العلم وغيره (٤) حديث حب الشرف والمال ينبتان النفاق فىالقلب الحديث تقدم (٥) حديث إن الله لاينظر

الليل يصلي عد الوتر ركعتين حالسا يقرأ فيهسما باذا زلزلت وألهاكم وقيل فعل الركعتين قاعدا عنزلة الرَّكُعَةُ قَاعُمَا يَشْفُعُ لَهُ الوتر حتى إذا أراد التهجد يأتى به و يوتر في آخر تهجده ونية هاتين الركعتين نية النفل لاغر ذلك وكثيراما رأيتالناس يتفاوضون في كيفية نيتهما و إن قرأ في كل ليلة المسبحات وأضاف إليها سيورة الأعلى فتصير ستا فقد كان العاماء يقرءون هذه الســور و يترقبون يركتها فاذا استيقظ

من النوم فمن أحسن الأدب عند الانتباء أن يذهب بباطنه إلى الله ويصرف فكره إلى أمر الله قبل أن يجول الفكر في شيء سوى الله ويشتغل اللسان بالذكر فالصادق كالطفل الكاف بالشيء إذا نام ينام على محبة الشيء وإذا انتبـــه بطلب ذلك الشي الذي كان كلف به وعلى حسب هذا الكاف والشغل يكون الموت والقيام إلى الحشر فلينظر وليعتبر عند انتباهه من النوم ماهمه فانه هكذا يكون عند القيام من القبر إن

لايطهرالقلب منها لانتمله الطاعات الظاهرة إلامعالآفات الكثيرة بلهوكمريض ظهربه الجرب وقد أمربالطلاء وشربالدواء فالطلاء ليزيل ماعلىظاهره والدواء ليقطع مادته من باطنه فقنع بالطلاء وترك الدواء و بقي يتناول مايزيد في المادة فلايز ال يطلى الظاهر والجرب دائم به يتفجر من المادة التي في الباطن . وفرقة أخرى : عاموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع إلا أنهم لعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنها وأنهم أرفع عندالله منأن يبتليهم بذلك و إنما يبتلي به العوام دون من بلغ مبلغهم فىالعلم فأعاهم فأعظم عندالله من أن يبتليهم ثم إذاظهر عليهم محايل الكبر والرياسة وطلب العاو والشرف قالوا ماهدا كبر و إبما هوطاب عزالدين و إظهار شرف العلم ونصرة دين الله و إرعام أنف المخالفين من المبتدعين و إلى لولبست الدون من الثياب وجلست في الدون من المجالس لشمت بى أعداء الدين وفرحوابذلك وكان ذلى ذلا على الاسلام ونسى المغرور أن عدوه الذي حذره منه مولاه هو الشيطان وأنه يفرح بما يفعله ويسخر به وينسى أن النبي صلى الله عليه وسملم بماذانصرالدين و بما ذا أرغم الكافرين ونسى ماورى عن الصحابة من التواضع والتبذل والقناعة بالفقر والمسكنة حق عوتب عمر رضي الله عنه في بذاذة زيه عند قدومه إلىالشام فقال: إنا قوم أعزنا الله بالاسلام فلا نطلب العز في غيره ثم هذا المغرور يطلب عز الدين بالثياب الرقيقة من القصب والديبقي والابريسم الحرم والخيول والمراكب ويزعمأنه يطلب بهعزالعلم وشرف الدين وكذلك مهما أطلق اللسان بالحسد في أقرانه أوفيمن رد عليه شيئا من كلامه لم يظن بنفسه أن ذلك حسد ولكن قال إعما هذا غضب للحق ورد علىالمبطل.فعدوانه وظامه ولميظن بنفسه الحسد حتى يعتقد أنه لوطعن فيغيره من أهلالعلم أومنع غيره من رياسة وزوحمفيهاهل كانغضبه وعداوته مثل غضبه الآن فيكون غضبه لله أمالأ يغضب مهماطعين في عالم آخر ومنع بل ر بمايفرح به فيكون غضبه لنفسه وحسده لأقرائه من خبث باطنه وهكذا يراثى بأعماله وعلومه و إذاخطرله خاطر الرياء قال هيهات إنما غرضي من إظهار العلم والعمل اقتداء الحلق في ليهتدوا إلى دين الله تعالى فيتخلصوا من عقاب الله تعالى ولا يتأمل المغرور أنه ليس يفرح باقتداء الخلق بغيره كايفرح باقتدائه به فاو كانغرضه صلاح الخلق لفرح بصلاحهم على يد من كان كمن له عبيد مرضى يريد معالجتهم فانه لايفرق بين أن يحصل شفاؤهم على يده أو على يد طبيب آخر ور بمايذ كرهذا له فلايخليه الشيطان أيضاو يقول إنما ذلك لأنهم إذا اهتدوا بي كان الأجولي والثوابلي فأنما فرحى بثوابالله لابقبول الخلق قولي هذاما يظنه ينفسه والله مطلع منضميره على أنه لو أخبره نبي بأن ثوابه في الحمول و إخفاء العلم أكثر من ثوابه في الاظهار وحبس مع ذلك في سجن وقيد بالسلاسللاحتال في هدم السجن وحل السلاسل حتى يرجع إلى موضعه الذي به تظهر رياسته من تدريس أو وعظ أوغيره وكذلك يدخل على السلطان و يتودد إليه ويثني عليه و يتواضعه و إذا خطر له أن التواضع للسلاطين الظامة حرام قال له الشيطان هيهات إعمادلك عند الطمع في مالم فأما أنت فغرضك أن تشفع للسلمين وتدفع الضرر عنهم وتدفع شرأعدائك عن نفسك والله يعلم من باطنه أنه لوظهر لبعض أقرانه قبول عند ذلك السلطان فصار يشفعه في كل مسلم حتى دفع الضرر عن جميع السامين ثقل ذلك عليه ولو قدر على أن يقبح حاله عندالسلطان بالطعن فيه والكذب عليه لفعل وكذلك قد ينتهى غرور بعضهم إلى أن يأخذ من مالهم و إذا خطر له أنه حرام قالله الشيطان هذا ماللامالك له وهولمصالح المسلمين وأنتإمامالمسلمين وعالمهم وبكقوامالدين أفلايحل لك أن تأخذ قدر حاجتك فيفتر بهذا التلبيس في ثلاثة أمور: أحدها في أنه مال لامالك له فانه يعرف أنه يأخذ الحراج منالساسين وأهل السواد والذين أخذ منهم أحياء وأولادهم وورثتهم أحياء وغاية الامر وقوع الحلط

فى أموالهم ومن غصب مائة دينار من عشرة أنفس وخالطها فلاخلاف فىأنه مال حرام ولايقال هو مال لامالك له ويجب أن يقسم بين العشرة و يرد إلى كل واحد عشرة و إن كان مال كل واحد قد اختلط بالآخر الثاني في قوله إنك من مصالح السامين و بك قوام الدين ، ولعل اللهين فسد دينهم واستحلوا أموال السلاطين ورغبوا في طلبالدنيا والاقبال علىالرياسة والإعراض عن الآخرة بسببه أكتر من الدين زهدوا في الدنيا ورفضوها وأقبلوا على الله فهوعلى التحقيق دجال الدين وقوام مذهب الشياطين لاإمام الدين إذ الامام هوالذي يقتدي به في الاعراض عن الدنيا و الاقبال على الله كالأنبياء عليهم السلام والصحابة وعاماء السلف. والدجال هو الذي يقتدي به في الاعراض عن الله والاقبال على الدنيا فلعل موت هذا أنفع للسلمين من حياته وهو يزعم أنه قوأم الدين ومثله كما قال المسيح عليه السلام للعالم السوء إنه كصخرة وقعت في فم الوادى فلاهي تشرب الماء ولاهي تترك الماء يخلص إلى الزرع وأصناف غرور أهل العلم في هذه الأعصار المتأخرة خارجة عن الحصر وفهاذ كرناه تنبيه بالقليل على الكثير، وفرقة أخرى أحكموا العلم وطهروا الجوارح وزينوها بالطاعات واجتنبوا ظواهر المعاصى وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحسد والحقد والكبر وطلب العاو وجاهدوا أنفسهم فى التبرى منها وقلعوا منالقلوب منابتها الجلية القوية ولكنهم بعد مغرورون إذبقيت فى زوايا القلب من خفاياً مكايد الشيطان وخبايا خداع النفس مادق وعمض مدركه فلم يفطنوا لها وأهملوها و إيما مثاله من يريد تنقية الزرع من الحشيش فدار عليه وفتش عن كل حشيش رآه فقلعه إلاأنه لم يفتش على مالم يخرج رأسه بعد من تحت الأرض وظنّ أن الكلّ قد ظهر وبرز وكان قد نبت من أصول الحشيش شعب لطاف فانبسطت تحت إلتراب فأهملها وهو يظن أنه قد اقتلعها فاذاهو بها في غفلته وقدنبتت وقويت وأفسدت أصول الزرع منحيث لايدري فكذلك العالم قديفعل جميع ذلك وبذهل عن الراقبة للخفايا والتفقد للدفائن فتراه يسهرليله ونهاره في جمع العلوم وترتيبها وتحسين الفاظها وجمع التصانيف فيها وهو يرى أن باعثه الحرص على إظهار دبن الله ونشر شريعته ولعل باعثه الخني هو طلب الذكر وانتشار الصيت فى الأطراف وكثرة الرحلة إليه منالآفاق وانطلاق الألسنة عليه بالثناء والمدح بالزهد والورع والعلم والتقديم له في المهمات و إيثاره في الأغراض والاجتماع حوله للاستفادة والتلذذ بحسن الاصغاء عند حسن اللفظ والايراد والتمتع بتحريك الرؤوس إلى كلامه والبكاء عليه والتعجب منه والفرح بكثرة الأصحاب والأنباع والمستفيدين والسرور بالتخصص بهذه الخاصية من بين سائر الأقران والأشكال للجمع بين العلم والورع وظاهر الزهد والتمكن به من إطلاق لسان الطعن في الكافة المقبلين عى الدنيا لاعن نفجع بمصيبة الدين ولكن عن إدلال بالتمييز واعتداد بالتخصيص ولعل هذا المسكين المغرور حياته في الباطن بما انتظم له من أمر و إمارة وعزٌّ وانقياد وتوقير وحسن ثناء فاوتغيرت عليه القارب واعتقدوافيه خلاف الزهد بمايظهرمن أعماله فعساه يتشوش علميه قلبه وتختلط أوراده ووظائفه وعساه يعتذر كلل حيلة لنفسه ورعما يحتاج إلى أن يكذب في نغطية عيبه وعساه يؤثر بالكرامة والمراعاة من اعتقد فيه الزهد والورع و إن كان قداعتقد فيه فوق قدره وينبوقلبه عمن عرف حدّ فضله وورعه و إن كان ذلك على وفق حلَّه وعساه يؤثر بعض أصحابه على بعض وهو يرى أنه يؤثره لتقدمه فىالفضل والورع و إنما ذلك لأنه أطوع له وأتبع لمراده وأكثر ثناء عايمه وأشد إصغاء إليه وأحرص طىخدمته ولعلهم يستفيدون منه ويرغبون فيالعلم وهو يظن أن قبولهم له لاخلاصه وصدقه وقيامه بحق علمه فيحمدالله تعالى على مايسر على لسانه من منافع خلقه وبرىأن ذلك مكفرلدنو به ولم يتفقد مع نفسه تصحيحالنية فيه وعساه لووعد بمثل ذلكالثواب في إيثاره الحمول

كان همه الله فهمه هو و إلا فهمه غــير الله والعبد إذا انتبه من النوم فباطنه عائد إلى طهارة الفطرة فلايدع الباطن يتغبر بغير ذكر الله تعالى حق لايذهب عنيه ن**ور الف**طرة الذي انقبه عليه وأيكون فار"ا إلى ربه بباطنه **خوفا من ذ**كر الأغيار ومهما وفي الباطن بهذا المعيار فقد انتني طريق الأنوار وطرق النفحات الالهية **جُدير أن تنصب إ**ليه أقسام الليل انصبابا و يصير جنابالقرب له موئلا ومآبا ويقول باللسان الحد لله الذي أحيانا بعسد ماأماتنا و إليه النشور ويقرأ العشر الأواخر من سُورة آل عمران ثم يقصد الماء الطهور قالالله تعالى ــ و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به \_ وقال عز وجل ــ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ـ قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما الماء القبرآن والأودية القسلوب فسالت بقدرها واحتملت ماوسعت والماء مطهر والقرآن مطهروالقرآن بالتطهير أجدر فالماء والعزلة و إخفاء العلم لم يرغب فيه لفقده في العزلة ولاختفاء لذة القبول وعزة الرياسة ولعل مثل هذا هوالمراد بقول الشيطان من زعم من بني آدمأته بعلمه امتنع مى فبجهله وقع فى حبائلي وعساه ىصنف و بحتهد فيه ظانا آنه بجمع علمالله لينتفع به و إيماريدبه استطارة اسمه بحسن التصنيف فاوادعي مدع تصنيفه ومحاعنه اسمه ونسبه إلى نفسه ثقل عليه ذلك مع علمه بأن ثواب الاستفادة من التصنيف إنمايرجع إلى المصنف والله يعلم بأنه هوالمصنف لامن ادعاه ولعله في تصنيفه لايخاو من الثناء على نفسه إماصريحا بالدعاوى الطويلة العريضة وإماضمنابالطعن فى غيره ليستبين منطعنه فى غيرهآنه أفضل ممن طعن فيه وأعظم منه عاما ولقد كان في غنية عن الطعن فيه ، ولعله يحكي من الـكلام المزيف مايزيدتزييفه فيعزيه إلىقائله ومايستحسنه فلعله لايعزيه إليه ليظن أنه من كلامه فينقله بعينه كالسارق له أو يغيره أدنى تغيير كالذي يسرق قميصا فيتخذه قباء حتى لايعرف أنه مسروق ، ولعله يجتهد في، تزيين ألفاظة وتسجيعه وتحسين نظمه كيلا ينسب إلى الركاكة ويرى أن غرضه ترويج الحكمة وتحسينهاوتزيينهاليكونأقرب إلىنفعالناسوعساهغافلا عمارويأن بعضالحكماء وضع ثلثمائة مصحف في الحَـكُمة فأوحىالله إلى نبي زمانه قل له قد ملائت الأرض نفاقا و إنى لاأقبل من نفاقك شيئا ولعل حماعة من هذا الصنف من المغترين إذا اجتمعوا ظنّ كلّ واحد بنفسه السلامة عن عيوب القلب وخفاياه فلوافترقوا واتبع كلّ واحد منهم فرقة من أصحابه نظر كل واحد إلى كثرة من يتبعه وأنه أكثرتبعا أوغيره فيفرح إن كان أتباعه أكثرو إن علم أن غيره أحق بكثرة الأتباع منه ثم إذا تفرقوا واشتغلوا بالافادة تغايروا وتحاسدوا ولعل منيختلفإلى واحد منهمإذا انقطع عنه إلىغيره ثقل على قلبه ووجدفى نفسه نفرة منه فبعد ذلكالايهتز باطنه لاكرامه ولايتشمرلقضاء حوائجه كماكان يتشمر من قبل ولايحرص على الثناء عليه كما أثني مع علمه بأنه مشغول بالاستفادة ولعل التحيزمنه إلى فئة أخرى كانأ نفع له في دينه لآفة من الآفات كانت تلحقه في هذه الفئة وسلامته عنها في تلك الفئة ومع ذلك لا تزول النفرة عن قلبه ولعل واحدامهم إداتحركت فيه مبادى الحسد لم يقدر على إظهاره فيتعلل بالطمن في دينه وفي ورعه ليحمل غضبه على ذلك و يقول إنما غضبت لدين الله لالنفسي ، ومهما د کرت عیوبه بین یدیه ربمـافرح له و إن أثنی علیه ربمـاساءه وکرهه وربمـا قطب وجهه إذاذکرت عيو به يظهر أنه كاره لغيبة المسلمين وسر قلبه راض به ومريد له والله مطلع عليه في ذلك ، فهذا وأمثاله من خفايا القاوب لايفطن له إلاالأكياس ولايتنزه عنه إلاالأقوياء ولامطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء إلاأن أقل الدرجات أن يعرف الانسان عيوب نفسه ويسوءه ذلك ويكرهه ويحرص على إصلاحه فاذا أرادالله بعبد خيرابصره بعيوب نفسه ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهومرجوالحال وأمره أقرب من المغرور المزكى لنفسه الممتن على الله بعمله وعامه الظان أنه من خيار خلقه فنعوذ بالله من الغفلة والاغترار ومن المعرفة بخفايا العيوب مع الاهمال ، هذا غرورالذين حصلوا العلوم المهمة ولكن قصروا فيالعمل بالعلم ، ولنذكرالآن غرورالذين قنعوا من العلوم عمالم يهمهم وتركوا المهم وهمبه مغترون إمالاستغنائهم عن أصل ذلك العلم و إما لاقتصارهم عليه ، فمنهم فرقة اقتصروا على علم الفتاوى فى الحكومات والحصومات وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العباد وخصصوا اسم الفقه بها وسموه الفقه وعلم المذهب ور بمـاضيعوا مع ذلك الأعمالاالظاهرة والباطنة فلر يتفقدوا الجوارح ولم يخرسوا اللسان عن الغيبة ولاالبطن عن الحرام ولاالرجل عن المشي إلى السلاطين وكذاسائر الجوارح ولم يخرسوا قاومهم عن الكبرو الحسد والرياء وسائر المهلكات فهؤلاء مغرورون من وجهين: أحدهما من حيث العمل والآخر من حيث العلم. أما العمل فقدذ كرا وجه الغرور فيه وأن مثالهم

مثال المريض إذا نعلم نسخة الدواء واشتغل بتسكراره وتعليمه لابل مثالهم مثال من به علة البواسم والبرسام وهومشرف على الهلاك ومحتاج إلى تعلم الدواء واستعماله فاشتغل بتعلم دواء الاستحاضة وبشكرار ذلك ليلا ونهارا مع علمه بأنه رجل لايحيض ولايستحاض واكن يقول ربما تقع علة الاستحاضة لامزأة ونسألني عنذلك وذلك غاية الغرورفكذلك المتفقه السكين قديسلط عليه حبالدنيا وانباع الشهوات والحسد والكبر والرياء وسائرالمهلكات الباطنة وربما يختطفه الموت قبل التوبة والتلافي فبلني لله وهوعليه غضبان فترك ذلك كله واشتغل بعلم السلم والإجارة والظهار واللعان والجراحات والديات والدعاوى والبينات و بكتاب الحيض وهولا يحتاج إلى شيء من ذلك قط في عمره لنفسه و إذا احتاج غيره كان في المفتين كثرة فيشتغل بذلك و يحرص عليه لمافيه من الجاه والرياسة والمال وقد دهاه الشيطان وما يشعر إذ يظن الغرور بنفسه أنه مشغول بفرض دينه وليس يدرى أن الاشتغال بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين معصية ، هذا لوكانت نيته صحيحة كما قال وقد كان قصد بالفقه وجهالله نعالى فانه و إن قصد وجهالله فهو باشتغاله به معرض عن فرض عينه فيجوارحه وقلبه فهذاغروره من حيثالعمل ، وأما غروره منحيث العلم فحيث اقتصر على علم الفتاوى وظنّ أنه علم الدين وترك علم كتابالله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ور بمناطعن في المحدّثين وقال إنهم نقلة أخبار وحملة أسفار لايفقهون وترك أيضا علم تهذيب الأخلاق وترك الفقه عن الله تعالى بادراك حلاله وعظمته وهوالعلم الذي يورث الخوف والهيبة والخشوع ويحمل علىالتقوى فتراه آمنامن اللهمفتر"ابه متكلا علىأنه لابد وأن يرحمه فانه قوام دينه وأنه لولم يشتغل بالفتاوي لتعطل الحلال والحرام فقدترك العلوم التي هي أهم وهوغافل مغرور وسبب غروره ماسمع في الشرع من تعظيم الفقه ولم يدرأن ذلك الفقه هوالفقه عن الله ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة ليستشعر القلب الخوف و يلازم التقوى إذ قال تعالى ـ فلولانفرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوافىالدين ولينذروا قومهمإذارجعوا إليهم لعلهم يحذرون والذي يحصل به الانذار غيرهذا العلم فان مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات وحفظ الأبدان بالأموال ومدفع القتل والجراحات والمال في طريق الله آلة والبدن مركب وإعما العلم المهم هو معرفة ساوك الطريق وقطع عقبات القلب التي هي الصفات المذمومة فهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى و إدامات ملوثا بتلك الصفات كان محجو با عن الله فمثاله فىالاقتصار على علم الفقه مثال من اقتصر من ساوك طريق الحج على علم خرز الراوية والخف ولاشك في أنه لولم يكن لتعطل الحج ولكن المقتصر عليه ليس من الحج في شيء ولا بسبيله وقدذكرنا شرح ذلك في كتاب العلم ومن هؤلاء من اقتصرمن علم الفقه على الحلافيات ولم يهمه إلا تعلم طريق المجادلة وآلالزام و إفحام الحصوم ودفع الحق لأجل الغلبة والمباهاة فهوطول الليل والنهارف التفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب والتفقد لعيوب الأقران والتلقف لأنواع التسبيبات المؤذية وهؤلاء همسباع الإنس طبعهم الايذاء وهمهم السفه ولايقصدون العلم إلالصرورة مايلزمهم لمباهاة الأقران فكل علم لايحتاجون إليه فىالمباهاة كعلم القلب وعلم ساوك الطريق إلى الله تعالى عمو الصفات المذمومة وتبديلها بالمحمودة فأنهم يستحقرونه ويسمونه النزويق وكلامالوعاظ وإعا التحقيق عندهم معرفة تفاصيل العربدة التي تجري بين المتصارعين في الجدل وهؤلاء قد جمعوا ماجمعه الدين من قبلهم في علم الفتاوي لكن زادوا إذاشتغلوا عاليس منفروض الكفايات أيضا بلجميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها السلف ، وأما أدلة الأحكام فيشتمل عليها علم المذهب وهوكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيهما . وأماحيل الجدل من الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب والتعدية فاء أبدءت لإظهار الغلبة والإفحام وإقامة سوق الجدل بها فغرور هؤلاء أشد

يقوم غديره مقامه والقرآن والعلم لايقوم غيرهامقامهما ولايسد مسدهما فالمماء الطهور يطهر الظاهر والعلم والقرآن يطهران الساطن ويذهبان رجز الشيطان فالنوم غفلة وهو من آثار الطبع وجدير أن يڪون من رجز الشيطان لما فيه من الغفلة عن الله تعالى وذلكأنالله تعالىأمر بقبض القبضة من التراب من وجه الأرض فكانت القيضة جلدة الأرض والجلدة ظاهرها بشرة وباطنها أممة قال الله تعالى

\_ إنى خالق بشرا من طين فالبشرة والبشر عبارة عن ظاهره وصورتهوالأدمة عبارة عن باطنه وآدميته والآدمية مجمع الأخلاق الحميسدة وكان التراب موطىء أقدام إبليس ومن ذلك أكتسب ظامـــة وصارت تلك الظامة معجونة فيطينة الآدمى .ومنها الصفات المذمومة والأخــلاق الرديثة . ومنها الغفلة والسهو فاذا استعمل الماء وقرأ القرآن أتى بالمطهرين جميعا ومذهب عنه رجز الشيطان وأثر وطأته ويحكم له بالعلم والخروج من كشيرا وأقبح منغرور منقبلهم . وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والحجادلة فىالأهواء والردعلى المخالفين وتتبع مناقضاتهم واستسكثروا من معرفة المقالات المختلفة واشتغلوا بتعلم الطرق فى مناظرة أولئك وإفحامهم وافترقوا فيذلك فرقا كشيرة واعتقدوا أنهلا يكون لعبدعمل إلابايمان ولايصح إيمان إلابأن يتعلم حدلهم وماسموهأدلةعقائدهم وظنوا أنهلاأحدأعرف بالله وبصفاته منهم وأنه لاإيمانلمن يعتقد مذهبهم ولم يتعلم علمهم ودعت كل فرقة منهم إلى نفسها ثمهم فرقتان ضالة ومحقة فالضالة مى التى تدعو إلى غير السنة والمحقة هي التي تدعو إلىالسنة والغرور شامل لجيعهم . أما الضالة فلغفلتها عن صلالهـا وظنها بنفسها النجاة وهم فرق كشرة يكفر بعضهم بعضا و إنمـا أتيت من حيث إنها لم تتهم رأيها ولم تحكم أولا شروط الأدلة ومنهاجها فرأى أحدهم الشبهة دليلا والدليل شبهة . وأما الفرقة المحقة فأنما اغترارها منحيث إنها ظنت بالجدل أنه أهم الأمور وأفضل القربات فى دينالله وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه مالم يفحص و يبحث وأن من صدق الله ورسوله من غير بحث وتحرير دليل فليس بمؤمن أوليس كامل الايمان ولامقرب عندالله فلهذا الظن الفاسد قطعت أعمارها في تعز الجدل والبحث عن المقالات وهذيانات المبتدعة ومناقضاتهم وأهماوا أنفسهم وقاوبهم حق عميت عليهم ذنوبهم وخطاياهم الظاهرة والباطنة وأحدهم يظن أن اشتغاله بالجدل أولى وأقرب عند الله وأفضل ولكنه لالتذاذه بالغلبة والافحام ولذة الرياسة وعز الانتماء إلى الذب" عن دين الله تعـالي عميت بصيرته فلم يلتفت إلىالقونالأوّل فانالنبي صلىالله عليه وسلم شهد لهم بأنهم خيرالخلق وأنهم قدأدركوا كشيرا من أهلالبدع والهموى فماجعلوا أعمارهم ودينهم غرضا للخصومات والمجادلات ومااشتغلوا بذلك عن نفقد قلوبهم وجوارحهم وأحوالهم بللميتكلموا فيهإلامنحيث رأوا حاجة وتوسموا مخايلقبول فذكروا بقدر الحاجة مايدل الضال علىضلالته و إذا رأوا مصر"ا علىضلالة هجروه وأعرضوا يحنه وأبغضوه فى الله ولم يلزموا الملاحاة معه طول العمر بل قالوا إن الحق هوالدعوة إلىالسنة ومن السنة ترك الجدل فىالدعوة إلىالسنة إذروىأبوأمامة الباهلي عنالنبي صلىالله عليه وسلمأنه قال « ماضل قومقط بعد هدى كانوا عليه إلاأونوا الجدل(١١) » وخرج رسول الله على الله على أصحابه وهم يتجادلون و يختصمون فغضب عليهم حتى كأنه فقي في وجهه حبالرمان (٢) حمرة من العصب فقال ألهذا بعثتم أبهذا أمرتم أن نضر بواكتاب الله بعضه ببعض انظروا إلىماأمرتم به فاعماوا ومانهيتم عنه فانتهوا» فقدزجرهم عن ذلك وكانوا أولى خلق الله بالحجاج والجدال ثم إنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث إلى كافة أهل الملل فلم يقعد معهم فىمجلس مجادلة لإإزام وإفحام وتحقيق حجة ودفع سؤال وإيراد إلزام فما جادلهم إلابتلاوة القرآن المنزل عليهم ولم يزد فى المجادلة عليه لأنذلك يشوش القاوب ويستخرج منها الا شكالات والشبه ثم لايقدر على محوها من قلوبهم وماكان يعجز عن مجادلتهم بالتقسمات ودقائق الأقيسة وأن يعلم أصحابه كيفية الجدل والالزام ولسكن الأكياس وأهل الحزم لميغتروا بهذا وقالوا لوبحا أهل الأرض وهلكنا لم تنفعنا نجاتهم ولونجونا وهلكوا لم يضرنا هلاكهم وليس علينا في المجادلة أكثر بماكان على الصحابة مع اليهود والنصارى وأهل الملل وماضيعوا العمر بتحرير مجادلاتهم فمــا لنا نضيهُ العمر ولانصرفه إلى ماينفعنا في يوم فقرنا وفاقتنا ولم نخوض فها لا نأمن على أنفسنا الخطأ في تفاصيله ؟ ثم نرى أن المبتدع ليس يترك بدعته بجداله بل يزيده التعصب والخصومة تشددا في بدعته فاشتغالي بمخاصمة نفسي ومجادلتها ومجاهدتها لنترك الدنيا للآخرة أولى هذا لوكنت لم أنه عن الجدل

(١) حديث ماضل قوم بعدهدى كانوا عليه إلاأو توا الجدل تقدم فى العلم وفى آفات اللسان (٢) حديث خرج يوما على أصحابه وهم يجادلون و يختصمون فغضب حتى كأنه فقىء فى وجهه حب الرمان الحديث تقدم.

والحصومة فكيف رقدنهيت عنه وكيف أدعو إلى السنة بترك السنة فالأولى أنفقد نفسي وأنظرمن صفاتها ما يبغضه الله تعالى ومايحبه لأتنزه عما يبغضه وأتمسك بمايحبه . وفرقة أخرى : اشتغلوا بالوعظ والتذكير وأعلام رنبة من يتكام في أخلاق النفس وصفات القلب من الحوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاصوالصدق ونظائره وهمغرورون يظنون بأنفسهمأنهم إذانسكلموا بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها فقد صاروا موصوفين بهذه الصفات وهم منفكون عنها عند الله إلاهن قدر يسير لاينفك عنه عوام السلمين وغرور هؤلاء أشد العرور لأنهم يعجبون بآنفسهمغاية الإعجاب ويظنون أنههما تبحروا في علم الحبة إلاوهم محبون لله وماقدروا على تحقيق دقائق الاخلاص إلاوهم مخلصون وما وقفوا علىخفايا عيوب النفس إلاوهم عنها منزهون ولولاأنه مقرب عندالله لما عرفه معنى القرب والبعد وعلمالساوك إلىالله وكيفية قطعالمنازل فىطريقالله فالمسكين بهذه الظنون يرى أنه من الخائفين وهو آمن من الله تعالى و يرى أنه من الراجين وهو من المغترين المضيعين و يرى أنه من الراضين بقضاء الله وهومن الساخطين ويرى أنه من المتوكلين عي الله وهو من المتكلين عي العز والجاه والمال والأسباب ويرىأنه من المخلصين وهومن المرائين بليصف الاخلاص فيترك الاخلاص فى الوصف و يصف الرياء و يذكره وهو يراثى بذكره ليعتقد فيه أنه لولا أنه مخلص لما اهتدى إلى دقائق الرياء و يصف الرهد في الدنيا لشدة حرصه على الدنيا وقوّة رغبته فيها فهو يظهر الدعاء إلى الله وهو منه فار" و يحوف بالله تعالى وهو منه آمن و يذكر بالله تعالى وهو له ناس و يقرب إلى الله وهو منه متباعد وبحث على الاخلاص وهوغير محلص ويذم الصفات المذمومة وهوبها متصف ويصرف الناس عن الحلق وهو على الحلق أشد حرصًا لو منع عن مجلسه الذي يدعو الناس فيه إلى الله لضاقت عليه الأرض بمـا رحبت ويزعم أن غرضه إصلاح الحلق ولو ظهر من أقرنه من أقبل الحلق عليه وصلحوا على يديه لمـات غما وحسدا ولوأثني أحد من المترددين إليه على بعض أقرانه لـكان أبغضخلق الله إليه فهؤلاء أعظم الناس غرة وأبعدهم عن التنبه والرجوع إلى السداد لأن المرغب في الأخلاق المحمودة والمنفر عن المذمومة هوالعلم بغوائلها وفوائدها وهذا قدعلم ذلك ولمينفعه وشغله حبدعوة الخاق عن العمل به فبعد ذلك بماذا يعالج وكيف سبيل تخويفه و إنما المخوف مايتلوه على عباد الله فيخافون وهو ليس بخائف نعم إن ظن نفسه أنه موصوف بهمنذه الصفات المحمودة يمكن أن يدل على طريق الامتحان والتجربة وهو أن يدعى مثلاحب الله فمـا الذي تُركه من محابٌّ نفسه لأجله ويدعى الحوف فمنا الذي امتنع منه بالخوف ويدعى الزهدفمنا الذي تركه معالقدرة عليه لوجه الله تعالى و يدعى الأنس بالله فمتى طابت له الحلوة ومتى استوحش من مشاهدة الحلق لابل يرى قلبه يمتلئ بالحلاوة إذا أحدقبه المريدون وتراه يستوحش إذا خلابالله تعالى فهل رأيت محبا يستوحش من محبوبه و يستروح منه إلى غيره فالأكياس يمتحنون أنفسهم بهذه الصفات ويطالبونها بالحقيقة ولايقنعون منها بالنزويق بلبموثق منالله غليظ والمغترون يحسنون بأنفسهم الظنون وإذا كشف الغطاء عنهم فىالآخرة يفتضحون بل يطرحون فىالنار فتندلق أقتابهم فيدور بها أحدهم كما يدو رالحمار بالرحى كما ورد به الحبر لأنهم يأمرون بالخسير ولا يأتونه وينهون عن الشرو يأتونه و إنما وقع الله والخوف منه والرضا بفعله ثم قدروا مع ذلك على وصف المنازل العالية في هذه المعانى فظنوا أنهم ماقدروا على وصف ذلك ومارزقهم الله علمه ومانفعالناس بكلامهم فيها إلالاتصافهمهما وذهب عليهم أن القبول للكلام والكلام للعرفة وجريان اللسان والمعرفة للعلم وأن كل ذلك غير الاتصاف بالصفة

حميز الجهل فاستعمال الطهور أمر شرعي له تأثير في تنوير القلب بازاء النوم الذي هو الحكم الطبيعي الذي له تأثير في تحكدير القلب فيذهب نورهذا بظلمة ذلك ولهذارأى بعض العاماء الوضوء مما مست النار وحكم أبوحنيفة رحمه اللأ بالوضوء من القهقهة في الصلاة حيثرآها حكما طبيعياجالباللاثم الشيطان والماءيذهب رجز الشيطان حتى كان بعصهم يتوضأ من الغيبة والكذب وعند الغضب لظهور

النفس وتصرف السيطان في هـده المواطن ، ولو أنّ المتحفظ المسراعي المراقب المحاسب كلما ا نطلقت النفس في مباح منكلام أومساكنة إلى مخالطة الناس أو غيرذلك بماهو بعرضة تحليل عقد العزيمة كالخوض فبما لايعني قولا وفعلا عقب ذلك بتجديد الوضوء لثبت القلب على طهارته ونزاهتمه ولحكان الوضوء لصفاء البصيرة بمثابة الجفن الذى لايزال بخفة حركته بجلوالبصر ومايعقلها إلا العالمون - فتفكر

هم ينارق آحاد المسلمين في الانصاف بصفة الحبّ والخوف بل في القدرة على الوصف بل ر بما زاد أمنه وقل خوفه وظهر إلى الخلق ميله وضعف في قلبه حب الله تعالى ؟ و إيما مثاله مثال مريض يصف المرض ويصف دواءه بفصاحته ويصف الصحة والشفاء وغيره من المرضى لايقدر علىوصفالصحة والشفاء وأسبابه ودرجاته وأصنافه فهولايفارقهم فيصفة المرض والاتصاف به وإبمايفارقه فىالوصف والعلم بالطبّ فظنه عند علمه محقيقة الصحة أنه صحيح غاية الجهل فكذلك العلم بالخوف والحبّ والتوكل والزهد وسائر هذه الصفات غير الانصاف بحقائقها ، ومن التبس عليه وصف الحقائق بالاتصاف بالحقائق فهو مغرور فهذه حالة الوعاظ الذين لاعيب في كلامهم بل منهاج وعظهم منهاج وعظ القرآن والأخبار ووعظ الحسنالبصري وأمثاله رحمةالله عليهم . وفرقة أخرى : منهم عدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ وهم وعاظ أهل هذا الزمان كافة إلا من عصمه الله على الندور في بعض أطراف البلاد إنكان ولسنا نعرفه فاشتغلوا بالطامات والشطح وتلفيق كلات خارجة عن قانون الشرع والعقل طلبا للاغراب، وطائفة شغفوا بطيارات النكت وتسجيع الألفاظ وتلفيقها فأكثر هممهم بالاسجاع والاستشهاد بأشعار الوصال والفراق وغرضهم أن ككثر فيمجالستهم الزعقات والتواجد ولو على أغراض فاسدة فهؤلاء شياطين الانس ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل فان الأوّلين و إن لم يصلحوا أنفسهم فقد أصلحوا غيرهم وصححوا كلامهم ووعظهم ، وأما هؤلاء فانهم يصدّون عن سبيل الله و يجرُّ ون الحلق إلى الغرور بالله بلفظ الرَّجَاء فيز يدهم كلامهم جراءة على المعاصي ورغبة في الدنيا ، لاسها إذاكان الواعظ متزينا بالثياب والحيل والمراكب فانهتشهد هيئته منفرقه إلى قدمه بشدة حرصه على الدنيا فمــا يفسده هذا المغرور أكثر ممـايصلحه بل لايصلح أصلا و يضل خلقا كـثيرا ولا يخني وجه كونه مغرورا . وفرقة أخرى منهم قنعوا بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم فيدم الدنيا فهم يحفظون الكامات على وجهها ويؤدونها منغير إحاطة بمعانيها فبعضهم يفعل دلك على المنابر و بعضهم فى المحاريب ، و بعضهم فى الأسواق مع الجلساء وكل منهم يظنّ أنه إذا تميز بهذا القدر عن السوقة والجندية إذ حفظ كـلام الزهاد وأهلالدين دونهم فقد أفلح ونال الغرض وصار مغفورا له وأمن عقاب الله من غير أن يحفظ ظاهره و باطنه عن الآثام ولكنه يظن أن حفظه لمكلام أهل الدين يكفيه ، وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلهم . وفرقة أخرى استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث أعنى في سهاعه وجمع الروايات الكثيرة منه وطلب الأسانيد الغريبة العالية فهمة أحدهم أن يدور في البلاد ويرى الشيوخ ليقول أنا أروى عن فلان ولقد رأيت فلاً ومنى من الاسناد ماليس مع غيري ، وغرورهم من وجُّوه : منها أنهم كحملة الأسفار فانهم لايصرفون العناية إلى فهم معانى السنة فعلهم قاصر وليسمعهم إلاالنقل و يظنون أنّ ذلك يكفيهم . ومنها أنهم إذا لميفهموا معانيها لايعماون بها وقد يفهمون بعضها أيضا ولا يعملون به . ومنها أنهم يتركون العلمالذي هوفرضعين وهومعرفة علاج القلب و يشتغلون بتكثيرالأسانيد وطلب المعالى منها ولا حاجة بهم إلى شيء من ذلك. ومنها وهوالذي أكبّ عليه أهل الزمان آنهم أيضا لايقيمون بشرط السماع فان السماع بمجرده و إن لم تمكن له فائدة ولكنه مهم في نفسه الوصول إلى إثبات الحديث إذ التفهم بعدالاثبات والعمل بعد التفهم فالأول السماع ثم التفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر وهؤلاء اقتصروا من الجلة على السماع ثم تركوا حقيقة السماع فترى الصي يحضر في مجلس الشييخ والحديث يقرأ والشييخ ينام والصي يلعب ثم يكتب مم الصبي في السماع فاذا كبر تصدّى ليسمع منه والبالغ الذي يحضر ر عمايعفل ولا يسمع ولايصني ولا يضبط وربما يشتغل بحديث أونسخ والشبيخ الذي يقرأ عليه لوصحف وغيرما يقرأعليه

( ٤٩ \_ إحياء \_ ثالث )

لم يشعر به ولم يعرفه ، وكل ذلك جهل وغرور . إذ الأصل في الحديث أن يسمعه من رسولِ الله صلىالله عليه وسلم فيحفظه كاسمعه ويرويه كاحفظه فتكون الرواية عهن الحفظ والحفظ عن السماع فان عجزت عن ساعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته من الصحابة أوالتابعين وصارمهاعك عن الراوي كسماع من صع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آن تصني لتسمع فتحفظ وتروى كما حفظت وتحفظ كما سمعت بحيث لاتغير منه حرفا ولو غير غيرك منه حرفا أو أخطأ علمت خطآه ولحفظك طريقان : أمحدهما أن تحفظ بالقلب وتستديمه بالذكر والتسكواركما تحفظ ماجري على سمعك في مجارى الأحوال . والثاني أن تكتب كما تسمع وتصحح المكتوب وتحفظه حق لاتصل إليه يد من يغيره ويكون حفظك للكتاب معك وفي خزانتك فانه لوامتدت إليه يد غيرك ربمها غيره فاذا لم تحفظه لم تشعر بتغييره فيكون محفوظا بقلبك أو بكتابك فيكون كتابك مذكرا لما ممعته وتامن فيه من التغيير والتحريف ، فاذا لم تحفظ لا بالقلب ولا بالكتاب وجرىعلى سمعك صوت غفل وفارقت المجلس ثم رأيت نسخة لذلك الشييخ وجوزت أن يكون مافيه مغيرا أويفارقحرف منه النسخة التي سمعتها لم يجز لك أن تقول سمعت هذا الكتاب فانك لا تدرى لعلك لم تسمع مافيه بل سمعت شيئًا يخالف مافيه ولو في كلة ، فاذا لم يكن معك حفظ بقلبك ولا نسخة صحيحة استوثقت عليها لتقابل بها فمن أين تعلم أنك سمعت ذلك وقد قال الله تعالى \_ ولا تقف ماليس لك به علم \_ وقول الشيوخ كلهم فيهذا الزمان إنا سمعنا مافيهذا الكتاب إذا لم يوجد الشرط الذي ذكرناه فهو كذب صريح . وأقل شروط السماع أن يجرى الجميع على السمع مع نوع من الحفظ يشعر معه بالتغيير٬ ولو حاز أن يكتب سماع الصبي والغافل والنائم والذي ينسخ لجاز أن يكتب سماع المجنون والصبي فيالمهد ، ثم إذا بلغ الصبّي وأفاق المجنّون يسمع عليه ولاخلاف في عدم جوازه ولوجاز ذلك لجاز أن يكتب سماع الجنين في البطن فان كان لا يكتب سماع الصبي في المهد لآنه لايفهم ولا يحفظ . فالصبي الذي يلعب والغافل والمشغول بالنسخ عن السماع ليس يفهم ولا يحفظ و إن استجرأ جاهل فقال يكتب مماع الصبي في المهد فليكتب مماع الجنين في البطن فان فرق بينهما بأن الجنين لايسمع الصوت وهذا يسمع الصوت فماينفع هذا وهو إنماينقل الحديث دون الصوت فليقتصر إذا صارشيخا على أن يقول سمعت بعد بلوغي آني فيصباي حضرت مجلسا يروى فيه حديث كان يقرع صمي صوته ولا أدرى ماهو فلا خلاف فىأن الرواية كـذلك لاتصح وما زاد عليه فهوكـذب صريح ولو جاز إثبات سماع التركى الذي لا يفهم العربية لأنه سمع صوتا غفلا لجاز إثبات سماع صبى في المهد وذلك غاية الجهل ، ومن أين يأخذ هذا ؟ وهل للسماع مستند إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « نضر الله امرأ سمع مقالق فوعاها فأدّاها كما سممها (١) » وكيف يؤدّى كما سمع من لايدرى ماسمع فهذا أفحش آنواع الغرور وقد بلي بهذا آهل الزمان ولو احتاط أهل الزمان لم يجدوا شيوخا إلا الذين سمعوه في الصبا على هذا الوجه مع الغفلة إلا أن للحدُّ ثين فيذلك جاها وقبولا يُخاف المساكين أن يشترطوا ذلك فيقل من يجتمع لذلك فىحلقهم فينقص جاههم وتقل أيضا أحاديثهم القرقد سمعوها بهذا الشرط بل ربما عدموا ذلك وافتضحوا فاصطلحوا على أنه ليس يشترط إلاأن يقرع سمعه دمدمة و إن كان لايدرى ما يجرى ، وصحة السماع لا تعرف من قول الحدثين لأنه ليس من علمهم بل من علم (١) حديث نضر الله امرأ سمع مقالق فوعاها الحديث أصحاب السنن وابن حبان من حديث زيد ابن ثابت والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود وقال الترمذي حديث حسن صحيح وابن ماجه فقط من حديث حبير بن مطعم وأنس.

فها نبهتك عليه بجد بركته وأثره ، ولو اغتسل عند هـــذه المتجدداتوالعوارض والانتباء من النوم لکان أزيد في تنوير قلبه ولكان الأجدر أنّ العبد يغتسل لكل فريضة باذلا مجهوده في الاستعداد لمناجاة الباطن بصدق الانابة وقد قال الله تعالى \_ منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة . قدم الانابة للدخول فىالصلاة وككن من رحمة الله تعالى وحكم الحنيفيةالسهلةالسمحة أنرفعالحرجوعوض

علماء الأصول بالفقه وماذكرناه مقطوع به فىقوانين أصول الفقه فهذا غرور هؤلاء ولو سمعوا على الشرط لكانوا أيضا مغرورين في اقتصارهم على النقل وفي إفناء أعمارهم فيجمع الروايات والأسانيد و إعراضهم عن مهمات الدين ومعرفة معانى الأخبار بل الذي يقصد من الحديث سلوك طريق الآخرة ربمـاً يكفيه الحديث الواحد عمرهكا روى عن بعضالشيوخ أنه حضر مجلسالسماع فكان آوّل حديث روى قوله عليه الصلاة والسلام «منحسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه (١٠) » فقام وقال يكفيني هذا حتى أفرغ منه ثم أسمع غيره ، فهكذا يكون ساع الأكياس الذين يحذرون الغرور · وفرقة أخرى : اشتغاوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة واغتروا به وزعموا أنهم قد غفر لهم وأنهم منعلماء الأمة إذفوامالدين بالكتاب والسنة وقوام الكتاب والسنة بعلم اللغة والنحو فأفنى هؤلاء أعمارهم فى دقائق السحو وفيصناعة الشعر وفينمر يباللغة ومثالهم كمن يفنى حميىعالعمر فىتعلم الخط وتصحيح الحروف وتحسينها ويزعم أنّ العلوم لايمكن حفظها إلابالكتابة فلا بدّ من أبعلمها وتصحيحها ولوعقل لعلم أنه يكفيه أن يتعلم أصل الخط بحيث يمكن أن يقرأ كيفهاكان والباقى زيادة على الـكفاية وكـذلك الأديب لوعقل لعرف أنّ لغة العرب كلغة الترك والمضيع عمره فى معرفة لغة العرب كالمضيع له في معرفة لغة الترك والهنـــد و إنمــا فارقتها لغة العرب لأجل ور ود الشريعة بهما فيكني من اللغة علم الغريبين في الأحاديث والكتاب ومن النحو مايتعلق بالحديث والكتاب فأما التعمق فيه إلى درجات لاتتناهي فهو فضول مستغنى عنه ثم لواقتصر عليه وأعرض عن معرفة معاني الشريعة والعمل بها فهذا أيضا مغرور بل مثاله مثال من ضيع عمره فى تصحيح مخارج الحروف في القرآن واقتصر عليه وهو غرور إذ المقصود من الحروف المعانى و إنما الحروف ظروف وأدوات ومن احتاج إلىأن يشرب السكنجبين ليزول مابه منالصفراء وضيع أوقاته في تحسين القدح الذي يشرب فيهالسكنجبين فهو منالجهالاالمغرورين فكذلكغرور أهلالنحو واللغة والأدبوالقراآت والتدقيق فىمخارج الحروف مهما تعمقوا فيها وتجرّدوا لهـا وعرجوا عليها أكثرتمـا يحتاج إليه فى تعلم العاوم التي هي فرض عين فاللبّ الأقصى هو العمل والذي فوقه هو معرفة العمل وهو كالقشر للعملوكاللب بالاضافة إلىمافوقه ومافوقه هو سهاعالألفاظ وحفظهابطريق الرواية وهوقشر بطريق الاضافة إلى المعرفة ولت بالاضافة إلى مافوقه ومافوقه هو العلم باللغة والنحو وفوق ذلك وهو القشهر الأعلى العلم بمخارج الحروف والقانعون بهذه الدرجات كلهم مفترّون إلا من اتخذ هذه الدرجات منازل فلم يعرج عليها إلابقدر حاجته فتجاوز إلى ماوراء ذلك حتى وصل إلى لباب العمل فطالب بحقيقة العمل قلبه وجوارحه ورجى عمره فى حمل النفس عليه وتصحيح الأعمال وتصفيتها عن الشوائب والآفات فهذا هو المقصود المخدوم منجلة علوم الشرع وسائر العلوم خدمله ووسائل إليه وقشورله ومنازل بالاضافةإليه وكلمن لم يبلغ المقصد فقدخاب سواءكان فىالمنزل القريب أوفىالمنزل البعيد وهذه العاوم لما كانت متعلقة بعاوم الشرع اغتر بهاأر بابها. فأماعلم الطب والحساب والصناعار ومأيعلم أنه ليس من علوم الشرع فلايعتقد أصحابها أنهم ينالون المغفرة بهآ من حيث إنهاعلوم فكان الغرور بها أقل من الغرور بعاقم الشرع لأنّ العاوم الشرعية مشتركة في أنها محمودة كايشارك القشر اللبّ في كونه محمودا ولكن المحمود منه لعينه هو المنتهى والثاني محمود للوصول به إلى المقصود الأقصى فمن اتخذ القشر مقصودا وعرج عليه فقد اغتر به . وفرقة أخرى : عظم غرو رهم (١) من حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه الترمذي وقال غريب وابن ماجه منحديث أبي هريرة وهو عند مالك من رواية على بن الحسين مرسلا وقد تقدّم .

بالوضوء عن الغسل وجوز أداء مفترضات بوضوء واحمد دفعا للحرج عنعامة الأمة وللخوا**ص وأه**ـــــل العزيمة مطالبات من بواطنهم تحكم عليهم بالأولى وتلجئهم إلى ساوك طريق الأعلى فاداقام إلى الصلاة وأراد استفتاح التهجد يقول الله أكبركبيرا والحدلله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ويقول سبحان الله والحمد لله الكلمات عشرممات ويقول الله أكبر ذو اللك واللكوت والجبروت والكبرياء والعظمة والجسلال

ത

فى فنّ الفقه فظنوا أنّ حكم العبد بينه و بين الله يتبـع حكمه فىمجلس القضاء فوضعوا الحيل فىدفع الحقوق وأساءوا تأويل الألفاظ المبهمة واغتروا بالظواهر وأخطئوا فيها وهــذا من قبيل الخطأ فى الفتوى والغرور فيه والحطأ فى الفتاوى مما يكثر ولكن هذا نوع عمَّ الكافة إلا الأكياس منهم فنشير إلى أمثلة : فمن ذلك فتواهم بأنالمرأة متى أبرأت من الصداق برى ً الزوج بينه و بينالله تعالى وذلك خطأ بل الزوج قد يسيء إلى الزوجة بحيث يضيق عليها الأمور بسوء الخلق فتضطر" إلى طلب الخلاص فتبرئ الزوج لتتخلص منه فهو إبراء لاعلى طيبة نفس وقد قال تعالى ــ فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكاوه هنيئا مريئا \_ وطيبة النفس غير طيبة القلب فقد يريد الانسان بقلبه مالا تطيب به نفسه فانه يريد الحجامة بقلبه ولكن تكرهها نفسه وإنما طيبة النفس أن تسمح نفسها بالإبراء لاعن ضرورة تقابله حتى إذارددت بين ضررين اختارت أهونهما فهدة مصادرة على التحقيق بأكراه الباطن لعمالقاضي فىالدنيا لايطلع علىالقاوب والأغراض فينظر إلى الا براء الظاهر وأنها لم تكره بسبب ظاهر والاكراه الباطن ليس يطلع الحلق عليه ولكن مهما تصدىالقاضي الأكبر في صعيد القيامة للقضاء لم يكن هذا محسو با ولامفيدا في تحصيل الإبراء ولذلك لا يحل أن يؤخذ مال إنسان إلا بطيب نفس منه فلوطاب من الانسان مالا على ملأ من الناس فاستحيا منالناس أن لايعطيه وكان يود أن يكونسؤاله فيخلوةحتىلايعطيه ولكنخافألم مذمة الناس وخاف ألم تسليمالمال وردّد نفسه بينهما فاختار أهون الألمين وهو ألمالتسليم فسلمه فلا فرق بين هذا و بين المصادرة إذ معني المصادرة إيلام البدن بالصوت حتى يصير ذلك أقوى من ألم القلب ببذل المـال فيختار أهون الألمين والسؤال فيمظنة الحياء والرياء ضربالقلب بالسوط ولافرق بين ضرب الباطن وضرب الظاهر عند الله تعالى فان الباطن عند الله تعالى ظاهر و إنما حاكم الدنيا هو الذي يحكم بالملك بظاهر قوله وهبت لأنه لا يمكنه الوقوف على مافى القلب وكذلك من يعطى اتقاء لشر السانه أولشر سعايته فهو حرام عليه وكذلك كل مال يؤخذ على هذا الوجه فهو حرام ألا ترى ماجاء فى قصة داود عليه السلام حيث قال بعسد أن غفر له يارب كيف لى بخصمي فأمر بالاستحلال منه وكان ميتاً فأمر بندائه في صخرة بيت المقدّس فنادى يا أور يا فأجابه لبيك يانبيالله أخرجتني من الجنة فماذا تريد؟ فقال إني أسأت إليك في أمر فهبه لي قال قد فعلت ذلك يانبي الله فانصرف وقد ركن إلى ذلك فقال له جبريل عليهالسلام هلذ كرت له مافعلت ؟ قال لا قال فارجع فِين له فرجع فناداه فقال لبيك يانبيالله فقال إنىأذنبت إليك ذنبا قال ألم أهبه الله قال ألاتسألى ماذلك الذنب قال ماهو يانبي الله ؟ قال كذا وكذا وذكر شأن المرأة فانقطع الجواب،فقال يا أوريا ألا تجيبني قال يانبي الله ماهكذا يفعل الانبياء حتى أقف معك بين يدى الله فاستقبل داود البكاء والصراخ من الرأس حتى وعده الله أن يستوهبه منه في الآخرة ، فهذا ينبهك أن الجبة من غير طيبة قلب لانفيد وأن طيبة القاب لاتحصل إلا بالمعرفة فكذلك طيبة القلب لا تكون في الابراء والهبة وغيرها إلا إذا خلىالانسان واختياره حتى تنبعثالدواعي من ذات نفسه لاأن تضطر بواعثه إلى الجوكة بالحيل والالزام ومنذلك هبة الرجلمال الزكاة في آخر الحول منزوجته واتهاب مالهـــا لاسقاط الزكاة فالفقيه يقول سقطت الزكاة فان أراد به أن مطالبة السلطان والساعي سقطت عنه فقد صدق فإن مطمح نظرهم ظاهر الملك وقد زال و إن ظنّ أنه يسلم في القيامة وأيكون كمن لم يملك المـال أوكمن باع لحاجته إلى المبيـع لاعلى هــذا القصد فمـا أعظم جهله بفقه الدين وسر" الزكاة فان سرّ الزكاة تطهير القلب عن رذيلة البخل فان البخل مهلك قال صلى الله عليه وسلم

والقدرة اللهم لكالحمد أنت نور السموات والأرض ولك الحمد أنت بهاء السموات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ولك الحمد أنت رب" السموات والأرض ومن فيهن ومنعليهن أنتالحق ومنك الحق ولقاؤك حق والجنةحقوالنار حق والنبيون حق ومحمدعليه السلامحق اللهم لكأسلمت و بك آمنت وعليك توكات وبكخاصمت وإليك حاكمت فاغفرلي ماقدمت وماأخرتوماأسررت وماأعلنت أنت المقدم

« ثلاث مهلكات شعح مطاع (١) » و إنما صار شحه مطاعاً بما فعله وقبله لم يكن مطاعاً فقد تم هلاكه بما يظن أنَّ فيه خلاصه فانَّ الله مطلع على قلبه وحبه المال وحرصه عليه وأنه بلغ من حرصه على المال أن استنبط الحيل حق يسد على نفسة طريق الخلاص من البخل بالجهل والغرور ومن ذلك إباحة الله مال المصالح للفقيه وغيره بقدر الحاجة والفقهاء المغرورون لايميزون بينالأمانى والفضول والشهوات و بين الحاجات بلكل مالا تتم ّ رعونتهم إلا به يرونه حاجة وهو محضالغرور بل الدنيا خلقت لحاجة العباد إليها في العبادة وسلوك طريق الآخرة فكل ماتناوله العبد للاستعانة به على الدين والعبادة فهو حاجته وماعدا ذلك فهو فضوله وشهوته ولو ذهبنا نصف غرور الفقهاء في أمثال هذا لملانًا فيه مجلدات والفرض من ذلك التنبيه على أمشلة تعرف الأجناس دون الاستيعاب فانّ ذلك يطول . الصنف الثاني : أر باب العبادة والعمل والمغرورون منهم فرق كثيرة فمنهم من غروره في الصلاة ومنهم من غروره في تلاوة القرآن ومنهم في الحج ومنهم في الغزو ومنهم في الزهد وكذلك كل مشغول بمنهج من مناهج العمل فليسخاليا عن غرور إلاالأكياس وقليل ماهم . فمنهم فرقة : أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل وربما تعمقوا فى الفضائل حتى خرجوا إلى العمدوان والسرف كالذي تغلب عليه الوسوسة في الوضوء فيبالغ فيه ولايرضي الماء المحكوم بطهارته في فتوى الشرع و يقدر الاحتمالات البعيدة قريبة فىالنجاسة وإذا آل الأمر إلىأ كل الحلال قدر الاحتمالات القريبة بعيدة وربما أكل الحرام المحض ولوانقلب هذا الاجتياط من الماء إلى الطعام لكان أشبه بسيرة الصحابة إذ توضأ عمر رضي الله عنه بماء في جر"ة نصرانية مع ظهور احتمال النجاسة وكان مع هذا يدع أبواباً من الحلال مخافة من الوقوع في الحرام ثم من هؤلاء من يخرج إلى الاسراف في صبّ الماء وذلك منهى عنه (٢) وقد يطول الأمر حتى يضيع الصلاة و يخرجها عن وقتها و إن لم يخرجها أيضا عن وقتها فهو مغرور لما فاته من فضيلة أوّل الوّت و إن لم يفته فهو مغرور لاسرافه فى الماء و إن لم يسرف فهو مغرور لتضييعه العمر الذي هو أعز الأشياء فما له مندوحة عنه إلا أن الشيطان يصد الخلق عن الله بطريق سنى ولايقدر على صد العباد إلابما يخيل إليهم أنه عبادة فيبعدهم عن الله بمثل ذلك . وفرقة أخرى : غلب عليها الوسوسة فينية الصلاة فلايدعه الشيطان حتى يعقد نية صحيحة بل يشوش عليه حق تفوته الجماعة و يخرج الصلاة عن الوقت و إن تم تكبيره فيكون في قلبه بعد تردّد في صحة نيته وقد يوسوسون في التكبير حتى قد يغيرون صيغة التكبير لشدّة الاحتياط فيه يفعلون ذلك فىأوّل الصلاة ثم يغفلون فى جميع الصلاة فلايحضرون قلوبهم ويغترّون بذلك و يظنون أنهم إذا أتعبوا أنفسهم في تصحيح النية في أوّل الصلاة وتميزوا عن العامة بهــذا الجهد والاحتياط فهم على خدير عند ربهم . وفرقة أخرى : تغلب عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفاتحــة وسائر الأذكار من مخارجها فلا يزال يحتاط فى التشـــديدات والفرق بين الضاد والظاء وتصحيح مخارج الحروف في جميع صلاته لايهمه غميره ولا يتكفر فيما سواه ذاهلا عن معنى القرآن والاتعاظ به وصرف الفهم إلى أسراره وهــذا من أقبح أنواع الغرور فانه لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا بما جرت به عادتهم في الـكلام . (١) حديث ثلاث مهلكات الحديث تقدّم غير مرة (٢) حديث النهى عن الاسراف في الوضوء الترمذي وضعفه وابن ماجه من حديث أتى بن كعب إن للوضوء شيطانا يقال له الولهــان الحديث

وتقدّم في عجائب القلب .

وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم آت نفسي تقواها وزكهاأنتخير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لايهدى لأحسنها إلا أنتواصرف عنى سيتها لايصرف عنى سينها إلا أنت أسألك مسئلة البائس السكين وأدعوك دعاء الفقير الدليسل فلا تجعلني مدعاتك رب شقيا وکن بی رءوفا رحما باخسير المستولين ويا أكرم المعطين ثم يصلي ركعتين تحية الطهارة يقسرا في الأولى بعد الفاتحة

ومثال هؤلاء مثال منحمل رسالة إلى مجلس سلطان وَأَمَر أَن يؤدّيها على وجهها فأخذ يؤدّى الرسالة ويتأنق فىمخارج الحروف ويكررها ويعيدها مرة بعدأخرى وهو فيذلك غافل عن مقصود الرسالة ومماعاة حرمة المحلس فما أحراه بأن تقام عليه السياسة ويردّ إلى دارا لمجانين و يحكم عليه بفقدالعقل. وفرقة أخرى : اغتروا بقراءة القرآن فيهذونه هذا ور بمايختمونه فىاليوم والليلمرة ولسانأحدهم يجرىبه وقلبه يتردد فى أودية الأمانى إذ لايتفكر فىمعانىالقرآن لينزجر بزواجره ويتعظ بمواعظه ويقف عند أوامره ونواهيه ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه إلى غير ذلك مما ذكرناه فى كتاب تلاوة القرآن من مقاصد التلاوة فهومغرور يظن أن القصود من إنزال الڤرآن الهمهمة به معالففلة عنه. ومثاله: مثال عبد كتب إليه مولاه ومالكه كتابا وأشار عليه فيه بالأوامر والنواهي فلريصرف عنايته إلى فهمه والعمل به ولسكن اقتصر على حفظه فهو مستمر على خلاف ما أمره به مولاه إلا أنه يكرر الكتاب بصوته ونغمته كل يوم مائة مرة فهومستحق للعقوبة ومهما ظن أن ذلك هوالمراد منه فهو مغرور. نع تلاوته إنما تراد لكيلا ينسي بعدلحفظه وحفظه يراد لمعناه ومعناه يراد للعملبه والانتفاع بمعانيه وقد يكون له صوت طيب فهو يقرؤه و يلتذَّبه و يغترُّ باستلذاذه و يظن أنَّ ذلك لذَّة مناجَّآة الله تعالى وسماع كلامه و إنمـاهى لذته فىصوته ولو ردّد ألحانه بشعر أوكلامآخرلالتذ به ذلك الالتذاذ فهو مغرور إذ لميتفقد قلبه فيعرفه أن لذَّته بكلامالله تعالى منحيث حسن نظمه ومعانيه أو بصوته . وفرقة أخرى اغتراوا بالصوم ور بمساصاموا الدهر أو صاموا الأيام الشريفة وهم فيها لايحفظون ألسنتهم عن الغيبة وخواطرهم عن الرياء و بطونهم عن الحرام عند الافطار وألسنتهم عن الهذيان بأنواع الفضول طول النهار وهو مع ذلك يظن بنفسه الخير فيهمل الفرائض ويطلب النفل ثم لايقوم بحقه وذلك غاية الغرور . وقرقة أخرى اغتروا بالحبج فيخرجون إلى الحبج من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الراد الحلال وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حجة الاسلام و يضيعون في الطريقالصلاة والفرائض و يعجزون عن طهارة الثوب والبدن و يتعرضون لمكس الظامة حق يؤخذ منهم ولايحذرون في الطريق لهن الرفث والحصام ور بمـاجمع بعضهم الحرام وأنفقه على الرفقاء فيالطريق وهو يطلب به السمعة والرياء فيعصىالله تعالى في كسب الحرام أوّلا وفي إنفاقه بالرياء ثانيا فلاهو أخذه من حله ولاهو وضعه فى حقه ثم يحضر البيت بقلب ماوث برذائل الأخلاق وذميم الصفات لم يقدم تطهيره على حضوره وهو مع ذلك يظن أنه على خير من ربه فهو مغرور . وفرقة أخرى : أخذت في طريق الحسبة والأمر بالمعروف والنهيي عن المنكر ينكر على الناس و يأمرهم بالحير و ينسى نفسه و إذا أمرهم بالحير عنف وطلب الرياسة والعزّة و إذا باشر منكرا ورد عليه غضب وقال أنا المحتسب فكيف تنكر على وقديجمع الناس إلى مسجده ومن تأخر عنه أغلظ القول عليه و إيما غرضه الرياء والرياسة ولو قام بتعهد السجد غيره لحرد عليه بل منهم من يؤذن و يظنأنه يؤذن لله ولوجاء غيره وأذن في وقت غيبته قامت عليهالقيامة وقال لمآخذ حتى وزوحمت على مرتبق وكذلك قد يتقلد إمامة مسجد و يظن أنه على خير و إنمـا غرضه أن يقال إنه إمامالمسجد فلو تقدّم غيره و إن كان أورع وأعلم منه ثقل عليه . وفرقة أخرى جاوروا بمكة أو المدينةواغتروا بمكة ولم يراقبوا قلوبهم ولم يطهروا غاهرهم وباطنهم فقلوبهم معلقة ببلادهم ملتفتة إلى قول من يعرفه أن فلانامجاور بذلك وتراه يتحدّى و يقول قدجاورت بمكة كذا كذاسنة و إذاسم أنذلك قبيح ترك صريح التحدّي وأحبأن يعرفه الناس بذلك ثم إنه قديجاور ويمدّ عين طمعه إلى أوساخ أموال الناس و إذاجمعمن ذلك شيئا شح بهوأمسكه لمتسمح نفسه بلقمة يتصدّق بها على فقير فيظهر فيه الرياء والبخل

ـ ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم ــ الآية وفي الثانية ــومن يعمل سوأ أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورارحها ويستغفر بعد الركعتين مر"ات ثم يستفتح الصلاة بركعتين خفيفتين إن أراد يقرأ فيهما بآية الكرسي وآمن الرسول و إنأراد غير ذلك ثم يصلي ركعتين طو یلتین هکذا روی عنرسولالله صلىالله عليه وسلم أنه كان يتهجد هكذا ثم يصلي ركمتين طويلتين أقصر من الأوليين وهكذا يتدرج إلىأن

والطمع وجملة من الهاجكات كان عنها بمعزل لوترك المجاورة ولكن حب المحمدة وأن يقال إنه من المجاورين ألزمه المجاورة معالتضمخ بهده الرذائل فهو أيضا مغرور وما من عمل من الأعمال وعبادة من العبادات إلا وفيها آفات فمن لم يعرف مداخل آفاتها واعتمد عليها فهومغرور ولايعرف شرح ذلك إلامن جملة كتب إحياء علوم الدين فيعرف مداخل الغرور فى الصلاة من كتاب الصلاة وفى الحج من كتاب الحج والزكاة والتلاوة وسائرالقر بات منااكتب التي رببناها فيها وإبما الغرضالآن الاشارة إلى مجامع مآسبق في الكتب . وفرقة أخرى زهدت في المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون ومن المسكن بالمساجد وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد وهو مع ذلك راغب في الرياسة والجاء إما بالعلم أو بالوعظ أو بمحرد الزهد فقد رك أهون الأمرين و باء بأعظم الهلكين فان الحاه أعظم من المال ولو ترك الجاه وأخذ المالكان إلى السلامة أقرب فهذا مغرور إذ ظن أنه من الزهاد فى الدنيا وهو لم يفهم معنىالدنيا ولمريدر أنمنتهى لذاتها الرياسة وأنالراغب فيها لابد وأن يكون منافقا وحسودا ومتكبرا ومراثيا ومتصفا بجميع خبائث الأخلاق نع وقديترك الرياسة ويؤثر الحاوة والعزلة وهومعذلك مغرور إذيتطول بذلك علىالأنحنياء ويخشن معهمااكلام وينظر إليهم بعين الاستحقار ويرجولنفسه أكثر مماير جولهم ويعجب سمله ويتصف بجملة من حبائث القاوب وهولايدري وربما يعطي المال فلايأخذه خيفة من أن يقال بطل زهده ولوقيل له إنه حلال فخذه في الظاهر ورده في الحفية لم تسمح به نفسه خوفا من ذمالناس فهوراغب في حمدالناس وهومن ألذأ بواب الدنياو يرى نفسه أنه زامعد في الدنياوهو مغرور ومعذلك فريما لايحاو من توقير الأغنياء وتقديمهم على الفقراء والميل إلى المريدين له والثنين عليه والنفرة عَنِ المائلين إلى غيره من الزهاد وكل ذلك خدعةً وغرورمن الشيطان نعوذ بالله منه وفي العباد من يشدد علىنفسه فيأعمال الجوارح حتى ربما يصلى في اليوم والليلة مثلا ألف ركعة و يختمالقرآن وهوفي جميع ذلك لايخطرله مراعاة القلب وتفقده وتطهيره من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات فلایدری آن ذلك مهلك و إن علمذلك فلایظن بنفسه ذلك و إن ظن بنفسه ذلك توهم أنه مغفورله لعمله الظاهر وأنه غيرمؤاخد بأحوال القاب وإن نوهم فيظن أنالعبادات الظاهرة تترجح بهاكفة حسناته وهيهات ودر ة من ذي تقوى وخلق واحد من أخلاق الأكياس أفضل من أمثال الجبال عملا بالجوارح ثم لا ينحلو هذا المغرور مع سوء خلقه مع الناس وخشونته وتاوَّث باطنه عن الرياء وحب الثناء فاذا قيل له أنت من أوتاد الأرض وأولياء الله وأحبابه فرح المغرور بذلك وصدق به وزاده ذلك غرورا وظن أن تزكية الناس له دليل على كونه مرضيا عند الله ولا يدرى أن ذلك لجهل الناس بخبائث باطنه . وفرقة أخرى حرصت على النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائض ترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى و بصلاة الليل وأمثال هذه النوافل ولايحدللفريضة لذة ولايشتد حرصه على المبادرة بها في أول الوقت و ينسى قوله صلى الله عليـــه وسلم فيا يرويه عن ربه ﴿ مَا تَقْرُّبُ المتقر بون إلى بمثل أداء ما افترضت عليهم (١)» وترك الترتيب بين الحيرات من جملة الشرور بل قد يتعين علىالانسان فرضان : أحدهمايفوت والآخر لايفوت،أوفضلان أحدهما يضيق وقته والآخر يتسع وقته فان لم يحفظ الترتيب فيه كان مغرورا ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى فان المعصية ظاهرة والطاعة ظاهرة وإعا الغامض تقديم بعض الطاعات على بعض كتقديم الفرائض كلها على النوافل وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفايات وتقديم فرض كفاية لاقائم به طىماقار بهغيره وتقديم الأهم (١) حديث ماتقرَّ ب المتقرَّ بون إلى عثل أداء ما افترضت عليهم البخاري من حديث أبي هريرة

ملفظ ماتقرب إلى عبدى .

يسلى اثنقى عشرة ركعة أو تمان ركعات أو يزيد على ذلك فان فى ذلك فضلا كثيرا والله أعلم والأر بعون فى تقسيم قال الله تعالى ــ والذين قيام الليل] وقياما وقيل فى تفسير يبيتون لر بهم سجدا قوله تعالى ــ والذين قوله تعالى ــ فلا تعلم نفس وقياما ــ وقيل فى نفسير عمان أخنى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ــ كان عملهم المهم الم

قيام الليل وقيل في

تفسير قوله تعالى

\_ استعينوا بالصبر

والسلاة ـ استعينوا

بصلاة الليلعلى مجاهدة

النفس ومصابرة العدق

أبيه عن جدّه وقد تقدم في آداب الصحبة .

من فروض الأعيان على مادونه وتقديم مايفوت على مالايفوت وهذا كما يجب تقديم حاجة الوالدة على حاجة الوالد إذ « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له : من أبر ٌ بارسول الله . قال أمك ثم من قال أمك . قال ثم من قال أمك . قال ثم من قال أباك . قال ثم من . قال أدناك فأدناك (١٠) « فينبغي أن يبدأ في الصلة بالأقرب، فإن استو يا فبالأحوج فإن حتو يافيالاً تقي والأورع وكذلك من لاين ماله بنفقة الوالدين والحج فربمايحج وهومغرور بلينبني أن يقدم حقهما على الحج وهذامن تقديم فرض أهم على فرض هودونه وكذلك إذا كان على العبد ميعاد ودخل وقت الجمعة فالجمعة نفوت والاشتغال بالوفاء بالوعد معصية و إن كان هو طاعة في نفسه ، وكذلك قد تصيب ثو به النجاسة فيغلظ القول على أبويه وأهله بسبب ذلك فالنجاسة محذورة و إيذاؤهما محذور . والحذر من الايذاء أهمّ من الحذر من النجاسة . وأمثلة تقابل المحذورات والطاعات لاتنحصر . ومن ترك الترتيب في جميع ذلك فهو مغرور، وهدا غرور في غاية الغموض لأن المغرور فيه في طاعة إلا أنه لايفطن لصير ورة الطاعة معصية حيث ترك بها طاعة واجبة هي أهم منها ومن جملته الاشتغال بالمذهب والخلاف من الفقه فىحق من بقى عليه شغلمن الطاعات والمعاصى الظاهرة والباطنة المتعلقة بالجوارح والمتعلقة بالقلب لأن مقصود الفقه معرفة مايحتاج إليه غيره فيحوائجه ، فمعرفة مايحتاج هو إليه في قلبه أولى به إلا أن حبّ الرّياسة والحاه ولذّة المباهاة وقهر الأقران والتقدم عليهم يعمى عليه حتىيفتر به مع نفسه ويظنّ أنه مشغول بهم دينه . الصنف الثالث المتصوّفة وما أغلب الغرور عليهم والمغترون منهم فرق كشيرة . ففرقة منهم وهم متصوّفة أهل الزمان إلا من عصمه الله اغترّوا بالزسّى والهيئة والمنطق فساعدوا الصادقين من الصوفية فى زيهم وهيئتهم وفى ألفاظهم وفى آدابهم ومراسمهم واصطلاحاتهم وفى أحوالهم الظاهرة في السماع والرّقص والطهارة والصلاة والجاوس على السحادات مع إطراق الرَّأْس و إدخاله في الجيب كالمتفكر وفي تنفس الصعداء وفي خفض الصوت في الحديث إلى غير ذلك من الشمائل والهيئات فلما تسكافوا هذه الأمور وتشبهوا بهم فيها ظنوا أنهم أيضا صوفية ولم يتعبوا أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الحفية والجلية وكل ذلك من أوائل منازل التصوّف ولو فرغوا عن جميعها لما جاز لهم أن يعدوا أنفسهم فىالصوفية كيف ولم يحومواقط حولها ولم يسوموا أنفسهم شيئامنها بل يتكالبون علىالحرام والشبهات وأموال السلاطين ويتنافسون فىالرغيف والفلس والحبة ويتحاسدون علىالنقير والقطمير ويمزق بعضهم أعراض بعض مهما خالفه فيشيء من غرضه . وهؤلاء غرورهم ظاهر ومثالهم مثال امرأة عجوز سمعت أن الشجعان والأبطال من المقاتلين ثبتت أسماؤهم في الديوان ويقطع لـكل واحد.نهم قطر من أقطار المملكة فتاقت نفسها إلى أن يقطع لها مملكة فلبست درعا ووضعت على رأسها مغفرا وتعامت منرجز الأبطال أبيانا وتعودت إيرادتلك الأبيات بنغماتهم حتى تيسرت عليها وتعامت كيفية تبخترهم فيالميدان وكيف تحريكهم الأيدي وتلقفت حميع شائلهم في الزي والمنطق والحركات والسكنات ثم توجهت إلىالمعسكر ليثبت اسمها فىديوان الشجعان فلما وصات إلى المعسكرأنفذت إلى ديوان العرض وأمم بآن تجرد عن المغفر والدرع وينظر ماتحته وتمتحن بالمبارزة مع بعض الشجعان ليعرف قدر عنائها فىالشحاعة فلما جرّدت عن المغفر والدرع فاذا هى عجوزة ضعيفة زمنة لانطيق حمل الدرع والمغفر ؟ فقيل لها أجئت للاستهزاء بالملك وللاستخفاف بأهل حضرته والتلبيس عليهم (١) حديث من أبر" قال أمك الحديث الترمذي والحاكم وصححه من حديث زيد بن حكيم عن

وفي الخبر «عليكم بقيام الليل فانهمرضاة لربكم وهو دأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الاثم وملغاة للوزر ومذهب كيدالشيطان ومطردة للدّاء عن الجسد . وقد كان جمع من الصالحين يقومون الليـــل كله حتى نقل ذلك عن أر بعين من التابعين كأنوا يصاون الغداة بوضوء العشاء. منهم سعيد بن المسيب وفضيل بن عياض . ووهيب بن الورد . وأبوسلمانالداراتى . وعلى بن بكار. وحبيب العجمي . وكهمس ابن المنهال . وأبوحازم و محمد بن المنكدر . وأبو حنيفة رحمه الله

تعالى وغيرهم هدهم وسماهم بأنسابهمه الشيخ أبوطالب المكي فىكتابه قوت القاوب فن عجز عن ذلك يستحب لهقيام ثلثيهأو ثلثه.وأقلالاستحباب سدس الليل فاما أن ينام ثلث الليل الأول ويقوم نصفه وينام سدسه الآخر أو ينام النصف الأوّل ويقوم ثلثه أو ينام السدس. روی أن داود عليه السلام قال يارب إنى أحدأن أتعبدلك فأى وقت أقوم فأوحى الله سالى إليه : ياداود لائقم أوّل الليـــل ولا آخره فانه من قام أوله نام آخره ومن قام آخره نام أوّله ولكن قم وسط الليسل حق

خذوها فألقوها قدامالفيل لسخفها فألقيت إلىالفيل فهكذا يكون حال المدعين للتصوف فىالقيامة إذا كشفءنهمالغطاء وعرضوا علىالقاضيالأكبرالذي لاينظر إلىالزي والمرقع بلإلىسر" القلب . وفرقة أخرىزادت على هؤلاء فىالغرور إذ شق عليها الاقتداء بهم فىبذاذة الثياب والرضا بالدون فأرادت أن تتظاهم بالتصوّف ولم تجد بد"ا من التزين بزيهم فتركوا الحرير والابريسم وطلبوا المرقعات النفيسة والفوط الرقيقة والسجادات المصبغة ولبسوا منالثياب وهوأرفع قيمة من الحرير والابريسم وظنّ أحدهم مع ذلك أنه متصوّف بمجرّد لون الثوب وكونه مرقعا ونسى أنهم إنما لوّنوا الثياب، لئلا يطول عليهم غسلها كل ساعة لازللة الوسخ ، و إنما لبسوا المرقعات إذ كانت ثيابهم محرقة فكانوا يرقعونها ولايلبسون الجديد . فأمانقطيع الفوط الرقيقة قطعة قطعة وخياطة المرقعات منها فمن أين يشبه ما اعتادوه فهؤلاء أظهر حماقة من كافة المغرورين فانهم يتنعمون بنفيس الثياب ولذيذ الأطعمة ويطلبون رغد العيش ويأكلون أموال السلاطين ولا يجتنبون المعاصي الظاهرة فضلا عن الباطنة وهم مع ذلك يظنون بأنفسهم الحير وشرّ هؤلاء مما يتعدى إلى الحلق إذ يهلك من يقتدي بهم ومن لا يقتدي بهم نفسد عقيدته في أهل التصوف كافة و يظنّ أن جميعهم كانوا من جنسه فيطول اللسان في الصادقين منهم وكل ذلك من شؤم المتشبهين وشرهم . وفرقة أخرى ادّعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال والملازمة في عين الشهود والوصول إلى القرب ولا يعرف هذه الأمور إلا بالأسامي والألفاظ لأنه تلقف من ألفاظ الطامات كلمـات فهو يردّدها ويظن أنذلك أعلى من علم الأوّلين والآخرين فهو ينظر إلى الفقهاء والمفسرين والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازراء فضلا عن المعوام ، حتى إن الفلاح ليترك فلاحته والحائك يترك حياكته و يلازمهم أياما معدودة و يتلقف منهم تلك الكامات المزيفة فيردّدها كمأنه يتكلم عن الوحي و يخبر عن سر الأسرار ويستحتر بذلك جميع العباد والعاماء ، فيقول فيالعباد إنهم أجراء متعبون ، ويقول في العلماء إنهم بالحديث عن الله محجو بون و يدعى لنفسه أنه الواصل إلى الحق وأنه من المقر بين ، وهو عند الله من الفجار المنافقين ، وعند أرباب القاوب من الحمقي الجاهلين لم يحكم قط علما ولم يهذب خلقا ولم يرتب عملا ولم يراقب قلبا سوى اتباع الهوى وتلقف الهذبان وحفظه . وفرقة أخرى وقعت في الاباحة وطووا بساط الشرع ورفضوا الأحِكام وسوّوا بين الحلال والحرام فبعضهم يزعم أن الله مستغن عن عملي فلم أنعب نفسي . و بعضهم يقول : قد كلف الناس تطهير القلوب عن الشهوات وعن حب الدنيا وذلك محال فقد كلفوا مالا يمكن ، و إنمسا يَّهُمَّرُ بِهِ مِن لَم يَجِرِبٍ . وأما نحن فقد جر بنا وأدركنا أن ذلك محال ، ولا يعلم الأحمق أن الناس لم يكافوا قلع الشهوة والغضب من أصلهما بل إنما كافوا قلع مادَّتهما بحيث ينقادكل واحد منهما لحسكم العقل والشرع . و بعضهم يقول الأعمال بالجوارح لاوزن لهما ، و إيما النظر إلى القساوب وقلو بنا والهة بحب الله وواصلة إلى معرفة الله و إنما نخوض فى الدنيا بأبداننا وقلو بنا عا كفة في الحضرة الربوبية فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام واستغنوا عن تهذيب النَّفس بالأعمال البدنية وأن الشهوات لاتصدهم عن طريقالله لقوتهم غبها ويرفعون درجة أنفسهم على درجة الأنبياء عليهم الصلاةوالسلام إذكانت تصدهم عنطريق الله خطيئةواحدة حتىكانو ايبكون عليهاو ينوحون سنين متوالية وأصناف غرور أهل الاباحة من المقشبهين الصوفية لاتحصي وكلذلك بناء على أغاليط ووساوس يخدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل حكام العلم رزين غيراقتدا. بشيخ متقن في الدين والعلم صالح للاقتداء به و إحصاء أصنافهم يطول.

( ٥٠ ـ إحياء ـ ثالث )

وفرقة أخرى : جاوزت حدّ هؤلاء واجتنبت الأعمال وطلقت الحلال واشتغلت بتفقد القلب وصار أحدهم يدعى المقامات من الزهد والتوكل والرضا والحب من غير وقوف على حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وآفاتها ، فمنهم من يدعى الوجد والحب لله تعالى ويزعم أنه واله بالله ولعله قد تخيل في الله خيالات هي بدعة أوكفرفيدعي حبالله قبل معرفته ثم إنه لايخلو عن مقارفة ما يكره الله عز وجل وعن إيثار هوى نفسه على أمر الله وعن ترك بعض الأمور حياء من الخلق ولوخلا لما تركه حياء من الله تعالى وليس يدرى أن كل ذلك يناقض الحب و بعضهم ربمايميل الىالقناعة والتوكل فيخوض البوادى من غير زاد ليصحح دعوىالتوكل وليس يدرىأن ذلك بدعة لمرنىقل عن السلف والصحابة وقد كانوا أعرف بالتوكل منه فمافهموا أنالتوكل المخاطرة بالروح وترك الزاد بلكانوا يأخذون الزاد وهم متوكاون على الله تعالى لاعلى الزاد وهذار بمـايترك الزاد وهومتوكل على سبب من الأسباب واثق به ومامن مقام من المقامات المنجيات إلاوفيه غرور وقد اغترّ به قوم وقد د كرنا مداخل الآفات في ربع المنحيات من الكتاب فلا يمكن إعادتها ، وفرقة أخرى : ضيقت على نفسها في أمرالقوت حقطلبت منه الحلال الخالص وأهملوا تفقد القلب والجوارح في غيرهذه الخصلة الواحدة ، ومنهم من أهمل الحلال في مطعمه وملبسه ومسكنه وأخذيتعمق في غيرذلك وليس يدري المسكين أنالله تعالى لم يرض من عبده بطلب الحلال فقط ولايرضي بسائر الأعمال دون طلب الحلال بل لايرضيه إلا تفقد جميع الطاعات والمعاصى ، فمن ظنّ أن بعض هذه الأمور يكفيه و ينجيه فهو مُغرُور . وفرقة أخرى : ادّعوا حسن الخلق والتواضع والسماحة فتصدّوالخدمة الصوفية فجمعواقوما وتكالهوابخدمتهم واتخذوا ذلك شبكة للرياسة وجمع المال و إنماغرضهمالتكبر وهميظهرون الحدمة والنواضع وغرضهم الارتفاع وهم يظهرون أن غرضهم الارفاق وغرضهم الاستتباع وهم يظهرون أن غرضهم الخدمة والتبعية ثم إنهم يجمعون من الحرام والشبهات وينفقون عليهم لتكثر أتباعهم وينشر بالخدمة اسمهم و بعضهم يأخذ أموال السلاطين ينفق عليهم و بعضهم يأخذهالينفق فى طريق الحبج على الصوفية ويزعم أن غرضه البرّ والانفاق و باعث جميعهم الرياء والسمعة وآية ذلك إهمالهم لجميع أوامر الله تعالى عليهم ظاهرا و باطنا ورضاهم بأخذ الحرام والانفاق منه ومثال من ينفق الحرام في طريق الحج لارادة الخير كمن يعمر مساجد الله فيطينها بالعذرة ويزعم أن قصده العمارة . وفرقة أخرى : اشتغاوا بالمجاهدة وتهذيب الأخلاق وتطهيرالنفس من عيو بها وصاروايتعمقون فيها فاتخذوا البحث عن عيوبالنفس ومعرفة خدعها علماوحرفة فهم في جميع أحوالهم مشغولون بالفحص عن بميوب النهس واستنباط دقيقالكلام فى آفاتها فيقولون هذا فىالنفس عيب والغفلة عن كونه عيبا عيب والالتفات إلى كونه عيبا عيب ويشغفون فيه بكامات مسلسلة تضيع الأوقات في تلفيقها ومن جعل طول عمره في التفتيش عن عيوب وتحرير علم علاجها كان كمن اشتغل بالتفتيش عن عوائق الحج وآفاته ولم يسلك طريق الحج فذلك لايغنيه . وفرقة أخرى:جاوزوا هذه الرتبة وابتدءواسلوك الطرّيق وانفتح لهم أبواب المعرفة فكاما تشمموا من مبادى المعرفة رائحة تعجبوا منها وفرحوابها وأعجبتهم غرابتها فتقيدت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكرفيها وفى كيفية انفتاح بابها عليهم وانسداده على غيرهم وكل ذلك غرور لأن عجائب طريقالله ليسَ لها نهاية فلووقف مع كل أمجوبة وتقيد بها قصرت خطاه وحرمالوصول إلىالمقصد وكان مثاله مثال من قصد ملكا فرأى على باب ميدانه روضة فيها أزهار وأنوار لم يكن قد رأى قبل ذلك مثلها فوقف ينظر إليها و يتعجب حتى فاته الوقت الذى يمكن فيه لقاء الملك . وفرقة أخرى : جاوزوا هؤلاء ولم يلتفتوا إلى مايفيض عليهم من الأنوار في

تنخلوبى وأخلو بك وارفع إلى حوائجك ويكون القيام بين تومتين وإلا فيغالب النفس من أول اللمل ويتنفل فاذا غلبه النوم ينام فاذا انتبه بتوضأ فيكون له قسومتان ونومتان و يكون ذلك من أفضلما يفعله ولايصلي وعنده نوم بشغله عن الصلاة والتلاوة حتى يعقل ما يقول ، وقد ورد « لا تكابد و االليل » وقيل لرسول الله صلى الله عليهوسلم إنفلانة تصلى من الليل فاذا غلبها النــوم تعلقت بحبل فنهى رسولالله صلىالله عليهوسلمعن ذلك وقال « ليصلّ أحدكم من الليل ماتيسىر

الطريق ولاإلى ماتيسر لهم من العطايا الجزيلة ولم يعرجوا على الفرح بها والالتفات إليها جادّين في السير حتى قار بوا فوصلوا إلى حدّ القربة إلى الله تعالى فظنوا أنهم قد وصلوا إلىالله فوقفوا وغلطوا فان لله تعالى سبعين حجابا مِن تورلايصل السالك إلى حجاب من لك الحجب في الطريق إلاو يظنّ أنه قد وصل ، و إليه الإشارة بقول إبراهيم عليه السلام إذ قال الله تعالى إحبارا عنه ـ فلما حنّ عليه الليل رأى كوكبا قالهذا ربى ـ وليس المعنى به هذه الأجسام المضيئة فانهكان براها في الصغر ويعلم أنها ليست آلهة وهى كثيرة وليست واحدا والجهال يعلمون أن الكوكب ليس باله فمشــل إبراهيم عليه السلام لايغرَّ ه الكوكب الذي لايغرُّ السوادية ، ولكن المراد به أنه نور من الأنوار التي هي منحجبالله عز وجل وهي على طريقالسالكين ولايتصوّرالوصول إلىالله تعالى إلابالوصول إلى هذه الحجب وهي حجب من نور بعضها أكبر من بعض وأصغر النيرات الـكوكب فاستعير له لفظه وأعظمها الشمس وبينهمارتبة القمر فلم يزل إبراهيم عليهالسلام لمارأي ملكوت السموات حيث قال تعالى \_ وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض \_ يصل إلى نور بعد نور و يتخيل إليه في أوّل ما كان يلقاه أنه قد وصل ثم كان يكشف له أن وراءه أمرا فيترقى إليه و يقول قد وصلت فيكشف له ماوراءه حتى وصل إلىالحجاب الأقرب الذىلاوصول إلابعده فقال هذا أكبر فلماظهرله أنه مع عظمه غيرخال عن الهوى في حضيض النقص والانحطاط عن ذروة الكمال ـ قال لاأحب الآفلين . إنى وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض ــ وسالك هذهالطريق قديغتر" في الوِّقوف على بعض هذه الحجب وقديعتر بالحجابالأوَّل وأوَّل الحجب بينالله و بين العبد هو نفسه فانه أيضا أمر رباني وهو نور من أنوارالله تعالى : أعني سرّ القاب الذي تنجلي فيه حقيقة الحق كله حق إنه ليتسع لجلة العالم و يحيط به وتنجلي فيه صورة الكلُّ وعند ذلك يشرق نوره إشراقا عظيما إذ يظهر فيه الوجود كله على ماهو عليه وهو فى أوّل الأمر محجوب بمشكاة هى كالساتر له فاذا تجلى نوره وانكشف حمال القلب بعد إشراق نور الله عليه ربمـا التفت صاحب القلب إلى القلب فيرى , من جماله الفائق مايدهشه ورعمايسبق لسانه في هذه الدهشة فيقول أنا الحق فان لم يتضح له ماوراء ذلك اغترّ به ووقف عليه وهلك وكان قد اغترّ بكوك صغير من أنوار الحضرة الالهية ولم يصل بعد إلى القمر فضلا عن الشمس فهومغرور وهذامحلُّ الالتباس إذ المتجلى يلتبس بالمتجلى فيه كأيلتبس لون مايتراءي في المرآة بالمرآة فيظنّ أنه لون المرآة وكمايلتبس مافي الزجاج بالزجاج كاقبل :

رق الزجاج ورقت الحر فتشابها فتشاكل الأمر فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قسدح ولاخمر

و بهذه العين نظرالنصارى إلى المسيح فرأوا إشراق نورالله قد الألا فيه فغلطوافيه كمن يرى كوكبا في مرآة أو في ماء فيظن أن الكوك في المرآة أو في الماء فيمد يده إليه ليأخذه وهومغرور وأنواع الغرور في طريق السلوك إلى الله تعالى لا تحصى في مجلدات ولا تستقصى إلا بعد شرح جميع علوم المكاشفة وذلك بما لارخصة في ذكره ولعل القدر الدى ذكرناه أيضا كان الأولى تركه إذ السالك لهذا الطريق لا يحتاج إلى أن يسمعه من غيره والذى لم يسلكه لا ينتفع بسماعه بل ر بما يستضر به إذ يورنه ذلك دهشة من حيث يسمع مالايفهم ولكن فيه فأئدة وهو إخراجه من الغرور الذى هوفيه بل ربما يصدق بأن الأمر أعظم بمايظنه ولما يتخيله بذهنه المختصر وخياله القاصر وجدله المزخرف و يصدق أيضا بمايكي له من المكاشفات الق أخبرعنها أولياء الله ومن عظم غروره ربما أصر مكذبا بما يسمعه الآن كا يكذب بما سمعه من قبل . الصنف الرابع : أرباب الأموال والمغترون منهم فرق

فاذاغلبه النوم فلينم، وقال عليه السلام: «لاتشادوا هذا الدين فانه متين فمن يشاده يغلبه » ولاتبغضن إلى نفسك عبادة الله ولايليق بالطالب ولا ينبغي له أن يطلع الفجر وهونائم إلا أنيكون قد سبق له في الليل قيام طويل فيعذر في ذلك على أنه إذا استيقظ قبل الفجر بساعة مع قيام قليل سبق في الليل يكون أفضل من قيام طويل ثم النوم إلى بعد طلوع الفجر فاذا استيةظ قبل الفجر يكثر الاستغفار والتسبيح و يغتنم تلك الساعة وكلما يصلى بالليل ويجلس قليلا بعد كل ركعتين

ففرقة منهم : يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر ومايظهرالناس كافة ويكتبون أساميهم بالآجرعليها ليتخلد ذكرهم ويبقى بعد الموتأثرهم وهم يظنون أنهم قد استحقوا المففرة بذلك وقد اغتروا فيه من وجهين : أحدها أنهم يبنونها من أموال اكتسبوها من الظلم والنهب والرشا والجهات المحظورة فهمقد تعرضوا لسخط الله فى كسبهاو تعرضوا لسخطه فى إنفاقهاوكان الواجب عليهم الامتناع عن كسبها فاذن قد عصوا الله بكسبها فالواجب عليهم التو به والرجوع إلى الله وردها إلى ملاكها إما بأعيانها و إمابرد بدلها عندالعجز فان مجزوا عن اللاك كان الواجب ردها إلى الورثة فان لم يبق للظلوم وارث فالواجب صرفها إلى أهم المصالح وِر بمـا يِكُون الأهم التفرقة علي المساكين وهم لايفعاون ذلك خيفة من أن يظهر ذلك الناس فيبنون الأبنية بالآجر وغرضهم من بنائها الرياء وجلب الثناء وحرصهم على بقائها لبقاء أسمائهم المكتوبة فيها لالبقاء الحير. والوجه الثاني أنهم يظنون بأنفسهم الاخلاص وقصدالحير فىالانفاق على الأبنية ولوكاف واحد منهم أن ينفق دينارا ولا يكتب اسمه على الموضع الذي أنفق عليه لشق عليه ذلك ولم تسمح به نفسه والله مطلع عليه كتب اسمه أو لم يكتب ولولا أنه يريد به وجه الناس لا وجه الله لما افتقر إلىذلك . وفرقة أخرى : ربما اكتسبت المال من الحلال وأنفقت على المساجد وهي أيضامغرورة من وجهين. أحدها: الرياء وطلب الثناء فانه ربما يكون فى جواره أو بلده فقراء وصرف المـال إليهم أهم وأفضل وأولى من الصرف إلى بناء المساجد وزينتها و إنما يخف عليهم الصرف إلى المساجد ليظهر ذلك بين الناس. والثاني أنه يصرف إلى زخرفة المسجد وتزيينـــه بالنقوش التي هي منهى عنها وشاغلة ةبوب المصلين ومختطفة أبصارهم (١) والمقصود من الصلاة الحشوع وحضورالقلب وذلك يفسد قاوب المصلين و يحيط نوابهم بذلك وو بال ذلك كله يرجع إليـــه وهو مع ذلك يفتر به و يرى أنه من الحيرات و يعد ذلك وسيلة إلى الله تعالى وهو مع ذلك قد تعرض لسخط الله تعالى وهو يظن أنه مطيع له وممتثل لأص، وقد شوش قلوب عباد الله بمازخرفه من المسجد ور بما شوقهم به إلى زخارفِ الدنيا فيشتهون مثل ذلك في بيوتهم ويشتغاون بطلبه ووبال ذلك كله فى رقبته إذ المسجد للتواضع ولحضورالقلب معالله تعالى. قال مالك ابن دينار أتى رجلان مسجدافوقف أحدهماطي الباب وقال مثلي لآيدخل بيت الله فكتبه الملكان عند الله صدّيقًا فهكذا يُنبغي أن تعظم المساجد وهوأن يرى تلويث المسجد بدخوله فيه بنفسه جناية على السجد لا أن يرى تلويث السجد بالحرام أو بزخرف الدنيا منة على الله تعالى ، وقال الحواريون للسيح عليه السلام انظر إلى هذا المسجد ما أحسنه فقال أمق أمق بحق أقول لكم لايترك الله من هذا المسجد حجرا قائمًا على حجر إلا أهلكه بذنوب أهله إن الله لايعباً بالدهب والفضة ولا بهذه الحجارة الى تعجبكم شيئًا و إن أحب الأشياء إلى الله تعالى القلوب الصالحة بها يعمر الله الأرض و بها يخوب إذا كانت على غيرذلك. وقال أبوالدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذاز خرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم (٧) ، وقال الحسن «إن رسول الله عليه لما أراد أن يبني مسجد المدينة أتاه جير يل عليه السلام فقالله ابنه سبعة أذر عطولافي السهاء لاتر خرفه ولاتنقشه (٣) » فغرور هذا من حيث (١) حديث النهى عن زخرفة الساجد وتزيينها بالنقوش البخارى من قول عمر بن الخطاب أكنّ النَّاس ولا تحمر ولاتصفر (٧) حديث إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمارعليكم ابنّ المبارك في الزهد وأبو بكر بن أبي داود في كتاب المساحف موقوفًا على أبي الدرداء (٣) حديث الحسن مرسلا لما أراد أن يبنى مسجد المدينة أتاه جبريل فقال ابنسه سبعة أذرع طولا في السهاء

ويسبح ويستغفر و یصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیے وسلم فانه يجد بذلك ترويحا وقوّة على القيام وقد كان بعض الصالحين يقول مى أوّل نومة فان انتبهت ثم عدت إلى نومة أخرى فلا أنام الله عيني . وحكي لى بعض الفقراء عن شييخ له أنه كان يأمر الأصحاب بنومة واحدة بالليل وأكلة واحدة لليوم والليلة . وقد جاء في الحبر «قم من الليسل ولو قدر حلب شاة» وقيسل يكون ذلكقدرأر بعركعات وقدر ركعتين . وقيل فى تفسير قوله تعالى - تۇتى الملك من تشاء وتغزع الملك عن تشاء \_ هو قيام الليل ومن حرم قيام الليل كسلا وفتورا فى العــزيمة أو تهاونا به لقــــلة الاعتسداد بذلك أواغترارابحاله فليبك عليه فقد قطع عليه طريق كبير من الحير وقد يكون من أرباب الأحوال من يكون له إيواء إلىالقربو يجد مندعة القرب مايفتر عليمه داعية الشوق و يرى أن القيام وقوف فى مقام الشوق وهذا يغلط فيه ويهلك به خلق من المدعين والدى له ذلك ينبغي أن يعلم أن استمرار والانسان متعسوض للقمــــور والتخلف والشبهة ولاحالة أجل

إنه رأى المنكر واتكل عليه . وفرقة أخرى : ينفقون الأموال فيالصدقات على الفقراء والمساكين و يطلبون به المحافل الجامعة ومن الفقراء من عادته الشكر والافشاء للعروف و يكرهون التصدق فىالسرو يرون إخفاء الفقير لما يأخذ منهم جنابة عليهم وكفرانا وربما يحرصون على إنفاق المال فى الحج فيحجون مرة بعدأخرى وربما تركوا جيرانهم جياعا ولذلك قال ابن مسعود في آخر الزمان يكثرالحاج بالأسبب يهون عليهم السفر ويبسط لهم فى الرزق ويرجعون مجرومين مساوبين يهوى بأحدهم بعيره بينالرمال والقفار وجاره مأسور إلىجنبه لايواسيه وقال أبونصرالتمار إن رجلاجاء يودع بشر ان الحرث وقال قد عزمت على الحج فتأمرني بشي و فقال له كم أعددت للنفقة فقال ألني درهم قال بشر فأى شيء تبتني بحجك تزهدا أواشتياقا إلى البيت أوابتغاء مرضاة الله قال بتغاء مرضاة الله قال فان أصبت مرضاة الله تعالى وأنت في مغزلك وتنفق ألني درهم وتكون على يقين من مرضاة الله تعالى أتفعل دلك قال نعم قال اذهب فأعطهاعشرة أنفس مديون يقضى دينه وفقير يرم شعثه ومعيل يغنى عياله ومرتى يتيم يفرحه و إن قوى قلبك تعطيها واحدا فافعل فان إدخالك السرورعلى قلب المسلم وإغانة اللهفان وكشف الضرو إعانة الضعيف أفضل من مائة حجة بعد حجة الاسلام قم فأخرجها كما أمرناك و إلا فقل لنا مافى قلبك فقال يا أبا نصر سفرى أقوى فى قلى فتبسم بشر رحمه الله وأقبل عليه وقالله المال إذا حجع مِن وسخ التجارات والشبهات اقتضت النفس أن تقضى به وطرا فأظهرت الأعمال الصالحات وقد آلى الله على نفسه أن لايقبل إلا عمل المثقين . وفرقة أخرى : من أر باب الأموال اشتغاوابها يحفظون الأموال ويمسكونها بحكم البخل ثم يشتغلون بالعباداتالبدنية التي لايحتاج فيها إلى نفقة كصيام النهار وقيام الليـــل وختم القرآن وهم مغرورون لأن البخل المهلك قد استولى على بواطنهم فهو يختاج إلى قمعه باخراج المال فقد اشتغل بطلب فضائل هومستغن عنها ومثاله مثال من دخل في ثو به حية وقد أشرف على الهلاك وهو مشغول بطبخ السكنجبين ليسكن به الصفواء ومن قتلته الحية منى يحتاج إلى السكنجبين ، ولذلك قيل لبشر إنَّ فلانا الغني كثير الصوم والصلاة فقال المسكين ترك حاله ودخل فىحال غيره و إنماحال هذا إطعامالطعامالجياع والانفاق على المساكين فهذا أفضل له من تجو يعه نفسه ومن صلاته لنفسه مع جمعه للدنيا ومنعه للفقراء . وفرقة أحرى : غلبهم البخل فلا تسمح نفوسهم إلابأداء الزكاة فقط ثم إنهم يخرجون من المال الخبيث الردىء الذي يرغبون عنه و يطلبون من الفقراء من يحدمهم و يتردد في حاجاتهم أومن يحتاجون إليه في المستقبل للاستسخار فيخدمة أومن لهمفيه على الجلة غرض أو يسلمون ذلك إلى من يعينه واحد من الأكابر بمن يستظهر بحشمه لينال بذلك عنده منزلة فيقوم بحاجاته وكل ذلك مفسدات للنية ومحبطات للعمل وصاحبه مغرور ويظن أنه مطيع لله تعالى وهوفاجر إذ طلب بعبادة الله عوضا من غيره فهذا وأمثاله من غرور أصحاب الأموال ديضا لايحصي و إيماذ كرنا هذا القدر للتنبيه على أجناس الغرور . وفرقة أخرى : منعوام الخلق وأرباب الأموال والفقراء اغتروا بحضور مجالس الذكر واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم واتخذوا ذلك عادة ويظنون أن لهم على حجرد سماع الوعظ دون العمل ودون الاتعاظ أجراوهم مغرورون لأن فضل مجلس الذكر لكونه مرغبا في الحير فان لم يهيج الرغبة فلاخير فيه والرغبة محمودة لأنهاتبعث علىالعمل فان ضعفت عن الحمل علىالعمل فلاخير فيها ومايراد لغيره فاذا قصر عن الأداء إلى ذلك الغير فلا قيمة له وربما يغتر بما يسمعه من الواعظ من فضل حضور المجلس وفضل البكاء وربماتدخله رقة كرقة النساء فيبكى ولاعزم وربمايسمع كلاما محوفافلايزيد على أن يصفق بيديه و يقول ياسلام سلم أو نعوذ بالله أوسبحان الله و يظن أنه قد أتى بالخيركله وهومغرور

و إيما مثاله مثال المريض الذي يحضر مجالس الأطباء فيسمع ما يجرى أوالجائع الذي يحضر عنده من يصف له الأطعمة اللذيذة الشهية ثم ينصرف وذلك لا يغنى عنه من مرضه وجوعه شيئا فكذلك سماع وصفالطاعات دونالعملهما لايغنيمن الله شيئا فكل وعظ لميغيرمنك صفة تغييرا يغيرأفعالك حق تقبل على الله تعالى إقبالا قو يا أو ضعيفا وتعرض عن الدنيا فلذلك الوعظ زيادة حجة عليك فاذا رأيته وسيلة لك كنت مغرورًا . فانقلت فمـاذ كرته منمداخل الغرور أمر لايتخلص منه أحد ولا يمكن الاحتراز منه وهذا يوجب اليأس إذلايقوى أحد من البشرعلى الحذر من خفايا هذه الآفات. فأقول الانسان إذافترت همته فيشئ أظهراليأس منه واستعظمالأمرواستوعمالطريق وإداصح منهالهوى اهتدى إلى الحيل واستنبط بدقيق النظر خفايا الطرق في الوصول إلىالغرض حق إن الانسان إذا أراد أن يستنزل الطير المحلق فيجوالسهاء مع بعده منه استنزله و إذاأرادأن يخرج الحوت من أعماق البحار استخرجه و إذا أرادأن يستخرج الذهب أوالفضة من تحت الجبال استخرجه و إذا أراد أن يتتنص الوحوش المطلقة فىالبرارى والصحارىاقتنصها وإذا أراد أن يستسخرالسباع والفيلة وعظيم الحيوانات استسخرها و إذا أراد أن يأخذ الحيات والأفاعي و يعبث بها أخذها واستخرج الدرياق منَ أجوافها و إذا أراد أن يتخذ الديباج الملون المنقش من ورق التوت اتخذه و إذا أراد أن يعرف مقاديرالكواكب وطوله اوعرضها استخرج بدقيق الهندسة ذلك وهومستقر على الأرض وكلذلك باستنباط الحيل وإعداد الآلات فسخرالفرسللركوب والكاسالصيد وسخرالبازى لاقتناصالطيور وهيأ الشبكة لاصطياد السمك إلىغير ذلك مندقائق حيلالآدم كلذلك لأنهمه أمر دنياه وذلك معينله على دنياه فلو أهمه أمرآخرته فليس عليه إلاشغل واحد وهوتقو يمقلبه فعجز عن تقو يم قلبه وتخاذل وقال هذا محال ومن الذي يقدرعليه وليس ذلك بمحال لوأصبح وهمه هذا الهم الواحد بلهو كما يقال \* لوصح منك الهوى أرشدت للحيل \* فهذاشي لم يعجزعنه السلفالصالحونومن اتبعهم باحسان فلا يعجز عنه أيضا من صدقت إرادته وقو يت همته بل لايحتاج إلى عشر تعب الخلق في استنباط حيل الدنيا ونظم أسبابها . فان قلت قد قربت الأمن فيه مع أنك أكثرت في ذكر مداخل الغرور فبم ينجوالعبد منالغرور · فاعلمآنه ينجومنه بثلاثة أمور:بالعقل والعلموالمعرفة فهذه ثلاثة أمور لابد منها . أما العقل فآعني به الفطرة الغريزية والنور الأصلى الذيبه يدرك الانسان حقائقالأشياء فالفطنة والكيس فطرة الحمق والبلادة فطرة والبليد لايقدر على التحفظ عن الغرور فصفاء العقل وذكاء الفهم لابدمنه فيأصل الفطرة فهذا إن لم يفطر عليه الانسان فاكتسابه غيرممكن، نم إذاحصل أصله أمكن نقو يته بالممارسة فأساس السعادات كالها العقل والكياسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تبارك الله الذي قسم العقل بين عباده أشتاتا (١٠)» إن الرجلين ليستوى عملهما و برهما وصومهما وصلاتهما ولكنهما يتفاوتان فيالعقل كالذرة فيجنب أحد وماقسم الله لخلقه حظا هوأفضل من العقل واليقين . وعن أبى الدرداء أنه قيل « يارسول الله أرأيت الرجل يصوم النهار ويقوم الليل ويحج ويعتمر ويتصدق ويغزوفى سبيل الله ويعود المريض ويشيع الجنائز ويعين الضعيف ولايعلم منزلته عند الله يوم القيامة فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم: إنمــا يجزى على قدريحقله<sup>(٢)</sup>» وقال (١) حديث تبارك الذي قسمالعقل بين عباده الحديث الترمذي الحكيم في نوادر الأصول منرواية طاوس مرسلاوفي أوله قصة و إسناده ضعيف ورواه بنحوه من حديث أبي حميد وهوضعيف أيضا (٢) حديث أبي الدرداء أرأيت الرجل يصوم النهار ويقوم الليل الحديث وفيه إنما يجرى على قدر عقله الخطيب

في التاريخ وفيأسماء من روى عن مالك منحديث ابن عمر وضعفه ولم أره منحديث أبي الدرداء.

من حال رسول الله صلی اللہ علیے وسلم وما استغنى عن قيام الليلوقامحتي تور مت قدماه وقديقول بعض من يحاج في ذلك إن رسولاللهصلىالله عليه وسلرفعلذلك تشريعا فنقول مابالنا لانتبع تشريعة وهذه دقيقة فتعلمأن رؤية الفضيلة فى ترك القيام وادعاء الايواءإلىجنابالقرب واستواءالنومواليقظة امتلاء وابتلاء حالى وهو تقيــــد بالحال وتحكيم للحالونحكم من الحال في العبد والأقوياء لايتحكمفيهم الحالو يصرفونالحال في صور الأعمال فهم متصرفون في الحال لاالحال متصرف فيهم

فليعل ذاك فاتا رأينا من الأصحاب من كان فىذلك ممانكشفالنا بتأييد الله تعالى أن ذلك وقوف وقشور. قيل للحسن باأباسعيد إنىأ بيت معافى وأحب طهورى فما بالى لاأقوم قال ذنو بك قيدتك فليحذر العبد فينهاره ذُنُو بَا تَقْيَدُهُ فَى لَيْلُهُ . وقال النووى رحممه الله حرمت قيام الليل سبعة أشهر بذنب أذنبته فقيلله ماكان الذنب قالرأيت رجلا بكاء فقلت في نفسي بعضهم: دخلت على کرز بن وبرة وهو يبكي فقلت مابالك أتاك نمى بعض أهلك ؟ فقال

أنس ﴿ أَثْنَ طِي رَجِلُ عَنْدُرُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا خَيْرًا فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كيف عقله ؟ قالوا يارسول الله نقول من عبادته وفضله وخلقه فقال كيف عقله فان الأحمق يصيب يحمقه أعظم من فجور الفاجر و إعايقر بالناس يوم القيامة على قدر عقولهم (١) » وقال أبو الدرداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن رجل شدة عبادة سأل عن عقله فاذا قالوا حسن قال أرجوه و إن قالوا غير ذلك قال لن يَبلغ (٢) وذكرله شدة عبادة رجل فقال كيف عقله قالوا ليس بشي ُ قال لن يبلغ صاحبكم حيث تظنون فالذكاء صحيح وغريزة العقل نعمة من الله تعالى فى أصل الفطرة فان فاتت ببلادة وحماقة فلا تدرك لهما.الثاني:المعرفة وأعنى بالمعرفة أن يعرفأر بعة أمور: يعرف نفسه و يعرف ربه و يعرف الدنيا و يعرف الآخرة فيعرف نفسه بالعبودية والذل و بكونه غريبا في هذا العالم وأجنبيا منهدهالشهوات البهيمية وإبما الموافقله طبعا هومعرفة الله تعالى والنظر إلىوجهه فقط فلايتصور أن يعرف هذا مالم يعرف نفسه ولم يعرف ربه فليستعن على هذا بمـا ذكرناه في كتاب المحبة وفي كتاب شرح عجائب القلب وكتاب التفكر وكتاب الشكر إذ فيها إشارات إلى وصف النفس وإلى وصف جلالالله و يحصل به التنبه على الجملة وكالالمعرفة وراءه فان هذا من علوم المكاشفة ولم نطنب في هذا الكتاب إلا في علوم المعاملة وأما معرفة الدنيا والآخرة فيستعين عليها بما ذكرنا في كتاب ذم الدنيا وكتاب ذكر الموت ليتبين له أن لانسبة للدنيا إلى الآخرة فاذا عرف نفسه ور به وعرف الدنيا والآخرة نار من قلبه بمعرفة الله حب الله و بمعرفة الآخرة شدة الرغبة فيها و بمعرفة الدنيا الرغبة عنها و يصير أهم أموره مايوصله إلى الله تعالى و ينفعه في الآخرة و إذا غلبت هذه الارادة على قلبه صحت نيته في الأموركها فان أكل مثلاً أو اشتغل بقضاء الحاجة كانقصده منه الاستعانة على سلوك طريق الآخرة وصحت نيته واندفع عنه كل غرور منشؤه تجاذبالأغراض والنزوع إلى الدنيا والجاه والمال فان ذلك هو المفسد للنية وما دامت الدنيا أحب إليه من الآخرة وهوى نفسه أحب إليه من رضا الله تعالى فلا عَكَنه الحلاص من الغرور فاذا غلب حب الله على قلبه بمعرفته بالله و بنفسه الصادرة عن كال عقله فيحتاج إلى المعنى الثالث وهو العلم أعنى العلم بمعرفة كيفية ساوك الطريق إلى الله والعلم بما يقرّ به من الله وما يبعده عنه والعلم بآفات الطريق وعقباته وغوائله وجميع ذلك قد أو دعناه كتب إحياء علوم الدين فيعرف من ربع العبادات شروطها فيراعيها وآفاتها فيتقيها ومن ربع العادات أسرار المعايش وما هو مضطر إليه فيأخذه بأدب الشرع وماهومستغن عنه فيعرض عنه ومن ربع المهلكات يعلم جميع العقبات المانعة فيطريق الله فانالمانع من الله الصفات المذمومة في الخلق فيعلم المذموم ويعلم طريق علاجه ويعرف من ربع المنجياتاالصفات المحمودة التي لابد وأن توضع خلفا عن المذمومة بعد محوها فاذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور وأصل ذلك كله أن يغلب حد الله على القلب و يسقط حد الدنيا منه حتى تقوى به الارادة وتصح به النية ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة التي ذكرناها . فان قلت فاذا فعل جميع ذلك فما الذي يخاف عليه أن يخدعه الشيطان ويدعوه إلى نصح الخاتي ونشر ألعلم ودعوة الناس إلى ماعرفه من دين الله فان المريد المخلص إذا فرغ من تهذيب نفسه وأخلاقه وراقب القلب حتى صفاه من جميع المكدرات واستوى على الصراط المستقيم وصغرت الدنيا في عينه فتركها وانقطع طمعه عن الجلق فلم يلتفت إليهم ولم يبق إلاهم (١) حديث أنس أنني على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف عقله الحديث داود بن المحبر فى كتاب العقل وهوضعيف وتقدم في العلم (٧) حديث أبي الدرداء كان إذا بلغه عن رجل شدة عبادة سأل عن عقله الحديث الترمذي الحكيم في النوادر وابن عدى ومن طريقه البيهتي في الشعب وضعفه.

واحدوهوالله تعالى والتلذذ بذكره ومناجاته والشوق إلىلقائه وقد عجز الشيطان عن إغوائه إذ يأتيه من جهة الدنيا وشهوات النفس فلايطيعه فيأتيه من جهة الدين و يدعوه إلى ألرحمة على خلق الله والشفقة على دينهم والنصح لهم والدعاء إلى الله فينظر العبد برحمته إلى العبيد فيراهم حياري فيأمرهم سكارى فىدينهم صها عميا قد استولى عليهمالمرض وهملايشعرون وفقدوا الطبيب وأشرفوا طىالعطب فغلب على قلبه الرحمة لهم وقد كان عنده حقيقة المعرفة بما يهديهم ويبين لهمضلالهم ويرشدهم إلى سعادتهم وهو يقدر على ذكرها من غير تعب ومؤنة ولزوم غرامة فكان مثله كمثل رجل كان به داء عظيم لايطاق ألمه وقد كان لذلك يسهر ليله و يقلق نهاره لا يأكل ولايشرب ولايتحرك ولايتصرف لشدة ضربان الألم فوجدله دواء عفوا صفوا منغير ثمن ولاتعب ولامرارة فىتناولهفاستعمله فبرىء وصح فطاب نومه بالليل بعد طولسهره وهدأ بالنهار بعد شدة القلقوطاب عيشه بعدنهاية الكدر وأصابالدة العافية بعدطول السقام ثم نظر إلى عدد كثير من السلمين وإذابهم تلك العلة بعينها وقدطال سهرهم واشتدقلقهم وارتفع إلى السهاء أنينهم فتذكر أن دواءهم هوالذي يعرفه ويقدر على شفائهم بأسهل ما يكون وفى أرجى زمان فأخذته الرحمة والرأفة ولم يجد فسحة من نفسه فى التراخى عن الاشتغال بعلاجهم فكذلك العبدالخلص بعدأن اهتدى إلى الطريق وشنى من أمراض القاوب شاهدا لخلق وقد مرضت قلوبهم وأعضل داؤهم وقرب هلاكهم وإشفاؤهم وسهل عليه دواؤهم فانبعث من ذات نفسه عرم جازم فى الاشتغال بنصحهم وحرضه الشيطان على ذلك رجاء أن يجد مجالا للفتنة فلما اشتغل بذلك وجد الشيطان مجالا للفتنة فدعاه إلى الرياسة دعاء خفيا أخنى من دبيب النمل لايشعر به المريد فلم يزل دالث الديب فى قلبه حق دعاه إلى التصنع والتزين الخلق بتحسين الألفاظ والنغمات والحركات والتصنع فى الزى والهميئة فأقبلالناس إليه يعظمونه و يبجلونه و يوقرونه توقيرا يزيد على توقير الملوك إذا رأوه شافيا لأدوائهم بمحض الشفقة والرحمة من غيرطمع فسار أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم فآثروه بأبدانهم وأموالهم وصاروا له خولا كالعبيد والحدم فخدموه وقدّموه فى المحافل وحكموه على الملوك والسلاطين فعند ذلك نتشرالطبع وارتاحت النفس وذاقت لذة يالها منزلنة أصابت من الدنيا شهوة يستحقر معهاكل شهوة فكان قدترك الدنيا فوقع في أعظم لذاتها فعندذلك وجد الشيطان فرصة وامتدت إلى قلبه يده فهو يستعمله فى كل مايحفظ عليه تلك اللذة وأمارة انتشار الطبع وركون النفس إلى الشيطان أنهلو أخطأ فردعليه بين بدى الحلق غضب فاذا أنكرطي نفسهما وجده من الغضب بادر الشيطان فيل إليه أن ذلك غضب لله لأنه إذا لم يحسن اعتقاد المريدين فيه انقطعوا عن طريق الله فوقع في الفرور فر بما أخرجه ذلك إلى الوقيعة فيمن رد عليه فوقع في الغيبة المحظورة بعد تركه الحلال المتسع ووقع فىالكبر الذى هو تمرد عن قبول الحق والشكّر عليه بعد أن كان يحذر من طوارق الخطرات وكذلك إذا سبقه الضحك أوفترعن بعض الأوراد جزعت النفس أن يطلع عليه فيسقط قبوله فأتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء وربما زاد فى الأعمال والأوراد لأجل ذلك والشيطان يخيل إليه إنك إيما تفعل ذلك كيلا يفتر رأيهم عن طريق الله فيتركون الطريق بتركه وإيما ذلك خدعة وغرور بل هو جزع من النفس خيفة فوت الرياسة ولذلك لا تجزع نفسه من اطلاع الناس على مثل ذلك من أقرانه بل ر بما يحب ذلك و يستبشر به ولوظهر من أقرانه من مالت القاوب إلى قبوله وبزاد أثر كلامه فىالقبول على كلامه شق ذلك عليه ولولا أن النفس قد استبشرت واستلذت الرياسة لكان ينتنم ذلك إذ مثاله أن يرى الرجل جماعة من إخوانه قد وقعوا في يُثر وتغطى رأس البتر بحسر كبير فعجزوا عن الرقى من البئر بسببه فوق قلبه لاخوانه فجاء ليرفع الحجر من رأس البئر فشق عليه فجاءه من أعانه علىذلك حق تيسر عليه أوكفاه ذلك ونحاه بنفسه اليعظم بذلك فرحه لإمحالة

**?شد** فقلتوجع يؤلمك فالأشدفقلت وماذاك؟ قال بابىمغلق وسترى مسبل ولم أقرأ حزبي البارحــة وماذاك إلا بذنب أحدثته . وقال بعضهم: الاحتسلام عقوبة وهذا صحيح لأن المراعى المتحفظ بحسن تحفظه وعلمه بحاله يقدر ويتمكن من سد باب الاحتلام ولا يتطرق الاحتلام إلا طي جاهل بحاله أو مهملحكم وقته وأدب حاله ومن كمل تحفظه ورعايته وقيامه بأدب حاله قديكون منذنبه الموجبالاحتلامووضع الربِّس علىالوسادة إذا كان داعز عة في ترك الوسادةوقديتمهدللنوم ووضع الرأس على الوسادة بحسن النية من لايكون ذلك ذسه وله فيه نية للعون على القيام وقديكون ذلك ذنبا بالنسبة إلى بعض الناس فاذا كان هذا القدر يصلح أن يكون ذنبا جالبا للاحتلام فقس على هذا ذنوب الأحوال فانها تختص بأربابها ويعسرفها أصحابها وقد يرتفق بأنواع الرفق من الفسراش الوطيء والوسادة ولايعاقب بالاحتلام وغيره على فعله إذاكان عالماذانية يعرف مداخل الأمور ومخارجها وكم من ائم يسبؤر القائم لوفر علمه وحسن بيته وفي الخبر ﴿ إِذَا نَامُ الْعَبِدُ إذ غرضه خلاص إخوانه من البئر فان كان غرض الناصح خلاص إخوانه المسلمين من النار فاذا ظهر من أعانه أوكفاه ذلك لميثقل عليه أرأيت لواهتدوا جميعهم من أنفسهم أكان ينبغي أنه يثقل ذلك عليه إن كان غرضه هدايتهم فاذا اهتدوا بغيره فلم يثقل عليه ومهما وجد ذلك في نفسه دعاه الشيطان إلى جميع كبائر القاوب وفواحش الجوارح وأهلكه فنعوذ بالله من زينع القاوب بعد الحمدى ومن اعوجاج النفس بعد الاستواء . فان قلت فمتى يصح له أن يشتغل بنصح الناس . فأقول لخا لميكن له قصد إلا هذايتهم لله تعالى وكان يود لو وجد من يعينه أو لو اهتدوا بأنفسهم وانقطع بالسكلية طمعه تتخن ثنائهم وعن أموالهم فاستوى عنده حمدهم وذمهم فلم يبال بذمهم إذاكان الله يحمده ولم يغرح بحمدهم إذا لم يقترن به حمد الله تعالى ونظر إليهم كاينظر إلى السادات و إلى البهائم أما إلى السادات فمن حيث إنه لا يتكبر عليهم و يرى كلهم خيرا منه لجهله بالخاعة وأما إلى البهائم فمن حيث انقطاع طمعه عن طلب المنزلة في قلو بهم فانه لايبالي كيف تراه البهائم فلا يتزين لها ولايتصنع بل واعى الماشية إنما غرضه رعاية الماشسية ودفع الذئب عنها دون نظر الماشية إليه فما لم ير سائر الناس كالماشية الق لايلتفت إلى نظرها ولايبالي بهالايسلم من الاشتغال باصلاحهم، نع ر بمايصلحهم ولكن يفسدنفسه باصلاحهم فيكون كالسراج يضيء لغيره و يحترق في نفسه . فان قلت فلو ترك الوعاظ الوعظ إلاعند نيل هذه الدرجة لحلت الدنيا عن الوعظ وخر بت القلوب . فأقول قد قال رس**ول الله صلى الله عليه وسلم «حب"الدنيا رأس كل**" خطيئة <sup>(١)</sup>» ولو لم يحب" الناس الدنيا لهلك العالم و بطلت المعايش وهلكت القلوب والأبدان حميما إلاأنه صلىالله عليه وسلم علم أن حب الدنيا مهلك وأن ذكركونه مهلكا لا ينزع الحب من قلوب الأكثرين لا الأقلين الدين لانحرب الدنيا بتركهم فلم يترك النصح وذكر مافى حبّ الدنيا من الحطر ولم يترك ذكره خوفا من أن يترك نفسه بالشهوات المهاكمة التي سلطها الله على عباده ليسوقهم بها إلى جهنم تصديقا لقوله تعالى \_ ولكن حق القول منى لأملأنّ جهنم من الجنــة والناس أجمعين ــ فـكذلك لا تزال ألسنة الوعاظ مطلقة لحب الرياسة ولا يدعونها بقول من يقول إن الوعظ لحب الرياسة حرام كما لايدع الحلق الشرب والزنا والسرقة والرياء والظلم وسائر المعاصى بقول الله تعـالى ورسوله إن ذلك حرام فانظر لنفسك وكن فارغ القلب منحديث الناس فان الله تعالى يصلح خلقا كثيرا بافساد شخص واحد وأشخاص - ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ـ و إن الله يؤيد هذا الدين بأقو املاخلاق لهم فأنما يخشى أن يفسد طريق الاتعاظ فأما أن تحرس ألسنة الوعاظ ووراءهم باعث الرياسة وحبّ الدنيا فلا يكون ذلك أبدا . فان قلت فان علم المريد هذه المكيدة من الشيطان فاشتغل بنفسه وترك النصح أونصح وراعي شرط الصدق والاخلاص فيه فمنا الذي يخاف عليه وما الذي بقي بين يديه من الأخطار وحبائل الاغترار . فاعلم أنه بني عليه أعظمه وهو أن الشـيطان يقول له قد أعجزنى وأفلت منى بذكائك وكال عقلك وقد قدرت على حملة من الأولياء والكبراء وما قدرت

(١) حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة البيهق في الشعب من حديث الحسن مرسلا وقد نقدم في كتاب ذم الدنيا .

تم الجزء الثالث من ضريج أحاديث الاحياء للحافظ العراق ويليه الجزء الرابع ، وأوله :كتاب التو بة

( ۱۵ - إحياء - ثالث )

عليك فما أصبرك وماأعظم عند الله قدرك وعلك إذ قواك على قهرى ومكتك من التفطن لجميع مداخل غروري فيصنئ إليه ويصدقه ويعجب بنفسه في فراره من الغروركله فيكون إحجابه بنفسه غاية الغرور وحوالهلك الأكبر فالعجب أعظم من كلذنب واذلك قال الشيطان يالبن آدم إذا ظنفت أنك بعامك تخلصت من فبجهاك قد وقعت فيحبائلي . فإن قلت فاو لم يعجب بنفسه إذ علم أن ذلك من الله تعالى لامنه و إن مثله لايقوى على دفع الشيطان إلابتوفيق الله ومعوتته ومن عرف ضعف نفسه وعجزه عن أقل القليل فاذا قدر على مثل هذا الأمر العظيم علم أنه لم يقو عليه بنفسه بلجالله عقدالاسطان طيرأسه تعالى فما الذي يُخاف عليه بعد نني العجب ، فأقول : يُخاف عليه الغرور بغضل الله والثقة بكرمه ثلاث عقد فان قعد والأمن منمكره حتى يظن أنه يبتى على هذه الوتيرة فىالمستقبل ولايخاف من الفترة والانتلاب فيكون وذكراقله تعالىانحلت حاله الاتكال على فضل الله فقط دون أن يقارنه الحوف من مكره ومن أمن مكر الله فهو خاسر عقدةو إن توضأ انحلت جدا بل سبيله أن يكون مشاهدا جملة ذلك من فضل الله ثم خاتفا على نفسه أن يكون قد سدت عقدةأخرى إنصلي عليه صفة من صفات قلبه من حب دنيا ورياء وسوء خلق والتفات إلى عز وهو غافل عنه ويكون ركمتين انحلت العقد خائفا أن يسلب حاله في كل طرفة عين غير آمن من مكر الله ولاغافل عن خطر الحاتمة وهذا خطر كلها فأصبح نشيطا لامحيص عنه وخوف لانجاة منه إلا بعد مجاوزة الصراط ولذلك لما ظهر الشيطان لبعض الأولياء طيب النفس وإلا فى وقت النزع وكان قديق له نفس فقال أفلت من يافلان فقال لا بعد والدلك قيل الناس كلهم هلكي إلا العالمون والعللون كلهم هلكي إلا العاملون والعاملون كلهم هلكي إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم فاذن المغرور هالك والمخاص الفارّ من الغرور على خطر فلذلك لا يغارق الحوف والحذر قلوب أولياء الله أبدا .

فنسأل الله تصالى العون والتوفيق وحسن الحاتمة ، فان الأمور بخواتيمها .

تم كتاب ذم الغرور و به تم ر بع المهلكات ، و يتلوه في أول ر بع المنجيات كتاب التو بة والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على من لا نجيرٌ بعده وهوحسبي ونع الوكيل ولاحول ولا قوّة إلا باقد العلى العظيم .

> تم الجزء الثالث من إحياء علوم الدين ويليه الجزء الرابيع ، وأوله : كتاب التوبة

أصبح كسلان خبيث النفس ۽ وفيخبرآخر «إن من نام حق يصبح بال الشيطان فيأذنه» والذي يخل بقيام الليل كثرة الاهتمام بأمور الدنيا وكثرة أشغال الدنياو إتعاب الجوارح واللمتلاء من الطعام وكثرة الحديث واللغو **حالفط** و إعمال القيلولة والموفق من يغتنم وقته

و يعرف داءه ودواءه

ولا يهمل فيهمل.

نهدون الجزرُ الثيالث

ن

لمعياء علوم الدين لحسبة الاسلام الامام النزاك

كتاب شرح مجاثب القلب وهو الكتاب الأوّل من ربع المهلكات بيان معى النفس والروح والقلب والعقل وماهو المراد بهذه الأسامى

بيان جنود القلب

بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة

بيان خاصية قلب الانسان

١٠ بيان مجامع أوصاف القلب وأمثلته

بيان مثل القلب بالاضافة إلى العاوم خاصة

١٥ بيان حال القلب بالاضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية والدنيوية والأخروية

١٧ بيان الفرق بين الالحام والتعلم والفرق بين طريق الصوفية في استكشاف الحق وطريق النظار

١٩ بيان الفرق بين المقامين بمثال محسوس

بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوّف في اكتساب المعرفة لامن التعلم ولامن الطريق المعتاد

٧٠ بيان تسلط الشيطان طى القلب بالوسواس ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها

س بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب

 بیان مایؤاخذ به العبد من وساوس القلوب وهمها وخواطرها وقصودها ومأيعني عنه ولا يؤاخذ به

ع بيان أن الوسواس هل يتصوّرأن ينقطع بالكلية عند الذكرأملا

٤٤ بيان سرعة تقلب القلب وانقسام القلوب في التغير والثبات

٧٤ ڪتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب وهو الكتاب الثاني من ربع الهلكات ٨٤ بيان فضيلة حسن الحلق ومذمة سوء الحلق

بيان حقيقة حسن الحلق وسوء الحلق •1 بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق

بیان السبب الذی به ینال حسن الحلق •7 على الجلة

بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق •4 بيان علامات أمراض القلوب وعلامات 11

عودها الى الصحة

بيان الطريق الذي يعرف به الانسان 77

بيان شواهد النقل من أرباب البصائر 74 وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات وأن مادة أمراضها مى اتباع الشهوات

بيان علامات حسن الخلق

بيان الطريق في رياضة الصبيان في أوّل نشؤهم ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم

بيان شروط الارادة ومقدمات المحاهدة 77 وقدر يج المريد في سلوك سبيل الرياضة

كتاب كسر الشهوتين

وهوالكتاب الثالث من ربع المهلكات بيان فضيلة الجوع وذم الشبع ٧A

بيان فوائد الجوع وآفات الشبع ۸۱

بيان طريق الرياضة في كسر شهوة ۸٦

بيان اختلاف حكم الجوع وفضلته 94 واختلاف أحوال الناس فيه

بيان آفة الرياء المتطرق الى من ترك 40 أكل الشهوات وقلل الطعام

القول في شهوة الفرج 17

بيان ما على المرىد في ترك التزويج وفعله

١٠١ بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج

محسفة ١٥٤ الآفة السابعة عشرة كلام ذي اللسانين ١٠٤ كتاب ا فات اللسان ١٥٦ الآفة الثامنة عشرة المدح وهوالكتاب الرابع منر بعالهلكات ١٥٧ بيان ماطى المدوح ١٠٥ بيان عظم خطراللسان وفضيلة السمت ١٥٨ الآفة التاسعة عشرة الففلة عن دقائق ١٠٨ الآفة الأولى من آفات اللسان الحكلام الخطأ في فحوى الكلام فها لايعنيك ١٥٩ الآفة العشرون سؤال العوام عن صفات ١١١ الآفة الثانية فضول الكلام الله تعالى وعن كلامه وعن الحروف الخ ١١٢ الآفة الثالثة الخوض في الباطل ١٦٠ كتاب ذم الفضب والحقد والحسد ١١٣ الآفة الرابعة المراء والجدال ١١٥ الآفة الخامسة الخصومة وهوالكتاب الخامس من ربع الهلكات ١١٦ الآفة السادسة التقعر فى الكلام بالتشدق ١٦١ بيان ذم الغضب وتكلف السجع والفصاحة الخ ١٦٣ بيان حقيقة الغضب ١١٧ الآفة السابعة الفحش والسب وبذاءة ١٦٥ بيان أن الغضب هل يمكن إزالة أصله اللسان بالرياضة أم لا ١١٩ الآفة الثامنة اللعن ١٦٨ بيان الأسباب المهيحة للغضب ١٣٣ الأفة التاسعة الغناء والشعر ١٦٩ بيان علاج الغضب بعد هيجانه ١٣٤ الآفة العاشرة المزاح ١٧١ بيان فضيلة كظم الغيظ ١٢٨ الآفة الحادية عشرة السخرية والاستهزاء ١٧٢ بيان فضيلة الحلم الآفة الثانية عشرة إفشاء السر ١٧٥ بيان القدر الذي يجوز الانتصار والغشني ١٢٩ الآفة الثالثة عشرة الوعد الكاذب به من الكلام ١٧٧ القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة ١٣٠ الآفة الرابعة عشرة الكذب في القول العفو والرفق ١٧٧ فضيلة العفو والاحسان ١٣٤ بيان مارخص فيه من الكذب ١٣٦ بيان الحنر من الكذب بالماريض ١٨١ فضيلة الرفق ١٣٨ الآفة الخامسة عشرة الغيبة ١٨٣ القول فيذم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب فى إزالته ١٤٠ بيان معنى الغيبة وحدودها ١٤٢ بيان أن الغيبة لاتقتصر على اللسان بیان ذم الحسد ١٨٥ بيان حقيقة الحسدو حكمه وأقسامه ومراتبه ١٤٣ بيان الأسباب الباعثة على الغيبة ١٨٨ بيان أسباب الحسد والمنافسة ١٤٥ بيان العلاج الذىبه عنع السان عن الغيبة ١٩٠ بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال ١٤٧ بيان تحريم الغيبة بالقلب والأقران والاخوة وبنى اليم والأقارب ١٤٨ بيان الأعذار الرخصة في الغيبة وتأكده وقلته في غيرهم وضعفه ١٥٠ بيان كفارة الغيبة ١٥١ الآفة السادسة عشرة النميمة ١٩٢ بيان الدواء الذي ينني مرض الحسد عن ١٠٢ بيان حد النميمة وما يجب في ردها

منفأ

. ١٩٥ بيان القدر الواجب في نني الحسد عن القلب

١٩٦ كتاب ذم الدنيا

وهبو الكتاب السادس من ربع الملكات

١٩٧٠ بيان ذم الدنيا

٢٠٦ بيان المواعظ في ذم الدنيا وصفتها

٢٠٩ بيان صفة الدنيا بالأمثلة

٣١٤ بيان حقيقة الدنيا وماهيتها فيحق العبد

٢١٩ بيان حقيقة الدنيا في نفسها وأشغالها
 التي استغرقت هم الحلق حتى أنستهم
 أنفسهم وخالقهم ومصدرهم وموردهم

٢٢٥ كتاب ذم البخل وذم حب المال

وهسو الكتاب السابع من ربع المهلكات

۲۲٦ بيان ذم المال وكراهة حبه

۲۲۸ بیان مدح المال والجمع بینه و بین الدم

۲۳۰ بیان تفصیل آفات المال وفوائده

۲۳۳ بیان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة والیاس بما فی آیدی الناس

۳۳۰ بيان عسلاج الحرص والطمع والدواء الذي يكتسب به صفة القناعة

٢٢٧ بيان فضيلة السخاء

٢٤٧ حكايات الأسخياء

٢٤٧ بيان دم البخل

٢٥٠ حكايات البخلاء

٢٥١ بيان الايشار وفضله

٧٥٧ بيان حد السخاء والبخل وحقيقتهما

٧٠٠ بيان علاج البخل

٧٥٧ بيان مجموع الوظائف الق على العبد . في ماله

۲۰۸ بیان دم النی ومدح الفقر

۲۲۸ کتاب ذم الجاه والرياه و الرياه و الحتاب الثامن من ربع الهلكات وفيه شطران

٣٦٩ الشـطر الأوّل فى حبّ الجاء والشهرة وفيـه بيان ذم الشهرة و بيان فنسيلة الحول الح

بيان ذم الشهرة وانقشار الصيت

۲۷۰ بیان فضیلة ا<del>ل</del>خول

۲۷۱ بیان دم حب الجاه

۲۷۲ بیان معنی الجاه وحقیقته

۲۷۳ بیان سبب کون الجاه عبوبا بالطبع

حق لا يحلو عنه قلب إلا بشديد المجاهدة بيان الكمال الحقيقي والكمال الوهمي

۲۷ بیان الکمال الحقیق والکمال الوهمی
 الدی لاحقیقة له

۲۷۸ بيان مايحمد من حب الجاه وما يذم ٢٧٨ بيان السبب في حب السدح والثناء

وارتياح النفس به وميل الطبع إليه و بغضها للتم ونفرتها منه

٢٨٠ بيان علاج حب الجاه

٢٨١ بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الدم

۲۸۳ بیان علاج کراهة الاس

٢٨٤ بيان اختلاف أحوال الناس فى الدحوالدم

۲۸۵ الشطر الثانی من الکتاب فی طلب الجاه
 والمسترلة بالعبادات وهو الریاء وفیسه
 بیان ذم الریاء إلی آخره

٣٨٦ بيان دم الرياء

٢٩٠ بيان حقيقة الرياء وما يرامي به

۲۹۳ بیان درجات الریاء

۲۹۷ بیان الر یاء الحلی الدی هو أخنی من دبیب النمل

٢٩٩ بيان مايحبط العمل من الرياء الحقّ والجليّ، وما لايحبط

٣٠٧ بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلسفيه

.. ٣٤٤ بيان أخلاق المتواضعين وعجامع مايظهر فيه أثر التواضع والتسكبر

٣٤٨ بيــان الطريق في معالجة الحكبر واكتساب التواضع له

۳۰۸ بیان غایة الریاضة فی خلق التواضع الشطر الثانی من الکتاب فی العجب وفیه بیان ذمالعجب وآفاته الح بیان ذم العجب وآفاته

٣٥٩ بيان آفة العجب

٣٦٠ بيان حقيقة العجب والادلال وحــدها بيان علاج العجب على الجلة

٣٦٣ بيان أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه

٣٦٧ كتاب ذم الغرور

وهوالكتاب العاشر من ربع المهلكات ۳۲۸ بيان دم الغرور وحقيقته وأمثلته

۳۷۳ بیان أصناف المفترین وأقسام فرق کل صنف وهم أربعة أصناف

الصنف الأول أهل العــام والمفترون منهم فرق

۳۸۹ الصنف الثانى أرباب العبادة والعمل والمغر ورون منهم فرق كثيرة الخ

٣٩٧ الصنف الثالث المتصوفة والمفترون منهم فرق كثيرة الخ

• ٣٩ الصنفالرابع أربابالأموال والمفترون منهم فرق الخ ٣٠٨ بيان الرخمة فى قصــد إظهار الطاعات

۳۱۱ بیان الرخصة فی کتمان الدنوب وکراهة اطلاع الناس علیه وکراهة ذمهم له

٣٩٣ بيان ترك الطاعات خوفا من الرياء ودخول الآفات

٣٧٠ بيان مايسح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق ومالايسح

٣٧٣ بيان ما ينبنى للريد أن يلزم نفسه قبل العمل و بعده وفيه

۳۳۹ كتاب ذم الكبر والمجب وهوالكتابالتاسع من ربع المهلكات وفيه شطران

۳۲۷ الشطر الأوّل من الكتاب في الكبر وفيه بيان ذمالكبرالخ دان ذرالك

بیان دم الکبر ۳۲۹ بیان دم الاختیال و إظهار آثار الکبر

ف المشى وجر" الثياب

. ٣٣٠ بيان فضيلة التواضع

٣٣٤ بيان حقيقة الكبر وآفته

۳۳۳ بیان المتکبر علیــه ودرجانه وأقسامه وثمرات الحکبر فیه

٣٣٨ بيان مابه التكبر

Assistant But I am

۳٤٣ بيان البواعث على التكبر وأسسبابه المهيجة له

[نت]

## فهـــرس بقية عوارف المعارف للسهروردي الذي بالهامش

## مسخة

الباب الثلاثون في تفاصيل أخلاق الصوفية

 ۱۱۰ الباب الحادى والثلاثون فى ذكرالأدب ومكانه من التصوّف

١٧٣ الباب الثانى والثلاثون فيآدابالحضرة الالهية لأهل القرب

١٣٩ الباب الثالث والثلاثون في آداب الطهارة ومقدماتها

۱۵۱ الباب الرابع والثلاثون في آداب الوضوء وأسراره

١٦١ سنن الوضوء ثلاثة عشر

۱۹۲ الباب الحامس والثلاثون في آداب أهل الحصوص والصوفية في الوضوء

۱۷۳ الباب السادس والثلاثون فى فضيلة الصلاة وكبر شأنها

1/۹ الباب السابع والثلاثون في وصف صلاة أهل القرب

۲۲۰ الباب الثامن والثلاثون في ذكر آداب
 الصلاة وأسرارها

مسفة

٣٦٥ الباب الحادى والأر بعون فى آداب الصوم ومهامه

٧٧٨ الباب الثانى والأر بعون فيذكر الطعام وما فيه من الصلحة والفسدة

۲۹۰ الباب الثالث والأر بعون في آداب الأكل

۳۱۵ الباب الرابع والأر بعون فى ذكر أدبهم
 فى اللباس ونياتهم ومقاصدهم فيه

٣٤٠ الباب الحامس والأربعون فىذكر فضل قيام الليل

٣٥٣ الباب السادس في ذكر الأسباب المعينة طي قيام الليل وأدب النوم

٣٧٠ الباب السابع فيأدب الانتباء من النوم والعمل بالليل

٣٩١ الباب الثامن والأر بعون فى تقسيم قيام الليل